

للشيخ الإمام العلَّامة المفسّر أبي القاسم محدّبز أحكبن جُزيِّ الكليُ المترف سنة ١١ ٧هـ

> ضبطه وصحصه دخرج آیاته محدسکالم هاشم

الطبرولالأقك

دارالكنب العلمية

جَمَيْع الحُقَوق مَعَف ظَهَ الْحُقَوق مَعَف ظَهَ الْحُقَوق مَعَف ظَهَ الْحُقَوق مَعَف ظَهَ الْمُتَلِيمُ اللّهُ الْمُتَلِيمُ الْمُتَلِيمُ الْمُتَلِيمُ الْمُتَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الطبعة الأولى 1810 - 1990م

وَلِرِلْكُلُتُبِ لِلْعِلِمِينَ بَيروت. بنان

ص.ب. ۱۱/۹٤۲٤ ـ تاکس :\_ Nasher 41245 Le

هات : ۱۰۲۲۳۳ ۲۳۳۳۳ ما ۱۰۰۱۳۰۳ مات

ف کس: ۳۳ ۱۱،۲۱/۱۱۶۹ ۱۰۰

## بنْ \_\_\_\_\_\_ أَللهُ الرَّحُنُ الرَّحِبِ حِر

قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلاّمة، فريد دهره، ووحيد عصره، أبو عبد الله محمد المدعو بالقاسم بن أحمد بن محمد بن جزيّ الكلبي، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، بحرمة النبي الأوّاه:

الحمد لله العزيز الوهاب، مالك الملوك وربّ الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة، والبراهين القاطعة: غاية الحكمة وفصل الخطاب؛ وخصّصه من الخصائص العليّة، واللطائف الخفيّة، والدلائل الجليّة، والأسرار الربّانيّة، العجب بكل عجب عجاب؛ وجعله في الطبقة العليا من البيان، حتى أعجز الإنسان والجان، واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب؛ ويسر حفظه في الصدور، وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغيّر ولا يتغيّر على طول الدهور وتوالي الأحقاب؛ وجعله قولاً فصلاً، وحكمًا عدلاً، وآية بادية، ومعجزة باقية: يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب؛ وتقوم بها الحجة للمؤمن الأوّاب، والحجة على الكافر المرتاب؛ وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام، وبيّن الحلال والحرام، وعلم من شعائر الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر وخاصته، واصطفاهم من عباده، وأورثهم الجنة وحُسن المآب. فسبحان مولانا الكريم وخاصته، وأصطفاهم من عباده، وأورثهم الجنة وحُسن المآب. فسبحان مولانا الكريم الذي خصّنا بكتابه، وشرّفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة، وحجة بالغة، أوزعنا الله الله القيام بواجب شكرها، وتوفية حقها، ومعرفة قدرها، وما توفيقي إلا بالله، هو ربّي لا إله القيام بواجب شكرها، وتوفية حقها، ومعرفة قدرها، وما توفيقي إلا بالله، هو ربّي لا إله القيام بواجب شكرها، وتوفية حقها، ومعرفة قدرها، وما توفيقي وكرامه، على مَن

دنّنا على الله، وبلغنا رسالة الله، وجاءنا بالقرآن العظيم، وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق الجهاد، وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، وعلّم ونصح وبيّن وأوضح حتى قامت الحجة، ولاحت المحجة، وتبيّن الرشد من الغيّ، وظهر طريق الحق والصواب، وانقشعت ظلمات الشك والارتياب، ذلك: سيدنا ومولانا محمد النبي الأمّي، القرشي الهاشمي، المختار من لباب اللباب، والمصطفى من أطهر الأنساب، وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة، والجنود القاهرة، والسيوف الباترة الغضاب، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائدًا للغرّ المحجلين والوجوه الناضرة، فهو أوّل مَن يشفع يوم الحساب، وأوّل مَن يدخل الجنة ويقرع الباب، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وأصحاب، والأكرمين، خير أهل وأصحاب، صلاة زاكية نامية، لا يحصر مقدارها العدّ والحساب، ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتّاب.

أما بعد؛ فإنَّ علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرًا، وأجلَّها خطرًا، وأعظمها أُجْرًا، وأشرفها ذكرًا وأن الله أنعم عليّ بأن شغلني بخدمة القرآن، وتعلّمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطّلعت على ما صنّف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف، المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم مَن طوّل حتى كثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عوّل على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريقًا نحاه، وذهب مذهبًا ارتضاه، وكلاًّ وعد الله الحسني، فرغبت في سلوك طريقهم، والانخراط في مساق فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم، وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكًا نافعًا، إذ جعلته وجيزًا جامعًا، قصدت به أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد: (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم، في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين، وتقريبًا على الراغبين؛ فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها، وتنقيح فصولها، وحذف حشوها وفضولها؛ ولقد أودعته من كل فنَّ من فنون علم القرآن: اللِّباب المرغوب فيه، دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة، وإفراط الاختصار، وترك التطويل والتكرار، (الفائدة الثانية) ذكر نكت عجيبة، وفوائد غريبة، قلما توجد في كتاب؛ لأنها من نبات صدري، وينابيع ذكري. ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر، (الفائدة الثالثة) إيضاح المشكلات، إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات: وبيان المجملات، (الفائدة الرابعة) تحقيق أقوال المفسّرين، السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجع من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس على مراتب:

فمنها الصحيح الذي يعوّل عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إنَّ هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاوتًا، والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيرًا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة، تعرف بها كل مرتبة وكل قول؛ فأدناها ما أصرّح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقدّم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدّم أو بالقول فيه: قيل كذا، قصدًا للخروج من عهدته، وأما إذا صرّحت باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممّن يقتدي به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاً، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أنى أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسى، أو مما أختاره من كلام غيري، وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان؛ لم أذكره تنزيهًا للكتاب، وربما ذكرته تحذيرًا منه، وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية، أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابًا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسمّيته (كتاب التسهيل: لعلوم التنزيل) وقدّمت في أوّله مقدّمتين: إحداهما في أبواب نافعة، وقواعد كلِية جامعة؟ والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم: أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملاً مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم،. وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلمِّ العظيم. الله المراجعة ا

 $M_{\rm col} = M_{\rm col}$  ,  $\epsilon$ 

## المقدمة الأولى: فيها اثنا عشر بابًا

الباب الأول: في نزول القرآن على رسول الله ﷺ من أوّل ما بعثه الله بمكة وهلو ابل. أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفّاه الله، فكانت مدّة نزوله عليه عشرون سنة، وقيل كانت ثلاث وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنَّه ﷺ يوم توفى، هل كان ابن ستين سنة، أو ثلاث وستين سنة؟ وكان ربما تنزل عليه سيورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات مفترقات، فيضمّ عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة، وأوَّل ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق، ثم المدَّثر والمزَّمل، وقيل أوَّل ما نزل المدَّثر وقيل فاتحة الكتاب، والأوَّل هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح، عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحى قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارىء، قال فأخذني فغطّني حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارىء، قال فأخذني فغطّني الثانية، حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارىء، قال فأخذني وغطّني الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني، ثم قال: ﴿ اقْرَأَ بِأْسِم رَبُّكَ الَّذِي خَلَق خَلَق إِلا نُسَانَ مِن عَلَق اقْرَأَ وَرَبَّكَ الأَكْرَم الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَم عَلَّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَم﴾ [العلق: ١- ٥]. فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فقال: «زمّلوني زمّلوني»، فزمّلوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع، وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله: فقال رسول الله ﷺ: «زمّلوني» فأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزّمّل ﴾ [المزمّل: ١] وآخر ما نزل ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحَ﴾ [النصر: ١] وقيل آية الزني التي في البقرة، وقيل الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله ﷺ متفرّق في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله ﷺ قعد على بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته، فجمعه على ترتيب

نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب؛ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن: مخافة أن يذهب بموت القرّاء، فجمعه في صحف غير مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفّان رضى الله عنهمًا، فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت فجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوّام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاصي بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخًا ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق «يُروَى بالحاء والخاء المنقوطة» فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله ﷺ، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك، وأما نقط القرآن وشكله فأوّل من فعل ذلك الحجّاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان وزاد الحجّاج تحزيبه وقيل أوّل مَن نقطه يحيى بن يعمر وفيل أبو الأسود الدؤلي، وأما وضع الأعشار فيه فقيل إنّ الحجّاج فعل ذلك وقيل بل أمره به المأمون العباسي، وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا أسماء: كوصفه بالعظيم، والكريم، والمتين، والعزيز، والمجيد، وغير ذلك. فأما القرآن: فأصله مصدر قرأ، ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان: فمصدر أيضًا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر: فسمى القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ، ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش، وأما الآية فأصلها العلامة ثم سُمّيت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي ﷺ.

الباب الثاني: في السورة المكية والمدنية. اعلم أنّ السور المكيّة هي التي نزلت بمكة ويعدّ منها كل ما نزل قبل الهجرة، وإن نزل بغير مكة، كما أنّ المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة ويعدّ منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة، وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق، وهي اثنان وعشرون سورة، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، وبراءة، والنور، والأحزاب، والقتال، والفتح، والحجرات، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصفّ، والجمعة، والمنافقون، والتغابن،

والطلاق، والتحريم، وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاثة عشر سورة: أمّ القرآن، والرعد، والنحل، والحج، والإنسان، والمطففون، والقدرة ولم يكن، وإذا زلزلت، وأرأيت، والإخلاص، والمعوّذتين. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر السور، وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية، وكما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل، مختلف في أكثره.

واعلم أنّ السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والردّ على المشركين، وُفي قصص الأنبياء. وأنّ السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية، وفي الردّ على اليهود والنصارى، وذكر المنافقين، والفتوى في مسائل، وذكر غزوات النبي عَلَيْهُ، وحيث ما ورد: يا أيّها الذين آمنوا؛ فهو مدني، وأما: يا أيها الناس، فقد وقع في المكيّ والمدنيّ.

الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتِكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما الجملة، فاعلم أنّ المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى اللهخول في دينه، ثم إنَّ هذا المقصد يقتضي أمرين، لا بدِّ منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كِله: أحدهما بيان العبادة التي دعى الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتردّدهم إليها، فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمرين، وهما الترغيب والترهيب، وأما على التفصيل فاعلم أنَّ معاني القرآن سبعة: وهي علم الربوبية، والنبوّة، والمعاد، والأحكام، والوعد، والوعيد والقصص. فأما علم الربوبية: فمنه إثبات وجود الباري جلّ جلاله، والاستدلال عليه بميخلوقاته، فكمل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات، والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات، والحيوان والنبات، والريح والأمطار، والشمس والقمر، والليل والنهار، وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خالقه، ومنه إثبات الوحدانية، والرق على المشركين، والتعريف بصفات الله: من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وغير ذلك من أسمائه وصفاته، والتنزيه عمَّا لا يليق به. وأما النبوَّة: فإثبات نبوَّة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والردّ على مَن كفر بشيء من ذلك، وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي على وكرامته والثناء عليه، وسائر الأنبياء عليه أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر، وإقامة البراهين، وَالْرَدِّ عَلَىٰ مَن خَالَفَ فَيْهِ، وَذَكَرُ مَا فَي الدَّارُ الْآخْرَةُ مِن الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، والحساب والْعَيْرُانَ، وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال، ونحو ذلك وأما الأحكام: فهي الأواهر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباخ، ومنها ما يتعلق بالأبدان: كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم وعذابها، وأوصاف القيامة وأهوالها، وتأمّل القرآن تجد الوعد مقرونًا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر، ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبيّن أحدهما بالآخر، كما قيل:

## فبضدها تتبين الأشياء

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدّمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف، وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب، وفي مواضع على طريقة الإيجاز، لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدّد ذكرها بتعدّد تلك المقاصد، فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات النبوّة لمحمد على الإخبار بتلك الأخبار من غير تعلّم من أحد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا﴾ [هود: ٤٩] ومنها إثبات الوحدانية. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: ﴿ فَمَا أَغَنْتَ عَنْهُم ٱلْهَتِّهِمُ اللَّتِي يَدْعُونُ مِنْ دُونُ اللهِ مِنْ شَيِّ ﴾ [هود: ١٠١] ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدّة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي عَلَيْ عن تكذيب قومه له بالتأسّي بمَن تقدّم من الأنبياء: كقوله: ﴿وقد كذبت رسل من قبلك﴾ [الأنعام: ٣٤] ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفّار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفّار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء. وردّهم على الكفّار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال.

الباب الرابع: في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنًا من العلوم، وهي: التفسير، والقراءات، والأحكام، والنسخ، والحديث، والقصص، والتصوّف، وأصول الدين، وأصول الفقه: واللغة، والنحو، والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه، ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو

نجواه. واعلم أنّ التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إنّ المختلف فيه على ثلاثة أنواع: الأوّل: اختلاف في العبارة، مع اتفاق في المعنى: فهذا عدّه كثير من المؤلفين خلافًا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولاً واحدًا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدّمين، أو بما يقرب منها، أو بما يجمع معانيها. الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تجت معنى واجد، وليس مثال منها على خصوصه هو المواد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عده أيضًا كثير من المؤلِّفين خلافًا، وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأنَّ كل قول منها مثال، وليس بكل المراد، ولم نعدُّه نحن خلافًا: بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. الثالث: اختلاف المعنى؛ فهذا هو الذي عدَّدناه خلافًا، ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب؛ فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؛ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأوّل أتهما بمعتنى واحد. الثاني: أن التفسير للفظ، والتأويل للمعنى. الثالث وهو الصواب: أن التفسير: هو الشرح، والتأويل: هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره وأما القراءات: فإنها الممنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته، ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة. وشاذة. فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها: كقراءة يعقوب! وابن محيصين. والشَّاذَّة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قُرَّاءة نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب. والأخرى اقتداء بالمدينة شرّفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سُنة. وذكرنا من سائر القراءة ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك. دون ما لا فائدة فيه زائدةً. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. وقد ألَّقنا فيها كتبًا نفع الله بها. وأيضًا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدّمات بابًا في قواعد أصول القراءات. وأما أحكام القرآن فهى ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام خمسمائة آية. وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. وقد صنّف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها الله تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد بن عبد المنعم بن عيد الرحيم المعروف باين الفرس. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسيخ إذ لا تنبييخ الأخبار ولاربد مِن معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ، والمحكم وهو ما إلم ينبييج، وقلي صنِّفيا

الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابًا في قواعد النسخ، وذكر ما تقرّر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه، وأما الحديث فيحتاج المفسّر إلى روايته وحفظه لوجهين: الأوِّل أنَّ كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي ﷺ من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بدّ من معرفة ذلك ليعلم فيمَن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى فإنّ الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأنّ المتأخّر ناسخ للمتقدّم. الثاني أنه ورد عن النبي ﷺ كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بدّ من تفسيره إلاّ أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه. وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسّرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح. حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. وأما التصرّف فله تعلّق بالقرآن. لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس. وتنوير القلوب. وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوّفة في تفسير القرآن. فمنهم مَن أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني. ووقف على حقيقة المراد. ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمّاه «الحقائق» وقال بعض العلماء. بل هي البواطل. وإذا ما انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية. دون ما يعترض أو يقدح فيه. وتكلمنا أيضًا على اثني عشر مقامًا من مقام التصوّف في مواضعها من القرآن: فتكلمنا على الشكر في أمّ القرآن، لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة: ﴿هدِّى للمتَّقينِ ﴾ [البقرة: ٢]، وعلى الذكر في قوله فيها: ﴿فاذكروني أذكركم﴾ [البقرة: ١٥٢]، وعلى الصبر في قوله تعالى: ﴿وبشر الصابرين﴾ [البقرة: ١٥٥]، وعلى التوحيد في قوله فيها: ﴿وإلهكم إله واحد﴾ [البقرة: ١٦٣]، وعلى محبة الله في قوله فيها: ﴿والذين آمنوا أَشَدُّ حَبًّا للهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وعلى التوكُّل في قوله في آل عمران: ﴿فإذا عزمت فتوكّل على الله ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وعلى المراقبة في قوله في النساء: ﴿إِنَّ الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [النساء: ١]، وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف: ﴿وادعوه خوفًا وطمعًا﴾ [الأعراف: ٥٦]، وعلى التوبة في قوله في النور: ﴿وتوبوا إلى الله جميعًا﴾ [النور: ٣١]، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن:

﴿وما أُمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الذين﴾ [البيّنة: ٥]. وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين: أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها. والردّ على أصناف الكفّار. والآخر: أنّ الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن وكلّ طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وتردّ على مَن خالفها. وتزعم أنه خالف القرآن. ولا شك أن منهم المحقّ والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التشديد والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن. على أنَّ كثيرًا من المفسرين لم يشتغلوا بها. وإنها لنعم العون على فهم المعانى وترجيح الأقوال. وما أجوج المفسر إلى معرفة النص. والظاهر، والمجمل. والمبين. والعام. والخاص، والمطلق. والمقيد. وفجوى الخطاب. ولحن الخطاب. ودليل الخطاب. وشروط النسخ. ووجوه التعارض. وأسباب الخلاف. وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا يدّ للمفسّر من حفظ ما ورد في القرآن منها. وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير. وقد صنّف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدّمة: مقدّمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما النحو فلا بدُّ للمفسِّر من معرفته. فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين: أحدهما عوامل الإعراب. وهي أحكام الكِّلام المركّب. والآخر التصرّف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف. أو ما يفيد فهم المعنى. أو ما يختلف المعنى باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. وأما علم البيان: فهو علم شريف تظَّهر به فصاحَّة القرآن. وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. ونكت مستحسنة رائقة. وجعلنا في المقدّمات بابًا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرَّقًا في مواضعه من القرآن.

الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين، والوجوه التي يرجع بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي اثني عشر: الأول اختلاف القرآن، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. الخامس احتمال العموم والخصوص. السادل احتمال الإطلاق أو التقييد. السابع احتمال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال التاسع احتمال الكلمة زائدة. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوحًا أو محكمًا. الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، وأما وجوه الترجيح فهي اثني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على الترجيح فهي اثني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على

المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي ﷺ: فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه. لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسّرين: فإن كثرة القائلين بالقول يقتضى ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول مَن يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة. وعبد الله بن عباس. لقول رسول الله ﷺ: «اللَّهـ مَّ فقهه في الدين وعلَّمه التأويل». الخامس أن يدلُّ على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدلُّ عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجار. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجازًا راجحًا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدّم: فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة، لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدلُّ دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير.

الباب السادس: في ذكر المفسّرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين: فمنهم من فسّر القرآن وتكلم في معانيه. وهم الأكثرون. ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطًا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله على يفسّر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إيّاهن من جبريل. وقال على: «مَن قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وتأوّل المفسّرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأوّل الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات؛ لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدّمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسّرين على طبقات؛ فالطبقة الأولى: الصحابة رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس. ويقول: كأنما ينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس. ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن عليّ بن أبي طالب، ويتلوهما عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. والطبقة الثانية: التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري، حسن. والطبقة الثانية: التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري،

وسعيد بن جبير ومجاهد مولى ابن عباس، وعلقمة صاحب عبد الله بن مستعود. ويتلوهم: عكرمة، وقتادة، والسدي، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح، وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه: كالمفضل، وعبد الرواق، وعبد بن حميد، والبخاري، وعلي بن أبي طلحة، وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسّرين وأحسن النظر فيها. وممّن صنّف في التفسير أشياء: أبو بكر النقاش، والثعلبي، والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنّف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكلة وكثير من علومه وصنّف في مُعَاثّي القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحق الزجّاج، وأبي على الفارسي، وأبي جعفر النحاس، وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابًا في غريب القرآن وتفسيره. ثم صنف المقرىء أبو محمد مكّي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابًا في غريب القرآن، وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابًا في إغراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه. فإنها نحو ثمانين تأليفًا: أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو حمرو الدانئ فتآليفه تنيف على مائة وعشرين، إلا أنَّ أَكْثَرُهَا في القرآن، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً. وأمّا أبو العباس المهدي فمُتَّقِن التآليف، حسن الترتيب، جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل، واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه. وألَّف في سائرٌ علوم القرآن تآليفًا مفيدة. وأما ابن عُطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه أطَّلع على تآليف من كان قبله فَهَذَبُهَا، وَلَخْصُهَا. وهو مع ذلك حَسَنَ العبارة، مُسَدِّد النظر، مُحَافظ على السُّنَّة. ثُمّ ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. فَلقَدْ قُطُّعُ عمره في خدمة القرآن وآثاه الله بسطة في علمه، وقوّة في فهمه، وله فيه تحقيق، ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري فمسدّد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملا كتابه من مذهب المعتزلة وشرَّهم، وتُحمُّلُ آيات القرآن على طريقتهم، فتكدّر صفوه، وتمرّر حلوه، فخذ منه ما صفا ودع ما كدرّ. وأما القرنوي فكتابه مختصر، وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما أبن الخطيب فتضَّمن كتَّابهُ ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع في قواعد علم الكلام، ونمَّقه بترتيب المسائل، وتدقيق النظر في بعض المواضع. وهو على الجملة كتاب كبير الجرَّم، ربما يحتَّاجَ إلَى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، ويجريهم أفضل ثوابه.

الباب السابع: في الناسخ والمنسوخ: النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل. وُمُعناه في

الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم»، الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله غزيز حكيم»، الثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عدّ بعض العلماء مائتا موضع وثنتا عشرة مواضع منسوخة، إلا أنهم عدّوا التخصيص والتقييد نسخًا، والاستثناء نسخًا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ: فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. ونقدّم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفّار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم، بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين آية، ففي البقرة ﴿وقولوا للناس حسنًا﴾ ﴿ولنا أعمالنا﴾ ﴿ولا تعتدوا﴾ أي لا تبدءوا بالقتال ﴿ولا تقاتلوهم ﴾ ﴿قل قتال ﴾ ﴿لا إكراه ﴾. وفي آل عمران ﴿فإنما عليك البلاغ، ﴿منهم تقاة﴾. وفي النساء ﴿فأعرض عنهم﴾ في موضعين ﴿فما أرسلناك عليهم حفيظًا﴾ ﴿لا تكلف إلا نفسك﴾ ﴿إلا الذين يصلون﴾. وفي المائدة ﴿ولا آمن﴾ ﴿عليك البلاغ، ﴿عليكم أنفسكم﴾. وفي الأنعام ﴿لست عليكم بوكيل؛ ﴿ثم ذرهم﴾ ﴿عليكم بحفيظ، ﴿وأعرض﴾ ﴿عليهم حفيظًا﴾ ﴿ولا تسبوا﴾ قدرهم في موضعين ﴿يا قوم اعملوا﴾ ﴿قل انظروا﴾ ﴿لست منهم في شيء﴾. وفي الأعراف ﴿فأعرض﴾ ﴿وأملى لهم﴾. وفي الأنفال ﴿وإن استنصروكم﴾ يعني المجاهدين. وفي التوبة ﴿فاستقيموا لهم﴾. وفي يونس ﴿فانتظروا﴾ ﴿فقل لي عملي﴾ ﴿وإما نرينك﴾ ﴿ولا يحزنك قولهم﴾ لما يقتضي من الإمهال ﴿أَفَأَنْتُ تَكُرُهُ ﴿ فَمَنَّ اهْتَدَى ﴾ لأن معناه الإمهال ﴿ واصبر ﴾ . وفي هود ﴿ إنما أنت نذير ﴾ أي تنذر ولا تجبر ﴿اعملوا على مكانتكم﴾ ﴿انتظروا﴾. وفي الرعد ﴿عليك البلاغ﴾. وفي النحل ﴿إِلَّا البَّلاعُ﴾ ﴿عليك البلاعُ﴾ ﴿وجادلهم﴾ ﴿واصبر﴾. وفي الإسراء ﴿ربكم أعلم بكم﴾ وفي مريم ﴿فأنذرهم﴾ ﴿فلَّيمدد﴾ ﴿ولا تعجل﴾. وفي طله ﴿قل كل متربص﴾. وفي الحج ﴿وَإِنْ جَادُلُوكُ﴾. وفي المؤمنين ﴿فَذَرَهُم﴾ ﴿ادفع﴾. وفي النور ﴿فَإِنْ تُولُوا﴾ ﴿وما على الرسول إلاّ البلاغ). وفي النمل ﴿فَمَن اهتدى﴾. وفي القصص ﴿لنا أعمالنا﴾. وفي العنكبوت ﴿أنا نذير﴾ لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم ﴿فاصبر﴾. وفي لقمان ﴿وَمَن كَفَر﴾. ﴿وَفِي السجدة﴾ ﴿فانظروا﴾. وفي الأحزاب ﴿ودع أذاهم﴾. وفي سبأ ﴿قل لا تسألون﴾. وفي فاطر ﴿إن أنت إلا نذير﴾. وفي يس ﴿فلا يَحزنك﴾. وفي الصّافّات ﴿ فَقُولَ ﴾ و﴿ قُولَ ﴾ وما يليهما. في ص ﴿ اصبر ﴾ ﴿ أَنَا نَذَيْرٍ ﴾. وفي الزَّمر ﴿ إِنَّ الله يحكم بينهم الما فيه من الإمهال ﴿فاعبدوا ما شئتم ﴾ ﴿يا قوم اعملوا ﴾ ﴿فَمَن اهتدى ﴾ ﴿أنت تحكم ﴾ لأنَّ فيه تفويضًا. وفي المؤمن ﴿فاصبر ﴾ في موضعين. وفي السجدة ﴿ادفع ﴾. وفي الشوري ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ ﴿لنا أعمالنا﴾ ﴿فإن أعرضوا﴾. وفي الزخرف

الباب الثامن: في جوامع القراءة، وهو على نوعين: مشهورة، وشاذة، فالمشهورة القراءات السبع، وهو حرف نافع المدني، وابن كثير المكّي، وأبو عمر بن العلاء البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وابن حمزة والكسائي الكوفيين. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الخضري بن محيصن، ويزيد بن القعقاع. والشاذة ها سوى ذلك، وإنما سمّيت شاذة لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ، أو قوية المعلى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عقان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلاً متواترًا أو مستفيضًا.

واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول، وفرش الحروف. فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد، ولا قانون كلّي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى، وباتفاق المعنى. وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغيّر المعنى. وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى: الهمزة، وهي في حروف المد الثلاث، ويُزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثانية: وأصلة التحقيق ثم قلد يحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والإناء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة: الإدغام، والإظهار، والأصل الإظهار، ثنا يحدث الإدغام في المثلين، أو المتقاربين وفي كلمة، وفي كلمتين، وهو نوعان: إهغام كبير الفرد به أبو عمرو: وهو إدغام المستحرك. وإدغام صغير لجميع القراء: وهو إدغام الساكن. الرابعة: الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. والألف نحو الياء، والأصل الفقح، ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقنام والملام والألف فاما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها المتوقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها عا والمرقق على وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها عا والمرقق على وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها عاد والمرقق على كل حال سائر النجروف. السادسة: الوقف، وهو على ثلاثة أنواغ سكون جائز في

الحركات الثلاثة، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة: مراعاة الخط في الوقف. الثامنة: إثبات الياءات وحذفها.

الباب التاسع: في الوقف، وهي أربعة أنواع: وقف تامّ، وحسن، وكاف، وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب، والمعنى فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرًا إليه كذلك: لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي موصول وصلته، وإن كان الكلام الأوّل مستقلاً يفهم دون الثاني؛ إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأوّل كاف، وذلك في التوابع والفضلات: كالحال، والتمييز، والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة، وإن كان الكلام مستقلاً والثاني كذلك، فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأوّل حسن، وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تامّ. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها: باختلاف الإعراب أو المعنى، وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها: راجح، ومرجوح، وباطل، وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام.

تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف: استقرّ عليه العمل، وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر، ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ رسول الله علي كان يقطع قراءته يقول: «الحمد لله ربّ العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف».

الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، أما الفصاحة فلها خمسة شروط: الأوّل: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامّة، الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة، الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له؛ لا قاصرة عنه، الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه، وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب، ومن التهويل والتعظيم والتحقير، ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهزّ النفوس ويؤثر في القلوب، ويقول السامع إلى المراد أو يكاد، وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب، وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعًا، ونبّهنا على كل نوع من المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبيّن معناه، الأوّل المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بينهما، وهو اثنا عشر نوعًا:

التشبيه، والإستعارة، والزيادة، والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره؛ والملابس باسيم ملابسه، والكل، وإطلاق اسم الكل على البعض، وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقيل، والتسمية باعتبار ما مضى، وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأنَّ القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه؛ لأنّ الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. الثاني الكناية: وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. الثالث الالتفات: وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. الرابع التمديد: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدّم، والقصد بالتجديد تعظيم المجدّد ذكره أو تحقيره، أو رفع الاحتمال. الخامس الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين: كالخبر والمخبر عنه، والصفة والموصوف، والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام متصل. والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، السادس التجنيس: وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. السابع الطباق؛ وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحيّاة والموت، والليل والنهار، وشبّه ذلك. الثامن المقابلة، وهو أن يجمع بين شيئين فصناعدًا ثم يقابلهما بأشياء أُخَرِ. التاسع المشاكلة: وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبتُه ! العاشر الترديد: وهو ردّ الكلام على آخره ويسمى في الشُّعر ردّ العجز على الصدر. الحّادي عشر لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفًا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب: وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته مِن أوَّله وآخره نحو دعد أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم: وهو أن تزيد في الكلام ما يوضيحه ويؤكده وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار: وهو أن تضيع الظاهن موضع المضمر، فتكرّر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل، أو مدح المذكور أو ذمّه أو للبيان. السادس عشر التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر، كذلك البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف في الذكر شَيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول؛ وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشن الجمع: وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واجله وفي وصف واحد وشبه ذلك التاسع عشر التلصيع: وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن، أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. العشرون التشهجيع: وهو أن يجون

كلمات الآي على روي واحد. الحادي والعشرون الاستطراد: وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود: كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين، مع أنه قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلق وإغراب، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن.

الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذاك عشرة أوجه: الأول فصاحته التي امتاز بها رعن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي على تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله، وذكر صفاته وأسمائه، وما يجوز عليه، وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة، والحجج الواضحة، والردّ على أصناف الكفّار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه، بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام، وهدى اليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، ذلك غاية الحكمة وثمرة إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، ذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن كونه محفوظًا عن الزيادة والنقصان، محروسًا عن التغيير والتبديل على طول الزمان، بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد، بخلاف سائر الكلام.

الباب الثاني عشر: في فضل القرآن. وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح، فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله على يقول: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: "الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الكرام البَررة والذي يقرؤه وينتفع به وهو عليه شاق فله أجران". وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل القرآن كمثل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة: لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مرّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها طيب وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: "استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم بعقلها". وعن عثمان بن عفّان رضي الله عنه أن رسول الله على من صدور الرجال من النعم بعقلها". وعن عثمان بن عفّان رضي الله عنه أن رسول الله عليه

قال: «خيركم مَن تعلُّم القرآن وعلَّمه، فإنَّ الله يَرُفع بَهذا القرآن أقوامًا ويضع آخوين " وَعَلَى ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي على سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه، ققال ا «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قطّ إلا اليوم فنزل منه مَلَك فقال: هذا مَلَك نزل إلى الأرض لم ينزل قطّ إلاّ اليوم فسلّم وقال أبشر بنورين أُوتيتهما لم يؤتهما نبيّ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة». وعن أبي أمامة الناهلي أن رسول الله ﷺ قال: «الحرأوا البقرة فإنَّ أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة». وعن أبي هويرة برضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إنّ الشيطان يفرّ من البيت الذي يقرأ فيه سنودة البقرة». وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم». قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر». وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله على يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله على ثلاثة أمثال ما نسيتهما بعدر- قال: وإنهما غمامتان أو طلّتان سوداوان بينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تخافان عن صاحبهما". وهي أبي الدرداء أنَّه رسول الله على قال: «مَن حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من الدجال». وعن أبي الدرداء أنّ رسول الله على قال: «سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي لم ير مثلهن قطُّ : ﴿قُلْ أعوذ بربّ الفلق﴾ [الفلق: ١]، ﴿وقل أعوذ بربّ الناس﴾ [الناس: ١٤٠١٠ هـ المام المامان

They were explored as a second Color Will Dog Commence of the same

Was a grant of the

hope we want to be any high to be to be the first and the first

A 1996 Of the Mark of the profile of the 

Congress of the State of the Congress of the C Part of a planting of the state of the state

the grade of the same of the

For the way to be a few many of

والمراجع وأنحال ومعده والالا

in the second of the second of the second But the state of the state of the state of

The second of the second of the

## المقدمة الثانية: في تفسير معانى اللغات

نذكر في هذه المقدّمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد: أحدها تفسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة فجمعها أسهل لحفظها، والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدور، والثالثة: الاقتصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبّهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن: فلينظر في هذا الباب، واعتبرنا في هذا الحروف: الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزائدة في أوّل الكلمات.

حرف الهمزة: (آية) لها معنيان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات (أتى) بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتى، ومنه قوله تعالى آتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتى، واسم الفاعل مؤت، ومنه والمؤتون الزكاة (أبى) يأبى أي امتنع (أثر) الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار والأثر أيضًا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثاروا الأرض حرثوها وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله (إثم) ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب (أجر) ثواب وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره وعلى أن تأجرني، وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم، ومن يجيرني من الله، وهو يجير ولا يجار عليه: فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين (آمن) إيمانًا أي صدق، والإيمان في اللغة عليه: فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين (آمن) إيمانًا أي صدق، والإيمان في اللغة

التصديق مطلقًا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرق المصدّق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى: أي المصدّق لنفسه وقيل إنه من الأمن: أي يؤمن أولياءه من عذابه، وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنًا وأمانة: ضدّ الخوف وأمن من الأمانة، وأمّن غيره من التأمين (أليم) مؤلم أي موجع ومنه تألمون (إمام) له أربعة معانٍ: القدوة والكتاب، والطريق، وجمع أمّ أي تابع، وهي للمتّقين إمامًا (أمّة) لها أربعة معاني: الجماعة من الناس، والدين والحين، والإمام أي القدوة (أميّ) لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأمّين (أم) لها معنيان الوالدة، والأصل، وأمّ القرى مكة (أخرى) مؤنثة آخر وآخر (آل) له معنيان الأهل، ومنه آل لوط، والأتباع والجنود، ومنه آل فرعون (أمس) اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي (إناه) وقته وجمعه إنا ومنه آناء الليل (أمر) له معنيان: أخدهما طلب القعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صفة الأمر لغير الطلب، والتهديد، والتعجيز، والتعجب، والخبر، والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا (إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهو والد الأسباط واليهود ذريتهم (إياب) رجوع ومنه مآب أي مرجع، ورجل أوّاب كثير الرجوع إلى الله، والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي (إفك) أشد الكذب، والأفاك: الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء: أي صرف عنه، ومنه تؤفكون (أوى) الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمدّ، ومنه المأوى (أف) كلمة شر (آلاء الله) نعمه، ومنه آلاء ربكما (أسف) له معنيان: الحزن، والغضب، ومنه فلما آسفونا (أسوة) بكسر الهمزة وضمها قدوة (أسي) الرجل يأسي أسًا: أي حزن، ومنه فلا تأس، وكيف آسي (أذان) بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد: جمع أذن (إذن الله) بمعنى العلم والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء أعلمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمدّ (إصر) له معنيان، الذنب، والعهد (أيد) أي قوّة، ومنه أيّدناه، وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد، فهمزتها زائدة (أكل) بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الهمزة وإسكانها، والأكل بضم الهمزة المصدر (أيلة) غيضة (أثاث) متاع البيت (أجاج) مرّ (أرائك) أسرة واحدها أريكة (آتية) له معنيان أحدهما جمع إناء، ومنه آنية من فضة، وأشديدة الحر، ومنه عين آنية، ووزن الأولى أفعلة، والثانية فاعلة ومذكرها آن (أحد) له معنيان واحد، ومنه (الله أحد) واسم جنس بمعنى إنسان (أيان) معناه متى (أني) بمعنى كيف ومتى و(أين) للحصر (إن) المكسورة المخفَّفة أربعة أنواع شرطية ونافية وزائدة ومخفَّفة من الثقيلة (أن) المفتوَّحة المخفَّفة أربعتُه أثواع مصدرية ورائدة ومخفّفة من الثقيلة وعبارة عن القول (إنماً) نوعان ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تحلو عن الشرط ومجانبة (إذا) لها معنيان: ظرف زمّان ماضي وسببية للتقليل (أو) العاطفة لها خمسة معان: الشك، والإبهام، والإباحة، والتخيير، والناصبة

للفعل بمعنى إلى أو إلا (أم) استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب وتكون متصلة للمعادلة بن ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها (إما) المكسورة المشددة للتنويع، والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة (إلا) المفتوحة المشددة أداة استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية (أيّ) المشددة سبعة أنواع: شرطية، واستفهامية وموصولة، ومنادى، وصفة، وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر (إي) المكسورة المخفّفة ومعناها التصديق (إلي) معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع (الهمزة) للاستفهام، والتقرير، والتوبيخ، والتسوية، وللمتكلم وأملية، وزائدة للبناء.

حرف الباء: (باري) خالق، ومنه البرية أي الخلق (بعث) له معنيان بعث الرسل وبعث الموتى من القبور (بسط) الله الرزق وسّعه ومعنى قبض وقدر الرزق: أي ضيّقه، ومن أسماء الله تعالى: القابض والباسط، وبسطة: زيادة (بشر) من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به (بعد) له معنيان: ضدَّ القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود (بلاء) له معنيان: العذاب، والاختبار منه أيضًا ونبلوكم (برّ) له معنيان: الكرامة ومنه برّ الوالدين و: أن تبرّوهم، والتقرّي، والجمع لخصال الخير ومنه: البرّ من اتقى، ورجل بارّ وبرّ والجمع أبرار والبرّ من أسماء الله تعالى (بات) معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل (بغتة) فجأة (بروج) جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر (بين) ظرف وبين يدي الشيء ما تقدّم قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد (بينات) براهين من المعجزة وغيرها ومبيّنة من البيان (يبيّن) من البيان وله معنيان: بين غير متعد، ومبين لغيره (بدا) يبدو بغير همز: ظهر، وأبديته: أظهرته، والبادي أيضًا من البداية، ومنه بادون في الأعراب (بدأ) بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين (بغي) له معنيان: العدوان على الناس، والحسد، والبغا بكسر الباء: الزنا، ومنه امرأة بغيّ أي زانية، وابتغاء الشيء وبغاه: أي طلبه (بث) الحديث وغيره نشره، والمبثوث: المنتشر، ومبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بقي (بوّاً) أنزل الرجل ومنه بوّاكم في الأرض، ولنبوَّأنهم، ومبوأ (بوار) هلك، ومنه قومًا بورًا أي هلكي (باء). بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف (بأساء) الفقر والبؤس والعدّة والمحنة، والبائس: الفقير من البؤس، والبأس: القتال والشجاعة، والمكروه، وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذمّ (برزخ) شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة (بديع) له معنيان جميل، ومبدع أي خالق الشيء ابتداء (بسر) عبس ومنه: باسرة (بصير) من أبصر، يقال: أبصرته وبصرته، والبصائر البراهين جمع يصيرة (بوز) ظهر ومنه: بارزة وبارزون (بطش) أخذ بشدة (بخس) نقص (بعل) له معنيان زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضًا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا (بهجة) حسن، وبهيج حسن (مبلسون) جمع مبلس وهو البائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم منه يبلس ومنه اشتق إبليس (بهت) انقطعت حجته (تبارك) من البركة، وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدّس (بلي) جواب يقتضي إثبات الشيء (بل) معناها الإضراب عمّا قبلها (الباء) للإلصاق، ولنقل الفعل في التعدّي، وللقسم، وللتعليل، وللمصاحبة، وللاستعانة، وظرفية وزائدة.

حرف التاء: (تلا) يتلو: له معنيان: قرأ، واتبع (تقوى) مصدر مشتق من الوقاية قالتاء بدل من الوإو: معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جامع لكل خير (تاب) يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب، وتوّاب: كثير التوبة، وتوّاب: اسم إلله تعالى: أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد: ألهمه التوبة وقبل توبته (تباب) خسران، وتب: خسران، وتبين خسران، وتبين خسران، وتبين خسران، وتبين خسر (تبار) هلاك، ومنه متبر (أترفوا) أنعموا، والمترفون: المنعمون في الدنيا،

حرف الثاء: (ثمود) قبيلة من العرب الأقدمين (ثوى) في الموضع أقام فيه ومنه مثوى (ثبور) هلاك، ومنه دعوا هنالك ثبورًا أي صاحوا هلاكًا (ثمر) ما يؤكل مما تنبت الأرض ويقال بالفتح والضم (ثقفوا) أخذوا وظفر بهم، ومنه فإمّا تثقفنهم في الحرب (ثأقب) مضيء (ثم) بالفتح ظرف، وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب، كالتأكيد، وترتيب الأحبار.

حرف الجيم: (جعل) له أربعة معان: صير، وألقى، وخلق، وأنشأ يفعل كذا (جناح) الطائر: معروف وجناح الإنسان إبطه، ومنه: اضمم إليه جناحك، ولا جناح: لا إثم فيعناه الإباحة، وجنح للشيء مال إليه (لا جرم) لا بد (اجتبى) اختار (جدال) مخالفة ومخاصمة واحتجاج (تجارون) تصيحون بالدعاء (جواري) جمع جارية وهي السفينة (أجرم) فهو مجرم، له معنيان: الكفر، والعصيان (جنة) الجنون، وقد جاء بمعني الملائكة (جان) له معنيان: الجن والحية الصغيرة (جنة) بالفتح البستان، وبالكسر الجنون، وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به، ومنه استعير: أيمانهم جنة (جاثية) أي على ركبهم لا يستطيعون مما مم فيه وقوله جثيا جمع جاث (الجزر) الأرض التي لا نبات فيها (جاثيين) باركين على ركبهم (جبار) اسم الله تعالى له معنيان: قهار، ومتكبر، وقد يكون من الجير للكسير وشبهه، والجبار أيضًا الظالم (أجداث) قيور (جزى) له معنيان من الجزاء بالخير والشر وبمعنى أغنى، ومنه: لا تجزي نفس. وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى (جرح) له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار، واجترحوا السيئات، ولذلك سميت

كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها (جنب) له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه: عن جنب.

حرف الحاء: (حمد) هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعمّ (حميد) اسم الله تعالى أي بمعنى محمود (حكمة) عقل أو علم وقيل في الكتاب والحكمة هي السُّنة (حكيم) اسم الله من الحكمة ومن الحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها (حليم) الحلم العقل وقد يقال بمعنى العفو، والأحلام العقول، والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على مَن عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، والأحلام ما يرى في النوم (حبط) بطل وأحبطه الله أبطله (حنيف) مسلم وموحد الله، وقيل حاج، وقيل مختتن، والجمع حنفاء (محصنين ومحصنات) الإحصان له أربع معاني: الإسلام والحرّية، والعفاف، والتزوّج. وليحصنكم من بأسكم: بغيكم (حجة) بالضم: دليل وبرهان وحاج فلان فلانًا: جادله، وحجة عليه: بالحجة، والحج بالفتح والكسر: القصد، ومنه أخذ حج البيت، وحجة بالكسر سنة، وجمعها حجج (حطة) أي حط عنّا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تَفسيرها لا إله إلاّ الله (حضر) بالضاد من الحضور، ومنه محضرون، وشرب محتضر، وبالظاء: من المنع، ومنه: وما كانِ عطاء ربك محظورًا، و َ المحتظر، وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه: إنَّ عذاب ربك كأن محذورًا ١ الله وحفظ الشيء حراسته، والحفيظ: اسم الله تعالى، قيل معناه العليم من المهالك (حاق) بهم أي حلّ بهم رأن وأصله بالحبل المعروف (حسب) (حبل) من الله ومن ال بكسر السين ظن، م بالفتح من العدو ومضارعه بالضم ومنه الحساب والحسباد رَام، واحداها حسبانة (حساب) من الظن E E والعدد وبغير ح رون من المحاسبة أن لا يحاسب عليه ومن التقدير أي بغي الفيّا (حسب) اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال: كافى، وعال لله) أي كافيك (حزن) تأسف على ماض أو حال الخوف ترنض مجلد بكسر الزاي، وحزنه غيره، وأحزنه أيضًا (حصير) مجلس ۱ حبس عنه، وحسير بالسين: كليل (حصيد) هو ما م وحصيد، أي باقِ وزاهد (حميم) له معنيان الصديق، يحصد كسر جر) له أربعة معاني: الحرام، والعقل، ومنازل ثمود، والماء الحار (محيصر وحجر الكعبة (حمل) بكسر اصحه: ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب، وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال (إحسان) له ثلاث معانٍ: فعل الحسنات، والإنعام على الناس، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله على: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» (حق) له أربعة معاني: الصدق، والعدل في الحكم، والشيء الثابت، والأمر الواجب والحق: اسم الله تعالى: أي الواجب الوجود (حاصب) أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصا، والحاصب أيضًا: الحجارة (حلية) حلي (حرج) ضيق أو مشقة (حول) له معنيان: العام، والحيلة، وجولا بكسر الحاء: انتقالاً (حرث) الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات (حس) بغير ألف قتل ومنه: إذ تحسونهم، وأحس من الحس (حرم) بضمتين محرمون بالحج (حقب) بضمتين، وأحقاب جمع حقب، وهو مذة من الدهر يقال إنه ثمانون سنة (حف) الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه حقفناهما بنخل، والملائكة حاقين (حل) بالمكان يحل بالضم والكسر، وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير (حطام) فتات، والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس.

حرف الخاء: (خلق) له معنيان: من الخلقة ومنه الخالق اسم الله وكذا الخلاق. وخلق الرجل كذب ومنه تخلقون إفكا، واختلاق: أي كذب (خلاق) يصيب (خير) ضد الشر، وله أربعة معان: العمل الصالح والمال، والخيرة، والتفضيل بين شيئين (خلا) له معنيان: من الخلوة، وبمعنى ذهب ومنه: أمّة قد خلت (خطيئة) ذهب، وجمعه خطايا وخطيات، والفعل منه خطىء فهو خاطىء، وأما الخطأ يغير عمد فالفعل منه أخطأ (خاسئين) مطرودين من قولك خسئت الكلب ومنه: اخسؤوا فيها (خلف) يفتح الخاء وإسكان اللام، وله معنيان وراء، ومن خلف خلفه: بشو، فإذا خلفه يخير قيل بفتح اللام (خلاف) له معنيان من المخالفة، وبمعنى بعد، أو دون، ومنه: بمقعدهم خلاف رسول الله وداد، ومنه: لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى يين، وهنه خلاله الديار، وخلالكم (خزا) يخر وداد، ومنه: لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى يين، وهنه خلاله الديار، وخلالكم (خزا) يخر والخطب أيضًا الأمر العظيم. وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطب بالضم (بخرصون) يكذبون، ومنه: يخرصون والخرص أيضًا التقدير وقيل: يخرصون منه: أي يقولون بالظين من غير تحقيق (خوان) كثير الخيالة (مختال) من الخيلاء (مخبصية) من الخيص وهو الجهج من غير تحقيق (خوان) كثير الخيالة (مختال) من الخيلاء (مخبصية) من الخيلة الخيمة الخيلة الخيمة منه الخيمة الخيم

حرف الدال: (دين) له خمسة معان: الدملة، والعادة، والتجرّاء في والتحرّاء والتحرّاء والتحرّاء والتحرّاء والتحرّاء ودأب) له معنيان: عادة، وجد، وملازمة، ومنة: سبع سنين دأبًا: منتابعة للزراعة من قولك: دأبت على الشيء: دمت عليه (أدنى) له معنيان: أقرب من اللائو، وأقل فهو من الداني الحقير (دار السلام) الجنة (دوائر) صرّوف الدهر، وأحدها دائرة، ومنه دائرة الشوء (دعاء) له خمسة معان: الطلب من الله، والعبادة، ومنه: تدعون من دؤن الله، والتمتين:

ولهم فيها ما يدّعون، والنداء: ادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء: ادع إلى سبيل ربك (دابة) كل ما يدبّ فيجمع جميع الحيوان (دحور) إبعاد، ومنه المدحور المطرود (دغ) بتشديد العين، يدع: أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعًا (درأ) دفع، ومنه يدرؤون (مدرارًا) من درّ المطر إذا صب (داخرين) صاغرين (دكت) الأرض: أي دقت حبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه: جعله دكًا: أي مستويًا مع الأرض.

حرف الذال: (ذكر) له أربعة معان: ضدّ النسيان، وذكر باللسان، والقرآن، ومنه: نزلنا الذكر، والشرف ومذكر مفعل من الذكر (ذنوب) بضم الذال: جمع ذنب، وبالفتح النصيب، ومنه ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم: أي نصيبًا من العذاب، والذنوب أيضًا: الدلو (ذبح) بكسر الذال: المذبوح، وبالفتح المصدر (ذرأ) خلق ونشر (ذلول) مذللة للعمل من الفك ومنه: ذلّلناها لهم، ورجل ذلول: من الذلّ بالضم، وذللت قطوفها أدنيت (أذقان) جمع ذقن.

حرف الراء: (رب) له أربعة معاني: الإله، والسيد، والمالك الشيء، والمصلح للأمر (ريب) شك، ومنه: ارتابوا، ومريب، وريب المنون: حوادث الدهر (رجع) يستعمل متعديًا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع (رعي) له معنيان: من النظر، ومن رعي الغنم (روح) له أربعة معانِ للنفس التي بها الحياة: يسألونك عن الروح، والوحي: ينزل الملائكة بالروح، وجبريل: نزل به الروح الأمين، وملك عظيم: تنزل الملائكة والروح، وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان: الرزق، وقيل الشجر المعروف (ركام) بعضه فوق بعض، ومنه مركوم، ويركمه (رجا) طمع وقد يستعمل في الخوف، ومنه لا يرجون لقاءنا (رجال) جمع رجل، وجمع راجل: أي غير راكب، ومنه: يأتوك رجالاً، ومثله بخيلك ورجلك (رفث) له معنيان: الجماع، والكلام بهذا المعنى (رجز) عذاب. والرجز فاهجر: فهي الأوثان والرجس بالسين: النجس حقيقة، أو مجازًا، وقد يستعمل بمعنى العذاب (رهب) خوف، ومنه: يرهبون (رؤوف) من الرأفة وهي الرحمة إلا أنَّ الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعمَّ من الرأفة (مرضاة) مفعلة من الرضا (راسيات) ثابتات، ومنه: قيل للجبال: رواسي، ومنه: مرساها (راغدًا) أي كثيرًا (ربوة) مكان مرتفع (ربًا) هو في اللغة الزيادة، ومنه: ويربي الصدقات، وربت الأرض: انفتحت (أرحام) جمع رحم، وهو فرج المرأة ويستعمل أيضًا في القرابة (أرجئه) أخّره، ومنه: ترجى ويرجون، ويجوز فيه الهمز وتركه (رأى) من رؤية العين يتعدَّى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم: يتعدَّى إلى مفعولين (تربص) انتظر (رفات) فتات (أرذل) العمر: الهرم، والأرذلون: من الرذالة (رقى) من الرقية بفتح القاف، ومنه: وقيل من راق، ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل (أرداكم) الملككم، والردي الهلاك، ومنه: تردين، ويردي (رجفة) زلزلة وشدة في الملككم، والردي الهلاك،

حرف الزاي: (زبر) بصمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام (زخرف) زينة والزخرف أيضًا: الذهب (زكاة) له في اللغة معنيان: الزكاة، والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال، وهو من الزيادة، لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب، وزكيت الرجل: أثنيت عليه، وزكا هو مخفّفة أي صاد زكيًا (زوج) له ثلاث معان: الرجل، والمرأة، وقد يقال زوجة، والمعنى الصنف والنوع، ومنه: أزواج من نبات، ومن كل زوج كريم (زل) له معنيان: زلّ القدم عن الموضع، وفعل الزلل (زاغ) عن الشيء زيغًا مال عنه وأزاغه غيره: أماله (زلفي) قربي، وأزلفت: قربت، وزلفًا من الليل: ساعات (زعم) أي ادّعي، ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس: زعم كناية عن كذب (زعبم) ضامن (تزجي) تسوق (زلزلة) الأرض: اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه: ولزلوا (زجرة) واحدة: صبحة بمعنى نفخة الصور، والزجرة: الصيحة بشدة وانتهار، وازدجر: من الزجر.

حرف السين: (أسباط) جمع سبط وهم ذرية يعقوب عليه السلام كان له اثني عشر ولدًا ذكرًا فأعقب كل واحد منهم عقبًا، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب (سبيل) هو الطريق، وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر، وسبيل الله: الجهاد وابن السبيل، الضيف وقيل القريب (سوّى) بالتشديد له معنيان: من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسوّاك فعدلك (سواء) بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم: وسطها، وسواء الصراط: قصد الطريق (سوى) بالكسر والضم مع ترك الهمزة استثناء، وقد يكون من التسوية (سفهاء) جمع سفيه وهو الناقص العقل، وأصل السفه: الحمق ولذلك قيل لمبذِّر المال سفيه، وللكفُّار والمنافقين: سفهاء (سلوى) طائر يشبه السماني، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن (سأل) له معنيان، طلب الشيء، والاستفهام عنه، وسال بغير همن من المعنيين المذكورين، ومن السيل (سبحان) تنزيه، وسبحان الله: أي نزهته عمّا لا يليق به من الصاحبة والولد والبشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص (سار) يسين مشي ليلاً أو نهارًا (سرى). يسري مشى ليلاً، ويقال أيضًا: أسرى بألف (سخر) يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع: أي استهزأ، وسخر بالتشديد من التسخير (سخريًا) بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال، وبالكسر من الاستهزاء (سلطان) له معنيان البرهان، والقوّة، ومنه لا ينفذون إلا بسلطان (سام) يسوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب،

وأصله من سوم السلعة في البيع (ستم) يسأم: أي ملّ، ومنه: وهم لا يسامون (سنة) أي عادة (سلف) الأمر: أي تقدّم، وأسلفه الرجل: أي قدّمه، ومنه هنيئًا بما أسلفتم (سراء) فعلاء من السرور (سارع) إلى الشيء: بادر إليه (سوءة) عورة، والسوء ما يسوء بالفتح والضم، والسوآي فعلاء من السوء، وسيء بهم: فعل بهم السوء (سنة) بفتح السين: عامّ، ولامها محذوفة وجمعها سنون وقد تقال بمعنى الحفظ والجذب (سنة) بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن (سلك) يسلك له معنيان أدخل ومنه اسلك يدك وسلكه ينابيع، ومنه سلوك الطريق (أسفار) جمع سفر بفتحتين، وجمع سفر وهو الكتاب (ساح) يسيح أي سار، ومنه فسيحوا في الأرض. والسائحون الصائمون (سوّل) بتشديد الواو: زين، ومنه: سؤلت لكم أنفسكم أمرًا (سرابيل) جمع سربال وهو القميص (سبأ) قبيلة من العرب (سموم) شدّة الحرّ (سلام) له ثلاثة معاني: التحية، والسلامة، والقول الحسن، ومنه: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا (سلام) اسم الله تعالى معناه السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه، وقيل سلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة (سلم) بفتحتين: انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضًا بيع (سلم) بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة (سلم) بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام، وبضم السين وفتح اللام مشدّدة: هو الذي يصعد فيه (أسلم) يسلم له ثلاث معاني: الدخول في الإسلام، والإخلاص لله، والانقياد، ومنه: فلما أسلما (سعى) يسعى، له ثلاث معاني: عمل عملاً، ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومشى، ومنه: فاسعوا إلى ذكر الله، وأسرع في مشيه، ومنه: رجل يسعى (سكن) يسكن له معنيان: من السكون ضدّ الحركة، ومن السكني في الموضع (سكينة) وقار وطمأنينة (سائغ) سهل الشرب لا يغص من شربه (سابغات) دروع واسعات (أساطير) الأولين: ما كتبه المتقدّمون (مسيطر) أي مسلط، وأم هم المسيطرون: الأرباب (سندس) وإستبرق: ثياب حرير، قيل السندس: رقيق الديباج، والإستبرق: صفيقه (سحقًا) بعدًا، ومنه مكان سحيق: أي بعيد (سعير) جهنم، وسعرت: أوقدت (سبب) وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودّة والقرابة، ومنه، وتقطعت بهم الأسباب، والطريق ومنه: فأتبع سببًا، والباب ومنه: أسباب السماوات، وسبب الأمر: موجبه.

حرف الشين: (شعر) بالأمر يشعر: أي علمه، والشعور: العلم من طريق الحسّ، ومنه: لا يشعرون (شهد) يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء، ومن الحضور، ومن الشهادة في سبيل الله (شكرًا) قد تقدّم في الحمد والشكر، والشكور: اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثنى على العباد (شرى) أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى (شقاق) عداوة ومعاندة، ومنه: ومن يشاقق الله (شهاب) كوكب، وقد يطلق

على شعلة النار (شجر) هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم: أي اختلفوا فيه (شنآن) عداوة وشرّ، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها (شرع) الله الأمر: أي أمر به، والشريعة والشرعة: الملّة وشرعة الماء: في الدواب، شعائر الله: معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة (شرك) له معنيان: من الإشراك، وهو أيضًا النصيب، ومنه أم لهم شرك في السماوات (شركاء) جمع شريك (مشجون) أي مملوء.

حرف الصاد: (صراط) هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى العظريقة الدينية، وأصله بالسين ثم قلبت صادًا لحرف الإطباق بعدها، وفيه ثلاث لغات: بالصاد، وبالسين، وبين الصاد والزاي (صلاة) إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنيين: الدعاء، والأفعال المعلومة (صوم) أصله في اللغة الإمساك مطلقًا، ثم استعمل شرعًا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله الإني نذرت للرحمن صومًا، الأنه إمساك عن الكلام (صدقة) يطلق على الزكاة الواجبة، وعلى التطوّع، ومنه إنّ المصدّقين والمصدّقات، وأما ﴿أَنْتُكُ لَمَنَ المَصَدَّقَيْنَ﴾ [المصّافّات: ٢٥] بالتخفيف فهو من التصديق (صدقة) بضم اللذال صداق المرأة، ومنه، وأثوا النساء صدقاتهن نحلة. والصدق في القول: ضد الكذب، والصدق في الفعل صدق النيّة فيه، والصدق في القصد: العزم الصادق (صعد) يصعد: أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم: أي أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون، صعيدًا طيبًا: أي ترابًا، والصعيد، وجه الأرض (صَدّ) له معنيان فالمتعدّي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صدّ، ومضارعه بالضم، وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود (صار) له معنيان، من الانتقال ومنه: تصير الأمور، والجصير، وبمعنى ضم، ومضارعه يصوّر ومنه: فصوّهنّ إليك (صاعقة) له ثلاثة معانية الموَّنتا، وكلّ بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل من شدّة الرعد والمطر، وجمعها صوالعق (أصرً) على اللهنب يصر إصرارًا: دام عليه ولم يتب منه (صواع) مكيال وهو السقاية والصَّاع، وسواع بالسين اصم صنم (صابئين) قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله ﴿ وَقِيلَ إِنَّهُمْ يُرُونَ ۖ بُأَثْيُر الكواكب. وفيه لغتان الهمز وتركه، من صبأ إلى الشيء: إذا مال إليه (تصطلون) تفتعلون من صبأ بالنار إذا تسخن بها والطاء بدل من الناء (اصطفى) أي اختار، وأصله من المصفى، أي اتخذه صفيًا (صغار) بفتح الصاد ذلَّة. ومنه صاغرون. والصغير صدَّ الكبير (صدف) عن الشيء يصدف. أعرض عنه (صريخ) مغيث ومنه: ما أنا بمصرخكم (صلصال) طين يابس. فإذا مشته النار فهو فخار (صرح) قصر وهو أيضًا البناء العالي.

حرف الضاد: (ضرب) له أربعة معاني: من الضرب باليه وشبهه. ومن ضرب الأمثال. ومن السفر. ومنه ضربت عليهم الذلة. أي ألزموها، وضربنا على آذانهم: أي ألقينا عليهم النوم. و﴿ أَفْنَضِرِبِ عَنْكُمِ الذَكْرِ ﴾

[الزخرف: 0] أي نمسك عنكم التذكير (ضاعف) الشيء: كثره. ويجوز فيه التشديد وضعف الشيء بكسر الضاد. مثلاه، وقيل مثله. والضعف أيضًا العذاب. والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح (ضر) بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذلك الضمير بالياء. ومنه لا يضركم كيدهم. والضر ما يصيب من المرض وشبهه (ضحى) أوّل النهار. والفعل منه أضحى. وأما ضحي بكسر الحاء. يضحى في المضارع. فمعناه برز للشمس وأصابه حرّها. ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى (ضيف) يقال للواحد والاثنين والجماعة (ضيق) بكسر الضاد مصدر. وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيف من ضيق المشدد: كميت وميت.

حرف الطاء: (طبع) ختم، والخاتم الطابع (طول) بفتح الطاء: فضل أو غنى (طائر) له معنيان: من الطيران ومن الطيرة (طوى) قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين (طهارة) له معنيان: الطهارة بالماء، ومنه: جنباً فاطهروا، والماء الطهور وهو الممطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه: أناس يتطهرون. (طيب) له معنيان: اللذيذ، والحلال (طوفان) السيل العظيم (طاغوت) أصنام وشياطين، ويكون مفردًا أو جمعًا، والطاغوت أيضًا: رؤوس النصارى على قول (طباق) بعضها على بعض، وطبقًا عن طبق: حالاً بعد حال (طور) جبل وهو الطور (طفق) يفعل كذا: أي جعل يفعله (طائفين) من الطواف، وطائف من الشيطان لمم وقرىء طيف.

حرف الظاء: (ظهر) الأمر: بدا، وأظهره غيره: أبداه، وظهير: معين (ظاهر) الرجل من امرأته، وتظاهر، وتظهر: أي قال لها: أنت علي كظهر أُمي، وهو الظاهر (ظهر) البيت أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه: فما استطاعوا أن يظهروه (ظلم) وقع في القرآن على ثلاثة معاني: الكفر، والمعاصي، وظلم الناس: أي التعدي عليهم (ظنّ) له ثلاثة معاني: التحقيق، وغلبة أحد الاعتقادين، والتهمة (ظمىء) عطش (ظلال) جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل.

حرف العين: (عاذ) بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف، ويقال أيضًا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربّي، ومعاذ الله (العالمين) جمع عالم، وهو عند المتكلمين: كل موجود سوى الله تعالى، وقيل العالمين: الإنس والجن والملائكة، فجمعه جمع العقلاء، وقيل الإنس خاصة، لقوله: ﴿ أَتَاتُونَ الذّكرانُ مِن العالمين ﴾ [الشعراء: ١٦٥] (يعمهون) يتحيّرون في ضلالهم، والعمه: الحيرة (عدل) يعدل: ضدّ جار، وعدل عن الحق، عدولاً، وعدلت فلانًا بفلان: سوّيت بينهما، ومنه: أو عدل ذلك صيامًا (عزيز) اسم الله تعالى، معناه: الغالب، وعزّ: غلب، ومنه: وعزني في الخطاب، والغلبة ترجع إلى القوّة والقدرة، ومنه: فعززنا بثالث: أي قوّينا، وقيل العزيز القديم المثل (عفا) له أربعة معانٍ: عفا عن

الذنب: أي صفيح عنه، وعفا: أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفون أو يعفو الذي، وعفا القوم: كثروًا، وَمَنْهُ \* حَتَى عَفُولَ، وعَمَّا المِنزُلُ: إذا دُرَّشْ (عَفُو) لَهُ ثلاثُ مَعَانِ، ٱلْعَفُوعَنَ الدُّنْتِ الْ والإسقاط، والسهل من غير كلفة: ومنه: مناذا يتفقون قل العفو (عين) بتكسر العين وإسكان الياء: وهو جمع عيناء (عنت) معناه الهلاك أو المشقة، ومنه: ولو شاء الله لأعنتكم الي أهلككم، أو ضيق عليكم، والعنت أيضًا: الزناء ومنه: ذلك لمَن خشي العنت مُتكم يه وأمَّا عنت الوجوه: فليس من هذا، لأنَّ لامه واو فهو من عنا يعتو إذا خضع (عاقب) له مكنيان: من العقوبة على الذنب، ومن العقبي، ومنه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم: أي أصبتم عقبًا (أعجاز) نخل: أصولها، أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه، ومنه: وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء، وأما معاجزين بالألف: فمعناه مسابقين (عال) يعيل عيلة: أي افتقر ومنه: ووجدك عائلاً، وعال يعول: عدل عن الحق، وعال يعول أيضًا: كثر عياله، والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف (عرج) يُعرج بفتح الراء في الماضي، وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج، وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل: صار أعرج (عتبى) معناه الرضى، ومنه: فما هم من المعتبين، ولا هم يستعتبون، العتاب العدل (أعدً) بالألف يسدُّ الشيء: هيأه، وعدُّ بغير الألف من العدد (عرش) سرير الملك، ومنه: ورفع أبويه على العرش، وأهكذا عرشك، وعرش الله فوق السماء، وتعرشون تبنون، وعلى عروشها سقوفها (عورة) أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه، ولذلك قبل غورة الإنسان، عورات أي أوقال الكشاف، وبيوتنا عورة: أي خالية معرضة للسراق (عافرًا) له معنيان: المرأة العقيم، واسم فأعل من عقر الحيوان (عبر) يُعبر، له معنيان من عَبَّارة الرؤيا ومنه: إن كنتم فلرؤيا تعبروني، ومن الجواز على الموضع، ومنه: عابر سبيل (عمون) جمع عم، وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة (علا) يعلو: تكبر، ومنه قولنا عالين، وعلا في الأرض، والعليّ اسم الله، والمتعالي، والأعلى: من العلق بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عن عمَّا لا يليق به (عزب) الشيء: غاب، ومنه: لا يعزب عن ربك: أي لا يخفى عنه (عصبة) جماعة من العشرة إلى الأربعين (علقة) واحدة العلق: وهو الدم (عاصف) ريح شديدة (عصف) ورق الزرع.

حرف الغين: (عشاوة) غطاء إما حقيقة أو مجاز (غمام) هو السحاب (غلف) حتمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف؛ أي فلوبنا محجوبة (غرقة) بضم الغين لها معنيات المسكن المرتفع، والغرفة من الماء بالضم وبالقتح: المرة الواحدة (غادر) ترك، ومناه للم نغادر (غل) يغل من الغلول، وهو التحيانة والأخذ من المغنم بغير حق، والغل المحقد (أغلان) جمع غل بالضم، وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة (غلا) يُغلو من العنلو وهو

مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحد (غائط) المكان المنخفض، ثم استعمل في حاجة الإنسان (غشي) الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسًا ومعنى، ومنه: والليل إذا يغشى؛ لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة والتشديد، فيقال غشي وأغشى، ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم، ومنه: غاشية من عذاب الله، والغاشية أيضًا: القيامة؛ لأنها تغشى الخلق (غير) له معنيان: ذهب وبقي، ومنه عجوزًا في الغابرين: أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب (غرور) بضم الغين. وبفتحها: اسم فاعل مبالغة، ويراد به إبليس (غاض) الشيء: نقص، ومنه: وغيض الماء. وتغيض الأرحام. وغاظ بالظاء يغيظ من الغيظ (غور) غاير من غار الماء إذا أذهب (غرام) عذاب ومنه: إنّا لمغرمون، والمغرم: غرم المال ومنه: من مغرم مثقلون.

حرف الفاء: (فرقان) مفرّق بي الحق والباطل. ومنه: يجعل لكم فرقانًا: أي تفرقة. ولذلك سمي القرآن بالفرقان (فئة) جماعة من الناس (فصال) فطام من الرضاع (فضل) له معنيان: الإحسان، والربح في التجارة وغيرها. ومنه: يبتغون من فضل الله (فسق) أصله الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر. وتارة بمعنى العصيان (فتنة) لها ثلاثة معاني: الكفر. والاختبار. والتعذيب (فاء) يفيء أي رجع (فلك) بضم الفاء: سفينة. ويستوي فيه المفرد والجمع (فلك) بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب (فزع) له معنيان: الخوف والإسراع. ومنه: إذا فزعوا فلا فوت (فرح) له معنيان: السرور والبطر (فاحشة) وفحشاء: هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي (فرض) له معنيان: الوجوب. والتقدير (فتح) له معنيان فتح الأبواب. ومنه فتح البلاد وشبهها. والحكم ومنه: افتح بيننا وبين قومنا. ويقال للقاضي فاتح. واسم الله الفتاح: قيل الحاكم. وقيل خالق الفتح والنصر (انفضوا) تفرقوا (فطره) خلقه ابتداء. ومنه: فاطر السماوات والأرض. وفطرة الله: التي خلق الخلق عليها. وأفطر بالألف من الطعام (فطور) شقوق. ومنه انفطرت أي انشقّت. ويتفطرن (فج) طريق واسع وجمعه فجاج (فار التنور) يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض. ومنه: وهي تفور. وقولهم فارت القدر (فوج) جماعة من الناس وجمعه أفواج (فاكهين) من التلذُّذ بالفاكهة أو من الفكهة وهي السرور واللهو (فؤاد) هو القلب، وجمعه أفئدة (استفز) يستفز: أي استخف (فقه) فهم. ومنه: لا يفقهون. وما نفقه كثيرًا (في) حرف جر بمعنى الظرفية. وقد تكون للتعليل. وقد تكون بمعنى مع. وقيل بمعنى على (الفاء) لها ثلاثة أنواع: عاطفة. ورابطة. وناصبة للفعل بإضمار أن. ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب.

حرف القاف: (قرآن) القرآن العزيز. ومصدره قرأ: أي تلا. ومنه إنّ علينا جمعه وقرانه (قنوت) له خمسة معان: العبادة. والطاعة. والقيام في الصلاة. والدعاء. والسكوت

(قضاء) له سبعة معاني: الحكم، والأمر، والقدر السابق، وفعل الشبيء، والفراغ منه، والموت، والإعلام بالشيء، ومنه: قضينا إليه ذلك الأمر (قدر) له خمسة معاني: من القدرة، ومن التقدير، ومن المقدار، ومن القدر، والقضاء، وبمعنى التضييق نحو: فقدر عليه رزقه، وقد يشدّ الفعل ويخفف. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء (قام) له معنيان: من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتقديره وإصلاحه، ومنه: ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ [النساء: ٣٤]، وقام الأمر: ظهر واستقام، ومنه: الدين القيم دين القيامة (أقام) له ثلاثة معاند: أقام الرجل غيره من القيام، ومن التقويم ومنه: جدارًا يريد أن ينقض فأقامه، وأقام في الموضع: سكن، ومنه مقيم أي دائم (قيوم) اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور: معناه مدبّر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه: قائم على كل نفس: له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه، وقيم بغير ألف: جمع قيمة (قرض) سلف والفعل منه أقرض يقرض (أقسط) بألف: قسطًا: عدلاً في الحكم، ومنه يحب المقسطين، وقسط بغير ألف: جار، ومنه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا (مقاليد) فيه قولان: خزائن، ومفاتح (قدس) يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم، والقدوس: اسم الله تعالى فعول من النزاهة عمّا لا يليق به (قال) يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول، وقال يقيل: من القايلة، ومنه: أو هم قائلون، وأحسن مقيلاً (قفي) اتبع، وأصله من القفا، يقال أقفوته: إذا حبيت في أثره وقفيته بالتشديد: إذا سُقت شيئًا في أثره، ومنه: وقفينا من بعده بالرّسل (قرن) جماعة من الناس، وجمعه قرون (قواعد) البيت: أساسه، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء: واحدة قاعد، وهي العجوز (قربان) ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضًا من القرابة (قلى) يُقلي: أبغض، ومنه: وما قلى، ولعملكم من القالين (اقترف) اكتسب حسنة أو سيئة (قصص) له معنيان: من الحديث، ومن قص الأثر، ومنه: على آثارهما قصصا، وقصيه (قررت) به عينا، قرر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع (قسطاس) ميزان (قتر) وقترة: غبار، وعبارة عن تغير الوجه، وقتور من التقتير (قارعة) داهية وأمر عظيم (قبس) شعلة نار (قنط) يئس من الخير (قرطاس) صحيفة وجمعه قراطيس.

حرف الكاف: (كافر) له معنيان: من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزرع، ومنه: أعجب الكفار نباته أي الزراع، وتكفير الذنوب غفرانها (كرة) رجعة (كبر) بكسر الباء من السنّ يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في المضارع والماضي، وكبر بضم الكاف وفتح الباء: جمع كبرى، وكبار بالضم والتشديد: كبير مبالغة، والكبر: التكبّر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها: معظمه، والكبرياء: الملك والعظمة، والمتكبّر: اسم الله

تعالى من الكبرياء، وبمعنى العظمة (كفل) يكفل: أي ضم الصبى وحضنه، وأكفلنيها اجعلني كافلها (كفيل) نصيب (كلالة) هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد (كاد) قارب الأمر ولم يفعله فإذا نفي اقتضى الإثبات (كريم) من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم: اسم الله تعالى أي محسن (أكنه) أغطيه وأكنان جمع كن، وهو ما وقى من الحرّ والبرد (كهل) هو الذي انتهى شبابه (أكمام) الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها (أكب) الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف (كهف) غار (كيد) هو من المخلوق احتيال، ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر (كسفًا) بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد (كبتوا) أي أهلكوا: أي يكبتهم، ثم يهلكهم، أو يخذلهم (أكمه) هو الذي ولد أعمى (كان) على نوعين: تامّة بمعنى حضر أو حدث أو وقع، وهي ترفع الفاعل. وناقضة: ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقتضى ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: ﴿وَكَانَ الله غفورًا رحيمًا﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿وكان ربك قديرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفًا بذلك الوصف (كأنّ) معناها التشبيه (كي) معناها التعليل (كم) معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية (كأين) بمعنى كم، وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي (كلا) حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي: أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا (الكاف) بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة.

حرف اللام: (لبس) الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل (ألباب) عقول، وهو جمع لب (لبث) في المكان أقام فيه (لمز) يلمز: أي عاب الشيء (لؤلؤ) جوهر (لغو) الكلام: الباطل منه، والفحش، ولغو اليمين: ما لا يلزم (لها) بفتح الهاء من اللهو، ومضارعه يلهو، ولهى عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح. إذا أعرض عنه وألهاه الشيء. إذا أشغله، ومنه لا تلهكم أموالكم (لطيف) اسم الله تعالى، قيل معناه رقيق، وقيل خبير بخفيات الأمور (لدى ولدن) معناها عند (ليت) معناها التمتي (لعل) معناها الترجي في المحبوبات، والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب: أي ذلك مما يرتجى عندكم أي يتوقع، وقد يكون معناها التعليل، أو مقاربة الأمر فلا إشكال (لولا) لها معنيان: النمني، وامتناع شيء لامتناع غيره (لما) لها معنيان: النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره وأما «لما» بالتخفيف، فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع: نافية، وناهية، وزائدة (اللام) خمسة أنواع: بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع: نافية، وناهية، وزائدة (اللام) خمسة أنواع: لام الجر، ولام كي، ولام الأمر، ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة، ثم إن لام

المجر لها ثلاثة معان. الملك، والاستحقاق، والتعليل. وقد تأتي للتعدّي إذا ضعف العامل، وقد تأتي للتعدّي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولام كي معناها التشبيه والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة والعاقبة، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا. وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، ومنه: يريد الله ليبيّن لكم،

حرف الميم: (مرض) الجسد معروف، ومرض القلب: الشك في الإيمان، والبغض في الدين (المنّ) شبه العسل، والسلوى طائرً، والمنّ أيضًا: الإنعام، والمنّ أيضًا: العطية، والمنّ أيضًا: القطع، ومنه أجر غير ممنون (أماني) جمع أمنية ولها ثلاثة معان: أما تتمناه النفس، والتلاوة، والكذب. وكذلك تمني، له هذه المعاني الثلاثة (ملأ) القوم: أشرفهم، وذوو الرأي منهم (مثل) بفتح الميم والمثلثة، لها أربعة معاند: الشبيَّة والنظير ومن المثل المضروب، وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه (مرية) شك، ومنه: الممترين أي الشاكين، لا تمار: من المراء وهو الجدال (أملي) لهم: أمهلهم وزادهم (مهاد) فراش (مدّ): أي أملي، وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بألف من المداد (مضغة) قطعة لحم (إملاق) فقر (مرد) فهو مارد: من العتق والضلال (مكانة) بمعنى مكان أي من التمكين والعز، ومنه مكين (مواخر) قواعل من المخريقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء (مجيد) من المجد وهو الكرم والشرف (مقت) هو الذم أو البغض على ما فعل من القبيح (معين) ماء كثير جارٍ وهو من قولك: معن الماء إذا كثر، وقيل: هو مشتق من العين، ووزنه مفعول، فالميم زائدة (مارج) مختلط والمارج لهب النار، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعين من النار (مرج) البحرين، أي خلّى بينهما، وقيل خلطهما، وقيل فاض أحدهما في الآخر (مهل) فيه قولان: درديّ الزيت، وما أذيب من النحاس (منون) له معنيان: الموت، والدهر (مس) له معنيان: اللمس باليد وغيره، والجنون (من) لها أربعة أنواع: شرطية، وموصولة، واستفهامية، ونكرة موصوفة (ما) إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع: شرطية، وموصولة، واستفهامية، وموصوفة، وصفة، وتعجبية، وإذا كانت حرفًا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة (من) لها ستة أنواع: لابتداء الغاية، ولجملة الغاية، وللتبعيض، ولبيان الجنس والتعليل، وزائدة (مهما) اسم شرط.

حرف النون: (نظر) له معنيان. من النظر، ومن الانتظار، فإذا كان من الانتظار تعدّى بغير حرف، ومن نظر العين يتعدّى بإلى، ومن نظر القلب يتعدّى في (أنظر) بالألف أخر، ومنه أنظرني، ومن المنظرين ونظرة إلى ميسرة (نضرة) بالضاد من التنعّم، ومنه وجوه يومئذ ناضرة: أي ناعمة، وأمّا إلى ربها ناظرة، فمن النظر (نعمة) بفتح النون من النعيم، وبكسرها من الإنعام (أثعام) هي: الإبل، والبقر، والغنم. دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها،

ويقال لها أيضًا نعم، ونعم كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها، وإسكان العين وكسرها (نعم) بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات، بخلاف بلي: فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم غتح العين وكسرها (ند) هو المضاهي والمماثل والمعانت، وجمعه أنداد (أنذر) أعلم بالمكروه قبل وقوعه، ومنه: نذير، ومنذر، والمنذرين، وكيف كان نذير: أي إنذاري فهو مصدر، ومنه عذابي ونذر، والنذر بغير ألف ومنه نذر، ثم من نذر: فليوفوا نذورهم (نكال) له معنيان: العقوبة، والعبرة (نجي) بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة ومن النجوة: وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على قول (نجوى) معناه كلام خفي، ومنه: ناجي، وقرّبناه نجيا، وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: وإذ هم نجوى، وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى (نسيان) له معنيان: الذهول، ومنه إن نسينا أو أخطأنا، والترك ومنه: نسوا الله فنسيهم (نسخ) له معنيان: الكتابة، ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة، ومنه: ما ننسخ من آية أو ننسها (نصر) بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم: ويعوق ونسرا، أو اسم طائر أيضًا (نشوز) بالزاي: له معنيان شرّ بين الرجل والمرأة، وارتفاع، ومنه أنشزوا أي قوموا من المكان (نزل) بضمتين رزق، وهو ما يطعم الضيف (نأى) بعد ومنه ينأون عنه (نكص) رجع إلى وراء (نفر) نفورًا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابّة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرًا: أتى، أسرع، وجد، ومنه: انفروا في سبيل الله (نبأ) خبر، ومنه اشتق النبيء بالهمز، وترك الهمز تخفيفًا، وقيل إنه عند مَن ترك مشتق من النبوّة، وهي الارتفاع (نطفة) أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني (أناب) إلى الشيء: رجع ومال إليه، ومنه: منيب (نفذ) ينفذ أي تمّ وانقطع (نهر) بفتح الهاء الوادي، ويجوز الإسكان. ﴿وأمَّا السائل فلا تنهر﴾ [الضحى: ١٠] فهو من الانتهار، وهو الزجر (منير) من النور، وهو الضوء حسًّا أو معنى (نصب) بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب (نصب) بفتحتين تعب، ومسّني الشيطان بنصب: أي بلاء وشر (نقم) الشيء ينقمه أي كرهه وعابه (نضيد) أي منصوب بعضه إلى بعض (نكير) إنكار، ويقال نكر الشيء وأنكره (نسل) بمعنى أسرع ومنه: ينسلون، من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطا.

حرف الهاء: (الهدى) له معنيان: الإرشاد والبيان، ومن البيان: فأما ثمود فهديناهم، والإرشاد قد يكون إلى الطريق، وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام (هدى) بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم (هاد) يهود: أي تاب، ومنه هدنا إليك، والذين هادوا: أي تهودوا أي صاروا يهودًا، وأصله من قولهم: هدنا إليك (هود) له

معنيان: اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود، ومنه كونوا هودًا (هوي) النفس: مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه: بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع (والهواء) بالمدّ والهمز: ما بين السماء والأرض، وأفتدتهم هواء: أي المتحرّقة لا تعي شيئًا (وهوى) يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع: وقع من علو، ويقال أيضًا بمعنى الميل، ومنه: أفئدة من الناس تهوي إليهم (هاجر) خرج من بلاده، ومنه سمّى المهاجرون (هجر) من الهجران، ومنه الهجر أيضًا، وهو فحش الكلام، وقد يقال في هذا هجر بالألف (أهل) لغير الله به أي صبح، والإهلال: الصياح، وفي النيّة أي أريد به غير الله (مهيمن) عليه شاهد، وقيل مؤتمن. اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل الشهيد، وقيل الرقيب (هوان، هون) أي ذل (مهين) بضم الميم أي مفعل مشتق من الهوان: أي مذل، وأما مهين، بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل.

حرف الواو: (وقود) النار بفتح الواو: ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر (وجه) له معنيان: الجارحة، والجهة. وأما وجه الله: ففي قولُه ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك: قيل الوجه الذأت، وقيل صفة كاليدين، وهو من المتشابه (وعد) يعد وعدًا بالخير، وقد يقال في الشر وأوعد بالألف يوعد وعيدًا بالشر لا غير (ود) يود له معنيان من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى: ودُّوا لو تكفرون، والودُّ بالضم: المحبة، وودِّ: اسم صنم بضم الواو وفتحها (ودود) اسم الله تعالى أي محبّ لأوليائه وقيل محبوب (ويل) كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم (وجب) له معنيان من وجوب الحق بمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه وجبت جنوبها (وسط) وأوسط له معنيان من التوسط بين الشيئين، وبمعنى الخيار والأحسن (وسع) يسع سعة: من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغني، والواسع اسم الله تعالى: أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة (واسع) جواد موسع غني أي واسع الحال وهو ضدّ المقتر: وإنا لموسعون قيل أغنياء، وقيل قادرون، وإلا وسعها: طاقتها (ولِّي) له معنيان: أدبر، وجعل واليًا، وتولَّى له ثلاث معاني: أدبر، وأعرض بالبدن أو بالقلب، وصار واليًا، واتخذ وليًّا، ومنه: ومَن يتولَّى الله ورسوله (وليّ) ناصر، والوليّ اسم الله، قيل ناصر، وقيل متولّي أمر الخلائق (مولى) له سبعة معاني: السيد والأعظم، والناصر، والوالي أي القريب، والمالك والمعتق، وبمعنى أولى، ومنه النار مولاكم (وليج) يلج أي دخل، ومنه: ما يلج في الأرض، وأولج: أدخل، ومنه: يولج الليل في النهار (وهن) يهن: ضعف، ومنه: وهن العظم، والوهن: الضعف (ورد) الماء يرده: إذا جاء إليه وأورده غيره، وأرسلوا واردهم، الذي يتقدّمهم إلى الماء فيسقى لهم (أوزعني) أي ألهمني ووفّقني (يوزعون) يدفعون (وليد) صبى والجمع ولدان (وجل) يوجل وجلا: خاف. ومنه: لا

توجل (أوجس) وجد في نفسه وأضمر (وارى) يواري: أي يستر ومنه يواري سوأة أخيه، وما ووري عنهما، وتواروا أي استتروا واستخفوا (وطأ) يطأ. له ثلاث معان: جماع المرأة. ومن الوطىء بالأقدام. ومنه أرضًا لم تطؤها. والإهلاك. ومنه: لم تعلموهم أن تطؤهم (وقر) بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن. والوقر بكسر الواو: الحمل. ومنه: فالحاملات وقرًا (ودق) هو المطر (واصب) أي دائم (وكيل) كفيل بالأمر. وقيل: كاف (وزر) بفتحتين أي ملجأ (وزير) أي معين. وأصله من الوزر بمعنى الثقل. لأنّ الوزير يحمل عن الملك أثقاله (وسوس) الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. والوسواس: الشيطان (أوحى) يوحي وحيًا، له ثلاث معان: كلام الملك من الله للأنبياء. ومنه قيل للقرآن وحي. وبمعنى الإلهام، ومنه: أوحى ربك إلى النحل، وبمعنى الإشارة. ومنه: فأوحى إليهم أن سبّحوا: أي أشار (وعى) العلم يعي: حفظه. ومنه: أذن واعية، وأوعى بالألف: يوعى جمع المال في وعاء. ومنه: جمع فأوعى.

حرف الياء: (يمين) له أربعة معان: اليد اليمين، وبمعنى القوّة، وبمعنى الحلف. وأيمن أي إلى الجهة اليمين (يسير) له معنيان قليل، ومنه: كيل يسير، وهين، ومنه: ذلك على الله يسير، واليسر: ضدّ العسر (يئس) أي انقطع رجاؤه، ومنه: لا تيئسوا من روح الله، وإنه ليؤس وأما: أفلم ييئس الذين آمنوا: فمعناه ألم يعلم (يم) هو البحر (ميسر) هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر. وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم عشرة قداح وهم الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا نصيب له. ويجزؤنها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل. ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحًا. فمن خرج له قدح له نصيب: أخذ ذلك النصيب. ومَن خرج له قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها (ينبوع) أي عين من ماء والجمع ينابيع.

# الكلام على الاستعادة

n Alberta (1990) The Common American The Common American

في عشرة فوائد: من فنون مختلفة: (الأولى) لفظ التعوَّذ على خمسة أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسُلَّم والمختار عَنْدُ القرّاء. وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرّجيم، وأعوذ بالله القويّ من الشيطان الغويّ. وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محدثة: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو مروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. (الثانية) يؤمر القارىء بالآستعادة قبل القراءة. سواء ابتدأ أوِّل سورة أو جزء سورة على الندب. (الثالثة) يُجهر بالاستَعَادَّة عُندُ الجمهور وهو المختار. ورُوِيَ الإخفاء عن حمزة ونافع. (الرابعة) لا يتعوَّذ في الصَّلاة عند مالك. ويتعود في أوّل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غيره: قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُرَأَتُ الْقُرَآنُ فَاسْتَعَذُّ بِالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: ٩٨] وذلك يعمّ الصلاة وغيرها. (الخامسة) إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي؛ لأنّ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلاّ بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنَّما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله: ﴿فاستعذَ﴾ [النحل: ٩٨]. (السادسة) الشيطان: يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس. وهو من شطن إذا بعد؛ فالنون أصلية والياء زائدة. وزنه فيعال. وقيل من شاط إذا هاج؛ فالنون زائدة. والياء أصلية ووزنه فعلان. وإن سمّيت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون، وانصرف على الأوّل. (السابعة) الرجيم فعيل بمعنى مفعول،

ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد. وهذا يناسب إبليس لقوله: ﴿وجعلناها رجومًا للشياطين﴾ [الملك: ٥] والأوّل أظهر. (الثامنة) مَن استعاذ بالله صادقًا أعاذه؛

فعليك بالصدق؛ ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذرّيتها عصمها الله. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهلّ صارخًا إلاّ ابن مريم وأمه. (التاسعة) الشيطان عدق. وحذّر الله منه إذ لا مطمع في زوال علّة عداوته. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره أوّلاً بالكفر ويشكّكه في الإيمان؛ فإن قدر عليه؛ وإلاّ أمره بالمعاصي. فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة. فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. (العاشرة) القواطع عن الله أربعة: الشيطان، والنفس، والدنيا، والخلق. فعلاج الشيطان: الاستعاذة والمخالفة له، وعلاج النفس: القهر، وعلاج الدنيا: بالزهد، وعلاج الخلق: بالانقباض والعزلة.

# الكلام على البسملة

4 4 5

The same of the sa

1. D

And the second section is a second se

فيه عشر فوائد: (الأولى) ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرها، إلاّ في النمل خاصة، وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس آية من أوّل كل سورة، فحجّة مالك ما ورد في الحديث الصحيح: أنّ رسول الله علي قال: "أنزلت عليّ سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»، ثم قال: «الحمد لله ربّ العالمين» فبدأ بها دون البسملة، وما ورد في الحديث الصحيح «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: يقول العبد الحمد لله ربّ العالمين» فبدأ بها دون البسملة: وحجّة الشافعي ما ورد في الحديث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربّ العالمين». وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. (الثانية) إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت؛ إلاّ براءة. وسنذكر علّة سقوطها من براءة في موضعه، وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخيّر بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، وتترك البسملة عند غيره، وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى، فاختلف القرّاء في البسملة وتركها. (الثالثة) لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرًا في الجهر، وسرًّا في السرّ، وعند أبي حنيفة سرًّا في الجهر والسرّ فحجة مالك من وجهين: أحدهما أنه ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذكرنا، والآخر ما ورد في الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: (صلّيت عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله ربّ العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوَّل الفاتحة ولا في آخرها). وحجة الشافعي من وجهين: أحدهما أنَّ البسملة عنده آية من الفاتحة، والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. (الرابعة)

كانوا يكتبون باسمك اللَّهم حتى نزلت بسم الله مجراها فكتبوا بسم الله، حتى نزلت أو ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن، حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها، وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. (الخامسة) الباء في بسم الله: متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير: ابتداء كائن بسم الله؛ فموضعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقدّر متأخّرًا لوجهين: أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص، والأخرى: تقديم اسم الله اعتناء كما قدّم في بسم الله مجراها. (السادسة) الاسم مشتق من السموّ عند البصريين فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، ففاؤه محذوفة، ودليل البصريين التصغير والتكبير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولها، وقول الكوفيين أظهر في المعنى، لأنّ الاسم علامة على المسمى. (السابعة) قولك الله اسم مرتجل جامد «والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، وقيل إنه مشتق من التألُّه وهو التعبُّد، وقيل من الولهان: وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوَّله عِلى غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه، وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشبهه، فاجتمع لامان، فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم؛ إلا إذا كان قبله كسرة. (الثامنة) الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان، فهي صفة ذات. (التاسعة) الرحمن الرحيم على ما رُوِيَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أنَّ الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله: ﴿وكان بالمؤمنين رحيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] فالرحمن أعمّ وأبلغ، وقيل الرحمن. أبلغ لوقوعه بعده، على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. (العاشرة) إنما قدّم الرحمن لوجهين: اختصاصه بالله، وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. انتهى والله أعلم.



#### بِسُــِ اللهِ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ الن

يِسْسِمِ اللهِ النَّمْنِ التَّهَابِ التَّهَابِ التَّهَابِ التَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَالَمِينَ الْكَالَكِ اللهِ اللهِ يَوْمِ اللهِ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ۞

## بسم الله الرّحمان الرحيم

وتسمى سورة الحمد لله، وفاتحة الكتاب، والواقية، والشافية، والسبع المثاني. وفيها عشرون فائدة، سوى ما تقدّم في اللغات من تفسير الفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي يعدّ البسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعدّ أنعمت عليهم آية. (الفائدة الأولى) قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي، خلافًا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلّى الله عليه وآله وسلم للذي علّمه الصلاة: «اقرأ ما تيسّر من القرآن». (الفائدة الثانية) اختلف هل أوّل الفاتحة على إضمار القول تعليمًا للعباد: أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله، ولا بدّ من إضمار القول في ﴿إياك نَعْبُدُ وما بعده. (الفائدة الثالثة) الحمد أعمّ من الشكر؛ لأنّ الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء كما أنّ الشكر قد يكون أعمّ من الحمد، لأنّ الحمد باللسان؛ والشكر باللسان والقلب، والجوارح. فإذا فهمت عموم

الحمد: علمت أنّ قولك ﴿الحمدُ لله ﴾ يقتضى الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزّة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معانى أسمائه الحسني التسعة والتسعين، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى، فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، واتفق دون عدّة عقول الخلائق، ويكفيك أنّ الله جعلها أوّل كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. (الفائدة الرابعة) الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدّث بالنعم، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «التحدّث بالنعم شكر» والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد، واعلم أنَّ النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية: كالعافية، والمال. ونعم دينية: كالعلم والتقوى. ونعم أخروية: وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم مَن يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم مَن يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم، والشكر على ثلاث درجات: فدرجات العوام الشكر على النّعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، قال رجل الإبراهيم بن أدهم (١): الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق، ومن صفات الخلق فإنّ من أسماء الله: الشاكر، والشكور، وقد فسّرتهما في اللغة. (الفائدة الخامسة) قولنا: ﴿الحَمْدُ لله ربِّ العالمين﴾ أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَن قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة، ومَن قال: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالْمِينَ﴾ كتب له ثلاثون حسنة»، والثاني: أنّ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلاّ الله حاصل في قولك: ﴿رَبّ العالمين ﴾ وزادت بقولك: ﴿الحَمْدُ شه ﴾، وفيه من المعانى ما قدّمنا، وأما قول رسول يقتضيه، وقد شاركتها ﴿الْحَمْدُ للهُ رَبِّ العالمين﴾ وزادت عليها، وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمَن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلاَّ الله. (الفائدة السادسة) الربِّ وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله، والسيد، والمالك، والمصلح. وكلُّها في ربّ العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله: لاختصاصه لله تعالى، كما أنّ الأرجح في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعلّ هنا سقطا تقديره: «من أفضل الناس؟ قال» فتدبّر اهـ مصحّحه.

### أهدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّاَ لِينَ

العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى، فيعمّ جميع المحلوقات. (الفائدة السابعة) ﴿ملك ﴾ قراءة الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين، وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. الأول: أنَّ الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس، والثاني: قوله: ﴿ولَهُ المُلْكُ يومَ يَنْفُحُ فِي الصورِ ﴾ [الأنعام: ٧٣]. والثالث: أنها لا تقتضى حذفًا، والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها مالك الأمر، أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأمّا قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجرى الظرف مُجرى ألمفعول به، والمعنى على الظرفية: أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين، فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وقد قرىء ملك بوجوه كثيرة إلاّ أنها شاذة. (الفائدة الثامنة) الرحمن، الرحيم، مالك: صفات، فإن قيل: كيف جرّ مالك ومالك صفة للمعرفة، وإضافة اسم الفاعل غير محضة. فالجواب إنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائمًا فإضافته محضة. (الفائدة التاسعة) هو يوم القيامة ويصلح هنا في معاني الدين والحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. (الفائدة العاشرة) ﴿إِياكُ فَي الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدّم ليفيد الحصر فإنّ تقديم المعمولات يقتضى الحصر، فاقتضى قول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ﴾ اعترافًا بالعجز والفقر وأنّا لا نستعين إلاّ بالله وحده. (الفائدة الحادية عشرة) ﴿إَيَاكُ نَسْتَعين ﴾: أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأنّ الحق بين ذلك. (الفائدة الثانية عشرة) ﴿اهْدِنَا﴾: دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدي وهو حاصل لهم؟ فالجواب أنّ ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت، أو الزيادة منه فإنّ الارتقاء في المقامات لا نهاية له. (الفائدة الثالثة عشرة) قدّم الحمد والثناء على الدعاء لأنّ تلك السُّنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدّم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب

الحاجة. (الفائدة الرابعة عشرة) ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. (الفائدة الخامسة عشرة) ﴿الصراط﴾ في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان، لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وقرىء الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرىء بزاي خالصة، والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادًا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. (الفائدة السادسة عشر) ﴿الذينَ أَنْعَمْتَ عليهم﴾: قال ابن عباس: هم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون. وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأوِّل أرجح لعمومه، ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. (الفائدة السابعة عشرة) إعراب غير المغضوب بدل، ويبعد النعت لأنّ إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن معرفة وقرىء بالنصب على الاستثناء أو الحال. (الفائدة الثامنة عشرة) إسناد نعمة عليهم إلى الله، والغضب لما لم يُسَمّ فاعله على وجه التأدّب: كقوله: ﴿ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفَينَ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، وعليهم أوّل في موضع نصب، والثاني في موضع رفع. (الفائدة التاسعة عشرة) المغضوب عليهم اليهود، والضالين: النصاري، قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روى ذلك عن النبي ﷺ، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه، وكل ضال، والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي ﷺ، وجلالة قائله، وذكر ولا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن: كقوله: ﴿فباؤوا بغضب﴾ [البقرة: ٩٠]، والضلال صفة النصاري لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى ابن مريم عليه السلام، ولقول الله فيه: ﴿قَدْ صَلُّوا مِن قَبِلُ وَأَصَلُّوا كَثْيُرًا وَصَلُّوا عن سواء السبيل ﴾ [المائدة: ٧٧]. (الفائدة العشرون) هذه السورة جمعت معانى القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدّمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية حاصلاً في قوله: ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم﴾، والدار الآخرة: في قوله: ﴿مالك يوم الدين﴾، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله: ﴿إياك نعبد﴾، والشريعة كلها في قوله:

 $\label{eq:continuous_section} \hat{\boldsymbol{x}} = \frac{\mathbf{r}}{2} \left( -\frac{\mathbf{r}}{2} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} + \mathbf{r}_{\mathbf{r}} \right) + \frac{\mathbf{r}}{2} \mathbf{r}_{\mathbf{r}} + \mathbf{r}$ 

All through the

payto to compare

Car to a strong

Born Brown and

Partial And I want

1 1 Sec. 1

 $\frac{C_{k}}{C_{k}} = \frac{1}{2} \left( \frac{$ 

In the property of

1. The state of th

The Same Time But the first

State of the state

Transfer Cr

The first in the second

to the second

﴿الصراط المستقيم﴾، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين ﴿أنعمت عليهم﴾، وذكر طوائف الكفار في قوله: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾.

خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، وقولك آمين اسم فعل معناه اللّهم استجب، وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مدّ الهمزة وقصرها أو لا يجوز تشديد الميم، وليؤمن في الصلاة. المأموم والفذّ والإمام إذا أسرّ، واختلفوا إذا جهر.

1 of 1

State of the state

and the second of the second of the second



مدنيّة إلاّ آية ٢٨١ فنزلت بمنى في حجة الوداع وآياتها مائتان وست وثمانون وهي أول سورة نزلت بالمدينة

#### ينسب ألله التخن التحسير

الْمَ اللهُ وَاللهُ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ اللهُ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بُالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الْمَنَقِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمَٰن الرّحيم

﴿الم﴾ اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السور، وهي: المص، والر، والمر، وكهيعص، وطه، وطسم، وطس، ويس، وص، وحم، وحم عسق، ون. فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، قال أبو بكر الصديق: لله في كل كتاب سرّ، وسرّه في القرآن فواتح السور، وقال قوم تفسر، ثم اختلفوا فيها، فقيل هي أسماء السور، وقيل أسماء الله، وقيل: أشياء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات: فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومثل ذلك في سائرها، وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بحروف أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم منهم ذلك فلم ينكره، وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرّر فبلغت تسعمائة وثلاثة، وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيتصوّر أن تكون في تسعمائة وثلاثة، وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيتصوّر أن تكون في

#### التسهيل لعلوم التنزيل/ ج ١/ م ٤

موضع رفع أو نصب أو خفض. فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسمًا بها كقولك: الله لأفعلن ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابَ ﴾ هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ وهو الصحيح الذي يدلّ عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: ﴿تَنْزِيلِ الكِتَابِ لا رَيبَ فيه من ربِّ العَالَمِين ﴾ يعنى القرآن باتفاق، وخبر ذلك: لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب فعلى هذا ﴿ فَلِكَ الْكِتَابَ ﴾ جملة مستقلة فيوقف عليه ﴿لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر أهل الباطل، وخبر لا ريب: فيه، فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على ﴿لاَ رَيْبَ﴾ والأول أرجح لتعيّنه في قوله: ﴿لاَ رَيْبَ﴾ في مواضع أَخَر، فإن قيل: فهلا قدّم قوله فيه على الريب كقوله: ﴿لا فيها غول﴾؟ فالجواب: أنه إنما قصد نفى الريب عنه. ولو قدّم فيه: لكان إشارة إلى أن ثمّ كتاب آخر فيه ريب، كما أن ﴿لا فِيهَا غول﴾ إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدّم الخبر ﴿هُدِّي﴾ هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتَّقين، ولو كان بمعنى البيان لعمَّ كقوله: ﴿هُدِّي لِلنَّاسِ ﴾ وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ وخبره فيه، عندما يقف على لا ربيب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإسارة ﴿للمُتَّقِينَ﴾ مفتعلين من التقوى، وقد تقدّم معناه في الكتاب، فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول.

الفصل الثاني: البواعث على التقوى عشرة: خوف العقاب الأُخروي، وخوف الدنيوي، ورجاء الثواب الدنيوي، ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب، والحياء من

# وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّيِّهِم ۖ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

نظر الله، وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بطاعته، والعلم لقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ من عِبَادِهِ العلماء﴾ وتعظيم جلال الله، وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة لقول القائل:

هذا لعمري في القياس بديع إن المحبّ لمَن يحبّ مطيع تعصى الإله وأنت تظهر حبّه لو كان حبك صادقًا لأطعته ولله درّ القائل:

لله صفه ولا تنقص ولا تزد وقلت قف عن ورود الساء لم يرد قالت وقد سألت عن حال عاشقها فقلت لو كان يظن الموت من ظمإ

الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام، وأن يتَّقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتَّقي الشبهات، وهو مقام الورع، وأن يتّقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتّقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة ﴿الذِّينَ يُؤْمِنُون بالغَيْبِ﴾ فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على هذا بمعنى الغائب إما تسمية بالمصدر كعدل، وإما تخفيفًا في فعيل: كميت، والآخر يؤمنون في حال غيبهم أي باطنًا وظاهرًا، وبالغيب على القول الأوّل: يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال، ويجوز في الذين أن يكون خفضًا على النعت أو نصبًا على إضمار فعل أو رفعًا على أنه خبر مبتدأ ﴿ويُقِيمُونَ الصَّلاةِ ﴾ إقامتها: علمها من قولك: قامت السوق، وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها، وترفية شروطها، وأركانها، وفضائلها، وسُننها، وحصور القلب الخشوع فيها، وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل ﴿ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوّع، والثالث العموم، وهو الأرجح؛ لأنه لا دليل على التخصيص، ﴿والَّذِينَ يُؤمِنُونَ ﴾ هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفًا للمغايرة أو مبتدأ وخبره الجملة بعد ﴿بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ القرآن ﴿وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس: فلفظها عامّ يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم، وقد اختلف فيهم؛ فقيل المراد من قتل ببدر من كفّار قريش، وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِ مَ ءَأَنَذَ دَتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنْ فِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَمَا يَشْعُهُمُ وَمَا يَشْعُهُمُ وَمَا يَشْعُومُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ

الأشرف اليهوديان ﴿سَوَاءٌ ﴾ خبر إن و﴿أَنْذَرْتَهم ﴾ فاعل به لأنه في تقدير المصدري وسواء مبتدأ، وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن، و﴿لا يُؤْمِنُونَ﴾ على هذه الوجوه: استئنافًا للبيان، أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضًا، ولا يؤمنون الخبر، والهمزة في ءأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام ﴿خَتَمَ ﴾ الآية تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم، فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكفّ ينقبض مع زيادة الضلال أصبعًا أصبعًا حتى يختم عليه، والأوِّل أبرع، و﴿عَلَى سَمْعِهِمْ﴾ معطوف على قلوبهم، فيوقف عليه، وقيل الوقف على قلوبهم، والسمع راجع إلى ما بعده، والأوّل أرجح لقوله: ﴿وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وقَلْبِهِ ﴿ غَشَاوَةٌ ﴾ مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافًا لمَن منعه، ووحّد السمع لأنه مصدر في الأصل، والمصادر لا تجمع ﴿ ومِنَ النَّاسِ ﴾ أصل الناس أناس لأنه مشتق من الإنس وهو اسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفًا ﴿مَنْ يَقُولُ ﴾ إن كان اللام في الناس للجنس فمن موصوفة وإن جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد الضمير في يقول رعيًا للفظ ومن ﴿ومَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ هم المنافقين وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول يُظهِرون الإسلام ويسرّون الكفر، ويسمى الآن من كذلك: زنديقًا، وهم فِيُّ الآخرة مخلَّدون في النار، وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بيِّنة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان، فمذهب مالك: القتل، دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل، فإن قيل: كيف جاء قولهم: ﴿آمَنَّا﴾ جملة فعلية ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب: أن قولهم ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أَبِلُغُ وَآكِدُ فِي نَفِي الْإِيمَانُ عَنْهُمْ مَنْ لُو قَالَ مَا آمَنُوا، فَإِنْ قَيلٌ: لِمَ جَاءِ قُولُهُم آمَنَّا مُقَيِّدًا بِالله واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين مطلقًا؟ فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد؛ فتركه لدلالة الأوّل عليه، والإطلاق، وهو أعمّ في سلبهم من الإيمان.

﴿ يُخادعون ﴾ أي يفعلون فعل المخادع، ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، والأول أظهر ﴿ وما يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُم ﴾ أي وبال فعلهم راجع عليهم، وقرىء وما يخدعون بفتح الياء من غير الفه هن

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَذَا دَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لَفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ السَّفَهَا أَوْ اللَّهُ مَهُمُ الشَّفَهَا أَوْ اللَّهُ الْمُلْلَالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْ اللللللِي الللل

خدع وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم.

﴿ فَي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ ﴾ يحتمل أن يكون حقيقة، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازًا بمعنى الشك أو الحسد ﴿ فَرَادَهُمُ ﴾ يحتمل الدعاء والخبر ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ بالتشديد أي يكذبون الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم وقرىء بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنًا ﴿ لاَ تُفْسِلُوا ﴾ أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك ﴿ إنما نَحْنُ مُضلِحُونَ ﴾ يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمنًا، أو اعتقاد أمنهم على إصلاح ﴿ كَمَا المناسُ ﴾ أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل وما يحتمل أن تكون كافة كما هي وربما أن تكون مصدرية ﴿ أَنَوْمِنُ ﴾ إنكار منهم وتقبيح ﴿ هُمُ السُفَهَاءُ ﴾ ردّ عليهم عليهم وإناطة السّفه بهم، وكذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السّفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبألاّ التي تقتضي الاستثناف وتنبيه المخاطب ﴿ قَالُوا آمَنًا ﴾ كذبوا خوفًا من المؤمنين ﴿ خَلُوا إلى شَيَاطِينِهِم ﴾ هم رؤساء الكفر، وقيل شياطين الجن، وهو بعيد وتعدّى خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنوا، وقيل شياطين الجن، وهو بعيد وتعدّى خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنوا، وقيل إلى بمعنى مع ، أو بمعنى الباء وجه قولهم ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا تَحْنُ مُسْتَهْزِءُون ﴾ بجملة اسمية مبالغة وتأكيد بخلاف قولهم آمنًا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم.

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ فِيه ثلاثة أقوال: تسمية للعقوبة باسم الذنب: كقوله: ﴿ومكروا ومكر الله ﴾ [آل عمران: ٥٤] وقيل يملي لهم بدليل قوله: ﴿ويمدّهم ﴾ وقبل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد ﴿ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ﴾ [الحديد: ١٣] الآية ﴿ويمدُهُمْ ﴾ يزيدهم، وقيل يملي لهم، وقد ذكروا يعمهون ﴿السّروا الضلالة ﴾ عبارة عن تركهم الهدى مع تمكّنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز

اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِى ظُلْمَنتِ لَا لِلْبَصِرُونَ ﴿ صُمَّمُ بَكُمُ عُمْمُ بَكُمُ عُمْمُ اللَّهُ عَمْدُ فَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَنتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيَ

بديع ﴿فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ ترشيح للمجاز، لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضًا لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفي الربح في قوله: فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله: وما كانوا مهتدين ﴿مَثَّلُهُمْ كُمُّثُلُ﴾ إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة ﴿اسْتَوْقَدَ﴾ أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ ﴾ إن تعدّي فما حوله مفعول به، وإن لم يتعدّ فما زائدة أو ظرفية ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم: جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون ﴿الَّذِي﴾ على بابه من الإفراد، والأرجح أنه أُعيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي: واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارًا سواء كان واحدًا أو جماعة، ثم أُعيد بالجمع ليطابق المشبه، لأنهم جماعة، فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، والثاني: أن استخفاء كفرهم كالنور، وفضيحتهم كالظلمة، والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور، وكفره بعده ظلمة، ويرجح هذا قوله: ﴿ذَلَكُ بِأَنَّهُم آمَنُوا ثُم كَفَرُوا ﴾ فإن قيل: لِمَ قال: ﴿ فَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهم ﴾ ولم يقل: أذهب الله نورهم، مشاكلة لقوله: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ ﴾ فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير، بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير ﴿صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ ﴾ يحتمل أن يراد به المنافقون، والمستوقد المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس ﴿فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ إن أُريد به المنافقون: فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار: فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق ﴿أُو كَصَيْبٍ ﴾ عطف على الذي استوقد، والتقدير: أو كصاحب صيّب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين، والصيب: المطرُّ، وَأَصَّلُه صيوب، ووزنه فعيل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله: ﴿مِنَ السَّمَّاءِ﴾ إشارة إلى قوته وشدة انصبابه، قال ابن مسعود: إن رجلين من المنافقين هربا إلى

ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَّقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرُهُمُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَئرِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

المشركين، فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلاً للمنافقين، وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمَن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، فضلّ عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة، وقيل: إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة، فإن قيل: لِمَ قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما لأنهما في الأصل مصدران ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ أي من أجل الصواعق قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين، والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوّفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر المشبّه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدّة الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضًا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمَن جعل أصابعه في آذانه من شدّة الخوف من المطر والرعد، فإن قيل: لِمَ قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبّابة خاصة ﴿وَاللَّهُ مُحِيظٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم ﴿يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمْ ﴾ إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبّه بهم المنافقين: فهو بيّن في المعنى، وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمَن أصابه البرق على وجهين: أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما تقدّم، والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم.

﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِنهِ ﴾ إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من

الإيمان ﴿ وإذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق، وإن رجع إلى المنافقين. قالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان: ثبتوا على كفرهم، وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك؛ فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدَّة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا: فهذا مثل الظلمة، فإن قيل: لِمَ قال مع الإضاءة كلما، ومع الظلام إذا؟ فالجواب أنهم لما كانوا حراصًا على المشي ذكر معه كلما، لأنها تقتضي التكرار والكُثرة ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ ﴾ الآية: إن رجع إلى أصحاب المطر: قالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين: فالمعنى لو شاء الله الأوقع بهم العداب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعديُّه كمَّا هي فيُّ قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم ﴾ [البقرة: ١٢] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ الآية لما قدّم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف: المؤمنين، والكافرين والمنافقين: أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة عامّة للجميع لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بعث إلى جميع الناس ﴿اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ يدخل فيه الإيمان به سبخانه وتوحيده وطاعته ، فالأمر بالإيمان به لمَنْ كان جاحدًا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركًا، والأمر بالطاعة لمَّن كان مؤمنًا ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يتعلق بخلقكم: أي خلقكم لتتّقوه كقوله: ﴿وما خلقت الجنّ والإنسّ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلّكم تتَّقُونٌ، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله: ﴿اعْبُدُوا﴾ وهذا ضعيف، وإن كانت لعل للترجّي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريًا على عادة كلام العرب، وإن كانت للمقاربة أو للتعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله: فمعناها أطباع العباد، وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى ﴿الأَرْضَ فِرَاشًا﴾ تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناء ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأنَّ الثمرات هو المأكول من الفواكه وغيرها والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم لأنّ الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تبيالي ﴿ فَلا تَجْعَلُوا ﴾ لإ ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب اعبدول والأولد أظهرا

﴿اَنْدَادَا﴾ يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جلّ وعلا ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حذف مفعوله مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدّم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله: ﴿اغْبُدُوا﴾ والأوّل أظهر.

#### فوائد ثلاث:

الأولى: هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين «أحدهما» إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والسماوات «والآخر» ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أوّلاً ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأنّ الخالق يستحق أن يُعبَد، ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بناء، ومن إنزال المطر، وإخراج الثمرات، لأنّ المنعم يستحق أن يُعبَد ويُشكر، وانظر قوله: جعل لكم. ورزقًا لكم: يدلّك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع.

الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في آخرها: ﴿فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلاَّ الله، فيقتضى ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد، وقول لا إله إلاَّ الله تكون في القرآن ذكر المخلوقات، والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدلُّ بالعقل على عشرة أمور: وهي: أنَّ الله موجود، لأنَّ الصنعة دليل على الصانع لا محالة، وأنه واحد لا شريك له، لأنه لا خالق إلاّ هو ﴿أَفَمَنْ يَحْلَق كَمَن لا يَخْلَق﴾ [النحل: ١٧] وأنه حيّ قدير عالم مُريد، لأنّ هذه الصفات الأربع من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمّن عدم صفة منها، وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات، فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث، وأنه باقي لأنّ ما ثبت قدمه استحال عدمه، وأنه حكيم، لأنّ آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت، وأنه رحيم، لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخّر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته، فإن قيل لِمَ قصر الخطاب بقوله: ﴿لعلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع، فإن قيل: هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا؟ فالجواب أنّ التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله

هِمُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَثِيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس ﴿ وإن كُنتُم في رَيْبِ ﴾ الآية إثبات لنبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بإقامة الدليل على أنّ القرآن جاء به من عند الله فلما قدّم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوّة، فإن قيل: كيف قال: ﴿ إِن كُنتُم في رَيْبٍ ﴾ ، ومعلوم أنهم كأنوا في ريب وفي تكذيب؟ فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقّع والاحتمال في الأمر الواقع ليعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى: ﴿ لا رَيْب فِيه ﴾ ﴿ على عَبْدِنا ﴾ هو النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، والعبودية على وجهين: عامّة، وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أوصاف أشراف العباد ولله درّ القائل:

#### لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

وفاتوا بسورة المريداد به التعجيز وبين مِثلِه الضمير عائد على ما أنزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فمن على هذا: لابتداء الغاية من بشر مثله، والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود، وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحِكم العجيبة والبراهين الواضحة وشهكاء كُم الهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم ومن مُرف الله إلى غير الله، وقيل هو من الدين الحقير فهو مقلوب اللفظ وولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهير مصداقه في الوجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب، وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجهين وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمة وفاتقوا الثارك أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر باللازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف ووقودها حطبها عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف ووقودها حطبها والحجازة كال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح والتحا، وقيل الحجارة على الإطلاق وأعدت ديل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السُنة، خلاقًا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة، وكذلك خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السُنة، خلاقًا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة، وكذلك

وَعَكِمِلُواْ الصَّنلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَالًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ، مُتَشَلِّهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا فَلُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ، مُتَشَلِّهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَي اللهَ لا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَلِدُونَ فَي فَوْلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَنذَا ءَامَنُواْ فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَنذَا

الجنة ﴿وبَشُر﴾ يحتمل أن تكون خطابًا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو خطابًا لكل أحد ورجّح الزمخشري هذا لأنه أفخم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافًا لمَن قال: الإيمان اعتقاد، وقول، وعمل، وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافًا للمرجئة ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنّهَارُ﴾ أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره وقع، ورُوي أن أنهار الجنة تجري في غير أُخدود ﴿مِنْهَا مِن ثَمْرَةٍ رُزْقًا﴾ من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس ومن الثانية لبيان الجنس ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي في الدنيا بدليل قولهم: ﴿إِنّا كنا قَبْلُ في أهْلِنَا مُشفِقِين﴾ [الطور: ٢٦] في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرًا منها في المطعم والمنظر ﴿وأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها﴾ أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضًا في المنظر ويختلف في المطعم، والضمير المجرور يعود على وقيل يشبه بعضه بعضًا في المنظر ويختلف في المطعم، والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدلّ عليه المعنى ﴿مُطَهّرةَ﴾ من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي تختصّ بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق.

﴿ لا يَسْتَحْي ﴾ تأول قوم: أن معناه لا يترك لأنهم زعموا أنّ الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يُعاب، ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صُفرًا ﴾ ﴿ أَن يَضْرِبَ ﴾ سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفّار على ذلك، وقيل المثلين المتقدّمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم ﴿ مَثَلاً مّا بَعُوضَة ﴾ إعراب بعوضة مفعول بيضرب، ومثلاً حال، أو مثلاً مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدّى إلى مفعولين، وما صفة للنكرة أو زائدة ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ في الكبر، وقيل في الصغر، والأول أصح ﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ ﴾ لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما وقيل في الصغر، والأول أصح ﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ ﴾ لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة: وضرب أمثال، وبيان للناس، ولأنّ الصادق جاء بها من عند الله ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللّه ﴾ لفظه الاستفهام، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب، وفي

مَثَلاً يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْفِينَ يَنْ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْفَرْفَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحْيَاكُم أَنْ اللَّهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحْيَاكُم أَنْ اللّهِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَحْيَاكُم أَنْ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مِن اللَّهِ وَكُنتُهُم أَمُ الْخَرْضِ جَهِيعًا أَمُم اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا أَمْم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللل

إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، ومثلاً منصوب على الحال أو التمييز ﴿ يُضِلُ بِهِ مَن كلام الله جوابًا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلاً، وهو أيضًا تفسير لما أراد الله يضرب الممثل من الهدى والضلال ﴿ عَهْدَ اللّهِ مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحتمل أن يُشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليه في الإيمان بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ويشار بقطع ما أمر الله به بأن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسبما تقدّم في وصفهم ﴿ مِينَاقِهِ ﴾ الضمير للعهد أو لله تعالى ﴿ كَيْفَ تَكَفُرُونَ ﴾ موضعها الاستفهام، ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ ﴿ و كُنْتُمُ أَمُواتًا ﴾ أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفًا في الأرحام ﴿ فَأَخْيَاكُمُ ﴾ أي أخرجكم إلى الدنيا أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفًا في الأرحام ﴿ فَأَخْيَاكُمُ ﴾ أي أخرجكم إلى الدنيا الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول لتعيينة في قوله: ﴿ وَهُو الّذِي أَخْيَاكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم أَم مُن عَلَى الله والله المورد المادة المورد والراجح القول الأول لتعيينة في قوله: ﴿ وَهُو الّذِي أَخْيَاكُم ثُمّ يُمينكُم ثُمّ يُمينكُم أَم أَم يُمينكُم أَم الله الله الله المورد المادة المعلم المورد الله المورد الله المورد المؤمن المورد المؤمن المورد المور

فوائد ثلاثة: الأولى: هذه الآية في معرض الردّ على الكفّار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصحّ الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتجّ عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية: قوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَمُواتًا﴾ في موضع الحال، فإن قيل: كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالهم هذه فلذك لم تلزم قد. الثالثة: عطف ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ بالفاء لأنّ الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما، وعطف ﴿فَمُ يُحِيدُمُ و ﴿فَمَ يُحِيدُم ﴾ بثم للتراخي الذي بينهما ﴿خَلَقَ لَكُم مًا في بينهما، وعطف ﴿فَمَ يُحِيدُم ﴾ بثم للتراخي الذي بينهما ﴿خَلَقَ لَكُم مًا في

ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمَةِ اللَّهِ مَاءَ وَخَنُ لُسَبِّحُ إِلِي جَاعِلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ لُسَبِّحُ إِلِي جَاعِلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ لُسَبِّحُ عِمَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي آعُلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَةِ كَا وَفُقَالَ ٱلْبِحُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ لَا عِلْمَ لَذَا إِلَّا مَا الْمَلَةِ كَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا عَلْمُ مَا لَا كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَعَلَمَ الْوَالسُبْحَلنَكَ لَا عِلْمَ لَذَا إِلَّا مَا

الأَرْضِ اللَّهُ وَلَيْلُ عَلَى إِبَاحَةُ الانتفاع بِمَا فِي الأَرْضِ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى ﴾ أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة ﴿فَسَوَّاهنَّ ﴾ أي أتقن خلقهن : كقوله: ﴿فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ [الانفطار: ٧]، وقيل جعلهنّ سواء.

فائدة: هذه الآية تقتضى أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله: ﴿والأرض بعد ذلك دحّاها﴾ [النازعات: ٣٠] ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين: أحدهما أنّ الأرض خلقت قبل السماء، ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار ﴿للمَلاَتِكَةِ﴾ جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية، ووزن ملائكة على هذا مفاعلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلبت وأخّرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعد ﴿خَلِيفَةٌ﴾ هو آدم عليه السلام: لأن الله استخلفه في الأرض، وقيل ذرّيته لأنّ بعضهم يخلف بعضًا، والأول أرجع، ولو أراد الثاني لقال خلفاء ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا ﴾ الآية: سؤال محض لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة مُنزّهون عنه وإنما علموا أنّ بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، وقيل كان في الأرض جنّ فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم ﴿ونَحْنُ نُسَبِّحُ ﴾ اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ﴿بِحَمْدِكَ﴾ أي حامدين لك والتقدير نسبّح متلبّسين بحمدك، فهو في موضع الحال ﴿ونُقَدُّسُ لَكَ ﴾ يحتمل أن تكون الكاف مفعولاً ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيدًا، وأن يكون المفعول محذوفًا أي نقدّسك على معنى ننزّهك أو نعظَّمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون لتقدير نقدِّس أنفسنا أي نطهرها لك ﴿مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي ما يكون في بني آدم س الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة ﴿الأسْمَاءَ كُلُّهَا﴾ أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء لتشمية القمر والشجر وغير ذلك ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُم ﴾ أي عرض المسمّيات، وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء ﴿أَنْبِتُونِي﴾ أمر على وجه التعجيز ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في قولكم إن الخليفة

يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء ﴿لاَ عِلْمَ لَنَا﴾ اعتراف.

﴿أَنْبِنْهُم فِأَسْمَائِهِم ﴾ أي أنبىء الملائكة بأسماء ذريّتك أو بأسماء أجناس الأشياء ﴿اسْجُدُوا لاَدَم ﴾ السجود على وجه التحية وقيل عبادة للله ، وآدم كالقبلة ﴿فَسَجَدُوا رُوِيَ أَنْ مِن أَوّل مَن سجد إسرافيل، ولذلك جازاء الله بولاية اللوح المحفوظ ﴿إلاّ إبليسَ ﴾ استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكًا، ومنقطع عند من قال كان من الجن ﴿اسْتَكُيْرَ ﴾ القوله أنا خير منه ﴿وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ قيل كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفو والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر ححود لاعترافه بالربوبية ﴿ورَوْجُكَ ﴾ هي حوّاء خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة، وزوج هنا أفصح ﴿الْجَنَّة ﴾ هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السُّنة، خلافًا لمَن قال هي غيرها ﴿لاَ تَقْرَبًا ﴾ النهي عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سدّ الذرائع ﴿الشَّجَرَة ﴾ قيل هي شجرة وإنما نهى عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سدّ الذرائع ﴿الشَّجَرَة ﴾ قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم ﴿فَتَكُونَا ﴾ عطف على تقربا، أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي ﴿فَأَزَلُهُمَا ﴾ مُتعدً من أزل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال ﴿عَنْهَا ﴾ الضمير عائد على الجنة، أو على الشجرة فتكون عن سبية على هذا.

فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ ولم نَجِد لَهُ عَزْمًا﴾ [طله: ١١٥] وقيل سكر من خمر الجنة فحينتذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تُسْكِر وقيل أكل عمدًا وهي معضية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس صدّقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبًا ﴿الهَبِطُوا﴾

إِلى حِينِ ﷺ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﷺ قَلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَنَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ۞ يَبَنِى إِسْرَةِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِي آنَعَمْتُ عَلَيْكُرُ

خطاب لآدم وزَوجُه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدة ﴿ مُسْتَقَرُ ﴾ موضع استقرار وهو في مدّة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت ﴿ وَمَتَاعُ ﴾ ما يتمتع به ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ إلى الموت ﴿ فَتَلَعُ هَا يتمتع به ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ إلى الموت ﴿ فَتَلَقَّى ﴾ أي أخذ وقيل على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، فتلقى على هذا من اللقاء ﴿ كَلِمَاتِ ﴾ هي قوله: ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا أَنفُسَنا وإن لَم تَغفِر لَنَا وتَرْحَمنا لَنكونَن من الخاسرين ﴾ [الأعراف: ٢٣]، بدليل ورودها في الأعراف، وقيل غير ذلك ﴿ الهبِطُوا ﴾ كرّر ليُناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء ، والآخر من الجنة ، وأن يكون هذا الثاني لذرّيّة آدم لقوله : ﴿ فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُم ﴾ إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى هنا: يراد به كتاب الله ورسالته ﴿ فَمَن تَبِعَ ﴾ شرط، وهو جواب الشرط الأوّل، وقيل فلا خوف جواب الشرطين .

 وَأَوْفُواْ بِهَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَ َامِنُواْ بِمَاۤ أَنسَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَمَا مَعَكُمْ وَلَا تَتَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَقِدْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِى ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيْنَى فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ فِالْبَلِيلِ وَتَكْمُنُهُواْ

وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدّمين، وخوطب المعاصرون لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأنهم مُتّبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وبّخ المعاندين صلّى الله عليه وآله وسلّم بتوبيخات أَخْر، وهي: كتمانهم أمر محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع معرفتهم به، ﴿ويُحَرِّفُونَ الكَلِمَ﴾، ﴿ويقولونَ هُوَ مِن عِنْدِ اللَّهِ﴾، ﴿وتَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُم﴾، ﴿وتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من دِياركم ﴾، وحِرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة ﴿نِعْمَتَي﴾ اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناه عامّ في جميع النّعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم يه كالمنّ والسلوى، وللمفسّرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعمّ النَّعِم جميعًا ﴿ بِعَهْدِي ﴾ مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام ﴿ بِعَهْدِكُم ﴾ دخول الجنة ﴿ وَإِيَّايَ ﴾ مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير، وليفيد الحصر يفسّره فارهبون، ولا يصحّ أن يعمل فيه فارهبون؛ لأنه قد أخذ معموله، وكذلك إياي فاتقون ﴿ بِهَمَا أَنْزَلْتُ ﴾ يعني القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لَّمَا مَعَكُمْ ﴾ أي مصدّقًا للتوراة، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معان: أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم، والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك ﴿ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل؛ بل يقتضي الأمر بمباهرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره، ولما يعرفون من علامته، ولا تشتروا بآياتي ثمتًا قليلاً: الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال: كقوله: ﴿ اشْتَروا الضَّلالَةُ بِالهُدَى ﴾ ، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدُّنيا لمن بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وغير ذلك، وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن ﴿ الحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ الحق هنا يراد به نبوّة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَأَرْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالْصَلَوْةً وَإِنّهَا فِالْعِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ الْكِئبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْسَلَوْقُ وَإِنّهَا لَكِيدَةً إِلّا عَلَى الْخَيْشِينُ وَالصَّلَوَةُ وَإِنّهَا لَكَمِيرَةً إِلّا عَلَى الْخَيْشِينَ ﴿ اللّهِ يَنْ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَكُنتُمُ وَالْيَ فَاللّهُ اللّهُ مَلْ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْتَقُواْ يَوْمًا لَا تَعْرِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهِ وَالْتَعْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة، والباطل ما زادوا فيها ﴿وتَكْتُمُوا﴾ معطوف على النهي، أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأوّل أرجح، لأنّ العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين، بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده ﴿وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي تعلمون أنه حق ﴿الصَّلاة وآثوا الزّكَاة﴾ يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام ﴿وازكَعُوا﴾ خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأنّ صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع، وقيل اركعوا للخضوع والانقياد ﴿مَعَ الرّاكِعِينَ﴾ مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم، وقيل الأمر بالصلاة مع الرّاكِعِينَ عن مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في انواعه؛ فوبخهم على أمر الناس الجماعة ﴿أَتَأْمُرُونَ﴾ تقريع وتوبيخ لليهود ﴿بِالْبِرِّ﴾ عامّ في أنواعه؛ فوبخهم على أمر الناس وتركهم له، وقيل كان الأحبار يأمرون مَن نصحوه في السرّ باتباع محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا يتبعونه، وقال ابن عباس: بل كانوا يأمرون باتباع التوراة، ويخالفون في جحدهم منها صفة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿تَنسَوْنَ﴾ أي تتركون، وهذا تقريع جحدهم منها صفة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿تَنسَوْنَ﴾ أي تتركون، وهذا تقريع ﴿تَنلُونَ الْكِتَابَ ﴾ حجة عليهم ﴿أَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴾ توبيخ.

﴿واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ ﴾ قبل معناه استعينوا بها على مصائب الدنيا، وقد رُوِيَ أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان إذا حزّ به أمر فزع إلى الصلاة ونعى إلى ابن عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلّى ركعتين وقرأ الآية، وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، وقيل الصلاة هنا الدعاء ﴿وإِنّها ﴾ الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة ﴿لَكَبِيرَةٌ ﴾ أي شاقة صعبة ﴿يَظُنُونَ ﴾ هنا يتيقنون ﴿عَلَى العَالَمِينَ ﴾ أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك ﴿لاَ تَجْزِي ﴾ لا تُعني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف، والجملة في موضع الصفة، وحذف الضمير أي فيه ﴿وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ ليس نفي الشفاعة مطلقًا

يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَكَآءٌ مِن رَبَعِكُمْ

فإنّ مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلاّ بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بِإِذْبِهِ [البقرة: ٢٥٥]، ولقوله: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إلاّ مِن بَعد إذنِه ﴾ [يونس: ٣]، ولقوله: ﴿وَلاَ تَنفَع الشَّفَاعَةُ إلاّ لَمَن أَذِنَ لَه ﴾ [عبباً: ٢٣]، وانظر ما ورد أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يستأذن في الشفاعة فيقال له: الشفع تشفع فكلّ ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا لأنّ المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة ﴿مَدْنُ ﴾ منا فدية ﴿وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس ﴿وَإِنْ نَجْيناكُم ﴾ تقديره وسلّم منهم لانهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم وكذلك فيما بعد المون بها ﴿مُنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ المراد من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى، وآل فرعون راضون بها ﴿مُنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ المراد من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى، وآل فرعون وأبدل من جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة، ويقال إنّ اسمه الوليد بن مصعب، فهو من ذرية عمليق، ويقال فرعون لكل من ولِيَ مصر، وأصل آل: أهل، ثم أبدلت من الهاء فعيرة وأبدل من الهمة قالف.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ولعل هنا سقطة وهي: «أنه رأى في منامه كأن نارًا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا يولد في بني في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» ـ كما في تفسير الخطيب اهم مصححه

﴿ فَرَقْنَا بِكُمُ البِّحْرَ ﴾ فصلناه وجعلناه فرقًا اثنى عشر طريقًا على عدد الأسباط والباء سببية أو للمصاحبة، والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم ﴿وإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما خصّ الليالي بالذكر لأنّ العام بها والأيام تابعة لها، والمراد أربعين ليلة بأيامها ﴿اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ﴾ اتخذتموه إلهًا، فحذف لدلالة المعنى ﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي بعد غيبته في الطور ﴿الكِتَابَ ﴾ هنا التوراة ﴿والفُرْقَانَ ﴾ أي المفرّق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة، عطف عليها لاختلاف اللفظ، وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمدًا الفرقان. وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي يقتل بعضكم بعضًا كقوله: ﴿سَلَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم ﴾ [النور: ٦١]، ورُوِيَ أنَّ مَن لم يعبد العجل قتل من غده ورُوِيَ أنَّ الظلام ألقى عليهم فقتل بعضهم بعضًا حتى بلغ القتلى سبعون ألفًا فعفى الله عنهم وإنما خصّ هنا اسم البلد لأن فيه توبيخًا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي براكم، ومعنى الباري: الخالق ﴿فَتَابَ عَلَيْكُم﴾ قبله محذوف لدلالة الكلام عليه، وهو فحوى الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ﴾ تعدّى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد ﴿جَهْرَةَ ﴾ عيانًا ﴿الصَّاعِقَةُ﴾ الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم، وجراءتهم على الله، ﴿وظَلَّلْنَا﴾ أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلُّه يقيهم حرّ الشمس، وكان ذلك في التَّيه، وكذا أنزل عليه فيه المنّ والسلوى تقدّم في اللغات.

﴿كُلُوا﴾ معمول لقول محذوف ﴿هَلْهِ القَرْيَةَ﴾ بيت المقدس، وأقيل أريحاء، وقيل قريب من بيت المقدس ﴿فَكُلُوا﴾ جاء هنا بالفاء التي للترتيب، لأن الأكل بعد الدخول، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا، لأنّ الدخول لا يتأتّى معه السجود، وقيل متواضعين ﴿حِطَّةُ ﴾ تقدّم في اللغات ﴿وسَنَزِيدُ ﴾ أي نزيدهم أَجْرًا إلى المغفرة ﴿فَبَدُّلَ ﴾ رُوِيَ أَنْهُ قَالُوا: حَنْطَةً، وَرُوِيَ: حَبَّةً في شَعْرَةً ﴿الَّذِينَ ظَلَّمُوا﴾ يعني المذكورين، وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالظلم، وكرّره زيادة في تقبيح أمرهم ﴿ رِجْزًا ﴾ رُويَ أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفًا ﴿اسْتَسْقَى﴾ طلب السقيا لما عطشوا في التيه ﴿الحَجَرَ﴾ كان مربعًا ذراعًا في ذراع: تفجر من كل جهة ثلاث عيون أَ ورُوِيَ أَنَّ آدم كان أهبطه من الجنة، وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز ﴿فَانْفَجَرَتُ﴾ قبله محذوف تقديره: فضربه قانفجرت ﴿مشربهم﴾ أي موضع شربهم وكانوا اثني عشر سبطًا لكل سبط عين ﴿ كُلُوا ﴾ أي من المنّ والسلوى، واشربوا من الماء المذكور ﴿ فُومِهَا ﴾ هي الثوم، وقيل الحنطة ﴿أَذْنَى﴾ من الدنيء الحقير وقيل أصله أدون، ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه ﴿مِصْرًا﴾ قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة لما رُوِيَ أَنهم نزلوا بالشام. والأول أرجح لقوله تعالى: ﴿وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩] يعني مصر ﴿ضُرِبَتْ﴾ أي قضى عليهم بها، وألزموها وجعله الزّمخشري استعارة من ضرب القبّة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به ﴿الْمَسْكَنَةُ﴾ الناقة، وقيل الجزيّة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ الإشارة إلى ضرب الذلَّة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل ﴿ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾

الآيات المتلوات أو العلامات ﴿بِغَيْرِ الحَقِّ﴾ معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، وذلك أفصح.

فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، وقال في الموضع الآخر من آل عمران: ﴿بِغَيْرِ حَقُّ بِالتَّنكِيرِ لاستغراق النَّفي. لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا ﴾ يحتمل أن يكون تأكيدًا للأول، وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر، والباء للتعليل. أي اجترؤا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية. قال ابن عباس نسختها ﴿ومَن يَبْتَع غير الإسلام دينًا فَلَن يقبل منه ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانًا صحيحًا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت، وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام، فلا نسخ، وقيل إنها فيمن كان قبل بعث النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فلا نسخ ﴿مَن آمَنَ﴾ مبتدأ خبره فِلهم أُجْرِهم والجملة خبر إن أُومن آمن بدل، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ خبر إن ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم ﴿ بِقُوِّةٍ ﴾ جد في العلم بالتوراة أو العمل بها ﴿ اعْتَدَوْا مِنكُمْ في السُّبْتِ ﴾ اصطادوا فيه الحوت وكان محرّمًا عليهم ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة أو خبر ثانٍ، ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب ﴿فَجَعَلْنَاهَا ﴾ الضمير للفعلة وهي المسخ ﴿نَكَالاً﴾ أي عقوبة لما تقدّم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمَن تقدّم ومَن تأخّر ﴿أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادّعى على قوم أنهم قتلوه يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبِعُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓا أَنتَخِذُنَا هُرُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَهِلِينَ فَيَ قَالُواْ أَنعُ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكٌ فَافْصَلُواْ مَا تُومُ وَلَا يَكُرُ عَوَانُ بَيْنِ ذَلِكٌ فَافْصَلُواْ مَا تُومُ لَيْ اللّهُ مُرور فَي قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِى إِنَّ الْبَقَرَ تَشَهَدَ عَلَيْنَا وَإِنَّ إِن بُشَاهَ لَوْنُهُا تَشُرُ النَّظِرِينَ فَي قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِى إِنَّ الْبَقَر تَشَهُم عَلَيْنَا وَإِنَّ إِن بُشَاهُ لَوْنُهُم اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ لَلْمُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثَنِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْفِى الْحَرْثُ مُسَلّمَةٌ لَا شِينَةً اللّهُ لَمُ يَعُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثَنِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْفِى الْحَرْثُ مُسَلّمَةٌ لَا شِينَةً فَي اللّهُ لَلْمُ فَي اللّهُ لَلْمُ يَشَعُلُوكَ فَي وَيُرِيكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ الْمُؤْوِلُ وَيَهُمُ مَا كُذَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿فَارِضٌ ﴾ مُسِنَّة ﴿بِكُرِّ ﴾ صغيرة ﴿عَوَانٌ ﴾ متوسطة ﴿بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين ﴿صَفْرَاءُ﴾ من الصفرة المفروقة، وقيل سؤلهاء وهو بعيد والظاهر صفراء وكلها وقيل القرن والظلف فقط، وهو بعيد ﴿فَاقِعُ﴾ شديد الصغرة ﴿ تَسُرُ النَّاظِرِينَ ﴾ لحُسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله ﴿ لا قُلُولٌ ﴾ غير مذلَّلة للعمل ﴿ تُثِيرُ الْأَرْضَ ﴾ أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح ﴿ ولا تَسْقِي الْحَرْثُ ﴾ لا يسقى عليها ﴿مُسَلَّمَةٌ ﴾ من العمل أو من العيوب ﴿لأَشِيَّةَ ﴾ لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشي ففاؤه واو محذوفة كعدة ﴿الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ العامل في الضرب جثت بالحق، وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن تذبحوها، والأول أظهر فإن كان قولهم؛ ﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ﴾ : هكذا؛ فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين ﴿ وَمَا كَادُوا ﴾ لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبًا أو لقلّة وجود تلك الصفة، فقد رُوِيَ أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم، ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم ﴿وإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ هو أوّل قصة البقرة فمرتبته التقديم ﴿إِن اللَّهَ يَأْمُركُم ﴾ قال الزمخشري ا إنما أخر لتعدّد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارعة إلى الأمر، وقتل النفس ولو قدّم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد ﴿فَادَارَأْتُمْ ﴾ أي اختلفتم وهو من المدارأة أي المدافعة ﴿مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ من أمر القتيل ومن قتلة ﴿اضرِبُوهُ القتيل أو قريبه ﴿بِبَعْضِهَا ﴾ مطلقًا، وقيل الفخذ وقيل اللسان، وقيل الذنب ﴿كذلك﴾ إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لا بدّ منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل.

لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مُنَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَوْ أَشَدُّ فَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَوْ أَشَدُّ وَإِنَّ مِنْ الْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَمَا يَنْ فَرِيقُ مِنْهُ الْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَا يَشْعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُمْ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَعَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْ اللَّهُ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيحُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللَّهُ الللْمُ الللْمُ

فائدة: استدلَّ المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني، وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة، وقصته معجزة للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلا يتأتَّى أن يكذب المقتول، بخلاف غيره، واستدلُّوا أيضًا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك ﴿قَسَتْ قُلُويُكُم﴾ خطابًا لبني إسرائيل ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات ﴿أُو أَشَدُ ﴾ عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد، وأوهنّا إما للإيهام أو للتخيير: كأن مَن عَلِم حالها مخيّر بين أن يشبهها بالحجارة، أو بما هو أشدّ قسوة كالحديد، أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشدّ أدلّ على فرط القسوة ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم ﴿ يهبط ﴾ أي يتردّى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله ﴿أَفَتَطْمَعُونَ﴾ خطاب للمؤمنين ﴿أَن يُؤْمِنُوا﴾ يعني اليهود وتعدّى باللام لما تضمن معنى الانقياد ﴿فَرِيقٌ مُّنْهُمْ﴾ السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرّفوه، وقيل بنو إسرائيل حرّفوا التوراة ﴿مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ بيان لقبح حالهم ﴿قَالُوا آمَنّا﴾ قالها رجل ادّعي الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم ﴿أَتُحَدُّثُونَهُم﴾ توبيخ ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ فيه ثلاثة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، وكل وجه حجة عليهم، ولذلك قالوا: ﴿لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبُّكُمْ ﴾ قيل في الآخرة وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه، فعنده بمعنى حكمه ﴿أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ من بقية كلامهم توبيخًا لقولهم: ﴿ أُولا يَعْلَمُونَ ﴾ الآية من كلام الله ردًّا عليهم وفضيحة لهم ﴿ وَمِنْهُمْ أُمُّيُونَ ﴾ أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم ﴿ لا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ ﴾ والمراد قوم

يَعْلَمُونَ الْكِنَا إِلاَّ أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ فَي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ أَلْكِنَا إِلَاَ أَمَانِ وَانْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ فَي فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَهْ لُ لَهُم مِّمَا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَهُ لُ لَهُ مَعْدُهُ وَاللَّهُ عَهْدًا فَلَن يَعْلَمُ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يَعْلَمُون فَي وَقُولُوا لِنَا مِن مُسَاكِ اللّهُ عَهْدًا فَلَن اللّهُ عَهْدًا فَلَن اللّهُ عَلْمُون فَي اللّهُ وَلَوْن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

من اليهود وقيل من المجوس وهذا غير صحيح، لأنّ الكلام كله من اليهود ﴿إلاّ أَمَانِيّ ﴾ تلاوة بغير فهم، أو أكاذيب، وما تتمناه النفوس ﴿بِأَيْدِيهِم ﴾ تحقيق لافترائهم ﴿تُمَنّا قَلِيلا ﴾ عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَة ﴾ أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام ﴿أَتَّخَذْتُم ﴾ الآية: تقرير يقتضي إبطال ﴿بَلَى ﴾ تحقيق لطول مكثهم في النار ولقولهم ما لا يعلمون ﴿مَن كُسَبَ سَيّئة ﴾ الآية: في الكفّار لأنها ردّ على اليهود، ولقوله بعدها: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فلا حجة نيها لمَن قال بتخليد العصاة في النار.

ولا تعبدون إلا اللّه جواب لقسم يدل عليه الميثاق، وقيل خبر بمعنى النهي، ويرجّحه قراءة لا يعبدون وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن ﴿وَبِالْوَالِلَيْنِ ﴾ يتعلق بإحسان، أو بمحذوف تقديره أحسنوا، ووكد بإحسانا ﴿وَذِي الْقُرْبَى ﴾ القرابة ﴿الْيَتَامَى ﴾ جمع يتيم: وهو مَن فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان. مَن فقد أمّه، وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيها أُجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين ﴿لاَ تَسْفِكُونَ وَمَاءَكُم ﴾ لا يسفك بعضكم دم بعض، وإعرابه مثل لا تعبدون ﴿وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم ﴾ لا يخرج بعضكم بعضا ﴿ثُمَّ أَفْرَرْتُم ﴾ بالميثاق واعترفتم بلزومه ﴿وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ بأخذ الميثاق عليكم ﴿هَوُلاء مبتدأ وخبره أنتم عليكم ﴿هَوُلاء مبتدأ وخبره أنتم

تَشْهَدُونَ فِي ثُمَّ أَنتُمْ هَنُولاً قَ تَقْنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكِهِمَ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْلَهِمْ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَلدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ الْعَكرَا بُعُضَ الْحَكَمُ الْحَكَلَٰ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتَوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْحَكَلْ وَتَكفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِك مِنصَكُمْ إِلَا خِزْيُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا مِن مَعْمَ الْمَكرانُ فَي أَوْلَتُهِكَ اللّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَقُ عَنْهُمُ الْمَكذَابُ وَلا هُمْ تَعْمُونَ فَي وَلَا هُمُ الْمُكرانُ وَلا هُمْ الْمُحَدُونَ اللّهُ الْمَعْمُ وَاللّهُ الْمَكرانُ مَن الْمُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

وتقتلون حالاً لازمة تمّ بها المعنى ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ كانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير: حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه، ويتَّقيه من موضعه إذا ظفر به ﴿تَظَاهَرُونَ ﴾ أي تتفاوتون ﴿تُفَادُوهُمْ قرىء بالألف وحذفها والمعنى واحد. وكذلك أسارى بالألف وحذفها جمع أسير ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ ﴾ الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره محرّم ﴿وَإِخْرَاجُهُمْ ﴾ بدل والضمير للأمر والشأن، وإخراجهم: مبتدأ، ومحرّم خبره، والجملة خبر الضمير ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ فداؤهم الأساري موافقة لما في كتبهم ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم ﴿خِزْيٌ﴾ الجزية أو الهزيمة لقريظة والنصير وغيرهم، أو مطلق ﴿وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ أي جئنا من بعده بالرُّسُل، وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول ﴿الْبَيْنَاتِ﴾ المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك ﴿ روح القدس ﴾ جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي يكنّى به الموتى، والأول أرجح لقوله: ﴿قُلْ نزَّله رُوحُ القُدس﴾ ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لحسّان: اللّهم أيّده بروح القدس ﴿تَقْتُلُونَ﴾ جاء مضارعًا مبالغة لأنه أيّد استحضاره في النفوس أو لأنهم حاولوا قتل محمد على لولا أنّ الله عصمه ﴿ غُلْفٌ ﴾ جمع أغلف: أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقهه ﴿ بَلْ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾ ردًّا عليهم، وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم ﴿فَقَلِيلا﴾ أي إيمانًا قليلاً ﴿مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ما زائدة، ويجوز أن تكون القلّة بمعنى العدم أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرُّسُل وكفروا ببعض.

﴿ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ هو القرآن ﴿مُصَدِّقٌ ﴾ تقدّم أن له ثلاثة معانَ ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ أي ينتصرون على المشركين، إذا قاتلوهم قالوا اللُّهمُّ انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظلّ زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وقيل يستفتحون: أي يعرفون الناس النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والسين على هذا للمبالغة كما في استعجب واستسخر، وعلى الأول للطلب ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا﴾ القرآن والإسلام ومحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، قال المبرَّد: كفروا جوابًا لما الأولَى والثانية، وأُعيلات الثانية لطول الكلام، ولقصد التأكيد، وقال الوَّجَّاج: كَفَرُوا جَوَابًا لَمَا الثَّانيَّة، وحَذَفَ جَوَاب الأولى للاستغناء عنه لذلك، وقال الفرّاء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفر ﴿عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ أي عليهم يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعهد أو للجنس، فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفّار ﴿ بِنسما ﴾ فاعل ليس مضمر وما مفسّرة له وإن يكفروا هو المذموم وقال الفرّاء: بئسما مركب كحبك وقال الكاسي ما مصدرية أي اشتراكهم فهي فاعله ﴿اشْتَرَوْا﴾ هنا بمعنى باعوا ﴿أَن يَكُفُرُوا﴾ في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعول من أجلة أو بدل من الضمير في به ﴿بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿أَن يُنَزُّلُ ﴾ في موضع مفعول من أجله ﴿مِن فَضْلِهِ ﴾ القرآن والرسالة ﴿مَن يَشَاءُ ﴾ يعني محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والمعنى أنهم إنما كفروا حسدًا لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم لما تفضّل الله عليه بالرسالة ﴿بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ۗ لَعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير ابن الله، أو لغير ذلك من قبائحهم ﴿ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ القرآن ﴿ بِمَا وَرَّاءَهُ أَي بما بعده وهو القرآن ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ﴾ ردًا عليهم فيما ادّعوا من الإيمان بالتوراة، وتكنايب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به ﴿إِنْ كُنْتُم

الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُدُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِحَثُ فَرْهِمِمُ قُلُ إِن كَانَتْ بِحَثُ فَرْهِمِمُ قُلُ إِن كَانَتْ بِحَثُ فَرْهِمِمُ الْعَجْلَ اللهِ عَالِمَا كُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قُلُ إِن كَانَتُ لِمِكَمُ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَالنّهُ عَلِيمٌ وَالنّالِمِينَ ﴿ وَلَنْ اللّهِ مَا أَمْرَكُمُ اللّهُ عَلِيمٌ وَالنّالِمِينَ ﴿ وَلَنْ اللّهِ وَلَنْ اللّهِ عَالِمُ اللّهُ عَلِيمٌ وَالنّهُ عَلِيمٌ وَالنّالِمِينَ ﴿ وَلَنْ وَلَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَالنّا اللهِ اللّهُ وَلَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيمٌ وَالنّا وَاللّهُ عَلِيمٌ وَالنّا وَاللّهُ عَلَيمٌ وَالنّا وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَلَا اللّهُ عَلَيمُ وَلَا اللّهُ عَلَيمُ وَلَا اللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلَا اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلِيمُ وَلِنَا عَلَيْهُ وَلِنْ مِنْ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَلِيمُ وَلِهُ عَلَيمُ وَلِيمُ وَلِهُ وَلِيمُ وَلِهُ وَلِهُ عِلْمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيمُ وَلِهُ وَاللّه

مُؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدلّ عليه ما قبل، أو نافية فيوقف قبلها والأوّل أظهر ﴿بالبَيْنَات ﴾ يعني المعجزات: كالعصا، وفلق البحر، وغير ذلك ﴿اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ ﴾ ذكر هنا على وجه ألزم لهم، والإبطال بقولهم: نؤمن بما أنزل علينا، وكذلك رفع الطور، وذكر قبل هذا على وجه تعداد النّعَم لقوله: ﴿ثُمْ عَفَوْنَا عَنْكُم ﴾، ﴿ولَوْلاً فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُم ورَحْمَتِه ﴾ وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك ﴿مِن بَعْدِه الضمير لموسى عليه السلام: أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال، أو بلسان الماء الحال ﴿وأَشْرِبُوا ﴾ عبارة عن تمكّن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبخ في الصواب وفي الكلام محذوف أي أشربوا حبّ العجل وقبل إن موسى برد العجل بالمِبرَد ورمى برادته في الكام محذوف أي أشربوا حبّ العجل وقبل إن موسى في قلوبهم ﴿يِكُفْرِهِم ﴾ الباء سببية للتعليل، أو بمعنى المصاحبة ﴿يَأْمُرُكُم ﴾ إسناد الأمر إلى في قلوبهم، فهو مجاز على وجه التهكم، فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان إيهم ﴿إن كُنتُم ﴾ شرط أو نفى.

﴿فتمنّوا الموت﴾ بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة، وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه مَن علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ورُوِيَ أنهم لو تمنّوا الموت لماتوا، وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم دامت طول حياته ﴿وَلَن يَتَمَنّوهُ﴾ إن قيل: لِمَ قال في هذه السورة: ﴿وَلَن يَتَمَنّوهُ﴾، وفي سورة الجمعة: ﴿ولا يَتَمَنّونَهُ قيل: لِمَ قال في هذه السورة: ﴿وَلَن يَتَمَنّوهُ ﴾، وفي سورة الجمعة: ﴿ولا يَتَمَنّونَهُ الله وسلّم قال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلاً وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة جاءت جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال، ولما كان الشرط في الجمعة حالاً، وهو قوله: ﴿إن زَعَمْتُم أَنّكم أُولِيَاء للله﴾ [الجمعة: ٦] جاء جوابه بلا: التي تدخل على الحال، قوله: ﴿إن زَعَمْتُم أَنّكم أُولِيَاء لله﴾ [الجمعة: ٦] جاء جوابه بلا: التي تدخل على الحال،

النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَخْرِجِهِ مِنَ الْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِهْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ كَانَ عَدُوَّا لِللّهُ عَدُوَّا لِللّهُ عَدُوَّا لِللّهُ عَدُوَّ لِللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللّهِ عِلَا لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللّهِ وَمَلَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِللّهُ عَدُوَّ لِللّهُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللّهِ وَمَلِيمَ عَلَيْهِ وَمُلْكُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ مَن كَانَ عَدُولًا لِللّهُ عَدُولُ لِللّهُ عَدُولُ لِللّهُ عَدُولُ لِللّهُ عَدُولًا عَهْدُا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَدُولًا عَهْدُا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ مُصَدِقًا لِللّهُ الْفُلْسِقُونَ ﴿ وَهُ لَكُولُ مِنْ عِنْ لِللّهُ مُصَدِقً لِلْمُ لِمَا يَكُفُرُ بِهِمَ إِلّا الْفُلْسِقُونَ ﴿ فَي اللّهُ مُصَدِقًا عَهْدُوا عَهْدُا نَبَدَهُ وَرِيقٌ مِنْ عَلَيْ مَا يَكُفُرُ وَمِن كَانَ عَلَيْ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلّمُ لَا يُؤْمِنُونَ كَنْ وَكُلّمُ لَا يُولِي مُعَدِقًا لِلللّهُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ بَدَا وَلِيلًا اللّهُ مُنْ عِنْ عِنْ لِي اللّهُ مُصَدِقً لِي لِيلًا اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُصَدِقً لِي اللّهُ مُعَلّمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهُ وَلِيقًا عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ مُعَدَا لَلْهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لَا يُولِيلُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ لَلْهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لِلللّهُ مُعَلِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّ

أو تدخل على المستقبل ﴿ بَمَا قَدَّمَتْ ﴾ أي لسبب ذنوبهم وكفرهم ﴿ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ تهديد لهم ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطفًا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وخصّ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة الدنيا، والآخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى: من الذين أشركوا قوم ﴿يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ فحذف الموصوف، وقيل أراد به المجوس، الأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأوّل أظهر؛ لأنّ الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِجِهِ ﴾ الآية: فيها وجهان: أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم، وأن يعمر فاعل لمزحزحه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل الآية: سببها أنّ اليهود قالوا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب. فلذلك لا نؤمن به، ولو جاءك ميكائيل لآمنًا بك؛ لأنه ملك الأمطار والرحمة ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ ﴾ فيه وجهان: الأوَّل فإنَّ الله نزل جبريل، والآخر فإنَّ جبريل نزل القرآن، وهذا أظهر، لأنّ قوله ﴿مصدّقًا لما بين يديه﴾: من أوصاف القرآن والمعنى الردّ على اليهود بأحد وجهين: أحدهما من كان عدوًا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله: ﴿وهدِّي وبشرى﴾، والثاني مَن كان عدوًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك، فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريل ﴿وجِبْريلَ ومِيكَاثِيلَ﴾ ذكرا بعد الملائكة تجديدًا للتشريف والتعظيم ﴿أَوَ كُلَّمَا﴾ الواو للعطف، قال الأخفش زائدة ﴿نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم﴾ نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

مِنَ الّذِينَ أُوثُواْ الْكِنْبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْعَلِمُونَ النّاسَ الشَّيَطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوايُعُلِمُونَ النّاسَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوايُعُلِمُونَ النّاسَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوايُعُلِمُونَ النّاسَ السِّخرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلْ هَلُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِمُونِ مِنْ الْمَلْكَيْنِ بِبَالِلْ هَلْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِمُونَ مِنْ الْمَلْكَيْنِ بِيهِ مِن الْمَلْكِ الْمَلْكَيْنِ بِيهِ مِن الْمَلْوَى الْمَلْكَالُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْكَيْنِ بِيهِ مِن الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مِنْ الْمَلْمُونَ مَا يَضُمُ رُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْلُهُ مَا لَهُ فِي الْمَلْوَا لِمَا اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُمُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُونَ مَا يَضُمُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُونَ الْمَنْ الْمُونِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصُمُ رُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُونَ الْمَالُولُونَ مَا يَصُمُ رُهُمُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُونَ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُولِي اللّهُ وَلَا لَمُنُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمَثُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمَثُونَ اللّهُ ولَا الْمَثُونَ اللّهُ وَلَا الْمُولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

﴿ كِتَابَ الله ﴾ يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو المتقدّمين ﴿مَا تَتْلُو﴾ هو من القراءة أو الاتباع ﴿عَلَى مُلْكِ﴾ أي في ملك أو عهد ملك سليمان ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ تبرئة له مما نسبوه إليه، وذلك أنّ سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته، ونسبوه إليه، وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرًا، وقيل إنّ الشياطين استرقّوا السّمع وألقوه إلى الكهّان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ بتعليم السحر وبالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام ﴿وَمَا أُنزِلَ ﴾ نفى أو عطف على السحر عليهما، إلا أنّ ذلك يردّه آخر الآية، وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر، وقرىء الملكين «بكسر اللام» وقال الحسن: هما علجان، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية ﴿بِبَابِلَ﴾ موضع معروف ﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ أي محنة، وذلك تحذير من السحر ﴿فَلاَ تَكْفُرُ﴾ أي بتعليم السحر، ومن هنا أخذ مالك أنّ الساحر يقتل كفرًا ﴿ يُفَرِّقُونَ ﴾ زوال العصمة أو المنع من الوطء ﴿ يَضُرُّهُمْ ﴾ أي في الآخرة ﴿ عَلِمُوا ﴾ أن اليهود والشياطين: أي اشتغلوا به، وذكر الشرى، لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه ﴿شَرَوا ﴾ هنا بمعنى باعوا ﴿لَمَثُوبَةٌ ﴾ من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره وقيل الجواب محذوف أي لأثيبوا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ في الموضعين نفي لعلمهم ﴿لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ كان المسلمون يقولون للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة

أي راقبنا وأَنظِرنا، فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وربما كانوا يقولونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود، فالنهي سدًّا للذريعة، وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم، فهو من النظر والانتظار، وقيل: إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلَّةُ التوقير ﴿واسْمَعُوا﴾ عطف على قولوا لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد ﴿مَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جنس يعمّ نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسَّره بهمًا، ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله حَيرًا على المسلمين ﴿مُن خَيْرٍ ﴾ من للتبعيض، وقيل زائدة لتقدُّم النفي في قوله ما يودُّ ﴿بِرَحْمَتِهِ﴾ قيل القرآن وقيل النبوَّة وللعموم أولى، ومعنى الآية: الرَّدُّ على مَن كُره الخير للمسلمين ﴿مَا نُنْسَخُ ﴾ نزل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرىء بضم النون: أي نأمر بنسخه ﴿أُو نُنسِهَا﴾ من النسيان، وهو ضدّ الذكر: أي ينساها النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم بإذن الله كقوله: ﴿سَنُقرِتُكَ فَلا تَنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ الله ﴾ [الأعلى: ٦] أُو بمعنى الترك: أي نتركها غير منزلة: أي غير منسوخة، وقرىء بالهمز بمعنى التأخير: أي نؤخر إنزالها أو نسخها ﴿بِخَيْرِ ﴾ في خفّة العمل، أو في الثواب ﴿قَدِيرٌ ﴾ استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافًا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله، وهو جائز عقلاً، وواقع شُرعًا فكما نسخت شريعتهم ما قبلها، نسخها ما بعدها ﴿تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ أي تطلبوا الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأوّل أرجح لما بعده، فإنه شبّه بسؤالهم موسى، وهو قولهم له: أرِّنا الله جهرة.

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ أي تمنّوا، ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأُمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين، ويطمعون أن يردّوهم

عن الإسلام ﴿حَسَدًا﴾ مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال، والعامل فيه ما قبله، فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر، والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدًا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأوّل أظهر وأرجح ﴿مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِم﴾ يتعلق بحسدًا وقيل بيوة ﴿فَاغَفُوا﴾ منسوخ بالسيف ﴿بِأَمْرِهِ﴾ يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الجنّة ﴾ الآية: أي قالت اليهود لن يدخل الجنة: إلاّ مَن كان يهوديًا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلاّ مَن كان يهوديًا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلاّ مَن كان نصرانيًا ﴿هُودًا﴾ يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر وصف به وقال الفرّاء: حذفت منه يا هودًا على غير قياس ﴿أَمَانِيُهُمْ ﴾ أكاذيبهم أو ما يتمنونه ﴿هَاتُوا﴾ أمر على وجه التعجيز، والردّ عليهم، وهو من: هاتي، يهاتي، ولم ينطق به، وقيل أصله: آتوا، وأبدل من الهمزة هاء ﴿بَلَىٰ ﴾ إيجاب لما نفوا: أي يدخلها مَن ليس يهوديًا، ولا نصرانيًا.

﴿مَن أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ أَي دخل في الإسلام وأخلص، وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴾ الآية: سببها: اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة قدمت كل طائفة الأخرى ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ ﴾ تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب ﴿الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم ﴿مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ لفظه الاستفهام ومعناه: لا أحد أظلم منه حيث وقع: قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم ﴿خَائِفِينَ ﴾ في حق قريش، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحج بعد هذا العام مشرك»، وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية ﴿خِزيّ ﴾ في

الدُّنيَ اخِزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَا يَنْمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَثْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَا يَسْمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ مَا نِهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَدَا اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ مَا يَهُ وَلَ لَهُ كُن فَيَكُونَ وَالْأَرْضُ وَلِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَهُوقَالَ كُلُ لَهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَهُوقَالَ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ عَا

حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى: فتح بيت المقدس أو الجزية ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا﴾ في الحديث الصحيح أنهم صلّوا ليلة في سفر إلى غير القِبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في نفل المسافر حيث ما توجهت به دابّته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها: أي إن منعتم من مساجد الله فصلّوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على مَن أَنكر تحويل القِبلة، فهي كقوله بعد هذا: ﴿ قُلُ لِلّهِ المشرق والمغرب﴾ [البقرة: ١٤٢] الآية. والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن مَن أخطأ القِبلة، فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك ﴿ وَجُهُ الله ﴾ المراد به هنا رضاه كقوله: ﴿ ابْتِعَاء وَجُهَ الله ﴾ [البقرة: ٢٧٢] أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجّهه إليها، وأما قوله: ﴿ كُلُ شيءِ هالِكِ إلاّ وجهه ﴾ [القصص: ٨٨] ﴿ ويبقى علمه إلى الله، وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم، هو علمه إلى الله، وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم، هو صفة ثابتة بالسمع ﴿ وقَالُوا اتّخذَ ﴾ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النام عن قولهم، في فيل لَهُ الله الله و العبودية تنافي النبوة ﴿ قَانِتُون ﴾ أي طائعون مناه دون.

﴿بَدِيعُ السَّمَاواتِ﴾ أي مخترعها وخالقها ابتداء ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا﴾ أي قدّره وأمضاه، قال ابن عطية يتّحد في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السُّنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد، قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدّر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو وجد كقوله: ﴿فقضاهنَّ سبع سماوات﴾ [فصّلت: ١٢]، وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر، وبمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو واحد الأمور، وليس بمصدر أمر يأمر ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ قال الأصوليون: هذا عبارة عن تعوّم قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابًا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن المعدوم لم يخاطب وإن كان خطابًا في حال وجوده لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير

ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّشْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۚ فَيَ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَضْحَابِ ٱلجَحِيمِ شَ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَى تَنَيِّعَ مِلْتَهُمْ قُلْ

مطلوب وحمله المفسّرون على حقيقته، وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة: أحدها: أن الشيء الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا، والثاني: أن قوله كن لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري، والثالث: أنّ ذلك خطابًا لمَن كان موجودًا على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى: كإحياء الموتى، ومسخ الكفّار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصّص والرابع: أن معنى يقول له: يقول من أجله، فلا يلزم خطابه: والأوّل أحسن هذه الأجوبة، وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عزّ وجلّ لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودها، فكلّ ما في الآية مما يقتضي الاستقبال، فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن، فيكون رفع على الاستثناء، قال سيبويه: معناه فهو يكون، قال غيره: يكون عطف على يقول، واختاره الطبري، وقال ابن عطية: وهو فاسد من جهة المعنى، ويقتضى أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونِ﴾ هم هنا وفي الموضع الأول كفّار العرب على الأصح، وقيل هم اليهود والنصاري ﴿لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ لولا هنا عرض، والمعنى أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمنا الله ﴿ أُو تَأْتِينَا آيَةٌ ﴾ أي دلالة من المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا وما بعده ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهم ﴾ يعنى اليهود والنصاري على القول بأن الذين لا يعلمون كفّار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصاري، فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الضمير للذين لا يعلمون، وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو كقولهم لولا يكلمنا الله ﴿قد بَيَّنَّا الآياتِ ﴾ أخبر تعالى أنه قد بين الآيات لعنادهم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ خطابًا للنبي عَلَيْ ، والمراد بالحق التوحيد، وكل ما جاءت به الشريعة ﴿بَشِيرًا ونَذِيرًا﴾ تبشّر المؤمنين بالجنة، وتنذر الكافرين بالنار، وهذا معنى حديث وقع ﴿وَلاَ تَسْأُلُ اللَّجْزِم نهي، وسيبها أن النبي ﷺ سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت، وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك: لا تسأل عن فلان لشدّة حاله، وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم.

ومِلّتهم فَكُرها مفردة وإن كانت ملتين؛ لأنهما متفقتان في الكفر، فكأنهما ملة واحدة وقُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى لا ما عليه اليهود والنصارى، والمعنى: أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدّعيه اليهود والنصاري وولَيْنِ اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان القاسدة والأقوال المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع للك، فهو على معنى الفرض والتقدير، ويحتمل أن يكون خطابًا له والمراد غيره والدين آتيناهُم الكِتَاب على هذا التوراة، ويحتمل العموم، ويكون الكتاب اسم جنس من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التوراة، ويحتمل العموم، ويكون الكتاب اسم جنس ويتألونه حق يقبل معناه يتبعونه حق القراءة، وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الكتاب، القراءة، وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الكتاب، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، ويكون الخبر أولئك يومنون، وهذا أرجح، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان، أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن أرجح، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان، أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن

﴿ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ الآية: تقدّم الكلام على نظيرتها ﴿ وإذ ابْتَلَى ﴾ أي اختبر، فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر، وقوله ﴿ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قيل: مناسك الحج، وقيل: خصال الفطرة العشرة، وهي: المضمضة، والاستنشاق، والسّواك، وقصّ الشارب، وإعفاء اللحية، وقصّ الأظافر، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء، وقيل هي ثلاثون خصلة: عشرة ذكرت في براءة من قوله: ﴿ التّائِبُون العَابِدُون ﴾ [التوبة: ١١٢]، وعشرة في وعشرة في الأحزاب من قوله: ﴿ إِنّ المُسْلِمين والمُسْلِمَات ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وعشرة في

المعارج من قوله: ﴿ إِلاَّ المُصَلِّينِ ﴾ [المعارج: ٢٢] ﴿ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴾ أي عمل بهن ﴿ ومِن ذُرِّيِّتي ﴾ استفهام أو رغبة ﴿عَهْدِي﴾ الإمامة ﴿البَيْتَ﴾ الكعبة ﴿مَثَابَةٌ ﴾ اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عامًا بعد عام ﴿واتَّخِذُوا ﴾ بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر إخبار لهذه الأمّة، وافق قول عمر رضى الله عنه: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى، وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي، وهذا بعيد ﴿مِنْ مَّقَام إِبْرَاهِيمَ﴾ هو الحجر الذي صعد به حين بناء الكعبة، وقيل المسجد الحرام ﴿وعهدنا﴾ عبارة عن الأمر والوصية ﴿طَهْرًا بَيْتِيَ﴾ عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: أُسِّس على التقوى وقيل المعنى طهراه عن عبادة الأصنام ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأوّل أظهر ﴿والْعَاكِفِينَ﴾ هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلّون وقيل المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة، والعكوف في اللغة اللزوم ﴿بَلَدًا ﴾ يعني مكة ﴿آمِنًا ﴾ أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب، وقيل آمنًا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرَّضون لأهل مكة، وهذا أرجح لقوله: أوَ لم نمكِّن لهم حرمًا آمنًا ويتخطّف الناس من حولهم، فإن قيل: لِمَ قال في البقرة ﴿بَلَدًا آمِنًا ﴾ فعرّف في إبراهيم، ونكر في البقرة؟ أُجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة «الجواب الأول» قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، وهو أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: ﴿القواعد من البيت، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريف، بخلاف آية إبراهيم، فإنها لم يتقدّم قبلها ما يقتضى ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف «الجواب الثاني» قاله السهيلي وهو أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور: كقولك: هذا الرجل، وهو حاضر، بخلاف آية البقرة، فإنها مدنية، ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور، وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة «الجواب الثالث» قاله بعض المشارقة أنه

قال هذا بلد آمنًا قبل أن يكون بلدًا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدًا آمنًا وقال هذا البلد بعد ما صار بلدًا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهين ﴿مَن آمَنَ﴾ بدل بعض من كل ﴿ومَن كَفَرَ﴾ أي قال الله وأرزق مَن كفر لأنّ الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر ﴿رَبَّتَا تَقَبَّلْ مِنّا﴾ على حذف القول أي يقولان ذلك ﴿وأرنا مَناسِكَنا﴾ علمنا موضع الحج وقيل العبادات ﴿فِيهِمْ﴾ أي في ذريّتنا ﴿رَسُولاً مّنهُمْ هو محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولذلك قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذريّة إبراهيم وإسماعيل وهم العرب وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذريّة إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذريّة إسماعيل أم لا ﴿آيَاتِكُ ﴾ هنا القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ ﴾ هنا هي السّنة ﴿وَيُرَكِيهِمْ ﴾ أي يطهرهم من الكفر والذنوب ﴿سَفَة نَفْسَهُ منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب وقيل تمييز.

﴿وَوَصَّى بِهَا﴾ أي بالكلمة والملّة ﴿ويَعْقُوبُ﴾ بالرفع عطف على إبراهيم، فهو مُوص، وقرىء بالنصب عطفًا على نبيّه فهو موصى ﴿أَمْ كُنتُمْ﴾ أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار، وإسماعيل كان عمّه، والعمّ يسمى أبا ﴿وَقَالُوا كُونُوا﴾ أي قالت اليهود كونوا هودًا وقالت النصارى كونوا نصارى ﴿بَلْ مِلّةٌ﴾ منصوب بإضمار فعل ﴿لا نُفَرّقُ﴾ أي

وَيَعْفُوبَ وَٱلْاَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِي ٱلنِّيثُونَ مِن زَّتِهِمْ لَا نَفَرْ فَيْ آَيْنَ أَحِدِ مِنْهُمْ وَحَمَٰ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنُمُ بِدِ عَفَدِ اَهْ تَدُوا اَيْ اَلَوْا فَإِمَّا اَيْمَ فِي شِفَاقً مَصَيَكْفِيكُمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ صَبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللّهِ مِسْبَغَةً وَخَنُ لَهُ فَسَيَكُفِيدَ هَمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ صَبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللّهِ مِمْ اللّهُ مَعْنُ لَهُ لَمُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مِثَن كَتَم شَهَدَةً عِندَمُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَفِلِ عَمْدُونَ فَي اللّهُ وَمَن النّاسِ مَا وَلَدَهُمْ عَن قِبْلِهِمُ الّذِي كَافُوا عَلَيْهَا قُلُ اللّهُ عِنَا اللّهُ بِغَفِلِ عَمَالُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ عَمَا اللّهُ بِغَفْلِ عَمَالُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان، لأن كل مَن أتى بالمعجزة فهو نبيّ، فالكفر بعضهم والإيمان ببعضهم تناقض ﴿فَسَيَحْفِيكُهُمُ ﴾ وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وغير ذلك ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم ﴿كَتَمَ شَهَادَةَ ﴾ من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية ﴿مِنَ اللَّهِ يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله ﴿سَيَقُولُ ﴾ ظاهره الإعلام يقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم السُفَهَاء ﴾ هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون ﴿مَا وَلاَهُم ﴾ أي ما ولى المسلمين حَن قِبلتهم لأن الله يحكم ما يريد، ويولي عباده حيث شاء، لأن الجهات كلها له ﴿وَكَلَلِكَ بعدما هديناكم ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمة وَسَطًا ﴾ أي خيارًا ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم ﴿عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي بأعمالكم، قال عليه الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم الآية، فإن قبل: لِمَ قدّم المجرور في قوله: ﴿عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ وأخره في قوله ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وقبل: لِمَ قدّم المجرور في قوله: عليكم شهيدًا والجواب: أنّ تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدّم المجرور في قوله شهدًاء على اللهاء على فالجواب: أنّ تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدّم المجرور في قوله شهدًاء على المحمورة في قوله شهدًاء على المحمورة في قوله شهدًاء على المحموم شهادة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بأمّته ولم يقدّمه في قوله شهدًاء على

الرَّمُسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِيلِةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ اللَّهُ بِالنَّتَاسِ لَرَهُ وَقُ تَحِيدُ ﴿ فَالْعَرَامُ وَهُو لَا تَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الناس لأنه لم يقصد الحصر ﴿القِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ فيها قولان: أحدهما: أنها الكعبة، وهو قول ابن عباس. والآخر: هو بيت المقدس، وهو قول قتادة وعطاء والسدّي. وهذا مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّى إلى بيت المقدس، ثم انصرف عنه إلى الكعبة، وأما قول ابن عباس: فتأويله بوجهين: الأوّل: أنّ كنت بمعنى أنت، ولثاني: قيل إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم صلّى إلى الكعبة قبل بيت المقدس، وإعراب التي كنت عليها مفعول يجعلنا، أو صفة للقبلة، ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس بأمر القِبلَة، وأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كاتوا يعظمون الكعبة، أو فتئة لمَن أنكر تحويلها، وتَقْديره على هذا!: ما جعلنا صرف القِبلة، أمّا على قول ابن عباس؛ فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود؛ لأنهم يعظمون بيت المقدس، وهم مع ذلك ينكرون النسخ، فأنكروا صرف القِبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القِبلة ﴿لِنَعْلَمَ ﴾ أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله ﴿ يتقلب على عقبيه ﴾ عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء ﴿وَإِن كَانَتْ ﴾ إن مخفَّفة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحوّل عن القِبلة ﴿إِيمَانَكُمْ﴾ قيل صلاتكم إلى بيت المقدس واستدلّ به من قال إن الأعمال من الإيمان، وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القِبلة ﴿تَقَلُّبَ وَجُهكَ﴾ كان النبي ﷺ يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة ﴿شَطْرَ المَسْجِدِ﴾ جهة ﴿وَمَا أَسْتَ بِتَابِع قِبْلَتَهُمْ﴾ خبر يتضمن النهي ووحّدت قِبلتهم، وإن كانت جهتين لاتحادهم في البطلان ﴿وَلَمَّا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْض ﴾ لأنّ اليهود لعنهم الله يستقبلون المغرب والنصارى المشرق ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ أي يعرفون القرآن أو النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو أمر القِبلة ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ اَتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَنَ الْمُمْتَرِينَ فَي وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِيّها فَاسْتَيِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكُ وَمَا الله بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكُ وَمَا الله بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن رَّبِكُ وَمَا الله بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَكَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَجُهَدَ الْمَالَمُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْمُ وَلَوْ الْمُعْوِلِ عَلَيْكُمْ وَلَعُلُونَ اللّهُ اللهُ وَمُولِ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مَنْ لَمُ الْمُ الْمُهُ فَلَا تَعْشُولُونَ فَي الْمُولُونِ الْمَالِعُلُولُ الْمُعُولُونِ فَى الْمُحْمُ مَا لَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَى الْمَالِي وَلَا تَكُونُ وَي الْمَثَلُونُ مِنَ الْمَالِمُ الْمَعْلُولُ الْمَعْلُمُ وَالْمَالُولُ الْمُ الْمَقُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُونِ الْمَالَعُلُونُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّمُ مَا لَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَى الْمَرْمُ وَالْمُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمُ وَالْمُؤْلُونِ الْمُلْمُ وَالْمُعُولُ الْمَلْمُ وَالْمَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونِ الْمُعْمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُرَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونِ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْلُونِ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْم

أَبْنَاءَهُمْ ﴾ مبالغة في وصف المعرفة، وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أشدّ من معرفتي بابني لأنّ ابني قد يمكن فيه الشك ﴿وَلِكُلِّ﴾ أي لكل أحد أو لكل طائفة ﴿وِجْهَةٌ ﴾ أي جهة، ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان، وقيل إنه مصدر، وثبت فيه الواو على غير قياس ﴿ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ أي موليها وجهه، وقرىء مولاها أي ولاه الله إليها، والمعنى أن الله جعل لكل أمّة قِبلة ﴿فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ أي بادروا إلى الأعمال الصالحات ﴿ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ ﴾ أي يبعثكم من قبوركم ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾ الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما بعده ﴿لِنَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾ الآية: معناها أنّ الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس، فإن أُريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يتحوّل إلى الكعبة فلما صلّى إليها لم تبقَ لهم حجة على المسلمين، وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قِبلة آبائه أولى به ﴿إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي مَن يتكلم بغير حجة ويعترض التحوّل إلى الكعبة، والاستثناء متصل؛ لأنه استثناء من عموم الناس. ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممّن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة ﴿وَلاَتِمُّ متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتُمّ، أو معطوف على لئلا يكون ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ متعلق بقوله لأتُمّ، أو بقوله فاذكروني، والأوّل أظهر ﴿فاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ قال سعيد بن المسيب: معناه اذكروني بالطاعة: أذكركم بالثواب، وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك، وقد أكثر المفسّرون، ولا سيما المتصوّفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة، ولا دليل على التخصيص، وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاً: ذكرته في ملاً خير منهم... والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وبهما معًا، واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال: كالصلاة وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى.

والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه (الأول) النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ألا أُنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله». وسئيل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله»، قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفّار حتى ينقطع سيفه ويختضب دمًا: لكان الذاكر أفضل منه. (الوجه الثاني) أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر، أو أثنى على الذكر: اشترط فيه الكثرة، فقال: اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، والذاكرين الله كثيرًا، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. (الوجه الثالث) أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيره: وهي الحضور في الحضرة العليّة، والوصول إلى القرب بالذي عبّر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: أنا جليس مَن ذكرني، ويقول: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني.

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامّة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصّة القرب والحصور وما بين المقامين بون بعيد فكم بين مّن يأخذ أجْره وهو من وراء حجاب، وبين مّن يقرب حتى يكون من خواصّ الأحباب.

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل، والتسبيح، والتكبير، والحمد، والحوقلة، والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاستغفار، وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل: فثمرته التوحيد: أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن، وأما التكبير؛ فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال، وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم والكريم والغفّار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة. فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة: فثمرتهما التوكل على الله والتفويض إلى الله، والثقة بالله: وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك

كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: فثمرتها شدّة المحبة فيه، والمحافظة على اتباع سُنته، وأما الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدّمة.

ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا: الله، الله، فهذا هو الغاية وإليه المنتهى ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ أي بمعونته ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ ﴾ قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا أربعة عشر رجلاً لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم فنزلت الآية مبيّنة لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربهم، ولا يخصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء ﴿وَلَنْبُلُونُكُم ﴾ أي نختبركم، وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضًا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفّار قريش، والأول أظهر ﴿وَنَقْص مِن الأعداء ﴿وَالجُوع ﴾ بالجدب لقوله بعد هذا وبشر الصابرين ﴿بِشَيءٍ مِّنَ الخَوفِ ﴾ من الأعداء ﴿وَالجُوع ﴾ بالجدب للجهاد ﴿إنَّا لِلَّهِ اللهم للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ﴿رَاجِعُونَ ﴾ تذكروا الآخرة وسبب لتهون عليهم مصائب الدنيا، وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن أصابته مصيبة فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها أخلف الله له خيرًا مما أصابه ». قالت أمّ سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعًا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره، لقوله تعالى: ﴿إنما يُوفِي الصَّابِرُون أَجْرَهم بغَيْرِ حِساب﴾ [الزمر: 10]. وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: أوّلها المحبة، قال:

رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُهُتَدُّوْفَ ﴿ إِنَّ الْقَبْعَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَايِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يُطَوَّفُكُ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَرًا فَإِنَّ الْمَدُونَ مِن الْبَيْنَتِ وَالْمُمُكُمُ مِن الْبَيْنَتِ وَالْمُمُكُمُ مِن الْبَيْنَتِ وَالْمُمُكُمُ مِن الْبَيْنَكُمُ مَا اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ عَنُونَ فَي إِلَّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنْوا

﴿وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابِرِينِ﴾ [آل عمران: ١٤٦] والثاني: النصر قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٣] والثالث: غرفات الجنة، قال: ﴿ يُجزُونَ الغُرْفة بِمُا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان! ٧٥] والرابع الأجر الجزيل قال: ﴿إنما يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ [الزمر: ١٠] والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية، ففيها البشارة، قال: ﴿وبَشِّر الصَّابِرينَ ﴾ والصلاة والرحمة والهداية ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكُ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ والصابرون على أربعة أوجه: صبر على البلاء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم التكبر بها. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصى بكفّ النفس عنها، وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخيط ظاهرًا، وترك الكراهة باطنًا وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة، وكل مَّا يفعل المحبوب محبوب ﴿إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ ﴾ جبلان صغيران بمكة ﴿مِن شَعَائِر اللَّهِ ﴾ أي معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ إباحة للسّعي بين الصفا والمروة والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهم، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أساف، وعلى المروة صنيم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعى بينهما تعظيمًا للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك، ثم إن السعي بينهما للسُّنَّة، قالت عائشة رضي الله عنها «سنَّ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم السّعي بين الصفا والمروة، وليس لأحد تركه»، وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله: ﴿شَعَاثِرِ اللَّهِ﴾ وهذا ضعيف لأنَّ شعائر الله: منها واجبة، ومنها مندوبة، وقد قيل إن السعي مندوب ﴿يَطُّونَ ﴾ أصله يتطوّف ثم أُدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعى سبعة أشواط ﴿ومَن تطوع﴾ عامًّا في أفعال البرّ، وخاصة في الوجوب من السُّنة أو معنى التطوّع بحج بعد حج الفريضة ﴿إِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ أمر محمد صلّى الله عليه واله وسلَّم ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ التوارة هنا ﴿اللَّاعِنُونَ﴾ الملائكة والمؤمنون، وقَيل المخلوقات إلاَّ الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب لذنوب الكاتمين للحق ﴿وَبَيُّنُوا ﴾ أي شرط في

فَأُولَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ فَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَذَابُ وَلا هُمْ لَعَنَةُ اللّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُظُرُونَ ﴿ إِلَهُ وَاللّهُ مَنَ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ يُظُرُونَ ﴿ إِلَهُ كُولُ اللّهُ مِنَ الْبَحْرِيمَ يَنْفُعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْدِى فِي الْبَحْرِيمَ يَنْفُعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ وَالْمُحَدِيمِ وَالْحَيْرِيمِ وَالْمَارِيمِ وَالشَحَابِ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِينِجِ وَالسَّحَابِ

توبتهم أن يبيّنوا لأنهم كتموا ﴿والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص لأنّ المؤمنين هم الذين يعتدّ بلعنهم للكافرين، وقيل يلعنهم جميع الناس ﴿خَالِدِينَ فِيها﴾ أي في اللعنة، وقيل في النار ﴿وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ من أنظَر إذا أخر، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: ﴿ ولا يَنظُرُ إليهم ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلا أن يتعدّى بإلى ﴿وَإِلْهُكُم إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى: أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له، والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم، وقد فسر المراد به هنا في قوله: ﴿لا إله إلا هو﴾، واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات الأولى توحيد عامّة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنيا، وينجى من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد، والصاحبة والأولاد، والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصّة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاص في التوحيد يُغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكُّل عليه وحده واطَّراح جميع الخلق، فلا يرجو إلاَّ الله، ولا ّ يخاف أحدًا سواه إذ ليس يرى فاعلاً إلا إيّاه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب، والدرجة الثالثة ألاّ يرى في الوجود إلاّ الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات، حتى كأنها عنده معدومة، وهذا الذي تسمّيه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفني عن نفسه، وعن توحيده: أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله ﴿إِنْ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ﴾ الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيهًا على ما فيها من العِبَر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في قوله: ﴿وَإِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ ﴾ ﴿وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل إن أحدهما يخلف الآخر ﴿بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ من التجارة وغيرها ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ﴾ إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع، وما ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن هُونِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بينهما وبصفات مختلفة فمنها ملقّحة بالشجر، وعقيم، وصر، وللنصر، وللهلاك ﴿وَالَّذِينَ آمنوا أشد حُبًّا للَّهِ اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: إحداهما المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن، وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها "العُلْمَاء الربّانيّون، والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات، وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين: كالخوف، والرجاء، والتوكّل، وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس؛ ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه؛ بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضة، واعلم أنَّ سبب محبَّة الله معرفته فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإنّ الموجب للمحبة إحدى أمرين، وكلاهما إذا اجتمع في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمال. الموجب الأول الحُسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال، فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحبّ كل ما يستحسن، والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة، وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار، التي تروق العقول وتهيج القلوب، وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر، لا بالأبصار، وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها، ويكفيك أنه يُحسِن إلى المُطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه، وهو المستحق للمحبة وحده. واعلم أنّ محبة الله إذا تمكّنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجدّ في طاعته والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته والتلذُّذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل مَن يحبُّه الله وإيثاره على كلُّ مَن سواه؛ قال الحارث المحاسبي: المحية تسليمك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ثم موافقته سرًا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه ﴿وَلَوْ يَرَى﴾ من رؤية العِين والذين ظلموا مفعول، وجواب لو محذوف وهو العامل في أن التقدير لو يرى الذين ظلموا لعلمت أنَّ القوَّة لله أو لعلموا أنَّ القوَّة لله، والقوى بالياء، وهو على هذه القواءة من رؤيا القلب، والذين ظلموا فاعل، وأن القوّة مفعول يرى، وجواب لو محذوف والتقدير لو يرى الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ التَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ التَّبِعُواْ لَوَ أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا الْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا اللَّهِ عَلَيْهِم وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ يَعَالَيُهَا تَبَرَّءُواْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ النَّاسُ كُلُواْ مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطِانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ النَّالَ اللَّهُ مَا كُلُواْ مِمَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مُمَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا أَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَنْولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَمَنْ لَا يَعْفُوا مَا أَنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

الذين ظلموا أن القوة لله لندموا، والستعظموا ما حلّ بهم ﴿إِذْ تَبَرَّأُ ﴾ بدل من إذ يرون، أو استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره اذكر ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفّار والعموم أولى ﴿الأسْبَابُ ﴾ هنا الوصلات من الأرحام والمودّات ﴿أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ ﴾ أي سيادتهم وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم ﴿كُلُوا﴾ أمر محمول على الإباحة ﴿حَلالا حال مما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي سيئًا حلالاً ﴿طَيْبًا﴾ يحتمل أن يريد الحلال ﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ما يأمر به، وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرىء بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان ﴿بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ﴾ المعاصي ﴿وَأَن تَقُولُوا﴾ الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك ﴿أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ﴾ رَدًا على قولهم: بل نتبع الآية في كفار الحرب وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا ﴿لا يَعْقِلُونَ﴾ فدخلت همزة الإنكار على واو الحال ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية: في معناها قولان: الأوّل تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلّة فهمهم وعدم استجابتهم لمَن يدعوهم، ولا بدِّ في هذا من محذوف، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أوِّل الآية والتقدير مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان ﴿كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ أي يصيح ﴿بِمَا لاَ يَسْمَعُ ﴾ وهي البهائم التي لا تسمع ﴿إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ ولا يعقل معنى، والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع والنعيق: هو زجر الغنم، والصياح عليها، فعلى هذا القول شبّه الكفّار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها، الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمَن ينعق بما لا يسمع لأنّ الأصنام لا تسمع شيئًا، ويكون دعاء ونداء على هذا

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلذَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرَ وَمَا أَهِسَلَ بِهِ وَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحِكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي أَبُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ آشَمَهُ ٱلشَّكَلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَدَابَ بِٱلْمَعْفِرَةَ فَمَا آصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّهُ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلْمُعْلِمُ أَلَّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلّا لَا أَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا أَلَّا لَا لَا لّ منعطف: أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة، فعلى هذا شبّه الكفّار بالنعق ﴿صُمُّ ﴾ وما بعده راجع إلى الكفّار وذلك غير التأويل الأوّل ورفعوا على إضمار مبتدأ ﴿واشْكُرُوا﴾ الآية: دليل على وجوب الشكر لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَغْيُدُونَ﴾ ﴿المَيْنَةَ﴾ ما مات حتف أنفه، وهو عموم خصّ منه الحوت والجراد، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك الجراد حتى تسهب في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك، وأجازه عبد الحكم دون ذلك ﴿والدُّم ﴾ بريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الله ﴿ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ ﴾ هو حرام سواء ذُكِّي أو لم يُذَكِّ، وكذلك شجمه بإجماع، وإنما خصّ اللحم بالذَّكر، لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له، وكذلك مَن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث ببخلاف العكس ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ﴾ أي صِيحَ لأنهم كانوا يصيحون ياسم مَن ذبح له ثم استعمل في النيَّة في الذبح ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ الأصنام وشبهها ﴿اضْطُرَّ﴾ بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادِ﴾ قيل باغ على المسلمين، وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي يسفرو أن يأكل لحم الميتة، والمشهور عنه الترخيص له، وقيل غير باغ باستعمالها من غير إضراري وقيل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يُجِز الشافعي للمضطر أن يشبع من المبتة قال مالكُ بل يشبع ويتزود ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدلُّ الآية على الإباحة لا على الوجوب. وقد اختلف هل يُباح له ميتة بني آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ اليهود ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ﴾ أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبّب، وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبون ﴿وَلا يُرَكِّيهِم ﴾ لا يثني عليهم ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ تعجب

الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَٰبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ فَهِ هَا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ فِي الْمَصْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَالْمَلَيْبِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِيتِ وَالْبَيْبِينَ وَلَيْ الْبِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَالَةِ مِنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوفُونِ مِنْ الْمُنْقُونَ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَوْفُونِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الل

من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة، وقيل إنها استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حَمَلَ قائلَهُ عليه اعتقادُه أن التعجّب مستحيل على الله لأنه استعظام خفى سببه، وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب ﴿ وَلِكَ ﴾ إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر ﴿ بأن اللهِ الباء سببية ﴿ وَزَّلَ الكِتَابَ ﴾ القرآن هنا ﴿بالْحَقُّ ﴾ أي بالواجب، أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة ﴿الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ اليهود والنصاري، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين ﴿لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ﴾ أي بعيد من الحق والاستقامة ﴿لَيْسَ الْبِرَّ﴾ الآية: خطاب لأهل الكتاب لأن المغرب قِبلَة اليهود، والمشرق قِبلَة النصارى: أي إنما البرَّ التوجِّه إلى الكعبة، وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البرِّ الصلاة خاصة، بل البرُّ جميع الأشياء المذكورة بعد هذا ﴿وَلَكِنَّ البِّرَّ مَنْ آمَنَ ﴾ لا يصح أن يكون خبرًا عن البرُّ فتأويله: لكن صاحب البرّ مَن آمن أو لكن البرّ برّ مَن آمن أو يكون البرّ مصدرًا وصف به ﴿وآتَى الْمَالَ ﴾ صدقة التطوع، وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك: وآتي الزكاة ﴿عَلَى حُبِّهِ ﴾ الضمير عائد على المال لقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم﴾ [الحشر: ٩] الآية وهو الراجح من طريق المعنى. وعود الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، وقيل يعود على مصدر آتى، وقيل على الله ﴿ ذَوِي الْقُرْبَى ﴾ وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم، والأفضل لأنّ الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامي لصغرهم وحاجتهم ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب، وقيل الضعيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها ﴿والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ﴾ أي العهد مع الله ومع الناس ﴿والصَّابِرِينَ ﴾ نصب بإضمار فعل ﴿فِي البَأْسَاءِ ﴾ الفقر ﴿وَالضَّرَّاءِ ﴾ المرض ﴿وجينَ البَأْسِ ﴾ القتال ﴿صَدَقُوا ﴾ في القول والفعل والعزيمة. القِصَاصُ فِ الْقَنْلِيِّ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْقَ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَافِياعًا الْقَصَاصُ فِ الْقَنْلِيِّ الْحَدْرُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَنْقُ مِن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَاكِ تَغْفِيفُ مِن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَالِكَ فَلَهُ عَلَيْكُمْ إِذَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأنّ ولي المقتول مُخَيِّر بين القصاص والديَّة والعفو، وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقباد على القصاص، وعلى وليّ المقتول أن لا يتعدّاه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين من القصاص ﴿الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأَنْثَى بالأَنْثَى ﴾ ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، ولا يقتل حرّ بعبد، ولا ذكر بأنثي إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنبي، وزاد قوم أن يعطى أولياءها حينئذ نصف الديّة الأولياء الوجل المقتصر منه خلاف لمالك وللشافعي وأبو حنيفة، وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد عموم يدخل فيه: الذكر بالذكر، والأنشى بالأنشى، والأنشى بالذكر، والذكر بالأنشى، ثم كرّر قوله: الأنشى بالأنشى التأكيدًا للتجديد، لأنّ بعض العرب إذا قتل منهم أُنثى قتلوا بها ذكرًا تكبّرًا وعدوانًا، وقد يتوجّه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السُّنة، وهو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لا يقتل حرّ بعبد، والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله النفس بالنفس على أن هذا ضعيف، لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ﴾ الآية: فيها تأويلان: أحدهما أن المعنى من قتل منفى عنه فعليه أداء الديّة بإحسان، وعلى أولياء المقتول إتباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه، وعفى من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدّى بعن، وإنما تعدّى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه، وعلى الثاني أن من أعطتيه الديّة فعليه اتّباع المعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول، وأخوه هو القاتل أو عاقلته، وعفى بمعنى يسر: كقوله خذ العفو أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدّي عفى باللام على هذا المعنى ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ﴾ إشارة إلى جوان أخذ الديّة لأن بني إسرائيل للم يكن عندهم ديّة، وإنما هو القصاص ﴿فَمَن اعْتَدَى﴾ أي قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ منه المديّة ﴿عَذَاسِّهُ أَلْمُهُۥ القصاص منه وقيل عذاب الآخرة ﴿ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ بمعنى قولهم القتل أبقى حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَقِينَ فَهُ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ فَمَنْ بَدَّلُو بُدَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل المعنى أن القصاص أقلّ قتلاً، لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة ﴿الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ﴾ كانت فرضًا قبل الميراث ثم نسخها آية الميراث مع قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا وصيَّة لوارث» وبقيت الوصية مندوبة لمَن لا يرث من الأقربين، وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث، ولا نسخ، والأوّل أشهر ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ أي فرض، والقصد بقوله: ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وبقوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة، والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقًا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدّلوه ﴿أَيَّامًا ﴾ منصوب بالصيام أو بمحذوف، ويبعد انتصابه بتتّقون ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّريضًا﴾ الآية: إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك، وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب، والتقدير: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه عدَّة من أيام أُخَر، ولم يفعل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أنَّ صيام المسافر والمريض لا يصح، وأوجبوا عليه عدّة من أيام أخر، وإن صام في رمضان، وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية، وحدّه في مشهور. مذهب مالك أربعة برد ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، وقيل يطيقونه بمشقّة كالشيخ الهَرِم، فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا المؤفّمَن تطوّع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفّارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوّع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام ﴿أَنْزِلَ

رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْ فِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنْهُ اللَّهَ عَلَى مَا اللَّهُ بِحُمُ ٱللَّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْعِدَةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّحُمُ تَشْكُرُونَ فِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ مَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ مَعْوةَ السِّيامِ الرَّفَ إِلَى فِسَابِكُمْ مُنَ لِياسٌ لَكُمْ وَأَنشَمْ لِياسٌ لَكُمْ عَانْتَهُ لِياسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا قَالَتَ بَعِيمُ وَأَنشَمْ لِياسٌ لَكُمْ وَأَنشَمْ لِياسٌ لَكُمْ وَأَنشَمْ لِياسٌ لَكُمْ وَأَنشَمْ لِيَاسُ لَكُمْ وَانْتَعُوا مَا حَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا حَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُفُوا وَاشْرَبُوا

فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ قال ابن عباس أُنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بطول عشرين سنة، وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن: كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن ﴿ هُدَى لِنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِّنَ الهُدَى ﴾ أي أن القرآن هدّى للناس، ثم هو مع ذلك من مبيّنات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف بالبيّنات، فالهدى الأوّل هنا على الإطلاق، وقوله من البينات والهدى: أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء ﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾ أي كان حاضرًا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية، واليُسْر والعُسْر على الإطلاق، وقيل اليُسْر: الفطر في السفر، والعُسْر الصوم فيه ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليُسْر ﴿العِدَّةَ﴾ الأيام التي أفطر فيها ﴿وَلِتُكَبِّرُوا﴾ التكبير يوم العيد أو مطلقًا ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ مقيد بمشيئة الله، وموافقة القدر، وهذا جواب مَن قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة ﴿أُحِلُّ لَكُمْ﴾ الآية: كان الأكل والجماع محرّمًا بعد النوم في ليل رمضان، فجرت لذلك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالك، فأحلُّهما الله تخفيفًا على عباده ﴿الرَّفَّـُ ﴾ هنا الجماع، وإنما تعدّى بإلى لأنه في معنى الإفضاء ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ﴾ تشبيه بالثياب، لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة ﴿تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان ﴿فَتَابَ عَلَيْكُم وعَفَا عَنْكُمْ﴾ أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم ﴿ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ إباحة ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ قيل الولد يبتغي بالجماع، وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمَن نام في ليل رمضان بعد منعه ﴿مِنَّ

الْفَجْرِ ﴾ بيان للخيط الأبيض لا للأسود؛ لأنّ الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة: يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود: سواد الليل، ورُويَ أن قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنى، لأنّ بعضهم جعل خيطًا أبيض وخيطًا أسود تحت وسادته، وأكل حتى تبيّن له، فقال لها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل» ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ أي إلى أوّل الليل، وهو غروب الشمس فمَن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفّارة ومَن شكّ هل غربت أم لا فأفطر، فعليه القضاء والكفّارة أيضًا وقيل القضاء فقط، وقالت عائشة رضى الله عنها: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ يقتضى المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ اللَّهِ تحريم للمباشرة حين الاعتكاف، قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فلما دونه. وقيل الجماع فقط ﴿ فِي المَسَاجِدِ ﴾ دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ خلافًا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس: وفيه أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلاّ في المساجد لا في غيرها خلافًا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أحكامه التي أمر بالوقوف عندها ﴿فَلاَ تَقْرَبُوها﴾ أي لا تقربوا مخالفتها، واستدلّ بعضهم به على سدّ الذرائع لأنّ المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُود الله فلا تعتدوها ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم نهي هنا عن مقاربة المخالفة سدًّا للذريعة ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ أي لا يأكل بعضكم مال بعض ﴿ بِالبَاطِل ﴾ كالقمار، والغصب، وجحد الحقوق وغير ذلك ﴿وَتُدْلُوا﴾ عطف على تأكلوا، أو نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها، والمعنى نهى عن أن يحتج بحجة باطلة، ليصل بها إلى أكل مال الناس، وقيل نهى عن رشوة الحكَّام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأوَّل سببية، وعلى الثاني للإلصاق ﴿بالإثم﴾ الباء سببية أو للمصاحبة، والإثم على القول الأول في تدلوا: إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَن الأَهِلَّةِ ﴾ سببها أنهم سألوا عن الهلال، وما فائدته ومخالفته لحال الشمس، والهلال ليلتان من أوّل الشهر، وقيل ثلاث، ثم يقال له قمر ﴿مَوَاقِيتُ﴾ جمع ميقات لمحل الديون

الأهِ لَةُ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْمَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ الْبُكُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبَرِّ مِنَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُقَالِحُونَ فَلْهُورِهَا وَلَكِنَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُقَالِحُونَ فَيَ وَلَا تَعَتَدُواْ إِلَا اللَّهَ لَعَلَكَ مَ فَقَلِحُونَ فَيَ وَلَا تَعَتَدُواْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَتِلُونَكُم وَلَا تَعَتَدُواْ إِلَى اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعَتَدِينَ فَيَ وَلَا تَعَتَدُواْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَتِلُونَكُم وَلَا تَعَتَدُوا إِلَى اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْمُعَتَدِينَ فَي وَالْمَعَ الْمُولِينَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّه

والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك، ثم ذكر الحج اهتمامًا بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس ﴿وليس البرُّ الآية: كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلامًا بأن ذلك ليس من البر، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج، وقيل المعنى ليس البرّ أن تسألوا عن الأهلّة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب، فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة: يراد بالبيوت المسائل، وبظهورها السؤال عمّا لا يفيد، وأبوابها السؤال عمّا يحتاجُ إليه ﴿البُّرُّ مَن اتَّقَّى﴾ تأويله مثل البرّ مَن آمن ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ كان القتال غير مباح في أول الإسلام، ثم أمر بِقِتَالُ الكُفَّارِ الذين يقاتِلُون المسلمين دون مَن لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية ثُمَّ أَمْرُ بقتال جميع الكفّار في قوله: ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافّة﴾ [التوبة: ٣٦] ﴿اقْتُلُوهُمْ خَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [النساء: ٨٩] فهذه الآية منسوخة، وقيل إنها محكمة وأنّ المعنى قاتلواً الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح وأشهر ﴿وَلا تَعْتَدُوا﴾ أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني ﴿وأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ أي من مكة، لأن قريشًا أُخْرِجُوا منها المسلمين ﴿والفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ القَتْلِ ﴾ أي فتنة المؤمن عن دينه أَشَدٌ عليه من قتله، وقيل كفر الكفّار. أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد ﴿عِنْدُ المَسْجِدِ الْحَرَّامِ﴾ منسوخ بقوله: ﴿ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم ﴾ [النساء: ٨٩]، وهذا يقوّي نسخ الذين يقاتلونكم ﴿ فَإِنّ انْتَهَوْا﴾ عن الكفر فأسلموا بدليل قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وإنما يغفر للكَّافَرُ إِذَا أُسلم ﴿لاَّ تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ أي لا يبقى دين كفر.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ الآية: نزلت لما صدَّالكفّار النبي صلّى الله عليه وآله وسلِّم عن

بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصُّ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللَهَ وَلَا تُلْقُواْ عِلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللَهَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهَ لَكَةٌ وَاَخْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُمُرَةُ لِلَهُ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وَسَكُمُ حَتَى بَبُلَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ \* أَذَى مِن زَأْسِهِ - فَفِذْيَةٌ فِن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ الْمُذَى مَعِلَةً فَن صَيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ

دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صدرتم فيه عن دخولها ﴿والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر، والبلد حين صددتم عنها ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم، ولا تبالوا بحرمة مَن صدّكم عن دخول مكة ﴿تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قال أبو أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد، وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك، والباء في بأيديكم زائدة، وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم ﴿وأَتِمُوا الحَجِّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما قال ابن عباس إنما مهمًا إكمال المناسك وقال على إتمامهما: أن تحرم بهما ما دارك، ولا حجة فيه لمِّن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ﴾ المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف، وحصره العدّق وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد، فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدى ولم يوجبه على من حصره العدو، وقال الشافعي وأشهب يجب الهدى على من حصره العدو، وعمل الآية على ذلك، واستدلاً بنحر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الهدى بالحديبية، وقال أبو حنيفة يجب الهدى على المحصر بعدو وبمرض ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ ﴾ أي فعليكم ما اسْتَيْسَرَ من الهدى وذلك شاة ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ خطابًا للمحصر وغيره ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا ﴾ الآية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي على فقال له: «لعلُّك يؤذيك هوام رأسك: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك بشاة»، فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر: جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نُسْك حسبما تفسّر في الحديث، وقاسَ الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد، والوطء، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولا بدّ في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه، وهو المسمّى فحوى الخطاب، وتقديرها: فمن كان منكم مريضًا أو به أذّى من رأسه فحلق رأسه

فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْئِ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَافَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَمَاضِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَمَاضِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِينَ وَلِهُ مَا اللّهُ وَمَا تَفُونِ يَمَا لَكُ فَي وَلَا حِمَدالَ فِي الْحَجَةُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَرَّوْدُوا فَإِن حَيْرَ الزَّادِ النَّفُونَ وَاتَقُونِ يَمَا أَوْلِي

فعليه فدية ﴿فَإِذَا أَمِنْتُم﴾ أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره، والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدّم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدّم ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ التمتع عند مالك وغيرة: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، فهو قد تمتّع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة، وقال عبد الله بن الزبير: التمتّع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج، فيعتمر عمرة يتحلّل بها من إحرامه، ثم يحجّ من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلُّله بالعمرة إلى الحج القابل، وقيل التمتُّع هو قران الحج والعمرة ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ شاة ﴿ ثُلاثَةِ أَيّام فِي الحَجّ ﴾ وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إلى بلادكم أو في الطريق ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ ﴾ فائدته أن السبع تُصام بعد الثلاثة فتكون عشرة، ورفع لئلا يتوهّم أن السبعة بدل من الثلاثة، وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، وقيل كاملة في الثواب ﴿لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحرام ﴾ يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع، وقيل أهل الحرام كله، وقيل من كان دون الميقات، وقوله ذلك. إشارة إلى الهدي أو الصيام: أي إنما يجب الهدى أو الصيام بدلاً منه على الغرباء لا على أهل مكة، وقيل ذلك إشارة إلى التمتّع ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ ﴾ التقدير أشهر الحج أشهر، أو الحج في أشهر وهي شوّال، وذو القعدة؛ وذو الحجة، وقيل العشو الأول منه، وينبني على ذلك أن مَن أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة: فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر، واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فأجازه مالك على كراهة، ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ أي ألزم بالحج نفسه ﴿فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ﴾ الرفث: الجماع، وقيل الفحش من الكلام، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء مطلقًا، وقيل المجادلة في مواقيت الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قيل احملوا زادًا في السفر، وقيل تزوَّدوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح لما بعده ﴿فَضْلاً مُن رَّبُّكُمْ﴾ التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى، وقرأ ابن

عباس: فضلاً من ربكم في مواسم الحج ﴿أَفَضْتُم﴾ اندفعتم جملة واحدة ﴿مِن عَرَفَاتِ﴾ اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث ﴿المَشْعَرِ الحَرَامِ﴾ المزدلفة والوقوف بها سُنّة ﴿كَمَا هَدَاكُمْ﴾ الكاف للتعليل ﴿ وَإِن كُنتُم ﴾ إن مخفّفة من الثقيلة، ولذلك جاء اللام في خبرها ﴿ مِّن قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل الهدي ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش ومَن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم، ويقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها حلّ، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلاّ بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها، وقد كان النبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقًا من الله تعالى له، والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منى فئمَّ على هذا القول على بابها من الترتيب، وأما على القول الأول فليست للترتيب، بل للعطف خاصة، قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس، ثم لا تُحسِن إلى غير كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد ﴿قَضَيتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ فرغتم من أعمال الحج ﴿كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر آباءه، وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضًا من ذلك ﴿ آتِنَا فِي الدُّنْيَا ﴾ كان الكفّار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ﴿حَسَنَةً﴾ قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة ﴿وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ الجنة ﴿نَصِيبٌ مُّمَّا كَسَبُوا﴾ يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب ﴿سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ فيه وجهان: أحدهما أن يُراد به سرعة مجيء يوم

تَأَخَّرُ فَلا إِنْمَ عَلَيْهُ لِمِنِ اتَّقَنَّ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ ﴿ وَمُو النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُسْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿ وَهُ وَ الدُّنَا وَيُسْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُ وَإِذَا تَوَلَىٰ لَهُ سَعَىٰ فِي الْآرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنّسَلُّ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ فَي وَلِنَا لِي لَهُ اللّهُ الْمَعَىٰ فِي اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِنَ أَن النّاسِ مَن يَشْرِي النّهَ أَخَذَتُهُ الْعِنَ أَن إِلَا ثِحْ فَاللّهُ وَهُوفًا إِلْعَبَادِ ﴿ فَي يَعَالَيْهَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدّة ولا فكرة، وقيل لعليّ رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم ﴿فِي أَيَّام مَّعْدُومَاتٍ ﴾ ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها: التكبير في أدبار الصّلوات، وعند الجمار وغير ذلك ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق ﴿وَمَن تَأْخَّرَ﴾ إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار، وأما المتعجّل فقيل يترك رمى جمار اليوم، وقيل يقدّمها في اليوم الثاني ﴿ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعجّل والتأخّر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج، سواء تعجّل أو تأخّر ﴿لِمَن اتَّقَى ﴾ أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه: الإباحة؛ فالمعنى أن الإباحة في التعجّل والتأخّر الممّن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إشم، وأما على القول بأن معنى فلا إشم عليه: إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمَن اتقى الله في حجّه، كقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَن حجّ هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق: خرج مِن ذنوبه كيوم ولدته أمه اللام متعلقة إمّا بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية ﴿مَن يُعْجِبُكَ ﴾ الآية: قيل نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام، ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعًا، وقيل في المنافقين، وقيل عامّة في كل مَن كان على هذه الصفة ﴿فِي الْحَيَاقِ﴾ متعلق بقوله يعجبك: أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك ﴿وينشهِدُ اللَّهَ ﴾ أي يقولى الله أعلم إنه لصادق ﴿ أَلَدُ الْحِصَام ﴾ شديد الخصومة ﴿ تَوَلَّى ﴾ أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صاو واليّا ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنَّسْلَ ﴾ على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرث حرقه الزرع، وإهلاك النسل قتله الدواب، وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته في الفساد، وعبّر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل، لأنهما قوام معيشة ابن آدم، فإنَّ الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والمعتم وغير ذلك مما يتناسل ﴿أَخَذَتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ﴾ المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبّرًا وطغيانًا والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع.

السّ لِم كَافَةَ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورِ الشَّيَطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ هَا فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَآءَ تَكُمُ الْبَيِنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ هَا هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن يَاللّهُ مَن بَعْدِ مَا جَآءَ تَكُمُ الْبَيْنَتُ مُا عَلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ هَا هَمُ اللّهُ مُورُ اللّهَ عَن بَيْدَ عَلَيْ اللّهُ عَن الْأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ اللّهَ سَل بَيْ يَأْتِيهُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللّهُ إِلَى اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللّهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللّهُ وَيَن لِلّذِينَ كَفَرُواْ الْمَعَلَقُ اللّهُ مِن اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللّهُ وَيْ لِلّذِينَ كَفَرُواْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذا: أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزّة على الإثم ﴿مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب وقيل على العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأنّ الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر ﴿السِّلْمِ ﴾ بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمّة بالجزية، والأمر على هذا لأهل الكتابُ وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدّمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام، وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظّموا البيت كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام، واتركوا سواه، ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي ﴿كَافَّةَ﴾ عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام ﴿فاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ تهديد لمَن زلّ بعد البيان ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ أي ينتظرون ﴿ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾ تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة، أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه يحب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنّ قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم: لولا يكلّمنا الله ﴿فِي ظُلُلِ﴾ جمع ظلة وهي ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه ﴿الغَمَامِ﴾ السحاب ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ﴾ على وجه التوبيخ لهم، وإقامة الحجة عليهم ﴿مِّن آيَةٍ﴾ معجزات موسى، أو الدلالات على نبوّة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿ومَن يُبَدُّلْ﴾ وعيد ﴿ويَسْخَرُونَ﴾ كفَّار قريش سِخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب ﴿والَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم ﴿فَوْقَهُمْ ﴾ أي أحسن حالاً منهم، ويحتمل فوقية المكان، لأنّ الجنة في السماء ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إن أراد في الآخرة، فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى ردّ على الكفّار أي إن رزق الله الكفَّار في الدنيا، فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون

من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم، ففيه وعدلهم، وأن تكون كناية عن الكافرين أي أنّ رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم ﴿بِغَيْرِ حِسابِ ﴾ إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار فمن غير تضييق ﴿أُمَّةً واحِدَةً﴾ أي متفقين في الدين، وقيل كفَّارًا في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح، أو مَن كان مع نوح في السفينة وعلى ذلك يقدر: فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدلّ عليه ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ فاختلفوا ﴿الكِتَابَ﴾ هنا جنس أو في كل نبيّ وكتابه ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ الضمير المجرور يعود على الكتاب، أو على الضمير المجرور المتقدّم، وقال الزمخشري: يعود على الحق، وأما الضمير في أُوتوه، فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أُوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البيّنات ﴿بَغْيًا﴾ أي حسدًا أو عدوانًا، وهو مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني أمّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿لَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي للحق لما اختلفوا فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس، يريد اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق، وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس ما وقع فيه الخلاف ﴿بِإِذْنِهِ ﴾ قيل بعلمه، وقيل بأمره ﴿أَمْ حَسِبْتُم ﴾ خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم، والأمر بالصبر على الشدائد ﴿ولَمَّا يَأْتِكُم﴾ أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم ﴿مُثَلُ الَّذِينَ ﴾ أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شَدَّته يَضَرَب به المثل ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ بالتخويف والشدائد ﴿أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ يحتمُّل أَنْ يكون جوابًا للذين قالوا متى نصر الله، وأن يكون إخبارًا مستأنفًا، وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. وَالْيَتَكَىٰ وَالْسَكِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ لَكُمْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَكُفُونَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَكُفُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَعُوا وَمَن وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُفُونَا بَهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُفُونَا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُفُونَا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُن كُونَ اللَّهُ مَن دِينِكُمْ مَن وَينِ السَّعَطِيمُ أَن اللَّهُ اللَّهُ مَن وَلَا يَرَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ فِي الدُّنْهَا وَالْآلِحِورَةُ فَا أُولَتَهِكَ حَطِلْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْكَ وَالْآلِحِورَةً وَلَالِمُ وَمُوكَ كَافِرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْجِدِ الْحَامِ وَالْمَالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ إن أُريد بالنفقة الزكاة، فذلك منسوخ والصواب أن المراد التطوّع فلا نسخ، وقدّم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال على المنفق، والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ﴾ إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافَّة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ ﴿ كُرْهُ ﴾ مصدر ذكر للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا ﴾ حضّ على القتال ﴿الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ جنس وهو أربعة أشهر: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم ﴿قِتَالِ فِيهِ﴾ بدل من الشهر وهو مقصود السؤال ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أي ممنوع ثم نسخه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم: عموم في الأمكنة لا في الأزمنة، ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافّة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير: قاتلوا فيها، ويدلُّ عليه: فلا تظلموا فيهنُّ أنفسكم، ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام: أي إباحته حسبما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة، بل ناسخة لما كان في أوّل الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ابتداء، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله: خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفّار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكفّار المسلمين سرية عبد الله بن جحش، حين قاتل في أوّل يوم من رجب، وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى ﴿والمَسْجِدِ﴾ عطف على سبيل الله ﴿حَتَّى يَرُدُوكُم﴾ قال الزمخشري حتى هنا للتعليل ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام، أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه، وبطلان صومه، وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرًا؛ لقوله: فيمت وهو كافر،

وَأُولَتِهِكَ أَصَّحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَدِلدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَالَّذِهِنِ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ الْوَلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي هَيَعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَهُمَا آكَمُ مِن نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا مِن فَوْمِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُسْعِونَ قُلِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَةُ فِن اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَةُ فِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَةُ فِن اللَّهُ عَن اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَةُ فِي اللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَةُ فِي اللَّهُ عَنِ الْمُفْسِدَةُ فَلَ إِصْلاحٌ لَمُ اللَّهُ عَزِينُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَزِينُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَزِينُ عَلَيْهُ وَلَا لَنَا اللَّهُ عَنِ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردّة، وقوله: ﴿أصحاب النارهم فيها خالدون﴾ جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمِنُوا﴾ الآية: نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه ﴿الخَمْرِ﴾ كل مُسكِر من العنب وغيره ﴿والمَيْسِرِ﴾ القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النَّرد والشطريج وغيرهما، ورُويَ أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ﴿ إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله: ﴿قُلْ إِنْمَا حَرَّمُ رَبِّي الْفُواحِشُ مَا ظُهُو منها وما بطِن والإئم﴾ [الأعراف: ٣٣]، خلافًا لمَن قال إنِما حرَّمتها. آية المائدة لا هِلِم الآية ﴿وَمَنَافِعُ﴾ في الخمر التلذُّذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به ولا يدلُّ ذكر المِنافِع على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم، والإثم بعده ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ ﴾ تغليبًا للإثم على المنفعة، وذلك أيضًا بيان للتحريم ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي السهل من غير مشقة، وقواءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ، وذا خبره ﴿تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾ أي في أمرهما ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ كانوا قد تجنبوا اليتامي تورَّعًا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم، فإن قيل: لِمَ جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات، وبغير وال ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأتِ بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة ﴿واللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ تحذير من الفساد، وهو أكل أموال اليتامي ﴿لأَعْنَتَكُمْ ﴾ لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم قال أبن عباس لأهلككم بما سيق من أكلكم لأعوال اليتامي ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا﴾ أي لا تتزوَّجوا، والنكاح مشترك بين الوطىء والعقد ﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ عبَّاد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصاري المُباح نكاحهن في المَائدة، فلا تعارض بين الموضعين، ولا نسخ، خلافًا لمَن قال آية المائلة نسخت هذه، ولعَن قال هذه نسخت آية

وَلاَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِةِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَكِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَنَيْ مَن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَكِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَعْفِرةِ بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهَ يَعْمَ اللَّهُ مَن اللَّهَ عَن الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عَلِينا سِلَعَلَهُمْ يَتَذَكَّونَ اللَّهَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْرَبُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُو الْمَاكِمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمَحْدِيضِ قُلْ هُو الْمَعْمِينِ وَيُعِبُ الْمُنْطَقِرِينَ وَيُعِبُ الْمُنْطَقِرِينَ إِنِي نِسَاقُولُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرْتُكُمْ أَنَى شِئْمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُومُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوا اللَّهَ عُرَادًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

المائدة فمنع نكاح الكتابيات، ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة ﴿ وَلَأُمَةٌ مُّومِنَةٌ ﴾ أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ في الجمال والمال وغير ذلك ﴿ وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ ﴾ أي لا تزوّجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة، سواء كان كتابيًا أو غيره، واستدلّ المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ﴿وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال ﴿وَلَعَبْدٌ﴾ أي عبد الله، وقيل مملوك ﴿أُولَئِكَ﴾ المشركات والمشركون ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ إلى الكفر الموجب إلى النار ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بإرادته أو علمه ﴿وَيَسْتَلُونَكَ﴾ سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ألا نجامع النساء في المحيض، خلافًا لليهود ﴿هُوَ أَذِّي﴾ مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض ﴿فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ ﴾ اجتنبوا جماعهنّ، وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشدّ عليها إزارها، وشأنك بأعلاها ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ أي ينقطع عنهن الدم ﴿فَإِذَا تَطُهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن بالماء، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرىء حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ قبل المرأة ﴿التَّوَّابِينَ ﴾ من الذنوب ﴿المُتَطَهِّرِينَ ﴾ بالماء أو من الذنوب ﴿حَرْثَ لَّكُمْ ﴾ أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع ﴿أَنَّى شِنْتُمْ﴾ أي كيف شئتم من الهيئات أو مَن شئتم، لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى مَن نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع ﴿وَقَدُّمُوا لْأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي الأعمال الصالحة ﴿عُرْضَةً لأَيْمَانِكُم ﴾ أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ إِلَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوفِ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ عِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لَا لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَمَّرَبُصُنَ

اسمه، وأن تبرُّوا على هذا علَّة النهي، فهو مفعول من أجله: أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبرُّوا، وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبرُّوا وتتَّقوا، وافعلوا البرِّ والتَّقوَّى دون يمين، فأن تبرُّوا على هذا هو المحلوف عليه، والعُرضة على هذين القولين لقولك: ﴿ فَلَانَ عُرْضَةَ لَفَلَانَ إذا أكثر التعرّض له، وقيل عرضة ما منع، من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البرّ والتقوى، ومن ذلك يمين أبي بكر الصدّيق أن لا ينفق على مسطح، فأن تبرُّوا على هذا: علَّة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة، لأنها بمعنى مانع ﴿بِاللَّغُو﴾ الساقط وهو عند مالك قولك نعم والله، ولا والله، الجاري على اللسان من غير قصد وفاقًا للشافعي، وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليه، ثم يظهر خلافه وفاقًا لأبي حنيفة، وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفّارة ﴿بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ أي قصدت فهو على خلاف اللغو، وقال ابن عباس: هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمّدًا، وهو حرام إجماعًا، وليس فيه كفّارة عند مالك خلافًا للشافعي ﴿ يُولُونَ مِن نسائهم ﴾ يحلفون على ترك وطبهن وإنما تعدّى بمن، لأنه تضمن معنى البعد منهنّ، ويدخل في عموم قوله الذين: كل حالف حرًّا كان أو عبدًا، إلاَّ أنّ مالك جعل مدَّة إيلاء العبد شهرين، خلافًا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، خلافًا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية، ولإ يكون موليًا عند مالك والشافعي، إلا إذا حلف على مدّة أكثر من أربعة أشهر، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدًا، فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولى عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلَّق، فإن أبي الطلاق: طلِّق عليه الحاكم، وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين ﴿ فَإِن فَإِنْ فَإِنْ فَإِنْ فَإِنْ رجعوا إلى الوطيء وكفروا عن اليمين ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة ﴿عَزَمُوا الطَّلاَقَ﴾ العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ بيان للعدّة، وهو عموم

بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَمَةَ قُرُوعٌ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرُ وَبُعُولَلُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعُمُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَلَا يَحِلُ لَحَمُمُ أَن دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ شَيْ الطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِينٌ حَلَيْهُ فَلَا جُنَاحً أَن يَعَافَآ أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ

مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ﴾ [الطلاق: ٤], واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ [الطلاق: ٤] الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: ﴿فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فيبقى حكمها في المدخول بها، وهي سنّ من تحيض وقد خصّ مالك منها الأمة، فجعل عدَّتها قرءين ويتربصن خبر بمعنى الأمر ﴿ثَلاَثَةَ قُرُوءِ﴾ انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري، وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإنّ الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة: الأقراء هي الإطهار، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدَّة، فعلى قول مالك تنقضي العدَّة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلَّقها في طهر لم يمسّها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ يعني الحمل والحيض، وبعولتهنّ جمع بعل، وهو هنا الزوج ﴿فِي ذَلِكَ ﴾ أي في زمان العدّة ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ من الاستمتاع وحُسْن المعاشرة ﴿دَرَجَةٌ ﴾ في الكرامة وقيل الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده ﴿الطَّلاَقُ مَرْتانِ ﴾ بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه، وهو طلاق السُّنة ﴿فَإِمْسَاكُ﴾ ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر ﴿بِمَعْرُوفِ﴾ حُسْن المعاشرة وتوفية الحقوق ﴿أُو تَسْرِيعٌ﴾ هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه ﴿بإخسَانِ﴾ المتعة، وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وِرُوِيَ في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنَّ قوله تعالى بعد ذلك ﴿فإنَّ طَلَّقَها﴾ هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارًا، والطلقة الرابعة لا معنى لها ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا﴾ الآية: نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال لها: «أتردّين عليه حديقته» قالت: نعم فدعاه فطلَّقها على ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية، وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلاّ إذا خاف الزوجان ﴿ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما، ثم إنّ المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من

عَلَيْهِمَا فِيَا اَفْلَاتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَلْعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهَا وَلَا خُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهَا وَلَا خُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهَا وَلَا خُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ طَلَقَهُا أَنْ لَا جُنَامَ وَلَا جُنَامَ وَلَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَعْلَمُونَ اللّهِ يُبَيِّمُ اللّهِ يُبَيِّمُ إِلَيْهُمَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ اللّهِ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا أَلُولُوا اللّهِ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُوا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

الزوج ولا من الزوجة: فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى: ﴿ فإن طبن لكم عن شيء ﴾ [النساء: ٤] الآية. ومنعها قوم لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلًّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، والثانئ أن يكون الضرر منهما جميعًا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى؛ ﴿ولا تَعْضَلُوهُ لَّ لتَذْهَبُوا ببعض مَا آتَيتُموهنَ ﴾ [النساء: ١٩]، وأجازه الشافعي لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا ألاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور الظاهر هذه الآية، والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أردتم استبدال زوج مكان زوج، [النساء: ٢٠] الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقًا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسُّنة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ خطأب للحكَّام والمتوسَّطين في هذا الأمر ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المَّذكورتين في قوله الطلاق مِرتان ﴿ حَتَّى تَثْكِيعَ زَوْجَا غَيْرَهُ ﴾ أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوَّطيء، القوَّله صَالَى الله عليه وآله وسلم للمطلقة ثلاثًا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»؛ ورُوِيَ عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلُّها دون وطيء، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث، وخرقه للإجماع، وإنما تجلُّ عندُ مالك إذا كان النكاح صحيحًا لا شُبهة فيه، والوطء مُباحًا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافًا لأبن الماجشون في الوطء غير المباح، وأما نكاح المحلّل فحرام، ولا يحلُّ الزوجة لزوجها عند مالك، خلافًا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نيَّة المحلِّل لا نيَّة المرأة، ولا المحلِّل له، وقال قوم مَن نوى التخليل منهم أفسد ﴿ فإن طَلَّقَهَا ﴾ يعني هذا الزوج الثاني ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي على الزوجة والزوج الأول ﴿أَن يُقِيمَا حُلُودَ الله ﴾ أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية : خطاب الطَّرْنِها أَجْ وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بل يوتنجع قرب القفعلة العدّة، ثم يطلّق بعد ذلك، ومعنى بلغن أجلهن في هذا الموضع: قاربن انقضاء العِبلقه وليس المراد انقضاؤها، لأنه ليس بيده إمساك حينتذ، ومعنى أمسكوهن: راجعواهن على ﴿بمعروف﴾ هنا قيل هو الإشهاد وقيل المنفقة ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الآية: هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة. فَأَمْسِكُوهُ كَ يَعْمُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بَعْرُونٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَتَخِذُواْ عَايَتِ اللّهِ هُزُواْ وَاذْكُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن الْكِئْكِ فَقَدْ ظَلَمَ وَلَا نَتَخِذُواْ عَايَتُ اللّهِ هُزُواْ وَفَعَتُ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن الْكِئْكِ وَالْحَدُمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَاإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةَ فَلَغْنَ الْجَمَعُ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْوَلِمَالُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْلُود اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الْمُؤْلُود اللّهُ وَلُود اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ فَلا تَعْصُلُوهُن ﴾ أي لا تمنعوهن ﴿ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ أي يراجعن الأزواج الذين طلَّقوهنَّ، قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أُخت فطلَّقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته، فمنعها أخوها، وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أنّ رجلاً طلِّق أُخته وتركها حتى تمَّت عدَّتها، ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر، وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوّجتكها أبدًا. فنزلت الآية، والمعروف هنا: العدل، وقيل الإشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الوليّ في نكاخ وليّته خلافًا لأبي حنيفة ﴿ذلك يوعظ به﴾ خطابًا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولكل واحد على حدته، ولذلك وحَّد ضمير الخطاب ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ خطابًا للمؤمنين والإشارة إلى ترك الفصل، ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر: أي للدين والعرض ﴿والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ﴾ خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية حكمين: الحكم الأول مَن يرضع الولد، فمذهب مالك أنَّ المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلاّ أن تكون شريفة لا يرضع مثلها، فلا يلزمها ذلك، وإن كان والده قد مات وليس للوالد مال: لزمها رضاعه في المشهور، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال، وإن كانت مطلّقة بائن: لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أَجُورِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، إلاَّ أن تَشَاء هِيَ فَهِيَ أحقّ بِهِ بأُجْرة المثل، فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلاً، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب، وقال أبو ثور: بيلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب، وأما مالك فجعلها في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله: ﴿حَوْلَيْن كَامِلَيْن﴾ وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر: حولين، فرفع ذلك الاحتمال، وأباح الفطام قبل

نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُضَكَآرٌ وَالِدَهُ مُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤ أَوْلَلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا

تمام الحولين بقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: ﴿فإن أرادا فصالاً﴾ الآية. فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومَن دعا منهما إلى تمام الحولين: فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعاً منهما إلى القطام فذلك له، وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر، فمَن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرًا، وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون، لقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ [الأحقاف: ٥١] ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ في هذه النفقة والكسوة: قولان: أحدهما: أنها أجرة رضاع الولد، أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي، الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ أي على قدر حال الزوج في ماله، والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله: ﴿لا تَكلُّف نفسًا إلاَّ وسُعها لا تُضَارُّ وَالِلَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قرىء بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي، وبرفعهما على الخبر، ومعناها النهي، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام، أو يكون مسئدًا إلى المفعول، فيكون مفتوحًا، والمعنى على الوجهين: النهى عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد، ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها والباء في قوله: ﴿بولدها﴾ وبولده: سببية، والمراد بقوله: ﴿ولا مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلامًا بأنّ الولد ينسب له لا للأم ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل مَن بقي من أبويه، واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه: عدم المضارّة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأنّ ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل المراد أُجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث، فأما على القول بأنَّ الوارث هو الصَّبي فلا إشكَّالُ؟ لأن أجرة رضاعه في ماله، وأما على سائر الأقوال، فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرةً \* الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا﴾

سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْغَرُفِ وَانَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي آَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِدِء مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَا ۗ وَلَا تَعْـزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۚ أَنفُسِكُمْ فَأَخذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيدٌ ١ ﴿ كُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقَتُمُ إباحة لاتخاذ الغير ﴿إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالمَعْرُوفِ﴾ أي دفعتم أُجرة الرضاع ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا﴾ الآية عموم في كل متوفّى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلاّ الحامل فعدّتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء، وقال عليّ بن أبي طالب: عدَّتها أبعد الأجلين، وخصّ مالك من ذلك الأمة فعدَّتها في الوفاة شهران وخمس ليال، ويتربص: معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرًا بالإحداد، وإعراب الذين مبتدأ، وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن، وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفّون منكم يتربصن، وقال الكوفيون: الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ من التزويج والزينة ﴿بالمَعْرُوفِ﴾ هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ﴾ الآية: إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدّة، ويقتضي ذلك النهى عن التصريح، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: ﴿أُو أَكنتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أي تذكروهن في أنفسكم وبألسنتكم لم يخف عليكم وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك ﴿لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي لا تواعدوهنّ في العدّة خفية بأن تتزوّجوهن بعد العدّة، وقال مالك فيمن يخطب في العدّة ثم يتزوّج بعدها: فراقها أحبّ إلى، ثم يكون خاطبًا من الخطاب، وقال ابن القاسم: يجب فراقها ﴿إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ استثناء منقطع، والقول المعروف: هو ما أبيح من التعريض: كقوله: «إنكم لأكفّاء كرام»، وقوله: «إنّ الله سيفعل معك خيرًا»، وشبه ذلك ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ ﴾ الآية: نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدّة والكتاب هنا: القدر الذي شرع فيه من المدّة ومن تزوّج امرأة في عدّتها يفرّق بينهما اتفاقًا، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافًا للشافعي وأبي حنيفة واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها، وإذا دخل بها ولم يطأها ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَوَطَّتُ اللَّهُ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا اللَّهُ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُعْرِفِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِ

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية: قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أنّ مّن طلّق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجُناح في ذلك، وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أنَّ مَن طلَّق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقًا وذلك في نكاح التفويض: فلا شيء عليه من الصداق؛ لقوله: ﴿لاَّ جُنَّاحَ، عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية، والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾، وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف الصداق لقوله تعالى: ﴿ فَتَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾، ولا متعة عليه، لأنَّ المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله: ﴿ أَو تَفْرَضُوا ﴾ ، أو فيه بمعنى الواو ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ أي أحسنوا إليهن ، وأعطوهن شيئًا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك، وواجب عند الشافعي ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ أي يمتّع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، و (المُقْتِر) الضيق الحال، وقرى و بإسكان دال قدره وفتحها، وهما بمعنى وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلُّف على أحد الجانبين ﴿ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ تعلّق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: ﴿ حَقًّا ﴾ ، وتعلَّق مالك بالندب في قوله: ﴿على المحسنين﴾، لأنَّ الإحسان تطوّع بما لا يلزم ﴿وإنّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية: بيان أن المطلَّقة قبل البناء لها تصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمّى، بخلاف نكاح التفويض ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ النون فيه نون جماعة النسوة: يريد المطلّقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلّقات قبل الله خول نصف الصداق، إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمن نفسها ﴿أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ مُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ قال ابن عباس ومالك وغيرهما: هو الوالي الذي تكون المؤأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطى النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته، وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة

لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالْصَافَوَ عَلَى ٱلصَّلُوتِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذَكُرُوا وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَيْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا

النكاح، وحجة الشافعي قوله تعالى: ﴿وأن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير ﴿ وَلا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ قيل إنه يعنى إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعمّ من ذلك ﴿والصَّلَوَاةُ الوُسْطَيْ ﴾ جدّد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتناءً بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند على بن أبي طالب لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل هي العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسمّيت وسطى لتوسّطها في عدد الركعات، وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسّط وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة، لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجرى اختلاف الأقوال فيها ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ معناه في صلاتكم ﴿قَانِتِينَ ﴾ هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، قاله ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، وقيل طول القيام ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس ﴿فَرِجَالاً﴾ جمع راجل أي على رجليه ﴿أَو رُكْبَانًا﴾ جمع راكب: أي صلّوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة، ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر، وأربع في الحضر عند مالك ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ الآية: قيل المعنى: إذا زال الخوف فصلُّوا الصلاة التي علمتموها وهي التامَّة، وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علَّمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، فالذكر على القول الأول في حال الصلاة، وعلى الثاني بمعنى الشكر ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهم ﴾ هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصيّة لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع أو الثُّمن الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء، وإعراب وصيّة مبتدأ، وأزواجهم خبر، أو مضمر تقديره: فعليهم وصيّة، وقرئت بالنصب على المصدر، تقديره: ليوصوا وصية، ومتاعًا نصب على المصدر ﴿غَيْرَ إخراجِ ﴾ أي ليس لأولياء الميت إخراج

المرأة ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جُناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوّج وزينة ﴿ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ عام في إمتاع كل مطلّقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك المختلعة والملاعنة ﴿حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ يدلّ على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقًا على المحسنين، فقال رجل: فإن لم أرد أن أُحسِن لم أُمتّع، فنزلت ﴿حَقًّا عَلَى المُتقِينَ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ رؤية قلب ﴿ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَادِهِمْ ﴾ قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك، فأماتهم الله ليعرَّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، وقيل بل فروا من الطاعون ﴿وهُمْ أَلُوفَ ﴿ جَمِعَ أَلْف، قِيل ثمانون ألفًا، وقيل ثلاثون ألفًا، وقيل ثمانية آلاف، وقيل هو من الألفة، وهو ضعيف ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ﴿فُمَّ أَخْيَاهُمْ﴾ ليستوفوا آجالهم ﴿وَقَاتِلُوا﴾ خطاب لهذه الأمّة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ﴾ استفهام يراد به الطلب والحضّ على الإنفاق وذكر لفظ القرض تقريبًا للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف، ورُويَ أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدّق بحائط لم يكن له غيره ﴿قُرْضًا حَسنًا﴾ أي خالصًا طيبًا من حلال مِن غير منّ ولا أذى ﴿فَيُضَاعِمْهُ﴾ قرىء بالتشديد والتخفيف، وبالرفع على الاستثناف أو عطفًا على يقرض، وبالنصب في جواب الاستفهام ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ عشرة فما فوقها إلى سبعمائة ﴿ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق ﴿ أَلَهُ تَو إِلَى الْمَلْإِ ﴾ رؤية قلب، وكانوا قومًا نالهم الذلَّة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذَ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثَ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ أَلّا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَا إِنّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْقِتَالُ تَولُّواْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْفَتَالُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَى اللّهُ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالُ قَالَ إِنَّ اللّهُ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَهُمْ مَنِينَهُمْ إِنَّ اللّهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالُ فَالَ إِنَّ اللّهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالُ فَالَ إِنَّ اللّهُ وَلَمْ مُؤْتِ اللّهُ يُوْقِي مُلْكُمُ مَن يَشَكَةً وَاللّهُ وَلَهُ مُن يَنْكُمُ النَّا اللّهُ مَن يَنِيكُمُ السَّالُ فَالَ إِنَّ اللّهُ وَلَمْ مُن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا لَهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَيَتِكُمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ عَلَيْكُمُ الْمُوسُولِ وَعَالُ هَا مُكْتَامُ الْمُنْ اللّهُ مُن وَيَقِينَةٌ مُعْ وَلَقُهُ الْمُلْكِ عِنْهُ الْمُنْ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَلِيكُ مُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكِيمُ اللّهُ الْمُلْكِيمُ اللّهُ الْمُلْونُ وَاللّهُ مُن وَيَقِينَةٌ مُ وَمَا لَكُونَ وَاللّهُ مُوسُولُ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُولِولًا اللّهُ الْمُلْكِيكُمُ اللّهُ الْمُلْكِيلُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿لِنَبِي لَهُمُ قيل اسمه شمويل، وقيل شمعون ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ أي قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح، وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلاّ الفتح ﴿ طَالُوتَ مَلِكَا ﴾ قال وهب بن منبّه أوحى الله إلى نبيّهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن هو ملكهم، وقال السدّي أرسل الله إلى نبيّهم عصا، وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طالوت ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُ بِالمُلْكِ مِنْهُ ﴾ رُوِيَ أنه كان دبّاغًا ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى ﴿ بَسْطَة في العِلْمِ والحِسْمِ ﴾ كان عالمًا بالعلوم وقيل بالحروب وكان أطول رجل يصل إلى منكبه ﴿ واللّه يُؤتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ﴾ ردّ عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال.

﴿أَن يأتيكم التابوت﴾ كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت، وفيه قصص كثيرة غير ثابتة ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طست من ذهب تُغسَل فيه قلوب الأنبياء وقيل رحمة، وقيل وقار ﴿وَبَقِيَّةٌ﴾ قال ابن عباس: هي عصى موسى ورضاض الأنبياء وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة ﴿آلُ مُوسَى وآلُ هَارُونَ﴾ يعني أقاربهما، قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون،

اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّاهُ مِنَ إِلَّا مَن أَغْتَرَبَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ حَم مِن فِن قِ قَلِيكَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّامِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَثَكِبْتُ أَقْدَامَنِنَا وَأَنصُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ شَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ آفِي قِلْكَ عَلَيْكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا لَهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُـكُسِ ۖ وَلَوْ وأقحم الأهل ﴿فَصَلَ طَالُوتُ﴾ أي خرج من موضعه إلى الجهاد ﴿بِنَهُمِ ۗ قيل هو نُهْر فلسطين ﴿فَمَن شُرِبَ مِنْهُ﴾ الآية: اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد ﴿إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً ﴾ رخّص لهم في الغرفة باليد، وقرىء بفتح الغين وهو المصدر وبضمها هو الاسم ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ قيل كانوا ثمانين ألفًا فشربوا منه كلهم إلاَّ ثلاثمائة وبضعة عشر: عدد أصحاب بدر، فأما مَن شرف فاشتدّ عليه العطش، وأما مَن لم يشرب فلم يعطش ﴿بَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ كَانَ كَافِرًا عَدُوا لَهُم وهُو مَلَكُ الْعَمَالَقَة ، ويقال إن البربر مَنْ ذَرّيتُه ﴿ يَظُنُونَ ﴾ أي يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه ﴿قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ كان داود في جند طالوت فقتل جالوت، فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة ﴿والجِكْمَةَ﴾ هنا النبوّة والزبور، ﴿وعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ صنعة الدروع، ومنطق الطيور، وغير ذلك ﴿ولَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ ﴾ الآية: منَّة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرىء دفاع بالألف، ودفع بغير ألف، والمعنى متَّفق ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ ﴾ الإشارة إلى جماعتهم ﴿ فَضَّلْنَا ﴾ نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول: كقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تخيّروا بين الأنبياء، ولا تفضلوني على يونس بن متّى: فإنّ معناه النّهي عن تعيين المفضول، لأنه تنقيض له، وذلك غيبة ممنوعة، وقد صرّح صلَّى الله عليه وآله وسلّم بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيّد ولد آدم» لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين ﴿مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ﴾ موسى عليه السلام ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ قيل هو محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله: ﴿ ورَفَعْنَاه مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل مَن فضَّله الله منهم ﴿مِن بَعْدِهِم﴾ أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبيّ لا بعد الجميع ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ كرّره تأكيدًا وليبني عليه ما بعده ﴿أَنفِقُوا﴾ يعمّ الزكاة والتطوّع ﴿لاَ بَيْعٌ فِيهِ﴾ أي لا يتصرّف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفى الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه ﴿وَلاَ خُلَّةٌ ﴾ أي مودّة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه ﴿ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾ أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه، وكرامة للشافع ليس فيها تحكّم على الله، وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعنى أن لا تقع إلاّ بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتها، وحيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق ومبالغة في التهويل وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلاّ بإذنه ﴿والْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون﴾ قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون ﴿اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيْومُ﴾ هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾ تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية، والفرق بين السِنَة والنوم: أن السِنَة هي ابتداء النوم لا نفسه: كقول القائل:

## في عينه سِنَة وليس بنائم

﴿مَن ذَا الذي يشفع عنده ﴾ استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الضمير عائد على مَن يعقل ممّن تضمنه قوله: ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا ؛ وما خلفهم الآخرة ﴿مَنْ عِلْمِه ﴾ من معلوماته أي لا يعلم

عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ الكرسي مخلوق عظيم بين يدى العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأَصْغو شيءً، وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ﴿ولا يَؤُدُهُ ﴾ أي لا يشغله ولا يشق عليه ﴿لاَ إِكُّرُاهَ في الدُّين﴾ المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بتحيُّث لا يحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء تفسنه، دون إكراه. ويدلّ على ذلك قوله: ﴿قَدْ تَبْيَنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ أي قد تبيّن أن الإسلام رشد وأن الكفر غيّ، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه، وقيل معناها الموادعة، وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية المسالمة وترك القتال بمكة ﴿بالعُرْوَةِ الوُثْقَى﴾ العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشدَّ الأيَّدَّيُّ، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان ﴿لاَ انْفِصَامَ لَهَا﴾ لا انكسار لها ولا انفصال ﴿يُلْخُرُا لِنَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿ أَوْلِيَّا وُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله، ولمَن يضلّ الناس من الشياطين وبني آدم ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو نمروذ الملك وكان يدّعي الربوبية فقال لإبراهيم: مَن ربك؟ ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ فقال نمروذ: ﴿أَنَا أُخْبِي وَأُمِيتُ﴾ وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال قد أحييت هذا وأمت هذا، فقال له إبراهيم: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ﴾ أي انقطع وقامت عليه الحجة، فإن قيل: لِمَ انتقل إبراهيم عن دليله الأوّل إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لمّا ذكر الدليل الأوِّل وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة، وهو فعل الله ومجازًا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ ٱلظَّلِيلِمِينَ آقِ كَالَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيَ هَلَاهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالَ أَنَّ يُحْفَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَلْ لَيِثْتُ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ كَمْ يَثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَل لَيِثْتُ مَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتُ مَا يَعْدَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَي ثِنْتُ مَا يَكُورُ مَا أَنْ عَلَيْ عَلَاكَ ءَايكةً مِائْتُهُ عَالِكَ عَالْكَ عَالِكَ عَالِكَ عَالِكَ عَلَاكَ عَالِكَ عَلْمَ لَهُ اللّهُ مَا يَعْدَلُكَ عَالِكَ عَلْمَ لَهُ مَا أَنْ فَلْ لَا يَعْدَلُونَ ال

بالمجاز غلطًا منه أو مغالطة، فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له، ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ على قَرْيَةٍ ﴾ تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه؛ لأن كلتيهما كلمتا تعجب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مرّ على قرية وهذا المارّ قيل إنه عزير، وقيل الخضر، فقوله: ﴿أَنَّىٰ يُحْيِي هَالِهِ اللَّهُ ﴾ ليس إنكارًا للبعث ولا استبعادًا ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيى الموتى، أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته، لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أنى فأراه الله ذلك عيانًا ليزداد بصيرة، وقيل بل كان كافرًا وقالها إنكارًا للبعث واستبعادًا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي خالية من الناس، وقال السدّي سقطت سقوفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف ﴿ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ ﴾ ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار ولذلك أراه الله الحياة بعد موته، والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بختنصر وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف ﴿كُمْ لَبِثْتَ﴾ سؤال على وجه التقرير ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أُو بَغْضَ يَوْم﴾ استقلَ مدّة موته، قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يومًا فقال أو بعض يوم ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ﴾ قيل كان طعامه تينًا وعنبًا وأنّ شرابه كان عصيرًا ولبنًا ﴿لَم يَتَسَنَّهُ ﴾ معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول ماثة عام، وذلك أُعجوبة إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتقًا من السِنَة، لأنّ لامها هاء، فتكون الهاء في يتسنّه أصليه. أي لم يتغيّر السنون ويحتمل أن يكون مشتقًا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون، ثم قلبت النون حرف علَّة كقولهم قصّيت أظفاري ثم حذف حرف العلَّة للجازم، والهاء على هذا هاء السّكت ﴿وانظُر إلى حِمَارِكَ ﴾ قيل بقي حماره حيًّا طول الماثة عام، دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله، وهو ينظر إليه ﴿ولِنَجْعَلَكَ آيَةٌ لَّلنَّاسِ﴾ التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس، ورُويَ أنه قام شابًا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخًا ﴿وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ﴾ هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ حَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ مَكُسُوهَا لَحْ لَلَّا فَلَمَّا تَهَيَّرَ لَهُ قَالَ الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى كُلِ الْمَوْقَ قَلْ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى كُلِ الْمَوْقَ قَلْ الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ كَمَا اللَّهِ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ كَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

القول بأنه مات ﴿نُنْشِزُهَا ﴾ بالراء نحييها، وقرىء بالزاي، ومعناه نرفعها للإحياء ﴿قَالَ أَعْلَمُ ﴾ بهمزة قطع وضم الميم أي قال الرجل ذلك اعترافًا، وقرىء بألف وصل، والجزم على الأمر أي قال له الملك ذلك ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ الآية: قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة، لأنه رأى دابّة قد أكلتها السّباع والحيّات فسأل ذلك السؤال، ويدلُّ على ذلك قوله: كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه ﴿ وَلَكِين لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ أي بالمعاينة ﴿ أَرْبَعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ ﴾ قيل هي الديك، والطاوس، والحمام، والغراب، فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءاً على كل جيل، وأمسك رأسها بيدها، ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت، وبقيت بلا رؤوس، ثم كرّر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله ﴿فَصُرْهُنَّ ﴾ أي ضمّهنّ ، وقيل قطّعهنّ على كل جبل ، قيل أربعة جبال ، وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد ﴿في سَبِيل اللَّهِ﴾ ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر ﴿كَمَثَل حَبَّةٍ﴾ كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح، وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة ﴿أَنْبَقَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلاً جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» ﴿واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ أي يزيده على سبعمائة وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح، لأنه ورد في الحديث ما يدلُّ عليه ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ الآية: قيل نزلت في عثمان، وقيل في عليّ وقيل في عبد الرحمن بن عوف ﴿مَنَّا وَلاَ أَذِّي﴾ المنِّ: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والمتقريع بها، والأذي السبِّ ﴿قَوْلُ مَّعْمُ وفِّ﴾ هو

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيمٌ شَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا بُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَاءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَمَثُلِ صَعْمَانِ وَعَلَيْهُ وَابِلُ فَعَانَتَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِعَانَةَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتُ أُكُلَهُمُ ٱبْتِعَانَةً مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَيْمٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتُ أُكُلُهُمُ ٱبْتِعَانَةُ مِن نَجِيلِ اللّهُ وَتَنْبِي اللّهُ وَتَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ تَعْمِيلُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ مِن تَعْمِي مُن تَعْمِهُمُ أَلُولُهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ ضَعَفَاهُ وَاللّهُ اللّهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ ضَعَفَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ ضُعَفَاءُ وَاللّهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ صَعْفَاءُ وَاللّهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ صُعْفَاءُ وَاللّهُ الْمَالِكِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ مُلُونَ بَعِيها مِن كُلِ ٱلنَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيّنَةٌ صُعْفَاءُ وَاللّهُ اللْكِبُرُ وَلَهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

رد السائل بجميل من القول: كالدعاء له والتأنيس ﴿ومَغْفِرَةٌ ﴾ عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله لسبب الردّ الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان يقول معروف ومغفرة؛ على العطاء الذي يتبعه أذى ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم﴾ عقيدة أهِل السُّنة أن السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه يمنّ أو يؤذي لا تُقبَل منه، وقيل إن المنّ والأذى: دليل على أن نيّته لم تكن خالصة، فلذلك بطلت صدقته ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ﴾ تمثيل لمن يمنّ ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن ﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ أي مثل المُرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضًا مُنبِتَة طيبة، فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب، فيبقى الحجر لا منفعة فيه، فكذلك المُرائى يظن أن له أَجْرًا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سرّه ولم تنفعه نفقته ﴿صَفْوَانِ﴾ حجر كبير ﴿وَابِلُ﴾ مطر كثير ﴿صَلْدًا﴾ مطر كثير ﴿صَلْدًا﴾ أملس ﴿لاَ يَقْدِرُونَ﴾ أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم ﴿وتَثْبِيتًا﴾ أي تيقّنًا وتحقيقًا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق، ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقّة في بذل المال، وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتًا، ولا يصح في تثبيتًا أن يكون مفعولاً من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء ﴿كُمَثُلِ جَنَّةٍ﴾ تقديره كمثل صاحب جنَّة أو يقدر ولا مثل نفقة الذي ينفقون ﴿ بِرَبُوةِ ﴾ لأن ارتفاع مُوضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها ﴿ فَطَلُّ ﴾ الطلّ الرقيق الخفيف، فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها.

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾ الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المُراثي المتقدّم ذكره آنفًا أو ذي المنّ

والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئًا، فشبّههم الله بمن كانت له جنة، ثم أصابتها الجائحة المُهلِكة، أحوج ما كان إليها لشيخوخته، وضعف ذريته، قالوا في قوله: وأصابه الكبر للحال ﴿إِعْضَارُ ﴾ أي ريح فيها سموم محرقة ﴿مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ والطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبًا؛ وقيل في التطوّع فيكون مندوبًا لا والجبَّا؛ لأنه كمّا يجوّرُ التطوّع بالقليل يجوز بالرديء ﴿وَمَمَّا أَخْرَجْنَا﴾ من النبات والمعادن وغير ذلك ﴿وَلا تَيَمَّمُوا ا الحَبِيثَ﴾ أي لا تقصدوا الرديء ﴿مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ في موضع الحال ﴿وَلَسَٰتُم بِٱلْحِلْدِيهِ ﴾ الواد للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم، إلاّ أن تتسامحوا بأخذه وتعملوا من قولك: أغمض فلان عن بعض حقّه الإذا لم يستوفه وإذا غض بصره ﴿السَّيْطَانُ يَاعِدُكُمُ الغَقْرَ﴾ الآية: دفع لم يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمَّن ذلك حضَّ على الإنفاق، ثم بيّن عداوة الشيطان بجمره بالفحشاء، وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل، قال ابن عباس: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسعة ﴿يُؤتِي الحِكْمَةَ﴾ قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوّة، وقيل الإصابة في القول والعمل ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَدِّ الآية. ذكر نوعين، وهما ما يفعله الإنسان تبرّعًا، وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر، وفي قوله: ﴿فَإِنْ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَعَدْ بَالْتُوابُ، وقوله: ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ وعيد لمَّن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله ﴿ أَن تُبْدُقًا الصَّدَقَاتِ ﴾ هي التطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات ﴿ فَنِعِمًا هِيَ ﴾ ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء وما من نِعِمًا في

خِيرٌ الله الله عَلَيْكَ هُدَ الله وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن يَشَاةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَ إِلَيْكُمْ فَلِأَ الله الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ فَلِأَ الله الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَالْنَهُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله لا يَسْتَظِيعُونَ وَالْنَهُمْ لا تُظْلَمُونَ الله وَلا يَسْتَظِيعُونَ وَالْنَهُمُ الْمَحَاهِلُ أَغْنِيآ وَمِن التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لا مَسْرَبًا فِ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَ الله بِهِ عَلِيمٌ الله الله يَعْرَفُهُم بِسِيمَهُمْ لا يَسْتَعُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَ الله بِهِ عَلِيمٌ الله الله يَعْرَفُونَ الزَينِ الله يَعْرَفُونَ الزَينِ الله يَعْرَفُونَ إِلَا كَمَا يَقُومُ الّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ اللهِمْ وَلا عَوْمُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا هَوْفُ الزّيوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا هُونَ الرّبَوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا هُونَ الرّبَوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا هُونَ الرّبَوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلا هُونَ الرّبَوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِينَ عَلَيْهُمْ وَلا هُونَ الرّبَوا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِينَ الْمُؤْمُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّذِينَ الْمَالِمُ اللّذِينَ الْمَالِيمُ اللّذِينَ الرّبُوا لا يَقُومُ وَلا اللّهُمْ الْمُعْرَافِقُومُ الْمَالِيمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ الرّبَوا لَا يَقُومُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدّقون على أهل الذمّة فنزلت الآية مبيحة للصدقة على مَن ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوّع، وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلاً، فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر، وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق، وترك المن والأذى والرياء، والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ ﴾ أي إن منفعته لكم لقوله: ﴿مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه﴾ [فصلت: ٤٦، والجاثية: ١٥] ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلاّ ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم، وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلاّ ابتغاء وجه الله؛ ففي ذلك حضّ على الإخلاص ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلّق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون ﴿ أحصروا ﴾ حبسوا بالعدو، وبالمرض ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام ﴿ضَرْبًا فِي الأَرْضِ ﴾ هو التصرّف في التجارة وغيرها ﴿يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلَّة سؤالهم والتعقِّف هنا هو عن الطلب ومن سببية، وقال ابن عطية لبيان الجنس ﴿تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلّة النعمة وقيل الخشوع وقيل السجود ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحّون، وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معًا وُباقي الآية وعد ﴿باللَّيْلِ والنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾ تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته، قال ابن عباس: نزلت في عليّ فإنه تصدّق بدِرهم بالليل وبدِرهم بالنهار وبدِرهم سرًّا وبدِرهم علانية وقال أبو هريرة نزلت في عُلَف الخيل ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا﴾ أي ينتفعون به، وعبّر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ أَ وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ فَمَن جَآءُمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِهِ، فَاسْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَكَ أَصْحَلَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَيَهُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ

وسواء مَن أعطاه أو مَن أخذه، والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصبرُ الطالب عليه، ثم إن الربا على توعين أُرْبُّا النسيئة، ورِبًّا التَّفَاضُل وكلاهما يكون في الذُّهب والفضة، وفي الطعام . ﴿ فَأَمَا النَّسِيَّةُ فَتَحْرُمُ في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة، وهو الصرف، وفي الطعام بالطعام مطلقًا، وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد ببجنسه من النقدين. ومن الطعام، ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدّخر من الطعام، ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام، ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره ﴿ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسُّ ﴾ أجمع المفسّرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلاّ كالمجنون، ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، والمسّ الجنون، ومن تتعلق بيقوم ﴿ ذلك بأنهم ﴾ تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفّار، لأن ألولهم إنما البيع مثل الربا: ردّ على الشريعة وتكذيب للإثم وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد، فإن قيل: هلا قيل إنما الربا مثل البيع، الأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب: أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلاً حتى شنبّهوا به البيع ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ البَّيْعَ ﴾ عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعًا، وقد عدَّدناها في الفقه ثمانين نوعًا ﴿وحَرَّمُ الرَّبَا﴾ ردّ على الكفّار وإنكار للتسوية بين البيع والزَّباء وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم ﴿ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة، فلا تؤاخذوه في الدنيا، وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريم أو غير ذلك ﴿ومَنْ عَادَ﴾ الآية: يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول، إنها النبيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدُّ إلا من كافر، قلا حجة فيها لمَن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفّار ﴿يُمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَّا﴾ ينقصه ويذهبه ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ ينميها في الدنيا بالبركة ، وفي الآخرة بمضاعفة الثواب ﴿ كَفَّارِ أَثِيمٍ ﴾

أي مَن يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدلُّ على أن الآية في الكفَّار ﴿وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا﴾ سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية فلما فتح رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مكة قال في خطبته: «كلِّ رِبًّا كان في الجاهلية موضوع»، ثم إن ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فنزلت الآية ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرط لمَن خوطب به من قريش وغيرهم ﴿فإن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ﴾ أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا: اعلموا، وقرىء بالمدّ أي أعلموا غيركم، ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلُمُونَ﴾ أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بالنقص منها ﴿وإن كان ذو عسرة ﴾ كان تامّة بمعنى حضر ووقع، وقرىء ذا عسرة، أي إن كان الغريم ذا عسرة ﴿ فَنَظْرَةُ إِلَى مَيْسَرَةِ ﴾ حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يُباع فيما عليه، ونظرة مصدر، معناه التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالجواب نظرة أو مبتدأ، وميسرة أيضًا مصدر وقرىء بضم السين وفتحها ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره، وباقي الآية وعظ، وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، الآية وقيل آية الدين المذكورة بعد ﴿إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ﴾ أي إذا عامل بعضكم بعضًا بدين، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورًا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ يقال لمعنى الجزاء ﴿إلى أَجَل مُسَمِّى ﴾ دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصّاد، لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي اللَّهُ فَلْيَكُ تُبُ وَلْيُمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَهِيهًا أَوْ طَي يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ وَالْمَدُلِ وَالسَّتَشْمِدُوا شَهِيدًا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءَ أَن شَهِ يَدُيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءَ أَن

وأبو حنيفة، قال ابن عباس: نزلت الآية في السّلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها، قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السَّلُم والْسَلْفُ وغيرهما ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم إنها منسوخة لقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بِعَضُكُم بِعَضًا ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وقال قوم إنها على الندب ﴿ وَلْيَكْتُبُ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ ﴾ قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله: ﴿ولا يضارٌ كَاتِبٌ ولا شَهيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق ﴿بالعَدْلِ ﴾ يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل، وإن كان الكاتب غير مرضي، وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيًا في نفسه، قال مالك؛ لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون ﴿ولا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ ﴾ نهي عن الإباية، وهو يقوّي الوجوب ﴿كُمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ يتعلق بقوَّله أن يكتب، والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل: أي ينفع الناس بالكتابة كما علَّمه الله لقوله أحسن كما أحسن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها ﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلُ ۗ يقال أمللت الكتاب، وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملي عليه على الأخرى ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ لأنَّ الشهادة إنما هي باعترافه، فإن كتب الوثيقة دون إملاله، ثم أقرَّ بها جَازَ ﴿ وَلا يَبْخُسُ ﴾ أمر الله بالتقوى فيما يملي، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق ﴿ سَفِيْهَا أُو ضَعِيفًا أو لا يُسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ ﴾ السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، والضعيف الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه ﴿وَلِيُّهُ ﴾ أبوه، أو وصيِّه، والضمير عائد على الذي عليه الحق ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ شهادة الرجلان جائزة في كُل شيء إلا في الزنا فلا بدّ من أربعة ﴿مِن رِّجَالِكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ الكفَّار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرقّ ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ قال قوم لا تجوزُ شهادة المرأتين إلاّ مع الرجال، وقال معنى الآية : إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان، فرجل وامرأتان، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتُجُوز

شهادة المرأتين دون رجل، فيما لا يطّلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال، وعيوب النساء، وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره: فليكن رجل، فهو فاعل، أو تقديره: فليستشهد رجل فهو مفعول لم يُسَمَّ فاعله، أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ ﴾ صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترط أيضًا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر، وتوقّي الصغائر مع المحافظة على المروءة ﴿ أَن تَصْلَ ﴾ مفعول من أجله، والعامل فيه هو المقدّر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولاً من أجله، وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، فأقيم السبب مقام المسبّب، وقرىء: إن تضلّ: بكسر الهمزة على الشرط، وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة، ونصبه من فتحها على العطف، وقرىء تذكر بالتشديد والتخفيف، والمعنى واحد ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ﴾ أي لا يمتنعون ﴿ إذا مَا دُعُوا ﴾ إلى أداء الشهادة، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إدا دعى إليها، وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى الأمرين ﴿ وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ ﴾ أي لا تملُّوا من الكتابة إدا تردّدت وكثرت، سواء كان الحق صغيرًا أو كبيرًا، ونصب صغيرًا على الحال ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى الكتابة ﴿ أَقْسَطُ ﴾ من القسط وهو العدل ﴿وَأَقْوَمُ ﴾ بمعنى أشد إقامة، وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل ﴿وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْقَابُوا﴾ أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل، والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، وهو ما يباع بالنقد وغيره، ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ يقتضى القبض والبينونة ﴿وأشهدُوا إذا تَبَايَغتُمُ ﴾ ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغيرًا أو كبيراً، وهم الظاهرية خلافًا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فإن أمِنَ بعضكم بعضًا، وذهب قوم إلى أنه على الندب ﴿ وَلا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ يحتمل أن يكون كاتب فاعلاً على تقدير كسر الراء المدغمة من يضارً، والمعنى على هذا نهي للكاتب وَيُعَكِّمُ حَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِحَكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَوْ وَلَمْ تَجِمُوا كَافِهَا فَوَهُنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِى اُؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَوْ اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا فَوَهُنَ مَنْ مَعْنَى اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللِّلُولُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ ا

والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيها أو النقصان منه، أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة، ويحتمل أن يكون كاتب مفعولاً لم يُسَمّ فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة، ويقوّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يضارر» بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل ﴿وإن تَفْعَلُوا﴾ أي إن وقعتم في الإضرار ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ﴾ حال بكم ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا.

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ الآية: لما أمر ألله تعالى بكتب الدين: جعل الرهن توثيقًا للحق، عوضًا عن الكتابة، حيث تتعذّر الكتابة في السفر، وقال الظاهرية لا يجوز الرهن وفي السفر لأن النبي على رهن درعه بالمدينة وفي السفر لأن النبي على رهن درعه بالمدينة وفي السفر وفي المرتهن بالرهن، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة وقبن الشافعي وغيره، لقوله تعالى: ﴿مَقْبُوضَةُ وهو عند مالك شرط كمال لا صحة ﴿قَإِن أَمِن مَاحب الحق المديان لحسن ظنه به، فليستغنِ عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة، ثم بالرهن ثم بالائتمان، فللدين للاثة أحوال ثم أمر المديان بأداء الأمانة، ليكون عند ظن صاحبه به ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَة ﴾ محمول على الوجوب ﴿ فَإِنّه أَبُه مَعناه: قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة، وارتفع آئم بأنه خبر إن، وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ، وآثم خبره، وإنها أسند الإثم إلى القلب وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب، إذ مو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان ﴿وَإِن تَبُكُوا مَا فِي نَفُوسَ العباد من أنفوس العباد من أنفوس العباد من أنفوس العباد من أنفوس العباد من مقتضاها المحاسة على ما في نفوس العباد من

وَٱلْمُوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَلِهِ، وَكُنُهِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ، وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا

الذنوب، سواء أبدوه أم أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمَن يشاء الله أو الغفران لمَن شاء الله، وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها"، ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت شقّ ذلك على الصحابة وقالوا أهلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسنا، فقال لهم النبي ﷺ: «قولوا سمعنا وأطعنا»، فقالوها، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾، فكشف الله عنهم الكربة، ونسخ بذلك هذه الآية، وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها، وذلك محاسب به، وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم، ثم يغفر للمؤمنين ويعذّب الكافرين والمنافقين، والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغيره، فإن قيل: إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب: أنَّ النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصحّ دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر، ومعناها حكم ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويُعَذُّبُ ﴾ قرىء بجزمهما عطفًا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ الآية سببها ما تقدّم في حديث أبي هريرة: لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية، وقدّم ذلك قبل كشف ما شقّ عليهم ﴿والمُؤْمِنُونَ ﴾ عطف على الرسول أو مبتدأ، فعلى الأوّل يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربّه والأوّل أحسن ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ إن كان المؤمنون معطوفًا فكل عموم في الرسول والمؤمنون، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين ووحد الضمير في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن ﴿وَكُتُبِهِ﴾ قرىء بالجمع أي كل كتاب أنزله الله، وقرىء بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس ﴿لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ التقدير يقولون لا نفرّق، والمعنى لا نفرّق بين أحد من الرُّسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصاري الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ﴿وقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ مصدر، والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره: نطلب غفرانك ﴿وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ إقرار بالبعث مع تذلُّل وانقياد، وهنا تمَّت حكاية كلام المؤمنين ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق، وهو جائز عقلاً عند الأشعرية ومُحال عقلاً عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ أي من الحسنات ﴿وعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ ﴾ أي من

the state of the s

. مواريخ به يهويد الرياض الايام ال

كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نُسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عُلَيْكَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ وَأَخْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِينِ فَي الْكَنْفِينِ فَي الْكَنْفِينِ فَي

السيئات، وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضرّ بالعبد، وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشرّ اكتسبت، لأنّ في الاكتساب ضرب من الاعتمال والمعالجة، حسبما تقتضيه صيغة افتعل فالسيئات فاعلها. يتكلُّف مخالفة أمر الله، ويتعدَّاه بخلاف الحسنات، فإنه فيها على الجادَّة من غير تكلُّف أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها، فجعلت لذلك مكتسبة، ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك: وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ﴿رَبُّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينًا أَو أَخْطَأْنًا﴾ أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم: سمعنا وأطعنا، والنسيان هنا هو ذهول القلب على الإنسان، والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أنّ الله رفعه ﴿وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ التكاليف الصعبة، وقد كانت لمَن تقدّم من الأمم كقتل أنفسهم، وقرض أبدانهم، ورفعت عن هذه الأمة. قال تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير ﴿ وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدعي برفع ما لا يجوز أن يقع. ثم إن الشرع دفع وقوعه. وتحقيق ذلك أنَّ ما لا يطاق أربعة أنواع: الأول عقلي محض: كتكليف الإيمان لمَن علم الله أنه لا يؤمن. فهذا جائز وواقع بالاتفاق. والثاني عادي كالطيران في الهواء. والثاني عقلي وعادي: كالجمع بين الضدين، فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما، والاتفاق على عدم وقوعه، والرابع تكليف ما يشقّ ويصعب، فهذا جائز اتفاقًا، فقد كلُّفه الله من تقدّر من الأمم، ورفعه عن هذه الأمَّة ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ ألفاظ متقاربة المعنى وبينها مِن الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام ﴿مَوْلاَنَا﴾ وليّنا وسيّدنا.



مدنية وآياتها ٢٠٠ نزلت بعد الأنفال

## بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّحِيدِ إِنَّهُ الرَّحِيدِ إِنَّهُ الرَّحِيدِ لِمُ

الَمْ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُ الْقَيْوُمُ ﴿ نَلَ عَلَيْكَ الْحَكْبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَينَةَ وَاللَّهُ لَكَ إِلَا هُوَ الْمَا بَيْنَ يَدَيَّهُ وَأَنزَلَ الفُرَقَانُ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَالًا فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالًا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَالًا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّاللَّالَا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## بِسُم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لمّا قدِم نصارى نجران المدينة المنوّرة يُناظرون رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في عيسى عليه السلام ﴿الم﴾ تقدّم الكلام على حروف الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس، وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج ﴿الحَيُّ القَيُومُ﴾ ردّ على النصارى في قولهم إنّ عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب، فليس بحيّ وليس بقيّوم ﴿الكِتَابَ﴾ هنا هو القرآن ﴿بِالْحَقّ﴾ أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق ﴿ مُصَدَّقًا ﴾ قد تقدّم في مصدّقًا لما معكم ﴿بَينَ يَدَيهِ﴾ الكتب المتقدّمة ﴿التَّوْرَاةَ والإنْجِيلَ﴾ أعجميان فلا يصحّ ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما ﴿وأَنْزَلَ الفُرْقَانَ ﴾ يعني القرآن وإنما كرّر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات لإنزاله لقوله: ﴿مُصَدِّقًا لُمَا بَيْنَ يَدَيهِ﴾، ثم

عَزِينٌ ذُو اَنِنِقَامٍ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىٰ الْأَرْضِ وَلَا فِي اَلسَّكَمَاءِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي السَّكَمَاءِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فَي الْأَرْعَامِ كَيْفَ مِشَاءً لَا إِلَهُ إِلَا هُو الْعَزِينُ الْمُحَكِّيمُ ﴿ هُو الَّذِينَ فِي الْمَاكِنِينَ مِنْهُ اللهَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ الْمَاكُ وَلَا مُعَلَّاتُ الْفِتْ لَنَهُ عَلَيْكَ الْمَاكِنِينَ فِي قُلُومِهِمْ ذَيْعٌ فَي اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالرَّسِمُونَ فِي الْمِنْمِ لَا اللهُ وَالرَّسِمُونَ فِي الْمِنْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِنا ۗ وَمَا وَالرَّسِمُونَ فِي الْمِنْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَمُ مَنْ عِندِ رَبِنا ۗ وَمَا

ذكره ثانيًا على وجه الامتنان بالهدى به، كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه، فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارًا، وقيل الفرقان هنا: كلّ ما فرّق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزّبور، وهذا بعيد ﴿لاّ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفضيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى، ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ ﴾ برهان على إثبات علم الله المذكور قبل: وفيه رد على النصارى، لأن عيسى لا يقدر على التصوير، بل كان مصورًا كسائر بني آدم ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ من طول، وقصر، وحُسن وقُبْح، ولون؛ وغير ذلك ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ المحكم من القرآن: هو البيّن المعنى، الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل، أو يكون مستغلق المعنى: كحروف الهجاء، قال ابن عباس: المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدّم والمؤخر، وهو تمثيل لما قلنا ﴿ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ أي عمدة ما فيه ومعظمه ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ ﴾ نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه قال: «نعم»، قالوا: فحسبنا إذًا، فهذا من المتشابه الذي اتبعوه، وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مهتدع، أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ﴿ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ ﴾ أي ليفتنوا به الناس ﴿ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أي يبتغون أن يتأوّلوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ إخبار بإنفراد الله بعلم تأويل المتشابع من القرآن وذم لمن طلب علم ذلك من الناس ﴿والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مبتدأ مقطوع مِما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنًا به على وجه التسليم والإنقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته، وقيل إنه معطوف على ما قبله وأف المعنى أنهم يعلمون تأويله، وكِلا القولين مروي عن ابن عباس، والقول الأول قول أبي يكر الصدِّيق وعائشة، وعروة بن الزبير، وهو أرجح، وقال ابن عطية المتشابه نوعان: نوع انفِرَد الله بعلمه، ويوع

يَذَكُّ إِلَّا أُولُواْ اَلْأَلْبَ فِي رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فِي رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيدً إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَي إِنَّ الْوَهَابُ فِي رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوْمِ لَا رَبِّ فِيدً إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَي إِنَّ اللّهِ مَن كَفَرُوا لَن تُعْفِي عَنْهُمْ أَلَقُهُ مِوْلَ اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَال

يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول، وعطفًا بالنظر إلى الثاني ﴿كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ أي المحكم والمتشابه من عند الله ﴿رَبِّنَا لاَ تُرغُ قُلُوبَنَا﴾ حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعًا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال الكلام، وأما قوله: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾؛ فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ المِيعَادَ ﴾ استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعًا فهو من كلام الله ﴿كَدَأْبِ﴾ في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وفي ذلك تهديد ﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون ﴿بآيَاتِنَا﴾ البراهين أو الكتاب ﴿سَتُغْلَبُونَ وتُحْشَرُونَ﴾ قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفّار قريش، وقرىء بالياء إخبارًا عن يهود المدينة، وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرِّنكَ أنك قتلت نفرًا من قريش لا يعرفون القتال. فلو قاتلنا لعرفت أنا نحن الناس، فنزلت الآية. ثم أخرجهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من المدينة ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ قيل خطاب للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش؛ والأول أرجح أنه لبني قينقاع، الذين قيل لهم ستغلبون. ففيه تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم ﴿فِي فِئَتَيْنِ التقتا فَنَهُ المسلمون والمشركون يوم بدر ﴿ يَرَوْنَهُم مُثْلَيْهِم ﴾ قرىء ترونهم بالتاء خطابًا لمَن خوطب بقوله: ﴿قد كان لكم آية ﴾. والمعنى ترون الكفّار مثلي المؤمنين. ولكن الله أيّد المسلمين بنصره على قدر عددهم، وقرىء بالياء. والفاعل في يرونهم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون. والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدّم. فإن قيل: إن الكفّار كانوا يوم بدر أكثر من الْمَنَيْ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فَ ذَلِكَ لَوَ بَرَةً لِأُولِ الْأَبْصَدِ اللَّهُ وَالنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ النُّقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَكِم وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْلِةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسَّنُ الْمَعَابِ اللَّهُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَادِ اللَّهُ الْمُسْتَقُولُكُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُنْفِيلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المسلمين؛ فالجواب من وجهين أحدهما أن الكفّار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين، لأن الكفّار كانوا قريبًا من ألف، والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قلَّل عدد الكفَّار في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله: ﴿إِنْ تَكُنْ مِنْكُم مَائة صَابَرُةٌ يَغْلِبُوا مَاثَتَينَ﴾ [الأنفال: ٦٦]، وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ ٱلْتَقَيَّتُمْ فَي أَغْيَيْكُمْ قَلِيلاً﴾ [الأنفال: ٤٤]، والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقى منهم ستمائة وستة وعشرون رجلاً، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين والمفعول للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كثّر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفّار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين. وهم أقل من ذلك وإنما كترهم الله في أعينهم ليرهبوهم، ويردّ هذا قوله تعالى: ﴿ويقلُّلَكُم في أعينهم﴾ [الأنفال: ٤٤] ﴿رَأْيَ العَيْنِ ﴾ نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها ﴿واللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلَّة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئةً الكافرين؛ مع أنهم كانوا أكثر منهم ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ قيل المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا تعارض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع، وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة ﴿والقَنَاطِيرِ﴾ جمع قنطار، وهو ألف ومائتا أوقية، وقيل ألف ومائتًا مثقال، وكلاهما مروي عن النبي ﷺ ﴿الْمُقَنْطَرَةِ﴾ مبنية من لفظ القناطير وللتأكيد كقولهم ألوف مؤلِّفة، وقيل المضروبة دنانير أو دراهم ﴿المُسَوَّمَةِ ﴾ الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح، وقيل المعلِّمة في وجوهها شيئان فهي من السِّمات بمعنى العلامات قيل المعدة للجهاد ﴿ فَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ تحقير لها ليزهد فيها الناس.

﴿قُلْ أَوْنَبُّتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم﴾ تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها وتمام الكلام

في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوا﴾ تفسيرًا لذلك فجنَّات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربّهم، فجنّات على هذا خبر مبتدأ مضمر ﴿ورضُوان من اللَّهِ ﴿ زيادة إلى نعيم الجنة ، وهو أعظم من النعيم حسبما ورد في الحديث ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ نعت للذين اتقوا، ورفع بالابتداء، أو نصب بإضمار فعل ﴿الصَّادِقِينَ ﴾ في الأقوال والأفعال ﴿والقَانِتِينَ ﴾ العابدين والمطيعين ﴿ وَالمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله ﷺ كيف نستغفر، فقال قولوا اللَّهُمُّ اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم ﴿بالأَسْحَارِ﴾ جمع سحر وهو آخر الليل يقال إنه الثلث الأخير، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: مَن يستغفرني فأغفر له ﴿شَهِدَ اللَّهُ ﴾ الآية: شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك ﴿ وَالْمَلاَثِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْم ﴾ عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولى العلم: العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته ﴿قَائِمًا ﴾ منصوب على الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل ﴿لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ﴾ إنما كرر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر أولاً الشهادة بالوحدانية، ثم ذكرها ثانيًا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها ﴿إِنَّ الدِّينَ﴾ بكسر الهمزة ابتداء، وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام ﴿وَمَا اخْتَلُفَ الَّذِينَ﴾ الآية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي، وهو الحسد، والآية في اليهود، وقيل في النصاري، وقيل فيهما ﴿سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ قد تقدّم معناه في البقرة وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب مَن يكفر ﴿فَإِنْ حَاجُوكُ﴾ أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصاري نجران ﴿اسْلَمْتُ وَجْهِيَ﴾ أي أخلصت نفسي وجملتي ﴿لِلَّهِ ﴾ وعبر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم الْكِتَبَ وَالْأَمْيِّنَ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِن اَسْلَمُوا فَقَدِ اَهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنْ اَلْكُمْ وَلَقَاتُ الْبَلَا وَالْمَالِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِعَيْرِ حَقِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اِللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِعَيْرِ حَقِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ يَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة مَن خالفه ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ عطف على التاء في أسلمت ويجوز أن يكون مفعولاً معه ﴿ٱلسِّلَمْتُمْ﴾ تقرير بعد إقامة الحجة عليهم أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ ﴾ أي إنمه عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك، وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ الآية: نزلت في اليهود والنصاري توبيخًا لهم ووعيدًا على قبيح أفعالهم؛ وأفعال أسلافهم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود، والكتاب هنا التوراة، أو جنس ﴿ يُدْعَونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس: دخل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنيت؟ فقال لهم: «على دين إبراهيم»، فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديًّا، فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، «فهلمُّوا إلىّ التوراة فهي بيننا وبينكم»، فأبوا عليه فنزلت إلاَّية، فكتابٍ الله على هذه التوراة، وقيل هو القرآن: كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يدعوهم إليه فيعرضون عنه ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ ﴾ الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء سببية: والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأكاذيبهم، والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة ﴿فَكَيْفَ إِذِّكَ جَمَعْنَاهُمْ ﴾ أي كيف يكون حالهم يوم القيامة، والمعنى تهويل واستعظام لها أعِلَّه لهم ﴿اللَّهُمُّ﴾ منادى؛ والمهم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان، وقال الكوفيون أصله يا ألله أمّنا يخير فالميم عندهم من أمّنا ﴿مَالِكَ المُلْكِ﴾ منادي عند سيبويه، وأجاز الزجّاج أن يكون صفة لاسم الله؛ وقيل إن الآية نزلت ردًّا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى، وقيل لما أخير النبي إيا أن أمته تَشَاتُهُ بِيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ شَيْ تَوْلِجُ ٱلْنَهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَهَارَ فِي ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْحَقَ مِنَ ٱلْمَقْ مِنِينَ وَتُعْرِجُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ ٱلْكَفْرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ ٱلْكَفْرِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ اللّهُ وَيُحَذِرُكُمُ ٱللّهُ وَيَعْفِرُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيءٍ قَدِيدٌ فَيَ اللّهُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيءٍ قَدِيدٌ فَيَ اللّهُ مَا فِي ٱلسَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيءٍ قَدِيدٌ فَي يَوْمَ تَجِدُ حَكُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ مِن خَيْرٍ مُحْمَدًا وَمَا عِمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ آمَدًا بَعِيدًا وَيُحْذِرُكُمُ ٱللللّهُ وَيُعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ٱلللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ٱلللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ٱلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ٱلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱلللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُونُ اللّهُ فَاتَتِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللّهُ وَاللّهُ مَا لَيْ اللّهُ فَاللّهُ مَا لَكُواللّهُ مَا لَهُ وَمَا عَلِيلًا لَكُولُ اللّهُ فَاتَتِعُونِ يُحْبِعَنِكُمُ ٱلللهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللهُ وَلَا لَكُولُ مَا مُؤْلِلهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا الللهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُ وَمُا لِللْهُ فَرَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ الللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَوْلَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَكُولُولُكُولُ اللّهُ ولَا لَكُولُولُولُ لَلْ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا إِلَيْهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُكُولُهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا ل

يفتخون ملك كسرى وقيصر: استبعد ذلك المنافقون، فنزلت الآية ﴿بِيَدِكَ الخَيْرُ﴾ قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، وقيل إنما خص الخير بالذكر، لأن الآية في معنى دعاء ورغبة فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظّي منه ﴿تُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيْتِ وتُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيِّ ﴾ قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حيّ، ويخرج الرجل منها حيًّا وهي ميتة، وقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، فالحياة والموت على هذا استعارة، وفي ذكر الحيّ من الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، وفيه أيضًا القلب لأنه قدّم الحيّ على الميت، ثم عكس ﴿بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ بغير تضييق وقيل بغير محاسبة ﴿لا يَتَّخِدِ المُؤْمِنُونَ ﴾ الآية. عامّة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب إلى مُشركِي قريش ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ تبرؤ ممّن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكفّار، وفي الكلام حَذَف تقديره: ليس من التقرّب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله، قاله ابن عطية: ﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُم﴾ إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في الباطن ﴿ تُقَاقَ ﴾ وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين. وفاؤه واو، وأبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا ﴿ويُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ تخويف ﴿يَوْمَ تَجِدُ ﴾ منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل يحذركم ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ﴾ مبتدأ خبره توذ، أو معطوف ﴿أَمَدًا ﴾ أي مسافة ﴿وَاللَّهُ رَوُّوفٌ﴾ ذكر بعد التحذير تأنينًا لئلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنبيه رأفة

ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبَعْضُهَا مِنْ بَغِضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيكُم ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي مُذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَمْنَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِرُ كَٱلْأُنِينَ وَإِلَّهِ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَاقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾ جعل اتباع النبي ﷺ علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له، وقيل إن الآية خطاب لنصاري نجران ومعناها على العموم في جميع الناس ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ﴾ الآية: لما مضى صدر من محاجّة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكِّلَ عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلاً للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء، ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام، وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما ألف وثمانمائة سنة، والأظهر أن المراد هنا والد مريم، لذكر قصتها بعد ذلك ﴿ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ ﴾ يحتمل أن يريد بآل القرابة، أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد ﷺ في آل إبراهيم ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ بدل مما تقدّم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذرّ لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذيّية ذرورة وزنها فعولة ثم أيدل من الراء الأخيرة ياء، فصار ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء، فصارت ذرية ﴿إِذْ قَالَتِ﴾ العامل فيه محذوف تقديره اذكروا، وقبل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء ﴿ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ﴾ اسمها حنّة بالنون، وهي أمّ مريم، وعمران هذا هو والد مريم ﴿نَذَرْتُ ﴾ أي جعلت نذرًا عليّ أن يكون هذا الولد في بطني حبسًا على خدمة بيتك، وهو بيت المقدس ﴿مُحَرِّرًا ﴾ أي عتيقًا من كل شغل إلا خدمة المسجد ﴿فَلَّمَّا وَضَعَتْهَا﴾ الآية. كانوا لا يحرّرون الإناث بخدمة المساجد، فقالت: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾ تحسّرًا وتلهّفًا على ما فاتها من النّذر الذي نذرت ﴿ واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ قرىء وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيمًا لوضعها وقرىء بضم التاء وإسكان العين وهو على هذا من كلامها ﴿ولَيْسَ الذَّكُرُ كَالأَنْتَى ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأُنثي التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذِّكر كالأُنثي في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يجدمونها دون الإناث ﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرّب إلى الله، ويؤخذ من

وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِرِيَّا كُلَما دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴿ هُمَنَاكِ مَن اللَّكَ دَعَا ذَكَرَبًا رَبَّهُ اللَّهِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مَنْ عَندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴿ هُمَنَاكِ مَن اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْكُنْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالِكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِكُ عَلَيْكُمُ الْعُل

هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيه أيضًا العجمة ﴿ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ ﴾ ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان يوم ولد فيستهلُّ صارخًا إلاَّ مريم وابنها، لقوله: وإني أُعيذها بك: الآية ﴿فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا﴾ أي رضيها للمسجد مكان الذكر ﴿ بِقَبُولِ حَسَنِ ﴾ فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدرًا على غير المصدر، والآخر أن يكون اسمًا لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به ﴿وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ عبارة عن حُسن النشأة ﴿وكَفِّلَهَا زَكَريًا﴾ أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته، والكافل هو الحاضن، وكان زكريا زوج خالتها، وقرىء كفِّلها بتشديد الفاء، ونصب زكريا: أي جعله الله كافلها ﴿المِحْرَابَ ﴾ في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سُمّي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بني لها غرفة في المسجد، وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾ كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديًا قطّ، وكان الله يرزقها ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ إشارة إلى مكان أي كيف ومن أين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى ﴿هُنَالِكَ﴾ إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان، وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم: سأل من الله الولد ﴿فَنَادَتُهُ المَلاَئِكَةُ﴾ أنْث رعاية للجماعة، وقرىء بالألف على التذكير وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسًا واحدًا ﴿بِيَحْيَىٰ﴾ اسم سمّاه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادق اشتقاقًا وبناء في العربية، وهو لا ينصرف، فإن كان في الإعراب أعجميًّا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيًا فالتعريف ووزن الفعل ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي مصدّقًا بعيسى عليه السلام مؤمنًا به، وسمِّي عيسى كلمة الله، لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم ﴿وسَيْدًا﴾ السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل ﴿وَحَصُورًا﴾ أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَّمٌ ﴾ تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته، وعقم امرأته، ويقال قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كُذَالِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَّا يَشَاءُ اللهُ يَفْعَلُ مَّا يَشَاءُ اللهُ يَفَعَلُ مَّا يَشَاءُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ اللهُ وَطَلَقَ لَكِ وَاصْطَفَنَكِ عَلَى فِيسَاءً اللهُ ال

كان له تسع وتسعون سنة، ولامرأته ثمانَ وتسعون سنة، فاستبعد ذلك في العادة، مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله مع علمه بقدرة الله، واستبعده لأنه نَادُّر في العادة، وقيل سأله وهو شاب، وأُجيب وهو شيخ، ولذلك استبعده ﴿كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ أَيُّ مثلُّ عَلْ هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة، والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا، واسم الله مرفوع بالابتداء، أو كذلك خبره فيجب وصله معه، وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين: أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك، أو أنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجع لاتصال الكلام، وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله كذلك أُخذ ربك ﴿ اجْعَلْ لِّي آيَةً ﴾ أي علامة على حمل المرأة ﴿ آيَتُكَ ٱلا تُكَلِّمُ النَّاسُ ﴾ أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ﴿ ثَلاثَةَ أَيَّام ﴾ بمنع أسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذكر ألله ولذلك قال واذكر ربك كثيرًا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرًا على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر ﴿إِلاَّ رَمْزًا﴾ إشارة باليد أو بالرَّأسُّ أو غيرهما، فهو استثناء منقطع ﴿بِالْعَشِيِّ ﴾ من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى ﴿وإِذْ قَالَتِ المَلاَئِكَةُ ﴾ اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة والعامل في إذ مضمر ﴿اصطَفَاكِ﴾ أولاً حين تقبلك من أمك ﴿وطَهَرَكِ﴾ من كل عيب في خَلْق وخُلُق ودين ﴿واصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير أب، فيكون على نساء العالمين عامًا، أو يكون الاصطفاء عامًا فيخصّ من نساء العالمين خديجة وفاطمة، أو يكون المعنى على نسّاء زمانها؛ وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقيل إنها كانت نبيّة لتكليم الملائكة لها.

﴿اقْتُتِي﴾ القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة، وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين ﴿وَاسْتُجْوَا لَكُونَهَا مِن هَيَالَةُ الْكُونِهَا مِن هَيَالَةُ

مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ثُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَلْهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ الْمُسَيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَ وَٱلْاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَي وَيُكِيمَ إِنَّ ٱللَّهُ السَّهُ وَكُمْ يَسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَي وَيُكِيمَ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ وَكُمْ يَسَسَنِي بَشُرُ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ وَكُمْ يَمْسَسَنِي بَشَرُ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرُ قَالَ حَذَاكِ ٱللهُ وَالْإِنْمَ يَشَالُهُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فِي وَيُعَلِمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَٱلتَوْرَكَةُ وَالْإِنِيلَ اللهُ وَيُعَلِمُهُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِصَمَةَ وَٱلتَوْرَكَةً وَالْإِنْجِيلَ فَي وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ أَنِي قَدْ جِعْتُكُم بِنَايَةِ مِن رَبِّكُمُ أَنِي وَيُعَلِمُهُ أَنِ آخَلُقُ لَكُم مِن وَالْإِنِهُ لَقُولُ لَكُمُ مِنَا أَنِي قَدْ عِنْكُمُ بِنَايَةً مِن رَبِّكُمُ أَنَ وَيَعُلِلُهُ مَن وَيُعَلِّمُ أَنِ وَلَا يَعْوَلُ لَكُمُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَن وَلَا اللَّهُ عَلَى إِلَى بَنِي إِلَى بَنِي إِلَى بَنِي إِلَى اللهِ إِلَى الللهَ عَلْمُ الْمَا الْمُؤْلِلُهُ إِلَى اللهُ اللَّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللْمُ إِلَى اللْمَا الْمِنَاءِ لِلْمُ الْمِنْ إِلَى الللهُ اللْمُ اللهُ اللْمُ اللهُ اللْمِنَاءِ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلِلَ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

الصلاة وأركانها، ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلّين، أو في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة، وقيل أراد ذلك، وقدّم السجود لأن الواو لا ترتب، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملّتهم بتقديم السجود قبل الركوع ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من القصص وهو خطاب للنبي ﷺ ﴿مَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾ احتجاجًا على نبوته ﷺ لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم ﴿ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُم ﴾ أي أزلامهم، وهي قِداحهم، وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم، حرصًا عليها وتنافسًا في كفالتها، وتدلُّ الآية على جواز القِرعة، وقد ثبتت أيضًا من السُّنَّة ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيّهم ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ يختلفون فيمَن يكفلها منهم ﴿إِذْ قَالَتِ المَلاَتِكَةُ ﴾ إذ بدل من إذ قالت، أو من إذ يختصمون، والعامل فيه مضمر ﴿اسْمُهُ ﴾ أعاد الضمير المذكر على الكلمة ، لأن المسمّى بها ذكر ﴿المسيحُ ، قيل هو مشتق من ساح في الأرض، فوزنه مفعل، وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها، إعلامًا بأنه يولد من غير والد ﴿وَجِيهًا ﴾ نصب على الحال، ووجاهته في الدنيا النبوّة والتقديم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة ﴿ فِي المَهْدِ ﴾ في موضع الحال، ﴿ وكَهْلا ﴾ عطف عليه، والمعنى أنه يكلّم الناس صغيرًا آية تدلّ على براءة أمّه مما قذفها بها اليهود، وتدلّ على نبوّته، ويكلّمهم أيضًا كبيرًا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سنّ الكهولة، وأوله ثلاث وثلاثون سنة وقيل أربعون ﴿ويُعَلِّمُهُ عطف على يبشرك أو ويكلم ﴿الْكِتَابَ﴾ هنا جنس، وقيل الخط باليد، والحكمة هنا العلوم الدينية، أو الإصابة في القول والفعل ﴿وَرَسُولا ﴾ حال معطوف على وبعلمه إذ التقدير ومعلمًا الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولاً أو جاء

رسولاً ﴿ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبيّنًا لحكم التوراة ﴿ أَنِّي ﴾ تقديره بأنى ﴿ أَخْلُقُ ﴾ بفتح الهمزة بدل من أني الأولى، أو من آية وبكسرها ابتداء كلام ﴿ فَأَنْفُخُ فِيهِ ﴾ ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين، أو على الكاف من كهيئة، وأنَّتْ في المائدة لأنه يعود على الهيئة ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا﴾ قيل إنه لم يخلق غير الحَفَاشُ، وقرىء طيرًا بياء ساكنة على الجمع، وبالألف وهمزة على الإفراد، ذكر بإذن الله: رفعًا لوهم من توهم في عيسى الربوبية ﴿وَأَبْرِيءُ ﴾ رُوِيَ أنه كان يجتمع إليه جماعة من العُمْيان وَالبرصاء فيدعو لهم فيبرؤون ﴿ وَأُخِيي المَوْتَى ﴾ رُوِيَ أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه، ورُوِيَ أنه أحيي سام بن نوح ﴿وَأَنْبُنُّكُم ﴾ كان يقول يا فلان أكلت كذا واذخرت في بيتك كذا ﴿وَمُصَدِّقًا﴾ عطف على رسولاً أو على موضع بآية من ربكم، لأنه في موضع الحال، وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير: جئتكم بآية من ربّكم، وجئتكم مصدِّقًا ﴿ولأُحِلُّ لَكُم﴾ عطف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك ﴿إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَّبُّكُمْ﴾ ردّ على مَن نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله: ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ وابتداؤه من قوله إتي قد جئتكم، وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم، حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولاً، على تقدير جاء عيسى رسولاً: بأنِّي قد جئتكم بآية من ربكم، ثم استمر كلامه إلى آخره ﴿فَلَمَّا أَحَسُّ عِيسَى ﴾ أي علم علمّا ظاهرًا كعلم ما يدرك بالحواس ﴿مَن أَنصَارِي﴾ طلب للنصرة، والأنصار جمع ناصر ﴿إِلَّى اللَّهِ تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبًا أو ملتجمًا إلى الله ﴿الحَوَارِيُّونَ ﴾ حواري الرجل صفوته وخاصَّته، ولذَّلك قال رسول الله ﷺ لكل نبيّ حواريّ وإن حواريّ الزبير، وقيل إن الحواريين كأنوا قصّارين يحورون

الثياب، أي يبيضونها ولذلك سمّاهم الحواريين ﴿بِمَا أَنزَلْتَ﴾ يريدون الإنجيل، والرسول هنا عيسى عليه السلام ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد ﷺ لأنهم يشهدون على الناس ﴿وَمَكَرُوا﴾ الضمير لكفّار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكَّلُوا بعيسي مَن يقتله غيلة ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ أي رفع عيسى إلى السماء، وألقى شبهه على مَن أراد اغتيالِه حتى قتل عِوَضًا منه، وعبّر عن فعل الله بالمكر مُشاكلة لقوله مكروا ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بالباطل ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ العامل فيه فعل مضمر، أو يمكر ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ قيل وفاة موت، ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيًّا، ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم؛ وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ أي إلى السماء ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾ أي من سوء جوارهم ﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ﴾ هم المسلمون، وعلوهم على الكفرة بالحجّة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتّبعوك النصارى، والذين كفروا اليهود، فالآية مُخبِرة عن عزّة النصاري على اليهود وإذلالهم لهم ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من الأخبار ﴿مِنَ الآيَاتِ﴾ المتلوّات أو المعجزات ﴿الدُّكْرِ﴾ القرآن ﴿الحَكِيمِ الناطق بالحكمة ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى﴾ الآية حجة على النصاري في قولهم: كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقولهم ﴿خَلَقَهُ مِن تُرابِ﴾ تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب، ثُم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصوّر في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم ﴿الحَقُّ ﴿ حَبر مبتدأ مضمر ﴿ فَمَنْ حَاجُّكَ فِيهِ ﴾ أي في

حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوًا نَدْعٌ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَفِسَاءَنَا وَيسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّمْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِيدِكَ ١ إِنَّ هَنذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِن اللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَلْ يَتَاهْلَ ٱلْكِنَابِ تَكَالُوٓا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمُدُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُوك ٥ هَا نَتُمْ هَلُولَا وَحَجَبْتُمْ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْ لَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجرّان من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد، والآخر العاقب ﴿نَبْتَهِلُ للتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منّا ومنكم، هذا أصل الابتهال؛ ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة، ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى عليَّ وفاطمة والحسن والحسين، ودعا نصارى نجرّان إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ ﴿ خَطَابِ لنصارى نجران، وقيل اليهود ﴿سَوَاءِ﴾ أي عدل ونصف ﴿أَن لا نَعْبُدَ﴾ بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي، ودعاهم صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان ﴿لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ قالت اليهود كان إبراهيم يهوديًّا، وقالت النصارى: كان نصرانيًّا، فنزلت الآية ردًّا عليهم لأن مِلَّة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة ﴿هَاأَنتُمْ ﴾ ها تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وحاججتم استئناف؛ أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر ﴿ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ فيما نطقت به التوراة والإنجيل ﴿ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ مَا تقدَّمُ على ذلك من حال إبراهيم ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا﴾ ردّ على اليهود والنصاري ﴿وَمَّا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ نفي للاشتراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهود والنصارى ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾ عطف على الذين اتّبعوه: أي محمد ﷺ ﴿ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ لأنه على دينه ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أمَّة محمد على ﴿ وَدُّت طَائِفَةٌ ﴾ هم الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَلِ لَوَ يُضِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلَا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ ﴿ يَا يَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ ﴿ يَا يَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ ﴿ يَا يَنفُسُهُمْ وَاللَّهُ وَلَا يُولِي وَاللَّهُ وَلَا يُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُولِي وَاللَّهُ وَلَا يُولِي وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا يُولِي وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَلَا يُولُونُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا يُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي يَخْلُقُ بِرَحْمَتِهِ وَمَن يَشَامُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلِي مُن يَشَامُ وَاللَّهُ وَلِي مُن يَشَامُ وَاللَّهُ وَلِي مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مُن يَشَامُ وَاللَّهُ وَلِي مُن اللَّهُ وَمِنْ أَهُ وَاللَّهُ وَلِي مُن اللَّهُ وَمِنْ أَهْلِ الْكُونُ وَاللَّهُ وَلِي مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اليهود، دعوا حذيفة وعمّارًا ومعاذًا إلى اليهودية ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ﴾ أي لا يعود وبال الإضلال إلاّ عليهم ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ أي تعلمون أن محمدًا عِن الله نبي ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ ﴾ أي تخلطون والحق نبوة محمد على والباطل الكفر به ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ ﴾ كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار، ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين، فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم، وقال السّهيلي: إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف ﴿ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مُثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي ﷺ أن يقوله متصلاً بقوله: إن الهدى هدى الله وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلاً بقولهم: ﴿ وَلا تُؤْمِنُوا إلاَّ لِمَن تَبعَ دِينَكُمْ ﴾، ويكون إن الهدى اعتراضًا بين الكلامين، فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم وقلتم ما قلتم، ودبّرتم ما دبّرتم من الخداع، فموضع أن يؤتى مفعول من أجله، أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم من الكتاب والنبوة، وعلى الثاني فيكون المعنى. لا تؤمنوا أي لا تقرّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ واكتموا ذلك على مَن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام، فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمّن معنى تقرّوا، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله: أي لا تؤمنوا إلا لمَن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم ﴿أُو يُحَاجُوكُمْ﴾ عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين، وضمير المفعول لليهود ﴿إِنَّ الفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ ﴾ ردّ على اليهود في قولهم؛ لم يؤت أحدًا مثل ما أُوتي بنو إسرائيل من النبوّة والشرف ﴿وَمِنْ أُهْلِ الكِتَابِ﴾ الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين، وخائن. وذكر القنطار مثالاً للكَثير فمَن أدّاه: أدّى ما دونه، وذكر الدنيا مثالاً للقليل، فمَن منعه منع ما فوقه بطريق لَا يُؤدّوه إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِماً ذَيِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لِيسْ عَلِيْنَا فِي الْأُمْتِيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَأَيْمَنَهُمْ تَعَلَمُ وَلَى اللّهُ وَالْتَهُمُ اللّهُ وَلا يُحَلِمُهُمُ اللّهُ وَلا يَعْمَدُ اللّهِ وَأَيْمَنَهُمْ وَلَا يُحَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَا مُرْكُمُ أَن تَلْحِدُوا اللّهُ وَلَكِن كُونُوا وَلِي اللّهُ وَلَا يَأْمُرّكُمْ أَن تَلْحِدُوا اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَا مُرَكّمُ الللّهُ وَلَكُون اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَا مُرَكّمُ أَن تَلْحِدُوا اللّهُ الللّهُ وَلَكُون وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللللّهُ وَلَا اللللللللللللللللللللللل

الأولى ﴿قَائِمًا﴾ يحتمل أن يكون من القيام الجقيقي بالجسد، أو من القيام بالأمر، وهو العزيمة عليه ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ ﴾ الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا ﴾ زعموا بأن أموال الأمّيين، وهم العرب: حلال لهم ﴿ الكَذِبَ ﴾ هنا قولهم، إن الله أحلّها عليهم في التوراة أو كذبهم على الإطلاق ﴿ بَلَى ﴾ عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمّيين ﴿ بِعَهْلِهِ ﴾ الضمير يعود على مَن أو على الله ﴿ إنّ اللّهِ مَنْ وَعلى الله ﴿ إنّ اللّهِ مَنْ وَعلى الله ﴿ إنّ اللّهِ مَنْ وَعلى الله وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث من قيس تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث من قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبًا ﴿ وَانّ مِنْهُمْ ﴾ الضمير عائد على أهل الكتاب ﴿ يَلُونَ اللّهِ وَقَل اللّهِ وَلَهُ السّمِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ على هُمُّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عليه السلام يلوون السنتهم، وهو الكلام لمحرّف ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ الآية: هذا النفي متسلّط على ﴿ فُمُ اللهُ النّبَاسِ ﴾ والمعني لا يدّعي الربوبية مَن آتاه الله النبوّة، والإشارة إلى عيسى عليه السلام ردّ على النصارى الذين قالوا إنه الله، وقيل إلى محمد على الأن اليهود قالوا له يا محمد وربّا أي معنى عليه السلام وقيل الربّاني الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره ﴿ وَيَمْ اللّهُ اللّهُ على النّاس بصغار العلم قبل كباره ﴿ وَيَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ ال

﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ ﴾ بالرفع استئناف، والفاعل الله أو البشر المذكور، وقرى وبالنصب عَطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول، والفاعل على هذا البشر ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثًا قُ

آرَبَابًا أَيَا مُرُكُمُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن الشَّيْفِدِينَ لَمَا عَالَمُ اللَّهُ مِيثَانَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَا فَإِلَا عَالَمُ اللَّهُ مِيثَانَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَا فَإِلَى عَالَمُ اللَّهُ مَعَكُم لَيُوْمِدُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَا فَإِلَى عَالَمُ اللَّهُ مَعَكُم مِن الشَّيْفِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ وَالْخَذَيْمَ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرَنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِن الشَّيْفِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ وَالْخَذِيمِ عَلَى ذَلِكُم الصَّوِي قَالُوا أَقْرَرَنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِن الشَّيْفِدِينَ ﴿ فَهُ السَّمَواتِ فَاللّهُ وَمَا أَلْوَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْمِ مِن وَالنَّبِيقُونَ وَمَا عَلَيْنَا وَمَا الْمَوْلَ الْمَالِمُونَ وَمَا يَاللّهُ وَمَا أَنْولِ اللّهُ مِنْ الْمَنْ الْمُومِ وَالنَّبِيقُونَ فَي وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَا الْمَنْ الْمُومِ وَالْمَالِمُ وَمَا كَالْمُومِ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمُومُ وَالْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمُعْلَى الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمُلْمُ وَلَا الْمُعْمَالِ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَمَا الْمُولِمُ الْمُعْدَ إِلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ الْمَالِمُ وَالْمُولِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ

النَّبيِّينَ﴾ معنى الآية أنَّ الله أخذ العهد والميثاق على كل نبيِّ أن يؤمن بمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم، وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء، واللام في قوله: ﴿ لَمَه آتَنِيتُكُم ﴾ لام التوطئة، لأنّ أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف، واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سدّ مسدّ جواب القسم والشرط. وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول ﴿ أَأْقُرْزُتُمْ ﴾ أي اعترفتم ﴿ إضرِي ﴾ عهدي ﴿ فَاشْهَدُوا ﴾ أي على أنفسكم وعلى أُممكم بالتزام هذا العهد ﴿وأَنا مَعَكُم﴾ تأكيد للعهد بشهادة ربّ العزّة جلّ جلاله ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي مَن تولَّى عن الإيمان بهذا النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتدّ متمرّد في كفره ﴿أَفَغَيرَ﴾ الهمزة للإنكار، والفاء عطفت جملة على جملة، وغير مفعول قدّم للاهتمام به أو للحصر ﴿وله أَسْلَمَ ﴾ أي انقاد واستسلم ﴿طَوْعًا وكَرْهَا ﴾ مصدر صدّر في موضّع الحال، والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت، وقيل عند أخذ الميثاق المتقدّم، وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرهًا ﴿قُلْ آمَنَّا﴾ أمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يخبر عن نفسه وعن أمَّته بالإيمان ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنا﴾ تعدَّى هنا بعلى مناسبة لقوله قل، وفي البقرة بإلى لقوله قولوا. لأن على -رف استعلاء يقتضي النزول من علو. ونزوله على هذا المعنى مختصّ بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. وإلَّى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمّة ﴿وَمَن يَبْتَغ﴾ الآية: إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، وقيل نسخت: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري الآية ﴿كَيْفَ﴾ سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى ﴿قَوْمًا كَفَرُوا﴾ نزلت في الحرث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا

بالكفّار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ﴾، فرجعوا إلى الإسلام؛ وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، وشهدوا عطف على إيمانهم، لأنَّ معناه بعد أن آمنوا، وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية. عطف على كفروا والواؤ لا ترتب ﴿والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت؛ لأنّ المعنى يقتضيها ﴿ ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا ﴾ قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد ﷺ وقيل كفروا بمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كُفْرًا بعداوتهم له وطعنهم عليه؛ وقيل هم الدِّين ارتدُّوا ﴿ لَّن تُغْبَلُ تَوْبَتُهُمْ﴾ قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر: أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر، وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر. فذلك عامّ ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحِدِهِم مِّل عُ جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر. والواو في قولة: ولو افتدى به، قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف، كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدّق به ﴿وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ وقيل نفي أولاً القبول جملة على الوجوه كلها، ثم خصّ الفدية بالنفى كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلاً ولو رغبت إلي ﴿ لَن تَنَالُوا البرُّ ﴾ أي لن تكونوا من الأبرار ولن تنالوا البِرَّ الكامل ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إنَّ أحبُّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة، وكان ابن عمر يتصدَّق بالسكر ويقولُ إنيّ لأحبه ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ ﴾ الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل ﴿ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ﴾ أبوهم ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرّمت عليهم أنواع من الأطعمة

تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين ﴿ فَمَنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا مِنَ إِنَّا أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا أَولِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ

كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم، وفيها ردٌّ عليهم في قولهم إنهم على مِلَّة إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرّمة كانت محرّمة على إبراهيم، وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرّم عليهم تلك الأشياء بعد حلّها، خلافًا لليهود في قولهم إن النسخ مُحال على هذه الأشياء، وفيها معجزة للنبي ﷺ لإخباره بذلك من غير تعلُّم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فندر إن شفاه الله أن يحرّم أحبّ الطعام إليه شكرًا لله وتقرّباً إليه، ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرّموا على أنفسهم باجتهادهم ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ ﴾ تعجيزًا لليهود، وإقامة حجة عليهم، ورُويَ أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة ﴿فَمَن افْتَرَى﴾ أي مَن زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرّمًا على بنى إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل ﴿صَدَقَ اللَّهُ ۗ أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ إلزام لهم أن يسلموا كما ثبت أن ملَّة الإسلام هي ملَّة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرّم عليهم ﴿إِنَّ أُوِّلَ بَيْتِ﴾ أي أول مسجد بُنِيَ في الأرض، وقد سأل أبو ذرّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، أي مسجد بُنِي أول؟ قال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس، وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: المعنى أنه أول بيت وضع مباركًا وهدى وقد كانت قبله بيوتًا ﴿بِبَكُّةَ﴾ قيل هي مكة والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله، وبكة المسجد وما حوله ﴿مُبَارَكًا﴾ نصب على الحال والعامل فيه على قول على وضع ﴿مُبَارَكًا﴾ على أنه حال من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باقي إلى اليوم، ومنها أن الطيور لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل، وردّ الجبابرة عنه ونبع زمزم لهاجر أُمّ إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطّلب بعدد ثورها وأن ماؤها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك ﴿مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قيل إنه بدل من الآيات أو عطف

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَى عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن تَبَعُّونَهَا عَوْجًا وَأَنتُمْ شُهُكَدَآةً وَمَا اللَّهُ بِغَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَيِهَا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَيهَا مِن ٱللَّذِينَ أَوْتُوا اللَّهِ وَفِيكُمْ اللَّهِ وَفِيكُمْ اللَّهِ وَفِيكُمْ مَا لَكُونَ مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ حَقَ تُقَالِهِ وَاللَّهِ وَفِيكُمْ مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ يَا يَتَاكُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللّهَ حَقَ تُقَالِهِ .

بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك، وقيل الآيات: مقام إبراهيم، وأمن مِّن دخله، فعلى هذا يكون قوله وَمَن دخله عطفًا، وعلى الأول استئنافًا، وقَيل التقدير منهنَّ أ مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور، وقيل البيت كُله، وقيلٌ ا مكة كلها ﴿كَانَ آمِنًا﴾ أي آمنًا من العذاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب، ولا يعاقب، فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنَّع من الحدود ولا من القصاص، وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باقي في الإسلام إلاَّ أن مَن وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمنًا من النار ﴿حِجُّ البَّيْتِ﴾ بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي، وفي الآية ردّ على اليهود لما زعموا أنهم على ملّة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحجّوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ بدل من الناس، وقيلٌ فأعل بالمصدر، وهو حج؛ وقيل شرط مبتدأ: أي مَن استطاع فعليه الحج؛ والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلاً وإما راكبًا مع الزاد المُبلِّغ والطريق الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب ورُوِيَ في ذلك حديث ضعيف ﴿ومَنْ كَفَرَ﴾ قيل المعنى مَن لم يحج، وعبّر عنه بالكّفر تغلّيظًا كقوله ﷺ: «مَن ترك الصلاة فقد كفر»، وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجّون، وقيل مَن زعم أَنْ الحج ليس بواجب ﴿ لِمَ تَكْفُرُونَ ﴾ توبيخ لليهود ﴿ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ توبيخ أيضًا. وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم ﴿سَبِيلُ اللَّهِ ﴾ هنا الإسلام ﴿ تَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الاعوجاج ﴿ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ﴾ أَي تشهدون أن الإسلام حق ﴿إِن تُطِيعُوا فُريقًا﴾ الآية: لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم ﴿وكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ إنكار واستبعاد ﴿حَقَّ تُقَاتُهُ قَيلَ نسخهاً، فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أُمِرُوا بالتقوى على الكمال

فيما استطاعوا تحرّزًا من الإكراه وشبهه ﴿واغتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ﴾ أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشدّ عليه اليد، والمراد به هنا القرآن، وقيل الجماعة ﴿وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ نَهْى عن التدابر والتقاطع، إذ قد كان الأوس همّوا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشرّ بينهم، ويحتمل أن يكون نهيًا عن التفرّق في أصول الدين ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع ﴿إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً﴾ كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ ﴾ أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار ﴿ وَلْتَكُن مُنْكُمْ أُمَّةً ﴾ الآية: دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقوله منكم: دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض، وقيل إنها لبيان الجنس، وأن المعنى كونوا أمة وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب، على حسب الأحوال ﴿ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ هم اليهود والنصاري نهي الله المسلمين أن يكونوا مثلهم، وورد في الحديث أنه عليه السلام قال؛ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النهار إلا واحدة، قيل ومن تلك الواحدة؟ قال: مَن كان على ما أنا وأصحابي عليه ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ﴾ العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم ﴿أَكَفَرْتُم بَعْدَ إيمَانِكُمْ أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتد عن الإسلام وقيل للخوارج، وقيل لليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورًا رحيمًا، وقيل

كنتم في علم الله، وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدّمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصّة ﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلاَّ أَذَى﴾ أي بالكلام خاصّة وهو أهون المضرّة ﴿ يُوَلُّوكُمُ الأَفْبَارَ ﴾ إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقة ﴿ فُمُ لاَ يُنصَرُون ﴾ إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم، وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال، وعدم النصر على الإطلاق، وعطفت الجملة على جملة السرط والجزاء، وثم لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال ﴿ إِلاَ يَحْبَلُ مِنَ اللّهِ ﴾ الحبل هنا العهد والذمة ﴿ لَيسُوا سَوَاءً ﴾ أي ليس أهل الكتاب مستويين في دينهم ﴿ أُمّةٌ قَائِمَةٌ ﴾ أي قائمة بالحق، وذلك فيمن أسلم من اليهود: كعبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم ﴿ وهَمْ يَسْجُدُونَ ﴾ يدلّ أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة أهلكته ربح باردة فلن يتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفّار بما ينفقون وفي الكلام حذف أهلكته ربح باردة فلن يتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفّار بما ينفقون وفي الكلام حذف أهلكته ربح باردة فلن ينقون كمثل مهلك ربح أو مثل أهداك ما ينفقون كمثل إهداك ربح وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس تشبيها بالربح إنما هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الربح إحتيج لهذا لأن ما ينفقون الكفّار، أو المنافقين، أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح، لأن ظلمَهُمُ اللّهُ الضمير للكفّار، أو المنافقين، أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح، لأن

قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدلّ على أنه للحاضرين ﴿بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمْ ﴾ أي أولياء من غيركم فالمعنى نَهْيٌ عن استخلاص الكفّار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلاً من النصاري لا أحد أحسن خطأ منه، أفلا يكتب عنك: قال إذا اتخذ بطانة من دون المؤمنين ﴿لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴾ أي لا يقصرون في إفسادكم، والخبال الفساد ﴿وَدُوا مَا عَنِتُمْ﴾ أي تمنوا مضرّتكم، وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم ﴿عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الغَيْظِ﴾ عبارة عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه، والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها ﴿مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ تقريع وإغاظة، وقيل دعاء ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً ﴾ الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدِّها ﴿لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ من الضير بمعنى الضر ﴿وإذ غدوت من أهلك ﴾ نزلت في غزوة أُحُد. وكان غزو رسول الله ﷺ للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة ﴿تُبَوِّيءُ المُؤْمِنِينَ﴾ تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلاّ على المجاز، وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس وذلك ضعيف لأنه لم يبوىء حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة ﴿مقاعد﴾ مواضع وهو جمع مقعد ﴿طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ ﴾ هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، لما رأوا كثرة المشركين وقلَّة المؤمنين همُّوا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله ﷺ ﴿أَنْ تَفْشَلاً﴾ الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم ﴿واللَّهُ وَلِيْهُمَا ﴾ أي مثبتهما، وقال جابر بن عبد الله ما وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْدٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ آلَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُونِكُمْ اللّهُ بِبَدْدٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ وَالنّفِ مِنَ الْمَلْتِيكَةِ مُنزَلِينَ آلِي بَلَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم يَكُونِ مَنْ الْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ آلِي بَلَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَلَا ايُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ وَالنّفِ مِن الْمَلْتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ آلِي وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَظَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَرِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَرِّبُهُمْ فَاللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلّهُ مَا فِي السّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْ الْمَن يَشَاءُهُ وَيُعَلِيْكُ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَفُورُ لَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَفُورُ لَمِن يَشَاءً وَيُعِيدُ مُن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْمَ لِلْمُ لِمَن يَشَاءً وَيُعَمِّ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللل

وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما.

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم ﴿ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ الذَّلَّة هي قلَّة عددهم وضعف عددهم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ولم يكن لهم إلاّ فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف، وكان معهم مائة فرس فقتل من المشركين سبعون وأُسِرَ منهم سبعون وانهزم سائرهم ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ متعلق بنصركم أو باتقوا؛ والأول أظهر ﴿إذ تقول للمؤمنين ﴾ كان هذا القول يوم يدر، وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف، وعلى الثاني بدل من إذ غدوت ﴿ أَلَنْ يَكُفِيَكُم ﴾ تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل: ﴿مَن رَبِّ السَّمُواتِ والأرض قُل الله الرعد: ١٦] ﴿ وِيأْتُوكُم مُن فَوْرِهِم ﴾ الضمير للمشركين، والفود السرعة: أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم ﴿بِخَمْسَةِ آلافِ ﴾ بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر، فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم أُحُد فقد شرط في قوله: ﴿إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ﴾، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ بفتح الواو وكسرها أي معلمين، أو معلمين أنفسهم أو خيلهم، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء، وقيل كانت عمائمهم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق ﴿وَمَا جَعَلَهُ ﴾ الضمير عائد على الإنزال، أو الإمداد ﴿وَلِتَطْمَئِنَ ﴾ معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدلُّ عليه جعله ﴿لِيَقْطَعَ﴾ يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله وما النصر ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً﴾ جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لمّا دعا رسول الله عَلِيْ في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم ﴿أُو يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ معناه يسلمون ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ كانوا يزيدون كل ما حلّ عامًا بعد عام ﴿سَارِعُوا ﴾ بغير واو

رَحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْزِيوَا أَضَعَنَا مُضَعَفَةٌ وَاتَفُوا الله لَا لَكُلُمُ مَا الْمَعُونَ ﴿ وَالْمَعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّاكُمُ مَا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّاكُمُ مُوكَ وَ وَالْمَعُونَ ﴿ وَمَا رَعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أَيْدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَالْمَعْوَا إِلَى مَغْفِرةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَواتُ وَالْمَافِينَ عَنِ أَيْدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَالْمَعْفِينَ الْفَيْقُولُ وَلَا اللهُ يَعِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَالْمَالُولُ اللهُ وَلَمْ يُعِبُّ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَالْمَعْرَاةِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَيْرَاءِ وَالْفَرَاءُ وَالْمَعْمِينَ الْفَيْمُ مَعْفِرةً مِن وَالَّذِينَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُعِبُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَالسَّعَعْفُوا لِللهُ وَلَمْ يُعِبُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَالسَّعَعْفُوا لِللهُ وَلَمْ يُعِبُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَالسَّعَعْفُوا لِللهُ وَلَمْ يُعِبُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ جَبْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُمُ خَلِينِ اللهُ وَلَمْ يَعْفُوا فَالْمَعْمَ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَعْمُوا فَالْمَعُولُوا لِللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَعْفُولُوا اللهُ مَا مُعْفُولًا وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ جَبْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ وَلَا تَهِنُوا وَلا تَعْمُولُوا فَاللهُ وَلَا تَعْمُولُوا كَلْمُ وَلَا تَعْمُولُوا فَاللهُ وَلَا تَعْمُولُوا كَلَالُولُ وَلَا تَعْمُولُوا وَلا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُ وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْفُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا تَعْمُولُوا وَلَا مَعْفُولُوا وَلَا مَعْفُولُوا وَلَا مَاللَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ

استثناف، وبالواو عطف على ما تقدّم ﴿ إلى مَغْفِرَةٍ ﴾ أي إلى الأعمال متى تستحقون بها المغفرة ﴿ عَرْضُهَا ﴾ قال ابن عباس: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلاّ الله: وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول وإنما المعنى سعتها كسعة السموات والأرض ﴿ فِي السَّرّاءِ والضَّرّاءِ ﴾ في العسر واليسر ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُتَنّ ﴾ خطاب للمؤمنين تأنيسًا لهم وقيل للكافرين تخويفًا لهم ﴿ فَانظُرُوا ﴾ من نظر العين عند الجمهور وقيل هو بالفكر ﴿ ولا تَهِنُوا ﴾ تقوية لقلوب المؤمنين ﴿ وأَنْتُمُ الأَعْلَونَ ﴾ إخبار بعلو كلمة الإسلام ﴿ إن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ ﴾ الآية معناها إن مسّكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفّار مثله في بدر، وقيل قد مسّ الكفّار يوم أُحد مثل ما مسّكم فيه فإنهم نالوا منكم وزليتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسّي ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾ تسلية أيضًا عمّا جرى يوم أُحد وليتما ضاهرًا لكم تقوم به الحجة ﴿ شُهَدَاءَ ﴾ مَن قتل من المسلمين يوم أُحد ﴿ وَلِيُمَحّصَ علمًا ظاهرًا لكم تقوم به الحجة ﴿ شُهَدَاءَ ﴾ مَن قتل من المسلمين يوم أُحد (والمعنى ليعلم ذلك أن إدالة الكفّار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفّار على الكفّار على الكفّار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفّار أن إدالة الكفّار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفّار أن إدالة الكفّار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفّار ألكم المنه المؤمنين على الكفّار ألكم المن المسلمين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المنا المهرمين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المنا ألكم المن المسلمين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المن المسلمين على الكفّار ألكم المؤمنين على الكفّار ألكم المنا المنا

يُحِبُ الظّللِهِينَ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ ﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْبَنّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّبِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ اللّهَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ اللّهُ وَلَقَدْ وَلَيْتُمُوهُ وَالنّمُ لَنظُرُونَ ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفَائِن مَاتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَى عَقِبْيهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَمَا ضَعُولُوا وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَمَا ضَعُولُوا وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا صَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللّهُ وَاللّهُ يُحِبُّ قَالَ مَعَهُ رِبِيّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللّهُ وَاللّهُ يُحِبُّ وَسَنَجْزِى اللّهَ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللّهُ وَاللّهُ يُحِبُ

إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أم هنا منقطعة مقدّرة ببل والهمزة عند سيبويه، وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أُحُد ﴿ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ ﴾ خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنُّوا حضور قتال الكفَّار مع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا إنما تمنّوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل إنما تمنّوا الشهادة في سبيل الله ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ المعنى أن محمدًا على مسائر الرُّسُل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسُّك بدينه في حياته وبعد موته وسببها أنه صرخ صارخ يوم أُحُد. إن محمدًا قد مات، فتزلزل بعض الناس ﴿ أَفَإِن مَّاتَ ﴾ دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقرّرت وبراهينه قد صحّت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات على أو قتل وقد علم أنه لا يقتل ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم ﴿الشَّاكِرِينَ ﴾ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الثابتون على دينهم ﴿ كِتَابًا مُؤجِّلاً ﴾ نصب على المصدر لأنَّ المعنى كتب الموت كتابًا، وقال ابن عطية نصب على التمييز ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ في ثواب الدنيا، مقيد بالمشيئة بدليل قوله: ﴿عجّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن نُرِيد﴾ [الإسراء: ١٨] ﴿وكَأَيِّن مِّن نّبِي قَلْتَلَ﴾ الفعل مسند إلى ضمير النبيّ ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولاً لما لم يُسَمّ فاعله فعلى الأوّل يوقف على قوله قتل، ويترجّع الأوّل: بما صرح به الصارخ يوم أحد: إنّ محمدًا قد مات، فضرب لهم المثل بنبيِّ قتل، ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قطّ نبي في محاربة ﴿ رِبُّيُونَ ﴾ علماء مثل

الصّديرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ رَبّنَا أَغَفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيْتَ أَقَدَامَنَا وَاسْرَفَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَفِرِينَ ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللّهُ يُحِبُ وَاسْمُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَفِرِينَ ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّينَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللّهُ يُحِبُ النَّخْسِنِينَ ﴿ يَكُوبُ اللّهِ مَا لَمْ يَكُوبُ اللّهِ مَا لَمْ يُكُوبُ النَّاصِرِينَ ﴿ سَكُنْلِقِي فِ المُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ مَا لَمْ يُكُوبُ النَّاصِرِينَ ﴿ سَكُنْلِقِي فِ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَعَدُوهُ الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُكَوزُلُ بِهِ عَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالِيقِيقِ فَا اللّهُ مَا لَمْ يُكَوزُلُ بِهِ عَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالِيقِ فِي اللّهِ مِن اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ مَا لَمْ يُكُولُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُكَوزُلُ بِهِ عَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالِيقِيقِ فِي اللّهِ مِن اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالِيقِيقِ اللّهِ مِن اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَعَدَهُ وَالْوَالْمُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ وَالْمَالُولِيقِيلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

ربانيين، وقيل جموع كثيرة ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لم يَقِ منهم على إسناد القتل إليهم ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ أي لم يذلُّوا للكفَّار قال بعض النحاة: الاستكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدَّث عن مطلها ألف وذلك كالإشباع، وقيل إنه من كان يكون، فوزنه استفعلوا، وقوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ وما بعده: تعريض لما صدر من بعض الناس يوم أُحُد ﴿وثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ﴾ أي في الحرب ﴿ثَوَابَ الدُّنيَا﴾ النصر ﴿ثَوَابِ الآخِرَةِ﴾ الجنة ﴿إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم المنافقون الذين قالوا في قضية أُجُد ما قالوا، وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود ﴿الرُّعْبَ﴾ قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأُحُد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق همُّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فأمسكوا، والآية تتناول جميع الكفّار لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «نصرت بالرعب» ﴿ ولَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولاً، وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاً وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أُمِرُوا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على المسلمين ﴿إِذْ تَحُسُونَهُم ﴾ أي تقتلونهم قتلاً ذريعًا يعني في أول الأمر ﴿وَتَنَازَعْتُم ﴾ وقع النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أُمِرُوا ولم يثبت بعضهم ﴿وَعَصَيْتُم﴾ أي خالفتم ما أُمِرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظًا للجميع، وسترًا على مَن فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم ﴿مِنكُم مَّن يُريدُ

عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَاللهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَهُ إِذَ تُصَعِدُونَ وَلا تَكُونَ مَ فِي أَخْرَنكُمْ فَا أَصَعِدُونَ وَلا مَا أَصَابَكُمْ فِي أَخْرَنكُمْ فَأَثَبُكُمْ عَمَّا بِغَرِ لِيكِيدُ لِيكَيْلا تَحْرَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ فَاتُبَكُمْ عَمَّا بِغَرِ لِيكَيْلا تَحْرَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْمِ أَمَنَةُ نُعَاسَا يَغْشَى طَآلِفِكَة مِنكُمْ وَطَآفِفَةُ فَي عَنْ الْعَيْمُ الْمَا فَاتَكُمْ مِنْ الْعَيْرِ الْعَقِ ظَنَّ الْمَعْدِيةِ يَقُولُونَ هَا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قَلْ إِنَّا الْمَعْرِ مِن شَيْءٌ فَلَا اللّهُ مِن الْمُومِين شَيْءٌ قَلْ إِنَّ الْمُومِين شَيْءٌ فَلُونَ فِي اللّهُ مِنْ الْمُومِين شَيْءٌ مَا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ ال

الدُّنيا﴾ الذين حرصوا على الغنيمة معه ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُم﴾ إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل هو عقو من الذنب ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ العامل في إذ عفا، فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمر ﴿وَلاَ تَلْوُونَ﴾ مبالغة في صفة الانهزام ﴿والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول إليّ عباد الله وهم يفرّون ﴿في أُخْرَاكُمْ ﴾ في سقايتكم وفيه مدح للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلَّم فإنَّ الأخرى هي موقف الأبطال ﴿فَأَثَابُكُمْ ﴾ أي جازاكم ﴿فَمَّا بِغَمَّ ﴾ قيل أثابكم غمًّا بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمثين، إذ عصيتم وتنازعتم، وقيل أثابكم غمًّا متصلاً بغمٍّ، وأحد الغمّين: ما أصابهم من القتل والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله ﷺ ﴿عَلَى مَا فَاتَكُم﴾ من النصر والغنيمة ﴿ وَلا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ من القتل والجراح والانهزام ﴿ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾ قال ابن مسعود: نعسنا يوم أُحُد، والنعاس في الحرب أمان من الله ﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ ﴾ هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينًا لهم ﴿ وطَائِقَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان، والمشركون ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق، وأن الله لا ينصرهم، وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره ظن المودة الجاهلية، أو الفرقة الجاهلية ﴿ هَل لَّنَا مِن الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ قالها عبد الله بن أبيّ ابن سلول، والمعنى ليس لنا رأي، ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم على هذا كفرًا ﴿ يُخفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ ﴾ يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ قاله معشب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ الآية: ردّ عليهم وإعلام بأن أجل

قُتِلْنَاهَدُهُنَّا قُلُ لَوْ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي اللهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ فَي إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ صُدُورِ حَكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ فَي إِنَّ اللّهَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اللهَ عَنْهُمُ الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمُ فَي اللهَ عَنْهُمْ إِنَّا اللهَ عَنْهُمْ اللهَ يَعُونُ اللهَ يَعْفِي اللهَ وَاللهُ يَعْفِي اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ يَعْفِي اللهُ وَلَا عَنْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَحْمَةً وَاللهُ يَعْفِي اللهِ اللهِ أَوْ مُتَّمَ لَوَا عِندَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ وَاللهُ وَلِي حَمَّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحِيء وَلَا لَهُ مُنْ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَرَحْمَةً وَاللهُ يَعْفِي اللهِ وَرَحْمَةً وَاللهُ يَعْفِي اللهِ وَرَحْمَةً وَاللهُ يَعْفَى عَنْهُمْ وَاللهُ يَعْفَى عَنْهُمْ وَاللهُ يَعْفَى اللهِ وَلَا اللهُ فَي اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ عَنْ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَمْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

كل إنسان إنما هو واحد، وأن مَن لم يقتل يموت لأجله، ولا يؤخّر، وأن مَن كُتِبَ عليه القتل لا ينجيه منه شيء ﴿ وَلِيَبْتَلِي ﴾ يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا﴾ الآية: نزلت فيمن فرّ يوم أُحُد ﴿اسْتَزَلُّهُمُ﴾ أي طلب منهم أن يزلوا، ويحتمل أن يكون معناه أزلهم: أي أوقعهم في الزلل ﴿بِبَعْض مَا كَسَبُوا﴾ أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها: بأن مكّن الشيطان من استزلالهم ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار ﴿ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي المنافقين ﴿ لإِخْوَانِهِمْ ﴾ هي أخوة القرابة ، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم أُحُد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ﴾ أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية ﴿أو كانوا غُزَّى ﴾ جمع غازِ وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين ﴿ لَّوْ كَانُوا عِندَنا ﴾ اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهن لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتِلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب المعتزلة في القولِ بالأجلين ﴿لِيَجْعَلَ ﴾ متعلق بقالوا. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ ردّ على قولهم واعتقادهم ﴿وَلَثِن قُتِلْتُمْ﴾ الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ الآية إخبار أن مَن مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ﴾ ما زائدة للتأكيد لانفضوا أي تفرّقوا ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله ﴿وَشَاوِرْهُمْ ﴾ المشاورة مأمور

عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَكَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ٓ أَن يَغُلُّ وَمَن

بها شرعًا، وإنما يشاور النبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية، وقال ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر ﴿فَإِفَا عَرَمْتَ فَتَوَكّلُ على اللّهِ التوكّل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرّات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات، لوجهين: أحدهما قوله: ﴿إن الله يحبّ المتوكّلين ﴾، والآخر الضمان الذي في قوله: ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبًا لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكّلُوا إِنْ كنتم مؤمنين ﴾ [المائدة: ٣٣]، فجعله شرطًا في الإيمان، والظاهر قوله جلّ جلاله، ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلُ اللّهِ فَلْيَتَوكّلُ اللّهِ فَلْيَتَوكّلُ اللّهِ فَلْيَتَوكّلُ اللّهِ فَلْيَتَوكّلُ اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتَوكُلُ اللّه فَلْيَتُوكُلُ اللّه فَاللّه فَلْهُ وَلَمْ فَلَا اللّه مَا اللّه فَلْ اللّه مَالَهُ اللّه فَلْيَتَوكُ اللّه اللّه فَلْهُ اللّه فَلْهُ اللّه فَلْهُ اللّه فَلْهُ اللّه فَلَا اللّه فَلْهُ اللّه فَلْهُ اللّه فَلْيَتُوكُ اللّه اللّه اللّه معمول على الوجوب.

واعلم أن الناس في التوكّل على ثلاثة مراتب: الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له، وقيامه بمضالحه، والثانية: أن يكون العبد مع ربِّه كالطفل مع أمَّه فإنه لا يعرف سواها، ولا يلجأ إلاّ إليها، والثالثة أن يكون العبد مع ربه: كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم تُفسه إليه بالكلية، فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: ﴿وَإِلْهُكُم إِلَّهُ وَاحْدَى، فَهِي تَقُوى بَقُوَّتُهُ الْ وَتَضْعَفُ بَضَعَفُهُ ، فإن قيل: هل يشترط في التوكّل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة أقسام: أحدهما: سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله تعالى: فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لذفع الجوع، واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون: كالتجارة وطلب المعاش، وشبّه ذلك، فهذا لا يُقدّم فعله في التوكّل لأن التوكّل من أعمال القلب، لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمَن قوى عليه، والثالث: سبب موهوم بعيد، فهذا يقدّم فعله في التوكّل، ثم إن فوق التوكُّل التَّفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكليَّة، فإن المتوكُّل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربّه، وأما المفوّض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبًا مع الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ ﴾ هو من العُلُولُ وهو أَخذ الشيء خفية من المغانم وغيرها، وقرىء بفتح الياء وضم الغين، ومعناه تبرَّئة النبي على من العلول، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيقة حمراء، فقال بعض

المنافقين: لعلّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أخذها، وقرىء بضم الياء وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغلُّ نبيًّا: أي يخونه في المغانم، وخصِّ النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورًا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لأن المعاصى تعظم بحضرته، وقيل معنى هذه القراءة: أن يوجد غالاً كما تقول أحمدت الرجل، إذا أصبته محمودًا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة، إلى معنى فتح الياء ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾ وعيد لمَن غلَّ بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غلّ ، وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان»، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك ﴿أَفَمَن اتَّبَعَ﴾ الآية: فقيل إن الذي اتّبع رضوان الله. مَن لم يغلل، والذي باء بالسخط من غلّ، وقيل الذي اتبع الرضوان: من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط: المنافقون الذين رجعوا عن الغزو ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ ﴾ ذووا درجات، والمعنى تفاوت بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض، فكذلك درجات أهل السخط ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴾ الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿مِّن أَنْفُسِهِمْ﴾ معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به، وقلَّة الاستيحاش منه، وكونه بلسانهم يوجب حُسْن ألفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ويكون، وهو صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ ﴾ الآية. عتاب للمسلمين على كلامهم فيمَن أصيب منهم يوم أُحُد ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدّم من قصة أُحُد أو على محذوف ﴿ قَدْ أَصَبْتُم مُثْلَيْهَا ﴾ قتل يوم أُحُد من المسلمين سبعون، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون، وأُسِرَ سبعون ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة

لمخالفتهم رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين فأبوا إلاّ الخروج، وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدّم ﴿يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ ﴾ أي جمع المسلمين والمشركين يوم أُحُد ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا ﴾ الآية: كان رأي عبد الله بن أبيّ ابن سلّول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: غضب عبد الله، وقال أطاعهم وعصانا، فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل، خمسين فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري، وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا، فقال له عبد الله بن أبى ما أرى أن يكون فقال، لو علمنا أنه يكون قتال لكنّا معكم ﴿ أُو ادْفَعُوا ﴾ أي كثروا السواد، وإن لم تقاتلوا ﴿الذين قالوا ﴾ بذل من الذين نافقوا، أو لإخوانهم في النسب، لأنهم كانوا من الأوس والخزرج ﴿قُلْ فَاذْرَءُوا﴾ أي ادفعوا المعنى ردّ عليهم ﴿بَل أَخْيَاءَ ﴾ إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتّع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من الشهادة ﴿ اللَّا خَوْفٌ ﴾ في موضع المفعول أو بدل من الذين ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ كرّر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا ﴾ صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ الآية، ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في اتَّباع المشركين بعد غزوة أُحُد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة، وأقام بها ثلاثة أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات

وَاتَّقَوْاْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيمَا وَأَلَّهُ فَوَهُمْ وَخَافُونِ إِن رُضُونَ اللّهَ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيمَا وَهُ اللّهَ شَيْعًا فُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهَ شَيْعًا لَهُمْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وشدائد، فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ الآية: لما خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى حمراء الأسد بعد أُحُد: بلغ ذلك أبا سفيان فمرّ عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يتبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخرجوا، فالناس الأول ركب عبد القيس، والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو سفيان يوم أُحُد: موعدنا ببدر في القابل، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إن شاء الله فلما كان العام القابل: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين، فعلى هذا الناس الأول نعيم، وإنما قيل له الناس وهو واحد: لأنه من جنس الناس: كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسًا ﴿فَرَادَهُم﴾ الفاعل ضمير المفعول، وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه هنا قوّة يقينهم وثقتهم بالله ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده فلا نخاف غيره، ومعنى ونعم الوكيل: ثناء على الله وأنه خير مَن يتوكّل العبد عليه ويلجأ إليه ﴿فَانْقَلَبُوا﴾ أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر ﴿واتَّبَعُوا رضْوَانَ اللَّهِ ﴾ بخروجهم مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿ ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ المراد به هنا أبو سفيان، أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس، وذلكم مبتدأ، والشيطان خبره وما بعده مستأنف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر ﴿ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ ﴾ أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفّار، فالمفعول الأول محذوف ويدلّ عليه قوله: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ﴾، وقرأ ابن مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه، وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفّار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف ﴿وَلاَ يَحْزُنْكَ ﴾ تسلية للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقرىء بفتح الياء وضمَّ الزاي حيث وقع مضارعًا من حزن الثاني، وهو أشهر في اللغة من أحزن ﴿الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرِ﴾ أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيدُ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِى هَمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُعْلِى هَمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيكَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْمَؤْمِنِينَ عَلَى مَا آأَنتُمْ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتِي مِن رُسُلِهِ عَن مَن يُسَلِّهُ فَعَامِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهِ يَعْمَ الْفِينَ مَتَّكُونَ بِمَا عَالَهُ مُ اللهُ مُو سَرِّ لَهُمُ اللهُ مَا الْعَيْمِ وَلَا يَحْسَبَنَ اللهِ يَوْمَ الْفِيسَمَةِ وَلِلهِ مِيرَتُ اللهُ مِن وَاللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والكفّار ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا ﴾ الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفّار ﴿ أَنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ أي نمهلهم أن مفعول يحسبن، وما اسم أن فحقِّها أن تكتب منفصلة وخير خبر: إنما نملي لهم ما هنا كافّة والمعنى ردّ عليهم أي أن الإملاء لهم ليس خيرًا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم ﴿مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية: خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميّز هؤلام من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدلُّ على الإيمان أو على النفاق ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ على الغَيبِ ﴾ أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب مِن الإيمان والنفاق أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي﴾ أي يختار من رسله مَن يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه ﴿الَّذِينَ يَبْجُلُونَ﴾ يمنعون الزكباة وغيرها ﴿هُوَ خَيْرًا﴾ هِو فضل وخيرًا مفعول ثان، والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرًا لهم ﴿سَيُطُوُّقُونَ﴾ أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخلوا به حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيامة ﴿ لِلَّقِلْمِ سَمِعَ اللَّهُ ﴾ الآية: لما نزلت: مَن ذا الذي يقرض الله: قال بعض اليهود وهو فنحاص، أو حيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونبحن أغنياء، فنزلت هذه الآية، وكان ذلك القول منهم اعتراضًا على القرآن أوجبه قلَّة فهمهم، أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد: فهو استخفاف، وعناد ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ أي تكتبه الملائكة في الصحف ﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَّاءُ﴾ أي قتل آبائهما للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به، ومتّبعون لمَن فعله من آبائهم ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ صفة للذين، وليس صفة للعبيد ﴿حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ ﴾ كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة

نَوْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَى يَأْتِينَا بِقَرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبَالِّذِى قُلْتُمْ فَلِهِ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِهِ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِهِ فَاللَّهُ عَلَى فَالْ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِالْبَيِنَاتِ وَالنَّهُ مِن وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ فَي كُلُ نَفْسِ ذَابِقَةُ اللَّوْتَ وَإِلَيْمَا تُوفَوْنَ اللَّهُ مِن وَالنَّهُ مِن وَالْمَنِيرِ فَي كُلُ نَفْسِ ذَابِقَةُ اللَّوْتَ وَإِلَيْمَا تُوفَوْنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن وَالْمَن وَمَا الْمُحَدِو فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلُولُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عُمْ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَن عَنْ مَن عَنْ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلُكُ السَّمُونِ وَالْلَامُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي الْمَالُونَ فِي اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي الْمُنْ إِلَى مُلْقُ السَّمُونِ وَالْلَامُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي الْمَالُولُ فَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي الْمَالَ الْمَالُولُ فَا اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُلْ اللَّهُ عَلَى كُلُ مُنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

أو غيرها جعلوه في مكان، فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ ﴾ الآية: ردّ عليهم بأن الرّسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذّبوهم وقتلوهم، فذلك يدلّ على أن كفرهم عناد، فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ ﴾ الآية تسلية للنبي على التأسّي بغيره ﴿ فَمَن رُخْزِحَ ﴾ أي نُحيّ وأبعِدَ ﴿ لَتُبْلُونَ ﴾ الآية: تسلية للنبي على التأسّي بغيره ﴿ فَمَن رُخْزِحَ ﴾ أي نُحيّ وأبعِدَ ﴿ لَتُبْلُونَ ﴾ الآية: حطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق ﴿ وَلَتَسْمَعُنّ ﴾ الآية: سببها قول اليهود إن الله فقير، وسبّهم للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم للمسلمين ﴿ لَنَبُيئُنَهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴾ قال ابن عباس نزلت وهي عامّة في كل مَن علّمه الله علما ﴿ الَّذِينَ يَهْرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾ الآية: قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي على عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما المهم عنه، وقاد أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين: كانوا إذا خرج النبي على إلى الغزو تخلّفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قَدِمَ الباء يَشِي النبي صلى الله وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴿ فَلا تَخْسَبُنُهُم ﴾ بالتاء وفتح الباء: خطاب للنبي صلى الله وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴿ فَلا تَخْسَبُنُهُم ﴾ بالتاء وفتح الباء: خطاب للنبي صلى الله

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَئِ ١ اللَّهُ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَطِلًا سُبِّحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ كَانَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١ إِنَّا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ كَنَّا وَءَالِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى "بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَيِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّفَا يَمِمْ وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَّنتِ بَحُرِى مِن تَحْيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ ﴿ لَا يَعُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّنتُ تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ عليه وآله وسلَّم، وبالياء وضمَّ الباء: أسند الفعل للذين يفرحون: أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب، ومَن قرأ تحسبن بالتاء: فهو خطاب للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والذين يفرخون: مفعول به، وبمفازة المفعول الثاني، وكرَّر فلا تحسبنهم: للتأكيد، ومَن قرأ لا يحسبن بالياء في أسفل، فإنه حذف المفعولين، لدلالة مفعولي لا تحسبتهم عليهما ﴿ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ذكر في البقرة ﴿ قِيَّامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم، وقيل إن ذلك في الصلاة؛ يصلُّون قيامًا، فإن لم يستطيعوا صلّوا قعودًا، فإن لم يستطيعوا صلّوا على جنوبهم ﴿رَبُّنّا ﴾ أي يقولون. ربّنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر، لينظروا فيه فيعرفونك ﴿سَمِعْنَا مُنَادِيَا﴾ هو النبي ﷺ ﴿مَا وَعَدتُنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ أي على ألسنة رسلك ﴿مُن ذَكَر أَو أَنْفَى﴾ من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدّم النفي ﴿بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ﴾ النساء والرجال سُواء في الأجور والخيرات ﴿وأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم﴾ هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها ﴿ ثُوَابًا ﴾ منصوبًا على المصدرية ﴿ لا يَغُرَّنَّكَ ﴾ الآية تسلية للنبي عَلَيْ أي لا تظنوا أن حال الكفّار في الدنيا دائمة فتهتموا لذلك، وأنزل لا يغرّنك منزلة لا يحزنك ﴿مَتَاحّ قَلِيلٌ ﴾ أي تقلّبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة ﴿ نُؤلا ﴾ منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية ﴿للْأَبْرَارِ﴾ جمع باز وبر، ومعناه العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح، قال بعضهم الأبرار: هم الذين لا يؤذون أحدًا.

﴿ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ الآية: قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة، فإنه كان نصرانيًا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره. ممّن أسلم من اليهود ﴿ لاَ يَشْتَرُونَ ﴾ مدح لهم، وفيه تعريض لذمّ غيرهم ممّن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلاً ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ أي صابروا عدوّكم في القتال ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ أقيموا في النغور مرابطين خيلكم مستعدّين للجهاد، وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية والأوّل أظهر، قال عَيْلِيُ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أُجْره، والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائمًا بأهلهم ومعايشهم فليسوا مرابطين، ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية.



مدنية وآياتها ١٧٦ نزلت بعد الممتحنة

بنسب الله التخب التحسير

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِعْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِـ وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَانُواْ ٱلْيُلَكَيْنَ أَمُواٰلِهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ

## بسم اللهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ خطاب على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أوّل البقرة ﴿مُن نَفْسِ وَاحِدَةٍ هو آدم عليه السلام ﴿زَوْجَهَا هي حَوّاء خلقت من ضلع آدم ﴿وَبَثُ نشر ﴿تَسَاءَلُونَ به أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا ﴿والأَرْحَامَ بالنصب عطفًا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمحرور، وهو به، لأنّ موضعه نصب وقرىء بالخفض عطف على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين، لأنّ الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلاّ بإعادة الخافض ﴿إنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال، ثم يثمر حالين: أما العلم، فهو معرفة العبد؛ لأنّ الله مطّلع عليه، ناظر إليه يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه

ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْهَى

الحال، فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصى والجدّ في الطاعات، وكانت ثمرتها عند المقربين: الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم: كمَن يشاهد ملكًا عظيمًا، فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك: إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين، فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين، فلما فسر الإحسان أوّل مرة بالمقام الأعلى: رأى أنّ كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر، واعلم أنّ المراقبة لا تستقيم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة، وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة، فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصى، وأما المرابطة. فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك، ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفي بما عهد عليه الله: حمد الله؛ وإن وجد نفسه قد حلَّ عقد المشارطة، ونقض عهد المرابطة. عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء، فالمراد أن يأتوا اليتامي من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة، وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجاز لأنّ اليتيم قد كبر ﴿وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الخَبيثَ بالطّيب ﴾ كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك، وقيل المعنى: لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا أموالكم وهو الطيب ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ﴾ المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامي مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامي، ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدّى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم وقيل بمعنى مع ﴿ حُوبًا ﴾ أي ذنبًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا ﴾ الآية، قالت عائشة. نزلت في أولياء اليتامي الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوّجوهنّ فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَةِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَكِعٌ فَإِنْ خِثْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيَّمَانُكُمْمُ ذَهِكَ أَذَنَ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآةَ صَدُقَائِمِنَ غِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْتَا

ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فَمَن خاف أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاّتي يوفّهنّ حقوقهنّ، وقال ابن عباس: إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامي ولا تتحرّج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك: أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامي: كذلك خافوا النساء، وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر، فهذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم، فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حلَّه وإنما قال ما، ولم يقل من: لأنه أراد الجنس، وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء، ومنه قوله وما ملكت أيمانكم ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَّاعَ﴾ لا ينصرف للعدل والوصف، وهي حال من ما طاب، وقال ابن عطية بدل، وهي عدوله عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس، والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعًا وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع، وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع: يجمع فيه تسعة، وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقلّ بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة ﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع: فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. رغبة في العدول وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا: تميلوا، وقيل يكثر عيالكم ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهنَّ ﴾ خطاب للأزواج، وقيل للأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليَّته، وقيل نهى عن الشغار ﴿ نِحْلَةً ﴾ أي عطية منكم لهنّ ، أو عطيّة من الله ، وقيل معنى نِحِلَة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ﴾ الآية: إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدّم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء ﴿ هَنِيتًا مَّرِيتًا ﴾ عبارة عن التحليل، ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام

مَّرَيْكَا اللَّهِ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكُمْ قِينَمًا وَأَزْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُهِ فَا شَيَّ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِنْكُمَى حَتَى إِذَا بَلَعُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَٱذْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمُ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمَّهُ قَوْلًا ومرؤ: إذا كان سائغًا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر: أي أكلا هنيئًا أو حال من ضمير الفاعل، وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنينًا مرينًا على الدعاء ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ قيل هم أولاد الرجل وامرأته: أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، وقيل السفهاء المحجورون، وأموالكم. أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم ﴿قِيَامًا ﴾ جمع قيمة ، وقيل بمعنى قيامًا بألف. أي تقوم بها معايشكم ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ قيل إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ أي ادعوا لهم بخير، أو عِدُوهم وعدًا جميلاً: أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ أي اختبروا رشدهم ﴿بَلَغُوا النُّكَاحَ﴾ بلغوا مبلغ الرجال ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مُّنْهُمْ رُشْدًا﴾ الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين، واشترط قوم الدين، واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن ﴿ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ﴾ ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا ﴿فَلْيَسْتَغْفِفُ﴾ أمر الوصي أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا ﴿ومَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَغْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم، فإذا أيسر ردّه، وقيل المراد أن يكون له أُجرة بقدر عمله وخدمته، ومعنى بالمعروف من غير إسراف، وقيل نسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ أمر بالتحرّز والحرز فهو ندب، وقيل فرض ﴿للرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ الآية: سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: ﴿فريضة من اللهِ [التوبة: ٦٠]، وقال الزمخشري منصوب على التخصيص، أعني بمعنى نصيبًا ﴿وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ ﴾ الآية: مَّعْرُوفًا ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَةٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللهُ وَلَيْقُولُوا اللهُ وَلَيْقُولُوا فَوْلا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْحُلُونَ أَمْوَلَ الْيَسْتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارَّا وَلَيْدِ كُمُّ لِللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

خطاب للوارثين أمروا أن يتصدّقوا من الميراث على قرابتهم، وعلى اليتامي وعلى المساكين، فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث ﴿ وَلِيخُشَ الَّذِينَ ﴾ الآية: معناها الأمر لأولياء اليتامي أنْ يُحْسِنُوا إليهم في تُظلِّير أموالهم، فيخافوا الله، على أيتامهم. كخوفهم على ذرّيتهم لو تركوهم ضعافًا، ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة، وقيل الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدّق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم، وحذف مفعول وليخش، وخافوا جواب لو ﴿قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَهْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ قيل نزلت في الدين الا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها هام في كل مَن أكل مال الميتيم بغير حق ﴿إِنَّهُمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي أكلهم لمال اليتامي يؤول إلى دخولهم الناو، وقيل يأكلون النار في جهنم ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع ، الوقيل بسبب جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله عليه في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنها قال بوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوضاكم تنبيهًا على ما مضى، والشروع في أحكم آخر واللما قال يوصيكم الله باسم الظاهر، ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت، وعلى ابن المتبنّى وليسوا من الورثة ﴿لِلدُّكُر مِثْلُ كُطُّ الْأَنْفَيْنِ﴾ هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل حظ الذَّكر، أو للأنثى نصف حظِّ الذَّكَر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذَّكَر لفضله، ولأن القصد ذكر حظَّه ولو قال للأُنثيين مثار حظ الذَّكر، لكان فيه تفضيل للإناث.

﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ ﴾ إنما أنَّت ضمير الجماعة في كُنّ ، لأنه قصد الإناث ، وأصله أن يعود على الأولاد ، لأنه يشمل الذكور والإناث ، وقيل يعود على المتروكات ، وأجاز

نِسَآةَ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُنَا وَكُمْ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِيَّ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُنَا وَكُمْ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِيَّ وَاللَّهُ وَلَا يُعَالَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ إِخْولَا لِلللللهُ وَاللَّهُ الللهُ اللللهُ لُلُهُ مِنْ الللهُ الللهُ لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

الزمخشري أن تكون كان تامَّة والضمير مبهم ونساء تفسير ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهنّ الثلثان، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان، وتأوَّلوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: ١٢] وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسُّنَّة لا بالقرآن وقيل بالقياس على الأختين ﴿وإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ بالرفع فاعل، وكان تامّة، وبالنصب خبر كان، وقوله تعالى: ﴿فلها النصف﴾ [الأنفال: ١٢] نصف على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذِّكر مثل حظِّ الأُنثيين ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب، أو ولد ابن، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس ﴿وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلأُمُهِ الثُّلُثُ﴾ لِم يجعل الله للأُم الثلث إلاّ بشرطين «أحدهما» عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظّ الأب استغناء بمفهومه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلاّ الثلثان ولا وارث إلاّ الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمُّهِ السُّدُسُ ﴾ أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس، واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردّانها إليه، بل هما كالأخ الواحد وحجّته أن لفظ الأخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقلّ الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين. كقوله: ﴿وَكِنَّا لَحَكُمُهُم شَاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، وتسوَّروا المِحراب، وأطراف النهار، واحتجُوا بقولِه ﷺ: «الاثنان فما فوقهما جماعة، وقال مالك: مضت السُّنَّة أن الإخوة اثنان فصاعدًا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، وسواء كانا ذكرين أو أُنثيين أو ذكر أو آنثي، فإن كان معهما أب: ورث بقية المال، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور، فهم يحجبون الأم، ولا يرثون، وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم، وإن لم يكن أب ورثوا ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله:

﴿ فَلَهُنَّ ثَلْثًا مَا تُركُ ﴾ [النساء: ١١]: أي استقرَّ لهنَّ الثلثان من بعد وصيَّة، ويمتنع أن يتعلق بترك، وفاعل يوصى الميت، وإنما قدّمت الوصية على الدين والدين مقدّم عليها في الشريعة: اهتمامًا بها، وتأكيدًا للأمر بها، ولئلا يتهاون بها وأخر الئين: لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث، والدين من رأس المال بعد الكفن؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين: ليدلُّ على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدلَ ذلك على وجوب الوصية ﴿ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه، وقيل بالشفاعة في الآخرة، ويحتمل أن يريد نفعًا بالميراث من ماله، وهو أليق بسياق الكلام ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهنّ إن كنّ أكثر من واحدة، ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام، إلاّ مَا نقصه العول على مذهب جمهور العلماء، خلافًا لابن عباس، فإنه لا يقول بالعول فإن قيل: لِمَ كرّر قوله: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ ﴾، مع ميرات الزوج وميراث الزوجة، أولم يذكره قبل ذلك إلاّ مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، وكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه، وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كُلالةً ﴾ الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد ووالد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث، أو على الورثة، أو على القرابة، أو على المال: بأن كانت على الميت، فإعرابها خبر كان، ويورث في موضع الصفة أو يورث خبر كان، وكلالة: حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامّة، ويورث في موضع الصفة؛ وكلالة حال من الضمير، وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال وإن كانت للقوابة فهي مفعول من أجله، وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث، وكل وجه من هذه الوجوه

الشُدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُ بَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أُفِى الثَّلُثِ مِن بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيتَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ شَيْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ حَدَادِينَ فِيها اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ شَيْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَيَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا فَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَيَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ فَي وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَمَالًا فَي اللَّهُ وَيَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ مُدُودً مَن اللَّهُ مَارًا فَي اللَّهُ وَاللَّهِ عَذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ سَبِيلًا شَى وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمُ الْ اللَّهُ مُلْنَ سَبِيلًا شَى وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمُ الْ اللَّهُ مُلْنَ سَبِيلًا شَهُ وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَكُمُ مَا لَاللَّهُ مُلْنَ سَبِيلًا شَلَ وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَكُمُ اللَّهُ مُلَالًا لَكُونُ سَبِيلًا شَلَى وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَكُمُ اللَّهُ مُؤْنَ سَبِيلًا شَلَى وَالْدَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْنَ سَبِيلًا شَلْ وَالْذَانِ يَأْتِينِهُا مِنكُمْ الْمُؤْتُ اللَّهُ مُلْكُونَ سَبِيلًا شَلْ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْتُ مِنْ الْمُؤْتِلِكُ اللْمُ الْمُؤْتُ الْمُولِ اللَّهُ مُلْكُونُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْ

على أن تكون كان تامّة، ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها ﴿وَلَكُ **أَخْ أَوْ أُخْتُ﴾** المراد هنا الأخ للأُم والأُخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أُو أُخت لأُمه، وذلك تفسير للمعنى ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مُّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إذا كان الأخ للأُم واحد فله السدس، وكذلك إذا كانت الأُخت للأُم واحدة ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ إذا كان الإخوة للأم اثنين فصاعدًا: فلهما لثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء، يقتضى التسوية بينهم، ولا خلاف في ذلك ﴿غَيْرَ مُضَارً﴾ منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضارّ اسم فاعل، قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار كثيرة: منها الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارًا عن وارث محتاج، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار ردّ ما زاد على الثلث اتّفاقًا، واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ ﴿وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز أنَّ ينتصب بغير مصدر ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى ما تقدَّم من المواريث وغيرها ﴿ومَن يَغْصَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية: تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأوّلها الأشعرية على أنها في الكفّار ﴿يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ﴾ هي هنا الزنا ﴿مِن نُسَائِكُمْ﴾ أو من المسلمات؛ لأن المسلمة تحدّ حدّ الزنا، وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحدّ أو يعاقب ﴿فَإِسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مُنْكُمْ ﴾ قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظًا على المدّعي وستراً على العباد، وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، وهو السبّ والتوبيخ، وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما ورجّحه ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكم، وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى

قَاعْرِضُواْ عَنْهُمَا لَإِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِيثَ يَعْمَلُونَ السُّوَةُ عِلَى اللّهِ لِلَّذِيثَ يَعْمَلُونَ السُّوةِ عِمَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَمَ مَن فَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيثَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك، وأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم ﷺ ماعز الأسلمي وغيره ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفة، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء، وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به ﴿يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ أي بسفاهة وقلة تحصيل أداة إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية، قال أبو العالية. أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدًا أو جهلاً ﴿ثُمُّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ﴾ قيل قبل المرض والموت. وقيل قبل السياق، ومعايَّنة الملائكة، وفي هذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ﴿وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ ﴾ الآية: في الذين يصرّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت فإن كانوا كفّار فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم. فقوله: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَلَالَهُ ۖ أَلِيمًا ﴾: ثابت في حقّ الكفّار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفَر أَن يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ ﴾ [النساء: ٤٨]. فعذابهم مقيد بالمشيئة ﴿لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ﴾ قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاؤوا تزوَّجها أحدهم، وإن شاؤوا زوَّجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزوَّج، فنزلت الآية في ذلك، فمعنى الآية على هذا: لا يحلُّ لكم أن تجعلوا النساء يُورثن عن الرجال، كما يورث المال، وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها، وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم من التزوّج ليرثوهنّ دون الزوج ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ معطوف على أن ترثوا، أو نهي والعضل المنع، قال ابن عباس: هي أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته إلاّ أنَّ قوله مَّا آتيتموهنّ

يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْتُمْ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَقْحٍ مَّكَاكَ زَقْحٍ وَاتَيْتُمْ إِلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكْنَا وَإِنْمًا مُبِينًا فِي وَكَيْفَ إِحْدَىٰهُنَ قِنطارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكْنَا وَإِنْمًا مُبِينًا فِي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَا وَإِنْمًا مُبِينًا فِي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُونَ مِنصَكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا آنَ وَلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَا فَكِيشَةً وَمَقْتَا فَلَيْكُمْ وَمَقْتَا

على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات، وقال ابن عباس: هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عِشرتها حتى تفتدي بصداقها، وهو ظاهر اللفظ في قوله ما آتيتموهن، ويقويه قوله: ﴿وعَاشِرُوهُن بِالمَعْرُوفِ﴾، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع، إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية ﴿فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ ﴾ الآية: معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه، فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر، وقيل الخير الكثير الولد، والأحسن العموم، وهذا معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: لا يترك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي آخر ﴿وَإِنْ أَرَدُّتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ ﴾ الآية: معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج، فقال قوم إنَّ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَت بهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإنّ جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه، فلا تعارض ولا نسخ ﴿قِنْطَارًا﴾ مثال على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلَّت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهي عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر رضى الله عنه امرأة أصابت، ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر ﴿أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض ﴾ كناية عن الجماع ﴿مُيثَاقًا خَلِيظًا ﴾ قيل عقدة النكاح، وقيل قوله: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَغْرُوفِ أَو تَسْرِيحُ بِإحسانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقيل الأمر بحُسْنِ المُعَاشِرةِ ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ كان بعض العرب يتزوَّج امرأة أبيه بعده فنزلت الآية تحريمًا لذلك، فكل امرأة تزوّجها رجل حُرِّمَت على أولاده ما سفلوا، وَسَاآءَ سَبِيلًا ١ ﴿ مُرِمَتَ عَلَيْكُمُ أَمْهَا ثُكُمُ وَبَنَا ثُكُمُ وَأَخَوَا ثُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالَتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَا ثُكُمُ الَّيِّ ٱرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا ثُكُم مِّنَ

سواء دخل بها أو لم يدخل، فالنكاح في الآية بمعنى العقد، وما نكح: يعني النساء، وإنما أطلق عليهن ما، وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوّجها على أولاده أم لا: فحرّمه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي، وفي المذهب قولان: واحتج من حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء وقال من أجازه إنّ الآية لا تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد ﴿إلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك، وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به، ويدلّ على هذا قوله: ﴿إنّ اللّه كَانَ خَفُورًا رّحِيمًا﴾ بعد قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾ في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن عباس: كانت العرب تحرّم كلّ ما حرّمته الشريعة إلاّ امرأة الأب، والجمع بين الأختين، وقيل المعنى: إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن؛ فالمعنى المبالغة في التحريم ﴿إنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا﴾ كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله: ﴿إنَّ اللّه كَانَ فَلُورًا رّحِيمًا﴾، وشبّه ذلك وقال المبرّد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خيرها منصوبًا، وزاد غذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: ﴿إنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً﴾: هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: ﴿إنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً﴾: دلالة على أن هذا أقبح من الزنا.

وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف؛ بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدّم على أبويه وأمّها تُكُمُ يدخل فيه الوالدة والجدّة من قبل الأم والأب ما عَلَون ﴿وَبَنَاتُكُمْ يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ يدخل فيه الأُخت الشقيقة؛ أو لأب أو لأم ﴿وَعَمَاتُكُمْ يدخل فيه أُخت الوالد، وأُخت الجدّ ما علا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ﴿وَجَالاتُكُمْ يدخل فيه أُخت الأم وأُخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ يدخل فيه كلّ مَن تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ يدخل فيه كلّ مَن تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ﴿وَأُمّها تُكُمُ الرّضَاعَة وهم الأم والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ﴿وَأُمّها تُكُمُ اللّهُ عِنْ الرّضاعة وهم الأم والأخت الله المناه من الرّضاعة وهم الأم والأخت الله والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والمُخت الله والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والأخت الله والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والمُخت الله والأخت المناه والأخت الله والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والمُخت الله والأخت الله والأخت الله والأخت الله والأخت الله والأب والأخت الله والأخت

ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيْبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي وَحُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي وَحَلَيْبِلُ دَخَلْتُم وَحَلَيْبِلُ وَحَلَيْبِلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْبِلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْبِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْبِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّ

وقال رسول الله على: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأُخت والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت وتفصيل ذلك يطول، وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلَّق بألفاظ الآية ﴿وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ المحرّمات بالمصاهرة أربع: وهنّ زوجة الأب، وزوجة الابن، وأُمّ الزوجة، وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأُوَل فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأُمها، فإن وطئها حرّمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذَّذ بها دون الوطء فحرِّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم تحرم بنتها إجماعاً، وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نُسَائِكُمُ ﴾ الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سُمّيت بذلك لأنه يربّيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة، وقوله: ﴿اللَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أُمّها، وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما رُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره ﴿اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة، ولم يشترط في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء إلاّ ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك ﴿وَحَلاَتِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبنّاه الرجل، وهو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ يقتضي تحريم الجمع بين الأُختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين، وأما الجمع بين الأُختين المملوكين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأُختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح، وأما الجمع بين الأُختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق ﴿إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به، وهذا أرجح الأقوال حسبما إن الله كان عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ أَوَكُمُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ أَوْكِنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمْتَعْنُم بِدِ مِنْهُمْ فِيمَا تَرَضَيَتُ وَبِدِ مِنْ بَعْدِ السَّتَمْتَعْنُم بِدِ مِنْهُمْ فِيمَا تَرَضَيَتُ وَبِدِ مِنْ بَعْدِ اللهِ اللهِ الله الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ

تقدم في الموضع الأول ﴿والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ المراد هنا ذوات الأزواج وهو معطوف على المحرّمات المذكورة قبله، والمعنى أنه لا يحلّ نكاح المرأة إذا كانتٍ في عصمة الرجل ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكِتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يريد السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل، والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج، ثم سُبِيَت: جاز لمَن ملكها من المسلمين أن يطأها، وسبب ذلك أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعث جيشًا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدوّ لهنّ أزواج من المشركين فتأثم المسلمون من غشيانهنّ، فنزلت الآية مُبيحة لذلك، ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء شبيّ الزوجان الكافران معًا أو سُبِيّ أجِدهما قبل الآخر، وقال ابن المؤاز: لا يهدم السبي النكاح ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ منصوب على المصدرية : أي كتب الله عليكم كتابًا وهو تحريم ما حرّم؛ وهو عند الكوفيين منصوب على الإغرام ﴿ وَأُجِلُّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء، وعطف أحلُّ على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، والفاعل هو الله أي كتب الله عليكم تحريم مَن ذكر، ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ ﴿ أَن تَبْتَغُوا ﴾ مِفعول من أجله، أو بدل مما وراء ذلكم، وحذف مفعوله وهو النساء ﴿مُخْصِنَينَ﴾ هنا العفّة، ونصبه على الحال مِن الفاعِل في تيتغوا ﴿ فَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ أي غير زناة، والسفاح هو الزنا ﴿ فَمَا اسْتَمْتَغْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ﴾ قال ابن عباس وغيره. معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأَجْرِ وهو الصداق كاملاً وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزًا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حرّم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسختها ﴿والَّذِينَ هُم لِهُرُوجِهِم حَافِظُونِ﴾ [المؤمنون: ٥] ورُوِيَ عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، ورُوِيَ أنه رجع عنه ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ﴾ مَن قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حظّ النساء من الصداق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة ومَن قال إن الآية في نكاح المتعة. فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر

الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ مِّن فَلَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعُهُفِ بِإِيمَنِكُمْ مَعْفَى مَعْفَى مَن الْمَعْمُونِ وَلَا مُتَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِسَةِ فَعَلَيْهِنَ فَعَلَيْهِنَ فَعَلَيْهِنَ فَعَلَيْهِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ مِن كُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْلُ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْمَنتَ مِن كُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْلُ

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمن ما مَلَكَتْ أيمَانكم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ معناها إباحة اتزويج الفتيات وهُنّ الإماء للرجل إذا لم يجد طولاً للمحصنات، والطول هنا هو السّعة في المال والمحصنات هنا يراد بهنّ الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحرّ نكاح أمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول؛ وهو ألاّ يجد ما يتزوج به حرّة، والآخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد هذا: ﴿ فَلِكَ لِمَن خَشِيَ العنتَ مِنْكُم ﴾ ، وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلاّ أهل العراق فلم يشترطوه، وإعراب طَوْلاً: مفعولاً بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح؛ ويحتمل أن يكون طولاً منصوبًا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر ﴿واللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُم﴾ معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان، فنكاحها صحيح، وعلم باطنها إلى الله ﴿بَعْضُكُم مِّن بَعْض ﴾ أي إماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء، لأن بعض العرب كإن يأنف من ذلك ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ أي بإذن ساداتهن المالكين لهن ﴿ وَٱتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من ساداتهن، وهو مذهب مالك ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالشرع على ما تقتضيه السُّنة ﴿مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ﴾ أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكحوهن ﴿وَلاَ مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ﴾ جمع خدن وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية مَن تتّخذ خدنًا تزنى معه خاصّة، ومنهنّ مَن كانت لا ترد يد لامس ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِضْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرّة، فإن الحرّة تجلد في الزنا مائة جلدة، والأمة تجلد خمسين، فإذا أحصن يريد به هنا تزوّجهن، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحدّ فاقتضت الآية حدّ الأمة إذا زنت بعد أن تزوّجت ويؤخذ حدّ غير المتزوّجة من السُّنّة وهو مثل حدّ المتزوّجة وهذا لَكُمْ أَوْاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُكِبَينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّالِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّالِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّالِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ أَن يُتُوفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن عَنكُمْ وَخُلِقَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، وقرىء بفتحهما، ومعناه أسلمن، وقيلُ تزوّجن ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ الإشارة إلى تزوّج الأمة أي إنمّا يجوز لمَن خشي على نفسه الزنا، لا لمَن يملك نفسه ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيرٌ لَّكُمْ ﴾ المراد الصبر عن تكاح الإماء، وهذا يندب إلى تركه، وعلَّته ما يؤدِّي إليه من استرقاق الولد ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ قال الزمخشري أصله يريد الله أن يبين لكم فريدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب، وقال الكوفيون اللام مصدرية مثل أن ﴿ وَيُهْدِيكُمْ سُتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين للقتدوا بهم ﴿وَاللَّهُ يُريدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ كرّر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزّناة عَنْد مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء وْهُو مع ذلك عام في كل ما خفّف الله عن عباده، وجعل دينه يسرًا ﴿وَخُلِقَ الإِنْسَانَ ضَعِيقًا ﴾ قيل معناه لا يصبر على النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، وأللفظ أعم من ذلك ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾ استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها، وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة، والمشهور إمضاء البيع، ولحُكِيُّ عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصب، وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامّة، وقرىء بالنصب خبر تكون وهي ناقصة ﴿عَنْ تَرَاضٍ مَّنكُمْ ﴾ أي اتفاق وبهذا استدلَّ المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرّق وقال الشافعيُّ: إنما يتمّ بالتفرّق بِالأبدان، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا» ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ قال ابن عطية، أجمع المفسّرون أنّ المعنى: لا يقتل بعضكم بعضًا، قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك، ولم ينكره رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذ سمعه ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى القتل، لأنه أقرب مذكور،

فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهُونَ عَنْهُ اللّهَ يَسِيرًا ﴿ وَلاَ تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ ٱللّهُ بِهِ الْكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ ٱللّهُ بِهِ الْكَفِيرْ عَنكُمُ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُواْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُنَ وَسُّعَلُوا ٱللّهَ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُواْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُنَ وَسُّعَلُوا ٱللّهَ مِن فَضَلِهُ إِنَّ ٱللّهَ كَان عَلَى مَا تَرك مِن فَضَلِهُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَى مَا تَرك اللّهُ مَا لَوْلِلَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلّذِينَ عَقَدَتُ آيَمَنَكُمُ أَنَا تُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدّم من المنهيّات من أوّل السورة ﴿إن تُجْتَنِبُوا كَبَاثِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ اختلف الناس في الكبائر ما هي، فقال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب، وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أوّل هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به، فهو كبيرة، وعدُّها بعضهم سبعة عشر، وفي البخاري عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «اتَّقُوا السَّبع الموبقات: الإشراك بالله، والسّحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصّنات، فلا شك أنّ هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث، وزاد بعضهم عليها أشياء، وورد في الأحاديث النص على أنها كباثر، وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها، فمنها عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والنهبة، والقنوط من رحمة الله، والأمن مكر الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والنميمة، وترك التحرّز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه، والجور في الحكم ﴿ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر ﴿مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ اسم مكان وهو هنا الجنة ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا﴾ الآية: سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيًا عن ذلك لأن في تمنيهم ردّ على حكم الشريعة، فيدخل في النهي تمنّي مخالفة الأحكام الشرعية كلها ﴿لُلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ الآية: أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويردّه لفظ الاكتساب ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ الآية: في معناه وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، قمما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فمما ترك على هذا: يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها

كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّي تَخَافُونَ نَشُوْرَهُ كَ فَعِظُوهُ فَى وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَيِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ

الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم بين أصحابه، ثم نسخها. ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥]، فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة: اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به، وقال أبو حنيفة: هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحادهما الآخر، على أن يتوارثا صحّ ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابة.

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ قوَّام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه، قال أبن عباس: الرجال أمراء على النساء ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ ﴾ الباء للتعليل، وما مصدرية، والتفضيل بالإمالة والجهاد، وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك ﴿وَبُّمَا أَنْفَقُوا﴾ هو الصداق والنفقة المستمرة ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِعَاتُ﴾ أي النساء الصالحات في دينهنّ مطيعات لأزواجهنّ أو مطيعة لله في حق أزواجهنّ ﴿حَافِظَاتُ لُلْغَيْبِ﴾ أي تحفظ كلما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره ﴿بِما حَفْظ الله كا بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية أو بمعنى الذي ﴿واللاِّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ قيل الخوف هنا اليقين ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِع واضْرِبُوهُنَّ ﴾ هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشدّ منه، والضرب فيما هو أشدّ ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب! لم يتعدُّ إلى ما بعده واللهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما، ثم أُضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى: ﴿ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣] وأصله مكر بالليل والنهار ﴿فَانِعَنُوا حَكَمًا﴾ الآية. ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة،

حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ أَ إِن يُرِيداً إِصلَحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيدًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَسَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَتَامَى خَيدًا ﴿ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ اللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَسَيعًا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالشَّييلِ وَمَا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ اللَّهُ مِن وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَا لِي السَّيلِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَصَّلِهِ وَالْمَالِي وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَا اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَصَلِهِ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا بِالْمَوْدِنَ وَيَأْمُرُونَ وَالْمَاسِ وَلا يُومِن وَالْمَا اللَّهُ وَلا بِاللَّهُ وَلا بِالْمَوْدِينَ عَلَا اللَّهُ مِن فَصَالِهِ وَالْمَا إِلَيْ وَالْمَا اللَّهُ مِن فَصَالِهِ وَالمَالِقُ وَالْمَا اللَّهُ مِن فَصَالِهِ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَالِهِ وَالْمَالِي اللَّهُ وَلَا بِالْمُولِينَ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَالِهِ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا بِالْمُولِينَ عَلَا اللَّهُ وَالْمَالِيقُ وَالْمُ اللَّهُ مِن فَصَالِيةً وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَةُ مِنْ فَاللَّهُ مِن فَصَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَالِهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَصَالِهُ مِن فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ اللَّهُ مِن فَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى، وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما، ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما، وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج، وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلاَّ أن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلاَّ باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة، ولا يبعثوا حكمين، قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسُّنة الجارية ﴿مُنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله ﴿إِن يُرِيدًا إضلاَحًا يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في يريدا للحكمين، وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين، وقيل للحكمين ﴿ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنب ﴾ قال ابن عباس الجار ذي القربي هو القريب النسب والجار الجنب هو الأجنبي، وقيل ذي القربي القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك، وحدّ الجوار عند بعضهم أربعون ذراعًا من كل ناحية ﴿الصَّاحِب بِالْجَنبِ﴾ قال ابن عباس الرفيق في السّعي، وقال علّي بن أبي طالب الزوجة ﴿مُخْتَالاً﴾ اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه ﴿فَخُورًا﴾ شديد الفخر ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُون﴾ بدل من قوله مختالاً أو نصب على الذمّ أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون، والآية في اليهود: نزلت في قوم منهم كحيى بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات وهي مع ذلك عامّة من فعل هذه الأفعال من المسلمين ﴿والَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين، والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب

وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَكُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَمَّهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن مَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْمِتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِعُ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِعْ مَا بِكَ عَلَىٰ هَا وُلَاِّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَضَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ اللهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا المسلمين ﴿قَرِيتًا﴾ أي ملازمًا له يغويه ﴿وَمَّاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاليَّوْم الآخِرِ الْآية : استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مُضرّة عليهم في ذلك ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةِ﴾ أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيهًا على الكثير ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً ﴾ بالرفع فاعل وتك تامّة، وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها ﴿يُضَاعِفْهَا﴾ أي يكثرها واحد البرّ بعشر إلى سبعمائة أو أكثر ﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ﴾ أي من عنده تفضّلاً وزيادة على ثواب العمل ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾ تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا ﴿بِشَهِيدِ﴾ هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدًا﴾ أي تشهد على قومك، ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ذرفت عيناه ﴿ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ ﴾ أي يتمنون أن يدفنوا فيها، ثم تسوّى بهم كما تسوّى بالموتئ وقيل يتمنُّون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله: ﴿ويَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًّا﴾ [النبأ: ٤٠] وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ جَلِيثًا﴾ إستئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا فإن قيل كيف هذا مع قولهم: ﴿ وَاللَّه رَبُّنا مَا كُتَّا مُشْرِكِين ﴾ [الأنعام: ٣٣]؟ فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة، ولهم أوقات مختلفة، وقيل إن قوله: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ﴾ عطف على تُسوّى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر وذلك الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها، وقال بعضهم معناها: إلا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ حتى تعود إليكم

جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ هَنَ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآ اَ أَحَدُ مِّن كُن مُ مِّن ٱلْعَآ إِطِ عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره ﴿وَلاَ جُنْبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ عطف ولا جنبًا على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واختلف في عابري سبيل فقيل إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا: نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلاّ في السفر فيصلّي بالتيمّم دون اغتسال، فمقتضى آلآية: إباحة التيمّم للجُنُب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمّم للجُنُب في الحضر من الحديث، وقيل عابر السبيل المار في المسجد، والصلاة عما يراد بها المسجد، لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب إلا خاطرًا عليه، وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجُنُب أن يمرّ في المسجد، ولا يجوز له أن يقعد فيه، ومنع مالك المرور والقعود، وأجازهما داود ﴿وإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ﴾ الآية سببها عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفر، والثاني عدمه في المرض، فيجوز التيمّم في هذين الوجهين بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما، لقوله: ﴿وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ﴾، ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض، فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمّم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر، ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السُّنَّة وإن قلنا إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى مَن أحدث في غير مرض ولا سفر، فيجوز التيمّم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي، ويجوز التيمّم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه، فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السُّنة وإن قلنا إن السُّنة تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مسّ الماء، وحدّ المرض الذي يجوز فيه التيمّم عند مالك، هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخّر البرء، وعند الشافعي خوف الموت لا غير، وحدّ السفر الغيبة عن الحضر كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُّنكُم﴾ في أو هنا تأويلان: أحدهما أن تكون

## أَوْ لَنَمَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهُ

للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ راجعًا إلى المريض والمسافر، وإلى مَن جاء من الغائط، وإلى مَن لامس، سواه كانا مريضين أو مسافرين، أم حسبما ذكرنا قبل هذا، فيقتضي ذلك جوال التيمُّم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي، فيكون في الآية حجة؛ لهما، وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ راجعًا إلى المريض، والمسافر، فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمّم إلاّ في المرض والسفر مع عدم الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمُّم له من موضع آخرها والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر إن كانت على بابها: كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإن كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة، وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها الاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها، وهذا لا يلزم، لأن العطف بأو هنا للتنويخ والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمّم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر ﴿الغَائِطِ﴾ أصله المكان المنخفض، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة، والريح، والبول، لأن من ذهب إلى المغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث، وقيل إنما هو كناية عن العذرة وأما البول والربح، فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السُّنة، وكذلك الودي والمذي ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النُّسَاءَ﴾ اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها، وهو قول مالك، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب، ويحبّ معه التيمّم إذا عدم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمّم، والقول الثاني أنهما ما دون الجماع، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس، ولا يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه من الحديث والثالث أنها الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجُنُب ولا يكون ما دون الجماع ناقضًا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافًا الأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم لا ﴿فَتَيْمُمُوا﴾ التيمّم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو منقول من المعنى اللغوي ﴿صَعِيدًا طَيْبًا﴾ الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابًا أو رملاً أو

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴿ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآبِكُمُ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ مِن الّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الشّكِيمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَيمَ مَنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِ الدِّينَ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا سَيمَ عَنَا وَأَصَعَ وَانظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُن مَوْقَومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا الدِّينَ وَلَو أَنْهُمْ وَالْعَنَا وَاسْمَعُ وَانظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا الدِينَ وَلَو النَّهُ مَا وَلَول اللّهُ مِن قَبْلِ أَن

حجارةً فأجاز التيمّم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف في التيمّم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالآجر، وبالجص المطبوخ، وبالجدار، وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ لا يكون التيمّم إلا في هذين العضوين، ويقدّم الوجه على اليدين لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك، ويستوعب الوجه بالمسح، وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين، ولفظ الآية محتمل، لأنه لم يحد، وقد احتج مَن قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق، فيحمل على المقيد، وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلاَّلَةَ﴾ عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان فالشراء مجاز كقوله: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾ [البقرة: ١٦] وفي تكرار قوله كفى بالله مبالغة ﴿مُنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ من راجعة إلى الذين أُوتوا نصيبًا، أو إلى أعدائكم، فهي بيان، وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره. من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة بنصيرًا على قول الفارسي ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ ﴾ يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، وقيل الكلِّم هنا التوراة، وقيل كلام النبي عَلَيْ ﴿غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ معنا لا سمعت ﴿رَاعِنَا ﴾ ذكر في البقرة ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ عوض من قولهم سمعنا وعُصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قولهم راعنا، وهو النظر أو الانتظار، فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمّهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله ﷺ، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأُخَر عوضًا عن تلك: لكان خيرًا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب.

﴿مُصَدِّقًا﴾ ذكر في البقرة ﴿أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا﴾ قال ابن عباس طمسها: أن تزال التسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ م ١٣

نَطَمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى آذَبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضَعَبُ السَّبَتِ وَكَانَ أَمِّرُ اللَّهِ مَفَعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِلِمَّةِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَيِّي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُزَيِّي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُزَيِّي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ عُزَيِّي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

العيون منها، وترد في القفا، فيكون ذلك ردًّا على الدبر، وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس ﴿أَوْ مُلْعَنَهُمْ ﴾ أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، وقد ذكر في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه، والمراد أصحابها، أو على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبيّنة لما تعارض فيها من الآيات، وهي الحجة لأهل السُّنّة، والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة، وذلك أن مذهب أهل السُّنَّة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية، فإنها نص في هذا المعنى، ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بدّ سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدّ، ويرد على الطائفتين قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بدّ وأنه لا يضرّ ذنب مع الإيمان، ويردّ عليهم قوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ ﴾، فإنه تخصيص لبعض العصاة، وقد تأوّلت الْمُعتزلة الآية على مذهبهم، فقالوا لمَن يشاء، وهو التائب لا خلاف أنَّهُ لا يُعذب، وهَّذا التأويل بعيد، لأن قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ في غير التائب من الشرك وكذلك قوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء﴾ في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد، وتأوَّلتها المرجئة على مذهبهم، فقالوا: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾: معناه لمَن يشاء أن يؤمن، وهذا أيضًا بعيد، لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفّار، وحملها أهل السُّنّة على الكفّار، وعلى مَن لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين، وعلى مَن يغفر الله له من العصاة غير التائبين، فعلى مذهب أهل السُّنَّة لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد، بل يجمع بين معانيها، بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض، وتخليص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره: غفر له بإجماع، وإن مات على كفره: لم يغفر له، وخلد في النار بإجماع، وأن العاصى من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه ﴿الَّذِينَ الْبُرَكُونَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِنْمَا ثَمِينًا ﴿ اللّهِ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ الشَّوا السَّحِتَ فِي اللّهِ الْكَذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلاَ هِ اللّهَ عَنَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهِ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عِلْمَا عَلَى عَ

أَنْفُسَهُم﴾ هم اليهود لعنهم الله، وتزكيتهم قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل مدحهم لأنفسهم ﴿فَتِيلاً﴾ الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وقيل ما يخرج بين أصبعيك وكفّيك إذا فتلتهما، هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدلّ على الأكثر بطريق الأولى ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ قال ابن عباس: الجبت هو حيى بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف، وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن، والطاغوت الساحر، وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله ﴿ ويَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية: سببها أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود، قالوا لكفّار قريش أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ المُلْكِ ﴾ الهمزة للاستفهام مع الإنكار ﴿نَقِيرًا ﴾ النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل، وعبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ وصفهم بالحسد مع البخل، والناس هنا يراد بهم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأمته، والفضل النبوّة، وقيل النصر والعزّة، وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم منهم ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ والحِكْمَةَ ﴾ المراد بآل إبراهيم ذرّيته من بني إسرائيل وغيرهم ممَّن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها، والمقصود بالآية الردِّ على اليهود في حسدهم لسيَّدنا محمد ﷺ ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأيّ شيء تخصّون محمدًا ﷺ بالحسد دون غيره ممّن أنعم الله عليهم ﴿مُلْكُا عَظِيمًا﴾ الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان ﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ ﴾ الآية: قيل المراد من اليهود مَن آمن بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى: ﴿مُصَّدِّقًا لِمَا مَعَكُم﴾ [البقرة: ٤١، والنساء: ٤٧] أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به، وقيل منهم أي من آل إبراهيم مَن آمن بإبراهيم، ومنهم مَن

كفر: كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُم مُهْتَدِ وكَثيرٌ مِنْهُم فَاسِقُون﴾ [الحديد: ٢٦] ﴿كُلَّمَا نَضِبَتُ بَلُودُهُم﴾ الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذّبة وقبل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقبل الجلود السرابيل وهو بعيد ﴿أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ ذكر في البقرة ﴿فِلا ظَلِيلا﴾ صفة من لفظ الظل للتأكيد: أي دائمًا لا تنسخه الشمس وقبل نفي الحرّ والبرد ﴿إن اللّه يَأْمُرُكُمُ ﴾ الآية: قبل هي خطاب للولاة وقبل النبي على حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عامّ، وكذلك حكمها ﴿وأولِي الأَمْرِ ﴾ هم الولاة، وقبل العلماء نزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في سرية سؤاله في حياته والنظر في سُتته بعد وفاته ﴿إن كُتتُم ﴾ يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعًا إلى قوله فردوه أو إلى قوله: ﴿الميعوا ﴾، والأول أظهر لأنه أقرب إليه ﴿وأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴾ أي مآلاً وعاقبةً وقبل أحسن نظرًا منكم ﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية: نزلت في المنافقين، وقبل إلى عمانق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقبل إلى كامن ﴿زَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر ليذتهم بالنفاق، ودل ذلك على أن كاهن ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر ليذتهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدّمة نزلت في المنافقين ﴿فَكَيْفُ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ﴾ الآية: أي كيف يكون الآية المتقدّمة نزلت في المنافقين ﴿فَكَيْفُ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ﴾ الآية: أي كيف يكون المَابَه أَلَا الْمَابَة المتقدّمة نزلت في المنافقين ﴿فَكَيْفُ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً ﴾ الآية: أي كيف يكون الله المَابِنَه أَلِه المَابَعُلُه مُلُولِي اللهُ الْمُعْلَقِينَ وَلَا الله على أن

قُلُوبِهِ مَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِحَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيهَ عَلَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذَنِ اللّهَ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسهُمْ جَاءُ وَكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا فَي فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا يَحَكِمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَن اقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ أَو اخْرُجُواْ مِن دِينَوِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِنهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَى أَن أَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ أَو اخْرُجُواْ مِن دِينَوكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ عَظِيمًا فَي وَلَوْ أَنَا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ أَو اخْرُجُواْ مِن دِينَوكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ عَظِيمًا فَي وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْقِيبَتَا فَي وَإِذَا لَآتَ يَنْفَهُمْ مِن لَدُنَا أَجُرا عَظِيمًا فَي وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَى اللهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَا فَا وَلَيْنَا أَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَولَا فَا فَعَلُوهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولُوا فَا فَوْنَ لَذِي اللّهُ مَا اللّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَا الْمَائِونَ الْمَقَى اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَاكِ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ مَا لَقَطَيْنَا فَي مَا لَذَى اللّهُ وَلَا مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولُولَ وَالْمَالِقَ وَلَالْمَالُولُ فَالْوَلَا لَا الْمَلْكُولُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعَالَقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلَقُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ

حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون هذا معطوفًا على ما قبله أو يكون معطوفًا على قوله: ﴿يصدُون﴾، ويكون قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم﴾ اعتراضًا ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهِم ﴾ أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: ﴿وعظهم﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية: وعد بالمغفرة لمَن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة ومعنى جاؤوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله ﴿ فَلا وَرَبُّكَ ﴾ لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها ﴿ شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ أي اختلط واختلفوا فيه، ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء وحكمها عامَّ ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية: معناها لو فرض عليهم ما فرض على مَن كان قبلهم من المشقّات لم يفعلوها لقلّة انقيادهم إلاّ القليل منهم الذين هم مؤمنون حقًّا، وقد رُويَ أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وثابت بن قيس ﴿إلاَّ قَلِيلٌ﴾ بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلاّ فعلاً قليلاً ﴿مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ من اتباع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وطاعته والانقياد له ﴿وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا ﴾ أي تخفيفًا لإيمانهم ﴿وإذًا لآتَيْنَاهُم ﴾ جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو فعلوا ذلك ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة، وهذه الآية مفسّرة لقوله تمالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ [الفاتحة: ٧] والصدّيق فعيل من الصدق، ومن التصديق، والمراد به المبالغة، والصدّيقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، والشهداء المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة ﴿وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ الإشارة إلى عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيْتِنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَالْكَ الْفَضَلُ مِنَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَلَا مَنكُوا خُلُوا مُعَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ إِذَ لَمْ آكُنُ مَعَهُمْ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَلَيْ مَنكُو لَمَن لَيَبَطِئَ فَإِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِن اللّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم مَودَّةً يَالَيْتَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الأصناف الأربعة المذكورة والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط، وهو مفرد بيّن به الجنس، ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ﴿ ذَلِكَ الْفَصْلُ ﴾ الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة، والفضل صفة أو خبر ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ أي تحرّزوا من عدوّكم واستعدّوا له ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتِ﴾ أي اخرجوا للجهاد جماعات متفرّقين وذلك كناية عن السرايا، وقيل إنّ الثبتة ما فوق العشرة، ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة ﴿أُو انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ أي مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلّة أو كثرة ﴿وإنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطَّتَنَّ﴾ الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقين وعبّر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين، ويقولون آمنًا، واللام في لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قسم محذوف، ومعناه يبطىء غيره يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلّف عن الغزو، وقيل يبطىء يتخلّف هو عن الغزو ويتثاقل ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةً ﴾ أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافق تسرّه غيبته عن المؤمنين إذا هزموا وشهيدًا معناه حاضرًا معهم ﴿وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَصْل من الله ﴾ أي نصر وغنيمة ، والمعنى أنّ المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم ﴿كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَيَهْنَهُ مَوَدَّةً ﴾ جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الوقف عليها وهلم المودّة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ ﴾ أي يبيعون ﴿فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبُ ﴾ ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأُجْر على كل واحدة منهما ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُون﴾ تحريض على القتال، وما مبتِدأ والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال، والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركوا قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه ﴿القَرْيَةِ

يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَلِلُواْ أَوْلِيَا َ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطُنِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ اللَّهَ عَلَيْهُمُ ٱلْفَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَلِلُواَ الصَّلَاةَ وَالْوَاكُواَ الشَّكُونَ الشَّيَطُنِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْفَيْلُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ الشَّذَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا اللَّهُ الْفَيْالُ لَوْلاَ آلَوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللُّ الللللْ

الظَّالِم أَهْلُهَا﴾ هي مكة حين كانت للمشركين ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وما بعده إخبار قصد به تقوَية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ الآية: قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أُمِرُوا بالكفّ عن القتال قيل أن يفرض الجهاد، فتمنّوا أن بؤمروا به، فلما أُمِرُوا به كرهوه، لا شكًا في دينهم، ولكن خوفًا من الموت، وقيل هي في المنافقين وهو أليق في سياق الكلام ﴿مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الردّ عليهم في كراهتهم للموت ﴿فِي بُرُوج مُشَيِّدَةٍ ﴾ أي في حصون منيعة، وقيل المشيّدة المطوّلة وقيل المبنية بالشيد وهو الجصّ ﴿إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك، والضمير في تصبهم وفي يقول للذين قيل لهم كفُّوا أيديكم، وهذا يدلُّ على أنها في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي ﷺ إن السيئات من عنده ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ ردٌّ على مَن نسب السيئة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره ﴿فَمَا لِهَؤُلاءِ القَوْمِ اللَّهِ تُوبِيخ لهم على قلَّة فهمهم ﴿مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيْئَةٍ فَمِن نَّفَسِك﴾ خطابِ للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والمراد به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس، وفيه تأويلان: أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدّبًا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام، "والخير كله بيديك والشر ليس إليك" وأيضًا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أيْدِيكُم﴾ [الشورى: ٣٠]، فهي من العبد بتسبّبه فيها، ومن الله بالخلقة والاختراع، والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْجَدُوا فِيهِ الْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

قبلها ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ أي مَن أعرض عن طاعتك، فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله، وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع ﴿بَيّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ اللّذِي تَقُولُ بيت أي تدبر الأمر بالليل، والضمير في تقول للمخاطب، وهو النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو للطائفة ﴿فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تعاقبهم ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرآنَ ﴿ حضَ على التَفْكُر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه ﴿اخْتِلاَفَا كَثِيرًا ﴾ أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاوتًا في في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه ﴿اخْتِلاَفَا كَثِيرًا ﴾ أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاوتًا في اختلافًا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم، اختلافًا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم، حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاهُوا بِهِ ﴾ قيل هم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبّت، فأنكر الله ذلك عليهم ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْمَى أُولِي في ذلك من العجلة وقلة التثبّت، فأنكر الله ذلك عليهم ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْمَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لِعِلْمِهِ الَّذِين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي يلغهم وردوه إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وإلى أولي الأمر، وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم، لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر فالذين يستنبطونه على الله وسلّم وأولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء اللغاية وهو يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر، وقيل الذين يستنبطونه هم

عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطِانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسكُ وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينُ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَ ا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ فَا مَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَ أَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَ أَوْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُعْقِيدًا ﴿ فَاللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ مِنْهَ آ وَ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكَيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَ آ وَ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكَيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَ آ وَ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

أُولُوا الأمر، كما جاء في الحديث عن عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ طلَّق نساءه، فدخل عليه، فقال: أطلّقت نساءك؟ فقال: «لا»، فقام إلى باب المسجد، فقال إن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم لم يطلِّق نساءه، فأنزل الله هذه القصة، قال وأنا الذي استنبطته، فعلى هذا يستنبطونه هم أُولو الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم، ومنهم لبيان الجنس، واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم أو بالنظر والبحث، واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولى الأمر ﴿وَلَوْلا فَضلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي هداه وتوفيقه، أو بعثه للرُّسُل، وإنزالِه للكتب، والخطاب في هذه الآية للمؤمنين ﴿إِلاَّ قَلِيلاً﴾ أي إلاَّ اتَّباعًا قليلاً فالاستثناء من المصدر، والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتّبعتم الشيطان إلاّ في أمور قليلة كنتم لا تتّبعونه فيها، وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتّبعتم أي إلاّ قليلاً منكم وهو الذي يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل، والفضل والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب، وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به ﴿لاَ تُكَلُّفُ إلاَّ نَفْسَكَ ﴾ لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي عَلَيْة أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك ﴿وَحَرِّض المُؤْمِنِينَ﴾ أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلاَّ التحريض ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قيل عسى من الله واجبة، والذين كفروا هنا قريش وقد كفّهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة ﴿وأَشَدُّ تَنْكِيلاً﴾ أي عقابًا وعذابًا ﴿ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة، أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خيرًا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر، والكفل هو النصيب ﴿مُقِيتًا﴾ قيل قديرًا، وقيل حفيظًا، وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت ﴿فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُوهَا ﴿ معنى ذلك الأمر برد السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل أن يقال له سلام عليك فيردّ السلام ويزيد الرحمة والبركة، وردّ السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي، وقال بعض الناس هو فرض عين، واختلف في الردّ على الكفّار،

حَسِيبًا ﴿ إِلَهُ إِلَا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهُ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ وَمَن يُضَلّ فَمَا لَكُو فِي الْمُنكِفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ فَمَا لَكُو فِي الْمُنكِفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُربيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إِللّهُ فَإِن تَوَلّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقتُ لُوهُمْ وَاقتُ لُوهُمْ وَاقتُ لُوهُمْ وَاقتُ لُوهُمْ أَوْلِياتَهُ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهُ فَإِن تَولُواْ فَخُذُوهُمْ وَاقتُ لُوهُمْ مَا قَتُ لُوهُمْ وَاقتُ لَا اللّهُ وَمَهُمْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فقيل يردّ عليهم لعموم الآية، وقيل لا يردّ عليهم، وقيل يقال لهم عليكم، حسبما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ جواب قسم محذوف، وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدّى بإلى ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾ لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أصدق من الله ﴿فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِتَتَهِن ﴾ ما استفهامية بمعنى التوبيخ، والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين: أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال، والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنين وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أُحُد فاختلف الصحابة في أمرهم، ويرد هذا قوله: ﴿حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ ﴿أَرْكَسَهُم ﴾أي أضلهم، وأهلكهم ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ الضمير للمنافقين أي تمنّوا أن تكفروا ﴿فَخُذُوهُم ﴾ يريد به الأسو ﴿إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ الآية: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن مَن وصل من الكِفّار غير المعاهدين إلى الكفّار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فلحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة، قال السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله ﷺ فمعنى يصلون إلى قوم: ينتهون إليهم، ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون أي ينتسبون وهذا ضعيف جدًا بدليل قتال رسول الله على القريش، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل أقارب الكفّار المعاهدين أو جاءوهم حصرت صدورهم عطف على يصلونا أو عطف على صفة قوم وهي: بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف باختلاف ذلك، والأول أظهر، وحصرت

ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِيلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا ﴿ سَيَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا ْفَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُوْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١١﴾ وَمَا كَاكِ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُثَوْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوًّا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُو صدورهم: في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرت، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته، ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين، وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفّار فأمر الله بالكفّ عنهم ثم نسخ أيضًا ذلك بالقتال ﴿ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم، والسلم هنا الانقياد ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ﴾ الآية: نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر على الأظهر، وقيل الاختبار ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأَ﴾ نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذّبه على الإسلام، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله، وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحلُّ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بوجه، لكن الخطأ قد يقع، والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنًا إلاّ على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعدّ إذ هو مغلوب فيه، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف ﴿ وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والديّة، فأما التحرير ففي مال القاتل. وأما الديّة ففي مال عاقلته، وجاء ذلك عن النبي ﷺ، وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره، وأجمع الفقهاء عليه، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية، سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في كفّارة الظهار وكفّارة اليمين، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى ﴿فَتَخرير رَقَبَة﴾، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفكير بها وأما سلامتها من العيب، فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبيّن في الآية مقدار الديّة وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب ﴿مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة

مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقُ فَذِيةً مُسَلَمَةً إِلَى أَهَ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ مُسَلَمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مِنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا اللّهُ عَلِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ مَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

تسليمها، فقيل هي حالة عليهم، وقيل يؤدُّونها في ثلاث سنين، وقيل في أربع، ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السُّنَّة في ذلك ﴿إِلاَّ أَن يَصَّدُّقُوا﴾ الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الديّة سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضًا عند مالك والجمهور، خلافًا لأهل الظاهر، وحجّتهم عود الضمير على الأولياء، وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُو لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ معنى الآية: أن المقتول خطأ إن كان مؤمنًا وقومه كفّارًا أعداء وهم المحاربون فإنما في قتله التحرير خاصة دون الديّة فلا تدفع لهم لئلا يتقوّوا بها على المسلمين، ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى مالك أن الديّة في هذا البيت المال فالآية عنده منسوخة، ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ﴾ الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفّارًا معاهدين ففي مثّله تحرير رقبة والديّة إلى أهله لأجل معاهدتهم، والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك لا كفّارة في قتل الذمي، وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر، فعلى هذا تجب الكفَّارة في قتل الذمي، وقيل هي عامّة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلاّ أن قيّده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ أي مَن لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ﴿تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ منصوب على المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفًا ﴿وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية: نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ ديّة أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركًا، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقتله، والمتعمَّد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصًّا أو غير ذلك، وهذه الآية معطَّلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممّن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النَّار واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممّن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله: ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾ وتأوُّلها الأشعرية بأربعة أوجه: أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنًا، والثاني قالوا معنى المتعمَّد هنا المستحل للقتل، وذلك يؤول إلى الكفر، والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً كَذَالِكَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ فَي اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ

الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة، والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُر أَن يُشرَك بِه ويغفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاء ﴾، وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها، ورأوا أنها ناسخة لقوله: ﴿ وَيَعْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ ، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهيّنة وبقول ابن عباس، الشرك والقتل مَن مات عليهما خلد، وبقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلاَّ الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل المؤمن متعمّدًا، وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكمًا يخصّه من بين سائر المعاصى، واختلف الناس في القاتل عمدًا إذا تاب، هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه، لقول رسول الله ﷺ، مَن أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفّارة، وبذلك قال جمهور العلماء ﴿ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي سافرتم في الجهاد ﴿فَتَبِيِّنُوا﴾ من البيان وقرىء بالثاء المثلثة من الثبات والتفعل فيها بمعنى الاستفعال، أي اطلبوا بيان الأمر وثبوته ﴿القَي إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ بغير ألف أي انقاد وألقى بيده، وقرىء السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلاً فسلّم عليهم، وقال لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشقّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الذُّنْيَا ﴾ يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام ﴿كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ ﴾ قيل معناه كنتم كفّارًا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بالعزّة والنصر حتى أظهرتموه ﴿ لا يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِنينَ ﴾ الآية: معناها تفضيل المجاهدين على مَن لم يجاهد وهم القاعدون ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ لما نزلت الآية: قام ابن أم مكتوم الأعمى، فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولى الضرر وقرىء غير بالحركات الثلاث، بالرفع، صفة للقاعدين، وبالنَصب على الاستثناء أو الحال، وبالخفض صفة للمؤمنين ﴿ دَرَجَةٌ ﴾ قيل هي تفضيل على وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْمُسَنَى وَقَضَّلَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهِ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَ وَجَنتِ مِنهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاسِعَةً فَلُهُ حِرُوا فِيهَا فَأُولَةٍ فِيمَ كُنهُمْ وَاللَّهُ وَسَامَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِن الرَّخِلُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَلُهُ حِرُوا فِيها فَأُولَةٍ لَكَ مَأُولِهُمْ جَهُنَّمُ وَسَامَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِن اللَّهُ اللَّهِ وَالسَاءَ وَالْولَائِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَهْبَعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْبَدُونَ سِيلًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلُولًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَن يُعَلِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلُولًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَن يُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَن يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلُولًا وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلُولًا وَحِيمًا إِلَى اللَّهُ عَلُولًا وَحِيمًا إِلَى اللَّهُ عَلُولًا وَحِيمًا إِلَى اللَّهُ عَلُولًا وَحِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة ﴿الحُسْنَى﴾ الجنة ﴿أَجُرًا﴾ منصوب على الحال من درجات أو المصدرية من معنى فضل، وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر، وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلها: أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفّار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أميّة بن خلف ويحتمل أن يكون توفّاهم ماضيًا أو مضارعًا، وانتصب ظالمي على الحال ﴿قَالُوا فِيمَ كُنتُمُ ﴾ أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم ﴿قَالُوا عِلمَ كُنتُمُ اي في أي شيء كنتم في أمر دينكم ﴿قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة: أي لم تقدروا على الهجرة وكان اعتذارًا بالباطل ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ ﴾ ردّ عليهم ؛ وتكذيب على الهجرة وكان اعتذارهم ﴿إلاّ المُسْتَضَعْفِينَ الذين كان استضعافهم حقًا، قال ابن عباس: كنت أنا وأبي وأمي ممّن عنى الله بهذه الآية ﴿مُرَاغَمًا ﴾ أي متحوّلاً وموضِعًا يرغم عدوّه بالذهاب إليه ﴿وَسَعَةُ ﴾ أي اتساع في الأرض وقيل في الرزق ﴿فَقَدْ وَقَعَ أُجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ أي ثيت وصح ﴿وَمَن يَخرُجُ مِن بَيْتِهِ ﴾ الآية حكمها على العموم ونزلت في ضمرة بن القيلن وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق، وقيل نزلت في خالداً بن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حيّة في الطريق، وقيل نزلت في خالداً بن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة ﴿وَإِذَا لِي الْمُونُ إِن يَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْتِنَكُمُ الَّلِينَ

ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُبِينًا اللَّهُ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَلَ إِفَّةُ مِتْهُم مَعَكَ

كَفَرُوا﴾ اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما، الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السُّنَّة، ويؤيِّد هذا حديث يعلى بن أُميَّة قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، وقد ثبت أن النبي ﷺ قصر في السفر وهو آمن، الثالث أن قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ ﴾ راجع إلى قوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ﴾ الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد، الرابع أنها في صلاة الخوف على قول مَن يرى أن تصلَّى كل طائفة ركعة خاصَّة، قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، الخامس أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيأة الصلاة كقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُم فَرجَالاً أَو رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] وإذا قلنا إنها في القصر في السفر، فظاهرها أن القصر رخصة، والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي، وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر، وليس في لفظ الآية ما يدلّ على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ لأن قوله: ﴿إذا ضَرَبْتُم فِي الأرض﴾ معناه السفر مطلقًا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير، ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس، وكذلك ليس في الآية ما يدلّ على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية، ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية، وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرّض بما يكره ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ﴾ الآية في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي أنها لا تُصَلَّى بعد رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف، وأجازها الجمهور بعده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال، لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَف لَمْ يُصَدُلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوتَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَط رِ أَو كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا

تفسيرها لا يتوقف على ذلك، وكانت صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ﴿ فَلْتَقُمْ مُّنْهُم مَّعَكَ ﴾ يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلِّي بالأولى نصف الصلاة، وتقف الأخرى تحرس ثم يصلِّي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس، واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور، أم لا؟ وعلى القول بالإتمام: اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلّية وقيل الحارسة والأول أرجح، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدلُّ ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة: جاز لهم أن يقاتلوا مَن قاتلهم، وإلاّ لم يكن لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَدَلِيْكُمْ ﴾ الضمير في قوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ للمصلّين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء، والضمير في قوله: ﴿فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُم﴾؛ يحتمل أن يكون للذين سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم، وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقيّة صلاتهم أو لا يقضونها، وإن كان السجود في ركعة القضاء، فيقتضى ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي، ويحتمل أن يكون الضمير في قول: فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء المصلِّين يحرسونهم ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى ﴾ يعني الطائفة الحارسة ﴿ وَدَ إِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية: إخبار عمّا جرى في غزوة ذات الرقاع، من عزم الكفّار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي على النبي على النبي المنافية، وأخبره بذلك، وشرعت صلاة الخوف حذرًا من الكفّار، وفي قوله: ﴿مَّيْلَةً وَاحِدَةً﴾: مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرِ ﴾ الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عِوف، كان مريضًا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ

مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ قِيكَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اَطْمَأْ نَسَتُمُ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ فَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَ ا ﴿ وَلا تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ إِن يَكُونُواْ اَلْمَوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الْقَوْمِ إِن يَكُونُواْ اَلْمَالُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَرِيمًا ﴿ إِنَّ الْمَوْنَ وَلا تَهِنُوا اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَهِمُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُورًا تَرْحِيمًا ﴿ وَلا تَجْكُولُ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَونَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَونَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَمُونَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا وَلا اللّهُ عِلْكُولَ عَلَى اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَالُونَ اللّهُ عَالَونَ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَمَا إِنّ اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالًا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالًا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالًا اللّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتِ تُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيمًا اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالًا اللّهُ عِمَالُونَ مُعَلّمُ اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالِمُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالُونَ مُعَالًا عَلَى اللّهُ عَمَالُونَ مُعَلِيمًا عَلَا اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالُونَ مُعَلّمُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَالُونَ مُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

عَذَابًا مُّهينًا ﴾ إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب أن الأمر بالحذر من العدَّةِ: يقتضي توهَّم قوَّتهم وعزَّتهم، فنفي ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين، قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر أنه في الآخرة ﴿فإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاَّةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ الآية: أي إذا فرغتم من الصلاة، فاذكروا الله بألسنتكم، وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعمّ جميع أحوال الإنسان، وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا فإن لم تقدروا فقعودًا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم ﴿فَإِذَا اطْمَأَنْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة ﴿كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ أي محدودًا بالأوقات وقال ابن عباس: فرضًا مَفروضًا ﴿وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي لا تضعفوا في طلب الكفّار ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ﴾ الآية: معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفّار ألم مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم: النصر في الدنيا، والأجر في الآخرة؛ وذلك تشجيع للمسلمين ﴿لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاس بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد، أو بهما، وإذا تضمنت الاجتهاد، ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافًا لمَن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم ﴿وَلاَ تَكُن لُلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي ﷺ، وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره، وظن رسول الله علي أنهم صادقون، فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا، فالخائنون في الآية: هم السراق بنو الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسيد، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ أي من خصامك إلى الخائنين، على أنه ﷺ إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم ﴿إذْ مَنَانَدُ مَنَوُلاَ عِنَدَالُهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفَيْكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِللّهَ عَنْهُرُ اللهَ عَنْهُرُ اللهَ عَنْهُرُ اللهَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِلَّهُ عَنْهُرُ اللهَ عَلَيْهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى اللهَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ عَلَيْكَ وَمَن يَكْمِيبُ خَطِيعَةً أَوْ إِنَّمَا فَي مِن اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ خَطِيعَةً أَوْ إِنَّمَا فَي مِن اللهِ عَلَيْكَ وَمَن يَكْمِيبُ خَطِيعَةً أَوْ إِنْمَا فَي مِن اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يُعِنْلُونَ وَمَا يُعِنْلُونَ إِلاّ أَنفُسُهُمْ وَعَا يَعَنُرُونَ اللهِ عَلَيْكَ مِن شَيْءً وَاللهَ عَلَيْكَ مَنْ مَن اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانِكَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَلْمَا أَللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَمَن يُشَافِق عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مَا دُولَ وَلَاكَ لِمَا يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مَا دُولَ وَلَاكَ لِمَا مُولِكَ لِمِن يَشَكَأَةً وَمَن يُشَكّمُ وَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

يَبَيْتُونَ ﴾ أي يدبرون ليلا وإنما سمّى التدبير قولا ، لأنه كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان ﴿وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِيئَة أَوْ إِنْمَا ﴾ قيل إن الخطيئة تكون عن عمّد، وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى، وكرّر لاختلاف اللقظ ﴿فُمْ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ﴾ كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل ﴿لَهَمّت طَائِقةٌ مُنهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ ﴾ هم الذين جاؤوا إلى النبي على وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة، فهي أيضًا تتضمن أحكام غيرها، وبقية الآية تشريف للنبي على وتقدير ليتقم الله عليه ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُم ﴾ إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام التحقيق ألرّسُول ﴾ أن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام التحقيق أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ﴿وَمَنْ يَشْلَوْقِ الرّسُول ﴾ أي أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ﴿وَمَنْ يَشْلَوْقِ الرّسُول ﴾ أي يعاديه، والشقاق هو العداوة، ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق، لأنه ارتذ وسال المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره ﴿وَيَتّبِعُ غَيْرَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ السّدال المومنين، وفي ذلك نظر ﴿نُولُهِ مَا تَولُى ﴾ أي نتركه مع اختياره الفاسد ﴿إنَّ اللَّه اللَّه المُعْمَلُ فِي النَّالُ الفاسد ﴿إنَّ اللَّه النَّه المَعْمَل فِي مَن دُولِه الله إنانا ﴾ الفسم وفي يَقْفِرُ أن يُشْرَك بِه ﴾ قد تقدّم الكلام على نظيرتها ﴿إن يَدْعُونَ مِن دُولِه إلاَ إنانا ﴾ الفسم وفي يَقْفِرُ أن يُشْرَك بِه ﴾ قد تقدّم الكلام على نظيرتها ﴿إن يَدْعُونَ مِن دُولِه إلاَ إنانا ﴾ الفسم وفي يَقْفِرُ أن يُشْرَك بِه ﴾ قد تقدّم الكلام على نظيرتها ﴿إن يَدْعُونَ مِن دُولِه إلاَ إنانا ﴾ الفسمة في

يدعون للكفّار، ومعنى يدعون يعبدون، واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمّى الأصنام بأسماء مؤنثة: كاللآت والعُزّى، وقيل المراد الملائكة لقول الكفّار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد، وقيل المراد الأصنام، لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث ﴿إِلاَّ شَيْطَانًا مُّريدًا﴾ يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه، لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال، والمريد هو الشديد العتق والإضلال ﴿ لَّعَنَّهُ اللَّهُ ﴾ صفة للشيطان ﴿ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ الضمير للشيطان: أي فرضته لنفسى من قولك فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال ﴿ وَلا ضِلَّتْهُمْ ﴾ أي أعدهم الأماني الكاذبة ﴿ فَلَيْبَتَّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ ﴾ أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبِّهها ﴿فَلَيْغَيِّرُنَّ خلق الله ﴾ التغيير هو الخصاء وشبهه وقد رخِّص جماعة من العلماء في خصاء البهائم، إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية، وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلِّجات للحُسن، والمغيِّرات خلق الله ﴿مَجِيصًا﴾ أي معدلاً ومهربًا ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾ مصدران: الأوّل مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله: ﴿ سَنُدْخِلهم جَنَّاتِ ﴾ ، والثاني مؤكد لوعد الله ﴿ لَّيْسُ بِأَمَانِيُّكُمْ ﴾ الآية: اسم ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمنّون، ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده، ويجازيهم بأعمالهم ﴿مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ وعيد حتم في الكفّار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ دخلت من للتبعيض رفقًا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ ﴾ أي يستلونك علمًا يجب عليهم في أَمْرِ النساء ﴿ وَمَا لِتُعْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلو عليكم في الكتاب يعني القرآن ﴿فِي يَتَامَى النَّسَاءِ اللاِّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ كلن الرجل من العرب يتزوَّج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ﴿ما كتب لهنَّ العني ما تستحقه المرأة من الصداق، وقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾: يعني لجمالهنّ ومالهنّ من غير توفية حقوقهنّ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَقَامَى ﴾ الآية، وهذه الآية هي التي تُليّت عليهم في يتامي النساء، والمستضعفين من الولدان: عطف على يتامي النساء، والذي يُتلَى في المستضعفين من الولدان وهو قوله: ﴿ يُوصِيكُم اللَّهُ فَيْ أُولاً دِكُم ﴾، لأن العرب كنانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأسر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَامَى بِالْقِسْطِ عَطف على المستضعفين أي والذي يُتلِّي عليكم في أن تقوموا لليتامي بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبًا تقديره: ويأمركم أن تقوموا، أو الخطاب في ذلك للأولياء، والأوصياء، أو للقضاة وشبههم، والذي تُلِي عليهم في ذلك هو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَقَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] الآية، وقوله ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالنَّكُم بَينكم بِالبَاطِل ﴾ [البقرة: ١٨٨] إلى غير ذلك ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بُيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ معنى الآية إباحة الصلاح بين الزوجين، إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز

بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى النشوز، وأما الإعراض فهو أخف، ووجوه الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئًا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك، وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لمّا كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله ﷺ، فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير على هذا للتفضيل، واللام في الصلح للعهد ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّعَّ ﴾ معناه أن الشح جعل حاضرًا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشخ هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه، وشحّ المرأة من هذا هو طلبها لحقّها من النفقة والاستمتاع، وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سِنها أو قُبْح صورتها ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا ﴾ أَن تَعْدِلُوا بَين النِّسَاءِ ﴾ معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده، فإنهم لا يستطيعون، وقد كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه ثم يقول اللَّهمَّ هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذني بما لا أملك يعني ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله ﷺ بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ أي لا ذات زوج ولا مطلَّقة ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا ﴾ الآية: معناها إن تفرّق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس ﴿ وَلَقَدْ وَصِّينَا ﴾ الآية: إخبار أن الله وضى الأولين والآخرين بأن يتقوه ﴿ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾ أي بقوم غيركم، ورُوِيَ أنَّ النبي ﷺ لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي، وقال: هم قوم هذا ﴿مَّنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا﴾ الآية: تقتضي الترغيب في

طلب ثواب الآخرة، لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضى أيضًا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإنّ ذلك بيده لا بيد غيره، وعلى أحد هذين الوجهين، يرتبط الشرط بجوابه، فالتقدير على الأول، من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وعلى الثاني مَن كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ أي مجتهدين في إقامة العدل ﴿ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ معناه لوجه الله ولمرضاته ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق، ثم ذكر الوالدين والأقربين، إذهم مظنة للتعصب والميل: فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَو فَقِيرًا ﴾ جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيًا، فلا تمتنع من الشهادة تعظيمًا له، وإن كان فقيرًا فلا تمتنع من الشهادة عليه اتفاقًا فإنّ الله أولى بالغنى والفقير، أي بالنظر إليهما ﴿فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا﴾ أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدل، فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن البحق ﴿ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ قيل: إن الحطاب للحكام، وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، والليّ هو تحريف الكلام أي تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا عن صاحب الحق، أو عن المشهود له بالحق، فإنَّ الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون، وقرى علوا بضم اللام من الولاية: أي إن وليتم إقامة الشهادة، أو أعرضتم عنها ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ الآية خطاب للمسلمين: معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر، أو يكون أمرًا. بالدوام على الإيمان، وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدّمين: معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد على وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بالسنتهم وقِلُوبِهِم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية؛ قيل هي في المنافقين لتردِّدهم بين الإيمان والكفر، وقيل في اليهود والنصاري لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد على والأقال أرجح؛ لأنّ الكلام من هنا فيهم، والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد عليه، ثم ارتدًا، ثم عاد إلى

الله لِيغَفِر لَمُمْ وَلَا لِيَهِدِيمُمْ سَبِيلًا ﴿ يَشِرِ الْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الْمَنفِقِينَ بَأَنَّ الْعَرَةَ لِلَهِ جَيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْمُ عَايَنتِ اللّهِ يُكَفِّرُ عِا وَيُسْتَهُ وَأَيهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَعُوضُوا عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْمُ عَايَنتِ اللّهِ يُكَفَّرُ عِهَا وَيُسْتَهُ وَأَيها فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوعَ إِنَّكُمْ إِذَا مِشْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ المُمْنَفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهِمْ جَيعًا ﴿ اللّهَ الّذِينَ يَعْرَبُهُ فَإِنَّ اللّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهِمْ جَيعًا ﴿ اللّهَ اللّهُ يَكُمُ مَنْكُمْ مَعْكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللّهَ يَكُمُ مَنْكُمْ مَعْكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَتُ مَ وَنَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْكُمُ مَنْكُمْ مَعْكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَتُهُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِينِ نَصِيبُ قَالُوا اللّهُ عَنْكُمْ مَنْتُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْكُمُ بَيْنَا فِي اللّهُ وَلَى يَعْمَلُوا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

الإيمان، ثم ارتد وازداد كفرًا ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ذلك فيمن علم الله أن يموت على كفره، وقد يكون إضلالهم عقابًا لهم بسوء أفعالهم ﴿ وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ الآية: إشارة إلى قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنا فَأَغْرِض عَنْهم ﴾ [الأنعام: ٦٨] وغيرها، وفي الآية دليل على وجوب تجنّب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ صفة للمنافقين: أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ﴿ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلا ﴾ قال علي بن أبي بالنصرة لكم والحمية ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلا ﴾ قال علي بن أبي طالب وغيره: ذلك في الآخرة، وقيل السبيل هنا الحجة البالغة ﴿ يُتُخادِعُونَ اللّه ﴾ ذكر في البقرة ﴿ وَهُو خَادِعُهُم ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب، لأن وِبال خداعهم راجع عليهم ﴿ مُنَا لِلْهُ يَعْدَاهِمُ وَهُ سَمِع مِن جهنم، وهي سبع حجة ظاهرة ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الطَّرَكِ الْأَسْفَلِ ﴾ أي في الطبقة السفلي من جهنم، وهي سبع حجة ظاهرة ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الطبقة السفلي من جهنم، وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شرّ من الكفار ﴿ إِلّا اللّهِ بِعَذَابِكُمُ ﴾ المعنى أي حاجة والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ﴿ مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمُ ﴾ المعنى أي حاجة والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ﴿ مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمُ ﴾ المعنى أي حاجة

ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم، وقدّم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى اللهم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمُنعِم فكان الشكر سببًا للإيمان: متقدّم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به، والشاكر اسم الله ذكر في اللغات ﴿إلا من ظُلِمَ أي إلا جهر المظلّوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يردّ عليه بمثل مظلمته إلفاكان شتمه ﴿إنْ تُبدُوا خَيرًا أو تُخفُوهُ الآية: ترغيب في فعل الخير سرًا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة.

﴿إِنَّ النَّذِينَ يَكَفُرُونَ ﴾ الآية: في اليهود والنصارى، لأنهم آمنوا بأنبيائهم، وكفروا بمحمد على وغيره، ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به، والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحكم الله على مَن كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل ﴿والنَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية: في أمّة محمد على لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله ﴿يَسْأَلُكُ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ الآية، رُوِيَ أن اليهود قالوا للنبي على لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت، فذكر الله سؤالههم من موسى، وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره، شمذكر أنه مؤلهم إنما هو عتاد، وقد تقدّم في البقرة ذكر طلبهم للوؤيا، واتخاذهم العجل، ورفع الطور فوقهم، واعتدائهم في السبت وغير ذلك بما أشير إليه هنا واتخاذهم العجل، ورفع الطور فوقهم، واعتدائهم في السبت وغير ذلك بما أشير إليه هنا

فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ اتَخَذُواْ الْمِحْلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مُيثَاقَهُمُ ﴾ ما زائدة للتأكيد، والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيهم﴾، ويكون فبظلم على هذا بدلاً من قوله: ﴿ فَبِمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فَي كلام عيسى ﴿ فَبِمَا اللَّهِ فَي كلام عيسى في المهد ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنّا قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارًا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك، ولزمهم الذنب، وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه، وهم يعتقدون أنه عيسى، ورُويَ أن عيسى قال للحواريّين أيّكم يُلْقَى عليه شبهي فيُقتَل ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحدهم أنا فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى، وقيل بل دلّ على عيسى يهودي، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيًّا، حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدَّجَال ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله، وهم يكفرون به ويسبُّونه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكُّم والاستهزاء، والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله، وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنَّا قتلناه ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ردّ عليهم وتكذيب لهم وللنصاري أيضًا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قوله إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب ﴿وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أنّ معناه شبّه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلاً آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه، حتى تغيّر بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى، ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمّدين للكذب ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكَّ مُّنْهُ ﴾ رُوِيَ أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على

لَمُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَلِّكِ مِّنَةُ مَا لَحُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا لَمُنكُوهُ يَقِينَا الشَّكَ مَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِه مَّهُلَ مَوْتِيَّهُ وَيُؤْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِنَ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِيكَ هَاهُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَنتِ أَلْعِلْتَ هُمُمْ وَبِصَدِّ وَلَمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٩ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ وَالْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلْهِلِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيدًا ١ أَلِيدًا اللَّهِ لَكِينِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ٱلزَّلَ إِن غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا قاين عيسى، فاختلفوا، فقال بعضهم هو هو، وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصًا قتل، واختلفوا مَن كان ﴿إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ استثناء منقطع لأنَّ العلم تحقيق والظُّن تردُّه، وقال أبن عطية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات، فإن قيل: كيف وصفهم بالشك وهو تردّد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظنّ وهو ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب أنهم كانوا على الشك، ثم لاحت لهم أمارات فظنوا، قاله الزمخشري، وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ مَقِينًا ﴾ أي ما قتلوه قَتْلاً يَقِينًا فإعراب يقينًا على هذا صفة لمصدر محذوف، وقيل هي مصدر في موضع الحال: أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية ﴿بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ أي إلى سمائه وقد ورد في جليث الإسراء أنه في السماء الثانية ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْقِهِ ﴿ فَيها تأويلان : أحدهما أنَّ الضمير في موته لعيسى، والمعنى أنه كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حيننذ دينًا واحدًا، وهو دين الإسلام، والثاني أنَّ الضمير في موته للكتاب الذَّي تضمنه قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى، ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمان لا ينفعه، وقد رُويَ هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، وفي مصحف أبيّ بن كعب قبل موتهم، وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني، والضمير في به لعيسى على الوجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وَبِصِدْهِمْ اللَّهِ مَا لَا يَكُونَ بِمعنى الإعراض فيكون كثيرًا صفة لمصدر محذوف تقديره صدًا كثيرًا، أو بمعنى صدّهم لغيرهم، فيكون كثيرًا مفعولاً بالصدّ، أي صدّوا كثيرًا إمن الناس عن سبيل الله ﴿ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ هو عبد الله بن سلام، ومخيرف، ومَن جرى مجراهم ﴿وَالمُقِيمِينَ ﴾ منصوب على المدح بإضمار فعل ، وهو جائل كثيرًا لفي

قَبْكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوهُ وَٱلْوَقِينَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِوْ أَوْلَيْكَ كُمَّا آوَحَيْنَا إِلَى فُرِج وَالْنِيتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِلَى اللَّهِ وَالْنِيتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَءَاتَيْنَا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَآيُوبَ وَيُوشَى وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا فَي وَرُسُلَا قَدْ فَصَصَنَعُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصَهُمْ عَلَيْكُ وَكَامَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ قَصَصَنَعُهُمْ عَلَيْكُ وَمُالِلًا سِعَى اللهِ حُجَةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ مُوسَىٰ قَصَصَنَعُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصَهُمْ عَلَيْكُ وَكُمْ ٱللَّهُ مُوسَىٰ قَصَصَيْعُهُمْ عَلَيْكُ وَمُنذِرِينَ لِيَكَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ مُوسَىٰ قَصَعَلَيْمُ وَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ مُوسَىٰ قَصَعِيلِ اللهِ حُجَةً أَبَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَنِيزًا حَكِيمًا فَى لَيْعِيلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدَاللهُ وَلَى اللهُ يَسْمَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلْيَلْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ اللهِ قَدْ صَلُّوا ضَلَالاً فَى اللهُ عَنْ مَنْ وَكُولُ اللهُ عَنْ سَكِيلِ اللهَ قَدْ صَلُوا فَ كَاللهُ اللهُ وَلَا لَيْهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الكلام، وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود: والمقيمون، على الأصل ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية: ردّ على اليهود الذين سألوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن ينزل عليهم كتابًا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي: كما أتى من تقدّم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء، ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمُ منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلاً ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إنّ الشجرة هي التي كلّمت موسى ﴿رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَلكُ دليل على بطلان قول المعتزلة إنّ الشجرة هي التي كلّمت موسى ﴿رُسُلاً مُبَشَرِينَ وَللنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّة بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ أي منصوب بفعل مضمر أو على البدل ﴿لِثَلاً يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّة بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ أي منصوب بفعل مضمر أو على البدل ﴿لِثَلاً يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عُجَّة بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ أي مناها أنّ الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك، وسبب الآية: إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك، وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولاً، ثم ذكرها في الحر الآية ﴿أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾ في هذا دليل لأهل السُنّة على إثبات علم الله، خلافًا للمعتزلة في آخر الآية بتاويل بعيد ﴿يَا أَيُهَا النّاسُ ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ ﴾ النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ ﴾ النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ أَنْ اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ اللّهُ السُّهُ على السُّم على الناس ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ النّه تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس ﴿فاَمِنُوا خَيْرًا لُكُمْ السُّهُ على السُّم على الله على الله على الله على الله على الله على الله على السُّم على السُّم على الله على السُّم على السُّم على الله على السُّم على الله على الله على السُّم على الله وسلّم على الله على السُّم على السُّم على السُّم على المُنْ الله على السُّم على السُّم على السُّم على السُّم على السُّم على

حَكِيما ﴿ يَهُ الْمَالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَا الْكُفَّ اللَّهِ إِلَا الْكُفَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسَيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم رَمُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَقُولُوا فَلَنَةٌ النَّهُوا خَيْرًا لَكَ مُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْ

انتصب خبرًا هنا، وفي قوله: ﴿انتهُوا خَيرًا لَكُمْ ﴾ بفعل مضمر لا يظهر تقديره إيتوا خيرًا لكم هذا مذهب سيبويه، وقال الخليل: انتصب بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى، وقال الفرّاء فآمنوا إيمانًا خيرًا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف، وقال الكوفيون هو خبر كان المحذوفة تقديرة يكن الإيمان خيرًا لكم ﴿وَإِنْ تَكَفُرُوا فَإِنْ لِلّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي هو في غنى عنكم لا يضره كفركم ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُم ﴾ هذا خطاب للنصاري لأنهم غلوا في عيسى حثى كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصاري، بذليل ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد ﴿وَكَلُمْتُهُ ﴾ أي ذو روح من مكون عن كلمته التي هي كنّ من غير واسطة أب ولا نطفة ﴿وَرُوحٌ مَنْهُ ﴾ أي ذو روح من الله، فمن هنا الابتداء الغاية، والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله ألان الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم ﴿وَلاَ تَقُولُوا ثَلاتَهُ ﴾ نهى عن التثليث، وهو مذهب النصاري وإعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ برهان على تنزيهه تعالى عن الولد، لأنه مالك كل شيء ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ ﴾ لن يأنف كذلك، ومعناه حيث وقع عسى ومن فوقه ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ ﴾ هو القرآن، وهو أيضًا النور المبين، ويحتمل أن يريد عيسى ومن فوقه ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ ﴾ هو القرآن، وهو أيضًا النور المبين، ويحتمل أن يريد عيسى ومن فوقه ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ ﴾ أي يطلبون بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي ﷺ لأنه سماء سراجًا ﴿يَسْتَقْتُونَكَ ﴾ أي يطلبون بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي ﷺ، لأنه سماء سراجًا ﴿يَسْتَقْتُونَكَ ﴾ أي يطلبون بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي إلى النه النه المائية المنافرة المنافرة المؤلّى أن يعلبون الطبون المؤلّى المؤلّى أن المؤلّى أن يورا المؤلّى أن المؤلّى أن المؤلّى أن يقلّى المؤلّى أن الله المؤلّى أن ألم أن المؤلّى أن ألم ألم أن ألم أن ألم ألم أن ألم أن ألم أن ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم

فَلَهَا نِصَّفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ اللّهُ لَحِثُمَ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَحِثُمَ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ لَكِمُ مَا تَنْ لَكُولُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَا تَصَلّمُ اللّهُ اللّ

منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبًا للكلالة، ويفتيكم أيضًا طلب لها، فيكون من باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعًا عن ذلك فيوقف عليه، والأوّل أظهر، وقد تقدّم معنى الكلالة في أوّل السورة والمراد بالأُخت والأخ هنا: الشقائق، والذين للأب إذا عدم الشقائق، وقد تقدّم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجلاً يورث كلالة الآية ﴿إنِ امْرُقُ هَلَكَ﴾ ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث ﴿أن تَضِلُوا﴾ مفعول من أجله تقديره كراهية أن تضلوا.



مدنية إلا آية ٣ فنزلت بعرفات

**في حجة الوداع: وآباتها ١٢٠ نزلت بعد الفتح** 

ينسب ألغ الكثي التعسير

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَلِمِ اِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ غَيْرَ يُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا

## بسم الله الرّحمان الرّحيم

﴿ أَوْنُوا بِالْعُقُودِ ﴾ قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملاً ثم فصل بعد ذلك في قوله: ﴿ أُحِلّتُ كُم ﴾ وما بعده ﴿ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها، قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام، وقيل هي الوحش: كالظباء، وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان ﴿ إلا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ يريد الميتة وأخواتها ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾ نصب على الحال من الضمير في لكم ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ حال من ﴿ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم من ﴿ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾ ، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم

الْهَدْى وَلَا الْقَلَتَ مِدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَا

المحلِّلة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين ﴿لاَ تَحِلُّوا شَعَاثِرَ اللَّهِ ﴾ قيل هي مناسك الحج، كان المشركون يحجّون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم، فقيل لهم: لا تحلُّوا شعائر الله: أي لا تغيروا عليهم ولا تصدُّوهم وقيل هي الحرم، وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك، وإحلاله فعله ﴿وَلاَ الشَّهْرَ الحَرَامَ﴾ قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة، وهي رجب وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، وقيل أشهر الحج، وهي: شوّال، وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها ﴿وَلاَ الهدى﴾ هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقرّبًا إلى الله فنهى الله أن يستحلّ بأن يغار عليه أو يصدّ عن البيت ﴿وَلاَ الْقَلاَئِدَ ﴾ قيل هي التي تعلق قي أعناق الهدي، فنهى عن التعرّض لها، وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجدَّدها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتمامًا بها وتأكيدًا المرها ﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة أخذته خيل رسول الله على وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر، وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء: عامّ في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، وبقوله: ﴿فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِد الحَرام ﴾ [التوبة: ٢٨]، وبقوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يُعَمِّرُوا مَسَاجِدَ الله ﴾ [البقرة: ١٨٧] ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ الفضل: الربح في التجارة، والرضوان: الرحمة في الدنيا والآخرة ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شنتم، فالأمر هنا إباحة بإجماع ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام أَن تَغْتَدُوا﴾ معنى لا يجرمنَّكم لا يكسبنَّكم، يقال جرم فلان فلانًا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه، والشنآن: هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها، و﴿أَن صَدُوكُمْ ﴾: مفعول من أجله، و﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾: مفعول ثانِ ليجرمنكم، ومعنى الآية: لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدّوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدّوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم، لأن الله علم أنهم

وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَهْدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَهَا أَيْفَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُمَّدُونَةُ وَٱلْمُعَدِينَةُ وَٱلْمُعَالِلَا مُعَلَيْهُ وَٱلْمُعَالِلَا مُعَلَيْهُ وَٱلْمُونُونَةُ وَٱلْمُونُونَةُ وَٱلْمُمَّادُونَةُ وَٱلْمُعَالِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَدِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِن مَا ذَكِهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْآزْلَدِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن

يؤمنون ﴿وَتَعَاوَنُوا حَلَى الْبِرِ والتَّقْوَى﴾ وصية عامّة، والفرق بين البرّ والتقوى أن البرّ عامّ في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرّمات، وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرّمات دون فعل المندوبات فالبرّ أعمّ من التقوى ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا على الإثم والعدوان الله أو بينه وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس.

﴿حُرِّمَتْ مَلَيْكُمُ المَّبِيَّةُ والدُّمُ وَلَحْمُ الْجِنزيرِ﴾ تقدّم الكلام عليها في البقرة ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ هِي التي تخنق بحبل وشبهه ﴿والمَوْقُوذَةُ﴾ هي المضرواية بعضا أو حجر وشبهه، والمتردّية هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك، والنطيحة هي المتي نطحتها بهيمة، أُخِرى ﴿ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ ﴾ أي أكل بعضه، والسَّبع كل حيوان مفرسَ : كالذَّب والأسلا والنمر والثعلب والعقاب والنسر ﴿ إِلاَّ مَا ذَكِّيتُمْ ﴾ قيل إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها إمامات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع والمعنى حُرِّمَت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها، فهو خلال، وهذا قول ضعيف لأنها إن ماتت بهذه الأسباب، فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها، وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إن أُريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركيت ذكاته، والمعنى على هذا: إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال، ثم إختلف أبيل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا، وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب، فذكاتها جائزة باتفاق ﴿وَمَا ذُبِحَ عِلَى النُّصُبِ عَطَفُ عِلَى الْمُحرِّماتِ المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظِّمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام لأن الأصنام مصوّرة والنصب غير مصوّرة وهي الأنصاب، والمفرد نصاب، وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد، وجمعه أنصاب ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ﴾ عطف على المجرّمات أيضًا، والاستقسام. هو طلب ما قسم له، والأزلام هي السّهام، واحدها زلم بضيم الزاي: وفتحها؛ وكانت ثلاثة قد كتب على أجدها أفعل؛ وعلى الآخر لا تفعل، والثالث مهمل، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرًا جعلها في خريطة، وأدخل يده وأخرج أجيدها، فإن خرج له

الذي فيه افعل: فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه، وإن خرج المهمل أعاد الضرب ﴿ فَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ الإشارة إلى تناول المحرّمات المذكورة كلها، أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرّمه الله وجعله فسقًا: لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطّلاع على الغيوب ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ أي يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه، ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين، ويحتمل أن يكون الزمان الحاضر لا اليوم بعينه ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام ﴿فَمَن اضْطُرٌ ﴾ راجع إلى المحرّمات المذكورة قبل هذا، أباحها الله عند الاضطرار ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ في مجاعة ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِنْم﴾ هذا بمعنى غير باغ ولا عَادِ وقد تقدّم في البقرة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾ قام مقام فلا جَناً عليه، وتضمن زيادة الوعد ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ سببها أن المسلمين سألوا رسول الله على عمّا يحلّ لهم من المأكل وقيل لما أمر رسول الله على بقتل الكلاب، سألوه ماذا يحلّ لنا من الكلاب فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ هي عند مالك الحلال، وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سُنّة وعند الشافعي الحلال المستلذ، فحرّم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِح ﴾ عطف على الطيبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم، أو مبتدأ وخبره فكلوا مُما أمسكن عليكم وهذا أحسن، لأنه لا خلاف فيه، والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسُمّيت جوارح لأنها كواسب لأهلها، فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب، واختلف فيمن سواها وذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البازات وغيرها، ومنع بعض ذلك لقوله: ﴿مكلّبين﴾، فإنه مشتق من الكلب الكلب ونزلت الآية بسبب عديّ بن حاتم، كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله عليه عمّا يحلّ من الصيد ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أي معلّمين للكلاب الاصطياد، وقيل معناه أصحاب كلاب وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلاّ بجارح معلّم، لقوله وما علّمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك and have the street con

عِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَالْأَكُوا لَهُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الْحَسَابِ (إِنَّ اللَّهُ الْكُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

بقوله: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ ، وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم الجارح الإشلاء والزجر، وقيل الإشلاء خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجيب إذا دعى ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا مَلْمَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد وتأتئ تحصيل الصيد، وهذا جزء هذا علمه الله الإنسان، فمن للتبعيض، ويحتمل أن تكون الابتداء الغاية والجملة في موضع الحالة أو استثناف ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ الأمر هنا للإباحة ويحتمل أن يريد مِما أمسكن، سنواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك، ويجتمل أن يريد مما أمسكن ولم يأكل منه، وبذلك فسره رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقواله . «فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه»، وقد أخد بهذا يعض العلماء، وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل، وهو حجّة لمالك ﴿واذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ هذا أس بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه، وقد اختلف الناس في حكم التسمية ، فقال الظاهرية إنها واجبة حملاً للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمدًا أو نسيانًا إلى الطاهرية إنها واجبة تؤكل عندهم وقال الشافعي أنها مستحبة، جملاً للأمر على الندب وتؤكل عنده، بسواء تركت التسمية عمدًا أو نسيانًا، وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدًا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عبدًا لم تؤكل، وإن تركت نسيانًا أكلت فهي عنده واجبة مع الذِّكر، ساقطة مع النسيان ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَّكُمْ﴾ معنى حلّ : حلال، والذين أُوتوا الكتاب هم اليهود والنصاري، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفيمن كان مسلمًا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية و هل يحلُّ لنا طعامهم أم لا، ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، واختلف في المجوس والصابئين، هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام، فهو على ثلاثة أقسام أحدها الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة في الآية، فأجازوا كل ذبائح اليهود والنصاري، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم، هل يحلُّ لنا أم لا على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحلُّ لهم منع، والكراهة توسُّط بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق، والثالث ما فيه محاولة: كالخيز، وتعصير الزيت، وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمتعه ابن عبليس

مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى مَنَ الْذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَسِرِينَ آَنَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْخَدَانِّ وَمَن يَكُفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَسِرِينَ آَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَدَانِ وَاللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَمُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ عَامَنُواْ وَمُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ

لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسًا، وأجازه الجمهور، لأنه رأوه داخلاً في طعامهم، هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً، فأما إذا تحقّقنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة، فلا يجوز أصلاً وقد صنّف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة، ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ﴾ هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم ﴿والمُحْصَنَاتُ ﴾ عطف على الطعام المحلّل، وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معاني: الإسلام، والتزوّج، والعقّة، والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وأما التزوّج فلا يصحّ أيضًا لأن ذات الزوج لا تحلّ لغيره، ويحتمل هنا العفّة والحرية، فمَن حمله على العفّة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرّة أو أمّة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرّة ومنع الأمّة، وهو مذهب مالك، ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا المُشركات ﴾ [البقرة: ٢٢١] لأن هذه في الكتابيات، والأخرى في المشركات، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل بالعكس، وقد تقدّم ﴿فَآتُوهُنّ أَجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤، والطلاق: ٦] ومعنى الأخدان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ ﴾ الآية: نزلت في غزوة المريسيع، حين انقطع عقد عائشة رضى الله عنها، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت الرخصة في التيمّم، فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ولذلك سُمّيت الآية آية التيمّم، وقد كان الوضوء مشروعًا قبلها، ثابتًا بالسُّنَّة، وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَّةِ ﴾ معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله ﷺ إذ صلَّى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب، والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث، والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِق﴾ ذكر في

## وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ

هذه الآية. أربعة أعضاء اثنين محدودين، وهما اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين وجوبًا بإجماع، فإن ذلك هو الحدّ الذي جعل الله لهما، واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين، وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبنى على معنى إلى، فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما؛ واختلف في الكعبين، هل هما اللذان عند معقد الشيراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق، وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد وأما غير المحدودين، فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحدّه طولاً من أول منابت الشعر إلمي آخر الذقن أو اللحية، وحدّه عرضًا من الأُذُن إلى الأُذُن وقيل من الجذار إلى العذار، وأما الرأس، فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مسح على ناصيته، ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزىء على أقوال كثيرة ﴿وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعد الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي تندخل على الآلات وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود، وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة يتعدّى ينفسه، وتارة بحرف الجرّ: كقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾، وكقوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُّوقِ والأعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَينِ ﴾ قرى، وأرجلكم بالنصب عطفًا على الوجوه والأيدى فيقتضى ذلك وجوب غسل الرجلين، وقرىء بالخفض فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم، فأجاز مسح الرجلين، رُويَ ذلك عن ابن عباس، وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الخُفين، والثالث أن ذلك منسوخ بالسُّنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إموار اليد بالماء، وعند الشافعي إموار الماء، وإن

أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ الْفَايِطِ أَوْ لَمَسَّتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَلَيْدِيكُمْ مِنتَّةُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتُمْ وَلِيُتُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهَ عَلِيكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَجْرِمُنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لم يدلك باليد ﴿ وَإِن كُنتُم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ تقدّم الكلام على نظيرتها في النساء ﴿ مَا يُريدُ اللّهُ ليجعلَ عَلَيْكُم مِن حَرَج ﴾ أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «دين الله يُسُر»، وباقي الآية تفضّل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها ﴿ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَانْقَكُم بِه ﴾ هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ ﴾ تقدّم الكلام على نظيرتها في النساء ﴿ وَلا يَجْرِمَنّكُم ﴾ أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم إذ هم قوم أن يَبسُطُوا إلَيْكُم أَيْدِيَهُم ﴾ في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي على ذهب فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهود، والثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سلّ السيف على رسول الله ي حين وجده في سفر وهو وحده وقال له مَن يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث الغطفاني، والثالث أنها فيما هم به الكفّار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف، والرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفّار عن المسلمين ﴿ الْمَنّي عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ النقيب هو والرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفّار عن المسلمين ﴿ الْمَنّي عَسَرَ نَقِيبًا ﴾ النقيب هو ولير القوم القائم بأمورهم ﴿ إنّي مَعَكُم ﴾ أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء كبير القوم القائم بأمورهم ﴿ إنّي مَعَكُم ﴾ أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء

رِسُهُ وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَهُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَحَفِرُنَ عَنَاكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَا تَخِلَقَ مَ مَنَا الْآلَهُمُ فَكَا الْآلَهُمُ فَكَا الْآلَهُمُ فَكَا الْآلَهُمُ فَكَا الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ يُحَرّفُونُ الكَلِمَ ﴾ اختلف هل أُريد تحريف الألفاظ أو المعاني ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مَنْهُمْ ﴾ أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة، وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ أي على منسوخ بالسيف والجزية ﴿ وَمِنَ اللّهِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى ﴾ أي ادّعوا أنهم أنصار الله، وسمّوا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به، وتتعلق من النين بأخذنا ميناقهم والضمير عائد على النصارى ﴿ فَأَخْرَيْنًا ﴾ أي أثبتنا وألصفنا، وهو عالم على النصارى ﴿ فَأَخْرَيْنًا ﴾ أي أثبتنا وألصفنا، وهو عائد على النصارى ﴿ فَأَخْرَيْنًا ﴾ أي أثبتنا وألصفنا، وهو على النصارى ﴿ وَالْعَرْوَا اللهِ عَلَى النصارى ﴿ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ وَمَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ في الموضعين يعمّ اليهود والنصارى وقيل إنها غزّلت بسبب اليهود والنصارى وقيل إنها غزّلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله على ويصفونه بصفته فلما حلّ بالمدينة كفروا به ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ يعني محمدًا على وفي الآية دلالة على صحة نبوته لأنه يمين لهم ما أخفوه منا في كتبهم أو وهي أي لم يقول كتبهم ﴿ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أي يتركه ولا يفضحكم فيه ﴿ وُونَ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَينًا ﴾ وهي أي لم يقول كتبهم ﴿ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أي يتركه ولا يفضحكم فيه ﴿ تُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ محمد على والقرآن ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَينًا ﴾

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَدَوَى فَنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاَحِبَتُوهُ فَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَلِيقِهِ المَصِيرُ ﴿ يَعَافَلُ الكِلْكِ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَلِيقِهِ السَمنوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعَافُلُ الْكِلْكِ فَدَ جَاءَكُم وَلَا أَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعَافُلُ الْكِلْكِ فَدْ جَاءَكُم وَلَا فَرَيْرُ وَلَا فَرَيْرِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرُ وَلَا فَرَيْرُ وَلَا فَرَدُولُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ يَعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَلكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ يَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَلكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ يَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ فَيها قَوْمُ جَبَادِينَ وَإِنّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَى يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْمُولُونَ وَلَا فَيْعَا فَإِنَا لَى نَدْخُلُهَا حَتَى يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَا وَيَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْوَالِي مَنْ الْهُمُ وَلَا مَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاكِ فَيْ الْمُولِونَ وَالْمَالِ فَي الْمَاكِ فَي اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاكِ فَي الْمَاكُ وَالْمُولُونَ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْمَاكُولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلِ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْمُعَلِيلُونَ عَلَيْهُمُ الْمُعَالِقُولُ المُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِي عَلَيْهِمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيلُولُ ال

الآية: ردّ على الذين قالوا إن الله هو عيسى، وهم فرقة من النصارى ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد ﴿وَقَالَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى ﴾ أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوّة هنا بنوّة الحنان والرأفة، وقال الزمخشري المعنى: نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُم﴾ ردّ عليه، لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات، وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحبّ لا يعذّب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمَن أحبّه الله ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ قيل جعل منكم ملوكًا أي أمراء، وقيل الملك مَن له مسكن وامرأة وخادم ﴿مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ قيل يعني المنّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات، وعلى هذا يكون العالمين خاصًا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أُوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم، وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عامًا، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم ﴿الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ ﴾ أرض بيت المقدس، وقيل الطور، وقيل دمشق ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي قضى أن تكون لكم ﴿وَلاَ تَزْتَدُّوا على أَدْبَارِكُمْ ﴾ يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا منه فإنه رُوِيَ أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبّارين الذين فيها، وهمُّوا أن يقدَّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر ﴿قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ هم العمالقة ﴿قَالَ رَجُلاَنِ﴾ هما يوشع وكالب﴿يَخَافُونَ﴾ أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبّارين، ولكن الله أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما ﴿ انْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ أي باب المدينة

﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنَّا معكما مقاتلون ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل عطف على الضمير في لا أملك: أي لا أملك أنا إلاّ نفسي ولا يملك أخي إلاّ نفسه. وقيل مبتدأ، وخبره محذوف أي أخى لا يملك إلا نفسه ﴿فَافُرُقُ بَيْنَنَا﴾ أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة، وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ الضمير في قال لله تعالى، وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة وتركهم في هذه المدّة يتيهون في الأرض أي في أرض التّيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كلّ مَن قال: ﴿إِنَّا لَنْ نَّدْخُلُهَا﴾. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلاّ يوشع وكالب ومات هارون في التَّيه ومات موسى بعده في التِّيه أيضًا. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التَّيه، لقوله: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة؛ وقاتل الجبّارين، وفتح المدينة، والعامل في أربعين: محرّمة على الأصح، فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: ﴿مُحَرِّمة عَلَيهم ﴾، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأوّل أكمل معنى لأنه بيان لمدّة التحريم والتّيه ﴿يَتِيهُونَ﴾ أي يتحيرون، ورُوِيَ أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنهم في الموضع الذي كانوا فيه ﴿فَلاَ تَأْسُ ﴾ أي لا تمحزن والخطاب لموسى، وقيل لمحمد ﷺ، ويراد بالمفاسقين مَن كان في عصره من اليهود ﴿نَبُّا ابْنَىٰ آدَمَ﴾ هما قابيل وهابيل ﴿إِذْ قَرَّبًا قُرْبَانًا﴾ رُويَ أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن يقرّب

يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُلَنِى مَا آنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْمَلَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا اللَّهِ مِا أَفِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ ﴿ فَلَكَمِينَ ﴿ وَهَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلَّى، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول، فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ودفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ استدلّ بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصى لا يتقبل عمله، وتأوّلها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك ﴿ لَئِن بَسَطَتُّ إِلَى يَدُكُ ﴾ الآية، قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به، وقيل إن بدأتني بالقتال لم أدافعك، ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورَّعًا وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر، وكان واجباً عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد، وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِنْمِكَ﴾ الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهرة، وإنما هو تخيير في أهون الشرّين كأنه قال إن قتلتني، فذلك أحبّ إليّ من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، وأما قوله: ﴿بِإِثْمِي وَإِثْمِكُ فَمَعْنَاهُ بَائِمٌ قَتْلَى لَكَ لُو قَتَلْتُكُ، وبَاثُمُ قَتْلُكُ لَي، وإنما يحمل القاتل الإثمين، لأنه ظالم، فذلك مثل قوله على: «المتسابّان ما قالا فهو على الباديء"، وقيل بإثمي: أي تحمل عنى سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وبإثمك أي في قتلك لي، وفي غير ذلك من ذنوبك ﴿وذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام هابيل، أو استثنافًا من كلام الله تعالى ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾ الآية: رُوِيَ أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، وقيل بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويلقى التراب على هابيل ﴿سَوْءَةَ أُخِيهِ ﴾ أي عورته وخصّت بالذكر، لأنها أحقّ بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول مَن دُفِنَ من بني آدم ﴿قَالَ يَا وَيْلَتَا﴾ أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفى. ويا حسرتي ﴿فَأَصْبَعَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ على ما وقع فيه من قتل أخيه، واختلف في قابيل هل كان كافرًا أو عاصيًا، والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرًا لأنه قصد التقرّب إلى الله بالقربان،

إِمْرَكِهِ بِلَ أَنَّاهُ مَن قَدَكُلُ نَفْسَنَا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَقْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَ لَقَتَلُ ٱلنَّاسَ جَلِمِيعًا وَّمَنْ أَعَيْنًاهَا فَكَا أَنَّهَا أَخْيَنًا النَّاسَ جَعِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْسِرًا مِّنَّهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا ٱلَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَهُ لِلَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَالَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُالُهُم مِنْ خِلَافٍ وأصبح هنا وفي الموضع عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح ﴿مِنْ أَجْلُ ذُلِكُ ﴾ يتعلق بكتبنا، وقيل بالنادمين، وهو ضعيف ﴿كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم ﴿ بِغَيْرِ نَفْسِ معناه من غيرة أن يقتل نفسًا يجب عليه القصاص ﴿ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ عِني القساد الذي يجب به القفل كالحرابة ﴿فَكَانُّما قَتُلُ القَّاسَ جَمِيعًا ﴾ تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات إحداها القصاص، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على التعليفيان، والغالثة الإثم والعداب الأخروي قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها، والغضاب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناسُ لمم يزد على ذلك، وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية: تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه وكذلك الثواف في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأص والترغيب فيه وإحياؤها هلو إنقاذها من الموات كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ ﴾ الضمير لبني إسرائيل اوالسعني تقبيح أفعالهم ، وفي ذلك إشارة إلى ما همُّوا به من قتل رسول الله على ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية: منبيها عند ابن عباس أن قومًا من اليهود كان بينهم وبين رسول الله، على علم فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا ثم إنهم قتلوا راعي اللبي عَلِيْهِ وأخذوا إبلة ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب، والمحاربة عند مالك هي حظل السائلاخ على الناس في بلد أو في خارج بلد، وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلد، وقوله: ﴿ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ ! تغليظ ومبالغة ، وقال بعضهم تقديره يخاربون رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسَلَّم وذلك ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك

وقيل يُحاربون عباد الله وهو أحسن ﴿ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادَا ﴾ ببيان للحرابة وهي على درجات أدناها إخافة الطريق ثم أخذ العالى ثم قتل النفس ﴿أَنْ يُقَتِّلُوا ﴾ الضالب

مضاف إلى القتل وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فينزجروا، وهو قول أشهب وقيل يصلب حياً، وقيل على الخشبة، وهو قول ابن قاسم ﴿أَوْ تُقَطَّعَ الْبِلِيهِمْ وَأَزْجُلُهُمْ مِّنْ

أَوْ يُنفَوْاْ مِرَبِ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِنْرَى فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ شَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُم لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمٌّ وَلَحُمَّ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ أَن يُرْدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ خِلاَفِ﴾ معناه أن تقطع يده اليمني ورجله اليسري، ثم إن عاد: قطعت يده اليسري ورجله اليمني، وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة ﴿أَوْ يُنفَوا مِنَ الأَرْضِ﴾ مشهور مذهب مالك أن ينفي من بلد إلى بلد آخر، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل يُنفَى إلى بلد آخر دون أن يُسجَن فيه، ومذهب مالك أن الإمام مُخَيِّر في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله، أو ينفيه، إلاّ أنه قال إن كان قتل فلا بدّ من قتله، وإن لم يقتل، فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب، وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة فَمَنْ قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومَن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومَن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومَن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي، وحجّة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير ﴿خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ هو العقوبة، وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفّارة للمحارب، بخلاف سائر الحدود، ويحتمل أن يكون الخزى في الدنيا لمّن عُوقِبَ فيها، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ قيل هي في المشركين وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها، وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح، وهم الذين جاءتهم العقوبات المذكورة، فمَن تابَ منهم قبل أن يقدر عليه، فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أولاً؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حدّ الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة، ووجه إسقاطها إطلاق قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ أي ما يتوسّل به ويتقرّب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك ﴿لِيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ إن قيل لِمَ وحّد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرضِ ومثله؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين، وأجرى الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع ﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ أي

وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ فَيْ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيهُما جَزَاءًا بِمَا كَسَبَانَكُلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَهُنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِثَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيَةً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ فَيَ اللَّهَ عَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْثُ السَّمَوَتِ وَالْأَوْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَلَهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي هُ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ هَادُوا يُسَمِوعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَلَمُ وَلَمْ تُومِن قُلُومُهُمْ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

دائم، وكذلك نعيم مقيم ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ عموم الآية يقتضي قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطًا خصصوا بها العموم، فمن ذلك من اضطره الحوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له، وكذلك من سرق مال والده أو سيده، أو من سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب، وهو عند مالك ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي أحدهما، وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو اثتمن عليه، فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة، وإعراب السارق عند سيبويه مبتدأ، وخبره محذوف: كأنه قال فيما يُتلَى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط ﴿فَمَن قَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضى، ويُقلِع فيما يستقبل، ويرد ما سرق إلى مَن وغيره فاقطعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة تقدّم المحارب للنص عليه ﴿يُعَذّبُ مَن يَشَاء﴾ قدّم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدّم السرقة على التوبة.

﴿يَا أَيُهَا الرَّسُولُ ﴾ الآية: خطاب للنبي ﷺ على وجه التسلية ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمنًا ، بِأَفْوَاهِهِم ﴾ هم المنافقون ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ يحتمل أن يكون عطفًا على الذين قالوا آمنًا ، ثم يكون سمّاعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود ، ويحتمل أن يكون من الذين هادوا: استئنافًا منقطعًا مما قبله ، وسمّاعون راجع إليهم خاصة ﴿سَمَّاحُونَ لِقَوْمِ الذين هادوا: سمّاعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي ﷺ لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة ، فقوله : ﴿لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ صفة لقوم آخرين ، والمراد بالقوم الآخرين يهود

خيبر، والسمّاعون للكذب بنو قريظة ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ أي يبدّلونه من بعد أن يوضع في موضعه، وقصدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ نزلت بسبب أن يهوديًّا زنى بيهودية فسأل رسول الله ﷺ اليهود عن حدّ الزاني عندهم فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ فِي التوراة الرجم»، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع، فإذا آية الرجم فأمر رسول الله عليه باليهودي واليهودية فرجما، فمعنى قولهم: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ إن أُوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم ﴿فَخُذُوهُ واعملوا به، ﴿وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ ۗ وأفتاكم محمد عَلَيْهِ بغيره ﴿فَاحْذَرُوا﴾ ﴿فِنْنَتَهُ ﴾ أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة ﴿فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ الذلة والمسكنة والجزية ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ إن كان الأول في اليهود فكرّرها هنا تأكيدًا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة ﴿أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ هذا تخيير للنبي ﷺ في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضًا يتناول الحاكم، وقيل إنه منسوخ بقوله: ﴿وَأَن أَحْكُم بَينَهم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ الآية: استبعاد لتحكِّمهم النبي عَلَيْ وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها، فمعنى ثم يتولُّون من بعد ذلك أي يتولُّون عن اتّباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودًا عندهم ومعلومًا في قضية الرجم وغيرها ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة ﴿النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد ﷺ، ومعنى

اَسْتُحفِظُواْ مِن كِنْكِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَالا تَحْشُواْ النَّكَاسَةُ وَاحْشَوْنَ وَلَا مَ مَنْ اللّهَ وَكُبْنَا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَالا تَحْشُواْ النَّكَافِرُونَ فَي وَكُبْنَا عَلَيْهِمْ مَشَارُوا بِعَايْقِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِ لَكُ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ فَي وَكُبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ اللّهُ فَسَى بِالنّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْلَ وَالنّبِينَ وَالْمُرُوحَ فِي اللّهُ فَمَن تَصَدّقَ بِدِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَذَا وَمَن اللّهُ يَعْمَدُمُ مِهَا الذَل اللّهُ وَمَن اللّهُ يَعْمَدُمُ مِهَا الذَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ يَعْمَدُ مَن تَصَدّقَ بِدِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَذًا وَمُن اللّهُ يَعْمَا الذَل اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ يَعْمَا الذَل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللل

أسلموا هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصُّقَّة، وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضدّ الكفر؛ لأنّ الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى، لأنهم لم يكفروا قطّ، وإنما هو كقول إبراهيم عليه البيَّلام: "أسلمت لربّ العالمين، وقوله تعالى: ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠] ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ متعلق بيحكم أي يحكم الأنبياء بالتوراة لللاين هادوا، ويحملونهم عليها، ويتعلق بقوله فيها هَا يَ وَنُوْرَ ﴾ وَمَا اللَّهُ تُحْفِظُوا ﴾ أي كُلُّفوا حفظه ، والبَّاء هنا سببية قاله الزمخشري، ويحتمل أن تكون بدلاً من المجرور في قوله يحكم بها ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ ﴾ وما بعده خطابًا فليهوِّية ، ويُحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود، لأن الملك من أفعالهم ﴿وَمَن لُّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهوجي الكَافرُونَ، والظالمُون، والفاسقون، وقد رُوِيُّ في هذا أَجَاديث عن النبلي ﷺ، وقال جماعة هي عامّة في كل مَن لم يُحْكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفور في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان، وقال الشافعي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصاري ﴿وَكَتَبْنَا الْحَلَّمُ فِيهَا ﴾ كتبنا بمعنى الكتابة في الألواج، أو بمعنى الفوض والإلزام، والضميو في عليهم لبني إساراتيال ال وفي قوله فيها للتوراة ﴿ أَنَّ اللَّقُسُ بِالنَّفْسِ ﴾ أي تقتل النفس إذا قتلت نفسًا، وهذا إخبان عمّا، في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع ﴿ إِلاَّ أَنْ هَذَا اللَّفْظُ عَامٌ ، وقلد بخِصْصِ العلماء منه، أشياء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك ولا يقتل حِيّ بعبد، لِقُولُهِ الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد، وقد تقدّم الكلام على ذلك في البقرة ﴿ والْعَيْنَ اللَّهُ إِنَّ الْعَالَ المجاريجاتِ حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنصب العين وما بعده عطف على النفس، وقرىء بالرفع ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلبنا لهم التفس بالنفس والثاني العطف على الضمير اللي، في الخبر وهو بالنفس، والثالث أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء ﴿والجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ بالنصاب عطف على المنصوبات قبله، وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين، وهذا اللفظ عامّ يُواد به الخصوص في النجراح التي لا:

اللهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ابِنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَالَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَا لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ وَلَيَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَعْصَلُمُ اللّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴿ وَالْمَا اللّهَ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَلْبَعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ عَلَيْهُ وَلَا تَلْبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فَاللّهُ وَلَا تَلْبَعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فَي اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَجُعَلْنَا مِنكُمْ اللّهُ وَلَا تَلْبَعْ أَمْ وَاحِدَةً وَلِيكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ فَالسَيَعُوا الْخَيْرَةِ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ ﴿ إِلّهُ وَلَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِفَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ إِلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِنَاكُمُ إِمَا كُنتُمْ فِيهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ إِلَيْ وَلَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِنَاكُمُ مِا كُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي اللّهُ مُولِعُ الْمُؤْمَا فِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ مُنْ مُؤْمِلِكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُلْمُؤُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ اللّ

يخاف على النفس منها ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ فيه تأويلان: أحدهما مَن تصدّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه، فذلك كفّارة له يكفّر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه، والثاني مَن تِصدِّق وعفا فهو كفَّارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفا عنه، فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح، أو الولى، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه، والأوّل أرجح لعود الضمير على مذكور، وهو من، ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلاّ أن التأويل الأول بيان لأجر مَن عفا، وترغيب في العفو، والتأويل الثاني: بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى عنه ﴿مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قد تقدّم معنى مصدّق في البقرة، ولما بين يديه: يعني التوراة، لأنها قبله، والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل، لأنهما قبله، ومصدّقًا: عطف على موضع قوله فيه هدي ونور، لأنه في موضع الحال ﴿وَمُهَيْمِنًا ﴾ ابن عباس شاهدًا، وقيل مؤتمنًا ﴿ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُّ ﴾ تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدَّى بعن ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ابن عباس سبيلاً وسُنَّة، والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدلُّ بها مَن قال إن شرع مَن قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع، وأما الاعتقاد، فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله، وتوحيده وتصديق رسله، والإيمان بالدار الآخرة ﴿ فَاسْتَبِهُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ استدلّ به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متّفق عليه في العبادات كلها، إلا الصلاة ففيها خلاف، فمذهب الشافعي أن تقديمها في أوّل وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة، وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا أن تقديم

المغرب أفضل ﴿وأَنِ احْكُم بَينَهُم﴾ عطف على الكتاب في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، أو على الحق في قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾، وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكيم بينهم ناسخ لقوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: أي ناسخ للتخيير الذي في الآية، وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود، طلبوا من رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم فأبي من ذلك، ونزلت الآية تقضي أن يحكم بينهم ﴿أَفَحُكُمُ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ توبيخ للبهود، وقرىء بالياء إخبارًا عنهم، وبالتاء خطابًا لهم ﴿لَقُوم يُوقِنُونَ﴾ قال الزمخشري اللام للبيان: أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإنهم الذين يتبين لَهم أنه لا أحسن من الله حكمًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى أُولِيَاءُ ﴿ سببها موالاة عبد الله بن أُبِّي ابن سلول ليهود بني قينقاع، وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم، ولفظها عام، وحكمها باقي، ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبهه ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ تغليظ في الوعيد، فمَن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومَن خالفهم في اعتقادهم وأحبّهم فهو منهم في المقت عند الله، واستحاق العقوبة ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ هم المنافقون والمراد هنا عبد الله بن أبيّ ابن سلول ومَن كان معه ﴿يَقُولُونَ نَخْسَى أَن تُصِيبَنَا دَاثِرَةٌ ﴾ كان عبد الله بن أبيّ يوالي اليهود ويستكثرهم، ويقول إني رجل أخشى السوائر ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مُنْ عِندِهِ﴾ الفتح هنا هو ظهور النبي ﷺ والمسلمين، والأمر من عنده: فهو هلاك الأعداء بأمواض عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق، أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود ﴿فَيْصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا إِنِي أَنْفُسِهِمْ نَاوِطِينَ ﴾ الضمير في فيصبحوا للمنافقين والذي أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ آهَنُوا ﴾ قرىء يقل بغير واو استثناف وإخبار، وقرىء بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة، وبالواو والنصب عطفًا على أن يأتى الله، أو عطفًا على فيصبحوا ﴿هَوُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا ﴾ الإشارة إلى المنافقين، لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين، وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، أو من كلام الله، ويحتمل أن يكون دعاء أو خبر ﴿مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه، ثم وقع فارتدّ في حياة رسول الله ﷺ بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، وبنو مدلج الأسود العنسي الذي ادّعي النبوّة، وقتل في حياة رسول الله ﷺ وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادّعي النبوّة ثم أسلم وجاهد، ثم كثر المرتدّون، وفشا أمرهم بعد موت رسول الله ﷺ، حتى كفي الله أمرهم على يد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وكانت القبائل التي ارتدّت بعد وفاة رسول الله ﷺ سبع قبائل بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة، وبنو بكر بن واثل، وبعض بني تميم، ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب، وهم جبلة بن الأيهم الذي تنصّر من أجل اللطمة ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ ﴾ رُويَ أن رسول الله ﷺ قرأها، وقال: «هم قوم هذا» يعني أبا موسى الأشعري، والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن، لأن الأشعريين من أهل اليمن، وقيل المراد أبي بكر الصدّيق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة ويقوّي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الجدّ في قتالهم، والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردّة، ويقوّي ذلك أيضًا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألا ترى قوله: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ﴾ وكان أبو بكر ضعيفًا في نفسه قويًا في الله، وكذلك قوله: ﴿وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَة لاَثِم﴾: إشارة إلى مَن خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِينَ ﴾ كقوله أشداء على الكفّار رحماء بينهم، وإنما تعدّى أذلَّة بعلى، لأنه تضمن معنى العطف والحنوّ، فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ فالجواب: أنه محذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ ﴾ ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفرادًا لله تعالَى بهما ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قال

يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمَّ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هَلُو الْفَيلِمُونَ ﴿ وَيَعَلَيْهُ اللّهِ عَلَى الْفَيلِمُونَ ﴿ وَلَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ اللّهُ مِن قَبْلِكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَضِيبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة، فأعطاه خاتمه، وقيل هي عامّة، وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها، فالواو على التول الأول واو الحال، وعلى الثاني للعطف ﴿ وَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هذا من إقامة الظاهر مقام المصمر: معناه فإنهم هم الغالبون ﴿ وَالكُفّارَ ﴾ بالنصب عطف على الذين اتخذوا، وقرى وبالخفض عطف على الذين أوتوا الكتاب، ويعضده قراءة ابن مسعود أومن الكفّار، ويراد بهم المشركون من العرب أورادا الكتاب، ويعضده قراءة ابن مسعود أومن الكفّار، ويراد بهم المشركون من العرب ﴿ وَإِذَا لَاذَيْتُمْ إِلَى الصّلاقِ ﴾ الآية: رُويَ أن رجلاً من النصارى كان بالمثنية إذا سمع المؤذن وأمنا أشهد أن محمدًا رسول الله قال: حرق الله الكاذب، فوقعت الناز في بيته فاحترق هو وأهله، واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن ﴿ وَلِنَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين ﴿ هَل تَعْقِمُونَ مِنّا ﴾ هل تعيون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله، ويجمع كتبه ورسله، وذلك أمر لا يُنكر ولا يُعاب، ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وجمّاعة من المبهود سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الرسل الذي يؤمن بهم فتلا و آمنًا عَالله ومّا أَنْرِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى آخر آلاية، فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به ووّان أكثر كم فاسقون فيل إنه معطوف على آمناه وقيل على ما أنزل، وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثر كم فاسقون ويحتمل أن يكون وأن أكثر كم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم، أو ثابت وقل عَلْ أَنْبُكُمُ أَن يكون وأن أكثر كم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم، أو ثابت وقل عَلْ أَنْبُكُمُ أَن يكون وأن أكثر كم مبتدأ وخبره محذوف تقديره فالمعلمين بالإيمان فالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردًا عليهم، فالخطاب في أنبئكم لليهود، والإشارة بذلك إلى ما

مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتَّ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمُ قَالُوَّا ءَامَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِٱلْكُثْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِيَّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ ٱلإِثْمِ وَٱلْقُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِيِلْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوَلَا يَنْهَلْهُمُ ٱلرَّبَّنِينُوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِيمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِتْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ مِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآأُ ۚ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَلْنَا تقدّم من حال المؤمنين ﴿مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكمًا بهم نحو قوله: فبشرهم بعذاب أليم ﴿مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ يعني اليهود ومن في موضع رفع بخبر مبتدأ مضمر تقديره هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل من بشرّ، ولا بدّ في الكلام من حذف مضاف تقديره بشرّ من أهل ذلك وتقديره دين من لعنه الله ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ والخَنَازِيرَ ﴾ مسخ قوم من اليهود قرودًا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا بعيسى ابن مريم ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله، وقرىء بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسمًا على وجه المبالغة كيقظ أضيف إلى الطاغوت، وقرىء وعابد وعباد، وهو في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير ﴿شَرٌّ مُّكَانًا﴾ أي منزلة ونسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم ﴿وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ نزلت في منافقين من اليهود ﴿وَقَدْ دَّخَلُوا بِالكُفْرِ﴾ تقديره ملتبسين بالكفر، والمعنى دخلوا كفَّارًا وخرجوا كفَّارًا، ودخلت قد على دخلوا وخرجوا: تقريبًا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام ﴿ فِي الْإِثْمَ ﴾ الكذب وسائر المعاصي ﴿ والعُدْوَانِ ﴾ الظلم ﴿ السُّختَ ﴾ الحرام ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ ﴾ عرض وتحضيض وتقريع ﴿لَبِثْسَ﴾ اللام في الموضعين للقسم ﴿وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ غلَّ اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه: ﴿وَلاَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة ﴾ [الإسراء: ٢٩]: أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط: أي لا تجد كل الجود، ورُوِيَ أَنَّ اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها فنحاص، ونسبت إلى جملة اليهود، لأنهم رضوا بقوله ﴿غُلِّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ يحتمل أن يكون دعاءً أَو خبرًا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا، فيحتمل أن يراد به البخل أو غلّ أيديهم في الأسر، وإن كان في الآخرة، فهو جعل الأغلال في جهنم ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ عبارة عن إنعامه وجوده، وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: يد الله مغلولة، ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود: كقول العرب فلان يعطي

وَكُفْرُا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ كُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَ اَهْلَ الْحِتَبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَحَقَرَنَا عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا ذَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنِجِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن عَنْهُمْ أَفَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَهِمْ لَا اللّهُ وَكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن وَيِهِمْ وَمِن تَحْتِ الرَّجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَفَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ ال

بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لُلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم، ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منهم، ومَن يأتِ بعدهم، فيكون على هذا إخبار بغيب، وبشارة للمسلمين ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا ﴾ الآية: يحتمل أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم، فيكون على هذا ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ ﴾ إقامتها بالعلم والعمل؛ وذكر الإنجيل دليل على دخول النصاري في لفظ أهل الكتاب ﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوقِهمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهم ﴾ قيل من فوقهم عبارة عن المطر، ومن تحت أرجلهم : عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه ﴿أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ﴾ أي معتدلة، ويراد به مَن أسلم منهم: كعبد الله بن سلام، وقيل مَن لم يعاد الأنبياء المتقدمين ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ أمر بتبليغ جميع ما أوحى إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ السَّرط مع جوابه قولان: أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئًا، فكأنك لم تبلغ شيئًا، وصار ما بلغت لا يعتد به، فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوفِ التبليغ على الكمال، والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب مَن كتمها، ووضع السبب موضع المسبّب ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس﴾ وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله ﷺ يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها، فلما نزلت هذه الآية، قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ الآية؛ أي لستم على دين يعبِّذُ به يسمى شيئًا ﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلَّى الله تعالى عليه

وَالْإِغِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِكُمُّ وَلَيَزِيدَثَ كَغِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغَينَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْرِ الْكَفِرِينَ فَي إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِعُونَ وَالنَّصَلَىٰ مَنْ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِعُونَ وَالنَّصَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ فَي لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَنِي إِلَيْهِ وَالْمُومِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ فَي لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَنِي إِلَيْهِ وَالنَّهُمُ وَلِيقًا مِيثَقَ بَنِي إِلَيْهِ وَالنَّهُمُ مَنْ مِيكًا عَلَيْهِمْ وَلِيقًا عَمْنُواْ وَصَمْعُواْ فَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَرِيقًا كَفَتُلُونَ فِي وَحَسِبُواْ أَلَا يَكُونَ فِي نَتِنَةٌ فَمَمُواْ وَصَمْعُواْ فُكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَي عَلَيْهِمْ وَكَمْ وَاللَّهُ بَعِيمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَلَيْ وَكَلَكُونَ وَعَلَى الْمَالِي اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْكُونَ الْمَنْ وَكَمْ اللَّذِينَ وَالْمَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيمِينَ مِنْ الْعَلْمِينَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِلْلَالِمِينَ مِنْ الْعَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُنَالُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وعلى آله وسلّم وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ قال ابن عباس: يعني القرآن، ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا إنّا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك ﴿إنَّ اللّهِينَ آمَنُوا وَالّهْنِينَ هَادُوا ﴾ تقدّم الكلام على نظيرتها في البقرة والصّابِئُونَ ﴾ قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب المصحف، وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهو مقدّم في ننة التأخير، وأجاز بعد الكوفيين أن يكون معطوفًا على موضع اسم إن، وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِئْتَةٌ ﴾ أي بلاء مصدرية ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا ﴾ عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ﴿ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ مصدرية ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا ﴾ عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ﴿ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ مصدرية ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا ﴾ عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان ﴿ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ مصدرية واقع على لغة أكلوني البراغيث المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدًا، وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام، وقيل بعث محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿كَثِيرَ مُنْهُم ﴾ بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث والبدل أرجح وأفصح ﴿وَقَالَ المَسِيحُ الآية: ردّ على النصارى، وتكذيب لهم ﴿وَمَا لِلطّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام المسيح، أو من كلام الله ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ

وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمُ وَاللَّهُ عَسَفُورٌ رَحِيبُ شُ فَي مَا الْمَسِيخُ أَبْثُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْسِيهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّنُهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرَ كَانَهُ لَبَيْنُ لَهُمُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُر أَفَك يُوْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَلِ لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ عَنْهَم ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ هَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَيْهُا وَضَلُواْ عَن سَوَلَه السَّكِيدِلِ ﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ مِلْ عَلَىٰ لِسَمَانِ ذَاوُرُدَوَعِ لِسَى ابْنِ مَوْكَمُّ الْ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعَنَّدُونَ ١ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكُرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْمَلُونَ إِنَّ آتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُنْدَ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُولُ مَرْيَمُ إِلا رَسُولٌ ﴾ الآية: ردّ على من جعله إلهًا ﴿وَأُمُّهُ صِدَّيقَةٌ ﴾ أي بليغة الصدق في نفسها أو من التصديق، ووصفها بهذه الصفة دون النبوّة يدفع قول مَن قال إنها نبيّة ﴿كَانَا يَأْكُلاَنِ الطُّعَامَ ﴾ استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتواجهما إلى الغذاء الذي الا يحتاج إليه إلا محدّث مفتقر، ومَن كان كذلك فليس بإله، لأن الإله مُنزّه عن صفة الحدوث، وعن كل ما يحلق البشر، وقيل إن قوله يأكلان الطعام: عبارة عن الاحتياج إلى الطائط، ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، لأن الحلجة قائمة بالوجهين ﴿ أَمَّ النَّطُرُ وَخَلْتَ ثُمَّ لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الآية: إقامة حجة على مَن عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرًّا ولاَ نَفعًا ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُم ﴾ خطاب للنصاري والغلق الإفراط وسبب ذلك كفر النصاري ﴿وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَا مَ قَوْم الله علم أَثمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلُوا كثيرًا من الناس، ثم ضلُّوا بكفرهم بمحمد ﷺ وقيل هم اليهود، والأول أرجع، لوجهين: أحدهمه أن الضلال وصف لازم للنصاري ألا ترى قولة تعالى ولا الضَّالِّين ﴿ والآخر أنه يبعد نهي النصاري عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق ﴿ عَلَى لِسَّانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ أي في الزبور والإنجيل ﴿لاَ يَتَّنَاهَوْنَ ﴾ أي لا ينهي بعضهما بعضًا ﴿ فُن مُنْكُرِ ﴾ قَإِن قيل: ﴿ لِنَمْ وصف المنكر بقوله فعلوه والنَّهِي لا يكون بعد الفعل؟ ٥٠ فالمجوَّابِ: أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكرٌ فعلوه، أو عن منكر إن أوادول فعلم ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾ إن أواد أسلافهم، فالرؤية بالقلب، وإن أواد المعاصر فإن للنابي عَلَيْهُ عَامِهُ ا

يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَغَذُوهُمْ أَوْلِيَاةَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلْسِفُونَ إِلَهُ وَالنّبِينَ الشَّرَكُوا فَلَيْسِ عَدَوة لِلّذِينَ ءَامَنُوا الْمَيهُودَ وَالّذِينَ الشَّركُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَودَة لِلّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ عَالْوَا إِنّا نَصَكَدَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبُهُم مَودَة لِللّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ عَالَوا إِنّا نَصَكَدَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم وَلَيْتِينِ وَلَهُم لَا يَسْتَصَيْرُونَ اللّهِ وَمِا اللّهُ لِيلَ الرّسُولِ رَكَ اللّهُ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَا الْقَوْمِ الصّلِحِينَ اللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَا الْقَوْمِ الصّلِحِينَ اللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَا الْقَوْمِ الصّلِحِينَ اللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَا الْقَوْمِ الصّلِحِينَ اللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَا الْقَوْمِ الصّلِحِينَ اللهِ وَمَا جَآءَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الأظهر، فهي رؤية عين ﴿وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إليه ﴾ يعنى محمدًا عَلَيْ ﴿مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ يعنى ما اتخذوا الكفّار أولياء ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً﴾ الآية: إخبار عن شدّة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّةً ﴾ الآية: إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين، وهذا الأمر باقي إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مُنْهُم قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ تعليل لقرب موذتهم، والقسّيس العالم والراهب العابد ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ الآية: هي في النجاشي، وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله ﷺ وهو سبعون رجلاً، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه سورة مريم، وقال السهيلي: نزلت في وفد نجران، وكانوا نصاري عشرين رجلاً. فلما سمعوا القرآن بكوا ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقُّ ﴾ من الأولى سببية والثانية بيان للجنس ﴿آمنًا ﴾ أي بالقرآن من عند الله ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي مع المسلمين، وكذلك مع القوم الصالحين ﴿وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ توقيف الأنفسهم، أو محاجّة لغيرهم ﴿ونَطمع﴾ قال الزمخشري الواو للحال، وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل ﴿لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكم﴾ سببها أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصُّوا، أو يسيحوا في الأرض، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء،

وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِى آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْدِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللّغْدِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللّغْدِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ اللّهُ بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ قَالَمُهُ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسُوتُهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَذَي يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٌ ذَلِكَ كَفَنرَةُ آَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَ وَاحْفَظُواْ أَيْمَا اللّهُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَدِهِ وَلَعَلَمُ تَشْكُرُونَ ﴿ يَعَالُمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا مَنْوَا إِنّمَا الْخَتُلُ وَالْمَيْسِرُ اللّهَ لَكُمْ عَلَيْتِهِ وَلَعَلَمُ تَشْكُرُونَ ﴿ يَا يَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا مَنْوَا إِنّمَا الْخَتُلُ وَالْمَيْسِرُ

فمَن رغب عن سُنتي فليس منى ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم ﴿وَكُلُوا﴾ أي تمتعوا بالمآكل الحلال، وبالنساء وغير ذلك، وإنما خصّ الأكل بالذكر، لأنه أعظم حاجات الإنسان ﴿ بِاللَّغْوِ ﴾ تقدّم في البقرة ﴿ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ أي بما قصدتم عقده بالنيّة، وقرىء عقدتم بالتخفيف، وعاقدتم بالألف ﴿ إِطْهَامُ مُشَرّةٍ مَسَاكِينَ ﴾ اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفّارة إطعام غني، فإن أطعم جهلاً لم يجزيه على المشهور من المذهب، واشترط مالك أيضًا أن يكونوا أحرارًا مسلمين، وليس في الآية ما يدلّ على ذلك ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ اختلف في هذا التوسّط هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدّ بمدّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وبغيرها وسط من الشبع، وقال الشافعي وابن القاسم: يجزي المدّ في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غدّاهم وعشاهم أجزأه، وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه، أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالكفر ﴿أَوْ كِسُوتُهُم﴾ قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين، لأنه يقال فيه كسوة، وقال مالك إنما يجزي ما تصح به الصلاة، فللرجل ثوب واحد، وللمرأة قميص وخمار ﴿أُو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفّارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة، لإطلاق اللفظ هنا، واشترط مالك أيضًا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ﴾ أي مَن لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصال الثلاث على التخيير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ معناه إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث، واختلف هل يجوز تقديم الكفّارة على الحنث أم لا ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ أي احفظوها فبروا فيها، ولا تخشوا، وقيل: احفظوها بأن تكفّروها إذا حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسو هاتها ونابها ﴿الخَمْرُ والمَيسِرُ ﴾ ذكر في البقرة

وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴿ وَالْمِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ المَّينِ الصَّلَو وَالْمَدَرُوا فَإِن تَوَلَّتُهُم فَاعَلَمُوا الشَّاعَ اللَّهُ وَعَامِلُوا الصَّلِحَتِ مُن الصَّيْدِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿والأنَّصَابُ والأزلامُ ﴾ مذكوران في أول هذه السورة ﴿رَجْسٌ ﴾ هو في اللغة كل مكروه مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سخط ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْر وَالمَيْسِر ﴾ تقبيح للخمر والميسر، وذكر لبعض عيوبها، وتعليل لتحريمها، وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية ﴿فَهَلْ أنتُم مُّنتَهُونِ﴾ توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لمّا نزلت: انتهينا انتهينا ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فِيمًا طَعِمُوا﴾ فيها تأويلان: أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منّا وهو يشربها، فنزلت الآية معلّمة أنه لا جُناح على من شربها قبل التحريم، لأنه لم يعصَ الله بشربها حينئذ، والآخر أن المعنى وفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها، وعلى هذا أخذها عمر رضى الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك، وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال عمر: أخطأت التأويل ﴿إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا ﴾ الآية قيل كرّر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى: اتّقاء الشرك، والثانية اتّقاء المعاصى، والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به البأس، وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال، والثالثة للمستقبل ﴿وأَخْسَنُوا﴾ يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس، أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة، وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية، ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان.

﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مُنَ الصَّيْدِ﴾ أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملاً عندهم، فاختبروا

platinity to the state

اَيْدِيكُمْ وَرِمَا مُحَكُمْ لِيَعَلَمَ اللَّهُ مَن يَعَافُهُ بِالْغَيْبِ فَسَنِ اَصْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاكُ لَلِيمُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنُواْ لاَ نَقْنُلُواْ الصَّهْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلَهُ مِنكُم مُّتَعَهَدُ افَجَزَاتُ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِنَ النَّيْدِ يَعَكُمُ مِعِهَ فَوَالْعَيْدِ لِ

يتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في الشيت وإنما قلله في قوله ي بشيء من الصياد إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظيمة، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها ﴿تُنَّالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمُ﴾ قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أنَّ يَفْرُ والذي تناله الرماح كبار الصيد، والظاهر عموم هذا التخصيص ﴿لِيَعْلَمُ اللَّهُ ﴾ أي يعلمه علمًا تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود ﴿فَمَن اعْتَدَى﴾ أي يقتل الصيد وهو محرم، والعِدَابِ الألبِم هِنا فِي الآخرة ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُم حُرُمٌ ﴾ معنى حرم دِاخلين في الإحراج وفي الحرم، والصيد هنا عام خصص منه الحديث: الغراب والحداة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور، وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السَّباع وغيرها، وقايس الشافعي على هذه الخمسة: كل ما لا يؤكل لحمه، ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصدّ مما شأنه أن يُصاد وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يُصاد ويعد أن يُصادع وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ مِن قوله: ﴿ وَجُرَّمَ عَلَيْكُم صَيْدَ البينَ مَا دُمْتُم حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦] ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ مفهوم الآية يقتضى أن جزاء الصيد على المتعمّد لا على الناسي، وبذلك قال أهل الظاهر، وقال جمهور الفقهاء المتعمّد والناسي سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في قوله متعمّدًا على ثلاثة أقوال: أحدها أن المتعمّد إنما ذكر ليُناط به الوعيد في قوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾، إذ لا وعيد على الناسي، والثاني أنّ الجزاء على الناسى بالقياس على المتعمّد، والثالث أن الجزاء على المتعمّد ثبت بالقرآن وأن الجزاء على الناسي ثبت بالسُّنة ﴿فَجَزَاءٌ مَثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ المعنى فعليه جزاء، وقريء بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به، وقيل مثل زائدة، كقولك أنا أكرم مثلك أي أكرمك، وقرىء فجزاء بالتنوين، ومثل بالرفع على البدل أو الصفة، والنعم الإبل والبقر والغنم خاصّة، ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أنّ مَن قَتَل صيدًا وهو محرم أنّ عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة، فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لِم يكن له مثل أطعم أو صام، ومذهب أبي حنيفة أنّ المثل القيمة يقوم الصيد المقتولُ ويخيّر القاتل بين أن يتصدّق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من التعلم ما يهديه ﴿ يَحْكُمُ اللَّهِ مُولًا عَدُلُو ﴾ هذه الآية تقتضي أن التعكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك، فإن أخوج أحد مِنكُمْ هَذَيَّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدَّلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامٍ ١ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا الجزاء قبل الحكم عليه، فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة، فإنه لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك، ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم يحكموا فيه، لعموم الآية، وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة ﴿هَذَيا ﴾ يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النّعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه، وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن ﴿ بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ لم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم، ويقتضى أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحلّ إلى الحرم، وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه ﴿ أُو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولاً الجزاء من النّعم، ثم الطعام ثم الصيام، ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير، وهو الذي يقتضيه العطف بأو، ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب، ولم يبيّن الله هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدّر الجزاء من النعم. لأنهم اختلفوا في كيفية التقدير، فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم، ثم تقوّم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي، وقال بعض أصحاب مالك يقدّر الصيد بالطعام أي يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعامًا، وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه، وإنما يقدّر مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل له ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد، واختلف في تعديل الصيام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مدّ يومًا، وقال أبو حنيفة مكان كل مدّين يوم، وقيل مكان كل صاع يومًا، ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام، إلاّ بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله من قتله، وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين، وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء ﴿لِّيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسّة اللسان، والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ أي عمّا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ ﴾ أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفّارة عليه أو بعذابه الآخرة ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ ﴾ أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير: سواء كان ملحًا أو عذبًا، كالبرك ونحوها، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنَّ ذلك طعام

لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّـ قُوا اللّهَ الَّذِعِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ فِيكَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَاتِهُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَمكوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا فَي الرّسُولِ إِلّا الْبَلَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا تَعْدَدُونَ وَمَا تَعْدَدُونَ وَمَا تَعْدَدُونَ وَمَا اللّهُ عَلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا تَعْدَدُونَ وَمَا تَعْدَدُونَ وَمَا لَهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا لَهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَبَدُونَ وَمَا اللّهُ يَتَأَوْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

وليس بصيد، قال أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب، وقال ابن عباس: طعامه ما ملح منه وبقى ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ الخطاب بلكم للحاضرين في البحر، والسيارة المسافرون أي هو متاع ما تدومون به ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أن ما صاده المجرم فلا يحلُّ له أكله بوجه، ونشأ الخلاف فيما صاد غيره، فإذا اصطاد حلال، فقيل يجوز اللمحرم أكله، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام لمَن يجيز لغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي ﴿جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَامًا لَّلنَّاسِ ﴾ أي أمرًا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصّة، لأنهم الذين كانوا يعظّمون الكعبة ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة، لأنهم كانوا يكفّون فيها عن القتال ﴿والْهَدْيَ﴾ يريد أنه أمان لمّن يسوقه الأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتِ لحرب ﴿وَالقَلاَئِدَ﴾ كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلُّد شيئًا من السَّمَر، وإذا رجع تقلَّد شيئًا من أشجار الحرم، ليعلم أنه كان في عبادة، فلا يتعرَّض له أحد بشيء، فالقلائد هنا هو ما تقلُّده المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي، قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام ﴿ فَلِكَ لَتَعْلَمُوا ﴾ الإشارة إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس، والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور ﴿لاَّ يَسْتَوي الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ ﴾ لفظ عام في جميع الأمور من النمكاسب والأعمنال والناس وغير ذلك ﴿لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ قيل سببها سؤال عبد الله عبن حذافة بن أبيّ، فقال له النبي عَلِيَّةُ أبوك حذافة، وقال آخر: أين أبيّ، قال في النار، وقيل سببها أن النبي عَلَيْ قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجّوا»، فقالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا، قال: «لا، ولو قلت نعم لوجبت»، فعلى الأول تسؤكم بالإخبار

وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يَسَنَزُلُ ٱلْقُرَّةَ انُ تُبَدَ لَكُمُّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ۚ فَهُورٌ حَلِيهُ فَ فَكَ سَأَلِهَا قَوْمٌ مِن تَبْلِحُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَلْفِرِينَ فَي مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمِ مِن تَبْلِحُمُ مَن مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا حَلَيْهِ مَا كَنْ مَا أَنزَلَ وَلَا كَذَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُونَ شَيْعًا وَلا اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ مَنْ حَلَيْهِ عَلْمُونَ شَيْعًا وَلا اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ مَنْ حَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَنْ حِمْكُمْ لَا يَشَكُمُ أَلْ يَصُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ

بما لا يعجبكم، وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشقّ عليكم، ويقوّي هذا قوله عفا الله عنها: أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله ﷺ: «عفا الله عن الزكاة في الخيل»، وقيل إن معنى عفا الله عنها: عفا عنكم فيما تقدّم من سؤالكم فلا تعودوا إليه ﴿وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ فيه معنى الوعيد على السؤال: كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتم أبدى لكم ما يسوؤكم، والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دلُّ عليها لا تسألوا، وهي مصدر، ولذلك لم يتعدّى بعين كما تعدّى قوله إن تسألوا عنها، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ﴿مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةِ وَلاَ سَائِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامِ ﴾ لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئًا من ذلك لعباده: أي لم يشرعه لهم، وإنما الكفّار جعلوا ذلك، فأما البحيرة: فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق، وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقُّوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها، وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا قَدِمْتُ من سفري أو برئت من مرضى فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها، وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرًا وأُنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوها، وأما الحامي فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء ﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ﴾ أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّم الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلّدون لهم ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا﴾ أي يكفينا دين آبائنا ﴿أُولُو كَانَ آباؤُهُمْ﴾ قال الزمخشري الواو واو الحال، دخلت عليها همزة الإنكار، كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون، قال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف، وقول الزمخشري أحسن في المعنى ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم جَمِيمًا فَيُنَيِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْكُمٌ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ عَيِمَا فَيُنَيِّقُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ عَلَيْ الْمُوسِيَةِ الْمُرْضِ فَأَصَابَتَكُم حِينَ الْوَصِيقَةِ اثْنَاقُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم

مَّن ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عَل المنكر، وقبل انها خطاب للمسلمين من ذريّة الذين حرّموا البحيرة وأخواتها، كأنه يقول: لا يضرّكم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم، والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سألت عنها رسول الله عَلَى فقال: «مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر»، فإذا رأيتم شخا مُطاعًا وهوى مُتّبَعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم، ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم.

﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ﴾ قال مكي هله الآية أشكل آية في القرآن إعرابًا، ومعنى، وحكمًا، ونحن نبين معناها على اليهملة، أشم نبين الحكامها وإعرابها على التفصيل، وسببها أنَّ وجلين خرجا إلى الشلع، وخرج معهمه ويجل آخر بتجارة، فمرض في الطريق فكتب كتابًا قيَّد فيه كلّ ما معه، وجُلجلة في متاهه والوحق الرجلين أن يؤدِّيا وحله إلى ورثته فمات فَعَالِمُ الرجلان المدينة، وهفعا رحله إلى ولاثته، فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قل كتبها، فسألوهما فقالا لاشدوق هذا الذي قبضاناه، فرفعوهما إلى رمنول الله علية فاستحلفهما رسول الله عليه، فبقى الأمرة عدة، شم عثر على إناء عظيم من فضة ، فقيل لمن وُجِدَ عنده من أين لك هذا، فقال اشتريته المن فلان وفالافته يعنى الرجلين، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فأمر رسول الله عليه وجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا، فمعنى الآية: الخال حضر الموبت أحلافي السفرة فليشهد عدلين بما معة، فإن وقعيت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذَّبا والإبدَّلا، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا خلف رجلان من أولياء النهيئية، وغرم الشَّيَّاهـ الله الله ما ظهر عليهما، وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدير شهلاة بينيكم شهايت أثبيك أو مقيلم شهادة بينكم اثنان إذا حضر أي قارب الحضور، والعامل في إذا المصدر الفاي هو شهادة، وهذا على أن يكون إذا بمنولة حيل لا تحتاج جوابًا ، ويلجُولُ أن يكون شفرطية وجوابها محلُّوف يدلُّ عليه ما تقدّم قبلها ، فإنَّ المعنى: إذا حضر أخلكم الموفق الفينبغيُّ أَنْ يَشْهِنَا حَيْنُ الوصية ظرف العامل فيه حضر، ويكون بللاً من إذا ﴿ فَوَا عَلَا اللهِ صَفَّة

مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَّتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِيَّ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ شَيَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ ٱنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ ذَا قُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَانُنَا آحَقُ مِن يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَانُنَا آحَقُ مِن

للشاهدين منكم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم، ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين، ومن غيركم من الكفّار، إذا لم يوجد مسلم، ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفّار أصلاً، وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة الكفّار جائزة على الوجه في السفر، وهو قول ابن عباس ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي سافرتم، وجواب إن محذوف يدلّ عليه ما تقدّم قبلها، والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فشهادة بينكم شهادة اثنين ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾ قال أبو علي الفارسي. هو صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملّة، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض، وحلول الموت في السفر، وقال الزمخشري تحبسونهما استثناف كلام ﴿مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾ قال الجمهور هي صلاة العصر، فاللام للعهد، لأنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر النبي ﷺ بالأيمان، وقال مَن حلف على سلعة بعد صلاة العصر، وكان التحليف بعدها معروف عندهم، وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ أي يحلفان؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ، وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما، وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه، وجواب إن محذوف يدلّ عليه يقسمان ﴿لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنا﴾ هذا هو المقسوم عليه، والضمير في به للقسم، وفي كان للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضًا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريبًا لنا، وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم ﴿وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ﴾ أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها، وإضافتها إلى الله تعظيمًا لها ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثْمًا ﴾ أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثمًا، والإثم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به ﴿فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا﴾ أي اثنان من أولياء الميت، يقومان مقام الشاهدين في اليمين ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي من الذين استحقّ عليهم الإثم أو المال، ومعناه من الذين جَنَا عليهم وهم أولياء الميت

شَهَندَتِهِ مَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا لِلْهَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰئِدَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَا أَوْ يَخَلَفُواْ أَن تُرَدَّ أَيَنُنُ بَعَدَ أَيْمَنهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ فَهُ يَوْمَ يَجْبَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبِتُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْفُيُوبِ ١ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَغَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ ﴿الْأُولَيَانِ اللَّهُ عَنْيَةُ أُولَى بِمعنى أَحَقَ: أي الأحقَّانُ بالشهادة لمعرفتهما والأحقَّانُ بالمال: لقرابتهما، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان، أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان، أو بدل من الضمير في يقومان، ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان، وأجازه ابن عطية، وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للغاعل، فالأوليان فاعل باستحق، ومعنى استحق على هذا أخد المال وجعل يده عليه والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة، وقرىء الأولين جمع أول، وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم، أو منصوبًا بإضمار فعل، ووصفهم بالأولية لتقدّمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة ﴿فَيْقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمًا ﴾ أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق: أي أصح من شهادة الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما ﴿إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن اعتدينا، فإنّا من الظالمين وذلك على وجه التبرئة ومثل قول الأوّلين إنا إذًا لَمِنَ الآثمين ﴿ فَلِكَ أَذْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا ﴾ الإشارة بذلك إلى الحكة الذي وقع في هذه القضية ومعنى أدنى: أقرب، وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا ﴿إِن تُرَدُّ أَيْمَانُ بَغْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي يخافرا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ هو يوم القيامة، وانتصب الظرف بفعل مضمر أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، والمقصود بهذا السؤال توبيخ مَن كفر من الأمم، وإقامة الحجة عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتصاب مصدره، ولو أريد الجواب، لقيل بماذا أجبتم ﴿قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا﴾ إنما قالوا ذلك تأدَّبًا مع الله فوكَّلوا العلم إليه قال ابن عباس: المعنى لا علم لنا إلاّ ما علمتنا، وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوّي ذلك قوله إنك أنت علامًم الغيوب، لأنَّ مَن علم الخفيّات لم تُخفَ عليه الظواهر، وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، وهذا بعيد، لأنَّ الأنبياء في ذلك اليوم آمنون، وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفَّار ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ عَلَى يَكُونَ إِذْ بِدُلُ مِن يُومُ يَجْمِعُ ، وَيَكُونُ هَذَا القول يُومُ القيامة أو

كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِّي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِّي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَوِيلَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُم وِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ تُمِيثُ ۞ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَادِتِيَنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوّاْ اَمَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَدَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ شَ الْوَاْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا يكون العامل في إذ مضمرًا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول، وقد تقدّم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾ الضمير المؤنث عائد على الكاف، لأنها صفة للهيئة، وكذلك الضمير في تكون، وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩] عائد على الكاف أيضًا، لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورة، وفي التذكير شخصًا أو خلقًا وشبّه ذلك، وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير، والطين، وهو بعيد في المعنى ﴿بِإِذْنِي﴾ كرّره مع كل معجزة ردًّا على مَن نسب الربوبية إلى عيسى ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ﴾ يعني اليهود حين همّوا بقتله، فرفعه الله إليه ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ﴾ معطوف على ما قبله، فهو من جملة نِعَم الله على عيسى والوحى هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام ﴿واشهَدُ﴾ يحتمل أن يكون خطابًا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ نداؤهم له باسمه: دليل على أنهم لم يكونوا يعظُّمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه، وإنما يقولون يا رسول الله يا نبيّ الله، وقولهم ابن مريم: دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أمّ دون والد، بخلاف ما اعتقده النصاري ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه الزمخشري، وقال ما وصفهم الله بالإيمان، ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنًا وقال ابن عطية وغيره: ليس كذلك لأنهم شكّوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا، وهل يقع منه إجابة إليه، وهذا أرجح، لأن الله أثني على الحواريين في مواضع من كتابه، مع أنّ في اللفظ بشاعة تنكّر، وقرىء تستطيع بتاء الخطاب ربّك بالنصب أي هل تستطيع سؤال ربك، وهذه القراءة لا تُقتضي أنهم شكّوا، وبها قرأت عائشة رضي الله عنها، وقالت كان الحواريون أعرف بربّهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك ﴿ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾

وَتَظْمَهِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِسَى أَبَنُ مَرْجَمَ اللَّهُ مَّ رَبَّنَا آزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَمَا خِرِنَا وَمَلِيَةً مِنكُ وَأُوزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِيَ أُعَذَبُهُ عَذَا كَا لَا أَعَذَبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ عَلَيْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى إلكَهَ يَن مِن دُونِ

موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء، ومفعول بالمصدر، وهو السؤال المقدّر على القراءة بالتاء، والمائدة هي التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فقوله لهم اتَّقوا الله: يحتمل أن يكون زجرًا عن طلب المائدة، واقتراح الآيات، ويحتمل أن يكون زجِرًا عن الشك الذي يقتضيه قولُهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري، أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك، وقوله إن كنتم مؤمنين: هو على ظاهره على مذهب الزمخشري، وأما على مذهب ابن عطية وغيره، فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلاً، ومعلوم أنه رجل، وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أوّل الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا﴾ أي أكلاً نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن ﴿وتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال ﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوًا ذلك قبل تمكّن إيمانهم، ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علمًا ضروريًا لا يحتمل الشك ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَزِّيمَ اللَّهُمُّ رَبُّنَا أنزلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله، ورُوِيَ أنه لبس جُبَّة شعر ورداء شعر، وقام يصلِّي ويدعو ويبكي ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وآخِرِنَا﴾ قيل نتخذريهم نزولها عيدًا يدور كل عام لأول الأمة، ثم لمن بعدهم، وقال ابن عباس: المعنى تكون مجتمعًا لجميعنا أوَّلنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدًا يدور ﴿وَآيَةً مُّنكَ﴾ أي عِلامة على صدقي ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ أجابهم الله إلى ما طلبوا، ونزلت المائدة عليها سمك وخبز، وقيل زيتون وتمر ورمّان وقال ابن عباس: كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا وفي قصّة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة ﴿فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذُّبُهُ عَذَابًا﴾ عادة الله عزّ وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته، ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير، قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذابًا يوم القيامة مَن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

اللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالْيَسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي أَن اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَفِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنِّكَ أَنتَ عَلَيْم الغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ هُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ إِن اعْبُدُواْ اللَّهَ رَقِي وَلَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْم مَ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَ

وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ليرى الكفّار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه، ويعلمون أنهم كانوا على باطل، وقال السدّي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصاري ما قالوا، وزعموا أن غيسى أمرهم بذلك، وسأل الله حينتذ عن ذلك، فقال سبحانك الآية، فعلى هذا يكون إذ قال ماضيًا في معناه كما هو في لفظه، وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَ﴾ نفي يعضده دليل العقل لأنّ المحدّث لا يكون إلهًا ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته، لأن الله علم أنه لم يقل ذلك ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة، فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي وبقية قوله تعظيمًا لله، وإخبار بما قال الناس في الدنيا ﴿أَنِ اعْبُدُوا﴾ أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الضمير في به ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفّار، وإنما يقتضى جوازها في حكمة الله تعالى وعزّته، وفرّق بين الجواز والوقوع، وأما عِلى قول مَن قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء، فلا إشكال، لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة، وكانوا حينئذ أحياء، وكلّ حيّ مُعَرّض للتوبة، السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ﴾، لقوله وإن تغفر لهم والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل، فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له، كان قوله: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ أليق، فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزّة تقتضي التعظيم له، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد؛ ولا يغلبه غيره، ولا يمتنع عليه شيء أراده، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كِلا الأمرين لعزَّته وأيَّهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني

Planer i de Despesar

Sample of the State of

Carta E. D. Carta Co.

e Santa and the second second

ٱلطَّندِقِينَ صِدْقُهُمُّ لَكُمْ جَنَّنَتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِهَاۤ أَبَداً رَّضِى ۖ اَلْكُ كَانُهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ إِنَّ لِلَّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم لثلاً يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب، إذ لا تطلب المغفرة للكفّار، وهذا قريب من قولنا. الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله: ﴿ وَإِن تُغفِر لَهُم ﴾ ويجعل ﴿ فَإِنّكَ أَنتَ العَزِيرُ ﴾ استئنافًا، وجواب إن في قوله فإنهم عبادك، كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُم ﴾ عموم في جميع الصادقين وخصوصًا في عيسى ابن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه، وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أو الخبر، وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان: أحدهما أن يكون يوم ظرف لقال، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول، وإنما معموله هذا خاصة والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، وهذا بعيد مُزيل لرونق الكلام، والآخر أن يكون هذا مبتدأ، ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيًا على محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيًا على محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيًا على معرب، قاله الفارسي والزمخشري.

Andrew Control of the Control of the

in the control of the grant was

Commence of the property of the control of the control of the



مكيّة إلاّ الآيات ٢٠ و٢٣ و٩١ و٩٣ و١١٤ و١٤١ و١٥١ و١٥٢ و١٥٣ فمدنيّة وآياتها ١٦٥ نزلت بعد الحجر

## 

ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَانِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمَ يَعْدِلُونَ ﴾ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰۤ أَجَلًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى عِندَتُمْ ثُمَّ ٱلتُدْ تَمْتُرُونَ ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُورَ ﴾ جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات: الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما، وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس، وفي الآية ردّ على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار، وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث ﴿ثُمَّ اللِّينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُون ﴾ أي يسوّون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه ودخلت ثم لتدلّ على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السمّاوات والأرض، والظلمات والنور وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ ٱنتُمَا وضوح آياته في خلق السمّاوات والأرض، والظلمات والنور وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ ٱنتُمَا مَنْ فعلهم وتوبيخ لهم، والذين كفروا هنا عام في كل مشرك. وقد يختص بالمجوس بدليل من فعلهم وتوبيخ لهم، والذين كفروا هنا عام في كل مشرك. وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور، وبعَبَدَة الأصنام، لأنهم المجاورون للنبي ﷺ وعليهم يقع الردّ في أكثر

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْلِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ مِينَ مَا لَمَ نَمُ أَلَمُ كَنَا مِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمَ نُمكِن لَكُمُ وَأَرْسَلْنَا بِهِ عَلَيْهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمَ نُمكِن لَكُمُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ مَعْرِى مِن تَعْلِيمٍ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا عَلَيْهِم عَرْدَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَالِ مَعْرِى مِن تَعْلِيمٍ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا عَلَيْكَ كُنَا عَلَيْكَ كَنْهُمْ بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا عَلَيْكَ كَنَا عَلَيْكَ كَنَا عَلَيْكُ كَنَا عَلَيْكُ مَا اللّهُ مَا لَهُ فَيْ إِلّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ فِلُومُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ فِي الْعَرْدِيمِ فَا هَلَكُنَاهُمْ بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا عَلَيْكُنَا عَلَيْكُ كَنَا عَلَيْكُ فَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَنْهُمُ عَلَيْكُونُ فَلَكُنَا عَلَيْكُوا إِلَى الْمَاسُونُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُهُ الْمُنْتُولُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْفَالُمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّ

القرآن ﴿خَلَقَكُم مِّن طِينِ﴾ أي خلق أباكم آدم من طين ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وأَجَلٌ مُّسَمَّى عِنْدَهُ﴾ الأجل الأوّل الموت، والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه، وقيل الأول النوم، والثاني الموت، ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار، لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدّم على الخلق ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله، فالمعنى كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب، ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر: فيتعلق باسم فاعل محذوف، والمعنى على هذا قريب من الأوّل، وقيل المعنى أنَّه في السماوات والأرض بعلمه كقوله: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ [الحديد: ٤]، والأول أرجح وأفصح، لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة، وغير ذلك، فقد جمعها مع الإيجاز، ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه، لقوله بعدها: ﴿ يَعلَمُ سِرْكُم وَجَهْرَكُم ﴾ ، وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السموات وفي الأرض وهذا المحذوف صفة لله: واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ من الأولى زائدة، والثانية للتبعيض، أو لبيان الجنس ﴿بِالْحَقِّ ﴾ يعني ما جاء به محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمِ﴾ الآية: وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم ﴿أَلُّمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكُنَا﴾ حضّ للكفّار على الاعتبار بغيرهم، والقرن مائة سنة، وقيل سبعون، وقيل أربعون ﴿مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الضمير عائد إلى القرن، لأنه في معنى الجماعة ﴿مَا لَمْ نُمَكُن لَّكُمْ ﴾ الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من المؤمنين والكافرين ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مَّذْرَارًا﴾ السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة، ومدرارًا بناء مبالغة وتكثير من قولك در المطر إذا غزر ﴿فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم، وهذا تهديد للكفّار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ ﴾ الآية: إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات، والمراد بقوله مُّيِنُ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكُا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ مَلَكُا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَكَ اللَّهُ وَلَا يَعْدُواْ مِنْهُم مَّا كَانَا وَالْمَارُواْ فِي اللَّامَانُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَى السَّمَونِ وَٱلْأَرْضُ قُل اللَّهُ كَنبَ عَلَى كَنبَ عَلَى اللَّهُ كَنبَ عَلَى اللَّهُ كَنبَ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِينَ ۞ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضُ قُل لِللَّا كَنبَ عَلَى اللهُ كَنبَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللللْهُ اللْعُلْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْعَالَةُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْعِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلُولُ اللْمُلِ

فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في تمييزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك، يشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا أومن بك حتى تأتى بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك، وما أراني مع هذا أصدقك ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ حكاية عن طلب بعض العرب، ورُويَ أن العاصي بن وائل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي على يا محمد، لو كان معك ملك ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ قال ابن عباس المعنى: لو أنزلنا ملكاً فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب، ففي الكلام على هذا حذف، وقضى الأمر على هذا تعجيل أخذهم، وقيل المعنى لو أنزلنا ملكًا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً﴾ أي لو جعلنا الرسول ملكًا لكان في صورة رجل، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِى ء بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ الآية: إخبار قصد به تسلية النبي على عما كان يلقى من قومه ﴿فَحَاقَ﴾ أي أحاط بهم، وفي هذا الإخبار تهديد للكفّار ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأُرْضِ ﴾ الآية: حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفّار الذين هلكوا قبلهم ﴿ ثُمَّ انْظُرُوا﴾ قال الزمخشري إن قلت: أي فرق بين قوله فانظروا، وبين قوله ثم انظروا؟ قلت: جعل النظر سببًا عن السير في قوله: فانظروا، كأنه قال: سيروا لأجل النظر، وأما قوله فسيروا في الأرض ثم انظروا: فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في الهالكين رتبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح ﴿قُلْ لَّمَن مَّا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ قُل لِّلَّهِ ﴾ القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك، وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفّار فسأل أولاً لِمَن ما في السماوات والأرض، ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله، لأن الكفّار يوافقون على ذلك بالضرورة فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنما يحسن أن يكون السائل مُجيبًا عن سؤاله، إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم

الحجة عليه ﴿كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ مقطوع مما قبله، وهو جواب لقسم محذوف، وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم، وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها، فإنها لا تدخل إلاّ في القسم أو في غير الواجب ﴿إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف، والصحيح أنها للغاية على بابها ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون: ودخلت الفاء لما في الكلام في معنى الشرط قاله الزجّاج وهو حسن، وقال الزمخشري الذين نصب على الذمّ أو رفع بخبر ابتداء مضمر، وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعيف، وقيل منادي وهو باطل ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ عطف على قوله قل لله، ومعنى سكن: حلَّ، فهو من السكني، وقيل هو من السكون وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة ومتحرّكة فلا يعمّ، والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ إقامة حجة على آلكفّار ورد عليهم بصفات الله الكريم التي لا يشاركه غيره فيها ﴿أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أي من هذه الأمة لأن النبي ﷺ سابق أمنه إلى الإسلام ﴿وَلاَ تَكُونَنَّ ﴾ في الكلام حذف تقديره وقيل لي: ولا تكونن من المشركين، أو يكون معطوفًا على معنى أمرت فلا حذف وتقديره أمرت بالإسلام، ونهيت عن الإشراك ﴿مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَنِذِ فَقَدْ رَجِيَهُ ﴾ أي مَنْ يهيره إيجيه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله، وقرىء يصرف بفتح الياء وفاعله الله ﴿وَذَلِكَ ﴾ إشارة الى صرف العذاب أو إلى الرحمة ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ اللَّهُ بِضُرَّ معنى يمسِبك يصبك، والنَّصَرَّ المرض وغيره على العموم في جميع المضرّات، والخير: العافية وغيرها على العموم أيضًا، والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما يعد هذا من

الأوصاف براهين وردّ على المشركين ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ﴾ سؤال يقتضي جوابًا ينبني عليه المقصود، وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله: قل الله، بمعنى أن الله أكبر شهادة، ثم يبتدىء على تقدير هو شهيد بيني وبينكم، والأول أرجح لعدم الإضمار، والثاني أرجح لمطابقته للسؤال، لأنَّ السؤال بمنزلة مَن يقول: مَن أكبر الناس؟ فيقال في الجواب، فلان وتقديره فلان أكبر، والمقصود بالكلام استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله ﷺ، وشهادة الله بهذا هي علمه بصحّة نبوّة سيّدنا محمد ﷺ، وإظهار معجزته الدالّة على نبوّته ﴿وَمَن بَلَغَ﴾ عطف على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على من تقديره، ومن بلغه والمعنى أوحى إليّ هذا القرآن لأنذر به المخاطبين، وهم أهل مكة، وأنذر كل مَن بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة، قال سعيد بن جبير: مَن بلغه القرآن فكأنما رأى سيّدنا محمد ﷺ، وقيل المعنى: ومَن بلغ الحلم وهو بعيد ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾ الآية: تقرير للمشركين على شركهم، ثم تبرّأ من ذلك بقوله: لا أشهد، ثم شهد الله بالوحدانية، ورُوِيَ أنها نزلت بسبب قوم من الكفّار أتوا رسول الله ﷺ فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله إلها آخر ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ تقدّم في البقرة ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الذين نعت للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد لأن الذين أُوتوا الكتاب ما استشهد بهم هنا إلاّ ليقيم الحجة على الكفّار ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم ﴿ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ﴾ وذلك تنصّل من الكذب على الله، وإظهار لبراءة رسول الله ﷺ مما نسبوه إليه من الكذب، ويحتمل أن يريد بالافتراء، على الله ما نسب إليه الكفّار من الشركاء والأولاد ﴿ أَوْ كُذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ أي علاماته وبراهينه ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ﴾ يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ ﴿تَزْعُمُونَ﴾ أي تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه، والعامل في يوم نحشرهم محذوف ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُّهُمْ ﴾ اَنْطُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَيَّ الْمُسِيمِمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَّرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِيمُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ مُلَوْمِهِمُ اَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا بِمِمْ وَقَرَّا وَإِن مَرَوًّا حَسُلَ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَا حَقَّةٌ لِمَا جَاءُهُ لَد يُجَدِلُونِكَ مَلُومِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا بِمِمْ وَقَرَّا وَإِن مَرَوًّا حَسُلُ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَا حَقَّةً لِمَا يَاكُونَكَ يَجَدِلُونِكَ مَنْ اللَّهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَتُهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا يَعْلَمُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلْقِلْنَا نُرَدُ وَلا نُكَذِبَ مِثَالِيْنِ وَيُعْلَى وَلَكُونَا وَنَ

الفتنة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه، وقيل فتنتهم معذرتهم، وقيل كلامهم، وقوى، فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالوا، وقرى بالرفع على اسم كان وخبرها أن قالوا ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ جحود لشركهم، فإن قيل: كيف يجحدونه وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثًا ، فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقرّ آخرون، ويكتمون في مُوطِن ويقرُّون في مُوطَن آخر، لأن يوم القيامة طويل، وقد قال ابن عباس لما سُئِلَ عِن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعًا في النجاة فختم الله على أفواههم، وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثًا ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ الضمير عائد على الكفّار ، اوأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملاً على لفظ من ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أكنة جمع كنان ، وهو الغطاء، وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن يفقهوه، ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبّر بالأكنة والوقر مبالغة، وهي استعارة ﴿اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي قصصهم وأخبارهم، وهو جمع أسطار وأسطورة قال السهيلي حيث ما ورد في القرآن أساطير الأولين، فإن قائلها هو النضر بن الحارث وكان قد دخل بلد فارس وتعلُّم أخبار ملوكهم، فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد ﴿وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ ﴾ هم عائد على الكفّار، والضمير في عنه عائد على القرآن، والمعنى وهم ينهوني الناس عن الإيمان، وينأون هم عنه أي يبعدون، والنأي هو البعد، وقيل الضمير في عنه يعود على النبي ﷺ، ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته، وهم مع ذلك يبعدون عنه، والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومَن كان معه يحمي النبي ﷺ، ولا يسلم وفي قوله ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ جواب لو محذوف هنا، وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع: أي لو ترى لرأيت أمرًا شنيعًا هائلاً، ومعنى وقفوا: حبسوا، قالم ابن عطيةً إ ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار، وإذا عاينوها وأشرفوا عليها، ووضع إذ موضع إذ المتحقيق وقوع الفعل حتى له ماض ﴿ يَا لَئِتَنَا نُرَدُ وَلاَ نُكَذَّبَ ﴾ قرىء برفع نكذب ونكون على

المُوْمِنِينَ ﴿ بَلَ بَدَاهُمُ مَّا كَانُوا يُحْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِلَّا عَنَى لَيْ بَلَ بَدَاهُمُ مَّا كَانُوا يُحْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمٌ قَالَ اللَّيْسَ هَلَا بِالْحَقِّ إِنَّ هِمَ إِلَا حَيَائُنَا اللَّهُ نَيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبَعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حَتَى إِذَا وَقِفُواْ عَلَى وَرَبِنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا جَمَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّالَ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللِيَّةُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللِهُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللِمُ اللللللللللللِمُ اللللَّالِمُ الللللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللل

الاستئناف والقطع على التمني، ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود، ويحتمل أن يكون حالاً تقديره نرد غير مكذبين، أو عطف على نرد، وقرىء بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني ﴿ بَلَ بَدَا لَهُم مّا كَانُوا يُخْفُون مِن قَبْلُ ﴾ المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد ﷺ، وقيل هي في المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من القولان بعيدان، فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب، وقيل إن الكفر، وهذان القولان بعيدان، فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب، وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي ﷺ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا ﴾ إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُون ﴾ يعني في قولهم يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه ﴿ وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُون ﴾ يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب ﴿ وَقَالُوا إنْ هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدُنيا ﴾ حكاية عن قولهم في إلكرا البعث الأخروي ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقّ ﴾ تقرير لهم وتوبيخ.

﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجر لها ذكر، وقيل الساعة أي فرّطنا في شأنها، والاستعداد لها، والأول أظهر ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ كناية عن تحمّل الذنوب، وقال على ظهورهم، لأن العادة حمل الأثقال على الظهور، وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة، ورُوِيَ في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثّل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثّل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصوّر له في أحسن صورة ﴿أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنّهُ لَيَحْرُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن، إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة. والذي يقولون: قولهم إنه ساحر، شاعر، كاهن ﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَكَ ﴾ مَن

قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك، وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم به، ومَن قرأ بالتخفيف، فقيل معناه لا يجدونك كاذبًا، يقال أكذبت فلانًا إذا وجدته كاذبًا، كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودًا، وقيل هو بمعنى التشديد، يقال كذب فلأن فلأنَّا وأكذبه بمعنى واحد، وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون، ويؤيِّد هذا ما رُويَ أنها نزلت في أبي جهل فإنه قال لرسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم: إنَّا لا نكفر بك ولكن نكذب ما جئت به، وأنه قال للأخنس بن شريق، والله إن محمد الصادق، ولكني أحسده على الشرف ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم ﴿ وَلَقَدْ كُذُّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ﴾ الآية : تسلية للنبي على وحض له على الصبر، ووعد له بالنصر ﴿ وَلا مُبَدِّلُ لِكَلِّمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي لمواعيده لرسله: كقوله: ﴿ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينِ إِنَّهِم لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ [الصّاقات: ٢٧٢]، وفي هذا تقوية للوعد ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَا المُرْسَلِينَ ﴾ أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضًا تقوية للوعد والحضّ على الصبر، وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو خلاف، وقيل هو المجرور ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ ﴾ الآية: مقصودها حمل النبي على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر ، فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم، فقيل له إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببها، فافعل وأنت لا تقدر على ذلك، فاستسلم لأمر الله، والنفق في الأرض، معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تبعث الأرض، وحذف جواب إن لفهم المعنى ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ حجة الأهل السُّنَّة على القدرية فلا تكونن من الجاهلين، أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون ﴿ والمَوْتَى يَبْعَثُهُم اللَّهُ ﴾ فيها ثلاث تأويلات: أحدهما أن الموتى عيارة عن الكفّاد بموت قلوبهم، والبعث يُراد به الحشر يوم القيامة، فالمعنى أن الكفّار في الدنيا كالموت في قلّة

نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ عُلَّا إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِلَ ءَايَةٌ وَلَكِكِنَّ أَكُثُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيُّ وَمَا مِن دَابَة فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ دَابَة فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ

سمعهم وعدم فهمهم، فيبعثهم الله في الآخرة، وحينتذ يسمعون، والآخر أن الموتى عبارة عن الكفَّار، والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن الموتى على حقيقته، والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ الضمير في قالوا للكفّار، ولولا عرض، والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي على باية على نبوته، فإن قيل؛ فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فَلِمَ طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم لم يعتدُّوا بما أتى به: وكأنه لم يأتِ بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم، والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكّر ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلُ آيةً ﴾ جواب على قولهم، وقد حُكِيَ هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأجيب عليه بأجوبة مختلفة، منها ما يقتضي الردّ عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله: ﴿قَدْ بَيِّنَا الآياتِ﴾ [البقرة: ١١٨] وكقوله: ﴿أُو لَمْ يَكْفِهِم أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم﴾ [العنكبوت: ٥١]، ومنها ما يقتضي الإعراض عنهم، لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته، ويحتمل أن يكون من هذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ على أن يُنزل آية ﴾ [الأنعام: ٣٧]، ويحتمل أيضًا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرّهم إلى الإيمان ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ حذف مفعول يعلمون، وهو يحتمل وجهين: أحدهما لا يعلمون أن الله قادر، والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد، فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب ﴿بِجَنَاحَنِهِ ﴾ تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة، فقد يقال طائر للسعد والنحس ﴿ أَمْمُ أَمْثَالُكُم ﴾ أي في الخلق والرزق، والحياة والموت، وغير ذلك، ومناسبة ذكر هذا لما قِبله من وجهين: أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى، فكأنه يقول: تفكّروا في مخلوقاته، ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات، والآخر: تنبيه على البعث، كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو أظهر لقوله بعده، ثم إلى ربّهم يحشرون ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، والكلام على هذا عام، وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص: أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخشَرُونَ ﴾ أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ الآية: لما ذكر قدرته على بعث الخلق

يُحْشَرُون ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنِنَا صُعُّ وَبُكُمْ ۚ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يِشَا اللهُ يُصَلِلهُ وَمَن يَشَا عَمَ اللهِ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ قَلَ الرَّهَ يَنْكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ اَنَبْكُمُ اللهَاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ يَتَعُونَ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ فَلَ إِنَاهُ تَدْعُونَ فَيَكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ اَنَبْكُمُ اللهَاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَدَعُونَ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِنَهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

كلهم أتبعه بأن وصف مَن كذب بذلك بالصّسم والبكم، وقوله: ﴿فِي الظّلُمَاتِ ﴾ يقوم مقام الوصف بالعمى ﴿قُلْ أَوَأَيْتَكُمْ ﴾ معناه أخبووني والضمير الثاني للخطاب، ولا محل له من الإعراب وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة مَن تلعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حيننذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم، والآية احتجاج عليهم، وإثبات للتوحيد، وإبطال للشرك ﴿إن شاء ﴾ استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أواد ﴿وَقَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ يحتمل أن يكون من النسيان أو التوك ويصيبكم به إن أواد ﴿وَقَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ يحتمل أن يكون من النسيان أو التوك وتحضيض وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد ﴿فَلَمَّا نَسُوا ﴾ الآية الي الما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنّمَم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله ﴿مُبْلِسُونَ ﴾ آخرهم ، وذلك عبارة عن استنصالهم بالكلية ﴿والحَمْدُ لِلّهِ شكر على هلاك الكفّار فإنه نعمة على المؤمنين وقيل إنه أجبار على ما تقدّم من الملاطفة في أخذة لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا حتى الكفّار أيشم العداب بعد الإندار والإعدار ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ الآية ، احتجاج على الكفّار أيضًا وغيد وقيل إنه وغيد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدّم لهم شعور به ، والجهرة ما بدت لهم مخايله ، وقبل بعد وقبل بعد وقبل بعد وقبد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدّم لهم شعور به ، والجهرة ما بدت لهم مخايله ، وقبل بعتة وقبل بدت لهم مخايله ، وقبل بعتة وقبد به ما لهم معايله ، وقبل بعته وقبل بعته عليه ، وقبل بعته وقبل بعته المنافوة في الماخوة في المحدود في المنافوة في أخذه الم معايله ، وقبل بعته وقبل بعته المنافوة في أخذه الم معايله ، وقبل بعته وقبل بعته المنافوة في أخذه المنافوة في أخذه الله معايله ، وقبل بعته عليه محايله ، وقبل بعته وقبل بعته المنافوة في أخذه المنافوة في أخذ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ جِنَاكِنِنَا يَمَثُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلَ لَا اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَّيِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَّيِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَيِهِمْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَيِهِمْ لَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَرُونَ ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْسَرُواْ إِلَى وَيِهِمْ لَلْكَ لَكُمْ مِن دُونِهِ وَ إِنِّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلَا تَظُرُو اللَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِي لَيْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُوهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ عَلَيْهِم فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهُولُوا أَهُمَا وَلَوْا أَهُمَا لِيَعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّهُ عَلَيْهِم فَي اللَّه عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهِ عَلَيْهُم الْمُنْ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِم الْعَلِي اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالليل؛ وجهرة بالنهار ﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ الآية: أي لا أدّعي شيئًا منكرًا ولا يستبعد، إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل ﴿الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ مثال للضالّ والمهتدي ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع الناس وإنما خصّص هنا بالذين يخافون، لأنه قد تقدّم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار، وأعرض عمّن تقدّم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون ﴿لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾ في موضع الحال من الضمير في يحشروا، واستثناف إخبار ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ يتعلق بأنذر ﴿وَلاَ تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم الآية: نزلت في ضعفاء المؤمنين. كبلال، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وخباب، وصهيب، وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طِردتهم لاتّبعناك، فنزلت هذه الآية ﴿بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية، وقيل هي عبارة عن دوام الفعل، ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة ﴿يُريدُونَ وَجْهَهُ ﴾ إخبار عِن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ الآية: قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون، وقيل للمشركين، والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم، ولا يحاسبون عنك، فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم، والأول أرجح، لقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقوله إن حسابهم إلاّ على ربّى، والمعنى على هذا أنّ الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم ﴿فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ هذا جواب النفي في قوله ما عليك ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض ﴾ أي ابتلينا الكقّار بالمؤمنين، وذلك أن الكقّار كانوا يقولون أهؤلاء العبيد والفقراء مَنّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشرف أغنياء

وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بَدَّنْكُ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَغْلَمَ بِالْشَّاكِرِينَ ﴾ رد على الكفّار في قولهم المتقدّم ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ هم الذين نهى النبي على عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكرامًا لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا ﴿ كَتَبُّ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ أي حتمها وفي الصحيح: إن الله كتب كتابًا فهو عدده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوءًا﴾ الآية. وعد بالمغفرة والرحمة لنمَن تاب وأصلح، وهو خطاب للقوم المذكورين قبل أوحكمها عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد ذكرت في النساء، وقيل نزلت بسبب أن عمل بن الخطاب أشار على رسول الله ﷺ أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفّار، فلما نزلت لا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية، وقرىء أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف، وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أثه خفور رحيم، وقيل تكرار للأولى لطول الكلام ﴿وَكَلَلِكَ نُفَصِّلُ ﴾ الإشارة إلى الها تقادم من النهي عن الطرد وغير ذلك، وتفصيل الآيات شرحها وبيانها ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ﴾ بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفغول به، وقرىء بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث وبالياء والرفع على تذكير السبيل، لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث ﴿الَّذِينَ تَذْعُونَ ﴾ أي تعبدون ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَّا ﴾ أي إن اتَّبعت أهواءكم ضللت ﴿عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ أي على أَمْر بين مَن معرفة ربّي والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ ﴾ الضمير عائد على الرب أو على البيّنة ﴿مَا حِندِي مَا تَسْتَمْجِلُونَ بِهِ ﴾ أي العذاب الذي طلبوه في قولهم المُعْالُمطر علينا حجارة من السماء، وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر ﴿يَقُصُ الْحَقُّ ﴾ مُثَّلُ القصص وقرىء يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجع لمقوله ﴿ وَهُو حَيْنُ الْفَاصِلِينَ ﴾ أي الحاكمين ﴿ قُلْ لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي لو كان عندي العُذابُ

الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ اللَّبَ وَالْبَحْ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنَ الأَرْضِ وَلَا وَلَا يَالِمِ وَلَا يَالِمِ وَلَا يَالِمِ وَلَا يَالِمِ وَلَا يَالِمُ مَا جَرَحْتُم وَالنّهَارِ ثُمُ وَطُو وَلَا يَالِمِ وَلَا يَالِمُ وَلَا يَالِمُ وَلَا يَالِمُ وَكُنْ مُن مَن أَنْهُ مُ اللّهِ مَوْلَا لَهُ مَا جَمَعُهُمْ مُعْ مَن يَنْفِعُكُم مُعْ مَن يَعْفَى اللّهُ وَلَا يَهُ مَن اللّهُ مَوْلَا لَهُ مُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحَلَى اللّهِ مَوْلَا لَهُ مُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحَلَى اللّهِ مَوْلَا لَهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحَلَيْمُ وَهُو السّرَعُ الْحَيْقُ مَن الشّعَلِينَ ﴿ قُلُ اللّهُ اللّهُ مَوْلَا لَهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحَلْمُ الْمَوْتُ اللّهُ اللّهُ مَوْلَلُهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحَلَيْمُ وَهُو السّرَعُ الْحَسِينَ فَي قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن الشّعَلِينَ فَي قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن الشّعَلِينَ فَي قُلْ اللّهُ مَوْلُلُهُ مُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

على التأويل الأوّل. والآيات المقترحة على التأويل الآخر، لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات ﴿مَفَاتِحُ الغَيْبِ﴾ استعارة وعبارة عن التوصّل إلى الغيب كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن، وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح، ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزن ﴿وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ﴾ تنبيه بها على غيرها لأنها أشدّ تغييبًا من كل شيء ﴿فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ اللوح المحفوظ، وقيل علم الله ﴿يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأُخروي ﴿مَا جَرَحْتُمْ ﴾ أي ما كسبتم من الأعمال ﴿يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ أي يوقظكم من النوم، والضمير عائد على النهار لأن غالب اليقظة فيه، وغالب النوم بالليل ﴿ أَجَلُ مُسَمِّي ﴾ أجل الموت ﴿ حَفَظَةً ﴾ جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ أي الملائكة الذين مع ملك الموت ﴿ ثُمَّ رُدُوا ﴾ خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم﴾ الآية: إقامة حجة، وظلمات البر والبحر: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال لليوم الشديد مظلم ﴿عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قيل الذي من فوق إمطار الحجارة، ومن تحت الخسف، وقيل من فوقكم: تسليط أكابركم، ومن تحت أرجلكم: تسليط سفلاتكم، وهذا بعيد ﴿أُو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾ أي يخلطكم فرقًا مختلفين ﴿وَيُلِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ بالقتال، واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفَّار أو المؤمنين؟ ورُوِيَ أنه لمّا نزلت أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم، قال رسول الله ﷺ: «أعوذ بوجهه»، فلما

يَفْقَهُونَ ﴿ وَلَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ جَوَّكِلِ ﴿ لِكُلِّ فَلَو أَمْسَ عَلَيْهُمْ بَوَكِيلِ ﴿ لَكُلُّ فَلَو أَمْسَ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ حَقَى يَخُوضُوا فِي خَلِيثٍ غَيْوِدٌ وَإِمَّا يُلْسِينَكَ لَعَلَمُونَ ﴿ وَهَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الْفَالِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّذِيبَ يَلَقُونَ مِنْ حِسَلِهِ مِعَ الْقَوْمِ الظّلِلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّذِيبَ يَلَقُونَ مِنْ حِسَلِهِ مِعَ الْقَوْمِ الظّلِلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّذِيبَ يَلَقُونَ مِنْ حِسَلِهِ مِعَ الشَّيْطِلُنُ فَلَا نَقْعَدُ بَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَى ال

نزلت من تحت أرجلكم قال: «أعوذ يوجهك»، فلما نزلت أو البسكم شيعًا، قال النبي على: «هذا أهون»، فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة.

﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ الضمير عائد على القرآن، أو على الوعيد المتقدّم، وقومك هم قريش ﴿ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴾ أي بحفيظ ومتسلّط، وفي ذلك متاركة نسختها آية القتال ﴿ لَكُلُّ نَبَا مُسْتَقَرُّ ۚ أَي فِي غَايَة يعرف عندها صدق مَن كذبه ﴿ يَتَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ في الاستهزاء بها والطعن فيها ﴿فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي قم ولا تجالسهم ﴿وإمَّا يُنسِيَنُّكَ السَّيْطَانُ ﴾ إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم، فلا تقعد بعد أن تذكر النهي ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ الذين يتّقون هم المؤمنون والضمير في حسابهم للكفّار والمستهزئين والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفّار على استهزائهم وإضلالهم، وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين، لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذا كانوا لا بدّ لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك، ثم نسخت بآية النساء، وهي: ﴿وِقَدْ نَزِلَ عَلَيْكُم في الكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيات اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٤٠] الآية، وقيل إنها لا تقتضي إياحة القعود ﴿ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ فيه وجهان أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفّار، ولكن عليهم تذكيرًا لهم، ووعظ، وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى، أو رفع على المبتدا تقديره عليهم ذكري، والضمير في لعلَّهم عائد على الكفَّار: أي يذكرونهم رجاء أن يتَّقوا أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى الله. الوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكري للمؤمنين، وإعراب ذكري على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره إنما نهوا ذكرى، والضمير في لعلهم على هذا للمِؤمنين لا غير ﴿وَذَرِ الَّذِينَ ﴾ قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف، وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها ﴿اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ولَهْوًا﴾

وَغَرَّتْهُ مُ الْحَيَوْةُ الدُّنِيَّا وَذَكِرْ بِهِ آن تَبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَدْلِ لَا يُوْخَذ مِنْهَ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلا مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلا مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللّهُ عَلَا إِنهُ مَا كَانُوا يَكَفُرُونَ فِي قُلْ أَندَعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلا يَضَرُّنَا وَنُرَدُ عَلَى اَعْدَابُ اللّهُ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلا يَصْرُنُا وَنُرَدُ عَلَى الْعَلِيلِينَ فِي اللّهُ كَالّذِى السّتَهُوتَةُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَالْمَدَى اللّهُ مَا لَا يَعْدَلِهُ وَلَا اللّهُ مَا لَا يَعْدَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَا يَعْدَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَمُ اللّهِ هُو اللّهُ وَاللّهُ الْمُلْكُ وَمُ اللّهِ عَلَى السّمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى السّمِولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوًا لأنهم سخروا منًا واتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبًا ولهوًا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون ﴿وَذَكُرْ بِهِ ﴾ الضمير عائد على الدين أو على القرآن ﴿أَن تُبْسَلَ﴾ قيل معناه أن تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس ﴿وَإِن تَغْدِلْ كُلَّ عَدْلِ﴾ أي وإن تعط كل فدية لا يؤخذ منها ﴿قُلْ أَنْدُعُوا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية: إقامة حجة وتوبيخ للكفّار ﴿ وَنُرَدُ عَلَى أَخْفَابِنَا ﴾ أي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في . المشي، ثم استعير في المعاني، وهذه جملة معطوفة على أندعوا، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ ﴾ الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد: أي كيف نرجع مشبهين مَن استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردًا كردّ الذي، ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرس، وأخرجته عن الطريق فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيها، وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى وقد استذلَّ بمعنى أذلَّ ﴿حَيرَانَ ﴾ أي ضالٌ عن الطريق، وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته ﴿لَهُ أَضِحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الهدى اثْتِنَا﴾ أي لهذا المستهوي أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق، يقولون له ائتنا، وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم: وهذا كله تمثيل لمَن ضلّ في الدين عن الهدى، وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب، وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان أبوه يدعوه إلى الإسلام، ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ﴾ عِطف على لنسلم، أو على مفعول أمرنا ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ ﴾ مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول، وهو مقدّم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال،

واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون مضمر، وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ ظرف لقوله له الملك كقوله لمَّن المُّلك اليوم، وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ خبر ابتداء مضمر ﴿ لأَبِيهِ آزَرَ ﴾ هو اسم أبي إبراهيم، فإعرابه عطف بيان أو بدل ؛ ومنع من الصرف للعجمة والعلمية، لا للوزن لأن وزنه فاعل نحو عابر وشالح، وقرىء بالرفع على النداء، وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب يه لملازمته له، أو أريد عابد آزر، فحدف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد، ولا يبعد أن يكون له اثنان ﴿ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ قيل إنه فرج الله السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، وهذا يحتاج إلى صحة نقل، وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه ﴿وَلِيَكُونَ﴾ متعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ أي ستره يقال جنّ عليه الليل وأجنّه ﴿ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد رُوِيَ أن أمه ولدته في غار خوفًا من نمروذ إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي، ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردّ عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح لقوله بعد ذلك ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمًّا تُشْرِكُونَ﴾ ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الخار لأن ذلك يقتضى محاجة وردًا على قومه، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصبح أن يكون واحدًا منها إلهًا لِقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحدة، وقوله: هذا ربّي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مِلْهِالل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، ثم أقام عليهم الحجة بقوله، لا أحبّ

الآفلين: أي لا أحبّ عبادة المتغيّرين لأن التغيّر دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفة الإله ثم استمرّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان، وأقام عليهم الحجّة، جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال إني بريء مما تشركون، ثم أعلن لعبادته لله وتوحيده له فقال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالمُلْك، فإن قيل: لِمَ احتجَ بالأُفول دون الطلوع، وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب أنه أظهر في الدلالة، لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب ﴿أَتُحَاجُونُي فِي اللَّهِ ﴾ أي في الإيمان بالله وفي توحيده والأصل أتحاجُونني بنونين وقرىء بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخر، وبالتخفيف على حذف أحدهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية ﴿وَلاَ أَخَافُ مَا تُشركُونَ بِهِ ﴾ ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوَّفوه أن تصيبه أصنامهم بضرّ، فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء ﴿ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْقًا ﴾ استثناء منقطع بمعنى لكن: أي إنما أخاف من ربّي إن أراد بي شيئًا ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ﴾ أي كيف أُخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف، وهو إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف، ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن يعني فريق المؤمنين، وفريق الكافرين، ثم أجاب عن السؤال بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية: وقيل إن الذين آمنوا: استئناف، وليس من كلام إبراهيم ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فقالوا وأيِّنا لم يُظلم نفسه، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه ﴿وَمِن نَشَاءٌ إِنَّ رَبَكَ حَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ مَسْلَتُمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَالْرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى مِن قَبْلٌ وَمِن ذُرِّيَتِيدِ دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَالْرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى مِن قَبْلٌ وَمِن وَوَكَرِيبًا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمُوسَىٰ وَالْمَسَعِيلَ وَلَكَيْسَعُ الْمُحْتِينِ فَ وَوَلَمَ الْمَسْلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ فَي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَسَعِيلَ وَالْمَسْتَعِيلَ وَالْمَسَعِيلَ وَالْمَسْتَعِيلِ وَالْمَسْتَعِيلِ وَالْمَسْتِ وَالْمَسْتَعِيلِ وَالْمَسْتَقِيمِ ﴿ وَهُ وَالْمَسْتَقِيمِ ﴿ وَالْمَسْتَقِيمِ ﴿ وَهُ وَالْمَسْتَقِيمِ ﴿ وَهُ وَالْمَسْتَقِيمِ فَى وَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مِن يَشَاهُ مِنْ عِبَاهِومَ وَلَوْ الشَّوْكُولُ وَهُدَيْنَا إِلَى صِوَلِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَهُ وَالْمَالَكِينَ اللّهُ الْمُكِنِينَ وَالْمَالُولَةُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالُولَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَنُوا يَعْمَلُونَ فِي أَوْلَتِكَ الّذِينَ عَدَى اللّهُ فَي هُدَوهِ إِنْ يَكُفُرُ جِهَا هَا لَكَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ذُرِّيِّتِهِ الصّمير الإبراهيم أو لنوح عليهما السلام، والأول هو الصحيح لمذكر لوط وليس من ذريّة إبراهيم ﴿ دَاوُدَ ﴾ عطف على نوحًا أي وهذينا داود ﴿ وَعِيسَى ﴾ قيه دليل على أن أولاد البنات يقال فيهم ذريّة، لأن عيسى ليس له ألبُّ فهو ابن ابنة نوح ﴿وَمِن آلِاتِهِمْ ﴾ في سُولُطلع نصب عطف على ﴿ كُلا ﴾ أي وهدينا بعض آبائهم ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَوَّالَا عِهِ أَي أَهِلُ عَكَة ﴿وكلنا بِها قُومًا ﴾ هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة، وقيل كل مؤمن والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ﴿أُولَةِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ إشارة إلى الأنبياء المذكورين ﴿فَيِهْدَاهُمُ اقتده ﴾ استدلَّ به مَن قال إن شرَّع مَن قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلة واليوم الآخر، فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع، وأما الفروع ففيها وقع الاحتلاف بين الشرأتع والخلاف هل يقتدي النبي صلَّى الله عليه وآلة وسلَّم فيها بمَّن قبلة أم لا؟ والنَّهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ خُتِّ قُدْرِهِ ﴾ أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرُسُل وإنزالة للكتب، والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوَّة محمد ﷺ، ورُوِيُّ أن الذِّي قالها منهم مالك بنَّ الضيف، فلرُّدُ الله عليهم بأن ألزَّمهم ما لا بدّ لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى، وقيل القائلون قريش، ولزموا ذلك لأنهم كانوا مُقِرِين بالتوراة ﴿وَعُلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ الخطاب لليهود أو

يَلْعَبُونَ ١ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِدٍّ- وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيَّدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ، تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُودِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا أَلْقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٩ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ لقريش على وجه إقامة الحجة والردّ عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن كان لليهود، فالذي علموه التوراة، وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد عليه ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء ﴿ وَلِتَنذِرَ ﴾ عطف على صفة الكتاب ﴿ أُمَّ القُرَى ﴾ مكة، وسُمّيت أُمّ القرى، لأنها مكان أوّل بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحجّ إليها أهل القرى من كل فجِّ عميق ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ هو مسيلمة وغيره من الكذَّابين الذين ادَّعوا النبوَّة ﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن واللفظ عامّ فيه وفي غيره من المستهزئين ﴿وَلَوْ تَوَى﴾ جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا، والظالمون: مَن تقدّم ذكره من اليهود والكذّابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد، وأعمّ من ذلك فتكون للجنس ﴿ بَاسِطُوا أَيْدِيهِم ﴾ أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأرواح ﴿اليَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد ﴿الهُونِ﴾ الذلة ﴿فُرَادَى﴾ منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائهم، والأول يترجح لقوله: ﴿تَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُم﴾: أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد، ويترجح الثاني بقوله: وما نرى معكم شفعاءكم ﴿تَقَطُّعَ بَيْنَكُمْ﴾ تفرّق شملكم ومَن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، ويكون البين بمعنى الفرقة، أو بمعنى الوصل، ومَن قرأه بالنصب:

تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمَّ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ

﴿ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ أي يفلق الحبّ تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق

فالفاعل مصدر الفعل، أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم.

النوى لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقين الذين في النواة والحنطة، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب ﴿ يُخْرِجُ الحَيَّ ﴾ تقدّم في آل عمران ﴿ وَمُخْرَجُ المَيَّتِ مِنَ الْحَيَّ ﴾ معطوف على فالق ﴿فَالِقُ الإصباح﴾ أي الصبح فهو مصدر سمّي به الصبح، ومعنى فلقه أخرجه من الظلمات، وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح ﴿ سَكُنّا ﴾ أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح ﴿ حُسْبَانًا ﴾ أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرْيِزِ الْعَلِيمِ ﴾ مَا أحسن ذكر هذين الاسمين هنا لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء، والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ والبَحْرِ ﴾ أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمة إليها الملابستها لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات ﴿فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ من كسر القاف من مستقرّ فهو اسم فاعل، ومستودع اسم مفعول، والتقدير فمنكم مستقرّ ومستودع، ومن فتحها؛ فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله، والتقدير على هذا لكم مستقرّ ومستودع، والاستقرار في الرحم والاستيداع في الصلب، وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ الضمير عائد على الماء ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ﴾ الضمير عائد على النبات ﴿خَضِرًا ﴾ أي أخضر غضًا، وهو يتولُّد من أصل النبات من الفراخ ﴿نُخْرِجُ مِنْهُ ۗ الضمير عائد على الخضر ﴿حَبًّا مُّتَرَاكِبًا﴾ يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض، وكذلك الرمَّان وشبهه ﴿قِنْوَانُ﴾ جمع قنو، وهو العنقود من التمر، وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل، ومن طلعها بدل، والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ أي قريبة سهلة التناول، وقيل قريبة بعضها من بعض ﴿وَجَنَّاتِ مِّنْ أَعْنَابِ ﴾ بالنصب عطف على نبات كل شيء وقرىء في غير السبع بالرفع عطف على قنوان ﴿مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ ﴾ نصب على الحال من

ثَمَرِهِ إِذَا ٱثْمَرَ وَيَنْعِدُّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ ۚ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَنتِ بِغَيْرِ عِلْمٌ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ذَاكِحُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنِرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن زَيِّكُمْ فَصَنْ أَبْصَرَ الزيتون والرمّان، أو من كل ما تقدّم من النبات، والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضُه بعضًا، وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفًا لا منفعة فيه، ثم ينتقل من حال إلى حال حتى ينيع أي ينضَج ويطيب ﴿شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ نصب الجنّ على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول ثانٍ، وقدّم لاستعظام الإشراك، أو شركاء مفعول أول، والله في موضع المفعول الثاني والجنّ بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة، وذلك ردًّا على مَن عبدهم؛ وقيل المراد الجن، والإشراك بهم طاعتهم ﴿وخَلَقَهُمْ ﴾ الواو للحال، والمعنى الردّ عليهم: أي جعلوا لله شركاء، وهو خلقهم، والضمير عائد إلى الجنّ، أو على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ ﴾ أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصاري في المسيح، واليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة ﴿بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ أي قالوا ذلك بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء ﴿بَدِيعِ﴾ ذكر معناه في البقرة، ورفعه عَلى أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره: أنَّى يكون، وفاعل تعالى، والقصد به الردِّ على مَن نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلاّ من جنس والده، والله تعالى متعالٍ عن الأجناس، لأنه مبدعها، فلا يصحّ أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السمُّوات والأرض ومَن كان هكذا فهو غنيٌ عن الولد وعن كل شيء ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ مسبّب عن مضمون الجملة أي مَن كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ يعني في الدنيا وأما في الآخرة، فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: ﴿إِلِّي رَبِّها نَاظِرَة ﴾ [القيامة: ٢٣]، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة، لا تحتمل التأويل، وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلاً، لأن موسى سألها مَن الله، ولا يسأل موسى ما هو مُحال، وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ربَّه ليلة الإسراء أم لا ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾ قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك

فَلِنَفْسِةً ، وَمَنَ مَعِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَمَا عَلَيْكُم مِعَفِيظِ ﴿ وَكَالَلِكَ مُن رَبِّكَ لَا إِلَّهُ إِلَا هُوَ وَإَعْرِضَ عَلِ

دَرَسْتَ وَلِنَكِيْنَ الْإِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَلِ

الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ سَنَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْتُ لَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ ﴿ وَكَالِمَ اللَّهُ وَمَا جَعَلْتُ لَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَعْ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا أَشَرَكُوا وَمَا جَعَلْتُ فَاللّهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ إِلَى وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ إِلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَلَيْهُمْ وَكُولِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ وَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ وَمُنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا إِلَيْهُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكُمْ الْفَا يَعْمَلُونَ فِي وَالْمَا إِلَا عَلَيْهُمْ وَكُولُوا وَلَا إِلَا عَلَيْهُمْ وَلَا إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنُونَ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفي أن تدرك أبصار الخلق ربُّهم، ولا يقتضى ذلك نفى الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالي بالخفيّات ﴿اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبيّر بكل شيء، وهو يدرك الأبصار ﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ ﴾ جمع بصيرة، وهو نور القلب، والبصر نور العين، وهذا الكلام على لسان النبي ﷺ وما أنا عليكم بحفيظ ﴿وَلِيَقُولُوا﴾ متعلَّق بمحذوف تقديره ليقولوا صرفنا الآيات ﴿ دَرَسَتْ ﴾ بإسكان السَّين وقتح النَّاء درست العلم وقرأته، ودارست بالألف أي دارست العلم وتعلّمت منه، ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودبرت ﴿وَلِنْبَيِّنَهُ﴾ الضمير للآيات وجاء مذكِّرًا لأن المراد بَهَّا القرآن ﴿وَأَغْرِضُ عَن المُشْرِكِينَ ﴾ إن كان معناه أعرض عمّا يدعونك إليه؛ أو عن مجادلتهم فهو محكم، وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ﴿وَلاَ تُسُبُواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي لا تسبُّوا آلهتهم فيكون ذلك سببًا لأن يسبُّوا الله، واستدل المالكيّة بهذا على سد الذرائع ﴿قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي هي بيد الله لا بيدي ﴿وَمَّا يُشْعَرُكُمْ ﴾ أي ما يدريكم، وهو من الشعور بالشيء، وما نافية أو استفهامية ﴿ أَنَّهَا إَذًا جُاءَتُ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ مَن قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم: أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة، والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون، وقيل أن هنا بمعنى لعلّ فمَن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار وتمّ الكلام في قوله وما يُشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأمأ على القراءة بالفتح فإن كانت مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعلَّ فأَجَارُ بعض الناسِ الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير، لما في لعل من مُعنى التُعليّل ﴿ وَنُقَلِّبُ أَنْتِدْتَهُمْ وَأَبْصَارُهُم ﴾ أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفهمون ﴿ كُمَّا لُمْ

وَأَبْصَدُوهُمْ كُمَا لَرْ يُوْمِنُوا بِهِ قَوْلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَوَ أَنَا نَزَّنَا اللهُ وَالْمَا الْمَالَمِكَ مَا الْمَالَمِكَ وَكُلُونَ الْمَوْمِنُوا إِلَا أَن يَشَآءَ اللهُ وَلَكِنَ أَكْ مَعْمُ الْمَوْمِنُوا إِلَا أَن يَشَآءَ اللهُ وَلَكِنَ أَكْوَدُوهُمْ مَا الْمَعْنِ الْمِنِ وَالْجِنِ يُومِي وَلَكِنَ أَكْوَدُونَ الْقَوْلِ عُمُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَمَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ الْمِنِ وَالْجِنِ يُومِي وَلَكَمْ اللهِ مَعْنِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ عُمُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَمَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ وَالْجِنِ يُومِي الْمَعْنِ اللهِ يَعْنِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ عُمُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَمَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ وَالْمَضَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

يُؤْمِنُوا﴾ الكاف للتعليل أي نطبع على أفندتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به أول مرة، ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة وَلَوْ أَنْنَا نَزِّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ﴾ الآية: ردّ عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴿قُبُلا﴾ بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال، وقرىء بضمتين، ومعناه مواجهة: كقوله: ﴿قَدْ مَنْ قبل﴾ [يوسف: ٢٦]، وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل، أي كفلاً بتصديق رسول اله والمجنى أي كفلاً بتصديق رسول الهنس والمجنى أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدل من عدوًا، إذ هو ويلقي الشر ﴿زُخْرُفَ القَوْلِ عُرُورًا﴾ ما يزينه من القول ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الضمير وعيد هوما يقترونَ ها في موضع عائد على وحيهم، أو على عداوة الكفّار ﴿فَلَرْهُمْ﴾ وعيد ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الضمير عمول نقول على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير ﴿وَلِيَقْتَرُفُوا﴾ يكتسبوا ﴿أَفَعَيْرَ اللّهِ﴾ بمحذوف واللام لام الصيرورة ﴿إلَيْهِ﴾ الضمير لوحيهم ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا﴾ يكتسبوا ﴿أَفَعَيْرَ اللّهِ﴾ معمول لقول محذوف أي قل لهم ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبُكَ﴾ أي صخت والكلمات ما نزل على معمول لقول محذوف أي قل لهم ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبُكَ﴾ أي صخت والكلمات ما ذل على عباده من كتبه ﴿وَهُدُوفُ أَو مَدْلاً في ما خير وعدلاً فيما حكم ﴿فَكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اسْمُ

اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه، والنهى عمّا ذبح للنصب وغيرها، وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرّح به في قوله ولا تأكُّلوا مما لم يُذكِّر اسم الله عليه؛ وقد أستدلُّ بذلك من أوجب التسمية على الذبيُّحة وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك، وقال عطاء الوهده الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاً تَأْكُلُوا﴾ المعنى أن أي عرض لكم في ترك الأكل، مما ذكر اسم الله عليه، وقد بيّن لكم الخلال من الحرام ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ استثناء بما حرم ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْم وَبَاطِنَهُ ﴾ لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر؛ وقيل الظاهر الأعمالُ والباطن الاعتقاد ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الضمير لمصدر لا تأكلوا ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِم لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ سببها أن أقومًا من الكفَّار قالوا إنَّا نأكل ما قتلناه، ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيِّناهُ﴾ الموت هنا عبارة عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور: نور الإيمان، والظلمات الكفر؛ فهي استعارات وفي قوله ميتًا فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان، ونزلت الآية في عمّار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعمّ من ذلك ﴿كَمَن مُّتَلُّهُ مثل هنا بمعنى صفة، وقيل زائدة، والمعنى كمَن هو ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْتَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ﴾ أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعَلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر، لأن غيرهم تبع لهم؛ والمقصود تسلية النبي على ﴿مُجْرِفِيهَا ﴾ إعوابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره؛ وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدّم؛ وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَ مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَةٌ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ فَ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَاقِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَاقِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ فِي السَيْمَةِ صَدْرَهُ لِلإِسْلَاقِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ فَي السَيْمَةِ عَلَيْهُ مَن اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ فَي وَمَ يَعْشُرُهُمْ مَعْ عَيْمُ اللهُ الْإِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أفعل فلا يستعمل إلاّ بمن أو بالإضافة ﴿قَالُوا لَن نُؤْمِنَ ﴾ الآية: قائل هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة، لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ردّ عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدًا صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أهل للرسالة، فخصِّه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها، وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم ردّه في أول كلامه ﴿صَغَارُ﴾ أي ذلّة ﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ﴾ شرح الصدر وضيقه وحرجه: ألفاظ مستعارة ومَن قرأ حرجًا بفتح الراء فهو مصدر وصفَ به ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعُدُ فِي السَّمَاءِ﴾ أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء، وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدد يتصعد، وقرىء بالتخفيف ﴿ دَارُ السَّلاَمِ ﴾ الجنة، والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله، فأضافها إليه؛ لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلامة والتحيّة ﴿وَيَوْمَ يَخشُرُهُمْ ﴾ العامل في يوم محذوف تقديره ادْكر، وتقديره قلنا، ويكون على هذا عاملاً في يوم وفي ﴿ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الإنسِ ﴾ أي أضللتم منهم كثيرًا، وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش ﴿اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ﴾ استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله: ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْإِنْسُ يَعُوذُونَ بَرْجَالُ مِنَ الْجَنَّ ۖ فَإِنَّ الرَّجَلُ كَانَ إذا نزل واديًّا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا﴾ هو الموت وقيل الحشر ﴿ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من، لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس والمستثنى على هذا مَن آمن منهم، وقيل الاستثناء من مدّة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار، وقيل الاستثناء من النار، وهو

بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ إِنَ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَرْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ لِتَقُطُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايُكُق وَيُسْدِرُونَكُوْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا أَقَالُوا شَهِدْنَاعَلَ أَنفُسِنا ۚ وَخَرَّتَهُمُ لَلْيَوَةُ ٱلدُّنياكُونَ مَهِ ثُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِغِينَ ﴿ فَالِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلِّمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِحُلِّ ذُرَجُتُ مِنَّا عَكِمُلُوا أَوْمَا رَبُّكَ جِعَنْفِلٍ عَمَّا يَمْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَلِيُّ وَكُ ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَا أُيُدُهِ بْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَا أَنْسَأَكُمُ أَنْسَأَكُمُ مِّنِ ذُرِيكةِ قَوْمٍ ءَاحَكِوِنَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَىدُونَ لَا تُوْمَا أَنتُم مِمْعَدِوِنَ ﴿ قُلْ مِنْفُوْمِ اعْسَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَوْ عَنْقِبَهُ ٱلدَّانَ إِنَّامُ لَا دخُولَهُمُ الزَّمهرير، وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله، وإسناد الأمور إليه ﴿نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ أي نجعل بعضهم وليًّا لبعض، وقيل يتبع يعضهم بعضًا في دخول النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض ﴿ أَلَيْمُ مَا أَيُّكُمْ رُسُلٌ ﴾ تقرير للجن والإنس، فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية، وقيل إنما الرسل من الإنس خاصِّة، وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِم ﴾ إلا تنافي بينه وبين قولهم ما كِنَا مشركين، لما تقدّم هِناكِ فإن قيل نالِمَ كِنْ ل شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالها هم أ وقوله شهدوا على أنفسهم ذلّ لهم وتقبيح لحالهم المعالمين

وَذَلِكَ خبر ابتداء مضمر تقديره الآمر ذلك أو مفعول لفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل وأن لم يَكُن تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله، أو بدل من ذلك وبظلم فيه وجهان: أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم، فيكون إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم، فهو كقوله: وومًا كنّا معذبين حتى نَبعث رَسُولاً [الإسراء: ١٥]، والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلمهم إذا ظلموا، دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم وعدم إنذارهم، حكى الوجهين ابن عطية والزمخسري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة، ولا يصحّ على مذهب المعتزلة، ولا يصحّ على مذهب المئة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب: لم يكن ظالمًا عندهم ووليكل منذب أهل سفينة نوح أو مَن كان قبلهم إلى آدم واغملوا على مَكَانَتِكُم الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن وفسؤف تَعْلَمُونَ تهديد ومَن تَكُونُ لَهُ يحتمل أن تكون من موصولة في والمكانة التمكن وفسؤف تَعْلَمُونَ تهديد ومَن تكون لَه يحتمل أن تكون من موصولة في

موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء ﴿عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله: عقبي الدار جنات عدن ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا﴾ الضمير في جعلوا لكفّار العرب قال السهيلي هم حيّ من خولان، يقال لهم الأَديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم ومعنى ذراً خلق وأنشأ، ففي ذلك ردّ عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا ربّ غيره ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في الكذب، وقرىء بفتح الزاي وضمّها وهما لغتان ﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية كانوا إذا هبّت لريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقرّوه، وإن حملت شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردّوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُم﴾ كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قربانًا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين، أو القائمون على الأصنام وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعول وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين، والشركاء على هذه القراءة هم الذين زيَّنوا القتل، وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول، ورفع قتل على أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل إضافة المصدر إلى فاعله، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: ﴿أَوْلاَدِهِمْ﴾، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر، والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد ﴿لِيُرْدُوهُمْ﴾ أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾ أي حرام، وهو فعل بمعنى مفعول، نحو ذبح، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع ﴿ لا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاءُ ﴾ أي لا يأكلها إلاَّ مَن شاؤوا وهم القائمون على الأصنام،

وَأَنْعَنَّمُ لَا يَذَكُرُونَ آسَمَ اللّهِ عَلَيْهَا أَفِيرَاةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ آسَمَ اللّهِ عَلَيْهَا أَفِيرَاةً عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى أَزْوَاجِنَا أَوَالِ يَكُنْ مَيْسَةً مَا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاةً صَلَافِي مَعْرُونِنا وَعُكَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُنْ مَيْسَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاةً سَيَجْزِيهِم وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَي قَدْ ضَيَالًا وَمَا كَانُوا فَهُمْ اللّهُ أَفْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَيَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فَهُ وَهُو اللّهِ وَحُرَّمُوا مَا رَوْقَهُمُ اللّهُ أَفْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَيَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فَي فَوَا اللّهِ وَهُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَتَرَاةً عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَازَعٌ عَنْوَلَهُ مَعْرُوسَتِ وَعَيْرَ مَعْرُوسَتِ وَالنّحَلَ وَالزّرَعَ مُعْلَلِهُا مُمْتَوِيهِ وَهُو اللّهِ وَهُو اللّهِ مَا مَنْفَيْهُ مَعْرُوسَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوسَتِ وَالنّحَلَ وَالزّرَعَ مُعْلَلِهُا اللّهُ وَلَا تَسْرِفِي اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمَا مَا وَعَيْرَ مُتَنْفِيهِ صَعْمُولُ مِن شَعَرُوهِ إِذَا آتَهُمَ وَهُو اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمَا اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمَا اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمَا اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمَا اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا أَوْمُ اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا خُطُورَتِ الشّيَطُونَ إِنّهُ لَكُمْ عَلُولًا مُعَلِي اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا خُطُورَتِ الشّيَطُونَ إِنّهُ لَكُمْ عَلُولًا مُعَلّا مُعَلّا إِلَيْ اللّهُ وَلَا تَشْرِعُوا خُطُورَتِ الشّيَطُونَ إِنَا اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا خُطُورَتِ الشّيَطُونَ إِنّهُ اللّهُ وَلَا تَشْرِفُوا مُعْلَالُهُ اللّهُ وَلَا تُسْرِفِينَ فَي وَمِنَ اللّهُ وَلَا تُسْرِفُوا مُعْلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَشْرِعُوا خُطُورَتِ الشّيَطُونَ إِنّهُ اللّهُ وَلَا تَشْرِقُوا خُطُولُونَ السَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُسْرِقُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُسْرُوا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا تُسْرُوا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا تُسْرَاقِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُسْرَاقِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُسْرُعُوا خُطُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ و

والرجال دون النساء ﴿وَأَنْمَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ أي لا تُركب، وهي السائبة وأخواتها ﴿ وَأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّه حَلَيْهَا ﴾ قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية، وقيل لا يذكر اسم الله عليها إذا ذبحت ﴿ افْتِرَاء عَلَيه ﴾ كانوا قد قسموا أنعامهم على هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراءً وكذبًا ونصب على الحال أو مفعول من أجله، أو مصدر مؤكَّد ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِطَةً ﴾ الآية: كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيًا فَهُو للرجال خَاصَّة وَلا يَأْكُلُ منها النساء، وما ولد منها ميتًا اشترك فيه الرجال والنساء وأنَّث خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة وذكر محرم حملاً على لفظ ما ويجوز أن تكون التاء للمبالغة ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ ﴾ أي البحيرة والسائبة وشبهها ﴿جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ﴾ مرفوعات على دعائم وشبهها ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ متروكات على وجه الأرض، وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشات. ما أنبته الله في الجبال والبراري ﴿مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ﴾ في اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليل على أن المخالق مختار مريد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن الآية مكيّة، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، والآخر أن الزكاة لا تُعطَى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، وقيل حقه ما يصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبًا ثم نسخ بالعشر، وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا للندب ﴿ حُمُولَةً وَقَرْشًا ﴾ عطف على جنات، والحمولة الكبار، والفرش الصغارات كالعجاجيل والقصلان وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم الأنها تفرشي للذَّبِح ويفرش ما ينسج من صوفها ﴿ ثُمَانِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ بدل من حمولة وفرشًا ﴿ وسمَّاهُ ا أَذُوجَ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قَلْ الْمَاشَتَمَلَتَ عَلَيْهِ وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنشَيْنِ أَمْ الْمُنتَّمِ صَلِيقِينَ فَي وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُ مَكْ اللهِ الْمَنتَمِلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُ مَ الْفَيْنِ وَمِنَ الْبَيْلِ الْمُنتَمِلَةَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُ مُ اللهُ مِهْدَا فَمَنْ أَظْلَوْ مِمْنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النّاسَ شَهُكَاءَ إِذْ وَصَلِحَهُمُ اللهُ بِهِنذًا فَمَنْ أَظْلَوْ مِمْنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُصِلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ عِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلالِمِينَ فَي قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ بِغَيْرِ عِلْمِ عِلْمِ أَلْ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلالِمِينَ فَي قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ بِغَيْرِ عِلْمِ عِلْمِ أَلْ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلالِمِينَ فَي قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَعْمَلُ عَلَيْهِ مُنْ أَنْ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلالِمِينَ فَي قُلْ لا أَنْ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ الْمُومِي اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ اللهِ اللهِ عِلْمُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمُعْدَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَمِنَ الْمُؤْلِقُ وَمِنَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ طُلُهُورُهُمُمَا الْوِلَا عَلَيْ وَالْعَنَامِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ طُهُورُهُمُكَا أَو

أزواجًا، لأن الذكر زوج للأُنثى والأُنثى زوج للذكر ﴿مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ يريد الذكر والأُنثى، وكذلك فيما بعده ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ﴾ يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين الأُنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار ﴿نَبُّتُونِي بِعِلْمِ﴾ تعجيز وتوبيخ ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ يعني في تحريم ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلَّى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ﴾ الآية تقتضي حصر المحرّمات فيما ذكرٍ، وقد جاء في السُّنَّة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر فذهب قوم إلى أن السُّنَّة نسخت هذا الحصر، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم ﴿ أَوْ فِسْقًا﴾ معطوف على المنصوبات قبله، وهو ما أهلَ به لغير الله سمّاه فسقًا لتوغّله في الفسق، وقد تقدّم الكلام على هذه المحرّمات في البقرة ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ هو ما له أصبع من دابَّة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطيّة: يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثله، وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب، وهذا غير مطّرد، لأن الأسد ذو ظفر ﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُما ﴾ يعني ما في الظهور والجنوب مِن الشحم ﴿ أَو الْحَوَايَا ﴾ هي المباعر، وقيل المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوّى في البطن وواحد حوايا حوية على وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف، وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل: كضاربة وضوارب، وهو معطوف على ما في قوله: ﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾، فهو من المستثنى من التحريم، وقيل عطف على الظهور، فالمعنى إلاّ

ما حملت الظهور، أو حملت الحوايا، وقيل عطف على الشحوم، فهو من المحرم ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم ﴾ يريد ما في جميع الجسد ﴿ وإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أي فيما أخبرنا به من التحريم، وفي ذلك تُعريض بكذب مَن حرم ما لم يحرم الله ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ أي إن كذَّبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم ربَّكُم ذُوَّ رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم، وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله: تريد لإمهاله عن مثل ذلك ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ﴿ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن الْقَوْمُ المُجْرِمِينَ﴾ أي لا تغتروا بسعة رحمته، فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدُّنيّا أو في الآخرة ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ الآية: معناه أَيْهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجّواً على ذلك بإرادة الله له، وتلك نزغة جبريَّة، ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم مُكَلَّفُون مأمورون ألاّ يشركوا بالله، ولا يحلّلوا ما حرّم الله ولا يحرّموا ما حلّل الله، والإرّادة خلاف التكليف، ويحتمل عندي أن يكون قولهم: ﴿ لَو شَاءَ اللَّهُ ﴾ قولاً يقولونه في الآخرة على وجه التمنّي أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي يتمنى أن ذلك لم يكن، ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال، وهي السين، فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمِ ﴾ توقيف لهم وتعجيز ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَّالِغَةُ ﴾ لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطال ﴿هَلُمَّ﴾ قيل هي بمعنى هات فهي متعدية، وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدّية، وهي عنداً بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حدٍّ سواءً، ومقصود الآية تعجيزُهم عن إقامة الشهداء ﴿فَإِن شَهدُوا فَلاَ تَشْهَد مَعَهُم ﴾ أي إن كذبوا في شهادتهم ورُوَّروا فلا

بِعَايَنِتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٰ لَمَ الْوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُمْرِكُواْ بِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ

تشهد بمثل شهادتهم ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أمر الله نبيّه صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم وذكر في هذه الآيات المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قطّ في ملَّة، وقال ابن عباس: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل، وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره: الأمر ألا تشركوا، فلا على هذا نافية، وقيل أن في موضع نصب بدلاً من قوله ما حرّم، ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرّم على ذلك يكون ترك الإشراك، والأحسن عندى أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى، لأن قوله ما حرّم ربّكم: معناه ما وصّاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: ﴿ ذَلِكُم وَصَاكُم بِهِ ﴾ فضمّن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل، وبوجوب وندب، ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص، إذ تقرّر هذا، فتقدير الكلام: قل تعالوا أتلُ ما وصّاكم به ربّكم، ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان، فقال أن لا تشركوا به شيئًا أي وصّاكم ألاّ تشركوا به شيئًا ووصّاكم بالإحسان بالوالدين ووصّاكم أن لا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا: أن الآيات اشتملت على أوامر: كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن، وعلى نواهي: كالإشراك وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، فلا بدّ أن يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظًا يجمع الأوامر والنواهي، لأنها أجملت فيه، ثم فسّرت بعد ذلك، ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهى، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية ويدلُّ على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك، وإن لم يتأوَّل على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكال، وهو عطف الأوامر على النواهي، وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طلب فعلها، والنواهي طلب تركها، وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصحّ ذلك إلاّ على الوجه الذي تأوّلناه من عموم الوصية للفعل والترك، وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخر، وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره، ويعمّ

إِمْلَتِيٍّ نَعْنُ زَرْنُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ فَ وَلَا تَقْبُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ - لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ شَ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَغِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُم وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثَكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِحُمْ وَصَلَكُم بِدِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونَ ۗ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقُ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواجبات حرام ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ﴾ الإملاق الفاقة، ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق، وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم بغير ذلك الوجه ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ قيل ما ظهر: الزنا، وما بطن: اتخاذ الأخدان والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ﴾ فيسره قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسيِّلم: «لا يحلُّ دم إمرى عيمسلم إلاّ بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس، ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ، اليَتِيم إلاَّ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النهي عن القرب يعمُّ وجوه التصرُّف، وفيه سدُّ الذَّريعة، لأنه إذا نهَى عن أن يقرب المال، فالنهي عن أكله أولى وأحرى، والتي هي أحسن منفعة اليتيم، وتثمير ماله ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ هُ وَ البِلُوغُ مِعِ الرشد، وليس المقصود هذا السِنَّ وحدون وإنما المقصود معرفته بمصالحه ﴿لاَ نُكَلُّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ لما أمر بالقسط في الكيل، والوزن، وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفا عمّا سواه ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي﴾ أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل، فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ الإشارة بهذا إلى ما تقدّم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة، وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدّم أو مفعول من أجله: أي فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيمًا ، وقرىء بالكسر على الاستئناف، وبالفتح والتخفيف على العطف، وهي على هذا مخفَّفة من الثقيلة ﴿وَلاَ تَتَّبعُوا السُّبُلَ ﴾ الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضًا البدَّع والأهواء المُصِلَّة ، وفي الحديث أن النبي ﷺ خطَّ خطًّا ، ثم قال: الهذا سبيل الله ، ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ هَنِ سَبِيلِهِ ﴾ أي تفرّقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُوَ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي آخَسَن وتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَآء رَتِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَنَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَاتَيْمُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آنَ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَآهِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿ وَهَ لَوْ اَنَ اَتُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِنْبُ لَكُنَا آهَدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَ كُم عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ أَنْلِلُ عَلَيْنَا الْكِنْبُ لَكُنّا آهَدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيْنَ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهُ السَجْزِي بَيْنَا هُونَ عَنْ وَايَئِنَا سُوّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ﴿ فَاللّهُ مِثَن كَذَب مِنَائِكُ لَا يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَئِيكُ أَوْ يَأْتُولُواْ إِنَّا اللّهُ مِنْ وَيَكُولُوا إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَئِيكُ أَوْ يَأْتُولُوا يَصِيدُونَ ﴿ هَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهُ الْمَلْكِيكُ أَوْ يَأْتِي رَبِكُ يَعْفُ وَيَا لِيَا الْمَنْ الْمُؤْلُولُوا إِلَّا الْمَنْ عَلْهُ وَيَقُولُوا إِلَى الْمَنْقِلُولُونَ إِلَا الْمَنْ اللّهُ مِن وَيَكُولُوا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا الْمَنْ الْوَالْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

ولذلك شدّده البرّي ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا ﴾ معطوف على وصّاكم به، فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب متقدّم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم، فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيّها، فصحّ الترتيب، وقيل إنها هنا لترتيب الأخبار والقول، لا لترتيب الزمان ﴿ تَمَامًا عَلَى الّذي أَحسَنَ ﴾ فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن المعنى تمامًا للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين، والآخر: أن المعنى تمامًا أي تفضّلاً، أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربّه وتبليغ رسالته، فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة لعمل موسى، والثالث تمامًا أي إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده، فالعامل على هذا ضمير الله تعالى.

﴿أَن تَقُولُوا﴾ في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا ﴿عَلَى طَائِفَتَينِ﴾ أهل التوراة والإنجيل ﴿وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ﴾ أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا، وأن هنا مخفّفة من الثقيلة ﴿فَقَدْ جَاءَكُم بَيْنَةٌ﴾ إقامة حجة عليهم ﴿صَدَفَ﴾ أي أعرض ﴿هَل يَنظُرُونَ﴾ الآية: تقدّمت نظيرتها في البقرة ﴿بَغضُ آيَاتٍ رَبُكَ﴾ أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص، فقوله لا ينفع نفسًا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: ﴿أَو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ يعني أن مَن كان مؤمنًا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ وعيد ﴿إنَّ

لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم كِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ مَلَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَنْ فَلَ إِنَّى هَلَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيعٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَجَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ شَرِيكَ لَهُمْ وَبِلَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ أَعَيْرَ ٱللَّهِ أَنِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهاً وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِئُكُمْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ هم اليهود والنصاري، وقيل أهل الأهواء والبدع، وفي الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصاري على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ واحدة» قيل يا رسول الله ومَن تُلك الواحدة؟ قال: «مَنْ كان على مَا أَنْأَ وأصحابي عليه»، وقرىء فارقوا أي تركوا ﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ جمع شيعة أي متفرّقين كل فرقة تتشيّع لمذهبها ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ أي أنت بريء منهم ﴿ عَشْرُ أَمْثَالُهَا ﴾ فضل عظيم على العموم في الحسنات، وفي العاملين، وهو أقلّ التضعيف للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة وأزيد ﴿دِينًا قِيمًا ﴾ بدل من موضع إلى صراط مستقيم، لأن أصله هداني صراطًا بدليل اهدنا الصراط، والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم وقوى أ قيماً بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها، وهو على هذا مصدر وصف به ﴿مُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ بدل من دينًا، أو عطف بيان ﴿ونُسُكِي﴾ أي عبادتي، وقيل ذبحي للبهائم، وقيل حجي، والأول أعمّ وأرجح ﴿ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ﴾ أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي ﴿ لِلَّهِ ﴾ أي خالصًا لوجهه وطلب رضاه، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له: أي لا أُريد بأعمالي غير الله فيكون نفيًا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن نريد لا أعبد غير الله فيكون نفيًا للشرك الأكبر ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ﴾ إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك ﴿ وَأَنا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ﴾ لأنه عَلَيْ سابق أمنه ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا﴾ تقرير وتوبيخ للكفّار، وسببها أنهم دعوه إلى عَبادة آلهتهم ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ برهان على التوحيد ونفي الربوبيَّة عن غير الله ﴿وَلاَ تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهِا﴾ ردّ على الكفّار لأنهم قالوا له اعبد آلهتنا ونحن نتكفّل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأُخراك، فنزلت هذه الآية: أي ليس كما قلتم، وإنما كسب كل تَفْسَ عَلَيْهَا خَاصَّةً ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أي لا يحمل أحد ذنوب أحد، وأصل الوزر الثقل، ثم استعمل في الذنوب ﴿خَلاَئِفَ﴾ جمع خليفة: أي يخلف بعضكم بعضًا في السكني في الأرض أو خلائف عن الله في أرضه، والخطاب على هذا لجميع الناس، وقيل

فَيُنَتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغْلِفُونَ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ أَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ زَحِيمٌ ال

لأمة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم لأنهم خلفوا الأمم المتقدّمة ﴿وَرَفَعَ بَغْضَكُمْ ﴾ عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ﴿لْيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ﴾ ليختبر شكركم على ما أعطاكم، وأعمالكم فيما مكّنكم فيه ﴿إنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ جمع بين التخويف والترجية، وسرعة عقابه تعالى: إما في الدنيا بمن عجل أخذه، أو في الآخرة لأن كل آتٍ قريب، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته.



مكيّة إلاّ من آية ١٦٣ إلى غاية آية ١٧٠ فمدنيّة: وآياتها ٢٠٦ نزلت بعد صّ

بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ إِللَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِل

المَصَ اللهِ كَنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِنْهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا تَذَكَّرُونَ اللهُ مِّن قَرْيَةٍ اللهُ مَّا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَكَم مِن قَرْيَةٍ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿المص﴾ تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ﴿حَرَجٌ مُنْهُ﴾ أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك، وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين ﴿لِتُنذِرَ﴾ متعلق بأنزل ﴿وذِكْرَى﴾ منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكر بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض عطفًا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى ﴿قَلِيلاً مَّا تَذَكّرُونَ﴾ انتصب قليلاً بتذكرون أي تذكرون تذكّرًا قليلاً وما زائدة للتوكيد ﴿أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ قيل إنه من المقلوب تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناها، وقيل المعنى: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك، فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن فجاءها بأسنا استئنافًا على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلّف، والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون من يحتاج إلى تكلّف، والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون من يوتاتًا أوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ بياتًا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من

أَهْلَكَنَنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴿ ۚ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَتِهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمْ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينُهُمْ فَأُولَكَيِّكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يَظْلِمُونَ ١ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ شَ وَلَقَدْ خَلَقَانَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْكِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ شَيَّ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ إِنْ قَالَ فَأَهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ شَ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ شَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ شَ قَالَ فَبِمَآ أَغُونَيَّنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن القائلة: أي بالنهار، وقد أصاب العذاب بعض الكفّار المتقدّمين بالليل، وبعضهم بالنهار، وأو هنا للتنويع ﴿ مَعْوَاهُمْ ﴾ أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلاّ للاعتراف بأنهم ظالمون، وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك ﴿أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ أسند الفعل إلى الجار والمجرور، ومعنى الآية: أن الله يسأل الأمم عمّا أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عمّا أُجيبوا به ﴿فَلَتَقُصَّنَّ عَلَيْهِم ﴾ أي على الرسل والأمم ﴿والوَزْنُ ﴾ يعنى وزن الأعمال ﴿يَوْمَثِذِ ﴾ أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة ﴿بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ أي يكذبون بها ظلمًا ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَتِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وقيل خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف ﴿أَلاَّ تَسْجُدَ ﴾ لا زائدة للتوكيد ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ استدلُّ به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة بالسجود ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾ تعليل علَّل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود ﴿فَاهْبِطْ مِنْهَا﴾ أي من السماء ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُونِتَنِي ﴾ الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم، وما مصدرية، وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر ﴿صِرَاطَكَ ﴾ يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية ﴿ثُمُّ لآتِيَتُّهُم مِّن بَيْن أَيْدِيهِمْ﴾ الآية: أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما شَمَآبِلِهِمْ وَلا يَجِدُ أَكْرُهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرَةُ مِنْهَا مَذَهُ وَمَا مَدَهُ وَرَا لَمَن بَعِكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَأَنَ جَهَمَّمَ مِن مَنْهُمْ وَلا يَجَدُهُ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِن الْجَبَّةُ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلا نَقْرَها هَنِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِن الظّلالِمِينَ ﴿ وَهَا مَن فَوَا يَهِمَا وَقَالُ مَا نَهَدَكُمَا رَبُّكُمَا عَن الظّلالِمِينَ ﴿ وَهَا سَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا الشَّيْوِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونا مِن الْخَيلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَهِنَ النَّصِحِينَ ﴿ وَقَالَ الشَّعَرَةِ إِلَا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونا مِن الْخَيلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا لَهِنَ النَّصِحِينَ ﴿ وَقَالَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا لَهِنَ النَّصِحِينَ ﴿ وَقَالَ لَكُمَا أَلْمَ الْمَنْكُمَا وَطَفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ المَّكَمُ الشَّكُونَ وَاللَّهُ مَن الْخَيلِدِينَ ﴿ وَقَالَ الشَّعَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا أَلْمَ الْمَعْرَةِ وَأَقُل لَكُمَا أَلْمَ الْمَعْرَةِ وَأَقُل لَكُمَا أَلْمَ الْمَعْرَةِ وَأَقُل لَكُمَا عَلَقُ مُعْرَفِق الْمَعْرَةِ وَالْمُ اللَّهُ مَن الْمُعْرَةِ وَأَقُل لَكُمَا عَلَوْ الْمَعْمُ وَلَهُ مُواللَّهُ مُولِكُمُ اللَّهُ مَن عَلَيْ وَاللَّهُ مَا الشَّحِرَةِ وَأَقُل لَكُمَا آ إِنَّ الشَّيْطُولُ المَّعْمُ عُلُولَ اللَّهُ مُولُونَ وَمِنها تُعْفَكُمُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْمُعْرَالُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ مَا عَلُولُ الْمُعْمَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ وَمِنْهَا مُعْتَكُمُ إِلَى حِينِ فَلَى فِيهَا عَمْوَلُ وَفِيهَا تَعْمُولُونَ وَمِنْهَا تُغْتَرَجُونَ وَمِنْهَا مُعْتَمُ إِلَى عَيْمَ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلْهُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُ وَيُعْمَا لَهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ مُنْ مُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَمِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

أمكنه، وقال ابن عباد من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات ﴿مَذْءُومًا ﴾ من ذأمه بالهمز إذا ذمّه ﴿مَّذْحُورًا ﴾ أي مطرودًا حيث وقع ﴿فَوَسُوسَ﴾ إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرِّره، فمعنى وسوس لهما: ألقن لهما هذا الكلام، ﴿لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا﴾ أي ليظهر ما ستر من عوراتهما واللام في قوله ليبدى للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس، أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه ﴿الشَّجَرَةِ﴾ ذكرت في البقرة ﴿إلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ أي كرَّاهة أن تكوَّنا ملكين، واستدلُّ به مَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، وقرىء ملكين يكسِّر اللام، ويقوَّى هذه القراءة قوله وملك لا يبلى ﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ أي حلف لهما إنه لمن الناصحين وذكر قَسَيم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهما وأقسما له أن يقبلا نصيحته ﴿فَدَلَّهُمَا﴾ أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة ﴿بغُرُورِ﴾ أي غرّهما بحلفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبًا ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما، وكان لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر، وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر ﴿يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ أي يصلان بعضه ببعض ليستترا يه ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا﴾ يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك، أو بغير واسطة ﴿رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة، وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها ﴿لَهْبِطُوا﴾ وما بعده مذكور في البقرة ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ أي في الأرض ﴿لِبَاسًا﴾ أي المثياب؛ التي تسترء ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة ﴿رِيشًا﴾ أي لباس الزينة وهن هستعان من

ريش الطائر ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ استعار للتقوى لباسًا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه، وقيل لباس التقوى ما يُتّقى به في الحرب من الدروع وشبهها، وقرىء بالرفع على الابتداء أو خبره الجملة، وهي ذلك خير ﴿ ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ ﴾ الإشارة إلى ما أنزل من اللياس، وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبيّن إنعامه على ما خلق من اللباس ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ أي كان سِببًا في نزع لباسهما عنهما ﴿مِن حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُم﴾ يعني في غالب الأمر، وقد استدلّ به مَن قال إن الجن لا يرون وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ ﴾ قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا واللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا﴾ اعتذروا بعذرين باطلين أحدهما: تقليد آبائهم، والآخر: افتراؤهم على الله ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾ قيل المراد إحضار النيَّةِ، والإخلاص لله، وقيل فعل الصلاة والتوجِّه فيها ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهر، والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله ﷺ: «جُعِلَت لي الأرض مسجدًا» ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ احتجاج على البعث الأُخروي بالبدأة الأولى ﴿فَرِيقًا﴾ الأول منصوب بهدى، والثاني منصوب بفعل مضمر يفسّره ما بعده ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ ﴾ قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به مَن أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمّل للجمعة بأحسن الثياب وبالسُّواك والطَّيب ﴿ وَكُلُوا واشْرَبُوا ﴾ الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل ﴿وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، وقال

الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية، وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام ﴿ قُلْ مَنْ خُومٌ وَيَعَةَ اللّهِ ﴾ إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والعاكل، وكان بغظ العرب إذا حجوا يجرّدون الثياب ويطوفون عُراة، ويحرّمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردًا عليهم ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ أي الزينة والطّيب في الدنيا للذين آمنوا والغيرهم، وفي الآخرة خالصة بالنصب على الحال، والرقع على أنه خبر بغلا خبر، أو خبر ابتداء مضمر ﴿ وَالاِئْمَ ﴾ عام في كل ذنب ﴿ وَأَن تَقُولُوا حَلَى اللّهِ ﴾ أي تفتروا عليه في التحريم وغيره ﴿ إمّا يَأْتِينّكُم ﴾ هي إن الشرطية دخلت عليها ما الرّائدة للتأكيد، عليه في التحريم وغيره ﴿ إمّا يَأْتِينّكُم ﴾ هي إن الشرط فمن اتقى الآية ﴿ فَهَن أَطْلَمُ ﴾ ذكر في ولزمتها النون الشهيئة من الكتاب ﴾ أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها ﴿ وَأَل كُوا هُمُ المراد بأولاهم الرّوساء والقادة، ﴿ وَالمعنى أن أُخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العدّاب الأولاهم وأخراهم المؤلم من المتناع والسّفَلَة، والمعنى أن أُخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العدّاب الأولاهم لأنهم أضلوهم، وليس المعنى أن أُخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العدّاب الأولاهم للذهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم، إنما هو كقولك قال فلان للنهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم، إن أنما هو كقولك قال فلان لكذا . أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به ﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمُ الْمُراهُمُ قُلُها كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن لله الله كذا: أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به ﴿ وَقَالَتُ أُولاهُمُ المُراهُ عَلَيْنا مِن الله مَلْهُ عَلَيْنا مِن الله أن يضاعه على إن لهم فلك كذا : أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به ﴿ وَقَالَتُ أَولاهُمُ الْمُراهُ مَا كُنْ الْمُعْمَ الْمَا كُنْ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن الله الله عنه وإن لم يخاطبه به ﴿ وَقَالَتُ أَولاهُمُ الْمُراهُ مَا كُنْ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن الله الله عنه وإن لم يخاطبه به ﴿ وَقَالَتُ أَولُهُ مَا كُنْ أَلَهُ مَا كُنْ أَلُكُمُ عَلَيْنَا وَلْ الله عنه وإن لم يخاطبه المُولِ المُنْ الله عنه وإن لم يخاطبه المُعْفَلِهُ المُولُولُ اللهُ عَلْهُ الْعَلْهُ المُنْ الله المُنْ الله المُولِ المُنْ اللهُ الله المُعْلَمُ المُؤْلُولُهُ المُولُولُهُ المُنْ المُنْ الْعُنْهُ المُؤْلُهُ المُؤْلُولُهُ المُؤْلُولُهُ المُؤْلُولُهُ المُ

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِتَايَئِنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنَهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ السَّمَاةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِّ وَكَذَلِكَ بَعْزِى الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَكُمْ مِن السَّمَاةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ بَعْزِى الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَن الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَمَن فَوقِهِمْ غَواشِ وَكَذَلِكَ بَعْزِى الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَضْل﴾ أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل نحن وأنتم سواء ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم: ﴿لاَ تُفتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة، فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين ﴿حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ﴾ أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدًا، فلا يدخلونها أبدًا ﴿مِهَادٌ﴾ فراش ﴿غَوَاشِ﴾ أغطية ﴿لاَ نُكَلُّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبيّن أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ ﴾ أي مَن كان في صدره غلَّ لأخيه في الدنيا ننزعه منه في الجنة وصاروا إخوانًا أحبابًا، وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقّق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع، وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: نادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب النار، وغير ذلك ﴿هَدَانًا لِهَذَا﴾ إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب من الإيمان والتقوى ﴿أَن تِلْكُمُ الجَنَّةُ ﴾ وأن قد وجدنا، وأن لعنة وأن سلام: يحتمل أن يكون أن في كل واحدة منها مخفّفة من الثقيلة، فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير المعنى القول.

﴿مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا﴾ حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ ﴾ أي بين

الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح لقوله: فضرب بينهم بسور ﴿الأَغْرَافِ﴾ قال إين عباس هو تلّ بين الجنة والنار، وقيل سور الجنة ﴿ رِجَالٌ ﴾ هم أصحاب الأعراف وردّ في الجديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة ولا الناو، وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم، فاستشهدوا، فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم، ونجوا من النار للشهادة ﴿ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ ﴾ أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم، أو غير ذلك من العلامات ﴿ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أي سلام أصحاب الأعراف على أهل الجنة ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ أي أنّ أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ﴾ الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم معهم ﴿ وَنَادَى أَضِحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً ﴾ يعنى من الكفّار الذين في النار، قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ ﴿جَمْعُكُمْ﴾ يحتمل أن يكون أراد جمعهم للمال أو كثرتهم ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ أي استكباركم على النار أو استكباركم على الرجوع إلى الحق، فما هاهنا مصدرية وما في قوله: ﴿مَا أَغْنَى﴾ استفهامية أو نافية ﴿ أَهَوُ لاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُم ﴾ من كلام أصحاب الأعراف خطابًا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفّار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالوا، وقيل هي من كلام الملائكة خطابًا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف ﴿ ادْخُلُوا الجَنَّةَ ﴾ خطابًا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنة، أو خطابًا لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة ﴿أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ ﴾ دليل على أنّ الجنة فوق النار ﴿أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ ﴾ من سائر

الْحَيُوةُ الدُّنِيَ فَالْيَوْمَ نَسَسَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَخُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ حِقْنَهُم بِكِنْ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهُ هَلْ يَظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلُمْ يَقُولُ اللَّهِ بِكَنْ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهُ هَلَ يَظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلُمْ يَقُولُ اللَّهِ بِكَنْ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَت رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ فَهَلَ لَنَا مِن شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُودُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ اللَّهِ يَكُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسُهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا مُنْ مَنْ عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيّامٍ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الشّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ السّتَوىٰ عَلَى الشّمَوى اللّهُ مَن وَالْتَحْمَ وَالنّجُومُ مُسَخَرَتٍ بِأَمْ وَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن وَالْقَمَرَ وَالنّجُومُ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِقِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ الللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

الأطعمة والأشربة ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ ﴾ أي نتركهم ﴿كَمَا نَسُوا ﴾ الكاف للتعليل ﴿وَمَا كَانُوا ﴾ عطف على كما نسوا: أي لنسيانهم وجحودهم ﴿جِئْنَاهُم بِكِتَابِ﴾ يعني القرآن ﴿فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم﴾ أي علمنا كيف نفصله ﴿إِلاَّ تَأْوِيلَهُ﴾ أي هل ينتظرون َ إلاَّ عاقبة أمره، وما يؤول إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي قد تبيّن وظهر الآن أنّ الرسل جاؤوا بالحق ﴿اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشُ﴾ حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره، وتأوّله قوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى السماء، ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش، وتأوّلها الأشعرية أنّ معنى استوى استولى بالملك والقدرة، والحق الإيمان به من غير تكييف، فإنَّ السلامة في التسليم، ولله درّ مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة، وقد رُوِيَ مثل قول مالك عن أبي حنيفة، وجعفر الصادق، والحسن البصري، ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه، ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ أي يلحق الليل بالنهار، ويحتمل الوجهين، هكذا قال الزمخشري، وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهم غشاء للآخر يغطيه فتغطي ظلمة الليل ضوء النهار ﴿يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ أي سريعًا، والجملة في موضع الحال من الليل أي يطلب الليل النهار فيدركه ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ والأَمْرُ﴾ قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر، وقيل الخلق مصدر خلق، والأمر واحد الأمور: كقوله إلى الله تصير الأمور، والكلُّ صحيح ﴿تَبَارُكَ﴾ من البزكة، وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع ﴿تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً ﴾ مصدر في موضع الحال وكذلك خوفًا وطمعًا، وخفية من الإخفاء، وقرىء خيفة من الخوف ﴿المُغْتَدِينَ﴾ المجاوزين للحدّ، وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطّط فيه وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّتَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشْرًا بَيْتَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَقَّى إِذَا ٱقَلَتْ سَحَابًا

﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفًا راجيًا، كما قال الله تعالى: ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧] فإن موجب الخوف معرفة سطُّوةٌ الله وشدّة عقابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه، قال تعالى: ﴿ نَبَّى، عِبَادِيُّ أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩]، وأنَّ عِذابي هو العذاب الأليم ومَنْ عرف فضل الله جاه ومَن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث «لُو وزن خوف المؤمن ورجاؤه» لاعتدلا إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله على «لا يموتن الطاعات وترك السيئات وأن أحدكم إلاّ وهو يُحسِن الظن بالله تعالى» وإعلم أن الخوف على ثلاث درجات: الأولى أن يكون ضعيفًا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة، والثالثة أن يشتدّ حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها، والناس في الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامَّة من الذنوب، وخوف الخاصَّة من الخاتمة، وخوف خاصَّة الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنيّة عليها، والرجاء على ثلاث درجات: الأولى رجاء رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور، والثالثة أن يقوي الرجاء حتى يبلغ الأمن، فهذا حرام، والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامّة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصّة رجاء رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبًا فيه وشوقًا إليه ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبًا مِّنَ المُحْسِنِينَ﴾ حِذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحّم أو العفو أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف مجذوف وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب، وقيل قريب هنا ليس خبر عن الرحمة إنما هو ظرف لها ﴿الرِّياحَ بُشْرًا﴾ قرىء الرياح بالجمع الأنها رياح المطر، وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت المرحمة، وإفرادها إذا كانت للعذاب، ومنه ورد في الحديث «اللَّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» وقرىء بالإفراد، والمراه الجنس وقرىء نشرًا بفتح النون وإسكان الشين، وهو على هذا مصدر في موضع الحال، وقوى الضعفها وهو جميع نشر، وقيل جميع منشور، وقرىء بضم النون وإسكان الشين وهوا تخفيف من

ثِقَالَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ كَذَالِكَ نُحْبُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمُ اللَّهِ مَنْكُرُونَ اللَّهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ ٱلْمَوْقَ لِعَلَمُ اللَّهُ الطَّيْبُ يَعْرُهُ بَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَعْرُهُ إِلَّا نَكِدًا اللّهَ كَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَكِ فَقَالَ يَنَقُومِ يَشَكُرُونَ اللهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَنَقُومِ الْعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَإِنَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللّهِ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَلْرَبُكَ فِي مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَإِنَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللّهِ قَالَ ٱلْمَلاَ مُن قَوْمِهِ إِنَّا لَلْرَبُكَ فِي مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَإِنَّ الْعَلَمُ مِن اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ أَلُو مَن قَرْبِ ٱلْمَاكُمُ مِن اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ أَو عَبِيتُمْ أَن جَاءَكُمْ وَلَكُونَ مَن اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ الْمَاكُونُ مَا أَنْ عَلَيْ وَمُولُ مِن اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَا نَعْلَمُ مَن اللّهُ مَا لَا مَعْمَلُونَ اللّهُ وَالَذِينَ مَعَمُ فِي ٱلْفُلُكِ مَن مَا اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ وَلَى اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ مَا لَا عَلَيْ مَا مَعْمُ اللّهُ مَا لَا عَلَيْ مَعْمُ فَى ٱلْفُلُكِ مَا لَا لَكِينَ مَعَمُ وَلَا لَا اللّهُ مَا كُونُ اللّهُ مَا كَانُوا فَوَمًا عَمِينَ اللّهُ مَا كَا يَعْمَ مَن اللّهُ مَا لَا عَلِيلُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَا عَمِينَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْ مَا لَا عَلَى اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ مَا لَكُولُ مَا عَلِي عَامِ الْعَلَمُ مَا اللّهُ مَا مَا عَمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

الضم: كرسل ورسل، وقرىء بالباء في موضع النون وهو من البشارة ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي قبل المطر ﴿أُقَلُّتُ ﴾ حملت ﴿سَحَابًا ثِقَالاً ﴾ لأنها تحمل الماء فتثقل به ﴿سُقْنَاهُ ﴾ الضمير للسحاب ﴿لِبَلَدِ مِّيِّتِ﴾ يعني لإنبات فيه من شدَّة القحط، وكذلك معناه حيث وقع ﴿فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ الضمير للسحاب أو البلد، على أن تكون الباء ظرفية ﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ المَوْتَى﴾ تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض، وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها: كذلك النشور، وكذلك الخروج ﴿والبَلَدُ الطُّيِّبُ﴾ هو الكريم من الأرض الجيد التراب ﴿والَّذِي خَبُثَ ﴾ بخلاف ذلك كالسَّبخة ونحوها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ عبارة عن السهولة والطيب. والنكد بخلاف ذلك، فيحتمل أن يكون المراد مال يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متمّمة للمعنى الذي قبلها في المطر، أو تكون تمثيلاً للقلوب، فقيل على هذا الطيب. قلب المؤمن، والخبيث: قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليد ﴿مِّنْ إِلِّهِ غَيْرُهُ ۗ قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع على الموضع ﴿عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ عِني يوم القيامة أو يوم هلاكهم ﴿المَلاُّ﴾ أشراف الناس ﴿لَيْسَ بِي ضَلاَّلَةٌ ﴾ إنما قَالِ ضَلَّالة ولم يقل ضلال، لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك عندك تمر، فتقول ما عندي تمرة فتعمّ بالنفي ﴿ أَبُلُّغُكُمْ ﴾ قرىء بالتشديد والتخفيف، والمعنى واحد، وهو في موضع رفع صفة لرسول أو استثناف ﴿أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَغْلَمُونَ﴾ أي من صفاته ورحمته وعذابه ﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف، كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم: أي على لسان رجل منكم ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ متعلق بمعه والتقدير استقرّوا معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه ﴿عَمِينَ﴾ يَنَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُو مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنَقُونَ فَ قَالَ الْمَلاَ اللّهَ الذّيب كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنّا لَكُو اللّهُ مَا لَكُو اللّهُ مِن رَبِّكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَعَضَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَا كُون اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

جمع أعمى وهو من عمى القلب ﴿ أَخَاهُم ﴾ أي واحد من قبيلتهم، وهو عطف على نوخًا، وهودًا بدل منه أو عطف بيان، وكذلك أخاهم صالحًا وما بعده، ويا هو مثله حيث وقع المهلا ألدين كَفَرُوا ﴾ قبد هنا بالكفر لأن في الملا من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعيد، بخلاف قوم نوح، فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأطلق لفظ العلا ﴿ أَوَينَ ﴾ يحتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق ﴿ خَلْقًا مَن بَعْد قَوْم نُوع ﴾ أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَة ﴾ كانوا عظام الأجسام فكان أقصرهم ستون ذراعًا، وأطولهم مائة ذراع ﴿ آلاء الله ﴾ نعمه حيث وقع هود ﴿ قَلْ وَقَع عَلَيْكُم ﴾ أي قد حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وضب ﴿ أَتَجَاوِلُونَيْ فِي أَسْمَاء سَمْيتُمُوهَا ﴾ يعني الأصنام: أي تجادلونني في عبادة مُسَمِّيات أسماء، ففي الكلام حذف، وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء، فلك فلك على أنها آلهة فقولكم باطل؛ فلا يصح أن تكون آلهة، أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل؛ فالجدال على القول الأول في عبادتها، وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة والمراه المؤلى أي آية ظاهرة وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريقًا لها، أو لأنه تناهم المؤلى ال

غير فحل، وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدًا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون ﴿لَكُمْ آيَةً﴾ أي معجزة تدلّ على صحّة نبوّة صالح، والمجرور في موضع الحال من آية، لأنه لو تأخر لكان صفة ﴿وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾ أي لا تضربوها ولا تطردوها ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ﴾ كانت أرضهم بين الشام والحجاز، وقد دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلاّ وأنتم باكون، مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» ﴿تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا﴾ أي تبنون قصورًا في الأرض البسيطة ﴿وَتَنْحِتُونَ الجبَالَ بُيُوتًا ﴾ أي تتخذون بيوتًا في الجبال، وكانوا يسكنون القصور في الصيف، والجبال في الشتاء، وانتصب بيوتًا على الحال وهو كقولك: خِطْتُ هذا الثوب قميصًا ﴿لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل من الذين استضعفوا ﴿إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾ إنما لم يقولوا إنّا بما أُرسِلَ به كما قال الآخرون لئلا يكون اعترافًا برسالته ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر ﴿الرَّجْفَةُ﴾ الصيحة حيث وقعت، وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها ﴿جَاثِمِينَ﴾ حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ الآية: يحتمل أن يكون تولّيه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم، لأنه رُوِيَ أَنه خرج حينئذ من بين أظهرهم، أو أن يكون ذلك بعد أن هلكوا، وهو ظاهر الآية، وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع عليهم، وقوله: ﴿لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾:

حكاية حال ماضية ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ العامل في إذ أرسلنا المضمر، أو يكون بدلاً من الوط ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم، ومن الأولي زائدة، والثانية للتبعيض أو للجنس ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ الآية: أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله ﴿أَنَاسٌ يَتَطَهْرُونَ ﴾ أي يتنزهون عن الفاحشة ﴿مِنَ الغَيرِينَ أي من الهالكين، وقبل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى مضى، ويمعنى بقي، وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبًا للرجال الغابرين ﴿وَأَمْطُونًا عَلَيْهِم مُّطُرًا ﴾ يعني الحجارة أُصيب بها مَن كان منهم خارجًا عن بلادهم، وقلبت البلاد بمَن كان فيها ﴿بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي آية ظاهرة، ولم تعين في القرآن آية شعيب ﴿فَأَوْفُوا الكَيْلُ والمِيزَانَ ﴾ كانوا ينقصون في الكيل والوزن، فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك، والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يُكال به مناسبة للميزان كما جاء في هود المكيال والميزان، ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين ﴿وَلا تَقْعُدُوا بِكُلُ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ قبل هي هو نهي عن السلب وقطع الطريق، وكان ذلك من فعلهم وكانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان، والضمير في به للصراط أو لله ﴿بَنُونَهَا عِوْجَا﴾ تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان، والضمير في به للصراط أو لله ﴿بَنَغُونَهَا عِوْجَا﴾ ذكر في آل عمران.

﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ أي ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجهم، أو عودهم إلى مِلَّة الكفر، فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضى أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضى قولهم لتعودنَ في ملَّتنا أن شعيبًا ومَن كان معه كانوا أولاً على ملَّة قومهم، ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك مُحال، فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها فالجواب من وجهين: أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار، فلا يقتضى تقدّم ذلك الحال الذي صار إليه، والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم: لنخرجَنَّك يا شعيب والذين آمنوا معك، فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد، وبمثل ذلك يُجاب عن قوله إن عدنا في ملَّتكم، وما يكون لنا أن نعود فيها ﴿قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴾ الهمزة للاستفهام والإنكار، والواو للحال، تقديره: أنعود في مِلَّتكم ويكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم﴾ أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرأ من العود فيها ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأذب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لمّا تبرّأ من مِلْتهم: أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلّبها كيف يشاء، فإن قلت: إن ذلك يصحّ في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفر، فالجواب: أنه قال ذلك تواضعًا وتأدِّبًا مع الله تعالى واستسلامًا لأمره كقول نبيِّنا ﷺ: «يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك " مع أنه قد علم أنه يثبته ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا﴾ أي احكم ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوا فِيهَا﴾ أي كأن لم يقيموا في ديارهم ﴿فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ﴾ أي كيف أحزن عليهم وقد عَلَىٰ قَوْمِ كَنِوِرِنَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِى قَرْبَةِ قِن نَبِي إِلّا أَغَذْ نَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسِآءِ وَالضَّرَاءُ لَعَلَمُهُمْ يَغَنَّمُ وَهُمْ لَا يَشْمُهُنَ ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقُواْ لَهَنَحَا عَلَيْهِم وَالسَّرَاءُ فَلَخَذْ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَمُّهُنَ ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقُواْ لَهَنَحَا عَلَيْهِم وَلَكِينَ كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْمَاكَةُ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْمَاكَةُ وَالْمَرْفِي وَلَمُ الْفُرَىٰ الْفَرَىٰ الْفَلَى الْفَرَىٰ الْفَلَى الْفَرَىٰ الْفَرَىٰ الْفَرَىٰ الْفَلَى الْفَوْمُ الْخُوسِرُونَ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَالْمَالَمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى الْمُحْوِنَ وَمَالَمُواْ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللل

حِثْ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرَةٍ مِلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِثَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ ثُمِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّنِظِرِينَ إِنَّ اللَّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَالسَحِرُّ عَلِيمٌ فَنَ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمُّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ إِنَّ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَّ شِي يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِر عَلِيمِ شَ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَلِيِينَ شِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ أن لا يقول على الله إلا الحق، وموضع أن لا أقول على هذا رفع، على أنه خبر حقيق، وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومَن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجر، وحقيق صفة لرسول، وفي المعنى على هذا وجهان، أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك تعدّى بعلى ﴿قَدْ جِنْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي بمعجزة تدل على صدقى وهي العصا أو جنس المعجزات ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي خلّهم يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم، وذلك أنه لمّا توفّى يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى، وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عامًا ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ﴾ وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه، ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشدّ بياضًا وقيل إنها كانت منيرة شفّافة كالشمس، وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه ﴿لِلنَّاظِرِينَ﴾ مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليها، والتعجّب منها ﴿قَالَ المَلاُّ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ حُكِيَ هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون، كأنه قاله هو وهم، أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾ أي يخرجكم منها بالقتال أو بالحِيَل، وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا خدّامًا لهم فتخرب الأرض بخروج الخدّام والعمّار منها ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي المشاورة أو الأمر وهو ضدّ النّهي ﴿ أَرْجِهُ مَن قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما، وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن، ومَن قرأ بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة، أو يكون بمعنى الرجاء أي أطمعه، وأما ضمّ البهاء وكسرها فلغتان، وأما إسكانها فلعلّه أجرى فيها الوصل مجرى الوقف ﴿ حَاشِرينَ ﴾ يعني الشرطة أي جامعين للسَّحَرَة ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ قيل هنا

مجذوف يدلُّ عليهِ سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السُّحَوَّةِ ﴿إِنَّ لَنَا لِأَجْرَاكِ مَقَّ قرأه بهمؤتين فهو استفهام ومَن قرأه بهمزة واحدة فيحتملها أن يكون خِبْرًا أو استفهامًا لجذفك منه الهموة، ا والأجر هنا: الأجرة، طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى، فأنعم لهم فرعون بها وزاهم التقريب منه والجاه عنده ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ عطف على معنى نعِم كأنه قال نعطيكم أَجْرًا ونقربكم، واختلف في عدد السَّحَرة اختلافًا متباينًا من سبعين وجلاً إلله سبعين ألفًا وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِيَّ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدؤاهم بإلقاء سحرهم فأمرهم أن يلقوا، وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل، وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمنكتون فيه ﴿واسْتَرْهَبُوهُمْ أَي حَوْفُوهِم بِمَا أَظْهِرُوا لِهِم مِن أَعِمَالُ السَّحَرِ ﴿ أَنْ أَلْقَ اعْصَالُكُ فَاسَا ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قدر الحبل وقيل إنه طال حتى جاوز الفيل ﴿ تَلْقَفُ ﴾ أي تبتلع ﴿مَا يَأْفِكُونِ﴾ أي ما صوروا من إفكهم وكذبهم ورُوِيَ أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيُّهم ومدَّ موسى يده إليه فصار عَضًا كما كان، فعلم السَّحَرَّة أن ذلك ليبل عن السُّحر، وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام ﴿ لَأَقُطُّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ ﴾ الآية: وعيد من فرعون للسَّحَرَة وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن رُوِيَ أنه أنفذه عِن ابن عباس وغيره، وقد ذكر معنى من خلاف في العقود ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبُّهَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ أي لا تبالي بالمموت لانقلابه والى وَبنا ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَتًا ﴾ أي ما تعيب مَنَّا إلا إيمانتا ﴿ لِيغْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ أي يخربوا مُلُك فرعون وقومه ويخالفوا دينه ﴿ويَدَّرُكَ مُعْطُوفَ عَلَى ليفسدوا، أو منصوب بإضمار أن بعد الواو ﴿وآلِهَتَكَ ﴾ قيل إن فرعون كان قد جُعَلُ للتاسُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبِنَاءَهُمْ وَنَسْتَعِي ـ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ شَيْ قَالُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُوّاً إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ شَيْ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَنْبِل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوّكُمْ مِن قَنْبِل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي الْإِنسِينِ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ شَيْ وَلْقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِينِينَ وَيَعْ اللّهُ مَرْتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ شَيْ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْمُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَالْوَا لَنَا هَالِوْءَ وَإِن تُصِبْهُمْ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ شَيْ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْمُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَالْوَا لَنَا هَالِيَّةُمُ الْمُعْمِقِينَ فَي وَالْمَا طَلْعُرُهُمْ عِنذَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكُومُ الْمُعْمَ لا يَعْلَمُونَ شَي وَمَن مَعَلَّهُمُ الْمَا طَلْعُرهُمْ عِنذَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكَ مُومَى وَمَن مَعَلَّهُمُ الْمَا عَلْمُونَ لَكَ بِمُوسَى وَمَن مَعَكُمُ الْمَا فَا فَعَا لُوا مُهُمَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُومُ اللّهُ مَا تَأْلُواْ مَهُمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِلْمَا عَمَا عَنْ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ مَنْ فَالْمُوا مَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمُ الْمُعْلِكُ الْوَالُولُ مَنْ اللّهُ الْمُعْلِينَ عَلَى اللّهُ مَا عَنْ لُكَ يَعْمُ لَا عَلَيْهُمُ اللّهُ وَالْكُوا مُنْ مَا تَأْلُوا مُعَمَا تَأْلِنَا هِمِ مِنْ ءَايَةٍ لِلْمَا عَلَيْهُمُ الْمَاعِلَيْكُ فَا لَا عَلْمُونَا لَقُولُوا مُعَلَى الْمَاعِقِيمُ الْمُؤْلِقَالُوا مُنْ مَا تَأْلِينَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِلْمُ الْمُعَالِقُ الْمَاعِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِلِينَ اللْمُولُولُ الْمُعَلِيمِ الْفُولُولُ الْمُؤْمِلِينَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلِينَ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ اللّهُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْ

أصنامًا يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام، وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك: أي عبادتك والتذلُّل لك ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ تعليل للصبر ولذا أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وقيل يعني أرض فرعون فأشار لهم موسى أولاً بالنصر في قوله يورثها مَن يشاء من عباده، ثم صرّح في قوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ﴾ الآية ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ حضّ على الاستقامة والطاعة بالسنين أي الجدب والقحط ﴿فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الحَسَنَةُ ﴾ الآية: إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا، ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشدّة تطيّروا بموسى: أي قالوا هذه بشؤمه، فإن قيل لِمَ قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة، فالجواب أن وقوع الحسنة كثير، والسيئة وقوعها نادر فعرّف الكثير الوقوع باللام التي للعهد، وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك ونكرها للتعليل ﴿ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي إنما حظّهم ونصيبهم الذي قدّر لهم من الخير والشرّ عند الله، وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمّى به ما يصيب الإنسان ومقصود الآية الردّ عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. مهما هي ما الشرطية ضمّت إليها ما الزائدة نحو أينما، ثم قلبت الألف هاء، وقيل هي اسم بسيط غير مركب. والضمير في به يعود على مهما، وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية، أو على وجه التهكم ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ رُوِيَ أنه كان مطرًا شديدًا دائمًا مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم، وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون ﴿والجَرَادَ﴾ هو المعروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم ﴿والقُمُّلُ﴾ قيل هي صغار وَالْجُرَادَ وَالْفُمْلُ وَالظَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَلَيْتِ مُفَصَّلَتِ فَأَهْ تَكْبُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَسُوسَى ادْعُ لَنَا رَبّك بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِينَ لَكَ وَلَنْ سِلَنَّ مَعَلَى بَنِي إِسْرَهِ يلَ ﴿ فَلَمّا كَشَفْفَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى آجِكِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَى بَنِي فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْمِيهِ وَالْمَيْمُ الرِّجْزَ إِلَى آجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُونُونَ ﴿ فَانَفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْمِيهِ وَالْمَيْمُ كَذَبُوا بِعَاينِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْلِينَ ﴾ وَأَوْرَفُنا الْقَوْمُ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِفَ الْأَرْضِ وَمَعَنوبَهِ اللّهِ بَنْ بَرَكُنَا فَيْمَ وَوَلَّهُ وَمَا كَانَ يَصَلَعُ فَرْعَونَ وَمَعَنوبَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

الجراد، وقيل البراغيث، وقيل السوس، وقرىء القمل بفتح القاف والتخفيف، فهي على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم ﴿والضَّفَادِعَ﴾ هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه ﴿والدُّمْ ﴾ صارت مياههم دمًا فكان يستسقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيخرج ما يلي القبطي دمًا، وما يلي الإسرائيلي ماء ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ ﴾ أي العذاب وهي الأشياع المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فِلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم ﴿ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ بدعائك إليه ووسائلك، والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن لك أو يتعلق بادع لنا أي توسل إليه بما عهد عندك ﴿ فِي الْيَمِّ البحر حيث وقع ﴿ القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونِ ﴾ هم بنو إسرائيل ﴿مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا﴾ الشام ومصر ﴿بَارَكْنَا فِيهَا﴾ أي بالخصب وكثرة الأرزاق ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي تمَّت لهم واستقرب، والكلمة هنا ما قضى لهم في الأزل، وقيل هي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ أي يبنون، وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش ﴿قَالُوا يَا مُوسَى الْجَعَلِ لَّنَا إِلَهَا ﴾ أي احتمل لنا صنعًا نعبله كما يعبد هؤلاء أصنامهم ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسوائيل مندهنا إلى قوله وإذ نتِقنا البجبل ﴿مُتَبِّرٌ ﴾ من التبار وهو الهلاك ﴿وَهُوَ فَضِّلَكُمْ هَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ وبما

الْمَالَمِينَ ﴿ وَإِذَا أَنِحَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ وَيَسْتَحْيُونَ فِي وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ وَيَسِتَحْيُونَ فِي وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَدُونَ الْغُلْفِي فِي لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَدُونَ الْغُلْفِي فِي لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَدُونَ الْغُلْفِي فِي لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لِإِخْدِهِ هَدُونَ الْغُلْفِي فِي فَيَعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِ أَرِنِ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِ أَرِنِ الْمُقْسِدِينَ اللَّهُ وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِ أَرِنِ السَّعَقَ مَصَالَا لَا تَوْمَى وَلَكِنَ النَّفُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَافِي فَلَمَّا جَعَلَى الْمُعْلِ فَإِنِ السَّعَقَ مَكَانَةُ فَلَا لَا تَعْرَفِي فَلَكُونَ الْفُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَ مَوسَى لِمِنْ فَسَوْفَ تَرَافِي فَلَمَا جَعَلَى الْمُعْلِقُ فَا لَمُ اللَّهُ مُوسَى الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَا وَكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ السَيْقَرُ مَكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْ

بعده مذكور في البقرة ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةَ ﴾ رُوِيَ أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة، وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقرة ﴿مِيقَاتُ رَبِّهِ ﴾ أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور ﴿اخْلُفْنِي ﴾ أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي ﴿قَالَ رَبِّ أُرِنِي ﴾ لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته، فسألها كما قال الشاعر:

وأفرح ما يكون الشوق يومًا إذا دنت الديار من الديار

واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاً، وأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى، فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل، وتأوّل الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتًا لمَن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرِنَا الله جهرة؛ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع فيتأوّلوا، والآخر أن معنى أرِني أنظر إليك: عرّفني نفسك تعريفًا واضحًا جليًا وكلا الوجهين بعيد، والثاني أبعد وأضعف، فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل الآية ﴿قَالَ لَن تَرانِي﴾ قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني، لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقرّ وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يطق الجبل فأحرى ألاّ تطيق أنت، فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالاً لموسى، وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلّى ربّه للجبل فإذا تقرّر هذا، فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية، وليس فيه دليل على أنها مستحيلة، لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنّ ما ليس لك به علم مستحيلة، لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنّ ما ليس لك به علم البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة، فقد صرّح بوقوع الرؤية كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ فلا البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة، فقد صرّح بوقوع الرؤية كتاب الله وسُنة رسوله وسُنة وسوله وسُنه وسُنه

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُ وَخَرَّ مُومَىٰ صَعِقاً فَلَمْاً أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ أَبْثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُوْعِظِينَ شَى قَالَ يَسُوسَىٰ إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكَلَمِنْ فَخَذْ مَلَ التَيْقَكَ وَكُن مِن الشَّيْكِينَ فَخَذْ مَلَ التَيْقَكَ وَكُن مِن الشَّيْكِينَ فَنَ عَلَيْ اللَّهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَخْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ الْفَلْسِقِينَ شَي سَأَصِّرِفُ غَنْ عَلَيْقِي اللَّيْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ينكرها إلا مبتدع، وبين أهل السُّنة والمعتزلة في مسألة الرؤية تنازع طويل، وفي هذه القصة قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها، ولما فيه من الأقوال الفاسدة ﴿جَعْلَهُ دَكَّا﴾ أي مذكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضربت الأمير، والدك والدق: أخوان، وهو التفتت، وقرىء دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكًا وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صارا غبارًا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر ﴿وحرّ مُوسَى صَعِقًا﴾ أي مغشيًا عليه ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها ﴿وَأَنا أَوّلُ المُؤْمِنِينَ ﴾ أي أول قومه أو أهل زمانه، أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان.

واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلابي هو عموم يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة، واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، والصحيح أنه كلم نبينا محمدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة الإسراء وقحد ما آتيتك تأديبًا أي افنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وكتبنا له في الألواح أي الواح النوراة وكانت سبعة، وقيل عشرة وقيل اثنان وقيل كانت من زمردة وقيل من ياقوت، وقيل من خشب ومن كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم، وكذلك تقصيلاً لكل شيء، وموضع كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا، وموعظة بدل منه وأحسن منه كالقصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات وسأوريكم والمواد وقومه وهو مصر، ومعنى أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا، وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها، وقيل جهنم، وقرأ ابن عباس سأورثكم بالناء المثلثة من الورائة، وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إشرائيل عباس سأورثكم بالناء المثلثة من الورائة، وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إشرائيل عباس سأورثكم بالناء المثلثة من الورائة، وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إشرائيل عباس أن يراد بها القرآن في الأرض المتقدمة ليعتبروا بها، وقيل جهنم، وقرأ ابن عباس مأورثكم بالناء المثلثة من الورائة، وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إشرائيل عباس أورثكم بالناء المثلثة من الورائة، وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إشرائيل عباس مأورث عن آياتي الذين يَتَكَبَرُونَ فِي الأَرْضِ الآيات: يحتمل هنا أن يراد بها القرآن

غَيْفِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايُتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلَّ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْخَذَةُ وَمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَّ عِجْلاَ جَسَدُاللَّهُ خُوارُّ المَّدْيرَوْا أَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا التَّخَدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَيَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَيَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ وَيَأْوَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا التَّخَدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ وَيَكَانُمُ وَلَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين، والصرف يراد به حدَّهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبّرهم، وقيل الصرف منعهم من إبطالها ﴿ولِقَاءِ الآخِرَةِ ﴾ يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقاؤهم الآخرة، أو من إضافة المصدر إلى الظرف ﴿واتَّخَذُ قَوْمُ مُوسَى﴾ هم بنو إسرائيل ﴿مِن بَغدِهِ﴾ أي من بعد غيبته في الطور ﴿مِن حُلِيْهِم ﴾ بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وثدي، وقرىء بكسر الحاء للإتباع وقرىء بفتح الحاء وإسكان اللام، والحليّ هو اسم ما يتزيّن به من الذهب والفضة ﴿جَسَدًا﴾ أي جسمًا من دون روح، وانتصابه على البدل ﴿لَّهُ خُوَارٌ ﴾ الخوار هو صوت البقر، وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر، فقذفه في العجل فصار له خوار، وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيُسمع له خوار ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُم ﴾ رد عليهم، وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته ﴿ اتَّخَذُوه ﴾ أي اتخذوه إلهًا، فحذف المفعول الثاني للعلم له، وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى ﴿ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عمّا يريد أو وقع فيما يكره ﴿أُسِقًا﴾ شديد الحزن على ما فعلوه، وقيل شديد الغضب لقوله فلما آسفونا ﴿بِتُسَمَا خَلَفْتُمُونِي﴾ أي قمتم مقامي، وفاعل بئس مضمر يفسّره ما واسم المذموم محذوف، والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفُّوا الذين عبدوا العجل ﴿ أُعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ معناه أعجلتم عن أمر ربِّكم، وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا أنّ الأمر قد تمّ ظنّوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل ﴿ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ ﴾ طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبًا لله من عبادة العجل ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ أي شعر رأسه ﴿يَجُزُّهُ إِلَيْهِ﴾ لأنه ظن أنه فرط في كفّ الذين عبدوا تُشْمِت إِنَ الْأَعْدَاءَ وَلَا جَعَلَنِي مَعَ الْقَوْرِ الطَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْ طِلْنَا فِي رَخْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِيرَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ الصَّخَذُواْ الْعِجْلُ سَيَنَا لَمُهُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيَّ وَكَذَلِك جَرِى الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَدَلَةٌ فَو رُّ رَحِيدٌ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَمَا اللَّهُ الْمُؤَا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ وَوَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاتُ وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواتُ وَوَامَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَنْ وَرُحْمَةً لِللَّهِ الْمَعْلَ اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مَا مَنْ مَن وَمَن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَّ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

العجل ﴿ إِنْنَ أُمَّ ﴾ كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه بأمَّه، لأنه أدعى إلى العطف والحنوّ، وقرىء ابن أُم بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء بالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الاسمان اسمًا واحدًا فبنئ ﴿وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أي لا تظن أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العَجل ﴿ فَطَبُّ مِّن رَّبُّهِمْ وَذِلَّةً ﴾ أي غضب في الآخرة وذلَّة في الدنيا ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ أي سَتَكُنَّ ، وكذلك قرأ بعضهم، وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأنّ الغضب كان يقول له ألتى الألواح وجر برأس أخيك، ثم سكت عن ذلك ﴿وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾ أي فيما ينسخ منها، والنسخة فعلة بمعنى مفعول ﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ أي يخافون، ودخلت اللام لتقدّم المفعول كقوله للرؤيا تعبرون، وقال المبرّد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربّهم ﴿واخْتَارَّ مُوْسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أي من قومه ﴿سَبْعِينَ رَجُلا﴾ حملهم معه إلى الطور يسمعون كالام الله لموسَى فقالُوا أرِنَا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابًا لهم على قولهم، وقيل إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم على عبادته، والأول أرجح لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فأحَذْتُهم الصَّاعَقَةُ بظلمهم، ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء، والأول أظهر لقوله ثم بعثناكم من بعد مُوتِكُم ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ﴾ يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي تُمثُّوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين، ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع والاستسلام لأمر الله كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبيدك وتحت قهرك، وأنتَّ تفعل مَا تشاء، ويحتمل أن يكون قالها على وجه النضرع والرغبة كأنه قال لو شئت أن تهلكتا قبل اليوم لفعلت، ولكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتنا وأخي هؤلاء العُرُّم الذِّينَ أخذتهم الرجفة ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنًّا ﴾ أي أتهلكنا وتهلك سأنر بنني إسرائيل بما

هِى إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن نَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاتُهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنفِرِينَ فَ اللهِ فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن نَشَاءُ وَتَهْدِى مَن شَشَاءٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِ وَسِعَت كُلَّ شَيْءٌ وَسَائَتُ مُنَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ الْكَانِنَا يُوْمِنُونَ فِي اللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَئِنَا يُوْمِنُونَ فِي اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَ

فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل، فمعنى هذا إدلاء بحجته، وتبرؤ من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله أن لا يعمّ الجميع بالعقوبة ﴿إنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ﴾ أي الأمور كلها بيدك ﴿ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاء ﴾ ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفهاء، فإنه كان بقضاء الله ومشيئته ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أي تبنا، وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرّع إليه، ولا يقتضي شيئًا مما توهّم الجُهّال فيه من الجفاء في قوله: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ لأنَّا قد بيِّنًا أنه إنما قال ذلك استعطافًا لله وبراءة من فعل السفهاء ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهَ مَنْ أَشَاءُ ﴾ قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة، والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم، وقرىء مَن أساء، بالسين وفتح الهمزة من الإساءة، وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصًا في الرحمة وعمومًا في كل شيء لأنَّ المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي: تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا، ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصًا في كل شيء، لأنّ الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين، ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق، فيكون عمومًا في الرحمة، وفي كل شيء ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم أمّة محمد ﷺ، وإن كانت رحمة الدنيا، فهي أيضًا مِختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم، وأعلا دينهم على جميع الأديان، ومكَّن لهم في الأرض ما لم يمكِّن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق: فقوله سأكتبها تخصيص للإطلاق ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾ هذا الوصف خصَّص أمَّة محمد ﷺ، قال بعضهم: لمَّا قال الله ورحمتي وَسِعَت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون فينس إبليس لعنه الله، وبقيت اليهود والنصارى ﴿النَّبِيُّ الْأُمِّي﴾ أي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوّته ﷺ كأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير قراءة ولا كتابة، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتابٍ ولا تخطُّه بيمِينِك

## التَّوْرَكِةِ وَالْإِنِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنْكِدِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

إذًا لارْتَابَ المُبطِلُونَ [العنكبوت: ٤٨] قال بعضهم: الأمّيّ منسوب إلى الأمّ وقيل إلى الأمة ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ فَضمير الفّاعل في يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في عندهم، ومعنى يجدونه يجدون تعته وصفته ولنذكر هنا منا ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد على الله والخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد الله الله والخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد الله والنبيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد الله والمناس المناس الم

فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أنّ في التوراة من صفة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا أيّها النبي إنّا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا ونَذِيرًا، وحِرزًا للأُميين أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكّل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخّابٍ في الأسواق لا تجزي بالسيئة السيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن أقبضه حتى أُقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلاّ الله، فيفتح به عيونًا عُمْيًا، وآذانًا صُمًّا، وقُلُوبًا عُلفًا.

ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن إنَّ الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق، فقال إبراهيم يارب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل وأنا أباركه وأُنتيه وأُكبّره وأُعظّمه بماذ ماذ، وتفسير هذه الحروف محمد.

ومن ذلك في التوراة إنّ الربّ تعالى جاء في طور سيناء، وطلع من ساعد وظهر من جبال فاران، ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام، وساعد موضع عيسى وفاران هي مكة موضع مولد نبيّنا محمد صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسيلم ومبعثه، ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع، وتفسير ذلك ما في كتاب شعبا خطابًا لمكة: قومي فأزهزي مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك، فقد تخلّل الأرض الظلام، وعلا على الأمم المصاب، والربّ يشرق عليك إشراقًا، ويظهر كرامته عليك، تسير الأمم إلى نورك، والملوك إلى ضوء طلوعك، ارفعي بصرك إلى ما حولك، وتأمّلي فإنهم مستجمعون عندك، وتحج إليك عساكر الأمم وفي بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود، وامتلأت الأرض من حمده، لأنه ظهر بخلاص أمته.

ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لمّا غضبت عليها سارة تراءى لها حلك فقال يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت فقالت أهرب من سيدتي سارة، فقال لها ارجعي

إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدًا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس، وتكون يده فوق الجميع، وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد على أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد على وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد على.

ومن ذلك أيضًا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم، وأيّ رجل لم يسمع ذلك الكلام الذي يؤدّيه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه، ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم.

ومن ذلك في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في إسماعيل، وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيمًا، وأجعله لأمة عظيمة.

ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا محمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في قوله: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى» وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبيّنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم محمد وأحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع.

ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وأمته الحمّادون، وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة، وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار، وهو من اليمن من حمير أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان ذلك، وقيل كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكان من عظمائهم وخيّارهم، قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة، وبكتب الأنبياء، ولم يكن يدّخر عني شيئًا مما كان يعلم، فلما حضرته الوفاة دعاني، فقال يا بني: قد علمت أني لم أكن أدّخر عنك شيئًا مما كنت أعلم، إلاّ أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يُبعَث، وقد أظلّ زمانه، فكرهت أن أخبرك بذلك فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذّابين فتتبعه؛ وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه الكوّة التي ترى وطيّنت عليهما، فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا وأقرّهما في هذه الكوّة التي ترى وطيّنت عليهما، فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا وأقرّهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي، فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما، فإن الله

يزيدك بهذا خيرًا، فلما مات والدي لم يكن شيء أحبّ إلىّ من أن ينقضي المأتم جتي أنظر ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله ﷺ خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، ليس بفظّ ولا غليظ، ولا صخَّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسينة ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال وتتذلِّل بالتكبير ألسنتهم، وينصر الله نبيّهم على كل مَن ناوأه، يغسلون فروجهم بالماء ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها وتراحمهم بينهم تراحم نبى الأم والأب، وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم، وهم السابقون المقرّبون والشافعون المشفع لهم، فلما قرأت هذا قلب في نفسي: والله ما علمني شيئًا خيرًا من هذا فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي ﷺ وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه، وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة، فقلت هو هذا وتخوّفت ما كان والدي حذّرني وخوّفني من ذكر الكذّابين، وجعلت أُحبّ أن أتبين وأتثبت فلم أزل كذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة فقلت في نفسى إنى لأرجو أن يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدّر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله علي ، فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظن، ثم بلغني أن خليفة قام مقامه، ثم لم ألبث إلا قليلاً حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم، وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزلُ أدفع ذلك وأُوْخُرهُ لأتبين وأتثبت حتى قَدِمَ علينا عمر بن الخطاب، فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرّهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر فحدَّثت نفسى بالدخول في دين الإسلام، فوالله إنى ذات ليلة فوق سطح إذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينِ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَهُمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِما مَعَكِم مِن قَبْلِ أَن نَطْمُس وُجُوهًا فنردِّها على أَدْبَارِها أَو نَلْعَنهِم كما لِعَيّا أَضِيجَابَ السَّيْتِ وَكَانَ أَمِرِ اللهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: ٤٧]، فلما سمعت هذه الآية جَشيت الله ألا أصبح حتى يحوّل وجهى في قفاي، فما كان شيء أحبّ إلىّ من الصباح، فغدوتٍ على عير فأسلمت حين أصبحت، وقال كعب لعمر عند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل، وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سرّه مثل علانيته وعلانيته امثل سرّه، وقوله لا يخالف فعله، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتباعه رهبان بالليل. وأُسد بالنهار، متراحمون متواصلون متبادلون، فقال له عمر: ثكلتك أُمك، أحتى ما تقول؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لحق، فقال عمر الحمد لله الذي أعزّنا وشرّفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد ﷺ برحمته التي وَسِعَت كل شيء، ومن ذلك كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله ﷺ وكان من ملوك العرب بالشام، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقرّ بالإسلام مصدّق، أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشِّر به عيسى ابن مريم عليه السلام، فأخذه هرقل لمّا بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أُفارق دين محمد أبدًا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم، ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه فقال قيصر صدق والإنجيل، يشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله ﷺ إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه ﷺ، فلما أُخبِرَ بها علم أنه رسول الله، وقال إنه يملك موضع قدميّ ولو خلصت إليه لغسلت قدميه، ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام، قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم مُلقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هاهنا فجعلت أنظر كيف أصنع، فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، فقال أئنك على ما أرى ما نقلت شيئًا، ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت واثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت إلى المِجرَفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من العدّ إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه فخرج إليّ رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا، فقلت أضللت أصحابي، فقال لي ما أنت على طِريق وإنك لتنظر بعيني خائف، فادخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعد فيَّ النظر وصوَّبه، فقال قد علم والله أهل الكتاب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب منّي، وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه، فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب، فقال لي ما اسمك فقلت عمر بن الخطاب، فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وما فيه، فقلت يا هذا إنك قد صنعت إليّ صنيعة فلا تكرّرها، فقال إنما هو كتاب في رقّ، فإن كنت صاحبنا فذلك، وإلاّ لم يضرُّك شيء فكتب له على ديره وما فيه، فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إليّ ثم أوكف أتانًا فقال لي أتراها فقلت نعم، قال سِرْ عليها فإنك لا تمرّ بقوم إلاّ سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة فإنهم يفغلون بها كذلك حتى ترجع إلي قال فركبتها فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز، فضربتها مدبرة وانظلقت معهم، فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس فلما رآه عرفه، فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه، ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إيلياء؛ والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء.

ومن ذلك أن عمرو بن العاصى قَدِمَ المدينة بعد وفاة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أرسله إلى عمان واليّا عليها فجاءه يومًا يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك بالله، مَن أرسلك إلينا، فقال له رسول الله ﷺ، فقال اليُّهُودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله، قال عمرو اللَّهمُّ نعم، فقالُ اليهُودي لئن كَانَ حقًا ما تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النبي على مات فيه. ثم خرج فأخبر بموت النبي على وهو في الطريق ووجده قد مات في ذلك اليوم صلّى الله تعالى عليه وسلّم وبارك وشرّف وكرُّم ومن ذلك أن وفد غسان قاموا على رَسَوْلُ الله ﷺ فلقيهم أبو بكر الصدّيق فقال لهم مَنْ أنتم؟ قالوا رَهُطُ مَنْ غَسان قَدِموا على مُحمّد لنسمع كلامه، فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوَّفَوْد، ثم ائتوا رُسُولُ الله ﷺ فكلَّموه، فقالوا وهل نقدر على كلامه كما أردنا فتبسَّم أبو بكر، وقال إنه ليطوف بالأسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه ويرغب مَن يراه منه فقالوا لأبني بكر مَن أنت أيّها الرجل، فقال أنا أبو بكر بن أبي قحافة، فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعدة فقال أبو بكر الأمر إلى الله، فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بضفَّته، وأنه ٱلخُرُّ الأنبياء ثم لقوا رسول الله على فأسلموا ﴿ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنَّ المُتكر ﴾ يختمل أن يكون هذا من وصف النبي علي في التوراة، فتكون الجملة في مؤضع الحَّال من ضمير المفعول في يجدونه، أو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَّائِثَ ﴾ مذهب مالك أن الطيّبات هي الحلال، وأن الخبائث هي الحرام، ومذهب الشافعي أن الطيّبات هي المستلذَّات إلا ما حرَّمه الشرع منها كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقارات؟

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ أَنْ لَا مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَي قُلْ يَتَأَيّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْتِكُمْ جَيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْتِكُمْ جَيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو يَحْمِ وَيُعِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ يُحْمِ وَيُعِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي ٱلْأَمِيّ الَّذِي يُومِنُ بِاللّهِ وَكِلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَيْعُوهُ مَوْسَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ الْفَكَ عَشْرَةً السَّاطًا أَمُما وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ السَّسَقَلَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ الْمَا وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ السَّسَقَلَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ الْمَالَّا الْمَا وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ السَّسَقَلَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ الْمَا مُوسَى وَقَطْعَنْهُمُ الْمُحَلِينَ الْمَا مُوسَى وَالْمَالُونَ اللّهُ مُ الْمَا عَلَيْهِمُ الْمُعَلِّلَا عَلَيْهِمُ وَلَوْلَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلُوا حِظَةً وَالْمُونَ وَلُولُوا حِظَةً وَالْمَالُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُحْمَ وَالْولُولُ الْمُولُ الْمُ السَّكُنُوا هَلَا عَلَيْهِمُ وَكُولُوا حِظَةً وَالْمُولُ الْمُعُونَا مَنْ طَيْبَعِمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلُولُ اللّهُ مُ السَكُنُوا هَلَا مُؤْلُوا حِظَةً وَادَخُلُوا ٱلْمَالِ سَجَعَدُا الْعَمْدِهِ الْمُولِيَاتِهِمُ مَا الْمَنْ وَقُولُوا حِظَةً وَاذَخُلُوا الْبَابُ سَجَعَدًا الْعَرْقِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَالَمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْم

كالخنافس والعقارب وغيرها ﴿ويَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة ؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب، وكذلك الأغلال عبارة عمّا منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك ﴿وَعَرَّرُوهُ ﴾ أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ هو القرآن أو الشرع كله، ومعنى معه مع بعثه ورسالته ﴿إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ تفسيره قوله ﷺ الشرع كله، ومعنى معه مع بعثه ورسالته ﴿إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا حال من الضمير في إليكم ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْاتِ والأَرضِ ﴾ نعت لله أو منصوب على المدح بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾ هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء ﴿وَمِن قَوْم مُوسَى أُمَّةٌ ﴾ هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد ﷺ في عصره ﴿وَقَطْعَنَاهُمُ ﴾ أي فرقناهم على البدل من اثنتي عشرة لا يكون إلا مفردًا، وقال الزمخشري على التمييز، لأن ﴿أَسْبَاطًا ﴾ السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا يكون إلا مفردًا، وقال الزمخشري على التمييز، لأن وقال الزمخشري على التمييز، الأن على المناط لا سبط ﴿فَانْبَجَسَتُ ﴾ أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار وقال القزويني الانبجاس: أول الانفجار ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الغَمَامُ وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة.

تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة في قوله انفجرت وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلوا، وإذ قيل لهم اسكنوا وقوله وكلوا بالواو وفكلوا بالفاء، فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تتاقض، وعلَّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرَّة بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها ﴿وَاسْأَلْهُمْ﴾ أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ قيل هي إيلياء، وقيل هي طبرية، وقيل مدين ﴿خَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ قريبة منه أو على شاطئه ﴿إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ﴾ أي يتجاوزون حدّ الله فيه، وهو اصطيادهم يوم السبت «وقد نهوا عنه وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانت أو بحاضرة ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ خِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ كانت الحيتان تخرج من البخو يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حرامًا في يوم السبت، وتغيب عنهم في سائر الأيام، وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودفي يسبت إذا عظم يؤم السبت، ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع منّا فلان إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون، أو بدل من إذ يعدون ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ﴾ للآية: افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عَصَت يوم السبت بالصيد وفوقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم وفرقة سكتت واعتزلت، فلم تنه ولم تعصّ، وأن هيه الفرقة لمّا رألت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية: لِمَ تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم، فقالت الناهية تنهاهم معذرة إلى الله ولعلّهم يتّقون، فهلكت الفرقة العلصية إن ونجت الناهية، واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان ﴿ بِعَذَابِ بَيْسِ ﴾ أي شديد، وقرىء بالهمز وتركه، وقرىء على وزن فعيل وعلى ورُنْ فيعلَ

تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْمًا مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ عَبَلَوْنَكُمُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِننَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاَ ٱلْأَدَّنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُمُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَنِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آلَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُوكَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ ، وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذْكُرُواْ مَا فِيهِ وكلها من معنى البؤس ﴿فَلَمَّا عَتَوا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي لما تكبّروا عن ما نُهُوا عنه ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينٍ فكر في البقرة، والمعنى أنهم عذَّبوا أولاً بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قردة، وقيل لما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا، والعذاب البئيس هو المسخ ﴿ تَأَذَّنَ رَبُكَ ﴾ عزم، وهو من الإيذان بمعنى الإعلام ﴿ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية أي يسلَّط عليهم، ومن ذلك أخذ الجزية، وهو أنهم في جميع البلاد ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي فرِّقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم، فليس لهم إقليم يملكونه ﴿مُنْهُمُ الصَّالِحُونَ﴾ هم مَن أسلم كعبد الله بن سلام أو مَن كان صالحًا من المتقدّمين منهم ﴿بِالْحَسنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ ﴾ أي بالنُّعَم والنقم.

وَفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ أي حدث بعدهم قوم سوء، والخلف بسكون اللام ذم، وبفتحها مدح، والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين، وقيل المراد النصارى ويَاخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأَذَى ﴾ أي عرض الدنيا ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا ﴾ ذلك اغترار منهم وكذب ﴿وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُدُوهُ الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم ﴿مَيْنَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَ يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إلاَّ الْحَقَّ ﴾ إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا وإعراب ألا يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة وتفسير ﴿وَالّذِينَ يُمَسّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ قرىء بالتشديد والتخفيف؛ وهما بمعنى واحد، وإعراب الذين عطف على الذين يتقون، أو مبتدأ وخبره إنّا لا نضيع أجر المصلحين، وأقام وإعراب الذين عطف على الذين يتقون، أو مبتدأ وخبره إنّا لا نضيع أجر المصلحين، وأقام ذكر المصلحين مقام الضمير، لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب ﴿وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ وَكُوا التوراة حين أبوا من فَوقَهُمْ أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها، وقد تقدّم في البقرة تفسير الظلّة و﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوّة ﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي أَخذها، وقد تقدّم في البقرة تفسير الظلّة و﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوّة ﴾ وقد تقدّم في البقرة تفسير الظلّة و﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوّة ﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي

لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْنَتُ مِرَيَكُمْ فَالْفُولُولُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْنَتُ مِرَيَكُمْ قَالُوا بِنَا أَشْرَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُتِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ الآية الله عَي معناها فُولانَ ﴿ أحدهما أن الله لمَّا خلق آدم أخرج ذرّيته من صلبه وهم مثل اللَّيَّرُ، وأَلَّحُذُ عليهم الْعَهْدُ الْمُنْهُ ربّهم، فأقرّوا بذلك والتزموه، رُويَ هذا المعنى عن النبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم، والثاني أن ذلك من باب التمثيل، وأن أَحْدُ الذَرْيَة عِبَارة عِن إيجادهم في الدنيا وأما إشهادهم فمعناه أنْ الله نصب لبني آدم الأُدَّلَة على ربوبيته فشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم، وقال لهم ألست بربيكم وكأنَّهُم قالوا بلسان الحال بلي أنت ربِّنا، وَأَلأُول هُو الصَّحِيحِ لتَّوْاتُرْ الأَحْبَارْ به، إلاِّ أَن أَلْفَاظُ الآية لا تَطَابُقُه بِظَاهِرِهَا مَ فَلَذَلَكُ عَدَلَ عَنْهُ مَن قَالَ بِالْقُولُ الْآخُر، وإنما تُطابُقُه بِتَأْوَيْلُ وذلك أن أخذ الذريَّة إثما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرِّية من بنيَّ آدم، والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوِّرْنَاكُمَ﴾ [الأعراف: ٢١] الآية، وعَلَى تَأْوَيُل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته، وقالُ الزمخشري: إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود، والمراد بلزّيّتهم مّن كان في عصرا النبي عَيْن ، وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسيما ذكرناه ﴿ قَالُبُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم، فإن تقديره أنت ربّنا، فإن بلى بعد التقوير تقتضي الإثبات، بخلاف يُعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي اللايجاب وإذا فعلميه بعد التقرير تقتضي النفي، ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفور العواهما قولهم شههينا: فيمعناه شهدنا بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك خناسالله، وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ في موضع مفعول من أجله: أي فعلنا ذلك كراهية أن تِقولُوله فهو من قول الشفلا من قولهم، وقرىء بالتاء على الخطاب لبني آدم، وبالياء على الإخبار عنهم ﴿وَالْمُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسوائيل بعثه موسى اعليه السلام إلى ملك مدين داعيًا إلى الله فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يتوك ولي موالي ويتابع الملك عليل دينه ففجل، وأضلّ الناس بذلك وقال ابن عباس هو وجلءُمن الكنعانيين

قَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَبَعَ هَوَلَهُ فَشَلْهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْفَارِينَ الْفَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا كَمَثَلِ ٱلْكَانَ الْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَدِينَا فَاقَصُصِ الْقَصْصَ لَعَلَيْهِ يَلْهَنْ أَوْتَ مُرَكُ الْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَدِينَا وَأَنفُسَهُمْ عِنَايَدِينَا فَاقُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

اسمه بلعم بن باعوراء كان عنده اسم الله الأعظم، فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبّارون: سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبي فألحّوا عليه حتى دعاً عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى فالآيات التي أعطيها على هذا القول: هي اسم الله الأعظم وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة، وقيل كان عنده من صحف إبراهيم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أميّة بن أبي الصلت، وكان قد أُوتي علمًا وحكمةً وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر، ثم رجع عن ذلك ومات كافرًا، وفيه قال النبى ﷺ كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بها﴾ أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ أي صفته كصفة الكلب، وذلك غاية في الخسة والرداءة ﴿إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَو تَعْرُكُهُ يَلْهَتْ هو تنفّس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وأكثر ما يعترى ذلك الحيوانات مع الحرّ والتعب، وهي حالة دائمة للكلب، ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشقّ عليه من طرد أو غيره أو تتركه دون أن تحمل عليه، فهو يلهث على كل حال، ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضالَّ وإن لم تعظه فهو ضالَّ، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال وقيل إنّ ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة ﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وصفة الرجل المشبّه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا، وشبّههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات ﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ ﴾ الآية: قدّم هذا المفعول للاختصاص والحصر ﴿كَثِيرًا مِّنَ الجِنِّ والإِنْسِ﴾ هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم، فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي ﴿لاَّ مَا قَانُ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَادِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الْعَنونُونَ ﴿ وَيِنَهِ الْأَسْمَاءُ الْمُتَنَاقُ فَاتُونُونَ مِنَا الْعَنونُونَ ﴿ وَيِنَهِ الْأَسْمَاءُ الْمُتَنَاقُ فَاتَعُوهُ مِهَا وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْجَدُونَ فِي آسَمَنَ إِنَّ سَيْجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِتَن طَلَقْنَا أَمْنَةً لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَنُولُ اللَّهِ مَن عَلَمُ وَاللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عمّا ينفع في الدين ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ﴿إِنَّ لله تَسَعَةُ وتُسْعَونَ اسمًا من أحصاها دخل الجنة». وسبب نؤول الآية: أن أبا جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة، والرحمن أخرى، فقال يزعم محمد أنّ الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أنّ تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد، والحسنى مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مذَّح وتعظيم وتحميد ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ أي سمّوه بأسمائه، وهذا إباحة الإطلاق الأسماء على الله تعالى، فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث، فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا وأما ما لم يرد فيه مدح لا تتعلق به شبهة، فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث، وقد ورد في كثاب الترمذي عدَّتها أعنى تعيين التسعة والتسعين، واختلف المحدِّثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي صَلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم أو موقوفة على أبي هريرة، وإنما الذي ورد في الصحيح كوتها تسعة وتسعين من غير تعيين ﴿وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ قيل معنى ذورا اتركوهم لا تحاجُّوهم ولا تتعرَّضوا لهم، فالآية على هذا منسوخة بالقتال، وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله: وذرني والمكذبين، وهُو الأظهرُ لَمُنَا بَعْدُهُ والحادهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه، وقيل تسميته بما لا يُليِّق، وقيل تسمية الأصنام باسمة كاشتقاقهم اللات من الله، والعزّى من العُزيز ﴿وَمِمَّنْ الْحَلَّقْنَا أُمَّةً﴾ الآية رُوِيَ أَنْ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «هذه الآيَّة الكِثْم، وقد تقلُّمُ مُثَلَقًّة لقوم موسى، ﴿سَتَشَعَّدُ رِجُهُم﴾ الاستدراج استفعال من الدرجة أي نسوقهم إلى الهلاك شيقًا بعد شيء وهم لا يشعرون، والإملاء هو الإمهال مع إزادة العقوبة ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ منتلى فعله بهم كيدًا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه عندلان ﴿ أَوَ لَهُمْ يَتَقَكَّرُوا مَنَّا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾ يعني بصاحبهم التبي صلَّى الله عليه وآله وسُلَّم النفى عله مَّا نسب له المُشْرِكُونَ مَنَ الجِنُونَ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ مَا بُصَاحِبُهُمْ مِنْ جِنَّةٌ مَعْمُولًا لَقُولُهُ ﴿ ﴿ أَقُ لَهُمْ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقَلَرَبُ أَجُلُهُمْ فَيَأْكِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَيَ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَي الْجُلُهُمْ فِي السَّعَنَوِتِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَعَةً قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِّي لَا يُجَيِّيهَا لِوَقِيْهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتُ فِي السَّعَنوَتِ يَسْعَلُونَكَ عَنْ إِنَّا عَلْمُهَا عِندَ رَقِي لَا يُجَيِّيها لِوَقِيها إِلَّا هُو ثَقَلَتُ فِي السَّعَنوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنْةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغَنْةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْها قُلْ إِنَّا عِلْمُهُا عِندَ اللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَلَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَئِكِنَ أَكْتُونَ النَّالِي لَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَمَا مَسَنِي السُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا شَعْرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَى الْمُعَلِّ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَنْ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْقِيمُ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَى اللَّهُ هُو اللَّذِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمِلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ وَلَا مَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الللْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ

يَتَفَكُّرُوا﴾ فيوصل به، والمعنى: أو لم يتفكروا فيلعمون أن ما بصاحبهم من جِنَّة، ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ ثم ابتدأ إخبارًا استئنافًا لقوله ما بصاحبهم من جِنَّة، والأوَّل أحسن ﴿أَوَ لَمْ يَنظُرُوا﴾ يعني نظر استدلال ﴿مَا خَلَقَ﴾ عطف على الملكوت ويعني بقوله من شيء: جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها ﴿ وَأَن عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ الْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ أن الأولى مخفّفة من الثقيلة، وهي عطف على الملكوت، وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى، وأجلهم يعني موتهم، والمعنى لعلُّهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ﴾ الضمير للقرآن ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ السائلون اليهود أو قريش، وسُمّيت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله: وما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ معنى أيّان: متى، ومرساها: وقوعها وحدوثها، وهي من الإرساء بمعنى الثبوت ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطّلع عليه أحد ﴿ لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ معنى يجليها يظهرها، فهو من الجلاء ضدّ الخفاء، واللام في لوقتها ظرفية: أي عند وقتها، والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلاَّ الله ﴿ثَقُلُتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ في معناه ثلاثة أقوال: الأوّل ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها، والثاني ثقلت على أهل السموات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض، والثالث معنى ثقلت: أي ثقل علمها أي خفي ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنُّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ الحفيّ بالشيء هو المهتبل به المعتني به، والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفيّ بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم لقرابتك منهم، فعنها على هذين القولين يتعلق بيسالونك، وقيل المعنى يسالونك كأنك حفيّ بالسؤال عنها ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ﴾ براءة من علم الغيب، واستدلال على عدم علمه ﴿وَمَا مَسَّنِيَ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّلُهَا خَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيقًا فَمَرَّتْ بِهِمْ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِيْنَ فَيَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا مَ فِيمَا ءَاتَلَهُمَا فَتَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيَ أَيْشُرِكُونَ مَا لا يَعْلَقُ شَيْعًا فَهُمَ

السُّوءُ عطف على لاستكثرت من الخير أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير، واحترست من السوء والكن لا أعلمه فيصبني ما قدر لي من الخير والشر، وقيلُ إن قولهُ ومَّا مسَّني السوء: استئناف إخبار، والسوء على هذا هو الجنون واتصاله بهما قبله أحسن ﴿لُقُومَ يُؤمِنُونَ﴾ يجوز أن يتعلق ببشير ونذير ملجا أي أبشر المؤمنين وأنذرهم، وخصّ بهم البشارةً والنذارة، لأنهم هم الذين ينتفعون بها، ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها، ويكون المتعلق بنذير محذوف أي نذير للكافرين، والأول أحسن ﴿مُن نَّفْس وَاحِدَةٍ ﴾ يعني آدم ﴿زَوْجَهَا ﴾ يعني حوّاء ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ يميل إليها ويستأنس بها ﴿تَغَشَّاهَا﴾ كناية عن الجماع ﴿حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا ﴾ أي خف عليها ولم تَلْقَ مُهما يلقى بعد الحوامل من حمِلهن من الأذي والكرب، وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها ﴿فَمَرَّتْ بِهِ \* قيل مَعِناه استمرّت به إلى حين ميلاده، وقيل معناه قامت وقعدت ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾ أي ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا آتَاهُمًا ﴾ أي لمّا آتاهما ولدًا صالحًا كم طلبا ؛ جعل أولادهما له شركاء فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك فيما آتاهما: أي فيما آتى أولادهما وذريتهما، وقيل إن حوّاء لمّا حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطَّعْتيني وسمّيت ما في بطنك عبد الحارث، فسأخلصه لك، وكان المم إبليس الحارث، وإن عصيتيني في ذلك قتلته، فأخبرت بذلك آدم، فقال لها إنه عدونا/الذي أخرجنا من الجُّعة، فلما ولمنت ماك الولد ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل/ذلك، فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمّياه عبد الحارث طمعًا في حياته، فقوله جعلا له شركاء فيما آتاهما: أي في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله، والقول الأول أصح لثلاثة أوجه: أحدها أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني أنه يدلُّ على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذرّيته لقوله تعالى: ﴿ فَهُمَّعَالَى اللَّهُ عَلَمُ يُشْرِكُونَ ﴾ بضمير الجمع، والثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحادث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة، وقيل من نفس واحدة هو قصيّ بن كلاب وزوجته وجعلا له شركاء أي سمّوا أولادهما هبد العزّى وعبد الذار وعبد

يُخْلَقُونَ ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ هَمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتَبِعُوكُمْ اللهَ عَلَىٰ كُونَ وَاللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهَ عَلَيْكُو اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهَ عَلَيْكُو اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهِ عَلَيْكُو اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مناف، وهذا القول بعيد لوجهين أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذريّة قصيّ من قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم، والآخر أن قوله وجعل منها زوجها، فإن هذا يصحّ في حوّاء لأنها خلقت من ضلع آدم، ولا يصحّ في زوجة قصيّ ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ هذه الآية ردّ على المشركين من بني آدم، والمراد بقوله ما لا يخلق شيئًا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده ﴿وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُون﴾ يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم، ولا ينصرون أنفسهم فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة.

وإن تَدْعُوهُمْ إلى الهُدَى لا يتبعوكم » يعني أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهدي أو إلى أن تهدى، لأنها جمادات ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ تأكيد وبيان لما قبلها، فإن قيل: لِمَ قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية وهلا قال أو صمتم و فالجواب إن صمتم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة، فعبر هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك ﴿ إِنَّ اللَّذِين تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك ﴿ إِنَّ اللّذِين تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة على جهة التعجيز ﴿ أَمْ لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة والقدرة، ومَن كان كذلك: لا يكون إلها، فإن مَن وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة؛ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام، لأن المشركين مُقرّون أن الأمنامهم لا تمشي ولا تبطش، ولا تبصر، ولا تسمع، فلزمته الحجة، والهمزة في قوله: أَسَامهم لا تمشي ولا تبطش، ولا تبصر، ولا تسمع، فلزمته الحجة، والهمزة في قوله: وليست عاطفة ﴿ قُلُ ادْعُوا شُرَكَاءُكُم ثُمّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُون ﴾ المعنى استنجدوا أصنامكم وليست عاطفة ﴿ قُلُ ادْعُوا شُرَكَاءً كُم ثُمّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُون ﴾ المعنى استنجدوا أصنامكم لا تقدرون على مضرتي، ومقصد لمضرتي والكيد عليّ، ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي، ومقصد

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَوَرَاهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ عَلَى الْعَنْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَتَوَرَاهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ عَنْدَ ٱلْعَنْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ

الآية الردّ عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرّة ، وفيها إشارة إلى التوكّل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم أفصح بذلك في قوله: ﴿إِنَّ وَلِيْنَ اللَّهُ ﴾ الآية: أي هو حافظي وناصري منكم فلا تضرّونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرّتي، ثم وصف الله بأنه الذي أنزل الكتاب، وبأنه يتولّى الصالحين، وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي ﷺ بإنزال الكتاب عليه، وبأن الله تولَّى حفظه، ومَن تولَّى حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بدُّ أن يكون صادقًا في قوله ولا سيما فيما يقوله عن الله ﴿ وَالَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ﴾ الآية: ردِّ عِلى المشركين، وقد تقدّم معناه ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدَى لا يَسْمَعُوا ﴾ يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرًا لهم، وردًّا على مَن عبدها، فإنها جمادات لا تسمع شيئًا، فيكون المعنى كالذي تقدُّم، أو يريد الكفّار، ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعًا ينتفعون به، لإفراط نفورهم، أو لأن الله طبع على قلوبهم ﴿وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ إن كان هذا من وصف الأصنام، فقوله ينظرون مجاز، وقوله لا يبصرون حقيقة، لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئًا، وإن كان من وصف الكفّار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازًا على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون ﴿خُذِ الْعَفْقِ﴾ فيه قولان أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشقّ عليهم، لئلا ينفروا فالعفو على. هذا بمعنى السهل والصفح عنهم، وهو ضدّ الجهل والتكليف كقول الشاعر: ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## خذي العفو مني تستديمي موذتي

والآخر أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة، فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة ﴿وَأَمُونَ لِهُمْ وَذَلك قبل فرض الزكاة، فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة واحتج بالموائد على الحكم بالعوائد ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ أي لا تكافىء السفهاء يمثل قولهم أو فعلهم واحلم عنهم، ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنها، فقال: «لا أدري حتى أسأل»، ثم رجع فقال يا محمد إن ربّك يأمرك أن تصل مَن قطعك، وتعطي مَن حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيّه على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح، وقبل كانت

وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَهُمْ طَلَيْفُ مِن ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا مُسَهُمْ طَلَيْفُ مِن الشَّيْعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي مُعَدَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم فِا يَهُ وَهُدَى وَرَحْمُ لَلَهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمِ نَوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمِ اللهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمِ اللهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمِ اللهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَإِذَا قُرِعَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَالْمُ وَأَنْصِتُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مداراة للكفّار، ثم نسخت بالقتال ﴿وإمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزغُ ﴾ نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصى أو تحريك الغضب، فأمر الله بالاستغاذة منه عند مالك كما ورد في الحديث أن رجلاً اشتدّ غضبه فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ﴿ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ معناه لمَّة منه، كما جاء إنَّ الشيطان لمَّة وللملك لمَّة، ومَن قرأ طائف بالألف، فهو اسم فاعل ومَن قرأ طيف بياء ساكنة، فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدّد، كميت وميت ﴿تَذَكُّرُوا﴾ حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقايب الله، أو رجاء ثوابه أو مراقبته والحياء منه، أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ هو من بصيرة القلب ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ الضمير في إخوانهم للشياطين، وأريد بقوله طائف من الشيطان: الجنس، ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة وإخوانهم هم الكفّار، ومعنى يمدّونهم: يكونون مددًا لهم: يعضدونهم، وضمير المفعول في يمدُّونهم للكفّار، وضمير الفاعل للشيطان، ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين، ويكون الضمير في إخوانهم للكفّار، والمعنى على الوجهين: أنّ الكفّار يمدّهم الشيطان وقرىء يمدّونهم بضم الياء وفتحها، والمعنى واحد، وفي الغيّ يتعلق بيمدّونهم، وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله، أو في الشيطان ﴿ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُون ﴾ أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفّار أو لا يقصر الكفّار عن غيّهم، وفي الآية من إدراك البيان لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلاً اجْتَبَيْتَهَا﴾ الضمير في لم تأتهم للكفّار، ولولا هنا عوض، وفي معنى اجتبيتها قولان: أحدهما اخترعتها من قبل نفسك، فالآية على هذا من القرآن، وكان النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم يتأخر عنه الوحي أحيانًا، فيقول الكفّار هلاّ جنت بقرآن من قولك، والآخر معناه طلبتها من الله، وتخيّرتها عليه، فالآية على هذا معجزة، أي يقولون اطلب المعجزة من الله ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي﴾ معناه لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني ﴿هَذَا بَصَائِرُ﴾ أي علامات هدى والإشارة إلى

erse man er er etter er er Egypter er er er er er er er er

All the specific

A Maria Baran Bara

The application of the Committee of the

e kanagsang di kanada di Jawa Kabupatèn di Kabupatèn di

لَعَلَّكُمْ تُرْخَوُنَ ﴿ وَاذْكُر رَّنَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةٌ وَدُونَ النَّجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْمُكُوَّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَئِلِكَ لَا يَنْتَكَبِرُونَ مَنْ طِبَادَتِهِ وَيُسَيِّمُونَهُ وَلَهُ

يَسَجُدُونَ اللهِ

القرآن ﴿ وَإِذَا قُرِى القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة ، والثاني أنه الإنصات للخطبة ، والثالث أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجع لوجهين: أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه ، والثاني أن الآية مكية ، والخطبة إنما شرعت بالمدينة ﴿ لَمُعَلِّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية ﴿ وَاذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرًا ، فعلى الأول يكون قوله ؛ ودون الجهر من القول ؛ عطف متغاير أي حالة أخرى ، وعلى الثاني يكون بيانًا وتفسيرًا للأول ﴿ وَلَا صَالَ جَمّ أَصِلُ اللَّولُ المراد صلاة الصبح والعصر ، وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبُكَ ﴾ هم الملائكة عليهم السلام ، وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكفّار ﴿ وَلَهُ مَن المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أي المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا الله والله أوله أي المحرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا الله والله أي المحرور المعنى الحصر أي المحرور المعنى الحرور المعنى الحرور المعنى المحرور المحرور المعنى الحرور المعنى الحرور المحرور المحر

Carlon All Control of the State of

The William Control of the straight for the property

The state of the s



مدنيّة إلاّ من آية ٣٠ إلى غاية آية ٣٦ فمكيّة وآياتها ٧٥ نزلت بعد البقرة

بِسْدِ اللهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحَةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحَةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحَةِ الرَّحِةِ الرَّحِيلِ الرَّحِةِ الرَّحِيلِ الرَّحِةِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِةِ الرَّحِيلِ الْحَالِيلِيلِ الرَّحِيلِ الْحِلْمِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الْحِيلِ الْحِلْمِ الرَّحِيلِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِي

يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ وَرَسُولُهُ ۚ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الخطاب للنبي على والسائلون هم الصحابة، والأنفال هي الغنائم، وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فِرَق: فرقة مع النبي على في العريش تحرسه، وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا، فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومَن يستحقها، وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه، وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك، او من الأربعة الأخماس، أو من رأس النغمة، قبل إخراج الخمس ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي الأربعة الأخماس، أو من رأس النغمة، قبل إخراج الخمس ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي الحكم فيهما لله والرسول لا لكم ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي اتفقوا وائتلفوا، ولا تنازعوا، الحكم فيهما لله والرسول لا لكم ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي اتفقوا وائتلفوا، ولا تنازعوا، وذات هنا بمعنى الأحوال، قاله الزمخشري، وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس

عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِيمُ اللَّهُ وَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزْقُ كَرِيمٌ ﴾ يُنفقُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَدُقُ كَرِيمٌ ﴾ كَمَا آخْرَجُكَ رَبُّكَ مِن يَبْتِكَ بِالْحَقِ وَإِنّ فَرِبِقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنْهَا بَعْدَمَا لَبَيْنَ كَأَنَّمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا بَعْدَمَا لَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا

الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب ﴿وأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يريد في الحكم في الغنائم، قال عبادة بن الصامت نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا، وجعلها لرسول الله ﷺ فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية: أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر ﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي خافت وقرأ أبي بن كعب فزعت ﴿زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ أي قوي تصديقهم ويقينهم خلافًا لِمَن قالَ إنْ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن زيادته إنما هي بالعمل ﴿ لَّهُمْ دَرُّجُاتُ ﴾ يعنى في الجنة ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعنى أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب، والثاني أن يكون في موضع الكاف نصب على أنه صفة لمصدو الفعل المقدّر في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرّت الأنفال لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجك، والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك ﴿مِن بَيتِكَ ﴾ يعنى مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله لغزوة بدر ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ أي كرهوا قتال العدو، وذلك أن عِير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة، ومعها أربعون راكبًا فأخبر بذلك جبريل النبي على فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عِيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، إما العِير وإما قريش، فاستشار النبي على أصحابه، فقالوا العِيرِ أحبِّ إلينًا من لقاء العدو، فقال إن العِيرِ قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهلُ قد أقبل، فقال له سعد بن عبادة: امض لما شئت فإنّا مُتبعوك وقال سعد بن معاذ والدّي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْعَحَقُّ بَغْدَ مَا تَبَيِّنَ ﴾ كان أَجْدَالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالاً وأقلَّ رجالاً؛ وتبيّن الحق: أهو إعلام رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنهم يتصوون ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ ﴾ تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لِقاءً قريش ﴿ وَإِذْ يَعِدُّ كُمُ

لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبْطِلَ ٱلْبَنْطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ لِيُطْهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطُانِ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ يعني قريش أو عِيرهم، والعامل في إذ محذوف تقديره اذكروا ﴿أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ بدل من إحدى الطائفتين ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ خَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ الشوكة عبارة عن السلاح، سُمّيت بذلك لحدّتها، والمعنى تحبّون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العِير ﴿أَنْ يُبْحِقُّ الْحَقُّ﴾ يعني يظهر الإسلام بقتل الكفَّار وإهلاكهم يوم بدلا ﴿لِيُحِقُّ الْحَقَّ﴾ متعلق بمحذوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكراراً للأول لأن الأول مفعول يريد، وهذا تعليل لفعل الله تعالى، ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة، وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم، ليظهر الإسلام، ويؤيّد هذا قوله: ويبطل الباطل أي يبطل الكفر ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ ﴾ إذ بدل من إذ يعدكم: وقيل يتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ﴿مُمِدُّكُم﴾ أي مكثركم ﴿مُرْدِفِينَ﴾ من قولك ردفه إذا تبعه، وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضًا، فَمَن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول، ومَن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل، وصحّ معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضًا فمنهم تابعون ومتبوعون ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ الضمير عائد على الوعد، أو على الإمداد بالملائكة ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ إذ بدل من إذ يعدكم أو منصوب بالنصر، أو بما عند الله من معنى النصر، أو بإضمار فعل تقديره اذكر، ومَن قرأ يغشاكم بضمّ الياء والتخفيف فهو من أغشى، ومَن قرأ بالضم والتشديد فهو من

والمعنى يغطيكم به فهو استعارة، من الغشاء، ومَن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي المتعدّي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس ﴿أَمَنَةٌ مُنْهُ﴾ أي أمنًا، والضمير المجرور يعود على الله تعالى، وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور الفتال علامة أمن من العدو ﴿ويُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاهَ﴾ تعديد لنعمة أخرى، وذلك

غشى المشدد، وكلاهما يتعدى إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول والثاني،

أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر، وقيل بعد وصولهم، فأنزل الله لهم المطر، حتى سالت الأودية ﴿لَيْطَهِّرُكُم بِهِ﴾ كان منهم مَن أصابته جنابة فتطهر بماء المطر،

وَلِيَرْمِطَ عَلَى قُلُومِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ إِذْ يُحْمِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِ كَوَ آَنِي مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلْذِينَ مَامَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلْذِينَ مَامَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلْذِينَ مَامَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلْذِينَ مَامَكُمْ فَكُورُ الرَّعْبَ فَاصْرِيُواْ فَوْفَ ٱلْأَعْتِكُونَ وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَسَافِقٍ اللَّهُ وَرَهُولُهُ فَكَالِحَ ٱللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ وَرَهُولُهُ فَكَالِحَ ٱللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ وَرَهُولُهُ فَكَالِحَ اللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ وَرَهُولُهُ فَكَالِحَ اللَّهُ شَدِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وتوضأ به سائرهم، وكانوا قبله ليس عندهم ماء للظهر ولا للوضوء ﴿ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشّيطَانِ ﴾ كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدم الماء، فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء، فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان ﴿وليربط على قلوبهم ﴾ أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها ﴿ويُثِبُت بِهِ الأَقْدَامُ ﴾ الضمير في به عائد على الماء، وذلك أنهم كانوا في رملة دهمة لا يثبت فيها قدم، فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق، وسهل المشي عليها والوقوف، ورُويَ أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين فتبين أن ذلك من لطف الله .

وإذ يُوحَى يحتمل أن يكون ذلك بدلاً أمن إذ المتقدمة كما أنها بدل من التي فبلها، أو يكون العامل فيه ينبت وفقينه اللها الملائكة مع المؤمنين أو باقوال مؤسسة مقوية للقلب قالوها إذا تصوروا بصور بني آدم أو بالقاء الأمن في نفوس المؤمنين وسألقي في قلوب المنين كقروا الرغب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غروة بدر تكميلاً لتثبيت المؤمنين، أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل وفاضرينوا فوق الاعناق يحتمل أيضا أن يكون خطاباً للملائكة أو للمؤمنين، ومعنى فوق الاعناق أي على الاعناق، حيث المفصل بين الرأس والعتق لأنه مدّبح، والضرب فيها يطير الرأس، وقيل المراد الرؤوس، لانها فوق الاعناق، وقيل المراد الرؤوس، لانها فوق الاعناق، وقيل المراد الاعناق وفوق زائدة وكل بنان في المفاصل، وقيل الأصابع وهو الأشهر في اللغة، وقائدة ومو الاشهر في اللغة، وقائدة ومو الاستورة والمؤلفة ورسولة المؤلفة ورسولة المؤلفة ورسولة المؤلفة ورسولة المؤلفة والمغامة وذلكم المراد الكفار، وذلكم مرفوع تقديره ذلكم المقاب أو العذاب، ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله: فذوقوه، كقولك زيدًا فأصريه ووائل المقابل الصفوف على ذلكم على تقدير رفعه، أو نصبه، أو مفعول معة، والواو بمعنى مع ورحقال من الذين كفروا، أو من الفاعل في لقيتم، ومعناه متقابلي الصفوف

ٱلذَينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ فِهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِشَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَلَمْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِشَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللّهِ وَمَأْوِنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَلَمْ مَنْ اللّهِ وَمَأْوِنَهُ جَهَنَّمٌ وَلِيكِنَ اللّهَ قَنْكَهُمْ وَلَكِكَ اللّهَ وَكُوبُ اللّهَ وَمُؤْمِنِينَ مِنْهُ اللّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِن اللّهُ مَوْهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَوْهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ إِنْ إِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُولِينَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِمُنْ كُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والأشخاص، وأصل الزحف الاندفاع ﴿فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾ نهى عن الفرار مقيدًا بأن يكون الكفّار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه ﴿وَمَن يُوَلُّهُمْ يَوْمَثِذِ﴾ أي يوم اللقاء في أيّ عصر كان ﴿إِلاّ مُتَحَرِّفًا لُقْتَالِ﴾ هو الكرّ بعد الفرّ ليرى عدوه أنه منهزم، ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب ﴿ أَو مُتَحَيِّرًا إلى فِقَةٍ ﴾ أي منحازًا إلى جماعة من المسلمين، فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب، فالتحيّز إليها جائز باتفاق، واختلف في التحيّز إلى المدينة، والإمام والجماعة إذا لم يكن شيئًا من ذلك حاضرًا، ويروى عن عمر بن الخطاب، أنه قال: أنا فئة لكل مسلم، وهذا إباحة لذلك، والفرار من الذنوب الكبائر، وانتصب قوله متحرِّفًا على الاستثناء من قوله ومَن يولُّهم، وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلاّ لغو، ووزن متحيّز متفيعلاً، ولو كان على متفعّل لقال متحوّز، لأنه من حاز يحوز ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ كان رسول الله عَلَيْ قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكفّار فانهزموا، فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة ﴿بَلاَءَ حَسَنًا﴾ يغني الأجر والنصر والغنيمة ﴿مُوهِنُ﴾ من الوهن وهو الضعف، وقرىء بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا﴾ الآية: خطاب لكفّار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحبّ الطائفتين له، ورُوِيَ أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين، وفتح لهم، ومعنى إن تستفتحوا تطلبوا الفتح، ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين ﴿فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ إن كان الخطاب للكفّار فالفتح هنا بمعنى الحكم: أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر، وإن كان الخطاب للمؤمنين، فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم، لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر ﴿وإِن تَنتَهُوا ﴾ أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدلُّ على أن الخطاب للكفّار ﴿وَإِن تَعُودُوا نعد﴾ أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو

فِعَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ﴿ يَعَالَيُهَا الّذِينَ المَاكُمُ اللّهِ وَوَاللّهُ وَوَلَا اللّهَ وَوَاللّهُ وَلَا اللّهَ وَوَاللّهُ وَلَا اللّهَ وَوَاللّهُ وَاللّهُ اللّهَ عَنْوَلَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهَ عَنْدًا اللّهَ عَنْدًا اللّهَ اللّهُ عَنْدًا اللّهَ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهِ يَعْوَلُونَ ﴿ وَاللّهُ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهِ يَعْدَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهُ عَنْدَهُ اللّهُ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهُ وَالسّمُعَهُمُ اللّهُ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهُ وَالسّمُعَهُمُ وَاعْلَمُوا أَن اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْهِ وَقَلْدِهِ وَأَنْهُ وَالنّهُ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ اللّهُ وَالسّمُولِ اللّهُ وَالرّسُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا أَن اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ عَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَعُونُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ال

القتال نعد لقتالكم والنصر عليكم ﴿وَلا تَولَّوْا عَنْهُ الصّمير لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أو للأمر بالطاعة ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ أي تسمعون القرآن والمواعظ ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ هم الكفّار سمعوا بآذانهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع ﴿إنَّ شَرُّ الدَّوَابُ ﴾ أي كلّ مَن يدب، والمقصود أن الكفّار شرّ الخلق، قال ابن قتية: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدّوا في القتال مع المشركين ﴿لِمَا يُخيِيكُمْ ﴾ أي للطاعة، وقيل للجهاد لأنه يحيا بالنصر ﴿يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ قيل يميته، وقيل يصرف قلبه كيف يشاء فينقلب من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك ﴿فِئنَةٌ لا تُصِيبُنُ المَنكر ولم ينه عن الظلم، وإن كان لم يظلم، وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي المنكر ولم ينه عن الظلم، والله ي ﴿إنَّ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ﴾ الآية: أي حين كانوا بمكه وآواكم النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي ﴿إذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ﴾ الآية: أي حين كانوا بمكه وآواكم النون في تصيبن لا تحونوا بغلول النائم ولفظها عام ﴿وَتَحُونُوا أَمَاتَاتِكُمْ عطف على لا تخونوا أو منصوب ﴿يَجْعَلُ لَكُمُ النَاتُولُ أَلُونَا عَلَى الله على التقوى تنور القلب، وتشرب الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب، وتشرب وتشرب وتشرب وتشرب في قالما الله على النائم ولفظها عام ﴿وَتَحُونُوا أَمَاتَاتِكُمْ عطف على لا تخونوا أو منصوب ﴿يَجْعَلُ لَكُمْ فَوْلَا أَلَانَا عَلَى المَن التقوى تنورة القلب، وتشرب في قائله أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنورة القلب، وتشرب في قائله وتشرب المن المحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنورة القلف، وتشرب في قائله وتشرب المحتى والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنورة القلب، وتشرب في في المنائم ولقنول المنائم ولفي المنائم ولمنائم ولمنائل المنائم ولمنائل المنائم ولمنائل المنائل على أن التقوى تنورة القلب، وتشرب المنسوب المن ولك دليل على أن التقوى تنورة القلم، وتشرب المنائل وذلك دليل على أن التقوى تنورة القلب المنائم والمنائل ولك دليل على أن التقوى تنورة القلب المنائم ولمنائل على المنائل المنائل

وَيَغَفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمَكُّرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَعَمُّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَحْدِينَ ﴿ وَإِذَا انْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ فَدَ سَيَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِلَّ أَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَ إِن سَيَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِلَّ أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَ إِن سَيَعْنَا لَوْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَكُولَا أَوْلِيا اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُولِاللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَالُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَا مُكَالَةُ اللَّهُ وَلُوا الْفَالَالِ إِلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلُولَ الْمُؤْلِلُهُمْ وَلَا الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ الْفَالَالِ إِلَا مُعَلِيلًا الْمُعَلِيلًا الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ الْفَالَالِ إِلَيْنَ الْمُعْلِقُولُ اللْفَالِيلَا الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْفَالِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عطف على إذ أنتم قليل، أو استئناف، وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي الحديث بطوله ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ أي ليسجنونك ﴿قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا﴾ قيل نزلت في النضر بن الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا، وقيل هي في سائر قريش ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي أخبارهم المسطورة ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهِمَّ ﴾ الآية: قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي على الله على الما عليه على أنفسهم إن كان أمره هو الحق، والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابًا، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ إكرامًا للنبي ﷺ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب، قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي ﷺ والاستغفار، فلما مات النبي ﷺ ذهب الأمان الواحد، وبقى الآخر، وقيل الضمير في يعذبهم للكفار، وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾ المعنى أيّ شيء يمنع من عذابهم وهم يصدّون أي يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ ﴾ الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى ﴿وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتُصْدِيَةً ﴾ المكاء التصفير بالفم، والتصدية التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلّى لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَحَسَرَةَ شُمَّ يُعْلَبُونَ وَ وَالَّذِينَ مَعَنَا وَالْمَالُونِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُونِ وَالْمِالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَ

المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم ﴿ يُنفِقُونَ أَمْوُ الَّهُمَّ ﴾ الآية نزلت في إنْفُاقُ قُريش في غَزْوَة أُحُد وقيل إنها نِزلت في أبي سفيان بن حرب فإنه استأجر العِير من الأحياش فقاتل بهيم النبي عَلَيْ يوم أُحُد ﴿ تَكُونُ عَلَنِهِمْ حَسْرَةً ﴾ أي يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ إخبار بالغيب ﴿لِيَمِيزَ اللَّهَ الْجَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه الكفّار، والطيب ما أنفقه المؤمنون، واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغليون، وعلى الأوّل. بيجشرون ﴿فَيَرْكُمَهُ﴾ أي يضمّه ويجعل بعضه فيوق بعض ﴿إن يَنتَهُوا﴾ بعني عن الكِفِر إلى الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله، ولا تصحّ المغفرة إلا به ﴿وَإِن يَعُودُوا﴾ يعني إلى القتال ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوْلِينَ ﴾ تهديد وبما جرى لهم يوم بدر بما جرى للأمم السالفة ﴿ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً﴾ الفتنة هنا الكفر، فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كافر، وهو كقوله ﷺ: «أُمِرْتُ أَن أُقِاتِل النَّاسِ حتى يقولوا لا إله إلا الله ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ لفظه عامَّ يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفّار منها ما يخمس: وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال، ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمَّن أخذه، وهو ما أُخذه مَن كان ببلاد الحرب من غير إيجاف، وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته، ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء الذي لم يوجف عَلَيْهُ بَخِيلُ وَلاَ رَكَابُ ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية: اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف فقال قوم يصرف على ستة أسهم سهم لله في عمارة الكعبة، وسهم للنبي على في مصالح المسلمين، وقيل للوالي بعده؛ وسهم لذوي القربي الذين لا تحلُّ لهم الصدقة، وسهم لليتامي، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهم، ولا يجعل

كَثْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدَوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدَوةِ ٱلْقُصُّوى وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُدَّتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْ وَلَكِين لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنَ بَيِّنَةً وَإِنْ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثَبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ الله سهمًا مختصًا، وإنما بدأ عنده بالله، لأن الكل ملكه، وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم: لليتامي، والمساكين، وابن السبيل، وقال مالك الخمس إلى إجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ ﴾ راجع إلى ما تقدّم والمعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا﴾ يعنى النبي ﷺ والذي أنزل عليه القرآن والنصر ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أي التفرقة بين الحق والباطل وهو يوم بدر ﴿الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ يعنى المسلمين والكفّار ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدُوّةِ الدُّنيا﴾ العامل في إذا التقى والعدوة شفير الوادي، وقرىء بالضم والكسر وهما لغتان، والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة ﴿والرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ يعني العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق خوفًا من النبي ﷺ، وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العِير ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي المِيعَادِ ﴾ أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ﴿لُيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ﴾ أي يموت مَن مات ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه ويعيش مَن عاش بعد البيان له، وقيل ليهلك مَن يكفر ويحيى مَن يؤمن، وقرىء من حيى بالإظهار والإدغام هما لغتان ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ﴾ الآية: كان رسول الله ﷺ قد رأى الكفّار في نومه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم ﴿ لَّفَشِلْتُمْ ﴾ أي جبنتم عن اللقاء ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال ﴿ رِيحُكُمْ ﴾ أي قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة

مِن دِيرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطِلُنُ أَعْمَدُ لَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمْ الْيَوْم مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ الْمَقَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِقَ قَيْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ اللّهَ تَوَقَى إِنِي آخَافُ اللّهَ وَلَا لَهُ مَن يَوَكُمْ إِنْ الْمَعْمَ وَقَالَ إِنِي بَرِقَ أَلَيْنِ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ عَنَ مَعْوَلُا إِنْ بَرِقَ أَلَيْنِ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ عَنَ مَعَوَلًا إِنِي بَرِقَ وَاللّهِ مَن يَوَكُمُ اللّهِ فَإِن اللّهَ فَإِن اللّهُ عَن مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن عَلَى اللّهِ فَإِن اللّهَ عَن مِن وَعَلِيمُ وَلَو تَرَى إِن اللّهِ فَلْ عَن وَمُوهُمُ وَأَدُبُوهُمْ وَهُو وَوَا عَذَابَ الْحَرِيقِ فَى اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ مَكُولًا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَقُولُهُمْ وَأُولُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ فَى اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ مَكُولًا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ مِن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ مَن اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم الله يعني كفار قريش حين خرجوا لبدر وَبَطَرُا الله عتوا و تكبّرا وَوَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالُهُم الآية الما خرجت قريش إلى بدر تصور تهم البيس في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إني جاز لكم من قومي وكانوا قد خافوا من قومه وعدهم بالنصر وَنَكَص أي رجع إلى وراء وإني أزى ما لا قَرَوْنَ وراى الحلافكة تقاتل ويقوف المُنافِقُونَ النفين كانوا بالمدينة وقيل إن الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاصي بن أمية بن الحجاج وكانوا قد أسلموا وله الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاصي بن أمية بن الحجاج وكانوا قد أسلموا ولهم المسلمون بدينهم فادخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى اللَّذِينَ كَفَرُوا المسلمون بدينهم فادخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْوَدِينَ مَن قول الملائكة أو يكون مسوله معموله معطوف الممارون، ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستانفًا وقَلِكَ بِأَنْ على يغيروا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَي وَل الملائكة أو يكون مستانفًا وقَلِكَ بِأَنْ عَلَى عَيْدُوا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَكُولُ فِي آل عمران ﴿اللَّهِ لا يغيّر نعمة على عَيْدُوا حتى يغيّروا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَذِكُ فِي آل عمران ﴿اللَّهُ لا يغيّر نعمة على عَيْدُوا حتى يغيّروا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَيْرَوا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَيْدُوا هِي آل عمران ﴿اللَّهِ لا يغيّر نعمة على عَيْدُوا حتى يغيّروا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابِ فَيْرَوا هي مَوْلُ اللَّهِ لا يغيّر نعمة على عَيْدُوا حتى يغيّروا هم بالكفر والمعاصي ﴿كَذَابُ فَيْ وَلَا الْمُوا عَلْ عَمْ اللَّهُ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْدُوا عَلْ الْمُوا عَلْ عَمْ اللَّهِ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْدُوا عَلْ اللَّهُ عَلَا عَيْدُوا عَلْ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْلُولُ عَلَا عَيْدُولُ عَلَا عَيْدُولُ عَيْدُوا عَلَا عَيْدُولُ عَلْ عَلْ عَلْ عَيْدُولُ عَلْ عَلْ عَلَا عَيْدُولُ عَلَى عَيْدُولُ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْكُولُ عَلَا عَيْدُولُ عَلْكُ عَيْدُولُ عَلْ عَلْ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُول

يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ٥ فَإِمَّا لَثَقَفَنَّهُمْ فِ ٱلْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَاَيِنِينَ ۞ وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرَّهِ بُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُدُ لَا نُظْلَمُونَ ٥ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحَ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمَّ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يريد بني قريظة ﴿فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ﴾ أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْم خِيَانَةً ﴾ أي نقضًا للْعهد ﴿فَانبِذْ إِلَيْهِمْ ﴾ أي رد العهد الذي بينك وبينهم والمفعول محذَّوف تقديره فانبذ إليهم عَهدهم ﴿ عَلَى سَوَاءِ ﴾ أي على معادلة، وقيل معناه إن تستوي معهم في العلم بنقض العهد ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا﴾ أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم ﴿إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ﴾ أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ ﴾ الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون، وحكمه عام في جميع الكفّار ﴿مُن قُوَّةِ ﴾ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَلا إن القوة الرمي» ﴿وَمِن رِّبَاطِ الخَيل الله وقال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصدر ﴿ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ ﴾ يعني الكفّار ﴿ وَآخِرِينَ ﴾ يعني المنافقين. وقيل بني قريظة، وقيل الجنّ لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل فارس، والأول أرجح لقوله مردوا على النفاقِ ﴿لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء، لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم، فكيف يعلمهم أحد، وهذا لا يلزم، لأن معنى قوله لا تعلمونهم: لا تعرفونهم: أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ السلم هنا المهادنة، والآية منسوخة بآية القتال في براءة، لأن مهادثة كفّار العرَب لا تجوز ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم﴾ قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام، واللفظ عامّ.

يكُنْ مِنكُمْ عِنْمُونَ صَدَيْرُونَ يَعْلِبُوا مِائْنَيْ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ حَمْعَفَا فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ حَمْعَفَا فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ اللّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ حَمْعَفَا فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ أَلْفٌ يَعْلِمُوا الْفَيْنِ وَإِذْ اللّهُ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ أَلْفٌ يَعْلِمُوا الْفَيْنِ وَإِذْ اللّهُ مَعَ الطَّن بِنِي اللّهَ مَا كُلَت لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَى يُشْخِن فِي الأَرْضُ مُويدُون عَرَفْ اللّهُ يَهِ اللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يُويدُ الْلَافْرَيْنَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وطف على اسم الله ، وقال الزمخشوي مفعوله معه والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من التبعك الله وإن يَكُن مُنكُم عشرون صابِرون وحود ثبوت المواحد للعشوة ثم نسخ بنبوت الواجل الآثين ذلك وباتّهم قوم لا يشترن أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون وما للاثنين ذلك وباتّهم قوم لا يفتون أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون وما للاثنين أن يكون له أسرى الما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم والشال عمل المقتال عمل المتبقاتهم وغير المناق أي يبايع في المتبقال وثيريتون غي الأرض أي يبايع في المتبقال الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل ما قضاه الله من تتحليل الغنائم الله وينما أخذتم يوبد به الأسرى وقلاؤهم، ولما نزلت الآية قال رسول الله ضلى الله للما ولفداء الأساري وال يعلم المناق عنهم ولما نزلت الآية قال رسول الله ضلى الله للغنائم ولفداء الأساري وال يعلم المناق في نزلت وكان قد اعلم في قلوبكم إيمائا جبر علي ما أخذ منكم من القديم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمائا جبر مسول الله عن المال ما لا يقدر أن يحمله، فقال قد أعطائ الله عيرا مما اخذ منكم من القديم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجرو والذين مقور والذين المنوا ولم يهاجروا والذين المنوا ولم يهاجروا والذين المنوا ولم يهاجروا والذين المنوا ولم يهاجروا والذين المنوا والأيمار والذين المنوا والذين المنال المناؤ ال

وَإِنِ ٱستَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَا عَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَي وَٱلَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِينَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ بَصِيرٌ شَي وَٱلَذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَيَهِكَ هُمُ كَبِيرٌ شَي وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَيَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ شَي وَالَذِينَ ءَامَنُواْ مِلْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَالْوَلَيِكَ اللَّهُ مِنْ وَأُولُواْ اللَّرَاعِ مِعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَي عَلِيمٌ شَي مِلْكُونُ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمَالُونُ اللَّذَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْنَ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَ

بعد الحديبية، فبدأ أولاً بالمهاجرين، ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا، وأثبت الولاية بينهم، وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فوإن استنصروكم لما نفي الولاية بين المؤمنين والتناصر، وقيل هي ولاية الميراث الذين هاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين: إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم ﴿إلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِئنَةً فِي التنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم ﴿إلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِئنَةً فِي الأَرْضِ الله هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو النصر الذي في قوله فعليكم النصر، والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ على المهاجرين والأنصار، ووعد لهم، والرزق الكريم في الجنة ﴿والَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ عني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ فِي الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمّة وغيرهما من في الأرحام ﴿فِي كِتَابِ اللّه ﴾ أي القرآن وقيل اللوح المحفوظ.



مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان وآياتها ١٢٩: نزلت بعد المائدة

and the second s

the second of th

Law Committee and the second of the second of the

William Later to

mill and

بَرَآءَةُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَنهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواْ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللّهِ مَتْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَذَانُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيْجِ

and the control of the second of the control of the

god of the the second of the second

وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضًا الفاضحة: لأنها كشفت أسرار المنافقين، وأتفقت المصاحف والقرّاء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك، فقال عثمان بن عفان اشتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله على فلذلك قرنت بينهما فوضعتهما في السبع الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ المراد بالبراءة التبرّؤ من المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ ﴿إلّى الّذِين عَاهَدتُم مِّنَ المُشْرِكِينَ ﴾ تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فمن وإلى يتعلقان بمحذوف لا ببراءة، وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل النبي على لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين، وكان النبي على قد عاهد

الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِىٓ مُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَّتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا الْمُصْرِكِينَ أَنَّ اللَّهُ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ الِيمِ آلِيمٍ اللَّا الَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْنِهِرُوا عَلَيْكُمْ أَكَدًا فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُثْرِكِينَ ثُمَّ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

المشركين إلى آجالٍ محدودة، فمنهم مَن وفي فأمر الله أن يتم عهده إلى مدَّته، ومنهم مَن نقض، أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهر، وبعدها لا يكون له عهد ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ﴾ أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم، واختلف في وقتها فقيل هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم، لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة، وقيل هي من عيد الأضحى إلى العشر الأول من ربيع الآخر، لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله ع الله بعث تلك السنة أبا بكر الصدّيق يحجّ بالناس ثم بعث بعده على بن أبى طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر ﴿غَيْرُ مُعْجِزى اللَّهِ ﴾ أي لا تفوتونه ﴿وَأَذَانُ ﴾ أي إعلام بتبرّىء الله تعالى ورسوله من المشركين ﴿إلَى النَّاس﴾ جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عامًّا لجميع الناس: مَن عاهد، ومَن لم يعاهد، والمشركين وغيرهم ﴿الحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ هو يوم عرفة أو يوم النحرَ، وقيل أيام الموسم كلها، وعبّر عنها بيوم كقولك يوم صفّين والجمل، وكانت أيامًا كثيرة ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مُنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفًا، وقرىء إن الله بالكسر، لأن الأذان في معنى القول ﴿وَرَسُولُهُ﴾ ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، أو بالعطف على موضع اسم إن، أو بالابتداء وخبره محذوف وقرىء بالنصب على اسم إن، وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز على الجوار أو القسم، وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذّة ﴿فَإِن تُبْتُمُ ۗ يعني التوبة من الكفر ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُم ﴾ يريد الذين لم ينقضوا العهد ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأشهر الحُرُمُ ﴾ يعنى الأشهر الأربعة التي جعلت لهم، فمَن قال إنها شوّال وذر القعدة وذو الحجة والمحرّم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوّال ونفص رجب، وسُمّيت حُرُمًا تغليبًا للأكثر ومَن قال إنها إلى ربيع الثاني: فسُمّيت حرمًا لحُرمتها ومنع القتال فيها حيننذ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضًا فإمّا مَنَّا بعد وإمّا فِداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء ﴿وَخُذُوهُمْ﴾ معناه الأسر، والأخيذ هو الأسير ﴿كُلُّ مَرْصَدِ﴾ كِل طريق ونصبه على الظرفية ﴿فَإِن تَابُوا﴾ يريد من الكفر، ثم قرن بالإيمان

أَتَخْسُونَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْسُوهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِينِ ﴿ وَيَلَوْهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْوِهِمْ وَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَوْهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِينِكَ ﴿ وَيُخْوِهِمْ وَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَوْهُ وَلَمْ يَعْمَ مَكِيمُ ﴿ وَهُ مُوْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ حَيِمُ اللّهُ اللّذِينَ جَهَدُوا مِن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ حَيِمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللّهُ عِينَ عَلَى اللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَاللّهُ حَيِمُ اللّهُ وَاللّهُ حَيِمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قبل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأُحد، وقبل يعني إخراجه من مكة إذا تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه ﴿وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بمكة ﴿يَعَلَّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ يريد بالقتل والأسر وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر ﴿قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ قبل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن ﴿وَيَتُوبُ اللّه اللّه ﴾ استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ الآية: معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث، وأم هنا بمعنى بل والهمزة، ﴿يَعَلَمُ اللّهُ أي يعلم ذلك موجبًا لتقوم به الحجة ﴿وَلِيجَةَ ﴾ أي بطانة ﴿مَا كَانَ عَمْروها تغليبًا وظلمًا، ومَن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومَن قرأ بالتوحيد أراد عمروها تغليبًا وظلمًا، ومَن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومَن قرأ بالتوحيد أراد عمروها تغليبًا وظلمًا، ومَن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومَن قرأ بالتوحيد أراد بالكفر، وقبل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريك هولك ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحامِ ، الكفر، وقبل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريك هولك ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحَاجِ » الآية: سببها أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج، وبعمارة المسجد الحرام ، فين الله أن الجهاد أفضل من ذلك، ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك، ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن فبين الله أن الحهاد وطلحة بن منبّه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه، وقال

الّذِينَ ، امنُوا لا تَقَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْحَيُفَ عَلَى الإيمنية ومَن يَوَلَهُمْ مِن مَعْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِلُمُونَ شَقْ قُلْ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَعْيَا وَحَيْمَ وَإِخُونَكُمْ وَالْمَوْنَ هُمُ الظّلِلُمُونَ شَقْوَن كَسَادَهَا وَمَسَدَكُمْ وَتَعَبُونَهَا أَحَتَ وَاللّهُ لا يَهْدِي وَالْمَوْلُ اقْتَرَفْتَمُوهَا وَيَحْدَرُهُ تَخْشُون كَسَادَهَا وَمَسَدَكُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِفِي سَبِيلِمِ فَلَرَبَصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِفِي سَبِيلِمِ فَلَرَبُصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِفِي سَبِيلِمِ فَلَرَبُصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِفِي سَبِيلِمِ فَلَرَبُصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ مِن اللّهُ فِي مَواطِنَ كَيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَامِنْ إِذَا أَعْجَمَةً وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مِن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللللّهُ مِن اللللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ

العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي لقله السلمت قبل الناس وخلاهدت مع رسول الله عَلَيْ ﴿ لا مَتَخِدُوا آياءَكُمْ ﴾ الآية قيل نزلت فيمن ثبط عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها ﴿فَتَرَبُّصُوا﴾ وعيد لمَن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد ﴿بِأَمْرِهِ﴾ قيل يعني فتح مكة ، وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقاب ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ ﴾ عطف على مواطن أو منصوب بفعل مضمرء وهذا أحسن لوجهين أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحُنَين، ولا يصح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الَّذِي بينهما في ذلك، والآخر أن المواطن ظرف مكان، ويوم جُنَيْن ظرف زمان فيضعف عطف أحدهما علم الآخر، إلا أن يريد بالمواطن الأوقات، وحُنَيْن اسم عَلَم ليموضيع عُرِيثُكَ؛ برجل إسمه حُنَين وانصرف لأنه مذكر ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ كانوا يومنذ اثنا عشر ألفًا ي فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلَّة فأراد الله إظهار عجزهم فقر الناس من رسول الله علا حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرهي بها ويهواه الكقّار وقال شاهت الوجوه، ونادي بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفّار وقصة حُمَّنيْن مذكورة في السير ﴿بِمَا رَحُبَتُ ﴾ أي ضاقت على كثرة اتساعها وما هنا مصدرية ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ يعني الملائكة ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ ﴾ إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين يحُنَين ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ قيل إن نجاستهم بكفرهم وقيل بالجنابة ﴿فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرامَ، نص على منع المشركين وهم عَبَدَة الأوثان من المسجد الحرام؛ فأجمع العلماء على ذلك، وقاسَ مالك على المشركين جميع الكفّار من أهل الكتاب

اَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاّةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ مِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْسَكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَزِيرٌ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى

وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المسجد، فمنع جميع الكفّار من جميع المساجد وجعلها الشافعي عامّة في الكفّار خاصّة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكفّار دخول المسجد الحرام خاصّة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول سائر المسجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ يريد عام تسعة من الهجرة حين حجّ أبو بكر بالناس، وقرأ عليهم على سورة براءة ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ أي فقرًا، كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلَّة القوت بها إذ منع المشركون منها، فوعدهم الله بأن يُغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله سائر الأمصار ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ أمر بقتال أهل الكتاب ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصاري المسيح ابن الله، ونفي عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب ﴿وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لأنهم يستحلُّون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ﴿وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ أي لا يدخلون في الإسلام ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصاري، ويلحق بهم المجوس، لقوله ﷺ: «سنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب»، واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وقدرها عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس ﴿عَن يَدِ﴾ فيه تأويلان: أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يدًا بيد، الثاني عن استسلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده ﴿وهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أذلاء ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود، وهم سلام بن مشكم، ونعمان بن أوفى، وشاس بن قيس، ومالك بن الصيف، وقيل لم يقلها إلا فنحاص، ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمَن قالها، والظاهر أن جماعتهم الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ فِي يُضَاهِوُنَ قَوْلَ اللّهِ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُم وَرُقْبَ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُم وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا اللّهَا وَحِدًا اللّهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُم وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَا اللّهَا وَحِدًا اللّهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُم وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ا

قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزيرًا وحده فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه، وعزير مبتدأ، وابن الله خبره، ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف، وأما مَن نوّنه فجعله عربيًا ﴿وَقَالَتِ النّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللّهِ قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع ﴿بِأَفْوَاهِهِم ﴾ يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم في ذلك، وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمَن تكذبه هذا قول بلسانك ﴿يضَاهِونَ أَوْلَ النّبِينَ كَفَرُوا مِن قَبْل ﴾ معنى يضاهؤن يشابهون، فإن كان الضمير لليهود والنصادى، فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله، وهم أول كافر. أو للصابئين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي على من اليهود والنصارى، فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون ﴿قَاتَلَهُمُ اللّه ﴾ دعاء عليهم، وقبل معناه لعنهم الله ﴿أَنّى يُؤفّكُونَ ﴾ تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب.

﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم ﴿وَالْمَسِيحَ ﴾ معطوف على الأحبار والرهبان ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا ﴾ أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ ﴾ أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده ﴿إِأَفُواهِهِم ﴾ إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضنا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ ﴾ الضمير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو للدين، وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى يعم المشارق والمغارب، وقيل ذلك عند

اَمنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ وَالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم وَعَنَامٍ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى إلاّ دين الإسلام ﴿لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ هو الرشا على الأحكام وغير ذلك ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ ورد في الحديث أن كل مَن أدّيت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤدّ زكاته فهو كنز، وقال أبو ذرّ وجماعة من الزهّاد كلما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ﴿ وَلا يُنفِقُونَهَا ﴾ الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل هي الفضة، واكتفى في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد ﴿يَوْمَ يُحْمَى﴾ العامل في الظرف أليم أو محذوف ﴿عَلَيْهَا﴾ الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها ﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخِرها ذو الحجة، وكان الذي جعل المحرّم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن والأوّل أرجح لقوله يوم خلق السموات والأرض ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ﴾ يعنى أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم ﴿فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ الضمير في قوله فيهنّ للأشهر الحرم تعظيمًا لأمرها وتغليظًا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرها، وقيل الضمير لِلاثني عشر شهرًا، أو الزمان كله، والأوّل أظهر ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةٌ﴾ أي قاتلوهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها، وكافّة حال من الفاعل أو المفعول ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾ وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرًا آخر بدلاً منه، وربما أحلّوا المحرم وحرموا صفر حتى تكمل في العام أربعة أشهر محرّمة ﴿ يُحِلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ أي تارة يحلّون

بِهِ الَّذِيرَ كَفُرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُلْجِلُواْ مَا حَبَرَّمَ اللَّهُ فَي رُبِّ لَهُمْ شُوَّهُ أَعْمَى لِهِمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِينَ ﴿ يَمَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ وَامْنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ القِدُوا فِي سَنِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيلُ مَ فَالْكُنِّ اللَّهُ فَيَا مِنَ ٱلْآخِرَةُ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَكِيرَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِلَةِ إِلَّا قَلِيدً لَّ ﴿ إِلَّا لَتَضِيرُوا يُعَلِّم الْمُحْكِمُ عَـذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كَلْ شَيْلِ شَيْ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱشْتَيْنِ إِذَ هُمُنَّا فِي ٱلْعَكَالِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِيهِ عَلَى خَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَثَمَّ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِيفُنَا وَعَلَيْهِ وَأَيْسَادُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَهَرُوهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلَيْكُ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدُ ۚ ۞ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ لَا وَجَنِهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي وتارة يحرّمون، ولم يرد العام حقيقة ﴿لِيوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي ليوافقوا عدد الإشهر الحرم وهي أربعة ﴿فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم ﴿مَا لَكُمْ إِذًا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا﴾ عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك ﴿اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرْضِ ﴾ عبارة عن تخلَّفهم، وأصل اتَّاقَلتم تثاقلتم ﴿إلاَّ قَنْقِرُوا يُعَذِّبُكُمْ ﴾ شرط وجزاء وهو العذاف في الدينيا والآخرة ﴿إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ شوط وجواب، والضمير لرسول الله ﷺ، فإن قيل: كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه، فالجواب أن المعنى: إن لم تنصوره أنتم فسننصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله نصره الله على نصره في المستقبل ﴿ إِذْ أَخُوْ كُمُّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني خروجه من مكة مهاجرًا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفَّار ولأنَّهم فعلوا معه من الأذئ ما اقتضى خروجه ﴿ ثَانِيَ الْمُنَيْنِ ﴾ هو أبو بكر الصدّيق ﴿ إِذْ يَقُولُه لِعَمْلِجِيَّةٍ لاَ تَحْزَنْ ﴾ يعني أبا بكر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ يعني "بالنصر واللطف ﴿فَأَثْرَكَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيهِ ﴾ الضمير للرسول صلَّى الله تعالى عليه وسنَّلُم، وقيل لأبي بكر، لأن النَّبي عليه وسنَّلُم، وقيل لأبي بكر، لأن النَّبي عليه وسنَّلُم، السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه السلام ﴿وَأَيِّلُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ يعني الملائكة يوم بدر وغيرة ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾ يريد إذلالها ودحظها ﴿ وَكَلِمَهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله ﴿ الْفِرُوا خِفَافًا وَلِقَالاً ﴾ أمل بالتنفير إلى الغزو، والخفّة اشتعارة لمَن يَسْكُنّه السَّفَر بسَّهُولَة، والثقل مَن يمكنه بصغوبة، وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب، والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط، والثقيل الكسلان، وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفّة ، وقيل إن

سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوَ كَانَ عَرَضَا قَرِبُا وَسَفَرًا قَاصِدًا

لَاَتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ

أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا اللّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الّذِينَ الْفَي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنك لِلهُ اللّهِ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَنك اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ فَى رَبِيهِمْ وَقِيلَ الْقَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَاللّهُ عَدَّهُ وَلَكِنَ كَن كُو اللّهُ عَلَيْهُ مَ وَقِيلَ الْقَعُمُ وَقِيلَ اللّهُ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عُلّهُ وَقِيلَ اللّهُ عُلَاكُوا اللّهُ عُلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَقِيلَ اللّهُ عُلَّا اللّهُ عُلَاكًا وَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا ﴾ الآية: نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلِّفوا عن غزوة تبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدّة الحرّ وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا، أو إلى مسافة قريبة لفعلوه ﴿بَعُدَتْ عَلَيهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ أي الطريق والمسافة ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ﴾ إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون ﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ أي يوقعونها في الهلاا الله بحلفهم الكاذبة، أو تخلُّفهم عن الغزو ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتْ لَهُمْ﴾ الآية: كان بعض المنافقين قد استأذن النبي ﷺ في التخلُّف عن غزوة تبوك فأذِنَ لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه له، وقدَّم العفو على العتاب إكرامًا له ﷺ وقيل إن قوله عفا الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام كما يقول أصلحكِ الله ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ كانوا قد قالوا استأذنوه في القعود، فإن أذِنَ لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا، وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم، فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع ﴿لاَّ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ الآية: لا يستأذنك في التخلُّف عن الغزو لغير عذر مَن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي شكت، ونزلت الآية في عبد الله بن أبيّ ابن سلُّول والجِدّ بن قيس ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ ﴾ الآية. أي لو كانت لهم نيّة في الغزو والاستعداد له قبل أوانه ﴿انْبِعَاتُهُمْ﴾ أي خروجهم ﴿فَنَبَّطَهُمْ﴾ أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا﴾ يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى، وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض ﴿مُعَ الْقَاعِدِينَ﴾ أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذمّ لهم لاختلاطهم في القعود

مع هؤلاء ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾ أي شرًّا وفسادًا ﴿ وَلاَ فَضَعُوا ﴾ أي أسرعوا السير، والإيضاع سرعة السير، والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة ﴿عِلالْكُمْ أي بينكم ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ أي يحاولون أن يفتنوكم ﴿سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ وقيل يسمعون أخبارهم وينقلونها إليهم ﴿ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾ أي طلبوا الفساد، ورُوِيَ أنها نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورُ ﴾ أي دبروها من كلَّ وجه، فأبطل الله سعيهم ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ انْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي﴾ لما دعا النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم إلى غزوة تبوك قال الجدّ بن قيس وكان من المنافقين: ائذن ليّ في القعود ولا تفتنّي برؤية بني الأصفر فإني لا أصبر عن النساء ﴿أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ ﴾ الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك ﴿ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل ﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إلاَّ مَا كُتُبُّ اللَّهُ لَنَا﴾ أي ما قدر وقضى، وهذا ردّ على المنافقين ﴿ قُلْ هَلْ تُرَّبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾ أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى أمرين: إما الظفر والنصر، وإما الموت في سُبيل آلله وكل واحد من الخصلتين حسن ﴿يُعَلَّابُ مُنْ عِنْدُو﴾ المُصائبُ وما ينزل من السَّمَاءُ أَنَّ عذاب الآخرة ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ يعني القتل ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ تهديد: ﴿قُلُ أَنْفِقُوا طَوْمَا أَوْ كَرْهَا لَنْ يُتَقَبِّلَ مِنْكُم﴾ تضمن الأمر هنا معنى الشرط، فاحتاج إلى جواب: والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعًا أو كرهًا، والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يَتْقَبِّل علَى كُلُّ حَالًا

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَوْهُونَ فَاللّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّكُوةَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فَى فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يَرْيدُ اللّهُ لِيَعَذِبُهُم بِهَا فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزَهَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ فَى وَيَعِلْفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُم لِيدُ اللّهُ لِيعَذِبُهُم بِهَا فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزَهَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ فَى وَيَعَلَفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَي يَعِدُونَ مَلْحَنَا أَوْ مَعْدَرَتٍ أَق مَعْدَرَتٍ أَوْ مَعْدَخُلُا لَوْلَوْ إِلَيْهِ وَهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَم مُعَلِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا وَمُعْمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا وَلَا أَنْهُ مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ مُعَلَوْ اللّهُ وَمُعْمَ يَعْمَكُونَ فَى وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ مُعَلَوا مِنْهُمْ وَلَى اللّهُ وَرَعُونَ اللّهُ وَمُعْمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا وَلَا لَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن يَسْخُطُونَ فَى وَمُنْهُمْ وَفِي السَّدَقِينِ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى اللّهِ وَيَعْبُونَ فَي الْمَكَونَ فَى اللّهُ مَن يَعْولُونَ فَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَيْهُ وَلُومُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْفَكِرِمِينَ وَفِي سَلِيلِ الللّهِ وَأَيْنِ الللّهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَيْ وَلَالْمُولُونَ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّ

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا ﴾ تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم، ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم، أو في موضع مفعول من أجله والفاعل الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا﴾ قيل العذاب في الدنيا بالمصائب، وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ إخبار بأنهم يموتون على الكفر ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴾ أي من المؤمنين ﴿يَفْرَقُونَ ﴾ يخافون ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ ﴾ أي ما يلجأ إليه من المواضع ﴿أَو مَغَارَاتِ﴾ هي الغيران في الجبل ﴿أَوْ مُدَّخَلاً﴾ وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض ﴿يَجْمَحُونَ﴾ أي يسارعون ﴿وَمِنْهُم مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَّقَاتِ﴾ أي يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم: «ويلك إن لم أعدل فمن يعدل الحديث» ﴿ولَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا﴾ الآية: ترغيب لهم فيما هو خير لهم، وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرًا لهم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية: إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم، ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام، فله أن يجعلها في بعض دون بعض، ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء، واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ فقيل هما سواء، وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله، والمسكين ليس كذلك ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ أي الذين يقبضونها ويفرقونها ﴿والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ كفّار يعطون ترغيبًا في الإسلام، وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكّن إيمانهم، واختلف هل بقى حكمهم أو سقط للاستغناء السَّبِيلِّ فَرِيضَكُ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لِلْمُوْمِنِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَكُمُ اللَّهِ وَيَعُولُونَ هُو أَذُنَ كَثِر لَكُمُ عَذَابُ اللَّهِ وَيُونُ إِللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُوْمِنِينَ وَرَحْمُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمُ اللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ هَمَ عَذَابُ اللَّهُ ﴿ وَيَعْمُونُ لِلْمُومِنِينَ وَاللَّهُ لِلْمُومِنِينَ وَاللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عنهم ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ يعني العبيد يشترون ويعتقون ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ يعني أَمَن عليه دُوْنَ ع ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشتري منها آلات الحرب والختلف هل تصرف في أبناء الأمتوار وإنشالة الأساطيل ﴿وَإِنْ السَّبِيلِ \* هُو الغريب المحتاج ﴿ فَرِيضَةٌ ﴾ أي حقًّا محدودًا: ونصبه على المصدر، فإن قيل: لِمَ ذكر مصرف الركاة في تضاعيف ذكر المنافقين الفالجوال أنه عَطَلُّ مُعْشَرُّفُ الزَّكَاةُ فِي تَلْكَ الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتصَّلَتُ فَعَدُّهُ الآية في المُعْنَى بقوله ومنهم مَن يلمَزكُ في الصدقات الآية ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيُّ ﴾ أيعني من المتافقين وإذايتهم للنبي على بالأقوال والأفعال ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ أي يَأْسَمُعُ كُلُّ ما يَقَالُ لَه ويُصْدَّقَه، وَيَقَال إِنَّ فَاتِلُ هَذِه الشَّقالة هو تبيَّل بن الحارث وكانٌ من مُرَّدُة المنافقين وقيلَ عتاب بن قيس ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ أي يسمع الخير والحق ﴿ وَيُوْمِنْ لِلْمُؤْمِنِيِّنَ ﴾ أي يَصَدَقَهُمْ يَقَالَ آمَنَتَ لَكَ إِذَا صَدَقَتَكَ، وَلَذَلَكَ تُعَدَّى هَذَا الْفَعَلَ بِإِلَى وَتَعَدَّى يَؤْمَن بِاللَّهُ بِالبَّاءُ ﴿ وَرَحَّمَّةٌ ﴾ بالرفع عَطف على أُذُنَّ، وبالخفض على خير ﴿ يَحْلِفُونَ ﴾ يغني المنافقين ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ۚ تَقْديرهُ والله أَحَقَ أَنْ يَرْضُوهُ وَرُسُولُهُ كَذَٰلُكُ، "قَهْمَا جَمَّلْنَانَ "حَذَٰك الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها، وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله وأحد ﴿مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ﴾ يَعني مَن يعادي ويخالف ﴿قَأَنْ لَهُ﴾ إن هنا مكررة تأكيدًا للأولَىٰ، وقَيْلُ بَدَلَ منها، وقيل التقدير فواجب أن له، فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف ﴿يَكُفُونُ الْمُتَافِقُونَ أَنْ تُنَوِّلَ عَلَيْهِم ﴾ يعني في شأنهم سورة على النبي على والضمائر في عليهم وتنبئهم وأقلوبهم تعود على المنافقين، وقال الزمخشري إن الصلمير في عليهم لاتبناهم للمؤمنين، وفي قلوبهم للمنافقين، والأول اظهر ﴿قُلِ اسْتَهْزِءُوا﴾ تهديد ﴿إِنَّ اللَّهَ مُكْرِلِجُ الما تَحُذَرُونَ ﴾ صَنع ذلك بَهُم في هذه السورة، لأنها فضحتهم ﴿إِنَّمَا الْحُتَّا تَلْحُوفُنُ وَلَلْعَبْ

سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّ مَعْدُولُ وَلَعْبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَالنّهِ وَالنّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسَمَّزِهُونَ وَكَالْمَنْفِقَاتُ بَعْضُ عَن طَايَهْ قِ مِنكُمْ نَعُذِبُ طَلَيْهَ فَيْ إِنْ نَعْفُ عَن طَايَهْ فِي مِنكُمْ نَعُذِبُ مَا لَمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضُ يَا أَمُرُونَ وَلَمَنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضُ يَا أَمُرُونَ وَلَمْنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضُ يَا أَمُرُونَ وَلَمْنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِن المَعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُكُفَّارَ نَارَجَهَمُ إِلَى اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُكُفَّارَ نَارَجَهَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَي كَالْفِينَ وَالْمُكُمَّارَ فَالْ بَعْفَارَ فَالْمَعْمُونَ وَيَقْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُكُمِّ وَيُقِيمُ وَاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَي كَالَيْنِ فِيها فِي حَسَبُهُمْ وَلَعَلَمُ وَلَعَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَاللّهُ وَلَكُمْ كَانُوا اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْمُ وَلَيْ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ عَلَيْهُمْ وَلَيْ اللّهُ الْمُونَ وَقَوْمِ إِبْرُهِمَ وَلَكُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُعْرُونَ وَيُولِونَ وَيَنْوَلَ الْمُعْمُ وَلَيْقُومُ وَيُولِونَ الْمُنْكُومُ وَيُقِيمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْكُومُ وَيُقِومُ الْمُؤْمُونَ وَلَوالْمُومُ وَيُولُومُ وَيُعْتُونَ عَنِ الْمُنْكُومُ وَيُقَولُونَ الْمُعَلِّ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا الللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَلِولُومُ وَيُعْتُونُ عَنِ الْمُعْمُونَ وَلِولِهُ وَيُولُومُ وَيُعْتُومُ عَنِ الْمُعْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُومُ وَلِهُ الْمُعْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الللّهُ الْمُعْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْم

نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي ﷺ أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات هيهات، فسأله عن ظَائِفَةٍ مِّنْكُمْ كان ميهات، فسأله عن ذلك فقال إنَّما كُنَّا نخوض ونلعب ﴿إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ كان رجل منهم اسمه مخشن تاب ومات شهيدًا.

﴿بَغْضُهُم مِّن بَغْضِ﴾ نفي لأن يكونوا من المؤمنين ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ كناية عن البخل ﴿نَسُوا اللّهَ أي غفلوا عن ذكره ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ تركهم من رحمته وفضله ﴿وَعَدَ اللّهُ المُنَافِقِينَ ﴾ الأصل في الشرّ أن يقال أوعد، وإنما يقال فيه وعد إذا صرّح بالشرّ ﴿وَالْكُفّارَ ﴾ يعني المجاهدين بالكفر ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم ، أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم ﴿وَخُضْتُمْ ﴾ أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام ﴿كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ تقديره كالخوض الذي خاضوا، وقبل كالذين خاضوا، فالذي هنا على هذا بمعنى الجميع ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ الآية: تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدّمة ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ﴾ يعني مدائن قوم لوط ﴿بِالْبَيْنَاتِ ﴾ أي بالمعجزات ﴿بَعضهم أولياء بعض ﴾

وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ سَيَرَ مُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيدٌ حَكِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَمَسَلَكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَلَكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَلَكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَنْ وَالْمُؤْمِنَ الْأَنْهَا الْأَنْهَا الْفَيْدُ الْمُعَلِيمُ اللّهِ مَا وَاللّهُ الْمُحَالِينَ وَيَهَا وَمَسَلَكِنَ طَيْبَةً وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَمَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلّمَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَمَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَمَا فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

في مقابلة قوله المنافقون بعضهم من بعض ولكنه خصّ المؤمنين بالوصف بالولاية ﴿جَنَّاتٍ عَدُنِ ﴾ قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها، وقال الزمخشري هو اسم علم ﴿وَرَضُوانَ مُنَّ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر في الحديث أنَّ الله تعالى يقول الأهل الجنة أتريدون شيئًا أزيدكم، فيقولون يا ربّنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول رضوانى فلا أسخط عليكم أبدًا ﴿جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ ﴾ جهاد الكفّار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا ﴿واغْلُظْ عَلَيْهِم﴾ الغلظة ضدّ الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ نزلت في الجلاس بن سويد، فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقًّا فنحن شرّ من الحمير، فبلغ ذلك النبي صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ﴾ يعني ما تقدّم من قول الجلاس لأن ذلك يقتضي المكذيب ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾ لم يقل بعد إيمانهم الأنهم كانوا يقولون بالسنتهم آمنًا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ﴿وَهَمُوا لِمَا لَمْ يَتَالُوا﴾ هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، وقيل هم بقتل النبي عليه؛ وقيل الآية نؤلت في عبد الله بن أبي ابن سلّول، وكلمة الكفر التي قالها قوله سمّن كلبك بأكلك، وعمّه بما لم يناله قوله لتن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ﴾ أي ما عابوا إلا النعني الذي كان حقه أن يُشكروا عليه، وذلك فيَّ الجُّلاسُّ أو فيَّ عبد الله بن أبي ﴿ قَإِنْ يَتُوبُوا ﴾ فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحُسُنَ حاله ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴾ الآية: نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال يا رَسُول الله ادعُ الله أن يكثر مالي فقال له رَسُولُ الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم قليل تؤدِّي شُكَّره خُيرٌ مُّن وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ فِي فَلَقَا ءَاتَنَهُم مِن فَضَلِهِ ، يَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ فَا فَاعْتَبُمْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما آخَلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ فَا فَاعْتَبُمْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ مِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَلَىٰمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالنّبِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا اللّهِ يَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ اللّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي السَّنَغْفِرُ هُمْمُ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ هُمْ إِن الشَّوْمُ اللّهُ مِنْهُمْ مَوْمُ اللّهُ هُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي السَّنَغْفِرُ هُمْمُ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ هُمْمُ إِن الشَّوْمُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِ اللّهِ وَرَسُولِ اللّهِ وَرَسُولِ إِنَّهُ لا يَهْدِى وَاللّهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُمْ أَوْ لا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنّمُ أَلَدُ كَانُواْ يَفْقَهُونَ اللّهُ وَانْفُومِ اللّهُ مَنْهُمْ أَلُولُ اللّهُ وَكُولُواْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُنَاقًا مُولِلْهِ اللّهِ وَكُولُواْ اللّهُ وَكُولُواْ اللّهُ مُعُولُونَ اللّهُ مَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْهُمْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلُولُولُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللل

كثير لا تطيقه، فأعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات ثم امتنع من أداء الزكاة، فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي ﷺ فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ إشارة إلى منعه الزكاة ﴿فَأَخْفَبَهُمْ نِفَاقًا﴾ عقوبة على العصيان بما هو أشد منه ﴿إلى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ حكم بوفاته على النفاق ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِين ﴾ نزلت في المنافقين حين تصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء وأصل المطوعين المتطوعين والمراد به هنا مَن تصدّق بكثير ﴿والَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ ﴾ هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصدّق بصاع من تمر، فقال المنافقون إن الله غنيٌ عن صدقة هذا ﴿فَيَسْخَرُون مِنْهُمْ ﴾ أي يستخفّون بهم ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ يحتمل معنيين. أحدهما أن يكون لفظه أمر، ومعناه الشرط، ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة المنافقين، والآخر أن يكون تخيير كأنه قال إن شئت فاستغفر لهم، وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم، وهذا أرجح لقول رسول الله على على عبد الله بن أبي وذلك حين قال عمر أتصلّي على عبد الله بن أبيّ وقد نهاك الله عن الصلاة عليه ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير ﴿ فَرحَ الْمُخَلِّفُونَ ﴾ أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه، وفي هذا تحقير وذمّ لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾ أي بقعودهم ﴿ خَلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ أي بعده حين خرج إلى تبوك، فخلاف على هذا ظرف، وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله

فَلْيَضْحَكُوْاْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَرَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآلِفَةً مِتَهُمْ فَاسْتَعَدَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُلُ لَن تَخْرُجُوا مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَيْنُواْ مَعَى عَدُوَّا إِنْكُورُ فَضِيتُهُم وَالْقَعُودِ أَوْلَى مَرَةً فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَوْلِ فَاللّهِ مَرَةً فَاقَعُدُواْ مَعَ الْمَنْ وَاللّهُ مَا الْمَنْ وَلَا يَعْدَبُهُم عَلَى أَحْدِيقِتْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلا نَقَمُ عَلَى قَبْرِهُ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ وَاللّهِ وَمَا وَاللّهُ أَن يُعَذِّبُهُم عَلَى أَحْدِيقِتْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلا نَقَمُ عَلَى قَبْرِهُ إِنَّا اللّهُ أَن يُعَذِّبُهُم عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

﴿ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ قائل هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إِلَى تَبُولُ فِي الْحِرِ ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ أمر بمعنى الخِبر فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة؛ وقيل هو بمعنى الأمر أي يجب أن يكُونوا يضحكون قليلاً ويبكون كثيرًا في الدنيا لما وقعوا فيه ﴿ إِلَى طَائِفَةٍ مُنْهُمْ ﴾ إنما لم يُقلِّ إليهم، لأن منهم مَن تاب من النفاق وندم على التخلُّف ﴿ لِّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ ﴿ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ يعني في غزوة تبوك ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ إِلْحَالِفِين ﴾ أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ نزلت في شأن عبدالله بن أبي ابن سلول، وصلاة رسول الله عليه عليه حين مات، ورُوِيَ أنه صلى عليه فنزلت الآية، ورُوِيَ أنه ﷺ لمّا تقدّم ليصلّي عليه جاءه جبريل فجبد ثوبه، وتلا عليه: ﴿ وَلا تُصَلُّ عَلَى أَحَدِ مُّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ الآية، فانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولم يُصَلِّ عليه ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ قيل يعني يراءة والأرجح أنه على الإطلاق ﴿أَن آمِنُوا ﴾ أن هنا مفسّرة ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ أي أُولوا الغنى والمال الكثير ﴿لَكِن الرَّسُولُ ﴾ الآية أي إن تخلّف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه ﴿الحَيْرَاتُ عَمِمْم منافع الدارين وتهل هي الحور العين لقوله خيرات حسان ﴿ وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ ﴾ هم المعتذرون شم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد فوزنه على هذا المفعلون.

لِيُوْذَنَ الْمُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ فِي اَلْمَا اللّهِ عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْمَدِيثِ إِذَا مَا أَتُولُكُ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى الْمَدِيثِ إِذَا مَا أَيْوِلُكُ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ورُوِيَ أنها نزلت في قوم من غفار ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان ﴿سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم أي من المعذرين ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى ﴾ هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان وهذا بعيد ﴿وَلاَ عَلَى اللّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ قيل نزلت في بني مقرن وهم ستة إخوة صحبوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني ﴿إذا نَصَحُوا لِلّهِ يعني بنيّاتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو ﴿مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم ﴿وَلاَ عَلَى اللّذِينَ البّكاؤون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت ﴿لاَ أَجِدُ مَا أَخِيلُكُم ﴾ أو تولّوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك ﴿لَن نُوْمِنَ لَكُم ﴾ لن نصدقكم ﴿مِن أَخْمَارُكُم ﴾ نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبّانا الله جملة من أخباركم ﴿الأَغْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ هم أهل البوادي من العرب ﴿وَأَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ لَا الله جملة من أَخْرُورَ مَا أَنزَلَ الله جملة من أخرودَ مَا أَنزَلَ وَالْ عَنْ اللّه عَلَى الْمَالِي عَلَى اللّه عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالَ عَلَى اللّه عَلَى الْمَالَى الله جملة من أخباركم ﴿الْمُؤَوَا وَنِفَاقًا ﴾ هم أهل البوادي من العرب ﴿وَأَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ لَا الله عَلَى عَلَى الْمَرْورَ مَا المَالِي اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْمَورَدِي مَا المَلْ الله عَلَى الْمَالَى عَلَى الْمَالَى الله عَلَى أَنْ اللّه عَلَى أَلُولُ مَا المَورَدِي مَا المَالِي وَلَوْ أَنْ اللّهُ عَلَى الْمَالُورُ وَلَى المَالَى اللّه عَلَى الْمَالَى اللّه عَلَى الْمَالَى المَالَى المَالُورُ وَلَوْلَ أَلْمَالَى الْمَالَى اللّه عَلَى الْمُولُورَ وَلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمُلْمُولُ الْمَالَى الْمُعْرَالُورَ وَلَى الْمَالُورُ الْمَالُورُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالُورُ الْمَالَى الْمَالَى الْمِلْهُ الْمَالِورُ وَلَا الْمَالَى الْمَا

مَغْرَمًا وَيَرَرَعُسُ بِكُو الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ السَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ فَي وَصَلُونِ الرَّسُولِ الآخَرَا اللَّهُ مَن يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَصَلُونِ الرَّسُولِ الآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُعَفِى قُرُبَتِ عِندَ اللّهِ وَصَلُونِ الرَّسُولِ الآخِرَ الآخِر فَي مَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ فَرَبُهُ لَهُمْ سَيُدَخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي وَالسَّبِقُونَ الْأَصَارِ وَالنّينَ النّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ وَاعَدَ هُمُ جَنّتِ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ وَاعَدَ هُمُ جَنّتِ اللّهُ عَنهُم بِإِحْسَنِ رَضِ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ وَاعَدَ هُمُ جَنّتِ اللّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ وَاعَدُ هُمُ جَنّتِ اللّهُ عَنْ مَوْلَكُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ وَاعَدُ هُمْ مَنْ عَوْلَكُمْ مِن وَمِعْ اللّهُ الْمَوْلُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُولُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ عَنْهُمْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَو اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا الللّهُ عَنْهُ وَلَا الللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ الللّهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُولُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ الل

اللَّهُ ﴾ يعني أنهم أحقّ أن لا يعلموا الشرائع لبُعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا ﴾ أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه ﴿وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ﴾ أي ينتظر بكم مصائب الدُّنيا ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ خبر أو دعاء ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ أي دعواته لهم وهو عطف على قربات أي يقصدون بنفقاتهم التقرّب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقرن ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ قيل هم من صلَّى للقِبلتين وقيل من شهد بدرًا وقيل من حضر بيَّعة الرضوان ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم﴾ سائر الصحابة ويدخل في ذلك التابعون ومَّن بعدهم إلى يومُّ القيامة بشرط الإحسان ﴿مَرَدُوا عَلَى النَّقَاقِ﴾ أي اجترؤوا عليه وقيل أقاموا عليه ﴿سَنُعَذُّبُهُم مُّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ العذاب العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله قالثانية منهما عذاب القبر والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل بفضيحتهم بالنفاق ﴿وَٱخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الآية: قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيميء نصيحته لبني قريظة وقيل هو لمَن تخلّف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيىء تخلِّفهم عن تبوك ورُوِيَ أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا نحلُّ أنفسنا حتى يحلَّنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامَّة في الأمة إلى يومُّ القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةَ ﴾ قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إنَّا نريد أن نتصدَّق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هي الزكاة المفروضة فالضمير على العموم لجميع المسلمين ﴿تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ خطاب للنبي صلَّى الله عليه

وآله وسلّم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي ادعُ لهم ﴿ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الضمير في يعلموا للتائبين من التخلّف وقيل للذين تخلّفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ قيل معناه يأمر بها وقيل يقبلها من عباده ﴿وَآخَرُونَ مَرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ ﴾ قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار، وقرىء مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه التأخير ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ﴾ قرىء الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول مَن قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار، وقرىء والذين بالواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول مَن قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا ﴿ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾ كانوا بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يأتيه ويصلَّى فيه فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف فبنوا مسجدًا آخر مجاورًا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أن يأتيه ويصلَّى لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية ﴿ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء ﴿ وَإِرْصَادًا لَّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾ أي انتظارًا لِمَن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما قَدِمها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جاهد بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قَدِمَ أبو عامر المدينة يصلّي في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاًّ

الْحُسْنَى ﴾ أي الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله فأكذبهم الله في ذلك ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبِدَا﴾ نهى عن إتيانه والصلاة فيه فكان رسول الله على لا يمرّ بطريقه ﴿ لَمُشْجِلُهُ أَلْسُنَّ عَلَىٰ التَّقْوَى ﴾ قيل هو مستجد قباء، وقيل مسجد النبي على بالمدينة، وقد رُوّي ذلك عن رفتول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا﴾ كانُوا يستنجون بالنَّاء وتزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس غنلي التقوى هو مساجد المدينة، ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول مَن قال إلى المُسْجَد الذي الشُّنسَ على التقوى هو مسجد قباء ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بَثْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانِ عَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفًا جُرُفِ هَارٍ﴾ الآية: استفهام بمعنى التَّقْرِيرَ، وَاللَّهُيُّ أُسُسَلُ عليَّ التقوى وَالْرَضُوانَ: مُسجد المدينة أو مُسجد قباء، والذيُّ أُسِّس على شَفَّا جُرُفِ هارِ: هُو مُستجد الضرار، وتأسيس البناء على التقوى والرضوان، هو بحُسْن النيَّة فيهُ، وقصد وجه الله، وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جَرْفِ هَارٍّ: هُو بَفْسَادُ النِّيَّةُ، وقَصَّدُ الرِّيَاءُ، وَالتَّقريقُ بَيْن المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبية البديع، ومعنى شفا جَرف! طرقة، ومعنى هار: ساقط أو واهي، بحيث أشفى على السَّقوط، وأصل هار: هائر، فهو من النَّمَّةُلُوبُ؛ لأن لامه جعلت في موضع العين ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ۗ أَيْ طَاحٍ في جهنَّمُ ۖ وَهُدًّا ترشيح للمجاز، فإنه لمّا شبّه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف، "وقيل إن ذَلَكَ حَقَيْقَةً، وَأَنهُ سَقَطَ فَي نَارِ جَهِنَّمُ وَخْرِجُ الدَّخَانَ مِن مُوضَعِه، والصَّحَيَاحِ أَنْ رَسَّوَلَ اللَّهُ صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم أمر بهدمه فهدم ﴿لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا وَيَبُّهُ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضُّرار ريبة من بنيانة: أيُّ اشكَ في الإسلام بسبب بنيانه ، لاعتقادهم صواب فعلهم: أو غيظ بسبب هدمة ﴿إلا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبَهُم ﴾ أي الا miles of give with all the feet of the men

there be a start of a st

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّعَوَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ قيل إنها خواب في بيعة العقبة

وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة، قال بعضهم ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقها، ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منّا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفقة رابحة ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ جملة في موضع الحال بيان للشراء ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ﴾ قال بعضهم ناهيك عن بيع: البائع فيه ربّ العلا والثمن جنّة المأوى، والواسطة محمد المصطفى على الله الماوى، والواسطة محمد المصطفى الله والتائيون وما بعده: أوصاف للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم: تقديره هم التائبون ﴿السَّائِحُونَ﴾ قيل معناه الصائمون، ويقال ساح في الأرض: أي ذهب ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ نزلت في شأن أبي طالب فإنه لمّا امتنع أن يقول لا إله إلاّ الله عند موته، قال له رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم لأستغفرنَّ لك ما لم أنَّهَ عنك، فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية، وقيل إن النبي ﷺ استأذن ربّه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية، وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَن مُّوعِدَةٍ﴾ المعنى لا حجة لكم أيُّها المؤمنون في استغفار إبراهِيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلاَّ لوعد تقدّم، وهو قوله سأستغفر لك ربّي ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ قيل تبيّن له ذلك بموت أبيه على الكفر، وقيل لأنه نهى عن الاستغفار له ﴿لأَوَّاهُ ۗ قيل كثير الدعاء، وقيل موقن، وقيل فقيه، وقيل كثير الذكر لله، وقيل كثير التأوَّه من خوف الله ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا﴾ الآية: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن، فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسًا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكَ مَ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللّهَ مَلْ النّبِي وَالْمُهَمَ وِينَ وَالْمُهَمَ وَالْمُهُمَ وَالْمُولِينَ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُرْعَلُولًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَرْعَبُوا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ول

لكم المنع مِن ذلك ﴿فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ﴾ يعني حين محاولة غزوة تبوك، والساعة هنا بمعنى الحين والوقت، وإن كان مدة، والعسرة الشدَّة وضيق الحال ﴿مِن بَعْدِ مَا كَاذَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مُنْهُمْ ﴾ يعني تزيع عن الثبات على الإيمان، أو عن الخروج في تلك الغروة المارأوا من الضيق والمشقّة، وفي كاد ضمير الأمر والشأن، أو ترتفع بها القلوب، ﴿ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عمّا كادوا يقعون فيه ﴿وَعَلَى الثَّلاقَةِ الَّذِينَ خُلَّقُوا ﴾ ملم كعب بن مالك، وهلال بن أُميّة، ومرارة بن البربيع، تخلّفوا عن غزوة تبوك من غير صدر ومن غير نفاق ولا قضد للمخالفة، فلما رَجْعُ رَسُول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عُمَّتِ عليهم، وأمر أن لا يكلِّمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدَّة إلى أن أنزل الله توبتهم، وقد روى حديثهم في البخاري ومسلم والسير، ومعنى خُلفوا هنا: أي عن الغزوة، وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضرّ، وليس بالصُّخلُّف عن الغزو يقوّي فلك كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلّف ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ عَبَارَة عِمّا أَصَابُهُم أَمَن العُمَّ والخوف من الله ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة ﴿وَاكُونُوا مَعَ الضَّادِقِينَ ﴾ يَاحتمل أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك، ويحتمل أن يريد أعمّ من صدق اللسان وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمُّقاصد والعزائم، والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين، إلى قوله؛ هم الصادقون وقد احتج بها أبو بكر الصدِّيق على الأنصار يوم السَّقَيْفَة ، فقال نُحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا ﴿مَا كَانَ اللَّمْلِ النَّهُ يِتَةِ ﴾ الآية: عتاب لمَن تَخَلِّف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومَن جاورها مِن تَجَاهِلُ العرب ﴿ وَلاَ يَرْغُبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أي لا يمتنعوا من اقتحام المشقّات التي تحقّلها عو

ظُمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مُخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْكُفّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ اللّهَ لَا يُضِعِعُ أَجَرَ اللّهُ حَسِينَ ﴿ وَلَا يُشَعِينَ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ إِينَا إِلّا صَحْتِبَ لَهُمْ لِينَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَافِرُوا كَافَةً فَلُولَا يَعْمَلُونَ فِي الدِّينِ وَلِينَاذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ فَلَولَا يَعْمَلُونَ فَي الدِّينِ وَلِينَاذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ فَلَولَا يَعْمَلُونَ فَي يَعْمَلُوا الّذِينَ وَلِينَاذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ فَلَوْكِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ﴾ تعليل لما يجب من عدم. التخلُّف ﴿ ظَمَا ﴾ أي عطش ﴿ وَلا نَصَبْ ﴾ أي تعب ﴿ ولا مَخْمَصَةٌ ﴾ أي جوع ﴿ وَلا يَطَوُّونَ ﴾ أي بأرجلهم أو بدواتِهم ﴿وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيلا ﴾ عموم في كل ما يصيب الكفّار ﴿وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ قال ابن عباس: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا: أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله ﷺ بنفسه، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدّمة على التخلّف عنه، فالآية الأولى في الخروج معه ﷺ، وهذه في السرايا التي كان يبعثها، وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وقيل في طلب العلم ومعناها: أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع، بل على البعض لأنه فرض كفاية ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِزْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم، فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا: أي ليعلموا قومهم إذا رجعوا إليه من الرحلة، وإن قلنا إن الآية في السرايا، فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا ﴿لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ﴾ الضمير للقوم ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج، وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام، لأنهم كانوا أقرب الكفّار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عمّها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ أي من المنافقين مَن يقول بعضهم لبعض أيَّكم زادته هذه إيمانًا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أيّ

مَّا الَّذِينَ عَامَعُوا فَرَادَ عَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْعَبِسْرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيثَ فِي الْمُوبِهِمَ مَرُفَّ فَرَادَ عَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْعَبِسْرُونَ ﴿ وَمَا الَّذِيثَ فَي الْمُعْمَ يَلَا عَلَوْدَ فَلَا مَرَوَنَ النَّهُ مَ يَقَلَى وَجَسِهِمْ وَمَا الْوَا وَهُمْ صَحَاوُونَ ﴿ وَلَا هُمْ يَذَكُرُونَ النَّهُ مَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَالْمَا أَنْزِلَتَ شُورًا مَنَا اللَّهُ عَلَى مَا الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ عَلَى مَرْدَكُمُ مِنْ الْمَوْمِنَ وَلَا هُمْ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَرْدَكُمُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمَوْمِنِينَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمُولِكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمُولِكُ مَن اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عجب في هذا وأي دليل في هذا ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ وذلك لما يتجدّه عندهم مَنَ البَوَاهِينَ وَالْأَدِلَّةُ عَنْدُ نَزُولُهُ كُلِّ سُورَةً ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّوضٌ فَزَاهَتُهُمْ وِجْسَا إِلَىٰ ونجونهم المرض عبارة عن الشك والنفاق والمعنى زادتهم رجمًا إلى وجسهم أو زادتهم كفرًا ونفاقًا إلى كفرهم وتفاقهم ﴿ يُفتُّنُون فِي كُلِّ عَامِ ﴾ قيل يفتنون أي يحتبرون بالأسراهان والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد، واختار ابن عطيّة أنْ يُكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم ﴿نَظُرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْض ﴾ أي تعامروا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض هل يواكم من أحد كأن سبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن س كُشْفُ أسرارهم ثم قال بعضهم لبعض ﴿ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدِ ﴾ أي هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل فهذا أيضًا على وجه التعجب ﴿ ثُمَّ الْصَوَرُ أَوْا ﴾ يحتمل أن يواه الانصراف بالأبدان، أو الانصراف بالقلوب عن الهدى ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ دعاء أوسطبا ﴿ إِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ﴾ تعليل لصرف قلوبهم ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ يَصِيل النبي ﷺ، والخطاب للعرب أو لقريش خاصة أي من قبيلتكم حيث تعوفون حسبه وصعاقه وأمانته أو لبني آدم كلهم: أي من جنسكم وقرىء من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم ﴿ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا خَيْتُم ﴾ أي يشن عليه عنتكم، والعنت: هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم وعزيز صفة للرسول، وما عنتم فاعل بعزيز، وما مصلاية أو ما عنتم مصدر، وعزيز خبرا مُقَدَّم والجملة في مُؤضع الصفة ﴿حَرِيضٌ حَلَيْكُم﴾ أي حريص على إيمانكم وسلعادقكم ﴿بَالْمُوْمِتِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ سمَّاهُ الله هنا باسمين من أسسانه ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ ﴾ أي إن أعرضوا عن الإيمان، فاستعن بالله وتوكّل عليه وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة المبت



مكيّة إلاّ الآيات ٤٠ و٩٤ و٩٥ و٩٦ فمدنيّة وآياتها ١٠٩ نزلت بعد الإسراء

### بِنْ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللهِ

الَّرُ تِلْكَ مَايَتُ الْكِنْبِ الْمُكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمَ أَنَّ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ مُبِينُ ﴿ إِنَّا لَلْكَالِمَ الْمَالِمِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِينُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

 رَبَّكُو اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِّ يُدَبِرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ

إِلَا مِن بَعْدِ إِذَيْهِ - ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَالَّذِينَ وَعَدَ اللّهِ عَقَا إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا وَعَدَ اللّهِ مَلْوا يَكُمُ واللّهُ اللّهُ وَاللّذِينَ وَالْمَالُوا وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّذِينَ عَلَمُوا عَدَدَ اللّهِ اللّهُ وَاللّذِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ وَاللّذِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

يَشْرُكُوا بِهِ، وَفَيْهُ رَدِّ عَلَى مَن أَنكُر النَّبَوَّةَ كَأَنَّهُ يِقُولَ إِنَّمَا أَدْعُوكُم إِلَى عَبَادِةً رَبِّكُم الذي خَلْق السموات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين ﴿مَا مِنْ شَفِيعٌ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنَهِ﴾ أي ما يشفع إليه أحد إلاّ بعد أن يأذن هو له في الشفاعة، وفي هذا ردّ علَّى المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم ﴿وَغَدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ نصب وعد على المصدر المذكور المؤكّد للرجوع إلى الله، ونصب حقًّا على المصدّر المُّؤكُّذُ لُوعَدُّ الله ﴿ إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ أي يبدؤه في الدنيا ويُعيده بعد الموت في الآخرة، والبداءة دليل على العودة ﴿لِيَجْزِيَ﴾ تعليل للعودة وهبي البعثة ﴿بِالْقِسْطِ﴾ أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً والْقَمَرَ نُورًا﴾ وصف أفعال الله وقدرته وحكمته والضياء أعظم من النور ﴿ وَقَلَّرُهُ مَنَازِلَ ﴾ الضمير للقمر والمعنى قدّر سيره في منازل ﴿ والْحِسَابَ } يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ أي ما خلقه عبنًا، والإشارة بذلك إلى ما تقدّم من المخلوقات ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ قيل معنى يرجون هنا يخافون، وقيل لا يرجون حُسن لقاءنا، فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون: لإ يتوقعون أصلاً، ولا يخطر ببالهم ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي قنعوا أن تكون حظّهم ونصيبهم ﴿ وَاطْمَأْنُوا بِهَا ﴾ أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آفِاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى، فيكون من عطف الصفات، أو تكون غيرها ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم ﴾ أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة أو يهديهم في الآخرة

النّعِيدِ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللّهُمْ وَتَحِيّنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْمُعَدُ لِلّهِ وَالْعَيْمِ الْمُحَدُّ اللّهُ لِلنّاسِ الشّرَ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْحَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ اللّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِيمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ الإِنسَنَ الضّيرُ دَعَانَا لَعَنْدِهِ الْوَقَاعِدُ الْوَقَامِمُ فَلَقَا كَشَفْنَاعَنَهُ صُرَّهُمَ وَكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّمَ سَلَمُ كَذَالِكَ رُتِينَ لِجَنْدِهِ اللّهُ وَالْمَا فَلَكُنَا اللّهُ رُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ وَلِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا اللّهُ رُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ وَلِينَا بَيْنَتِ وَمَا كَافُوا لِيُومِنُوا كَذَلِكَ جَزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلَىٰكُمْ فَلَتَهِ فِي الْأَرْضِ مِنَ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَافُوا لِيُومِنُوا كَذَلِكَ جَزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلَىٰكُمْ فَلَامُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ وَلِلْكِينَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا كَافُوا لِيُومِنُوا كَذَلِكَ جَزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلَىٰكُمْ فَلَامُونَ وَلَى وَلِقَالَالَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَا تَلُوتُهُ وَمِن اللّهُ مَا تَلُولُونَ وَلَى وَلَا لَوْ سَلَهُ اللّهُ مَا تَلُولُكُمُ لَوْ اللّهُ مِن قِلْمُ اللّهُ مَا تَلُولُ اللّهُ مَا تَلُولُ اللّهُ مَا تَلُولُكُمُ اللّهُ مَا تَلُولُكُمْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَلُولُكُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولِلُكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا تَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

إلى طريق الجنة، وهو أرجح لما بعده ﴿ دُعْوَاهُمْ فِيهَا ﴾ أي دعاؤهم ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشرّ كما يحبّون الشّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ أي لو يعجّل الله للناس الشرّ كما يحبّون تعجيل الخير لهلكوا سريعًا، ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴿ وَإِذَا مَسْ الإنسانَ الضُرّ دَعَانَا ﴾ عتاب في ضمنه نهى لمن يدعو الله عند الضرّ، ويغفل عنه عند العافية ﴿ لِجَنِيهِ ﴾ أي مضطجعًا، ورُويَ أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا القُرُونَ ﴾ إخبار ضمّنه وعيد للكفّار ﴿ لِنَنظُرَ ﴾ معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة به ﴿ وَإِذَا تُعلَى عَلَيْهِمْ ﴾ يعني على قريش ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي ما تلوته إلاّ بمشيئة الله ، لأنه من عنده وما هو من عندي ﴿ وَلاَ أَذَرَاكُم بِهِ ﴾ أي ولا أيمامكم به ﴿ فَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ﴾ أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما أعلمكم به ﴿ فَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ﴾ أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله ﴿ فَمَن أَظْلَمُ مِمّنٍ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيهِم رسول الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وآله وسلّم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له ﴿ أو كَذُبّ بِآيَاتِهِ ﴾ بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ الضمير في الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أم لاَ يَشَوْهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ السُورَ وَلَهُ اللهُ مَل اللهُ عَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وسلّم واللهُ مَل اللهُ مَا لاَ يَصُرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ الضمير في الله صلى الله عليه وآله وسلّم ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَصْمُ مُنْ وَلَا يَلْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الله

وَيَعْبُدُوكَ مِن دُوكِ اللّهِ مَا لا يَعْبُرُهُمْ وَلا يَعْفُهُمْ وَيَلا يَعْفُهُمْ وَيَعْوُلُونَ هَتَوَلاً الْفَالِيَ عَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

يعبدون لكفّار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام ﴿وَيَقُولُونَ هَوُلاَء شُفَعَاوُنَا وَلَهُ كَاتُوا يَزعَمُونَ آن الأصنام تشفع لهم ﴿قُلْ آتَنَبُونَ اللّه بِمَا لا يَعْلَمُ ﴿ وَعَلِهم فِي قُولُهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السموات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فقوله أتنبتون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكّم أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم ﴿وَمَعَ كُانَ النّاسُ إِلاَّ أَمُّةَ وَاحِدَة ﴿ وَلَوْلاً كُلُمَةً سَبَقَتُ ﴾ يعني القضاء ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَة ﴾ كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوها، ولقد نزل عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم ﴿فَقُلْ إِنْمَا النّبِي للّه إِن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على ذلك أحد ﴿فَانَظِرُوا ﴾ أي انتظروا نزول ما اقترحتموه ﴿ أَنَى مَنَا المُنتَظِرِينَ ﴾ أي منتظر لعقابكم على كفركم ﴿وَإِذَا أَذْقَنَا النّاسَ رَحْمَةً مِّن يَعْد ضَرَاء هذه الآية في الكفّار وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهم، والمكره هنا الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو يسمى الالتفات، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو يسمى الالتفات، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، والله وسمّاء مو بدل من

ظنّوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمَن دونه ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: وذلك متاع، أو يكون خبر إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ معنى الآية تحقير الدنيا وبيان سرعة فنائها وشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله ﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ ﴾ كالزرع والفواكه ﴿وَالأَنْعَامَ ﴾ يعني المرعى التي ترعاها من العشب وغيره ﴿ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾ تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب ﴿ قَادِرُونَ عَلَيْهَا﴾ أي متمكّنون من الانتفاع بها ﴿أَتَاهَا أَمْرُنَا﴾ أي بعض الجوائح كالريح، والصر، وغير ذلك ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾ أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَ ﴾ كأن لم تنعم ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ أي إلى الجنة، وسُمّيت دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب، وقيل السلام هنا اسم الله: أي يدعو إلى داره ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ ذكر الدعوة إلى الجنة عامّة مطلقة والهدايا خاصّة بمَن يشاء ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة، والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به ﴿قَتَرُ ﴾ أي غبار يغير الوجه ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيْنَاتِ ﴾ مبتدأ على حذف مضاف تقديرُه جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها، أو معطوفًا على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها ﴿مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم﴾ أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله ﴿قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ مَن قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة وإعراب مظلمًا على هذه القراءة: حال من الليل، ومَن قرأ قطعاً بإسكان الطاء،

مَكَانَكُمْ اَنتُ وَشُرُكَا وَكُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمَ مِنَا كُنُمُ إِيّانِا نَعْبُدُونَ ﴿ فَكَفَى إِلَهِ شَهِينًا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَنفِايِن ﴿ هُنَاكِكُ بَنْوا كُلُّ نَفْسِ مَا اَنْتِكَفَّ وَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَوْلَلَهُمُ الْحَقِّ وَحَلَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُفَتَرُون ﴿ فَلَ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَا وَالْأَرْضِ اَتَن يَعْلِكُ مَوْلَلَهُمُ الْحَقِّ وَحَلَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴿ فَالْمَيْتِ وَيُغِي الْمُعَلِي مِن السَّمَا وَالْأَرْضِ اَتَن يَعْلِكُ اللّهُ مَن السَّمَا وَالْأَرْضِ الْمَن يَعْلِكُ اللّهَ عَلَى السَّمَا وَالْأَرْضِ اللّهَ مَن الْمَيْتِ وَيُغِي اللّهُ الْمَيْتِ وَيُغِي اللّهُ الْمَعْلَقُ أَلَا السَّمَا وَالْمَالُ اللّهُ مَن يُدَولُونَ اللّهُ وَاللّهُ مُن يَعْرَفُون اللّهُ مَن يُدَولُون اللّهُ مَن يَعْلَقُ فَلَى اللّهُ مَن يَعْلَقُون ﴿ فَي فَلَالِكُمُ اللّهُ وَيُعْرَفُونَ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ مَن يَعْدَالُونَ مَن السَّمَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَعْدَون ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْمُ مِن الْمُولِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

فمظلمًا صفة له أو حال من الليل ﴿مَكَانَكُمْ القِديرة الزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعِل الله بكم ﴿ فَرَيَّلْنَا بَينَهُمْ ﴾ أي فرقنا ﴿ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ أي تختبر بما قدّمت من الأعمال وقرىء تتلو بتاءين بمعنى تتبع أن تقرأه في المصاحف ﴿ قُلْ مَن يَزْزُقُكُم ﴾ الآية احتجاج على الكفّار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها ﴿ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيْتِ، مذكور في آل عمران ﴿ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ﴾ أي الثابت الربوبية بخلاف ما تعبَّدُونِ مِن دُونِهِ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الصَّلاَّ لِهِ أَي عِبادة غير الله ضِلال بعد ويضوح الحق، وتدلّ الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف وإحد، بخلاف مسائل الفروع ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ المعنى كما حِقَ الحِق في الاعتقادات كذلك حقّت كلمة ربك على الذين عتوا وتمرّدوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون، والكلمات يُراد بها القدر والقضاء ﴿قُلْ هَلْ مِن شركانكُم مَن يبدؤُ الْأَجُلْقُ مُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ الآية: إحتجاج على الكفّار، فإن قيل: كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق، وهيم لا يعترفون بها؟ فالجواب، أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، وفي ذلك إبطال لربوبيتهم، وأيضًا فوضعت الإعادة موضع المتفق عليه لظهور برهانها ﴿أَمِّنْ لِلْ يَهْدِّي لِمُ يَشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه، فكيف يهدي غيره، وهرى التخفيف بمعنى الهدي غيره والقرامة الأولى أبلغ في الاحتجاج ﴿فَمَا لَكُونُهُ مِا استفهامية معناها تقرير وتوبيخ ولكم خبرها ويهقف عليه ﴿كَيْفَ تَبْعُكُمُونَ﴾ أي تحكمون

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرَّءَانُ أَن أَن يُفَتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَبَّبَ فِيهِ مِن رَّتِ الْعَلَيْنِ ﴿ اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ فِيهِ مِن رَّتِ الْعَلَيْنِ ﴿ اللّهَ عَمُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلُ فَأَنُواْ بِسِلُورَةٍ مِنْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ السَّعَطَعْتُهُ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ ﴿ كَذَلِك كَذَب النّبِينَ مِن مَن كُنُمُ صَلِيقِينَ ﴿ كَذَلِك كَذَب النّبِينَ مِن مَن مُونِ مِن بِهِ وَمِنْهُم مَّن لا يُؤْمِن بِهِ وَمِنْهُم مَّن لا يُومِينَ فَي وَلِي كُذُهُم عَملُكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا كُانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمّا نُورِينَكُ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ اللّهِ مَن اللّهُ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمّا نُورِينَكُ بَعْضَ الّذِي نَعِدُمُ أَوْ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمّا نُورِينَكُ بَعْضَ الّذِي نَعِدُمُ أَو اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمّا نُورِينَكُ بَعْضَ الّذِي نَعِدُمُ أَو اللّهُ وَمَا كَانُوا مُهُ تَدِينَ ﴿ وَإِمّا نُورِينَكُ بَعْضَ الّذِي نَعِدُمُ أَو اللّهُ وَمَا كَانُوا مُهُ تَدِينَ ﴿ فَي وَاللّهُ وَمِا اللّهُ وَمَا كَانُوا مُنْ اللّهُ وَمَا كَانُوا مُنْ وَاللّهُ وَمَا كَانُوا مُنْ وَالْمُوا مُنْ اللّهُ وَمَا كَانُوا مُهُ تَدِينَ وَالْمُونَ اللّهُ وَمَا كُولُوا مُنْ اللّهُ وَمَا كُولُوا مُنْ اللّهُ وَمَا كُولُوا مُنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمَا كُولُوا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا لَا مُعْمَلُولُ اللّهُ الل

بالباطل في عبادتكم لغير الله ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا﴾ أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان ﴿إِنَّ الظُّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيقًا﴾ ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مذكور في البقرة ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أم هنا بمعنى بل والهمزة ﴿فَأَتُوا بِسُورَةِ﴾ تعجيز لهم وإقامة حجّة عليهم ﴿مَنِ اسْتَطَعْتُم﴾ يعني من شركائكم وغيرهم من الجَنَّ والإنس ﴿مُن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي غير الله ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ ﴾ أي علم تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه ﴿وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ﴾ الآية: فيها قولان أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر، والآخر أنها إخبار عن حالهم أن منهم مَن هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم مَن هو مكذّب ﴿فَقُل لِّي عَمَلِي﴾ الآية: موادعة منسوخة بالقتال ﴿مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ أي يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾ المعنى أتريد أن تسمع الصُّمَّ وذلك لا يكون. لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل ﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ﴾ المعنى أتريد أن تهدي العمي، وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة، والصّمم والعمي عبارة عن قلّة فهمهم ﴿لَّمْ يَلْبَنُوا إِلاّ سَاعَةٌ﴾ تقليل لمدّة بقائهم في الدنيا أو في القبور و﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا ﴿وَإِمَّا نُرِيَنُّكَ﴾ شرط جوابه وإلينا مرجعهم. والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا

قذلك وإن توقيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ﴿ فَمُ اللّهُ شَهِيدٌ > ذكرت ثم لتوتي الأجبار، لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية، وقال الزمخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ > قيل مجيئه في الآخرة للفصل، وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ > كلام فيه استبعاد واستخفاف ﴿ وَيَا بَاللّهِ الْمَاذَا بَسْتَعْجُلُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ > كلام فيه استبعاد واستخفاف وهو ما لا طاقة لكم به، وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بأرأيتم ﴿ أَنُمُ إِذَا مَا وَقَعَ العَذَابِ وعاينتموه وَقَعَ آمنتُم به الآن، وذلك لا ينفعكم لانكم كنتم تستعجلونه ومكذبين به ﴿ وَيُسْتَنبُونَكَ أَحَقُ هُوَ ﴾ أمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لانكم كنتم تستعجلونه ومكذبين به ﴿ وَيُسْتَنبُونَكَ أَحَقُ هُوَ ﴾ بمعجزين: أي لا تفوتون من الوعيد ﴿ قُلْ إِي ﴾ أي نعم ﴿ ظُلُمَتُ > صفة لنفس أي لو ملك بمعجزين: أي لا تفوتون من الوعيد ﴿ قُلْ إِي ﴾ أي نعم ﴿ ظُلُمَتُ > صفة لنفس أي لو ملك وقيل أظهروها ﴿ مُؤْوظَةٌ مُن رَبّكُم ﴾ يعني القرآن ﴿ وَشِفَاءٌ لَمَا فِي الصُدُور ﴾ أي يشفي ما فيها وقيل أظهروها والشك ﴿ قُلْ بِفُضِل الله وَيرَحْمَتِه فَيْلِكُ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ بتعلق بقضل قوله فلفروه ، وقد قيل الفضل الإسلام، والرحمة القرآن ﴿ وَشَفَاءٌ لَمَا في الصُدُور ﴾ أي يشفي ما فيها وكرر الباء في قوله فبذلك تأكيدًا والمعني الأمر أن يفرحوا بفضل الله ويرحمته لا بغيرهما، وقد قيل الفضل الإسلام، والرحمة القرآن ﴿ هُوَ خَهْلُ مِعْلَى الْمُعْلَ والدَحمة القرآن ﴿ وَالفَضْلُ والدَحمة القرآن ﴿ وَالمَعْلَ والدَحمة القرآن ﴿ وَالمُحمّة القرآن ﴿ وَالمَعْلُ والدَحمة القرآن ﴿ وَالمُعْلَ والدَحمة القرآن ﴿ وَالمُعْلُ والدَحمة القرآن ﴿ وَالمُعْلَلُ المُعْلَى المُعْلَدُ والدَعْلُ والدَحمة القرآن ﴿ وَالدَحمة القرآن ﴿ وَالدَعْلَ المُعْلَ والدَحمة القرآن ﴿ وَالدَعْلَ المُعْلَ والدَحمة القرآن ﴿ وَالدَعْلَ المُعْلَ وَالدَعْلَ المُعْلَ المُعْلَ والدَعْلَ المُعْلَ المُعْلَ الْمُعْلَ والدَعْلُ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ والدَعْلُ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ والدَعْلُ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَى المُعْلَ والدَعْلَ المُعْلَى المُعْلُولُ المُعْلَ المُعْلُولُ المُعْلَمُ الْمُولِ المُعْلَى المُعْلَ

يَجْمَعُونَ﴾ أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدينا ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ﴾ الآية: مخاطبة لكفّار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ متعلق بأرأيتم، وكرّر قل للتأكيد، ولمّا قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم، لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك ﴿وَمَا ظُنُ ﴾ وعيد للذين يفترون ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ظرف منصوب بالظن، والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ﴾ الشأن الأمر، والخطاب للنبي ﷺ، والمراد هو وجميع الخلق، ولذلك قال في آخرها: وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة، ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنِ﴾ الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذكره لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال: ما تتلوا شيئًا من القرآن، وقيل يعود على الشأن، والأول أرجح، لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد ﴿ وَمَا يَعْزُبُ ﴾ ما يغيب ﴿ مُفْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ وزنها والذرة صغار النمل، قال الزمخشري، إن قلت لِمَ قدّمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ، فالجواب أن السماء تقدّمت في سبأ لأن حقّها التقديم، وقدّمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض ﴿ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ ﴾ مَن قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال، ومَن قرأهما بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الوليّ اختلافًا كثيرًا، والحق فيه ما فسَّره الله بعد هذا بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، فمَن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولتي، وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء، أو منصوب على التخصيص، أو مرفوع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنفًا لئلا ينقطع مما قبله ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقًا، وأما بشرى الدنيا

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَنُونَكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْمِسَرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لَهُوَ السَّمِيمُ الْمُلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ السَّمَاوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا يَثُّومُ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِ السَّمَاوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا يَثُّومُ اللَّهِ عَلَى يَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاةً إِن يَتَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْرُضُونَ ﴿ فَوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْيَّلَ لِلسَّحَنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِفَوْمِ يَسْتَمُعُونَ ﴿ قَالُوا ٱتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكُنَّا سُبْحَنَكُم هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلُطَانِ بِهَادَأً أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ النَّالَا الْعُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالُونَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالَةُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُقْلِحُونَ ١ مَتَكُمٌّ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَافُوا يَكْفُرُونَ ۞ ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ- يَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايِنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ قَوَكَ لَتُ فَأَجِمُ قُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمَرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّةً مَحْبَةُ النَّاسُ لَلْرَجُلَ الْصَالَحَ، ﴿ وَقِيلَ مَا بَشَرَ بَهُ فَيْ الْقَوْآنَ مِن الثَّوابِ ﴿ لاَ تَلْكِيلُ لَكَلِّمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي لا تغيير الأقواله ولا خلف لمواعيده، وقد استدلّ ابن عمر على أن الفرآل الا يقلُّان ألحكُ أَنْ يَبُدُلُهُ ﴿ وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ يعني مَا يقولُه الكفّار مَنَ التكذيبُ ﴿ إِنَّ الْعَرَّةَ لِلَّهِ ﴾ إلحَّبَار في ضمنه وعد للنبي عَلِيْ بالنصر، وتسلية له ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ شُرَكَا الْ يُتَّبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ ﴾ فيها وجهان: أحدهما أن تكون ما نافية وأوجبت بقولُه إلاَّ الظن وكرَّر إنْ يتبغون توكيدًا، والتمعني ما يتبغ الكفّار إلاّ الظّن، والوَّجه الثاني أنَّ تكون ما استفهامية، وَيُتِمَّ الكلامُ عند قوله شَرَكاءً، والمعنى أيّ شيء يُتبعون على وَجُهُ التَّخَلِينِ لَمَا يَتَبعُونُهُ، ثُمُّ ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلاّ الظنُّ، والعامل في شركاء على الموجهين يدعون ﴿لِكَسْتُحُتُواْ قِيدِ من السكون وهو ضد الحركة ﴿والنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي مضيقًا تبصرون فيه الأشياء ﴿قَالُوا اللَّهِ المُ اتُّخَذُّ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ النُّفَتَمَيَّر للنصاري ولِمَن قال إن الملائكة بنات الله ﴿ هُوَ النَّعَنِي ﴿ وَصَفَ يَقْتُضَى نَفَى الولدُ وَالرَّدُ عَلَى مَن نَسَبُه إليه، لأن الغنى المطلق لا يُفتَقَّرُ إِلَى اتخاذ وللا أَفْقَهُ لَمَّا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ بيان وتأكيد للغنى، وباقي الآية توبيخ للحقار ووعيد لهم ﴿مَتَاعَ فِي الدُّنيا﴾ تقديرة لهم متاع في الدليا ﴿ تُوحِ ﴾ رُوِيَ أَنْ اسمه عبد الغفار ، وإنما سُتمّي نُوخًا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله ﴿كَبُرُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي صعب وشق ﴿مُقَامِي ﴾ أي قيامي لوعظكم والكلام معكم، وقيل معناه مكانني يعني نفسه، كقولك فعلت ذلك لمكالًا فلان ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عَرْم عَلَيْهُ ، وَقَرَّلَى ۗ اللَّهُ وَصَلَّ مَالُ

آقضُوۤ إِلَىٰ وَلا نُظِرُونِ ﴿ فَإِن وَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن أَجْرٍ إِن أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ اكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ خَلَيْهِ وَمَعَلَنَهُمْ عَلَيْ اللّهِ وَمَعَلَنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَمُعَلِينَا فَانُظُر كَيْف كَان عَقِبَهُ المُنذرِينَ ﴿ ثُمَ بَعَثَنَا مِن بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا وَمُهُمُ بِالْمِينَاتُ فَانُطُل كَنْفِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴿ وَمُعَلَى اللّهُ وَمَن وَمَلا يُوء وَمَا لَا يُعْمِلُوا فِي وَمَن وَمَلا يُهِ وَمِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴿ وَهُمَ بَعَثَنَا مِن اللّهُ مَعْتَدِينَ وَ اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ مَوْمِينَ وَهَا مُعْرَمِينَ ﴿ وَمَلا يُعْودُ وَمَلا يُعْدِهِم مُوسَى وَهَدُوو اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْدِهِم مُوسَى وَهَدُوو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَعْنَا مِن اللّهُ وَعَوْنَ وَمَلا يُعْدِه وَعَن وَمَلا يُعْدَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُن وَمَلا يُعْمَ وَمُوسَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُوسَى وَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

الجمع ﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره ادعوا شركاءكم، وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف ﴿ ثُمُّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ أي لا يكون قصدكم إلى هلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا تجاهرونني به وهو من قولك غمّ الهلال إذا لم يظهر، والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام، أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَى ﴾ أي انفذوا فيما تريدون، ومعنى الآية أن نوحًا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائى لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون وإني لا أُبالي بكم لتوكُّلي على الله وثقتي به سبحانه ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَتِفَ﴾ أي يخلفون من هلك بالغرق ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً﴾ يعني هودًا وصَالِحًا وإبراهيم وغيرهم ﴿أُسِحْرٌ هَذَا﴾ قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: إن هذا لسحر مبين، فكيف يستفهمون عنه، وقيل إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخًا لهم فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم، ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر ويدلّ على هذا المحذوف ما حُكِيَ عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين، فلما تمّ الكلام ابتدأ مِوسى توبيخهم بقوله: ﴿أُسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾، وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله ﴿لِتَلْفِتْنَا﴾ أي لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ ﴾ أي الملك، والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام ﴿مَا جنتُم بهِ السَّحْرُ ﴾ ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرىء السحر بالاستفهام فما

على هذا استفهامية، والسحر خبر ابتداء مضمر ﴿وَيُحِقُ اللّهُ الْحَقّ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبار من الله تعالى ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلاّ ذُرِيّةٌ مِّن قَوْمِهِ الضمير عائد على موسى ومعنى الذريّة شبّان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون، وقيل إن الضمير عائد على فرعون، فالذريّة على هذا من قوم فرعون، ورُوِيَ في هذا أنها امرأة فرعون وخازنته وامرأة خازنه، وهذا بعيد، لأن هؤلاء لا يقال لهم ذريّة، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور ﴿عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ ومَلَيْهِم ﴾ الضمير يعود على الذريّة أي آمنت الذريّة من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملاٍ من بني إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفًا من فرعون، وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له ﴿أَن يَفْتَنَهُم ﴾ بلك من فرعون ﴿لَعَالُ فِي الأَرْضِ ﴾ أي متكبّر قاهر ﴿رَبّنَا لاَ تَجعَلْنَا فِنْتَةً لَلْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ بيلام من غذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك.

اشدد، ودعاء بلفظ النفي ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّغُوتُكُمًا﴾ الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، ﴿ فَاسْتَقِيمًا ﴾ أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ ﴾ أي لحقهم يقال تبعه حتى أتبعه، هكذا قال الزمخشري، وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَاتِيلَ ﴾ يعني الله عزّ وجلّ، وفي لفظ فرعون مجهلة وتعنّت لأنه لم يصرّح باسم الله ﴿الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك ﴿نُنَجِّيكَ﴾ أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر، وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع ﴿بِبَدَنِكَ ﴾ أي بجسدك جسدًا بدون روح، وقيل بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها ولمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ أي لمَن وراءك آية وهم بنو إسرائيل ﴿مُبَوِّأُ صِدْقِ﴾ منزلاً حسنًا وهو مصر والشام ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ العِلْمُ ﴾ قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في أمر محمد ﷺ ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكَ ﴾ قيل الخطاب للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والمراد غيره، وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم، قال ابن عباس لم يشك النبي عليه ولم يسأل، وقال الزمخشري إن ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شكُّ فاسأل ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ قيل يعني القرآن أو الشرع بجملته، وهذا أظهر، وقيل يعني ما تقدّم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق ﴿فَاسْئُلُ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل، قال السهيلي هم عبد الله بن

سلام ومخيرق ومن أسلم من الأحبار، وهذا بعيد، لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق، أولى ﴿فَلاَ تَكُونَنَّ ﴾ خطاب للنبي ﷺ والمواد غيره ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبُّكَ ﴾ أي قضى أنهم لا يؤمنون ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ ﴾ لولا هنا للتحضيض بمعنى هلاً، وقرىء في الشاذ هلاً، والمعنى هلاً كانت قرية من القرى المتقدَّمة آمنت قبل نزول العداب فنفعها إيمانها: إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العداب كما جرى لفرعون ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسُ ﴾ استثناء من القرى، إلأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لمَّا آمنوا كشفنا عنهم العذاب، ويجوز أن يكون متَّصلاً، والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس، ورُوِيَ في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العداب ينزل بهم فتابوا وتضرّعوا إلى الله تعالى فرفعه عنهم ﴿ومَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل ﴿ أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِئِينَ ﴾ الهمزة للإنكار أي أتريد أنت أن تُكوِه الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك، وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله، وقيل المعنى أفأنت تُكرِه الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف ﴿ انظرُوا ﴾ أمر بالاعتبار والنظر قي آيات الله ﴿ وَمَا تُغْنِيَ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُّ مَن قَوْم لاَّ يُؤْمِنُونَ﴾ يعني مَن قضى الله عليه أن لا يؤمِن، وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي ﴿فَهَلْ يَنتَظِرُونَ ﴾ الآية؛ تهديد ﴿جَقًّا عَلَيْنَا ﴾ المتراض بين العالمل

ومعموله وهما كذلك، وننج المؤمنين ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ﴾ الوجه هنا بمعنى القصد والدين ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ﴾ منسوخ بالقتال، وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر والظهور على الكفّار.



#### مكيّة إلاّ الآيات ١٦ و١٧ و١١٤ فمدنيّة وآياتها ١٦٣ نزلت بعد سورة يونس

### ينسب الله الكنب التحسيد

الَّرْ كِنَابُ أُخْكِمَتْ ءَايَنَكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ۞ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُو مِّنَهُ نَلِّيْتُ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُومُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَيِّعْكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٰۤ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوۡتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ

# بسم اللهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿الرِ ﴿كِتَابُ ﴾ يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر ﴿أُخْكِمَتُ ﴾ أي أُتقنت فهو من الإحكام للشيء ﴿فُمَّ فُصِّلَتُ ﴾ قيل معناه بيّنت وقيل قطعت سورة سورة ، وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال: كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل ﴿أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ أن مفسّرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله، أو بدل من الآيات أو يكون كلامًا مستأنفًا منقطعًا عمّا قبله على لسان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويدلّ على ذلك قوله: ﴿إنّنِي لَكُم مّنه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إلَيْهِ ﴾ أي استغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصي، ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها ﴿يُمَتّغُكُم مّتاعًا حَسَنًا ﴾ أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق، والنّعَم، والخيرات، وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق ﴿إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ﴾ يعني إلى الموت ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ أي يعطي في الآخرة

فَضَلَةٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافَ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُو وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴿ اللّهِ مَرْجِعُكُو وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُسْفَقُهُا وَيَعْلَمُ مُسْفَقَهُا وَمُعَلَمُ مُسْفَقَهُا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حَبَيْبٍ مُهِ وَمَا مِن دَابَتِهِ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْفَقَهُا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حَبَيْبٍ مُهِ وَمَا مِن دَابَتِهِ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْفَقَهُا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حَبَيْبٍ مُهِينِ ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَةِ أَيْتَامِ وَصَابَ عَرْشُهُم عَلَى الْمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَةِ أَيْتَامِ وَكَانِ عَرْشُهُم عَلَى الْمُوتِ وَالْمَرْضِ فِي سِتَةِ أَيْتُهُمُ الْحَسَنُ عَمَلاً وَلَيْنِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ اللّذِينَ كَفُولُوا إِنْ هَلَا آ إِلّا سِحَرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ الْمَوْتِ لِيَقُولُنَ اللّذِينَ كَفُولُوا إِنْ هَلَا آ إِلّا سِحَرٌ مُبِينٌ فِي وَلَيْنَ الْمَوْتِ لِيَقُولُنَ اللّذِينَ الْفِينَ الْمِيمَ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا كَانُوا بِهِ مَعْدُودَةٍ لِلْتَعُولُونَ مَا يَعْهِمُ أَلَا يَوْمَ يَالِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ

كل ذي عمل جزاء عمله، والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل ﴿وَإِن تَوَلُوا﴾ خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين ﴿عَذَابَ يَوْم كَبِيرِ﴾ يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ قيل كَان الكفّار إذا لقيهم رسول الله ﷺ يردّون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدّة البغض والعداوة، والضمير في منه على هذا يعود إلى رسول الله ﷺ، وقيل إن ذلك عبارة عمّا تنطوى عليه صدورهم من البغض والغلّ، وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء انثني عنه وانحرف والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفّوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم ﴿ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن، والعامل في حين يعلم ما يسرّون، وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم، فيوقف عليه هذا، ويكون يعلم استثنافًا ﴿وَمَا مِن دَائِةٍ في الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ وعد وضمان صادق، فإن قيل: كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضّل، لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدًا في الضمان، لأنه لمّا وعد به صار واقعًا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ المستودع صلب الأب والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ﴾ دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السموات والأرض ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ أي ليختبركم اختبارًا تقوم به الحجّة عليكم ولأنه كان عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلق ﴿سِخْرٌ مُّبينٌ﴾ يحتمل أن يشيروا إلى القرآن، أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السَّحر ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ﴾ يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة ﴿ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ﴾ أي إلى وقت محدود ﴿ لْيَقُولُنَّ مَا يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ وَكَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ لُهُ إِنَّهُ لَيَوُولُ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَالُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَيْ عُفُورُ ﴿ اللَّا يَعْنَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَيْ عُفُورً ﴾ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرُ كَيْرُ شَاعَلُ عَلَى اللَّا يَعْفَى اللَّا عَلَيْهِ كَنَرُ الْ عَلَيْهِ كَنَرُ الْوَ حَمَاءَ مَعْمُ مَلَكُ اللَّهُ بَعْضَ مَا يُعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ مَنْ اللَّهُ إِن كُنتُمْ صَدِوْيِنَ ﴿ اللَّهُ ال

يَحْبِسُهُ ﴾ أي أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به، وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف ﴿وَلَثِنَ أَذَقْنَا﴾ الآية: ذم لمَن يقنط عند الشدائد، ولمَن يفتخر ويتكبُّو عند النَّعَم، والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية، والإنسان عامّ يراد به النَّجَعْلُونَ والاستثناء على هذا متصل وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء منتقطع ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَغضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ الآية: كان الكِفّار يقترخون على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يأتي بكنز أو يأتي معه مَلَك، وكانوا يستهزؤون بالقرآن فقال الله تعالى له: افلعلك تارك أن تلقى إليهم بعض ما أُنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَك، والمقصود بالآية تسلية النبي على عن قولهم حتى يبلغ الرسالة، ولا يبالي بهم، وإنما قال ضائق، ولم يقل ضيق ليدلُّ على اتساع صدره عليه السلام وقلَّة ضيفه ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَلِيرٌ ﴾ أي اليش عليك إلاَّ الإنذار والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفوهم ﴿أَمْ يَقُولُونَ اقْتَوَاهُ﴾ أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما يوحى إليه ﴿قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرُ سُؤُنِّ لَمُثْلِقِ﴾ تحدّاهم أوّلاً بعشر سور فلما بانَ عجزهم تحدّاهم بسورة واحدة فقال فأتوا بسورة من المظفه والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه ﴿مُفْتَرِّيَاتِ﴾ صفة لعشر سور، وذلك مقابلة لقولهم افتراه، وليست المماثلة في الافتراء ﴿وَاهْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم﴾ أي استعينو المنتم ﴿قَإِنَّ لَمْمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْم اللَّهِ ﴿ فِيهِا وَجَهَانَ : أَحَدُهُمَا أَن تَكُونَ مِخَاطِبَةُ مِنْ اللهُ للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وللمؤمنين؛ أي إن لم يستجب الكفَّار إلى ما دعوتموهم إليه مِن معارضة القرآن فاعلموا أنه من عنه الله، وهذا على معنى دوموا غلى على علمكم باللك أو زيدوا يقينًا به، والثاني أن يكنون خطابًا من النبي أصلَّى الله عليه وآله وسلَّم للكفَّار أي لِللَّ لهم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه؛ فاعلموا أنه

من عند الله، وهذا أقوى من الأول لقوله: فهل أنتم مسلمون، ومعنى بعلم الله: بإذنه، أو بما لا يعلمه إلاّ الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام، ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفّار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيّاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الآية: نزلت في الكفّار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها، وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارىء والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يُقال لهم ذلك إنهم أول مَن تسعر بهم النار، والأول أرجح لتقدّم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أُولئك ﴿ نُوف إلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ﴾ نُوف إليهم أُجور المناقضين لقرآن فإنما قصد بهذه الآية أُولئك ﴿ نُوف إلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ﴾ نُوف الدنيا والمجرور متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم ﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ الضمير في فيها هنا يعود على الدنيا والمجرور متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِهِ الآية معادلة لما تقدّم، والمعنى أفمَن كان يريد الحياة الدنيا كمَن كان على بيّنة من ربّه: النبي عَلَيْ والمؤمنون لقوله بعد ذلك: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾، ومعنى البيّنة البرهان العقلي والأمر الجلي ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مُنْهُ ﴾ الضمير في يتلوه للبرهان وهو البيّنة ولمَن كان على بيّنة من ربّه، والضمير في منه للربّ تعالى، ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القرآن فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظم دلالته، وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى ﴾ أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى، وهو أيضًا دليل آخر متقدّم، وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا ﴿وَمِنَ الأَخْرَابِ ﴾ أي من أهل مكة ﴿وَيَقُولُ الأَشْهَادُ ﴾ جمع شاهد كأصحاب،

الذير كذبوا على ربيعة الا لعندة الله على الظّليميين الله الذين يشاللون عن سبيل الله ويبعث الذين يشاللون عن سبيل الله ويبعث الآرض وما كان له من دون الله من أولياة يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمة وما حكانوا يبيرون في الآرض وما كان له من دون الله من أولياة يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمة وما حكانوا يبيرون في الآجرة هم أوليته الأخسرون الدين خيروا أنفسهم وضل عنهم ما حكانوا يفترون الله كرم أنهم في الآجرة هم الأخسرون الدين عرف المتعدد والمتعدد والتعدد المتعدد والمتعدد وا

ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهواد بمعنى الحضور، فيراد به كل من حضر الموقف ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ أي يطلبون اعوجهاجها أو يصفونها بالإعوجاج ﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ أي لا يفلتون ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ إخبار عن تشهديم عِذَابِهِم وليس بصفة لأولياء ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ الآية: ما نافية والضيمير للكفَّاري والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِ ﴾ [البقرة: ٧] الآية. وقيل غير ذلك، وهو بعيد ﴿لاَ جَرَمَ﴾ أي لا بدّ ولا شِك ﴿أَخْبَتُوا﴾ أي خشعوا وقيل أنابوا ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾ يعني المؤمنين والكافرين ﴿كَالْأَعْمَى والأَصَمُّ وَالْبَصِير والسَّمِيع﴾ شبَّه الكفّار بالأعمى والأصم، وشبِّه المؤمنين بالبصير والسميع فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، وتمثيل للكافرين بمثالين، وقيل التقدير كالأعمى وألأصم، والبصير والسميع، فالواو لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال والعدا وهو مَّنْ جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكفّار بمثال واحد وهو مَن جمع بين العُمَى والصُّمم ﴿عَذَابَ يَوْمُ أَلِيمِ﴾ وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه ﴿أَزَاؤُلُنَّا﴾ لَجَمْعُ أرذل وهم سُفلة الناس، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاد أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقوهم وخمولهم في الدنيا، وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين، والختار ابن عطية أنهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول نوح: وَمَا علمي بما كانوا يعملون ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير، وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل

نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِي وَ النبى رَمَّمَةً مِن عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْهُ أَنْلُوهُ كُمُوهَا وَأَنتُم لَمَا كَرِهُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النّذِينَ اَمَنُوا أَ إِنّهُم مُّلَافُوا رَبِّهِمْ وَلَا كَنِي آرَنكُمُ قَوْمًا جَهَ لُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ مَن وَمَا أَنا بِطَارِدِ النّذِينَ اللّهِ إِن طَرَةً مُّهُم أَفَلا لَذَكَ رُونَ ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اللّهُ أَيْن مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِللّهِ مِن اللّهِ إِن طَرَحَةً مُ أَفَلا لَذَكِ مَ تَرْدُرِى آعَيُنكُمْ لَن يُوتِيهُمُ اللّهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِمَ اللّهُ عِمَا فِي آنفُسِهِمْ إِنِي اللّهُ إِن مَلْكُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

فيه اتَّبعوك على أصحّ الأقوال، والمعنى اتَّبعك الأراذل من غير نظر ولا تشبث، وقيل هو صفة لبشرًا مثلنا: أي غير مثبت في الرأي ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَل ﴾ أي من مِزية وشرف، والخطاب لنوح عليه السلام ومَن معه ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي عَلَى برهان وأمر جلي، وكذلك في قصة صالح وشعيب ﴿وآثانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ ﴿ يعني النبوّة ﴿ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُم﴾ أي خفيت عليكم، والفاعل على هذا البيّنة أو الرحمة ﴿أَثْلُومُكُمُوهَا﴾ أي أنكرهكم على قبولها قِهرًا وهذا هو جواب أرأيتم: ومعنى الآية أن نوحًا عليه السلام قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلَّكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون ﴿لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً﴾ الضمير في عليه عائد على التبليغ ﴿ وَمَا أَنا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء ﴿إِنَّهُم مُّلاَّقُوا رَبِّهِم ﴾ المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم ﴿مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ ﴾ أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطّرد ﴿وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ الآية: أي لا أدّعي ما ليس لي فتنكرون قولي ﴿تَزْدَرِي﴾ أي تحتقر من قولك زريت الرجل إذا قصرت به، والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين ﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرًا، والخير هنا يحتمل أن يريد به خير الدنيا والآخرة ﴿جَادَلْتَنَا﴾ الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة ﴿فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ أي بالعذاب ﴿ وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي ﴾ الآية: جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم، هو ما دلّ عليه قوله نصحي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم: هو ما دلّ عليه قوله لا ينفعكم نصحي، فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكم، ثم استأنف قوله هو ربَّكم، ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشرط ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ الآية:

الضمير في يقولون لكفّار قريش، وفي افتراه لمحمد صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم، هذا قول جميع المفسّرين، واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه السلام، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو بعيد ﴿إِجْرَامِي﴾ أي ذنبي ﴿فَلاَ تَبْتَئِسُ﴾ أي قلا تحزن ﴿وَاصْنَع القُلْكَ بِأَعْيَنِنَا﴾ أي تحت انظرنا وحفظنا ﴿وَوَحْيِنَا﴾ أي وتعليمنا لكَ تَيْف تصنع الفُلْكَ ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق ﴿كُلَّمَا﴾ يحتمل أن يُكون الجوابها سخروا منه، أو قال إن تسخروا ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد و ﴿مَن يَأْتِيهِ ﴾ منصوب بتعلمون ﴿عَذَابٌ يُخْرِيهِ ﴾ هو الغرق والعذاب المقيم عذاب النار ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرَنَّا ﴾ عاية لقوله ويصنع القُلُك ﴿ وَقَارَ التَّنُورُ ﴾ أي فار بالماء وجعل الله تلك العلامة لنوح ليركب حيثنا فَيُ السَفَيْنَةِ، وَالْمَرَاد بِالْتَنُورِ الذي يُوقد فيه عَنْد ابن عباس وغيره، ورُزُونِيَ أَنَهُ كَان تُتُؤّر أَدُم عَلْصَ إِلَى تَوْجُهُ وَقَيْلُ الثَّنُورُ وَجِهِ الأَرْضِ ﴿ قُلْنَا اخْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَنِنِ الْنَيْنُ ﴾ اللَّمْرَأُد بالزوجين الذَّكر والأنشى من الحيوان، وقرىء من كل بغير تنوين فعملُ احملُ في النَّينُ وْمَنْ وَرَا بِالْتَنْوِينَ عَمَلَ احْمَلُ فِي زُوْجِينِ وَجَعَلِ اثنينِ نَعْتَ لَهُ عَلَى جَهَةَ التّأْكَيْدُ ﴿وَأَلْمُلْكَ﴾ أي قرابتك، وهو معظوف على ما عمل فيه احمل ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيه القَوْلُ ﴾ أي من قُضِيَ عليه بالعداب فهو مستنى من أهله، والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته الوَّمَن آمَنَ معطوف على أهلك، أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم ﴿ وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ قيل كانوا ثمانين وقيل عشرة وقيل ثمانية ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ الضمير في قال لنوح، والخطاب لكن كان معهم والضَّمْير في فيها للسفينة، ورُوِيَ أنهم رَكبوا فيهَا أَوْلَ يُومُ لِمَن رَجِبُهُ، واستقرَّت على النجودي يوم حاشوراء ﴿ بِسُم اللَّهِ مَجْزَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ اشتقاق مُجراها من النجري،

نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَوْجُ جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ وَكَالَ مِن ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا اللَّهُ مِنَ الْمَعْرَقِينَ الْمُعْرَقِينَ الْمُعْرَقِينَ الْمَعْرَقِينَ الْمَعْرَقِينَ الْمَعْرَقِينَ الْمَعْرَقِينَ الْمُعْرَقِينَ اللَّهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَلَا مَن رَّحِمَ وَغِيضَ ٱلْمَاهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ

واشتقاق مرساها من الإرساء، وهو الثبوت. أو من وقوف السفينة، ويمكن أن يُكونا ظرفين للزمان أو المكان، أو مصدرين، ويحتمل الإعراب من وجهين: أحدهما أن يكون اسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبوا، والتقدير اركبوا متبرّكين باسم الله أو قائلين بسم الله، فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيه ما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر ويكون قوله بسم الله متصلاً مع ما قبله، والجملة كلام واحد، والوجه الثاني: أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر، ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفًا غير متصل بما قبله ولكنه من كلام نوح حسبما رُوِيَ أن نوحًا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ رُوِيَ أَن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطية وهذا ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا، وصوّبه الزمخشري، وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق، وقبل أن يغمر الماء الجبال ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ كان اسمه كنعان، وقيل يام وكان له ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث، ومنهم تناسل الخلق ﴿فِي مَعْزِلِ﴾ أي في ناحية ﴿ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى، والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من رحم الله. فالمعنى لا معصوم إلاّ مَن رحمه الله، والاستثناء على هذين الوجهين متصل، والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن مَن رحمه الله فهو المعصوم، والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع ﴿ اللَّهِي مَاءَكِ﴾ عبارة عن جفوف الأرض من الماء ﴿أَقْلِعِي﴾ أي أمسكي عن المطر ورُوِيَ أنها أمطرت من كل موضع منها ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ أي نقص ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي تم وكمل ﴿واسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيُّ ﴾ أي استقرّت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل ﴿وَقِيلُ بُعْدًا ﴾ أي هلاكًا، وانتصب على المصدر.

وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَفَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ, فَقَالَ نَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِكَ إِنَّهُ عَلَى عَلَى الْحَوْدَ فَلَا وَعَلَى الْمَعْدُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبِّهُ ﴾ يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب، أو يكون بعده ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ أي وقد وعدتني أيناتنجي أهالي ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، الأنه، كافوا، وقال الزمخشري: لم يكن ابنه ولكنه خانته أمّه، وكان لغير رشده وهذا ضعيف، لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهم ولقوله ونادى نوح إبنه ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ خَيْنُ صَالِح ﴾ فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور: أحدها أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوج نجاةً ابنه، والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف المضاف من الكملام تقديره إنه ذو عمل غير صالح، والثالث أن يكون الضمير لابن نوح، وعمل: مصدر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم، وقرأ الكسائي «عمل» بفعل ماض «غير صالح» بالنصب، والضمير على هذا لابن نوج بلا إشكال ﴿فَلاَ تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي لا تطلب مني أمرًا الا تعلم أصواب هو أم غير صواب، حتى تقف على كنهه، فإن قيل: لِمَ سمّى نداءه سؤالاً، ولا سِوَال فيه؟ فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرّح به ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام ﴿الْهِبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا ﴾ أي الهبطرمن السفينة بسلامة ﴿وَعَلَى أُمَم مِّمَّن مَّعَكَ﴾ أي ممّن معك في السفينة والَّختار الزمخشري إن يكون المعنى من ذريّة من معك، ويعنى به المؤمنين إلى يوم القيامة، فمن على هذا الايتداء الغاية، والتقدير على أمم ناشئة ممّن معك، وهلى الأول تكون من لبيان الجنس ﴿وَأَلْهُمَّ سَنُمَتُعُهُمْ ﴾ يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكِفّان إلى يوم القيامة ﴿ تِلْلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ إشارة إلى القصة، وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلَّى الله عليه وآله غَيْرُهُۥ إِن أَنتُمْ إِلّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَنفَوْمِ لَا أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِي إِلّا عَلَى الّذِي فَطَرَفَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنفَوْمِ السّتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُمُ مَلْ وَلَا نَنوَلُوا بُعْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَنهُودُ مَا جِعْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا مِعْنُ بِيَارِي وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا يَنهُولُ إِلّا اعْتَرَبْكَ بَعْضُ ءَالِهَ يَن فَي أَلِهُ وَمَا عَن قَوْ اللّهُ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا يَنهُولُ إِلّا اعْتَرَبْكَ بَعْضُ ءَالِهَ يَعْنُ عَلَى اللّهِ وَمَا عَن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إِن نَقُولُ إِلّا اعْتَرَبْكَ بَعْضُ ءَالِهَ يَن اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَإِن مَوْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَإِن وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذُ إِناصِينِهَا إِنَّ وَيَعْمُ وَلا يَصْرَطِ مِن وَاللّهُ مَن اللّهُ وَلِي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو ءَاخِذُ إِناصِينِهَا إِنَّ وَيَعْمُ وَلاَ مَنْرُونِ فَى إِن قَوْلَا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُمْ مَا أَزْسِلْتُ بِهِ إِلْكُونُ وَيَسْنَخُلِكُ رَقِ عَلَى صَرَطٍ مُنْ عَلَى اللّهُ وَا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُمْ مَا أَزْسِلْتُ بِهِ إِلْكُونُ وَيَسْنَخُلِكُ رَقِي قَوْمًا عَيْرَكُونَ وَلَا تَصْرُونِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا تَشْرُكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

وسلّم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴾ يعني في عبادتهم لغير الله ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَّذْرَارًا ﴾ السماء هنا المطر ومدرارًا بناء تكثير من الدرّ يقال درّ المطر واللبنُ وغيره، وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار، ورُوِيَ أن عادًا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر، ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ أي بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية ﴿عَنْ قَوْلِكَ ﴾ أي بسبب قولك ﴿إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ معناه ما نقول إلاَّ أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونَ﴾ هذا أمر بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء، ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مُبالاته بهم، فقال إني توكّلت على الله الآية ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك، وهذه الجملة تعليل لقوة توكُّله على الله وعدم مُبالاته بالخلق ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حقّ، فالاستقامة تامّة ﴿فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم﴾ أصل تولُّوا هنا تتولُّوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة، فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط، وقد كان الإبلاغ قبل التولِّي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب على لأنى قد أبلغتكم رسالة ربّى ﴿ وَلا تَضُرُّونَهُ شَينًا ﴾ أي لا تنقصونه شيئًا: أي إذا أهلككم واستخلف غيركم ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ إن قيل لِمَ قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما

The the said

مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ ﴿ وَيَنْ مَا أَنْ عَادَا اللّهِ عَالَا اللّهُ مَا أَلْ الْعَدَا إِعَالَا مَا اللّهُ مَا كَا اللّهُ مَا كَا اللّهُ مَا اللّهُ عَادُوا اللّهُ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُمُ اللّا بَعْدًا إِمَا وَقُورِ هُورِ ﴿ وَاللّهُ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُمُ هُو أَنشا كُمْ مِن الأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُمُ مَنُ وَاللّهُ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُمُ هُو أَنشا كُمْ مِن الأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُمُ فَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ مَا لَكُو مِن اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالفاء؟ فالجوأب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوغيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد بخلاف قطلة هؤد وشعيب، فإنه لم يتقدّم ذلك فيهما فعطف بالواو ﴿وَنَجِّينَاهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، ولذلك عطفه على النجلة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح، ويُحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح، وكرّوه إعلامًا بأنه عذاب غليظ ﴿ وتعديدًا وللنعمة في نجاتهم ﴿وَجَصَوا رُسُلَهُ ﴾ في جميع الرسل هنا واجهان: أحدهما أن من عضي رسولاً واحدًا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده، والثاني أن يراد الجنس كِقُولُكُ فَلَانَ يَرَكُبُ الْخَيْلُ وَإِنْ لَمْ يَرَكُبُ إِلَّا فَرَسًا وَاحَدًا ﴿ اللَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا وَبَّهُمْ ﴾ هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد ﴿أَلاَ بُعْدًا﴾ أي هلاكًا وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر، فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك ﴿ لَعَادِ قَوْم هُودِ ﴾ بيان لأن عادًا اثنان: إحداهما قوم هود، والأخرى إرم ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ لأن آدم خلق من تراب ﴿ وَاشْتَعْمُرَكُمْ فِيهَا ﴾ أي جعلكم تعمرونها، فهو من العمران للأرض، وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء ﴿قُدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا﴾ أي كنّا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت، وقيل المعتيُّ كنَّا نرجو أن تدخل في ديننا ﴿فِي دَارِكُمْ ﴾ أي بلدكم ﴿ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ قيل إنها الخميس والجمعة والسَّبِت، لأنهم عقروا الناقة يؤم الأربعاء، وأخذهم العذاب يُوم الأحد ﴿وَمِنْ هِرْيُ يَوْمِيْكِ يَوْمِهِ أَ إِنَّ رَبَكَ هُو الْقُوِى الْمَرِيرُ ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دِيْرِهِمَ جَرْمِينَ ﴿ اللَّهِ عَدَا لِشَمُودَ ﴿ وَيَهِمْ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ الللللللْ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّل

معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومنذ ﴿جَاثِمِينَ﴾ ذكر في الأعراف ﴿كَأُن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للدار، وكذلك في قصة شعيب ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ اِلرُّسل هنا الملائكة ﴿إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ بشروه بالولد ﴿قَالُوا سَلاَمًا﴾ نصب على المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلامًا ﴿قَالَ سَلامًا ﴿ قَالَ سَلامًا ﴾ تقديره عليكم سلام وسلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدلُّ على إثبات السلام، فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه، ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونصب الأول لأنه بمعنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر ﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ﴾ أي ما لبث مجيئه بل عجّل وما نافية وأن جاء فاعل لبث ﴿بِعِجْلِ حَنِيذِ﴾ أي مشويّ، وفعيل هنا بمعنى مفعول ﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ أي أنكرهم ولم يعرفهم، يقال نكر وأنكر بمعنى واحد ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه، وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف ﴿وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ ﴾ قيل قائمة خلف الستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم، واسمها سارة ﴿فَضَحِكُتُ﴾ قيل معناه حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من أي شيء ضحكت، فقيل سرورًا بالولد الذي بُشُرَت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير وقيل سرورًا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورًا بهلاك قوم لوط ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى، لأنها كانت بأمره ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ أي من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأ، وبالفتح معطوف على إسحاق ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا﴾ الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم، وكذلك في يا لهفي ويا أسفى ويا عجبًا، ومعناه التعجب من الولادة، ورُويَ أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم ابن مائة سنة ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ يحتمل الدعاء والخبر ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ أي أهل بيت إبراهيم،

وَبَرَكَنَهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتُ إِنّهُ حَبِيدٌ نَجِيدٌ ﴿ فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِنَّهِيمَ الرَّفَعُ وَجَافَةُ نَهُ الْبَشْرَى يَجَندِنَا فِي فَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَي إِنّ إِنَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُنيبٌ ﴿ يَكَا بَرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَدَّ الْإِنَهُ قَدْ جَمَاءَ أَمْنُ وَيِكَ فَوَا فَهُ اللّهُ عَدُومِ وَ لَمَا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطا سِيّ يَهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ وَمَاقَ مِنْ مَذَوْكُ وَلَمَا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطا سِيّ يَهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ وَمَا فَي مَوْلَا مُولَا اللّهُ وَلَا مُعَدَّا اللّهُ وَلَا عَمْدُونَ السَّيَ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَمْدُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلَوُلَا فَي يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلَوُلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلَوُلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلَوْلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ قَالَ يَعْقَومِ هَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّيَعَالِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وهو منصوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى ﴿ حَمِيدٌ ﴾ أي محمود ﴿ مَّجِيدٌ ﴾ من المجد وهو العلو والشرف ﴿ أَيْجَادِلْنَا﴾ هو جواب لما على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأنفًا والجواب محذوف، ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط، وقد ذكر في اللغات ﴿لَحَلِيمٌ ﴾ وفي براءة ﴿أَوَّاهُ ﴿ فِيا إِبْرَاهِيمَ أَغْرِضْ عَنْ هَلَا ﴾ أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء يعذابهم ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهمْ ﴾ الرسل هم الملائكة ومعنى سيء بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدم وخاف عليهم من قومه ﴿يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ أي شديد ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي يسرعون وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث هين قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ ﴾ أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال ﴿قَالَ يَا قَوْم هَوُلاَءِ بَنَاتِينٍ﴾ المعنى فتزوّجوهنّ، وإنما قال ذلك لبقي أضيافه ببناته، وقيل اسم بناته الواحدة رئيا، والأخرى غوثا وأن اسم امرأته الهالكة والهة، واسم امرأة نوح والقة ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ ﴾ أي ما لنا فيهم أرب ﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُوبِكُ العنون نكاح الذكور ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ جواب لو محذوف تقديره: الوكانت لي قدرة على دفعكم لفعلت، ويحتمل أن تكون لو للتمني ﴿ أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ معنى آوِي ألجأ، والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يحمونه من قومه وكان رسوك الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول يرحم الله أخي لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ﴿ يَعْلَيْ إلى الله والملائكة ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ الضمير في قالوا للملائكة، والضمير في لن يصلوا لقوم لوط، وذلك أن الله طمس على أعينهم حينتذ ﴿فَأَسُرِ الْجَاهُلِكَ ﴾ أي الحرج بهم

James Marie Comme

مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنُكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ ﴿ فَا مَا اللّهُ الْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا أَمْرُ فَا حَلَى اللّهُ مَا أَمْرُ فَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُ مُسَوّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِى مِن ٱلظّيلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ فَي وَإِنّى اللّهُ مَا لَكُ مُ مَن أَلْظَيلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ فَي وَإِلَى مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُ مُ مِن إِلَيْهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِحْتَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ آرَبِكُم مِعَيْرٍ وَإِنّ آخَافُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ عَذَابَ يَوْمِ مُحْمِيطٍ ﴿ وَي وَيَقُومِ أَوْفُوا ٱلْمِحْتَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِلَيْ مَنْ اللّهِ عَيْرُهُ لَكُمْ إِن عَنوا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَيْرُ لَكُمْ إِن الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالْمِيزَانَ اللّهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِن اللّهُ عَيْرٌ لَكُمْ إِن

بالليل، فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن، وقرىء فاسر بوصل الألف وقطعها، وهما لغتان يقال سرى وأسرى ﴿بِقِطْع مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي قطعة منه ﴿وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ﴾ نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم، وقيل يلتفت معناه يلتوي ﴿إِلاَّ امْرَأَتُكُ ۗ قرىء بالنصب والرفع، فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك، فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع أهله، والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد، ورُويَ على هذا أنه أخرجها معه، وأنها التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي وقت عذابهم الصبح ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ ﴾ ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا عُذُبوا الآن، فقالوا له أليس الصبح بقريب ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ الضمير للمدائن رُوِيَ أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً ﴾ أي على المدائن، والمراد أهلها رُويَ أنه مَن كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما مَن كان في المدائن فهلك لمَّا قُلِبَت ﴿مُن سِجِّيلِ﴾ قيل معناه من ماء وطين، وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل من سجله إذا أرسله، وقيل هو لفظ أعجمي ﴿مَّنْضُودِ﴾ أي مضموم بعضه فوق بعض ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ﴾ معناه معلّمة بعلامة، رُوِيَ أنه كان فيها بياض وحمرة، وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ الضمير للحجارة والمراد بالظالمين كفّار قريش، فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم، وقيل الضمير للمدائن، فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله: ﴿ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾ [الفرقان: ٤٠] وقيل إن الظالمين على العموم ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ﴾ يعني رخّص الأسعار وكثرة الأرزاق ﴿عَذَابَ يَوْم مُّحِيطِ﴾ يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا ﴿بَقِيْتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي ما أبقاه الله لكم منَ رزقه ونعمته.

﴿ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ الصلاة هي المعروفة ونسب الأمر إليها مجاز كِقوله: ﴿ إِنَّ الصِّلاةَ تَنْهَى عَن الفَّحْشاء والمُنكَر ﴾ [العنكبوت: ٤٥] والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان، وإنما قال الكفّار هذا على وجه الاستهزاء ﴿ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان، وأن نفعل عطف على أن نترك ﴿إِنَّكَ لأَنْتُ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ أي سالمًا من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم، وجواب أرأيتم محذوف يدلّ عليه المعنى وتقديره: أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته ﴿وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولَّى عنه وأنت قاصده ﴿وَيَا قَوْم لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمُ مُثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحِ﴾ أي لا يكسبنكم عداوتي أنَ يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة، وشقاقي فاعل، وأنّ يصيبكم مفعول ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ يعنى في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، ويحتمل أن يراد ببعيد في البلاد ﴿مَا نَفْقَهُ ﴾ أي ما نفهم ﴿وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ أي ضعيف الإنتصار والقدرة، وقيل نحيل البدن، وقيل أعمى ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ الرهط القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب ﴿ أَرَهْطِي أَعَنُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ ﴾ هذا توبيخ لهم فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعرة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَايَكُمْ ظِهْرِيًا﴾ الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره، والظهري ما يطوح وواء الظهر ولا

يعباً به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ له تهديد ومعنى مكانتكم تمكّنكم في الدنيا وعزتكم فيها ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ عَذَاب الدنيا والآخرة ﴿وَارْتَقِبُوا ﴾ تهديد ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ﴾ أي بالمعجزات ﴿وَسُلْطَانِ مُبِينِ ﴾ أي برهان بين ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ أي يتقدّم قدّامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر ﴿فَاوْرُوهُمُ النَّارَ ﴾ الورود هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا ﴿وَيِفْسَ الْرُفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ أي العطية المعطاة ﴿قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ باق ودائر ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُم ﴾ حجة على التوحيد ونفي المسريك ﴿تَنْبِيبٍ ﴾ أي تحسير ﴿يَوْمُ مُجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب، وإنما عبّر باسم المفعول دون الفعل ليدلّ على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع ﴿يَوْمٌ مُشْهُودٌ ﴾ أي يحضره الأولون والآخرون ﴿يَوْمَ مُشْهُودٌ ﴾ أي يحضره الأولون والآخرون ﴿يَوْمَ مَشْهُودُ ﴾ أي يحضره على يوم مشهود وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله: ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] ويعضده عَوْد الضمير عليه في قوله بإذنه ﴿قَيْمُ شَقِيُ وَسَعِيدٌ ﴾ الضمير يعود على أهل الموقف الذين دلّ الضمير عليه في قوله بإذنه ﴿قَيْمُ شَقِيُ وَسَعِيدٌ ﴾ الضمير يعود على أهل الموقف الذين دلّ عليهم قوله لا تكلّم نفس ﴿زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ الزفير إخراج النفس، والشهيق ردّه وقيل الزفير عليهم قوله لا تكلّم نفس ﴿ وَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ الزفير إخراج النفس، والشهيق ردّه وقيل الزفير

شَقِيُّ وَسَعِيدُ ﴿ فَالْمَا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَمُمْ فِهَا وَفِيرٌ وَشَهِيقً ﴿ حَيلِينِ فَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِلَمَا يُرِيدُ ﴿ فَ وَأَمَّا الّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَةِ خَلِاِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَبْرَ بَعَ دُوذِ ﴿ فَا لَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِثَمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلاَ إِلَا مَا شَآءَ رَبُكَ فَعَلَا أَعْبَرُ عَمْدُونِ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ فَصِيبُهُمْ عَيْرَ مَنْقُوسِ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْحَيْبُهُمْ عَيْرُ مَعْدُ وَلَوْلا كُلُومَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ مَن رَبِّكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَلِيَا لَمُوفِّوهُمْ مَن رَبِكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَلِيَا لَمُوفَى اللّهِ مِنْ قَبْلُ مَا يَعْبُومُ مَعْ وَلا تَوْكُنُواْ إِلَى اللّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لا نُصَرُونَ فَي لَا تَرَكُنُواْ إِلَى النَّذِينَ طَلَمُوا فَي مَن تَلِي مَن تَلَى السَّعَ وَلا تَطْعُوا إِلّهُ مِن اللّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لا نُصَرُونَ فَي وَلا تَوْكُنُواْ إِلَى النّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لا نُصَرُونَ فَي لا نَصَرُونَ السَّالَةُ مَا لَكُمُ اللّهُ مَن وَلا اللّهُ مَن وَلا اللّهُ مِن وَلَولِ اللّهُ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَا لَا نُصَرُونَ السَّالَةُ مَا السَّرَقُ اللّهُ مَن اللّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ اللّهُ مَن وَلا السَّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ مِن وَلَا اللّهُ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ السَّالِ اللّهُ مِن وَلا اللّهُ مِن وَلا اللّهُ مِن وَلَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُولُولُ اللّهُ مَا لَلْكُولُولُ اللّهُ مَلِيلًا اللّهُ مَا لَلْكُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَلْكُولُولُ اللّهُ مَا لْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَلْمُعُولُولُ اللّهُ اللَ

صوت المحزون، والشهيق صوت الباكي، وقيل الزفير من الحلق، والشهيق من الصدَّرُرُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالأَرْضُ ﴾ فيه وجهان أحدهما أن يُرادَّبه سموات الْآخِرَةُ وأرضها وهي دائمة أبدًا، والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام وشبّه ذلك مما يقصد به الدوام ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبِّكَ ﴾ في هذا الاستثناء بالاثق أقوال: قيل إنه على طويق التأدُّب مع الله كقولك إن شاء الله، وإن كان الأمر واجبَّاء وقيل. التمراد به زمان حروج المذنبين من النار، ويكون الذين شقوا على هذا يعمّ التكفّال والمذنبين، وقيل استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، وأما الاستثناء في أهل النجنة فيصبح فيه القول الأول والثالث دون الثاني ﴿فَيْرَ مَجْذُوذِ﴾ أي غير مقطوع ﴿فَلاَ عَلَبُ الْمِنْ مِرْيَةِ مُّمَّا يَعْبُدُ هَوُلاَءِ﴾ المِرية الشك والإشارة إلى عَبَدَة الأصنام أي لا تشك في فساد دينيا هؤلاء ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم﴾ أي هم متبعون لآبائهم تقليدًا من غير برهان ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ يعني من العذاب ﴿كَلِمَةٌ سَيَقَتْ ﴾ يعني القدر وذلك أن الله قضى أنا يفضل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ ﴾ قرىء بتشديد إن وبتخفيفها ع وإعمالها عمل الثقيلة، والتنوين في كل عوضًا من المضاف إليه يعني كلهم، واللام في لما موطئة للقسم، وما زائدة، وليوفينهم خير إن، وقرىء لما بالتشديد على أن تكوان إن نافية، ولما بمعنى إلا ﴿ لَيُوفِّينَّهُمْ وَبُكَ أَهْمَالَهُمْ ﴾ أي جزاء أعمالهم ﴿ وَلا مَرْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يعني الكفَّاو، وقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم ﴿ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونَ ﴾ مستأنف غير معطوف، وإنما قال ثم لبعد النصرة ﴿وَأَقِم الطَّلاةَ ﴾ الآية: يراد بها الصلوات المفروضية

النّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذَهِبْنَ السَّيّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِنَ ﴿ وَالْمَا مِنَ الْفَسَادِ فِي يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ ﴿ وَهَ مَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْفَسَادِ فِي الْمَرْضِ إِلّا قَلِيلَا مِمّنَ أَجْيَتُنَا مِنْهُمُ وَاتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُ الْمَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُحْمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيمُهُلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَا شِنَا أَوْنُ الْمَا اللّهُ وَلَا مِن الْمَعْدِنَ ﴿ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَتْ كَلِمَهُ لَمُوا النّاسَ أَمَةُ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْلَفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَتْ كَلِمَهُ لَا النّاسَ أَمَةُ وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُعْلَفِينَ ﴾ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَتْ كَلِمَةُ وَلَا يَزَالُونَ مُعْلَفِينَ ﴾ وَلَا لَا اللّهُ مَن الْجَمْعِينَ ﴿ وَلَا لَكَ مَا الْحَمْلُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَن الْمَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَقُلُ لِللّهُ وَمُونَ الْمَالُولُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُونَ الْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَن الْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ مُؤْمِنُ وَاللّهُ مُلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللّهُ مُنْ وَلَوْلَا اللّهُ مُنُونَ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُلُونَ اللّهُ اللّهُ مُلُونَ الللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر، والزلف من الليل المغرب والعشاء ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ﴾ لفظه عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل، رُوِيَ أن رجلاً قبّل امرأة ثم ندم فذكر ذلك للنبي عَلَيْهُ وصلَّى معه الصلاة؛ فنزلت الآية فقال النبي عَلَيْهُ: «أين السائل»، فقال ها أنذا؛ فقال: «قد غفر لك»، فقال الرجل إلى خاصة أو للمسلمين عامّة، فقال بل للمسلمين عامَّة، والآية على هذا مدنية، وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي ﷺ للرجل مستدلاً بها، فالآية على هذا مكيّة كسائر السورة، وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر ﴿ فَلِكَ ﴾ إشارة إلى الصلوات، أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد ﴿فَلَوْلاَ﴾ تحضيض بمعنى هلاّ ﴿أُولُوا بَقِيَّةٍ﴾ أي أُولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم ﴿إلاَّ قَليلاً مُّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ استثناء منقطع معناه ولكن قليلاً ممّن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض، وقيل هو متَّصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان فيهم مَن ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاً، على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النصب ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يعني الذين لم ينهوا عن الفساد ﴿ بِظُلْم ﴾ هذا المجرور في موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالمًا لهم، تعالى الله عن ذلك ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان ﴿ وَلا َ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ يعنى في الأديان والمِلَل والمذاهب ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ قيل الإشارة إلى الاختلاف، وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما ﴿وَكُلاَّ نَّقُصُّ ﴾ انتصب كُلاًّ بنقص وما بدل من

كلاُّ ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ﴾ الإشارة إلى السورة ﴿اغْمَلُوا ﴾ ﴿وَالْتَظِرُوا ﴾ تهديد لهم وإقامة The state of the s K. C. A. C. C. And the second of the second Secretary Commencer and the second of the second o strategie i de la companya de la com 41.444 The second of the second Santa American Sagaria Santa Carlo April 600 per sept 1 million Sanda ag. Salt for the second of the second



#### مكيّة إلاّ الآيات ١ و٢ و٣ و٧ فمدنيّة وآياتها ١١١ نزلت بعد سورة هود

### ينسب ألله التخني التحسيد

الَّرْ يَلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَاهُ قُرَّءَ الْاعْرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ يَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْفَصُونِ بِمَا آَوْحَيْنَا إِلْيَكَ هَلَاا ٱلْقُرَّءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِذْ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ عني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين، فيكون غير متعدّ، أو يكون متعدّيًا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره ﴿لَعَلَّكُم ﴾ يتعلق بأنزلناه أو بعربيًا ﴿أَخْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ يعني قصة يوسف، أو قصص الأنبياء على الإطلاق، والقصص يكون مصدرًا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أُريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف، لأن ذكر القرآن يدلّ عليه ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ الضمير في قبله لقصص أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم ﴿إِذْ قَالَ ﴾ العامل فيه اذكر المضمر، أو القصص ﴿يَا أَبُتِ ﴾ أي يا أبي والتاء للمبالغة، وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ كرّر الفعل لطول الكلام وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل، وهو السجود وتأويل الكواكب في

المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه؛ وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك ﴿لا تَقْصُصْ رُوْيَاكُ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد ﴿يَجْبَيِكَ ﴾ يختارك ﴿وَيُهَلِّهُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ قيل هي عبارة الرؤيا، واللفظ أعم من ذلك ﴿آلِ يَعْقُوبَ ﴾ يعني ذرّيّته ﴿آيَاتٌ للسَّائِلِينَ ﴾ أي لمَن سأل عنها، رُوِيَ أن اليهود سألوا رسول الله عن قصة يوسف أو أمروا قريسًا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ هو بنياهين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان أصغر أولاد يعقوب ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ أي جماعة نقدر على النفع والضرّ بخلاف الصغيرين، والعصبة: العشرة فما فوقها إلى الأولهيني ﴿إِنَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَيْ مُنْكُمُ ﴾ أي خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبّه ليوسف وأخيه ﴿وَيَخْنُ مُكُمُ أَي اللهُ عِينَ اللهُ عَلَى مُولِكُ مَن قرأه بعنه ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ هو يهوذا، وقيلُ وبيل ﴿عَيابَتُ اللهُ عَلَى يُوسُفُ ﴾ أي خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبّه ليوسف وأخيه ﴿وَيَخُلُ لَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ أَي هذا هو الرأي إن فعلتموه ﴿قَالَ اللهِ عَلَى مُوسُلُهُ هو يهوذا، وقيلُ وبيل ﴿عَلَالُ مَالِنُ مُنْهُ عَلَهُ هو يهوذا، وقيلُ وبيل ﴿عَيابَ مُنْهُ عَلَى يُوسُفُ ﴾ أي لِمُ تخاف عليه منا، وقرأ السبع تأمنًا، بالإداعام والإشبَعْمُ اللهُ لَوْنُ أَلُمُ عَلَى يُوسُفَى أي أي لِمُ تخاف عليه منا، وقرأ السبع تأمنًا، بالإداعام والإشبَعْمُ اللهُ يَعْنُ وسُفَى أي مُن قرأه بكسر العين فهو من الرعى أي مُن ومُن قرأه بكسر العين فهو من الرعى أي مُن ومُن قرأه بكسر العين فهو من الرعى أي مُن ومُن قرأه بكسر العين فهو من الرعى أي مُن ومُن قرأه بكسر العين فهو من الرعن الأولى ﴿ وَرَتَعْ ﴾ مَن قرأه بكسر العين فهو من الرعى المي أي مُن ومُن قرأه بكسر العين فهو من الرعن الأولى ﴿ وَرَتَعْ ﴾ مَن قرأه بكسر العين فهو من الرعن الأولى في تعافى عليه منا، وقرأ السبع تأمنًا، وقرأ السبع تأمنًا، وقرأ السبع تأمناً ورفي أي من الرعن الأولى ﴿ وَرَا أَلْهُ عَلَى الْمُنْهُ عَلَى الْمُنْهُ عَلَى الْمُنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَتِ الْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشَعُهُونَ فِي وَجَآءُوَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُون فِي قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُمُ الذِّفْتُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ فِي وَجَآءُو عَلَى قَمِيهِ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَبُ الذِّفْتُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ فِي وَجَآءُو عَلَى قَمِيهِ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَلَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْلُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فِي وَجَآءَتُ سَيَارُةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَى دَلُومٌ قَالَ يَكِشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللهَ عُلِيمُ بِمَا وَحَالَهُ عَلِيمًا بِمَا

الإبل، أو من رعي بعضهم لبعض، وحراسته، ومَن قرأَه بالإسكان، فهو من الرتع وهو الإقامة في الخصب والتنعم، والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول نفتعل، ومَن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومَن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته، وإنما قالوا نلعب، لأنهم لم يكونوا حينتذ أنبياء، وكان اللعب من المُباح للتعلُّم كالمسابقة بالخيل ﴿وأَجْمَعُوا ﴾ أي عزموا، وجواب لما محذوف، وقيل إنه أجمعوا، أو وأوحينا على زيادة الواو ﴿وَأُوحَينًا ﴾ يحتمل أن يكون هذا الوحى بواسطة ملك، أو بإلهام، والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح، ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ في موضع الحال من لتنبئنهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابًا ليوسف عليه السلام، أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابًا للنبي ﷺ ﴿فَسْتَبِقُ﴾ أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لِّنَا﴾ أي بمصدّق لمقالتنا ﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ أى لا تصدّقنا ولو كنّا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا، وقيل معناه لا تصدّقنا وإن كنّا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم، والأول أظهر ﴿وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِب﴾ أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة، ورُوِيَ أنهم لطّخوا قميصه بدم جدي، وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم: مال الذئب أكله ولم يخرق قميصه، فاستدلُّ بذلك على كذبهم ﴿سَوَّلَتْ﴾ أي زيّنت ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ وعد من نفسه بالصبر، وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل، أو خبر مبتدأ تقديره شأني صبر جميل ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ رُوى أن هؤلاء السيّارة من مدين، وقيل هم أعراب ﴿ وَارِدَهُمْ ﴾ الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة، ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن دعر من العرب العاربة، ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله اثنى عشر ولدًا، أعقب كل واحد منهم قبيلة ﴿قَالَ يَا بُشْرَايَ﴾ أي نادي البشري كقولك يا حسرة، وأضافها إلى نفسه، وقرىء يا بشرى بحذف ياء المتكلم، والمعنى كذلك وقيل على هذه القراءة نادى رجلاً منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد، ولما أدلى الوارد الحبل

يَعْمَلُونَ فَي وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَعْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَافُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ فَالَهُ الْذِى الشَّمَرَعَهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اَكْرِي مَثُولَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آوْ نَشَّخِذَهُ وَلَذَاْ وَكَالُكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَلَكِنَ أَحَى لَلْكُ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَلْكِنَ أَحَى لَكُنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمَحْمَلُ وَلَكَنَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَعَادَ اللّهُ إِنّهُ وَوْتَهُ اللّهُ عَلَى مَعَادَ اللّهُ إِنّهُ وَقِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ مَعَادَ اللّهُ إِنّهُ وَقِي اللّهُ عَلَى مَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَعَادَ اللّهُ إِنّهُ وَقِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ هَمَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَعَادَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَعَادَ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

في الجبّ تعلق به يوسف فحينئذ قال يا بشراي هذا غلام ﴿وَأَسَرُوهُ بِضَاحَةٌ ﴾ الضمير الفاعل للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة، أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر ﴿وَشَرَوْهُ ﴾ أي باعوه، والضمير أيضًا للذين أخذوه، وقيل الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيّارة هذا عبدنا ﴿يِثَمَنِ بَخْس ﴾ أي ناقص عن قيمته، وقيل البخس هنا الظلم ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ عبارة عن قلّتها ﴿وَكَانُوا ﴾ الضمير للذين أخذوه أو لإخوته ﴿وَقَالَ الَّذِي اشتَرَاهُ ﴾ يعني العزيز، وكان حاجب الملك وخازنه، وقال السهيلي اسمه قطفير ﴿مِن مُصْرَ ﴾ هو البلد المعروف، ولذلك لم ينصرف، وكان يوسف قد سبق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه ووزنه ذهبّا، وقيل فضة فاشتراه الجزيز ﴿تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ قد تقدّم ﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ في عَوْد الضمير وجهان: أحدهما أن يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبّر يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبّر يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبّر

﴿ بَلَغَ أَشُدُهُ قيل الأشدَ البلوغ، وقيل ثمانِ عشرة سنة؛ وقيل ثلاث وثلاثون، وقيل أربعون ﴿ حُكْمًا ﴾ هي الحكمة والنبوة ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن تَفْسِهِ ﴾ أي طلبت منه ما يكون من الرجال إلى المرأة وهي زليخا امرأة العزيز ﴿ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابُ ﴾ رُوِيَ أنها كانت سبعة أبواب ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ اسم فعل معناه تعال وأقبل، وقرىء بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركة التاء للبناء، وأما مَن قرأ بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جئت ﴿ مَعَاذَ اللّهِ ﴾ منصوب على المصدرية، والمعنى أعوذ بالله ﴿ إنّهُ وَبَيْ ﴾ يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى، أو للذي اشتراه، لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه ﴿ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ الضمير للأمر والشأن، ويحتمل ذلك في الأوّل أي الضمير ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ذلك في الأوّل أي الضمير ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن

أَلْفُوا فيها التآليف، فمنهم مفرط ومفرّط، وذلك أن منهم مَن جعل همّ المرأة وهمّ يوسف من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحلَّه التكَّة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله، ومنهم مِّن جعل أنها همّت به لتضربه على امتناعه وهمّ بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يردّه قوله لولا أن رأى برهان ربّه، ومنهم مَن جعل همّها به من حيث مرادها وهمّه بها ليدفعها، وهذا أيضًا بعيد لاختلاف سياق الكلام، والصواب إن شاء الله: أنها همّت به من حيث مرادها وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حلَّ التَّكَّة وغيرها بل كان همّه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه، ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهمّ بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك، فإنه مَن همّ بذنب ثم تركه كُتِبَت له حسنة ﴿ لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها، وإنما حذف لأن قوله همّ بها يدلّ عليه، وقد قيل إن ﴿هَمَّ بِهَا﴾ هو الجواب، وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها، واختلف في البرهان الذي رآه، فقيل ناداه جبريل يا يوسف أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، وقيل رأى يعقوب ينهاه، وقيل تفكّر فاستبصر، وقيل رأى زليخا غطَّت وجه صنم لها حياء منه، فقال أنا أولى أن أستحى من الله ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ ﴾ الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر، التقدير ثبّتناه مثل ذلك التثبيت، أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك ﴿السُّوءَ وَالْفَحْشَاء﴾ خيانة سيده والوقوع في الزنا ﴿المُخْلَصِينَ﴾ قرىء بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله ﴿واشتَبَقَا الْبَابَ﴾ معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن تردّه، فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو المخرج من الدار ﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ﴾ أي قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت قميصه من خلفه لتردُّه فتمزَّق القميص، والقدُّ القطع بالطول، والقطع بالعرض ﴿وَٱلْفَيَا سَيِّدُهَا﴾ أي وجدا زوجها عند الباب ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ ﴾ لما رأت الفضيحة عكست القضية، وادّعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل مَن فعل

ذلك على العموم، ولم تصرّح بذكر يوسف لدخوله في العموم، وبناء على أنّ الذنب ثابت عليه بدعواها وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية ﴿قَالَ هِيُّ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ ﴾ برَّأ نفسه من دعواها ﴿وَشَهَدُ شَاهِدٌ ﴾ قيل هو ابن عمّها وقيل كان طفلاً في المهد فتكلم، وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف، وكونه لم يتكلم قطّ، ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام، والتقدير شهد شاهد فقال، أو ضمنت الشهادة معنى القول ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ ﴾ لأنها كانت تدافعه فتقد قايصه من قُبُلُ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتْ ﴾ لأنها جذبته إلى نفسها حين فرّ منها فقدَّت قميصه من دُبُر ﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدُّ مِن دُبُرِ ﴾ فاعل رأى زوجها أو الشاهد ﴿إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ الضمير للأمر أو لقولها ما جزاء ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ حَنْ هَذَا ﴾ أي اكتمه ولا تُعَدِّث به ، ويومنف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب، وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته ﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبُكِ ﴾ خطاب لها، وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهك ﴿ فَانْ الْخَاطِئِينَ﴾ جاء بلفظ التغافير، ولم يقل من الخاطئات تغليبًا للذكور ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْجَدِينَةِ ﴾ أي في مصرى رُويَ أنَّهن خمس نسوة: امرأة الساقي، وإمرأة الخبَّاز لا وامرأة صاحب الدواب، وإمرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب ﴿فَتَاهَا ﴾ أي خادمها ، والفتها يقال بمعنى الشاب، ويمعنى الخادم ﴿ شَغَفَها ﴾ بلغ شفاف قلبها وهو غلافه، وقيل السويداء منه، وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب ﴿ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾ أي بقولهن وسمَّاه مَكوًا لأنه كان في خفية، وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشيته عليها ﴿ وَأَجْتَدَتُ الْهُنَّ مُتَّكَّأً ﴾ أي أعتدت لهنّ ما يتكأ عليه من الفراش ونحوها، وقيل المتكأ طعام، وقرىء في المشاذ «مُتْكِّي». بسكون التاء وتنوين الكاف، وهو الأترج، وإعطاؤها السكاكين لهن يدلُّ على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل كان لحمًا ﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ أمر ليوسف، وإنما

أطاعها لأنه كان مملوك زوجها ﴿ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أي عظمن شأنه وجماله، وقيل معنى أكبرن حضن، والهاء للسكت، وهذا بعيد جدًّا ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام ﴿حَاشَ لِلَّهِ ﴾ معناه براءة وتنزيه: أي تنزيه لله وتعجّب من قدرته على خلقة مثله، وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرّد النصب بها على أن تكون فعلاً، وأما هنا فقال أبو على الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله، ولا يدخل الحرف على حرف، والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يَكُ ولا أدري، والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله، وقال الزمخشري إن حاش وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيهًا، ثم قال الله ليبيّن مَن ينزّه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصف الحُسن ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّنِي فِيهِ ﴾ توبيخ لهنّ على اللوم ﴿فَاسْتَغْصَمَ﴾ أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ أي أميل وكلامه هذا تضرّع إلى الله ﴿ثُمَّ بَدًا لَهُمْ﴾ أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو مَن تشاور معه في ذلك ﴿رَأُوا الآيَاتِ﴾ أي الأدلَّة على براءته ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ﴾ أي شابّان، وقيل هنا محذوف لا بدّ منه وهو فسجنوه، وكان يوسف قد قال لأهل السجن إنى أعبر الرؤيا، وكذلك سأله الفتيان عن منامهما، وقيل إنهما استعملاها ليجرّباه، وقيل رأيا ذلك حقًّا ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ قيل فيه سمّي العنب خمرًا بما يؤول إليه وقيل هي لغة ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُخْسِنِينَ﴾ قيل معناه في تأويل الرؤيا، وقيل إحسانه إلى أهل السجن ﴿قَالَ لاَ

مِنْهُ نَيِقَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ أَثُرَفَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَلْكُمَّا بتأويله عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا فَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ اللِّي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْكَخِرَةِ هُمْ كَلَفِرُونَ ١ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكْثِرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَنصَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِكِ وَإِلَّا أَسْمَاكَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَكَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيِّهُ خَمْرًا وَإَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِدِّء قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيدِ تَسْنَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنــَدَ رَبِّكَ فَأَنسَـنْهُ ٱلشَّيْطُـنُ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُززَقَانِهِ ﴾ الآية : تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله، وفيه وجهان: أحدهما أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة الأنبياء، والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا ﴿ ذَلِكُمَا مِمًّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ رُوِي أنهما قالا له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم، فقال: ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ يحتمل أَن يكون هذا الكلام تعليلاً لما قبله من قوله علمني ربّي أو يكون استثنافًا ﴿يَا صَاحِبَي السَّجْنِ السَّجْنِ نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحباه فيه، كأنه قال يا صاحبي في السبين ﴿أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ ﴾ الآية: دعاهما إلى توحيد الله وأقامَ عليهما الحجّة رغبة في إيمانهما ﴿مَا تَغْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءَ﴾ أوقع الأسماء هنا موقع المسمِّيات والمعنى سمِّيتم ما إلا يستحق الألوهية آلهة ثم عبدتموها ﴿مِن سُلْطَانِ ﴾ أي حجة وبرهان ﴿فَيسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾ يعني الملك ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ﴾ الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين، لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك، أو يكون على بابه، لأن عبارة الرؤيا ظن ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ يعنى الملك ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله، ورجا غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن، وقيل الضمير

للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربّه، فأضاف الذكر إلى ربّه إذ هو

عنده، والربّ على هذا التأويل الملك ﴿ بضع سِنِينَ ﴾ البضع من الثلاثة إلى العشرة؛ وقبل

ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَاثُ فَلَيْتُ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُ نَّ سَبْعٌ بَعَافُ وَسَبْعَ سُلْبُكُتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتِ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ ٱفْتُونِي فِي رُءْينى إِن كُنْمُ لِلرُّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ وَالْمَالُ ٱلْأَعْلَى بِعَالِمِينَ ﴿ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَعْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَهَا كُنْمُ لِللَّهُ عَالَمَةُ وَلَا أَنْبِنَكُ مُ مِتَا وَلِهِ ء فَارْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ مِنْهُمَا وَادْكَرَ بَعْدَ أُمَةٍ أَنَا ٱنْبِنَكُ مُ مِتَافِيهِ ء فَارْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ مِنْهُمَا وَادْكَرَ بَعْدَ أُمَةٍ أَنَا ٱنْبِنَكُمُ مِتَافِيهِ عَلَيْنِ وَلَي يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ مِنْهُمُ وَالْمَالِيَ عَصْرِ وَأَخْرَ يَالِسَتِ لَعَلِي آلْمَعُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا مَنَا اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

إلى التسعة، ورُوِيَ أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له واسمه ريّان بن الوليد، وقيل مصعب بن الريّان، وكان من الفراعنة، وقيل إنه فرعون موسى عمّر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى وهذا بعيد ﴿إنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ ﴾ يعني في المنام ﴿عِجَافٌ ﴾ أي ضعاف في غاية الهزال ﴿يَا أَيُّهَا المَلاُّ﴾ خطاب لجلسائه وأهل دولته ﴿لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ أي تعرفون تأويلها، يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد، وهو مسموع من العرب، وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَجْلاَمِ ﴾ أي تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر، وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات، واحدة ضغث، فإن قيل: لِمَ قال أضغاث أحلام بالجمع، وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب فرسًا واحدًا ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامَ بِعَالِمِينَ ﴾ إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ هو ساقي الملك ﴿وَادُّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ أي بعد حين ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّيقُ ﴾ يقدّر قبله محذوف لا بدّ منه وهو فأرسلوه فقال يا يوسف، وسمّاه صديقًا لأنه كان قد جرّب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها، والصديق مبالغة من الصدق ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتِ ﴾ أي فيمن رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى سبع بقرات سِمان أكلتهنّ سبع عجاف فعجب كيف علّتهنّ وكيف وسعت في بطونهنّ، ورأى سبع سنبلات خضر، وقد التفّت بها سبع يابسات حتى غطّت خضرتها ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾ هذا تعبير للرؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة فكذلك السنبلات الخضر واليابسة ﴿ دَأَبًا ﴾ بسكون الهمزة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه، وهو مصدر في موضع الحال ﴿فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ نَا كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبِّعُ شِدَادُيَا كُنْنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا فَلِيلاً فِيمَا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ عَأْتِ مِنْ الْعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِ بِهِ فَلْمَنَا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ الْمَيْوِ وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِ بِهِ فَلْمَنَا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ الْمَيْوِ وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِ بِهِ فَلْمَنَا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ الْمَنْ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِ بِهِ فَلَمَنَا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ مَا اللَّهُ النِّسَوَةِ النِّي فَطَعْنَ الْمَدِيثَنَ إِنَ رَقِي بِكَنْدِهِنَ عَلَيْمُ فَى اللَّهُ مَا جَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

في سنبُلِهِ هذا رأي أرشدهم يوسف إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المجدبة إلى السنين المجدبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت ﴿إلاَّ قَلِيلاً مُمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ أي لا تدرسوا منه إلاَّ مَا يحتاج إلى الأكل خاصة ﴿سَبْغُ شِدَادٌ ﴾ يعني سبع سنين ذات شدة وجوع في أَكُلُن مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴾ أي تأكلون فيهن ما اخترتم من الطعام في سنبله ، وأسند الأكل إلى السنين مجازًا ﴿مُمَّا تُخصِئُونَ ﴾ أي تخرنون وتخبئون ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَغَدِ قَلِكَ عَامٌ ﴾ هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن ﴿يُغَاتُ النَّاسُ ﴾ يحتمل أن يكون من الغيث أي يعصرون الغيث أي يعصرون النيون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعضر.

وَقَالُ الْمَلِكُ الْتُونِي بِهِ قيل هنا محذوف، وهو فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله، فقال التوني به ﴿قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسَأَلَهُ لَما أَمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرىء نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمًا فذكر طرفًا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر، وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمًا، إذ لم يُجِب إلى الخروج من السجن ساعة دُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيًا لذمام زوجها وسترًا لها، بل ذكر النسوة اللآتي قطعن أيديهن ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنّ ﴾ الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن، فسألهن عن قصة يوسف، وأسند المراودة إلى جميعهن، لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلْهِ عَنْ تَبرئة ليوسف بقولهن : ما علمنا عليه من تبرئة ليوسف بقولهن : ما علمنا عليه من سوء ﴿الآنَ حَصحَصَ الْحَقُ ﴾ أي تبين وظهر، ثم اعترفت على نفسها بالحق ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ الله لَهُ لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلاً بما قبله، والضمير في يعلم أني لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلاً بما قبله، والضمير في يعلم

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَاللَّا إِنَّكَ ٱلْمَاكِ ٱلْمُؤْمِ لَدَيْنَا مَكِينُ الْمَكِنُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّا لَكُولُهُ فَا الْمَالِكُ الْمُؤْمِ لَدَيْنَا مَكِينُ الْمَكِنُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا لَكُولُهُ فَ الْأَرْضِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته، والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها، وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام، فالضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته، بل تعفّفت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته ﴿وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِي﴾ اختلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز، أو من كلام يوسف، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما همّ به على وجه خطوره على قلبه، لا على وجه العزم والقصد، وقاله في عموم الأحوال على وجه التواضع ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ النفس هنا للجنس والنفوس ثلاثة أنواع: أمّارة بالسوء، ولوّامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة ﴿إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة، فما على هذا بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون ظرفية أي إلا حين رحمة الله ﴿أَسْتَخْلُصُهُ لِنَفْسِي﴾ أي أجعله خاصّتي وخلاصتي قال أولاً ائتوني به فلما تبيّن له حاله قال أستخلصه لنفسي ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكِ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ أي فلما رأى حُسْن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، والمكين من التمكين، والأمين من الأمانة ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاثِنِ الأَرْضِ﴾ لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرًا، ويستدلُّ بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال، وقيل إن الملك أسلم، وأراد بقوله خزائن الأرض: أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ صفتان تعمّان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن، واللفظ أعمّ من ذلك، ويستدلُّ بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرّف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من جميل صنع الله به، ورُوِيَ أن الملك ولآه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلّب على أمره وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوّجها يوسف ودعا الله فردّ عليها جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة

يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءٌ وَلا نُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَهُمْ الْمُ عَلِيْهِ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَكَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَهُمْ اللهِ مَنكَرُونِ ﴿ وَلَا نَقَرَلِينَ ﴿ وَلَيْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي، ثم بالدواب، ثم بالضياع والعقار، ثم برقابهم حتى تملَّكهم جميعًا ثم أعتقهم وردّ عليهم أملاكهم ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَن نَّشَاءُ﴾ الرحمة هنا يراد بها الدنيا وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين بدليل قوله بعد ذلك ولأجر الآخرة خير، فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها مَن يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص، وأن المُحسِن لا بدُّ له من أُجْرِه في الدنيا، فالأوَّل في المشيِّئة، والثاني واقع لا محالة، ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كلة: للَّذين آمنوا، وكَانُوا يتَّقُون، وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة ﴿وَجُاءَ إِخْوَةً يُوسُفُّ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم، فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادّخره يوسف ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِّرُونَ﴾ إنما أنكروه لبُعد العهد به وتغيير سنَّه أو لأنه كان متلثَّمًا، رُوِيَ أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من المُلُك وأنه سألهم عن أحوالهم، وأخبروه أنهم تركوا أخاً لهم، فحينئذ قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ الجهاز ما يجتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم ﴿خَيْرُ الْمُنزلِينَ ﴾ أي المضيفين ﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ أي نفعل ذلك لا محالة ﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ﴾ جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرًّا أو عبدًا ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم ﴿لَعَلُّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾ أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في ردّ البضاعة إليهم، وليس الضمير للبضاعة ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم ﴿مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ إشارة إلى قولهم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل

قَاللَهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو آرَحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَنعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ عِبْطَعُنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَعِيْرُ آهَلْنَا وَخَفَظُ آخَانَا وَبَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَالَا لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُوْقُونِ مَوْثِقَا مِنَ اللّهِ لَتَأْلُنَى بِهِ إِلّا آن يُحَاطَ فَلِكَ حَيْلًا فَلَنَا أَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُوْقُونِ مَوْثِقَا مِنَ اللّهِ لِتَأَلُنَى بِهِ إِلّا آن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلّ ﴿ وَقِلْ لَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلّ ﴿ وَقِلْ لِيَالِهُ لِللّهِ لِللّهِ عَلَيْهِ لَوَكُمُ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوكَلَقُ وَعَلَيْهِ فَا أَعْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوكَلَقُ وَعَلَيْهِ فَا أَعْنَى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ تَوكَلَقُ وَعَلَيْهِ فَا أَنْعُولُ وَكُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمُرَهُمْ أَبُوهُم مَّا حَانَ يُغْفِى عَنْهُم مِن اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَعْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلِهُ إِلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَاكُنَّ أَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَاكُمْ أَلُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَنْ الْمُولُكَ فَا لَوْلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولًا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

﴿نَكْتَلْ ﴾ وزنه نفتعل من الكيل ﴿مَا نَبْغِي ﴾ ما استفهامية ونبغى بمعنى نطلب، والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي ردّ البضاعة مع الطعام، ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغى من البغي: أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنا﴾ أي نسوق لهم الطعام ﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ﴾ يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير الجمل ﴿ فَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير، فالمعنى أنه يسير على يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه، فلا يمنعهم منه ﴿حَتَّى تُؤتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ أراد أن يحلفوا له ولتأتنني به جواب اليمين ﴿إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أي إلاّ أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به ﴿يَا بَنِيَّ لاَ تَذْخُلُوا مِن بَابِ وَاحِدِ، خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة ﴿مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم﴾ جواب لمّا والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله ﴿إِلاَّ حَاجَةً ﴾ استثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيّته لهم ﴿أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ أي ضمّه ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ أخبره بأنه أخوه، واستكتمه ذلك ﴿فَلاَ تَبْتَئِسُ﴾ أي لا تحزن فهو من البؤس ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الضمير لإخوة يوسف، ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه، ويحتمل أن يكون لفتيانه: أي لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك ﴿جَعَلَ السُّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ السقاية هي الصواع، وهي إناء يشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام، وكان من فضة، وقيل من ذهب، وقصد بجعله في رَحْل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَاَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ اَتُفْقِدُ صَوَاعَ الْمَاكِ وَلِمَن جَآءَ بِدِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِدِ وَعِيمُ ﴿ قَالُواْ عَاللَهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِثْبَهَ النَّفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَلِمَن جَآءَ بِدِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِدِ وَعِيمُ ﴿ قَالُواْ عَالُواْ عَالُواْ مَا جَرَوْهُم إِن كُنتُمْ كَذِينَ ﴿ قَالُواْ جَرَوُهُم مَن وُعِدَ فِي اَلْمُؤْفِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَرَوْهُم إِن كُنتُمْ وَكَذِينَ ﴿ قَالُواْ جَرَوُهُم مَن وُعِدَ فِي اَنْ الْمَالِكِ عَلَيْهِ مَا الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْفِ وَعَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّ

يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَ ﴾ أي نادي مُنَادٍ ﴿ أَيُّتُهَا الْعِيرُ ﴾ أي أيتها الرفقة ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحلّ أن يرميهم بالسرقة لنها في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه، وقيل إن حافظ السقاية نادي: إنكم لسارقون، بغير أمر يُوسف وهذًا بعيد لتفتيش الأوعية ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ أي لمَّن جبرٌ ، وردُّه حمل بعير من طعام على وجه الجعل ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ أي ضامن لحمل البعير لمَن ود الصواع، وهذا من كلام المنادى ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْتَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴾ أي قِال فتيان يوسف ما جزاء آخذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنّا سارقين، فالضمير في قوله جزّاؤه يحود على الأخذ المفهوم من الكلام ﴿قَالُوا جَزَاقُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاقُهُ ﴾ المُعنى:أن إخوة يوسف أفتوا فيما سُئِلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يُستعبَد، ويؤخذ في السرقة، وأما الإعراب فيحتمل وجهين: الأول: أن يكون جُزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ ثان وهي شرطية أو موصولة، وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر جزاؤه الأول، والوجه الثاني: أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف، وتقديره جزائه أخذ مَن وجد في رحله وتم الكلام. ثم قال فهو جزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه ﴿وَكَلَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ من كلام إخوة يوسف أى هذا حكمنا في السرّاق، وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم مسلخ بقطع الأيادي ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ﴾ هذا تمكين اللحيلة ورفع للتهمة ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِلِهِ﴾ للصح له بذلك إمساكه معه، وإنما أنَّث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية، ألَّ لأن الصواع يُنزكِّر ويُؤنَّث ﴿ كَلَلِكَ كِنْنَا لِيُوسُفَ ﴾ أي صنعنا له هذا الصنع ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِكِ ﴾ أي في شرعه أو عادته ، لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يُضرُّب ويُضَاعِفُ إِعليه الغرم، ولكن حكم في هذه القضية آل يعقوب ﴿ مَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ﴾ يعني الرفعة بالعلم

دَرَ حَنْ مِنْ نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ هَ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّمَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا يُرَكِكَ مِن تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّمَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَيْلِمُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمِن قَالُ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَذَنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَيْلِمُونَ ﴿ فَي اللَّهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَاللَّهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبَرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى آلِي أَوْ يَعَكُمُ اللَّهُ لِلَّ مَن اللَّهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبَرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى آلِي آفِي أَو يَعَكُمُ اللَّهُ لِلَّ

بدليل ما بعده ﴿وفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر، أو الله عزّ وجلّ ﴿قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُّ سَرَقَ أُخْ لَهُ مِن قَبْلُ﴾ الضمير في قالوا لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف، ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين، فقد سرق أخوه يوسف من قبل، فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لامنا، وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه، واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال: الأول أن عمّته ربّته، فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبّه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها، ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقى عندها إلى أن ماتت، والثاني أنه أخذ صنمًا لجدّه والد أمه فكسره، والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شرّ مكانًا، والمعنى قال في قوله أنتم شرّ مكانًا وقال ابن عطية: الضمير للحرارة التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل وأسرّ كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله أنتم شرّ مكانًا أي لسوء أفعالكم ﴿ واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة ﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ استعطافًا وكانوا قد أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ على وجه الضمان والاسترهان، والانقياد، وهذا هو الأظهر لقوله معاد الله أن نأخذ إلا مَن وجدنا متاعنا عنده ﴿مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل أو على الإطلاق و ﴿اسْتَنِتُسُوا﴾ أي يُنسوا ﴿خَلَصُوا نَجِيًا﴾ أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضًا، والنجي يكون بمعنى المناجي أو مصدّرًا ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ قيل كبيرهم في السنّ وهو روبيل، وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون، وقيل يهوذا ﴿وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ تحتمل ﴿مَا﴾ وجوهًا: الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف، والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضًا

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ١ إِن مُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا إِن أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدَنَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ ﴿ وَسْئِلِ ٱلْهَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْغِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَيْلَنَا فِيهَا وَإِلَّا لَصَدِقُوبَ ١ أَن مَا لَا سَوَلَت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن مَأْتِيني يِهِمَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْبَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَق الرفع كذلك، والأول أظهر ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ﴾ يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة ﴿ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ ﴾ من قول كبيرهم، وقيل من قول يوسف وهو بعيد ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الراء والسين، ورُويَ عن الكسائي سرق بضهم الهمين وكسر وتشهيد الراء أي نسبت له السرقة ﴿ وَمَا شَهِدْمًا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا ﴾ أي قولنا لك إن ابنك: إنها هو شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر، أم لا، إذ يمكن أن يدس الصواع في رحله من غير علمه وقال الزمخشري المعنى ما شهدنا إلاّ بما علمنا من سرقته وتيقّناه، لأن الصواع استخرج من وعائه، وما كنّا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق، وقراءة سرق بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ تقديره واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العير: يعنون الرفقة، هذا هو قول الجمهور وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبئ والأول أظهر وأشهر علِي أنه مجاز، والقرية هنا هي مصر ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ﴾ قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام فقال بل سؤلت الآية ﴿ بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ يعني يوسف وأخاه بنيامين، وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ إلما لم يصدقهم، أعرض عنهم ورجع إلى التأسّف ﴿وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ﴾ تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث، الذاهبين، لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت السابقة ﴿وَانْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل إنه عمى، وقيل إنه كان يدرك إدراكًا ضعيفًا، ورُويَ عن النبي ﷺ أن يعقوب حزن حزن سبعين أكبلي وأُعْطِيَ أَجْرِ مَاثَة شهيد، وما ساء ظنه بالله قطّ ﴿فَهُو كَظِيمٌ ﴾ قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي كاظم لحزنه لا يُظهره لأحد، ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول كقوله: ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٌ﴾ أي مملوء القلب بالحزن، أو بالغيظ على أولاده، وقيل الكِظيم: الشديد الْحَزِن ﴿ تَالِلَّهِ تَفْتَوُا ﴾ أي لا تفتق، والمعنى لا تزال، وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات:

تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَكُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَا يَنْهُ لَا يَا يَنْهُ لَا يَا يَنْسُواْ مِن رَوْح اللّهِ إِنّهُ لَا يَا يَنْسُ وَمُ ذَوْح اللّهِ إِلّهَ الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ وَحِمَّنَا مِن رَوْح اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُ وَحِمَّنَا مِن رَوْح اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ قَالَ هَلْ عَلْمَا وَلَمْ اللّهُ يَعْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ قَالَ هَلْ عَلْمَا عَلَيْهُ مِنْ فَعَلْمُ مِنْ فَعَلْمُ مِنْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمَ مَا فَعَلْمُ مِنْ اللّهُ يَعْزِى الْمُتَصَدِقِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ عَلْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَا فَعَلْمُ مِنْ وَلَا هَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَا فَعَلْمُ مِنْ وَلَا هَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمَا مُنْ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ

لأنه لو كان إثباتًا لكان مؤكدًا باللام والنون ﴿حَرَضًا﴾ أي مشرفًا على الهلاك ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِي وَحُزْنِي إلى اللهِ ﴾ ردّ عليهم في تفنيدهم له: أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم، والبتّ: أشدّ الحزن ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حُسْن ظنّي به وقوة رجائي فيه.

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا﴾ يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم ﴿ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وأخِيهِ أي تعرّفوا خبرهما، والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع والبصر، وإنما لم يذكر الولد الثالث، لأنه بقي هناك اختيارًا منه، ولأن يوسف وأخاه كانا أحبّ إليه ﴿وَلاَ تَيَأْسُوا مِن رَّوْح اللَّهِ ﴾ أي من رحمة الله ﴿إِنَّهُ لاَ يَيَأْسُ من رَّوْح اللَّهِ إلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرونَ ﴾ إنما جعل اليأس من صفة الكافر، لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلاً بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر ﴿الضُّرُ ﴾ يريدون به المجاعة أو الهمّ على إخوتهم ﴿بِبضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ﴾ يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام، والمزجاة القليلة، وقيل الرديثة، وقيل الناقصة، وقيل إن بضاعتهم كانت عروضًا فلذلك قالوا هذا ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ قيل يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم، وقيل أوفِ لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا، وسمّوا الزيادة صدقة، ويقتضى هذا أن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل محمد ﷺ وقيل تصدّق علينا بردّ أخينا إلينا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ ﴾ قال النقاش: هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر، لأنهم لم يعرفوه، فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا، فقالوا لفظًا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ لما شكوا إليه رقّ لهم وعرّفهم بنفسه، وَرُوِيَ أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لِثام، ثم أزالِ اللُّثام ليعرفوه، وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه: التفريق بينهما في الصغر، ومضرّتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده، فإنهم كانوا يذلّونه ويشتمونه ﴿إذْ أَنْتُم

جَاهِلُونَ ﴾ اعتذار عنهم، فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب ﴿قَالُوا أَيْنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ قرىء بالاستفهام والخبر، فالخبر على أنهم عرفواً أَوْ والاستفهام على أنهم توهّموا أنه هو ولم يحقّقوه ﴿مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ﴾ قيل إنه أراد مَن يتَّقِ في ترك المعضّيّة، ويصبر على السجن، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي فضلك ﴿ لَخَاطِئِينَ ﴾ أي عاصين، وفي كلامهم استعطاف واعتراف ﴿ لا تُنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ عفو جميل، والتثريب التعنيف والعقوبة، وقوله اليوم راجع إلى ما قبلة فيوقف عليه، وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدّر في عليكم من معنى الاستقرار؛ وقيل إنه يتعلق بيغقر، وهذا بُعيَّد لأنه تحكّم على الله؛ وإنما يغفر دعاء، فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي﴾ رُوِيَ أَنْ هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أُخْرِجَ مَن النارَ، وكانَ من ثيابَ الجنّة، ثم ضَار لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم دفعة يُعقوبُ ليوسف، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به، والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد ﴿ يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله ﴿ فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ أي خرجت من مصر متوجّهة إلى يعقوب ﴿قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ كان يعقوب ببيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة ﴿ لَوْلا أَن تُفَتَّدُونِ ﴾ أي تلومونني أو تردّون عليّ قولي، وقيل معناه تقولون ذهب عقلك لأن الغند هو الخرف ﴿ في ضَلاَلِكَ القَدِيم ﴾ أي ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديمًا ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ رُوِيَ أَنْ الْبَشْير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص القرحة قدعوني أَذْهُبَ إليه بَقْمَيْصُ الفُرحة ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ وعدهم بالاستغفار لهم، فقيل

سوِّفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه، وقيل إلى ليلة الجمعة ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ هنا محذوفات يدلّ عليها الكلام، وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف ﴿آوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ﴾ أي ضمّهما، وأراد بالأبوين أباه وأمّه، وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت، وسمّى الخالة على هذا أمًّا ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ ﴾ راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين ﴿ رَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي على سرير الملك ﴿ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة ﴿وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ﴾ يعني حين رأى أحد عِشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له، وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامًا، وقيل أربعون ﴿أَحْسَنَ بِيَ﴾ يقال أحسن إليه وبه ﴿أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ﴾ إنما لم يقل أخرجني من الجبّ لوجهين: أحدهما أن في ذكر الجبّ خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه فترك ذكره توقيرًا لهم والآخر أنه خرج من الجبّ إلى الرقّ، ومن السجن إلى الملك، فالنعمة به أكثر ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ﴾ أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد من النُّعَم مجيئهم للحاضرة ﴿نَّزَغَ السَّيْطَانُ﴾ أي أفسد وأغوى ﴿لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور ﴿مِنَ المُلْكِ﴾ من للتبعيض، لأنه لم يعطه إلاّ بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ﴾ لمّا عدّد النُّعَم التي أنعم الله بها عليه اشتاق إلى لقاء ربّه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم، فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت، وإنما دعا أن الله يتم عليه النُّعَم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجَلَه ﴿ ذَلِكَ مِن أَنْبَاءِ الغَيْبِ ﴾ احتجاج على صحة نبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بإخباره بالغيوب ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾ الخطاب للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تأكيدًا لحجّته والضمير الإخوة يوسف ﴿إِذْ أَجْمَعُوا ﴾ أي عزموا ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ يعني فعلهم بيوسف ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ عموم لأن الكفَّار أكثر من المؤمنين وقيل أراد أهل مكة ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت

على إيمانهم ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ﴾ أي لست تسألهم أُجْرًا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك وهكذا معناه حيث وقع ﴿وَكَأَيُّن مِّنْ آيَةٍ﴾ يعنى المخلوقات والحوادث الدالَّةُ على الله سبحانه ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ نزلت في كفار العرب الثانيان يقرُّون بالله ويعبدون معه غيره، وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ﴿ فَاشِيَةً ﴾ هي ما يغشى ويعم ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيَّ ﴾ إشارة إلى شريعة الإسالام ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة وأضحة ﴿أَنَّا وَمَن البَّبَعَني ﴾ أنا تأكيد للضمير في أدعو، ومَن اتبعني معطوف عليه وعلى بصيرة في موضع الحال وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله، وهذا ضعيف ﴿وسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ تقديره وأقول سبحان الله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن تَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً﴾ وأذ على مَن أنكر أن يكون النبي من البشر، وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولًا من التساء ﴿مِّنْ أَهْلَ الْقُرَى﴾ أي من أهل المدن لا من أهل البوادي، فإن الله لم يَبْعَث رسُلُولاً مَنْ أهل البادية لجَفائهم ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَنِأْسَ الرُّسُلُ﴾ متصل بالمعنى بقوله وما أرَّسلنا من قبلك إلاّ رجالاً إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم، ويأسهم: يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر، والأول أحسن ﴿ وَطُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ قرىء بتشديد الذال وتحقيقها، فأما التشديد فالضمير في طنوا وكذبوا للرسل، والظن يحتمل أن يكون على بابه، أو بمعنى اليقين: أي علم الرسل أن قومهم قد كذَّبوهم فينسوا من إيمانهم، وأما التخفيف، فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرُّسُل قد كذبوهم فيما ادّعوه من الرسالة، أو من النَّصْرَةُ عليهم ﴿ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ الضمير للرسل على الإطلاق أو ليوسف وإخوته ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتُرُنَّى ﴾

حَدِيثًا يُفْتَرَكَ وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ شَيَءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ شَيَ

يعني القرآن ﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ تقدّم معناه في البقرة.



مدنية وآياتها ٤٣ نزلت بعد سورة محمد

### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِلنَّهُ إِللَّهِ النَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ

المَّرَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَنَبِّ وَٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي الْمَعْ اللَّهُ الَّذِي وَلَكِكَنَ أَكْثَرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى الْعَرْقِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق ويحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك ﴿ وَالَّذِي الْإِلَى الْمِلْكَ ﴾ يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق ﴿ يغنير عَمَدٍ ﴾ أي بغير شيء تقف عليه أثرِلَ إلينك ﴾ يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق ﴿ يغنير عَمَدٍ ﴾ أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ قيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدًا لا ترى وقيل إن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا، وقال الجمهور لا عمد لها البتة فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها ﴿ ثُمُّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمر، فإن العرش كان قبل خلق السموات، وتقدّم الكلام على الاستواء في الأعراف ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾ لاعني أمر الملكوت ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ يعني آيات كتبه ﴿ مَدَّ الأَرْضَ ﴾ يقتضي أنها بسيطة لا مكورة، وهو ظاهر الشريعة، وقد يترتب لفظ البسط والمدّ مع التكوير لأن كل قطعة من

يُدَيِّرُ ٱلْأَمَّرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لَعَلَكُمْ بِلِقَآءِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنُ يُغْشِى ٱلَيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّن أَعْسَبِ وَزَرَّعُ وَنَحِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُشْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَثُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوَلَهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَفِى خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ

الأرض ممدودة على حدّتها، وإنما التكوير لجملة الأرض ﴿رَوَاسِيَ﴾ يعني الجبال الثابتة ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ يعني صنفين من الثمر: كالأسود والأبيض، والحلو والحامض، فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصناف كثيرة، والجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين، لأن دلالة غيرهما من باب أولى، وقيل إن الكلام تمّ في قوله من كل الثمرات ثم ابتدأ بقوله جعل فيها زوجين يعني الذُّكَر والأُنثى والأول أحسن ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيه ﴿قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ ﴾ يعنى قطع متلاصقة ومع تلاصقها، فإن أرضها تتنوع إلى طيب وردىء وصلب ورخو، وغير ذلك، وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانَ ﴾ الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحد وغير الصنوان المفترق فردًا فردًا، وواحد الصنوان صنو ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الأَكُل﴾ حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تُسقى به: دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك ردّ على القائلين بالطبيعة ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ ﴾ أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه، فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم ﴿أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ هذا هو قول الكفّار المنكرين للبعث، واختلف القرّاء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي أحد عشر موضعًا، أولها هذا، وفي الإسراء موضعان، وفي المؤمنين موضع، وفي النمل موضع، وفي العنكبوت موضع، وفي الم السجدة، وفي الصافّات موضعان، وفي الواقعة موضع، وفي النازعات موضع، فمنهم مَن قرأ بالاستفهام في الأول والثاني ومنهم مَن قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم مَن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط، وأصل الاستفهام في المعنى، وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع، فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جديدًا ولم ينكروا أن يكونوا

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي آغَنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِهْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّالِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ كَفَرَةُ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْمَصَىنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِيَنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ لَكُلَا أُنْزِلُ عَلَيْهِ ءَاينَ أُكُونِ وَلِيَ لَكُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهُمْ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَعْمِلُ كَاللَّهُ مَنْ وَمَا تَغْمِثُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعْمِلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُ أَنْ فَى وَمَا تَغْمِثُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعْمِلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُ أَنْ فَى وَمَا تَغْمِثُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَعْمِلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا عَمِلُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُ أَنْ فَى وَمَا تَغْمِثُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا عَمِلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا عَمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترابًا، فمَن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل ومَن قرأ بالاستفهام في الأول، فالقصد بالاستفهام الثاني، ومَن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد ﴿وَٱلْوَلَئِكَ ٱلْأَغْلَالُ ثَفَى أَعْنَاقِهِمْ ﴾ يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقولكَ إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالًا، فيكون مجازًا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ أي بالنقمة قبل العافية، والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلاَتُ﴾ جمع مثلة على وزن تمرة وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاً ، والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم أفلا يخافون مثل ذلك ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرُ وَ لَلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم ﴾ يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفَّار والعصاة، وقيل يريد مغفرته لمَن تاب، والأول أَظْهَرَ هَنَا ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية: اقترحوا نزول آية على النبي صلَّى الله عليه وآله وُسلَّم من نزول مَلُّك معه أو شبه ذلك، ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات الْعِظَّامُ التي جاء بها، وذلك منهم معاندة ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ أي إنما عليك إنذارهم، وليس عليك أَنْ تَأْتِيهِم بَآية إنما ذلك إلى الله ﴿وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن يراد بالهادي الله تعالى، فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء، والوجه الثاني أن يريد بالهادي النبي على الله المعنى إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم فليس أمرك ببدع ولا مستنكر. الثالث رُوِيَ أنها لمّا نزلت قال رسول الله ﷺ: "أنا المنذر وأنت يا على الهادى».

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَى﴾ كقوله يعلم ما في الأرحام، وهي من الخمس التي لا يعلمها إلاّ الله، ويعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى أو تامّ أو خداج أو حسن أو قبيح، أو غير ذلك ﴿وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ﴾ معنى تغيض تنقص، ومعنى تزداد من الزيادة، وقيل إن الإشارة بدم الحيض فإنه يقلّ ويكبر وقيل للولد فالغيض السقط، أو الولادة الأقل من

مِنكُم مِّنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالْيَهُ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ مِّنَ مَيْ مَنْ أَشَرِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا اللَّهُ لِا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ وَإِذَا اللَّهُ بِقِنْ مِن خَفْطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ مِن وَالْ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَفَ خَوْمًا وَكُنشِيمُ اللَّهُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلِثَقَالَ فَي وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ

تسعة أشهر، والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهر، ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيض وما تزداد: موصولة أو مصدرية ﴿سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ﴾ المعنى إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان، فإنه ذكر أربعة أقسام، وفيه أيضًا مطابقة ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بُالنَّهَارِ﴾ المعنى سواء عند الله المستخفى بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرّف في سربه بالفتح: أي في طريقه ووجهه، والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطِّلاع الله عليهما مع تباين حالهما، وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار: صفتان لموصوف واحد يستخفى بالليل ويظهر بالنهار، ويعضد هذا كونه قال وسارب، فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومَن هو سارب بتكرار من كما قال، مَن أسرّ القول ومَن جهر به، إلاّ أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسرّ القول ومَن جهر به، فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا، ويكون قوله وسارب عطف على الجملة وهو قوله ومن هو مستخفٍ لا على مستخفٍ وحده ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ المعقبات هنا جماعة الملائكة، وسمّيت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضًا، والضمير في له يعود على من المتقدَّمة، كأنه قال لمَن أسرَّ ومَن جهر، ولمَن استخفى ومَن ظهر له معقَّبات، وقيل يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق ﴿يَحْفَظُونَهُ﴾ صفة للمعقبات، وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه، وقرىء بأمر الله، وهذه القراءة تعضد ذلك، ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه، وقيل يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ﴾ من العافية والنُّعَم ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا يسلَّب النُّعَم ولا يترك النقم إلاّ بالذنوب ﴿ يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور الهائلة، والطمع في المطر الذي يكون معه ﴿السَّحَابَ النُّقَالَ﴾ وصفها بالثقل، لأنها تحمل الماء ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّغَدُ بِحَمْدِهِ﴾ الرعد اسم ملك وصوته المسموع

تسبيح، وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب، فعلى هذا يكوى تسبيحه غير ذلك ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ﴾ قيل إنه إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته حيل هم بقتل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هو وأخوه عامر بن الطفيل واللفظ أهمَّ من ذلك ﴿ وَهُمَّمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ﴾ يعنى الكفّار، والواو للاستثناف أو للحال ﴿شَدِيدُۥالسُحَاكِ﴾ أَعْي شَمْنَائِهُ القوَّة، والمُجال مشتق من الحيلة، فالميم زائدة، ووزنه مفعل، وقيل معلمة شقيد المكر من قولك: محل بالرجل إذا مكر به، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعال وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ﴾ قيل هي لا إله إلاّ الله، والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيءٍ ﴾ يعني بالذين: ما عبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها، والضمير في يدعون للكفّار، والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمَن عبدهم ﴿ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَىٰ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ شبّه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمّن بسط إليه كَفِّيه وأشار إليه بالإقبال إلى فِيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدًا لأن الماء جمَّاد لا يُعقل المراد، فكذلك الأصنام، والضمير في قوله وما هو للماء، وفي ببالغه للفم ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوات والأَرْض طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ من لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجنّ فإذا جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عامّ في الجميع عَمْن شاء منهم ومن أبيء ويكون طوعًا لِمَن أسلم وكرهًا لمَن كره وسخط سُوإن جَعَالنا السبجولا هو المعروف بالجسد، فيكون لسجود الملائكة والمؤمّنين من الإنس والجنّ طوعًا، وأمّا الكره فهو سجود المنافق وسجود ظلّ الكافر ﴿وَظِلاَّلُهُم﴾ معطوف على من والجعني أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالئ وتخلع الله الله جواب عن السؤال المتقدّم، وهو من ربّ السموات والأرض، وإنما جاء الجوالب والسؤال من جهة واحدة، لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، ولمذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله: ﴿ أَفَاتَّخَنْتُم مِّن دُونِهِ ﴾ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوْيِ الْأَعْمَى والبَصِيرُ ﴾ كَخُلْقِهِ عَنَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآ مَا أَهُ فَسَالَتَ الْوَدِيَةُ الْقَهَرُ ﴿ اللّهَ الْدَرَا اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ٱبْتِغَآ عَلَيْةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَا ٱلزَّبَدُ فَيَدْ هَبُ جُفَآ أَهُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَا ٱلزَّبَهُ فَيَدُ هَبُ جُفَآ أَهُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنّاسَ فَيمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْنَالَ اللّهَ لِلّهَ اللّهَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللّه

الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن ﴿الظُّلُمَاتِ ﴾ الكفر ﴿وَالنُّورُ ﴾ الإيمان، وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل ﴿أَم جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيهم﴾ أم هنا بمعنى بل والهمزة، وخلقوا صفة لشَّركاء، والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خِلْقًا كَخُلْقُ الله فَحَمَّلُهُم ذَلَكُ وَاشْتِبَاهُهُ بِمَا خُلُقَ اللهُ عَلَى أَنْ جَعَلُوا إِلَهًا غير الله، ثم أبطل ذلك بقوله: ﴿قُلِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فحصل الردّ عليهم ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ الآية: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثِّل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية، وينتفع به أهل الأرض، وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس، وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرى به السيل ويريد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت، وليس في الزبد منفعة، وليس له دوام ﴿بِقُدَرِهَا﴾ يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء، ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها ﴿زَبَدَا رَابِيًا﴾ الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه والرابي المنتفخ الذي ربي ومنه الربوة ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾ المجرور في موضع خبر المقدّم، والمبتدأ زبد مثله: أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل ﴿ابْتِغَاءَ حِلْيَةِ أَوْ مَتَاعِ ﴾ الذي يوقد عليه ابتغاء الحلم: هو الذهب والفضة، والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبّه ذلك، والمتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلَ ﴾ أي يضرب أمثال الحق والباطل ﴿جُفَاءً ﴾ يجفاه السيل أي يرمى به ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهمُ الحُسْنَى ﴾ الذين استجابوا هم المؤمنون، وهذا استثناف كلام، والحسني الجنة، وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا، وللذين استجابوا مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال، وعلى الحسني، وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب، والحسني مصدر من معنى استجابوا: أي استجابوا الاستجابة الحسني، والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابوا، والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين، وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له ﴿ سُوءُ الحِسَابِ ﴾

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافَتَدَوْا بِهِ وَ أَوْلَتِكَ لَهُمْ سُوَهُ الْفِسَابِ وَمَاْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشَلَ الْهَادُ اللهِ وَلَا يَعْلَمُ النّهَ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاله

أي المناقشة والاستقصاء ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ ﴾ تقرير. والمعنى أسواء مَن آمن ومَن لم يؤمن، والأعمى هنا مَن لم يؤمن بالنبي ﷺ وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه، وأبي جهل لعنه الله ﴿ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ القرابات وغيرها ﴿ وَيَدْرَهُونَ بالحَسَنَةِ السَّيْئَةَ﴾ قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلاّ الله، وقيل يُدفعون مَن أساء إليهم بالتي هي أحسن، والأظهر يفعلون الحسنات يدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يُذهبن السيئات، وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامّة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ يعني الجنة، ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة وأضاف العقبي إليها لأنها فيها، ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا، وأضاف العقبي إليها لأنها عاقبتها ﴿جَنَّاتُ جَدْنِ﴾ بدل من عقبي الدار أو خبر ابتداء مضمر تفسير العقبي الدار ﴿ وَمَنْ صَلَحَ ﴾ أي مَن كان صالحًا ﴿سَلامٌ عَلَيْكُم﴾ أي يقولون لهم سلام عليكم ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدّم وقيل إنها في الخوارج، والأظهر أنها في الكفَّار ﴿ سُوءَ الدَّارِ ﴾ يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أي يوسع على مَن يشاء ويضيق على مَن يشاء وهذا تفسيره حيث وقع ﴿وَفَرِحُوا بِالْجَيَّاةِ الدُّنْيَا﴾ إخبار في ضمنه ذمّ وتسفيه لمَن فرح بالدنيا لذلك حقرها بقوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلاَّ مَتَاعُ ﴾، أي قليل بالنظر إلى الآخرة ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاهُ ﴾ خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد على بالقرآن وآيات كثيرة فعميهم

الله يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن أَنَابَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن أَنَابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

عنها، وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر لأنَّ الله يضلِّ مَن يشاء مع ظهور الآيات وقد يهدي مَن يشاء دون ذلك ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ بدل من ﴿مَنْ أَنَابَ ﴾ ، أو خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثان، أو مبتدأ ﴿ طُوبَى ﴾ مصدر من طاب كبشري ومعناها أصابت خيرًا وطيبًا، وقيل هي شجرة في الجنة، وإعرابها مبتدأ ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ﴾ الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله ﷺ عام الحديبية، فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن، وهذا ضعيف، لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط، ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم ﴿مَتَابِ﴾ مفعل من التوبة وهو اسم مصدر ﴿وَلَوْ أَن قُرْآنَا سُيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ الآية: جواب لو محذوف تقديره لو أن قرآنًا على هذه الصفة من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به، فالمعنى كقوله لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، وقيل تقديره: ولو أن قرآنًا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله: ﴿ لَوَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَل لَرَأَيته خَاشِعًا مُتصدِّعًا ﴾، وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى، وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنًا سُيُرَت به الجبال ﴿أَفَلَمْ يَيْأُسِ﴾ معناه أفلم يعلم وهي لغة هوازن ﴿وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعنى كفّار قريش ﴿قَارِعَةٌ﴾ يعنى مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، أو غزوات المسلمين اليهم ﴿ أَوْ تَحُلُّ ﴾ الفاعل ضمير القارعة. والمعنى إمّا أن تصيبهم، وإما أن تقرب منهم، وقيل التاء للخطاب، والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي ﷺ، والأول أظهر ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُ اللَّهِ ﴾ هو فتح مكة، وقيل تمام الساعة ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِيءَ ﴾ الآية

لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْيِ بِمَا كَسَبَتُ وَجَمَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يِظْنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّتَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَكُمْ مَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلمُثَّنِيمَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَيْ هُمَّتُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِيدٌ ٱلْمُتَّقُونَٰ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلنَّالُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً قُلْ إِنَّمَا أَرْبُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّهِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴿ وَكَلَالِكَ أَنزَلْنَهُ خُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآ عَهُم مقصدها تأنيس وتسلية النبي ﷺ وهكذا حيث وقع ﴿فَأَمْلَيْتُ﴾ أي أمهلتهم ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عُلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ ﴾ هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره: أفَّمَن هو قائم على كُلِّ نفس بما كسبت أحقّ أن يعبد أمّ غيره، ويدلّ على ذلك قوله أم جعلوا لله شركاء ﴿قُلْ سَمُّوهُم ﴾ أي اذكروا أسماءهم ﴿أَمْ تُتَبُّنُونَهُ بِمَا لاَّ يَعْلَمُ فِي الأرْضُ المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم، وتعبدون الباطل، وذلك كقولك: قل لي من زيد أم هو أقل مِن أن يعرف فهو كالعدم ﴿ أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ المعنى أتسمُّونهم شركَّاء بظاهر اللَّفظُ من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله إن هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ﴿لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك.

ومنفلُ الجنبي هذا وفي القتال صفتها وليس بضرب مثل الها والمخبر عند سيبوية محذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة، وقال الفراء الخبر مؤخر وهو تجري أمن تحتها الأنهار وأكلها دائم بعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها والأكل بضم الهمزة المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر والمنايئ آتيناهم المكتاب يفرَحون بِما أنزل إليك يعني من أسلم من اليهود والنصارى تحبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه وقيل يعني المؤمنين والكتاب على هذا القرآن وقين الأخزاب قيل هم بينو أمية، وبنو المغيرة من قريش والأظهر الها في سائر كفار العرب وقيل هم اليهل والنصارى لأنهم لا ينكروا القصاص والأشياء التي في كتبهم، وإنما ينكرون البغض مما لا يعرفونه أو حرّفوه وأن إنّما أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنكرون هذا والمنكرين المنكرين المنابع منفيل هن المنابع وقيل منفيل هن المنابع والمنابع والمنا

بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَمُ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَا بُ ﴿ مِنَ يَمْحُوا ٱللّهُ مَا لَمُ مَا كُن فَرَبُ وَعَن مَعْنَ اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ مَا اللّهِ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْنَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الأوب وهو الرجوع، أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتربة ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ ردّ على مَن أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرّية، فالمعنى لست ببدع في ذلك، بل أنت كمّن تقدّم من الرسل ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ردّ على الذين اقترحوا الآيات ﴿لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ﴾ قال الفرّاء لكل كتاب أجل بالعكس وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس أي لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ قيل يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام، ويثبت منها ما يشاء، وقيل هي في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى قدر في ليلة القدر وقيل في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل مَن يموت في ذلك العام فيمحوه من ديوان الأحياء، ويثبت من لا يَموت في ذلك العام، وقيل إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء، وهذا تردّه القاعدة المتقرّرة أن القضاء لا يبدل، وأن علم الله لا يتغيّر، فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلاّ في السعادة والشقاوة الأُخروية، والآجال ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ أصل كل كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها ﴿وَإِن مَّا نُرِيَّكَ ﴾ إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها، فإنما، ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا ﴾ الإتيان هنا بالمقدرة والأمر، والأرض أرض الكفّار ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم يروا ذلك فيخافوا أن نمكّنك منهم، وقيل الأرض جنس، ونقصها بموت الناس، وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك ﴿لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ المعقب الذي يكرّ على الشيء فيبطله ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب ﴿وَسَيَعْلَمُ الكُفَّارُ ﴾ تهديد، والمراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفّار بالجمع، وعقبي الدار الدنيا والآخرة ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَينِي وبَيْنَكُمْ ﴾ أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره

## بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ شَ

الآيات الذالة على ذلك ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به، وقيل المراد عبد الله بن سلام ومَن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته على من التوراة والإنجيل، وقيل المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة، وقيل المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب، ويضعف هذا، لأنه عطف صفة على موصوف، ويقوّيه قراءة وَمَن عنده بمن الجارّة وخفض عنده.

and the second and the second of the second of the second of the San and the second of the seco Merchanical and a superior of the superior of Commence of the second the contract of the second of the contract of the contract of (x,y,y) = (x,y,y) + (x,yApril 16 Carlo Car gong kalang lingga pang 128 mengang panggang panggang panggang panggang panggang panggang panggang panggang pa  $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}$ The same  $1 + \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right) \right)} \right) \right)} \right)$ Company of the Control of the Contro



مكيّة إلاّ آيتي ٢٨ و٢٩ فمدنيّتان وآياتها ٥٢ نزلت بعد سورة نوح

بنسب إلله الزنخف الزجيسي

الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْمَرْزِرِ الْخَمِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّمَوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِلْكَفِرِينَ مِنْ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿لِتُخْرِجُ النَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ الخطاب للنبي ﷺ، والظلمات الكفر والجهل، والنور الإيمان والعلم ﴿ إِذْنِ رَبّهِم ﴾ أي بأمره وهو إرساله ﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ بدل من إلى النور ﴿ اللّهِ ﴾ قرىء بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر، وبالخفض بدل ﴿ يَسْتَجِبُونَ ﴾ أي يؤثرون ﴿ ويَبْغُونَهَ ﴾ قد ذكر ﴿ بِلِسَانِ قَوْمِه ﴾ أي بلغتهم وكلامهم ﴿ أَن أَخْرِج ﴾ أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن ﴿ وَذَكُر هُم بِأَيّامِ اللّه ﴾ أي عقوباته للأمم المتقدمة، وقيل إنعامه على بني إسرائيل، واللفظ يعم النّعَم والنقم، وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا ﴿ ويُلَبّبُ حُونَ أَبْنَاءَكُم ﴾ ذكر هنا بالواو، ليدلّ على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعمّ من ذلك ثم جرّ الذبح كقوله وملائكته وجبريل وميكال ذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم ﴾ من كلام موسى، وتأذن بمعنى أذن أي أعلم كقولك توعّد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به

وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ الأَزِيدَنّكُم هذا معمول تأذن الأنه يُتضمن معنى قال، ويحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو منهما ﴿وَلَئِن كَفَرْتُم ﴾ يحتمل أن يريد كفر النّعَم أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالكشر ﴿لاَ يَعْلَمُهُمْ إلاَّ اللّه ﴾ عبارة عن كثرتهم كقوله، وقرونًا بين ذلك كثيرًا ﴿فَرَدُوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَاهِهِم ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردّوا أيديهم في أقواه أنفسهم غيظًا من الرسل كقوله: ﴿عضوا عَلَيكم الأنامِلَ مِن الغَيْظِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]، أو استهزاء وضحكًا: كمَن عليه الضحك فوضع يده على فمه، والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ودّوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتًا أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت، والثالث أنهم ردّوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتًا أنهم، وردًا لقولهم ﴿أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾ المعنى أقي وجود الله شك أو أفي الهيئة شك، وقيل في وحدانيته، والهمزة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلّة، ولذلك وضفه بعد بقوله: ﴿فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴿ هُمَن ذُنُوبِكُم ﴾ قيل إن من رّائدة، ومنع سيبوية بعد بقوله: ﴿فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴿ هُمَن ذُنُوبِكُم ﴾ قيل إن من رّائدة، ومنع سيبوية وهي عنده للتبعيض، ومعناه أن يغفر للكافر إذا أشالم ما تقدم ولم يأتِ في قبل الإسلام، ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة فوقعت المغفرة في البغض ولم يأتِ في

وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى آَجُلِ مُسَمَّى قَالُوۤا إِنْ آنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاك يَعْبُدُ عَابَاۤوُنَا فَأَوْنَا بِسُلُطَنِ شَيبِ فَ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَا بِسَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ لِعَبُدُ عَابَاۤوُنَا فَاتُونَا بِسُلُطَنِ مِي عَبَادِهِ وَمَا كَاكَ لَناۤ أَن نَاْ تِيكُم بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ اللّهَ يَمُن عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَاك لَناۤ أَن نَاْ تَكُم بِسُلُطَنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكُلُ اللّهَ وَمَا لَناۤ أَلّا نَنوكَكُلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَىنا سُبُلَنا وَلَنصَيرِك عَلَى اللّهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهِ فَلْمَتُوكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكافر كهذا الموضع، والذي في الأحقاف وسورة نوح وجاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف ﴿وَيُؤَخِّرَكُم إِلَى أَجَل مُّسَمِّي﴾ قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت، وهذا بناء على قولهم بالأجلين، وأهل السُّنة يأبون هذا، فإن الأجل عندهم واحد محتوم، ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مُثْلُنَا﴾ يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة أو يكون إحالة لنبوة البشر، والأول أظهر لطلبهم البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرّسل، ولكن الله يمنّ على مَن يشاء من عباده أي بالتفضيل بالنبوّة ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ والمعنى أيّ شيء يمنعنا من التوكّل على الله ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُون﴾ إن قيل لِمَ كَرِّر الأمر؟ فالجواب عندي أن قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون راجع إلى ما تقدّم من طلب الكفّار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة، فتوكّل الرُّسُل في ورودها على الله، وأما قوله: ﴿فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾: فهو راجع إلى قولهم: ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ﴾ أي نتوكّل على الله في دفع أذاكم وقال الزمخشري إن هذا الثاني في معنى الثبوت، على التوكّل ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ أو هنا بمعنى إلا أن، أو على أصلها، لوقوع أحد الشيئين، والعود هنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب ولا يقتضي أن الرسل، كانوا في ملَّة الكفَّار قبل ذلك ﴿خَافَ مَقَامِي﴾ فيه ثلاثة أوجه هنا وفي ولمن خاف مقام ربّه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربّه، على إقحام المقام أو على التعبير به عن الذات ﴿واسْتَفْتَحُوا﴾ الضمير للرُّسل أي استنصروا بالله وأصله طلب الفتح وهو الحكم ﴿جَبَّارِ﴾ أي قاهر أو متكبّر ﴿عَنِيدٍ﴾ مخالف للانقياد ﴿مِن وَرَائِهِ ﴾ في

الموضعين والوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان، وقيل معناه هنا أمامه وهو يعيد ﴿وِيُسْقَى﴾ معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى، وإنما ذكر هذا السقى تجريدًا بعد ذكر جهنم، لأنه من أشدّ عذابها ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ أي يتكلُّف جرعه وتصعب عليه إساغته ونفي كاد يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد، ومعنى يسيغه يبتلعه ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَان ﴾ أي يجد الماء مثل ألم الموت وكربته من جميع الجهات ﴿ وَمَا هُو بَمَيْتِ ﴾ أي لا يُراح بالموت ﴿ مَّقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مذهب سيبويه والفرّام فيه كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى عليكم والخبر عند الفرّاء الجملة التي بعده؛ والمثل هنا بمعنى الشبيد ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ﴾ تشبيهًا بالرماد في ذهابها وتلاشيها ﴿فِي يَوْم عَاصِفٍ اللهِ الربح والعصوف في الحقيقة من صفة الريح ﴿لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ أي لا يرون له منفعة ﴿ويَرزُوا لِلَّهِ ﴾ أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبور، وقيل معناه صاروا بالبراز، وهي الأرض المتسعة ﴿تَبَعًا﴾ جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة، أو على حذف مضاف ﴿مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ مِن الأولى للبيان، والثانية للتبعيض، ويجوز أنْ يكونا للتبعيض معًا قاله الزمخشري، والأظهر أن الأولى للبيان، والثانية زائدة والمعنى هل أنتم دافعون أو متحمَّلُونَ عَنَّا شَيْمًا مِن عَذَابِ الله ﴿مُحِيص﴾ أي مهرب حيثٍ وقع، ويحتمِل أن يكونٍ إ مصدرًا أو اسم مكان ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ ﴾ يعني إبليس الأقدم، رُوِيَ أنه يقوم خطيبًا بهذا. الكلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأهلها ﴿ لَمَّا قُضِي الأُمْرُ ﴾ إن كان كلام إبليس في القيامة بمعنى قضى الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة وإن كان في النار فمعنى قضي الأمر حصل

أهل النار في النار وأهل الجنّة في الجنّة ﴿إِلاّ أَن دَعَوْتُكُمْ ﴾ استثناء منقطع ﴿مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ﴾ أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم فمغيثين لي ﴿بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ ما مصدرية: أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة ﴿مِن قَبْلُ ﴾ يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن يتعلق بكفرتم، والأول أظهر وأرجح ﴿إِنَّ الظَّالِمِينِ﴾ استئناف من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ يتعلق بأدخل أو بخالدين، والأول أحسن ﴿كَلِّمَةً طَيِّبَةً﴾ ابن عباس وغيره هي لا إله إلاّ الله وقيل كل حسنة ﴿كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ﴾ هي النخلة في قول الجمهور، واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلاّ أنها كل ما اتصف بتلك الصفات ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ أي في الهواء، وذلك عبارة عن طولها ﴿ تُؤتِي أُكُلُّهَا كُلَّ حِين ﴾ الحين في اللغة وقت غير محدود وقد تقترن به قرينة تحدُّه، وقيل في كل حين كل سنة لأن النخلة تطعم في كل سنة، وقيل غير ذلك ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي كلمة الكفر، وقيل كل كلمة قبيحة ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي الحنظلة عند الجمهور، واختار ابن عطية أنها غير معينة ﴿ اجْتُفَّتُ ﴾ أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة، وهذا في مقابلة قوله أصلها ثابت ﴿بِالْقَوْلِ النَّابِتِ﴾ هو لا إله إلاّ الله، والإقرار بالنبوّة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي إذا فتنوا لم يزالوا ﴿وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ هو عند السؤال في القبر عند الجمهور ﴿بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ نعمة الله هنا هو محمد صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ودينه: أنعم الله به على قريش فكفروا النعِمة ولم يقبلوها، والتقدير بدّلوا شكر نعمة الله كفرًا ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ﴾ أي مَن أطاعهم واتّبعهم ﴿ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ فسّرها بقوله جهنم.

لَيْضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَ عَمْ إِلَى النّادِ اللّهَ وَيَهِ وَلَا خِلَالُ اللّهُ الّذِي الْمَثَالُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمّا رَذَقَا فَلَ مَسِرًا وَعَلَانِيةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَالُ اللّهُ الّذِي السّمَا وَمَا عَنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَرَت وِزَقَا لَكُمْ وَمَحَشَر خَلَق السّمَاوِةِ وَالْمَرْضِ وَالْمَرْنِ وَسَخَر لَكُمُ اللّهُ مَنَى وَالْمَاكُمُ اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَالنّهَادُ وَ وَمَا تَلْكُم مِن كُلّ مَاسَأَ لَتُمُومُ وَ إِن تَعَدُوا نِعْسَ اللّهُ لا وَالنّهَادُ اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَمَا اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَالْمَاكُمُ اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَالْمَاكُمُ اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَمَا اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَمِن وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَمَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ مَن وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

﴿ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا ﴾ هي جواب شرط فقد يتضمنه قوله قل تقديره إن تقل لهم أقيموا يقيموا، ومعمول القول على هذا محذوف، وقيل جزم بإضمار لام الأمر تقديره ليقيموا ﴿وَلاَ خِلاَلُ﴾ من الحلَّة وهي المودَّة ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ﴾ يريد الجنس ﴿الْبَلَدَ آمِنًا﴾ ذكر في البقرة ﴿وَاجْنَبْنِي﴾ أي امنعني، والماضي منه جنب، يقال جنب وجنب بالتشكيد، وأجنب بمعنى واحد ﴿وَبَيْنَ﴾ يعنى بني من صلبي وفيهم أجيبت دعوته وأما أعقابًا بثيَّه فعبدوا الأصنام ﴿وَمَن عَصَانِي﴾ يعني من عصاه بغير الكفر وبالكفر ثم تاب منه، فهو الذي يصبح أن يُدعى له بالمغفرة ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان عليه السلام من الرحمة للنخلق وحُسْن الخلق ﴿أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيِّتِي﴾ يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمَّه هاجر غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة ﴿بِوَادِ﴾ يعتي مكة، والوَّادي ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرِّم﴾ يعني التُعَبَّة َّفإما أَنْ يُكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات، وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنَّه سيبني هناك بيتًا ﴿لِيُقْيِمُوا الضَّلاةَ﴾ اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمعنَّى الدَّعَاء أو لام كيّ وتتعلق بأسكنت وجمع الضمير يدلّ على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوب هناك نسلا وتهوي إِلَيْهِمِ ﴾ أي تسير بجدُّ وإسراع ولهذه الدعوة حبّب الله حجّ البيت إلى الناس على أنه قال من الناس بالتبغيض، قال بعضهم: لو قال أفندة الناس لحجته فارس والروم ﴿وَارْزُقْهُمْ مُّنَّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع وأجاب الله دعوته فجعل مكة

يجبي إليها ثمرات كل شيء ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ ﴾ الآية: يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى، أو حكاية عن إبراهيم ﴿وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقِ ﴾ رُويَ أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عامًا، ورُوِيَ أقلَ من هذا، وإسماعيل أسنّ من إسحاق ﴿رَبُّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة، وإن أراد بالدعاء العبادة، فالقبول على حقيقته ﴿رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما، والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبيّن له أن أباه عدو لله حسبما ورد في براءة ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّه غَافِلا ﴾ هذا وعيد للظالمين وهم الكفّار على الأظهر، فإن قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فالجواب أنه يحتمل أن يكون خطابًا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو لغيره، فإن كان لغيره فلا إشكال وإن كان له فهو مشكل لأن النبي عليه لا يحسب أن الله غافلاً، وتأويل ذلك بوجهين: أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده، والآخر أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم ﴿تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ أي تحدّ النظر من الخوف ﴿مُهْطِعِينَ﴾ قيل الإهطاع الإسراع، وقيل شدّة النظر من غير أن يطرف ﴿مُقْنِعِي رُؤُوسِهِم ﴾ قيل الإقناع هو رفع الرأس، وقيل خفضه من الذلَّة ﴿لاَ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طُرْفُهُم ﴾ أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع ﴿وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ أي منحرفة لا تَعِي شيئًا من شدّة الجزع فشبّهها بالهواء في تعريفه من الأشياء، ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾ يعني يوم القيامة، وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانٍ لأنذر، ولا يجوز أن يكون ظرفًا ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا ﴾ تقديره يقال لهم أوَ لم تكونوا الآية ﴿مَا لَكُمْ مِّن زَوَاكِ ﴾ هو المقسم عليه، ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم

أنكم لا تبعثون ﴿ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ أي جزاء مكرهم ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ إن هنا نافية، واللام لام الجحود، والجبال يراد بها الشرائع والنبوّات شُبّهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى تحقير مكرهم لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الرامنجة؛ وقرأ الكسائي لتزول بفتح اللام ورفع تزول، وإن على هذه القراءة مخفَّفة من الثقيلة، والملام للتأكيد، والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شقته تزول منه الجيال، ولكن الله عصم ووقى منه ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ يعني وعد النصر على الكِفَّانِ، فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعده، ولِمَ قَدَّم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدَّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس، فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه فقدّم الوعد أولاً بقصله الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ الأَرْضُ خَيْرَ الأَرْضِ ﴾ العامل في الظرف ذوا انتقام أو محذوف، وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا وره في الحديث الصحيخ ﴿وَالسَّمَاوَاتِ﴾ تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها، وخسوف شمسها وقمرها وقيل تبدل أرضًا من فضة، وسماء من ذهب وهذا ضعيف ﴿وتَوَى المُجْرِمِينَ ﴾ يعني الكفّار ﴿مُقَرِّنِينَ فِي الأَصْفَادِ﴾ أي مربوطين في الأغلال ﴿سَرَابِيلُهُم﴾ أي قمصهم والسربال القميص ﴿مُن قَطِرَانِ﴾ متعلق بمحذوف أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهيأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديد، فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه ﴿لِيَجْرِي ﴾ يتعلق بمحذوف أي فعل الله ذلك ليجزى ﴿ هَذَا بَلاَغُ ﴾ إشارة إلى القرآن أو إلى مَّا تَضِمُّنتِهُ هَذَهِ المبورة ﴿ وَلِينَذَرُوا ﴾ معطوف على محذوف تقديرة لينصحوا به ولينذروا ﴿ وَلِيَذَّكُنَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ أي هذا الذكر لأُولي العقول وهم أهل العلم رضي الله عنهم.



#### مكيّة إلاّ آية ٨٧ فمدنيّة وآياتها ٩٩ نزلت بعد سورة يوسف

### 

الَّرُّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ شِّينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُونَ وَكَا أَوْا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُونَا وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَا وَلَمَا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ وَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ ﴾ يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة، وعطف القرآن عليها، والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات ﴿ وُبَمَا ﴾ قرى بالتخفيف والتشديد وهما لغتان، وما حرف كافة لرب، ومعنى رب التقليل، وقد تكون للتكثير، وقيل إن هذه منه، وقيل إنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكّم كقوله: قد نرى تقلّب وجهك في السماء، وقد يعلم ما أنتم عليه، وقيل إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يودونه مرازا كثيرة ولا تدخل إلا على الماضي ﴿ يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ قيل إن ذلك عند الموت، وقيل في القيامة، وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجح لحديث رُويَ في ذلك ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ وما بعده تهديد ﴿ وَتَابُ مُعْلُومٌ ﴾ أي وقت محدود ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُهَا الّذِي نُزُلُ عَلَيْهِ الذّي يَنُونُ على الذّي بعنون على الذّي المنون على الذّي الله الذكر يعنون على الذّي الله عليه الذكر يعنون على الذّي المنون على المنون على المنوب النه المنوب النه المنون على المنوب النه المنوب النه الله المنوب المنوب على المنوب على المنوب على المنوب على المنوب على المنوب على قالوا لكفّار قريش، وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على المنوب على المنوب المنوب على المنوب على المنوب على قالوا لكفّار قريش، وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على المنوب المنوب المنوب على المنوب على المنوب المنوب

#### التسهيل لعلوم التنزيل/ ج ١/ م ٢٩

وجه الاستخفاف، أي بزعمك ودعواك ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئِكَةِ ﴾ لو ما عرض وتحضيض، والمعنى أنهم طلبوا من النبي على أن يأتيهم بالملائكة معه ﴿مَا نُتَزِّلُ المَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ رد عليهم فيما اقترحوا، والمعنى أن الملائكة لا تنزل إلاّ بالحق من الوحي والمصالح، التي يريدها الله ، الاباقتراح مقترح واختيار كافر، وقيل الحق هنا الحقاب ﴿وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ إذًا حرف جواب وجزاء، والمعنى لو أنزل الملائكة لم يؤخِّر عذاب هؤلاء الكفّار، الذين اقترحوا نزولهم، لأن من عادة الله أن مَن اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجّل له العذاب، وقد علم الله، أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم، ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الذكر هنا هو القرآن وفي قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذُّكُرَ ﴾ ردًّا لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك أكَّده بنحن واحتج عليه بحفظه، ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولَّى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيفولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب، فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: ﴿ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [المائلة: ٤٤] ﴿ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴾ الشيع جمع شيعة وهي الطائفة التي تتشيّع لمذهب أو رجل ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ معنى نسلكه ندخله، والضَّمير في نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دلّ عليه قوله به يستهزؤون أو يكون للقرآن أي نسلكه في قلوبهم فيستهزؤوا به، ويكون قوله كذلك تشبيهًا للاستهزاء المتقدّم، ولا يؤمنون به تفسيراً لوجه إدخاله في قلوبهم، والضمير في به للقرآن ﴿وَقَدْ خَلْتُ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ ﴾ أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء حتى هلكوا بذلك، ففي الخلام تهديد لقريش ﴿ وَالَمْ فَتَحْدَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا أَهُ تُحْرَثُ أَيْصَارُمُهُ ﴾ الضمائر لكفّار قريش المعاندين المختوم عليهم بالكفر وقيل الضمير في ظلُّوا وقي

بُرُوجًا وَزَيَّنَكَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ اَسْتَرَقَ اَلسَّمَعَ فَانَبَعَهُ مِهُ اللَّهُ مُّيِنُ ﴿ فَي وَأَلْزَضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَسَّتُمَ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ وَإِلَّا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِلَّا مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِلَى مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِن مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِلَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَإِنْ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَلَا مَا السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَلِي وَلَا مَا السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنْزَلُهُ وَلِهُ وَلِي وَلَيْ وَلَهُ وَلَعَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن السَّمَاءُ وَلَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِن مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْلُ مَا اللّهُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِن مَا فَهُ وَلَعُلُ مَن مَا مُؤْرُونَ وَ وَالْعَدُ خَلَقَنَا الْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ فَا الْمُسْتَقَوْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللْهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللّهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللْفَالِ اللللللللّهُ الللللَّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللْمُ الللللْهُ اللللللللْمُ اللللللللللْفَا اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ ا

يعرجون للملائكة وفي قالوا للكفّار، ومعنى يعرجون يصعدون، والمعني أن هؤلاء الكفّار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحر، وقرىء سكرت بالتشديد والتخفيف، ويحتمل أن يكون مشتقًا من السكر، فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر ﴿بُرُوجًا﴾ يعني المنازل الاثني عشر ﴿ إِلاَّ مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ استثناء من حفظ السماوات فهو في موضع نصب ﴿ مِن كُلُّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴾ أي مقدر بقدر، فالوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة، والأول أعمّ وأحسن ﴿وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ يعني البهائم والحيوانات ومن معطوف على معايش وقيل على الضمير في لكم، وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات ﴿وَإِنْ مِّن شَيْءِ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ ﴾ قيل يعني المطر، واللفظ أعمّ من ذلك، والخزائن المواضع الخازنة، وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت، وقيل ذلك تمثيل، والمعنى وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه ﴿بِقَدَرِ مَّعْلُومِ﴾ أي بمقدار محدود ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهِّي لاقحة وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة ولواقح جمع لاقحة، لأنها تحمل الماء أو جمع ملحقة على حذف الميم الزائدة ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ﴾ الآية: يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُم ﴾ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم، وقيل يعني مَن استقدم ولادةً وموتًا ومَن تأخّر، وقيل مَن تقدّم إلى الإسلام ومَن تأخر عنه ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ ﴾ الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوّت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار ﴿مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ﴾

الحمأ الطين الأسود، والمسنون المتغيّر المنتن، وقيل إنه من أسنّ الما الإلا يغير، والتصريف يردّ هذا القول، وموضع من حماً صفة لصلصال: أي صلصال كائن من حماً ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْتَاهُ ﴾ يراد به جنس الشياطين، وقيل إبليس الأول، وهذا أرجِح لقوله من قبل وتناسَّلْت الجنّ من إبليس وهو للجنّ كآدم للناس ﴿السَّمُومِ شَدَّة الْحَرّ ﴿ خَالِقٌ بَشَرًا ﴾ يعني ا آدم عليه السلام ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي﴾ يعني الروح الَّتي في الجسد، وأضاف الله تعالَىٰ الرَّوْح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الرَّوْح الذي هو لي وخلق من خلقي، وتقدُّم الكلام على سجود الملائكة في البقرة ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ أي من الجنّة أو من السماء ﴿قَالَ رَبُّ﴾ يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان بوجُّه غير الجحود، وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم القيامة، وقيل الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور التفخة الأولى خُيْنَ يموت مَن في السموات ومَن في الأرض وكان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهلاً منه ومغالطة إذ سأل ما لا سبيل إليه لأنه لو أُعطِيَ ما سأل لم يمت أبدًا لأنه لا يُمُوت ألحًا بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه: أعرض الله عنه، وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى ﴿ فَبِمَا أَخْوَيْتَنِي ﴾ الباء للسببية أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي، وقيل للقسم كأنه قال بقدرتك على إغوائي لأغويتهم، والضمير لذريّة آدم ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ ﴾ القائل لهذا هو الله تعالى، والإشارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا يقدر عليهم أو إلى تَقْسَيْمُ النَّاسُ إِلَى غُوى ومَّخْلُصُ ﴿ إِلاًّ عِبَادَكَ﴾ يحتمل أن يريد بالعبَّاد جَمَّتِيعُ الناش، فيتُخونُ قُوْلُهُ إِلاَّ مَنَ اتَّبِعِكَ استَثْنَاءُ مُتَصَّلَ أَوْ يُرَيدُ بِالعَبَادِ الْمُخْلُصِينَ فَيْكُونَ الاستثناءُ منقطعًا ﴿وَإِلَّى

لَمَوْعِدُهُمُ أَجْعِينَ ﴿ لَكُلُ اسَبَعَهُ أَبُوبِ لِكُلُ بَابِ مِنْهُمْ جُرُهُ مَقَسُومٌ ﴿ إِنَ الْمُتَقِينَ فِ جَنَاتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْمُتَعَلِينَ ﴿ الْمُتَعَلَى اللّهِ عَامِينَ ﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُعْتَوْدٍ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

جَهَنّم لَمَوْعِدُهُم الضمير للغاوين ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب ﴾ رُوِي أنها سبعة أطباق في كل طبقة باب، فأعلاها للمذنبين من المسلمين والثاني لليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين ﴿انْحُلُوهَا ﴾ تقديره يقال لهم الدخلوها والسلام يحتمل أن يكون التحية أو السلامة ﴿إِنْوَانَا ﴾ يعني أخوة المودة والإيمان وشَقَقابِلِينَ ﴾ أي يقابل بعضهم بعضًا على الأسرة ﴿نَصَبْ ﴾ أي تعب ﴿نَبِيء عِبَادِي ﴾ الآية أعلمهم والآية آية ترجية وتخويف ﴿وَنَبُهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيم ﴾ ضيف هنا واقع على جماعة وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى ﴿وَجِلُونَ ﴾ أي خانفون، والوجل الخوف وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى ﴿وَجِلُونَ ﴾ أي خانفون، والوجل الخوف مَّسْنِي الْكِبَر ﴾ المعنى أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني، وكان حينئذ ابن مائة سنة، وقيل أكثر ﴿فَيْمَ تُبُشُرُونَ ﴾ قال ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره أو على وجه الاستبعاد، ولذلك قرىء تبشرون، بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع في نون الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع ﴿قَالُوا لِشَالُونَ ﴾ دليل على تحريم القنوط، وقرىء يقنط بفتح النون وكسرها وهما لغتان ﴿قَالَ فَمَا الضَّالُونَ ﴾ دليل على تحريم القنوط، وقرىء يقنط بفتح النون وكسرها وهما لغتان ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أي ما شأنكم، وبأي شيء جئتم.

﴿ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ يعنون قوم لوط ﴿ إِلاَّ آلَ لُوطٍ ﴾ يحتمل أن يكون استثناء من قوم لوط فيكون منقطعًا لوصف القوم بالإجرام، ولم يكن آل لوط مجرمين ويحتمل أن يكون

استثناء من الضمير في المجرمين، فيكون متصلاً كأنه قال إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا ﴿إِلاَّ امْرَأْتُهُ﴾ استثناء من آل لوط، فهو استثناء من استثناء وقال الزمخشري إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم، وذلك هو الذي يقتضيه المعني ﴿ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ الغابر يقال بمعنى الباقي، وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية، كما تقول خاصة الملك للملك دبرنا كذا ويحتمل أن يكون حكاية عن الله ﴿قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ أي لا نعرفهم ﴿قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي جئناك بالعذاب لقومك ومعنى يمترون يشكُّون فيه ﴿واتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ﴾ أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد وليكونوا قدّامه، فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم ﴿وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ تقدّم في هود ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤمّرُونَ ﴾ قيل هي مصر وقيل حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ هو من القضاء والقدر، وإنما تعدّى بإلي لأنه ضمن معنى أوحينا وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر ﴿أَنَّ دَابِرَ هَوْلاَءِ مَقْطُوعٌ﴾ هذا تُفسير لذلك الأمر، ودابر القوم أصلهم، والإشارة إلى قوم لوط ﴿مُصْبِحِينَ ﴾ في الموضعين أي إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ المدينة هي سدوم واستبشار أهلها بالأضياف طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة ﴿قَالُوا أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ كانوا قد نهوه أن يضيف أحدًا ﴿قَالَ هَؤُلاَّءِ بَنَاتِي﴾ دعاهم إلى تزويج بناته ليَقِي بذلك أضيافه ﴿لَعَمْرُكَ﴾ قسم والعمر الحياة، ففي ذلك كرامة للنبي ﷺ، لأن الله أقسم بحياته، أو قبيل هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره لعمرك قسمي واللام للتوطئة ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾الضمير لقوم لوط، وسكرتهم ضلالهم وجهلهم، ويعمهون أي يتحيرون ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ أي صيحة جبريل وهي أخله لهم ﴿مُشْرَقِينَ﴾

سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِآمُتُوسِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مُتَعِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصَّحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَالنَّفَهُمْ وَإِنَّهُمْ وَالْمَوْنِ فَي وَالْمَوْنِ وَلَا لَمُؤْمَا وَالْمَرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّوْنَ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَمَا يَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكْمِيمُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ اللَّهُ وَلَكَ السَّاعَةُ وَإِن كَالْمَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانُوا يَكْمِيلُ ﴿ وَلَا خَلْقُنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي وَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْنِ وَالْمَالِي الْعَلِيمُ فَى وَلَقَدْ ءَالْيَسَاعَةُ مَا السَّمَافِي وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَى الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ وَلَ

أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس، وقد تقدّم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في هود ﴿لُلْمُتَوسِّمِينَ﴾ أي للمتفرسين، ومنه فراسة المؤمن، وقيل للمعتبرين، وحقيقة التوسّم النظر إلى السيمة ﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُقِيمٍ أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير للمدينة المهلكة ﴿وإن كَانَ أَضْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الغيضة من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُّبِينٍ﴾ الضمير في إنهما قيل إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب، فالإمام على هذا الطريق: أي إنهما بطريق واضح يراه الناس، وقيل الضمير للوط وشعيب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر ﴿أَضْحَابُ الْحِجْرِ﴾ هم ثمود قوم صالح، والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام ﴿المُرْسَلِينَ﴾ ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدًا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن مَن كذب واحدًا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متَّفق من التوحيد، والثاني أنه أراد الجنس كقولك فلانًا يركب الخيل، وإن لم يركب إلاّ فرسًا واحدًا ﴿وَٱتْنِنَاهُمْ آيَاتِنَا﴾ يعني الناقة، وما كان فيها من العجائب ﴿وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ النحت النقر بالمعاويل وشبِّهها في الحجر والعود وشبَّه ذلك وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال ﴿آمِنِينَ﴾ يعني آمنين من تهدّم بيوتهم لوثاقتها، وقيل آمنين من عذاب الله ﴿إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ يعنى أنها لم تخلق عبثًا ﴿ فَاضْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه (عقاب و لا عتاب، وفي الآية مهادنة للكفّار منسوخة بالسيف ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ يعني أم القرآن لأنها سبع آيات، وقيل يعنى السور السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع براءة، والأول أرجح لوروده في الحديث، والمثاني مشتق من التثنية وهي التكرير، لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة، ولأن غيرها من السور تكرّر فيها القصص وغيرها، وقيل هي مشتقة من الثناء، لأن فيها ثناء على الله،

وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَذَوَ جَا مِنْهُ مَّ وَلَا يَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُقْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِتَ أَنَا النَّذِيرُ الْمُسِيثُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقَتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَا حَرَّ فَرَوْكَ وَلَا يَعْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَا حَرَّ فَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَا حَرَّ فَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَا حَرَّ فَكُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الل

ومَن يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيانُ الجنس، وعطف القرآن على السبع المثاني الأنه يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص ﴿لاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكُ﴾ أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك السبع، المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها ﴿أَزْوَاجًا مُّنْهُمْ ﴾ يعني أصنافًا من الكفّار ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لا تتأسف لكفرهم ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أي تواضع ولن ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والجناح هنا استعارة ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ الكاف من كما متعلقة بقوله أنا النذير أي النذر قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقاسمين، وقيل متعلّق بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك كتابًا كما أنزلنا على المقتسمين، واختلف في المقتسمين فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، فاقتسموا إلى قسمين، وقيل هم قويش اقتسموا أبواب مكة في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم هو أشاعره ويقول الآخر هو ساحر، وغير ذلك ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ أي أجزاء، وقالوا فيه أقوالاً مختلفة وواحد عضين عضة وقيل هو من العضه وهو السحر، والعاضه الساحر؛ والمعنى على هذا أنه سحو، والكلمة محذوفة اللام ولامها على القول الأول واو وعلى الثاني هاء ﴿فَوَرَبُّكُ لَتَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إن قيل في كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومنذ لا يسأل عن ذنبه اإنس ولا جانً؟ فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال السنفي هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي صرّح به وأنفذه ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ ﴾ يعني قوامًا من أهل مكة العلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي على النبي على العاصي بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، وعدي بن قيس، وقيضة هلاكهم مذكورة في السير، وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بان ربيعة وأميّة بن خلف وعقبة بن معيط أبي وغيرهم، والأول أرجح، لأن الله كفاهم النّاهم بمكة قبل الهجرة ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ تسلية النبي عَلَيْ وتأنيس ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿

﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي الموت.



مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية وآياتها ١٢٨ نزلت بعد الكهف

## بنسير الله النخب التحسير

أَنَىَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَتِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ \* أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقَّ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ أَنَّى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ قيل يعني القيامة، وقيل النصر على الكفّار، وقيل عذاب الكفّار في الدنيا، ووضع الماضي مواضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه، ورُوِيَ أنها لمّا نزلت وثب رسول الله ﷺ قائمًا فلما قال فلا تستعجلوه سكن ﴿ يُنَزِّلَ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ ﴾ أي بالنبوة وقيل بالوحي ﴿ خَلَقَ الإنسانَ مِن نُطفة إي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان ﴿ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في ربّه ودينه، وهذا في الكفّار والأول أعم ﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفْ اللهِ أي ما يتدفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب، ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقًا بما قبله أو بما بعده ويختلف الوقوف باختلاف ذلك ﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك ﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك ﴿ وَمِنْهُ عَلَى المَنافع ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ يريد بالمنافع الأكل فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها أو يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرّد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ يريد بالمنافع المنافع المنافع أولَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ

تَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تَرْيِحُونَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تَرْيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تَرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَا يَشِيعُ وَمِنْهَا تَأْتُكُونُواْ بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسُ إِلَى رَبّكُمْ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَا يَسْلَمُ اللّهِ عَلَى وَالْغَيْلُ وَالْإِعَالُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى لَكُمْ مِنْ السّمَاءِ اللّهِ قَصْدُ ٱلسّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَى اللّهُ عَينَ ﴿ وَمِنْهَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَى اللّهُ عَينَ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَلْكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ الجمال حُسن المنظر وحين تريحون يعنى حين تردونها بالعشيّ إلى المنازل، وحين تسرحون حين تردّونها بالغداة إلى الرعى، وإنما قدّم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ﴾ يعنى الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم ﴿إِلَى بَلَدِ ﴾ أي إلى أي بلد توجّهتم، وقيل يعني مكة ﴿بِشِقّ الأَنْفُسِ﴾ أي بمشقة ﴿لِتَزكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ استدلّ بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير، لكونه علَّل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل ونصب زينة على أنه مفعول من أجله، وهو معطوف على موضع لتركبوها ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل ما ذكر في هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل والمراد بالسبيل هنا الجنس، ومعنى القصد القاصد الموصل، وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب: أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم ﴿مَاءَ لَّكُمْ﴾ يحتمل أن يتعلق لكم بأنزل أو يكون في موضع خبر لشراب، أو صفة لسماء ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ يعني ما ينبت بالمطر من الشجر ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ أي ترعون أنعامكم ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ يعني الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أي أصنافه وأشكاله ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يعني

يَذَكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَسْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَا وَشُبُلَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمَتُ وَاللّهُ مَا تَشِيدُ وَعَلَمَ اللّهِ وَالنَّعَلُونَ ﴿ وَعَلَمَتُ وَاللّهُ مِنْهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلْورَ فَي وَاللّهُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعَلِّونَ فَي وَاللّهُ مَا اللّهِ لَا تَحْصُوهَا فَي اللّهُ لَعَلَومَ لَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعَلِّومَ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا تُعَلّمُ مَا اللّهُ لِللّهُ وَلَا تُعَلّمُ مَا اللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللّهُ لَلْهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَمَا اللّهُ لَا تَعْمُونَا وَاللّهُ اللّهُ لَا تُعْمَلُونَا إِلَى اللّهُ لَعَنْ اللّهُ اللّهُ لَا تُعْمَلُوهَا إِلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ لَا تُعْمَلُوهَا إِلَى اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ لَا تُعْمُونَا إِلَى اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَا تُعْمُلُوهُمُ اللّهُ لِلللّهُ لَا تُعْمُلُوهُمُ اللّهُ لَلْهُ لَا تُعْمَلُوهُمَا اللّهُ لَا اللّهُ لِلللّهُ لَا تُعْمُلُوهُمَا اللّهُ لِلللّهُ لَا عُمْلًا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا عُنْ اللّهُ لَا عُنْهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَمْ اللّهُ لَا اللّهُ لَا عُنْهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّه

الحوت ﴿ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ يعنى الجواهر والمرجان ﴿ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ جمع ماخرة يقال مخرب السفينة، والمخر شق الماء، وقيل صوت جرى الفُلْك بالرياح ﴿لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ يعني في التجارة وهو معطوف على لتأكلوا ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ الرواسي الجبال، واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت، وأن تميد في موضع مفعول من أجله، والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض ورُويَ أنه لما خلق الله الأرض جعلت تميد فقالت الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبحت وقد أرست بالجبال ﴿وَأَنْهَارًا ﴾ قاله ابن عطية أنهارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارًا قال وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخص من جعل وخلق: ولو كانت ألقى بمعنى خلق: لم يحتج إلى هذا الإضمار ﴿وَسُبُلاً﴾ يعني الطرق ﴿وَعَلاَمَاتِ﴾ يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على أنهاراً وسُبُلاً قال ابن عطية هو نصب على المصدر أي لعلكم تعتبرون، وعلامات أي عبرة وأعلامًا ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ يعني الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم هنا جنس، وقيل المراد الثريا والفرقدان، فإن قيل: قوله وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدّم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قريشًا لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا، قال ذلك الزمخشري ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ﴾ تقرير يقتضي الردّ على مَن عبد غير الله، وإنما عبّر عنهم بمن لأن فيهم مَن يعقل ومَن لا يعقل، أو مشاكلة لقوله أفهن يخلق ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِفْهَةَ اللَّهِ لِآيَتُخصُوهَا ﴾ ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعًا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لا يَجْلُقُ ﴾، وفيها أيضًا تعداد لنعمه على خلقه ولذلك أعقبها بقوله: ﴿ وَإِن تَمُدُّوا نِغِمَةَ اللَّهُ إِلاَّ تُخِصُوهَا ﴾ ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿إِن الله لغفور رحيم ﴾: أي يغفر لكم التقصير في شكر تجمه

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ نفى عن الأصنام صفات الربوبية، وأثبت لهم أضدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين، وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث، فلما قام البرهان، على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده، فقال: ﴿ إِلهُ كُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ ﴾ ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءٍ ﴾ أي لم تكن لهم حياة قطّ ولا تكون، وذلك أغرق في موتها ممّن تقدّمت له حياة ثم مات، ثم يعقب موته حياة ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للكفّار الذين عبدوهم، وقيل إن الضميرين للكفّار ﴿قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ﴾ أي تنكر وحدانية الله عزّ وجلّ ﴿لاَ جَرَمَ﴾ أي لا بدّ ولا شك، وقيل إن لا نفى لما تقدّم، وجرم معناه وجب، أو حق، وأن فاعلة بجرم ﴿أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ﴾ أي ما سطّره الأوّلون، وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ، وكان يقول إنما يحدّث محمد بأساطير الأوَّلين، وحديثي أجمل من حديثه، وماذا يجوز أن يكون اسمًا واحدًا مركباً من ما وذا، ويكون منصوبًا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، وذا بمعنى الذي، وفي أنزل ضمير محذوف ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ ﴾ اللام لام العاقبة والصيرورة: أي قالوا أساطير الأوّلين، فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، ويحتمل أن تكون للأمر ﴿بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ حال من المفعول في يضلّونهم، أو من الفاعل ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾ الآية: قيل المراد بالذين من قبلهم نمروذ، فإنه بني صرحًا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه، فلما علا فيه فرسخين هدمه الله وخرّ سقفه عليه، وقيل المراد بالذين من قبلهم كلِّ مَن كفر من الأمم المتقدمة، ونزلت به عقوبة الله فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على زعمكم ودعواكم، وفيه تهكّم به ﴿الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ﴾ أي تعادون من أجلهم فمَن

الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْحِزْى الْيُوْمَ وَالشُّوءَ عَلَى الْحَفِينِ الْآلِيْنَ تَنَوَفَنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ ظَالِمِي الْفُسِيمِمُ فَالْقَوْا السَّلَمَ مَا حَثَنَا نَعْمَلُ مِن سُوَعً بَكَيْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْمُأَكَمِينَ اللّهُ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيمًا فَالْمَا كَاللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل، ومَن قرأ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تُعادون المؤمنين من أجلهم ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ هم الأنبياء والعلماء من كل أمة، وقيل يعني الملائكة، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿ظَالِمِي اَنَفُسِهُم ﴾ حال من الضمير المفعول في تتوقّاهم ﴿فَالْقُوا السَّلَمَ ﴾ أي استسلموا للموت ﴿مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ﴾ أي قالوا ذلك، ويحتمل قولهم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتصامًا به كقولهم والله ربتا ما كنا مشركين أو يكونوا أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم فلم يقصدوا الكذب، ولكنه كذب في نفس الأمر ﴿بَلَى ﴾ من قول الملائكة للكفّار: أي قد كنتم تعلمون السوء.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ﴾ لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين: قابل ذلك بمقالة المؤمنين، فإن قيل: لِمَ نصب جواب المؤمنين وهو قولهم خيرًا، ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين؟ فالجواب: أن قولهم خيرًا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرًا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله، وأما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأولين فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه النصب، ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا لأن قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله، لأن تقديره أنزل، فإن تقديره أنزل، قلم على المؤلل الأولين فإنه غير مطابق للسؤال الذي قيل: يلزم مثل هذا في الرفع، لأن تقديره هو أساطير الأولين فإنه غير مطابق للسؤال الذي الله وماذا أنزل ربكم، فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين، ولم ينزله الله ﴿ لِلَّذِينَ أَحسَنُوا فِي هَذِهِ الدُنْهَا حَسَنَةٌ ﴾ ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خيره، والجملة بدل من خيرًا، وتفسير للخير الذي قالوا، وقيل هي استثناف كلام الله تعالى، لا من كلام الذين قالوا خيرًا ﴿ جَنَّاتُ عَذِنِ ﴾ يحتمل أن يكون هو اسم الممدوج بنعم؛ فيكون مبتدأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبوه يدخلونها أو مبتدأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبوه يدخلونها أو مبتدأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبوه يدخلونها أو

تَعْمَلُونَ ﴿ هَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِن كَانُوا اللّهُ الْمَلَتِ كَةُ أَوْ يَأْتِى أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ اللّهِنَ مِن فَيْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِن كَانُوا اللّهُمْ اللّهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا فَالْمَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ فَا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ مِسَتَهْ زِءُونَ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدُنا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ اللّهِ مَا عَبُدُوا مِن مَنْ اللهِ مَن مَا يَعِمُ فَهَلَ عَلَى مِن مَنْ اللّهِ مَن وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَدْ مِن مَنْ اللهُ وَالْمَدْ مَن اللّهُ وَالْمَدُوا اللّهَ وَالْمَدْ اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا اللّهُ مَن عَلْمُونَ فَي عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ مَن يَعْمُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا اللّهُ مَن عَلَيْهِ الضَّلِكُ اللّهُ مَن يَعْمُوا فِي اللّهُ وَمِنْهُم مَن عَلَيْهِ الضَّلَاقُ مَن يَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا اللّهُ مَن عَلَيْهِ اللّهُ مَن يَعْمُونَ فَي اللّهُ مَن يَعْمُونَ فَلَيْ وَعَلّا عَلَيْهِ حَقَّ اللّهُ مَن يَعْمَلُ اللّهُ مَن يَعْمُونَ فَي فِي وَلِيعَلَمُ اللّهُ مَن يَعْولُ اللّهُ مَن يَعْمُونَ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ مَن يَعْمَونَ عَلَيْهُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللّهُ مِن يَعْمُونَ فَي لِكُونَ عَلَيْهُ وَلَكُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي كَغْتَولُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي كَفْرَالْهُ مَن يَعْمُونَ اللّهُ مَن يَعْمَلُونَ فَيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي كَفُونُ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي كَفُونُ فَيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي كَفُونُ فَي اللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهِ اللّهُ مَن يَعْمُونَ فَيهِ وَلِيعَلَمُ اللّذِي مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى وَعَلّمُ اللّهُ مُن يَعْمَلُوا اللّهُ مَن يَعْمَلُونَ الللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن يَعْمُونَ الللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن يَعْمُونَ الللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن يَعْمُونُ اللّهُ مُن يَعْمُونُ اللّهُ مُن يَعْمُونَ اللّهُ مُن اللّهُ مُن يَعْمُونُ الللّهُ مُن اللّ

مضمر تقديره لهم جنّات عدن ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ أي ينتظرون، والضمير للكفّار وإلا أن تأتيهم الملائكة يعنى لقبض أرواحهم ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ يعنى قيام الساعة أو العذاب في الدنيا ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ﴾ أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون، وهذا تفسيره حيث وقع ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه، والردّ عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضى على من يشاء من عباده، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمنّي فإن ﴿لَوْ﴾ تكون للتمنَّى والمعنى على هذا أنهم لمَّا رأوا العذاب تمنُّوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرَّموا ما أحلَّ الله من البحيرة وغيرها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ ﴾ قرىء بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله مَن يضلُّه الله وقرىء يهدي بفتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا لا يهدي الله مَن قضى بإضلاله ﴿وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ﴾ الضمير عائد على مَن يضلُّ، لأنه في معنى الجمع ﴿بَلَى﴾ ردّ على الذين أقسموا لا يبعث الله مَن يموت أي أنه يبعثه ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ اللام تتعلق بما دلّ عليه بلي أي يبعثهم ليبيّن لهم، وهذا برهان أيضًا على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبيّن لهم الحق فيمًا اختلفوا فيه ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ﴾ الآية: برهان أيضًا على البعث لأنه داخل أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْ فَيْكُونُ ﴿ إِنَّمَا قُولْنَا لِثَنَ إِنَّا أَرْدَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيْكُونُ ﴿ وَاللَّيْنَ عَسَنَةٌ وَلِأَجْرُ الْاَحْرَةِ الْكُبُولُ وَ كَانُواْ هَا عُلِمُ وَلَا لَنَهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا حَسَنَةٌ وَلِأَجْرُ الْالْحِرةِ الْكُبُولُ وَ كَانُواْ مَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَلِيكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي يَعْلَمُونَ ﴿ وَالنَّيْرَةُ وَالزَّيْرُ وَالزَّيْرُ وَالزَّيْرُ وَالزَّيْرُ وَالزَّيْرَ وَالزَّيْرُ وَالزَيْرُ وَالْمَالِمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللْعُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَامُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْعُلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ ا

تحت قدرة الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ ﴾ يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعدها، وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك ﴿لَنَبَوْتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ وعنا أن ينزلهم بقعة حسنة وهيُّ المدينة التي استقروا بها، وقيل إل حسنة صفة لمصدر: أي نبوتتهم تبوئة حسنة وقرىء لتثوينهم بالثاء من الثوات ﴿ الَّذِينَ صَّبَرُوا ﴾ وصَفَ للذِّين هَاجِرُوا ، ويحتمل إعرابه أن يكُونٌ نعتًا أو على تقدير هم الدَّين أو مَناحُ الذُّينُ أ ﴿إِلاَّ رِجَالاً﴾ ردَّ على مَن استبعد أن يكون الرسول من البشر ﴿قَاسَالُوا أَهْلَ الدُّكُولَ ۖ لِيُعْنَيْ أحبار اليهود والنصاري أي لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر ﴿ بِالبَّيْمَاتِ وَالزُّبْرُ ﴾ يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام، أو بأرسلنا مضمرًا وبيوحى أو بتعلمون ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ﴾ يعني القرآن ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ يحتملُ أن يريد لتبيّن القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس، أو لتبيّن معانيه بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بيّنته السُّنّة من الشريعة ﴿أَفَأُمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيْقَاتِ﴾ يعنى كفّار قريش عند جمهور المفسرين، والسيئات تحتمل وجهين: أحدهما أن يريد به الأعمال السيئات: أي المعاصي فيكون مكروا يتضمن معنى عملوا، والآخر أن يريد بالمكرات السيئات مكرهم بالنبي صلِّي الله تعالى عليه وآله وسلم فيكون المكر على بابه ﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ يعني في أسفارهم ﴿فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي بمفلتين حيث وقع ﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُفِ ﴾ فيه وجهان أحدهما أن معناه على تنقص أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئًا بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة، ولهذا أشار بقوله: ﴿فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَؤُونٌ رَّحِيمٌ﴾، لأن الأخذ هكذا أخفّ من غيره، وقد كان عمرٌ بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوّف في

ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَتَهِ وَهُمُّ دَخِرُونَ ﴿ فَإِنَّ وَيَنَهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَكَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّ هُوقَالَ ٱللَّهُ

الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوّف التنقّص في لغتنا، والوجه الثاني أنه من الخوف أي يهلك قومًا قبلهم فيتخوّفوا هم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه ذلك خلاف قوله وهم لا يشعرون ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَّلُهُ ﴾ معنى الآية اعتبار بانتقال الظل، ويعنى بقوله ما خلق الله من شيء: الأجرام التي لها ظلال من الجبال والشجر والحيوان وغير ذلك، وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلُّها إلى جهة، ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى، ثم يمتدُّ الظلِّ ويعمُّ بالليل إلى طلوع الشمس، وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة، وقال رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظلِّ وفيء، ولا يقال قبله إلاَّ ظلَّ، ففي لفظة يتفيؤ هنا تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره، فوضع يتفيؤ موضع ينتقل أو يميل والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء ﴿ عَنِ الْيَمِينِ والشَّمَائِلِ ﴾ يعني عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانب، واليمين بمعنى الأيمان، واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام، فإن اليمين والشمائل إنما هما في الحقيقة للإنسان ﴿ سُجَّدًا لُّلَّهِ ﴾ حال من الظلال، وقال الزمخشري حال من الضمير في ظلاله إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء، فعلى الأول يكون السجود من صفة الظلال، وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام واختلف في معنى هذا السجود، فقيل عبر به عن الخضوع والانقياد، وقيل هو سجود حقيقة ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي صاغرون وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء ﴿ ولِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّةٍ ﴾ يحتمل أن يكون من دابّة بيان لما في السماوات وما في الأرض معًا لأن كل حيوان يصحّ أن يوصف بأنه يدبّ، ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصّة وإنما قال ما في السماوات وما في الأرض ليعمّ العقلاء وغيرهم، ولو قال مَن في السماوات لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري ﴿وَالْمَلاَئِكَةُ ﴾ إن كان قوله من دابّة بيانًا لما في السدلوات والأرض، فقد دخل الملائكة في ذلك، وكرر ذكرهم تخصيصًا لهم بالذكر وتشريفًا وإن كان من دابّة لما في الأرض خاصّة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهُم مِّن فَوْقِهِم ﴾ هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار، ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها، وقيل معناه

لَا نَنْخِذُوٓا إِلَىٰهَ بِنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَنِحِدُّ فَإِنِّنِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُ لَلِّينَ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللَّهِ لَنَقُونَ ١ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَةِ فَعِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَعْفَرُونَ اللَّهِ ثُلَّا إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُرُواْ بِمَآ ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ ثَاللَّهِ لَشَنَّلُنَّ عَمَّا كُنُتُمْ تَفْتَرُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنْدَى سُيْحَنِنَةُ وَلَهُم مَّا يَشَّتُهُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لِمُثِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثِي ظُلَّ وَجَيْهُمُ مُسْوَدًا وَهُو يخافون أن يرسل عليهم عدابًا من فوقهم ﴿لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَينِ الْمُنْفِي وصفه الإلهين بالثنين تأكيدًا وبيانًا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثانٍ ، قلا يكون في الحكالام تأكيد ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ خرج من الغيبة إلى التكلُّم، لأن الغائب هو المتكلم، وإيَّاي مفعوله بفعل مضمر ، ولا يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله ﴿وَلَهُ اللَّهِ لَنْ وَاصِبًا ﴾ أي واجبًا وثابتًا، وقيل دائمًا، وانتصابه على الحال من الدين ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَّعْمَا فَمَن اللَّهِ يحقمل أن تكون الواو اللاستئناف أو للحال فيكون الكلام متصلاً بما قبله : أي عَلَيْف تَتَّقُونَ غير الله ، وما بكم من نعمة فمنه وحده ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ أي ترفعون أصواتكم بالاستخاثة والتضرع ﴿لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمُ ﴾ اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله أبجاله القيمتعوا فسيوف تعلمون، فعلى هذا يبتدىء بها، وقيل هي لام العاقبة، فعلى هذا توصل بما قبلها لأنها في الأصل لام كي، وذلك بعيد في المعنى، والكفر هنا يحتمل أن يُريد به كفر النَّعَم لقوظه بما آتيناهم، أو كفر المجمود والشوك لقوله بربهم يشركون ﴿فَتَمَتَّعُوا ﴾ يريد التمتَّع في الفليان وذلك أمر حلى وجه التهديد ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مُمَّا لِزَقْتَاهُمْ ﴾ الضمير افي يجعلون لكفّار العرب فإنها كانوا يجعلون للأصنام نصيبًا من ذبائلجهم وغيرها والمراه بقوله لما لا يعلمون اللاحسام، والضمير في لا يعلمون للكفّار أي لا يعلمون رأبُوبيتهم ببرهان ولا بحجَّة، وقيل الضمير في لا يعلمُون للأصنام أي الأشياء غير عالمية وهذا جُعَيْك ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البَّقَائِي ﴾ إشارة إلى قول الكفِّيار إن الملائكة بنات الله عنه نزّه تعالى نفسه عن ذلك بقوله: ﴿ شُلِحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ المعنى أنهم يجعلون لأنفيههم ما يشتهون يعني ا بذلك الذكور من الأولاد، وأما الإعراب فيجون أن يكون ما يشتهون امبتك الخبوة المنجرةون قبله، وأن يكون مفعولاً بفعل مضمر تقديره ويجعلون الأنفسهم ما يشتهونه وأن يكون معطوفًا على البنات على أن هذا يمنعه البصريون، لأنه من باب ضربتني وكان يَلِزم جعلهم أن يقال الأنفسهم ﴿ وَإِذَا بُهِمْ لَحَدُهُم بِالأَنْتَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدً ۗ وَهُوَ كَنْظِهُمْ ﴾ إخباد يحيطُ لخاك العرب في كراهتهم البنات أوظل هنا يحتمل أن تكون على بابهاء أوسِمْعني صارف والسواد

عبارة عن العبوس والغمّ، وقد يكون معه سواد حقيقة، وكظيم قد ذكر في يوسف ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ ﴾ أي يستخفي من أجل سوء ما بُشَر به ﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّرَابِ ﴾ المعنى يُدبر وينظر هل يمسك الأَنثى التي بُشّر بها على هوانٍ وَذُلُّ لها، أو يدفنها في التراب حية، وهي الموءودة، وهذا معنى يدسه في التراب ﴿مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص ﴿ولِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ ﴾ يعني لو يعاقبهم في الدنيا ﴿بِظُلْمِهِم﴾ أي بكفرهم ومعاصيهم ﴿مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ الضمير للأرض ﴿مِن دَابَّةٍ﴾ يعمّ بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر، وقيل يعني بني آدم خاصة ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ يعني البنات ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ أن بدل من الكذب، والحسنى هنا قيل هي الجنة، وقيل ذكور الأولاد ﴿وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ﴾ بكسر الراء والتخفيف من الإفراط: أي متجاوزون الحدّ في المعاصي، أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النار، وبكسر الراء والتشديد من التفريط ﴿فَهُوَ وَلِيْهُمُ الْيَوْمَ﴾ يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة ﴿وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ﴾ معطوفان على موضع لتبيّن، وانتصبا على أنهما مفعول من أجله: أي لأجل البيان والهدى والرحمة ﴿نُسْقِيكُم﴾ بفتح النون وضمّها لغتان، يقال سقى وأسقى ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ الضمير للأنعام، وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنس، وإذا أنَّث فهو جمع نعم ﴿مِن بَين فَرْثِ وَدَم﴾ الفرث هي ما في الكرش من الغدد، والمعنى أن الله

وَرِنْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَدَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّلِ آَنِ الْقَلِدِي مِنَ ٱلِلِهَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّيَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُنْ بُعُلُونِهَا شَرَاتُ الشَّيْرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُنْ بُعُلُونِهَا شَرَاتُ اللَّهَ عَرَاتُهُ مَا يَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ كُلِ الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِى شَبْلَ رَبِكِ ذُلُكَ يَعْرِيمُ مِنْ بُعُلُونِهَا شَرَاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ كُلِ الثَّمَرَتِ فَاسَلُكِى شَبْلَ رَبِكِ ذُلُكَ عَلَيْهُ مِنْ بُلُونَةً وَمِن كُلِ النَّهُ عَلَيْهُ وَمِن كُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن كُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن كُلِي مِن كُلِلْكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴿ إِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَاكُمْ فُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِ

يخلق اللبن متوسطًا بين الفرث والدم يكتنفانه، ومع ذلك فلا يغيّران له لونًا ولا طعمًا ولا رائحة، ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لابتداء الغاية ﴿سَائِغًا للسَّارِبِينَ ﴾ يعني سهلاً للشرب حتى قيل لم يغص أحد قطّ باللبن ﴿وَمِن ثَمَوَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ ﴾ المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها، ويدل عليه نسقيكم الأول أو يكون من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو يتعلق من ثمرات بتتخذون صفة لمحذوف تقديره شيئًا تتخذون ﴿سَكَرًا ﴾ يعني الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم، وقيل إن تتخذون ﴿سَكَرًا ﴾ يعني الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم، وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم، فلا نسخ، وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والربّ والرزق الحَسَن: العنب والتمر والزبيب.

وَوَأُوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحٰلِ الوحي هنا بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع، وحي كلام، ووحي منام، ووحي إلهام ﴿أَنِ اتَّخِلِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّبَوِ وَمِمًا يَغْرِشُونَ ﴾ أن مفسّرة للوحي الذي أُوحي إلى النحل، وقد جعل الله بيوت النحل في هله الثلاثة الأنواع إما في البجال وكواها، وإما في متجوّف الأشجار وإما فيما يعرش بني آدم من الأجباح والحيطان ونحوها ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيوتًا في بعض الجبال، وبعض الشجر، وبعض الأماكن وعرش معناه هيّا أو بني، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب ﴿ثُمّ كُلِي مِن كُلِّ الثّمَرَاتِ ﴾ عطف كلي على التخذيي، فيما يكون من الأغصان والخشب ﴿ثُمّ كُلِي مِن كُلِّ الثّمَرَاتِ ﴾ عطف كلي على التخذيي، ومن للتبعيض، وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجار، وقيل المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها ﴿فَاسُلُكِي سُبُلَ رَبُكِ ﴾ يعني الطرق في الطيران، وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وضلقه ﴿فَاسُلُكِي سُبُلَ رَبُكِ ﴾ يعني الطرق في الطيران، وأضافها إلى الرب لأنها ملكه قط على النحل طريق أو حالاً من النجل أي منه أبيض وأصفر وأحمر ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لَلنّاسِ ﴾ قط على النحل هرفية شِفَاءٌ لَلنّاسِ ﴾ قط على النحل هرفية شِفَاءٌ لَلنّاسِ ﴾ المن أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعاجين والأشربة النافية من الضمير للعسل، لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعاجين والأشربة النافية من الأمراض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء، فكأنه أخذه على العموم وعلى ذلك

مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فَي الرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِي فَضِلُوا بِرَآدِى رِزْقِهِ مَ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُون ﴿ وَهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن أَنْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً يَجْمَدُون ﴿ وَإِنَّهُ مَعْلَ لَكُمْ مِن أَنْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِن ٱلطَّيِبَنَتِ أَفِي البَّعِلِ يُؤْمِنُون وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُون ﴿ وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ مَا لَا لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ مَا لَا

الحديث عن النبي ﷺ أن رجلاً جاء إليه، فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلاً، فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع، قال فاذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله عزَّ وجلَّ ﴿ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمُر ﴾ أي إلى أخسَّه وأحقره، وهو الهرم وقيل حدّه خمسة وسبعين عامًا، وقيل ثمانون، والصحيح أنه لا يحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسب الناس ﴿لِكَيْ لاَ يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْم شَيْتًا﴾ اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم، وليس المراد نفي العلم بالكليّة، بل ذلك عبارة عن قلَّة العلم لغلبة النسيان، وقيل المعنى لئلاَّ يعلم زيادة على علمه شيئًا ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرِّزْق ﴾ الآية في معناها قولان: أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية كأنه يقول أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي، والآخر أنها عتاب وذمّ لمّن لا يُحسِن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، والأول أرجح ﴿ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله، وعبادة غيره، وعلى المعنى الثاني إشارة إلى جنس المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ يعني الزوجات، ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم، أو يريد أن حوّاء خلقت من ضلع آدم، وأسند ذلك إلى بنى آدم لأنهم من ذريّته ﴿وحَفَدَةُ جمع حافد قال ابن عباس: هم أولاد البنين، وقيل الأصهار، وقيل الخدم، وقيل البنات إلاّ أن لفظ المذكور لا يدلّ عليهم، والحَفَدَة في اللغة الخدمة ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية: توبيخ للكفّار، وردّ عليهم في عبادتهم للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقًا، وانتصب رزقًا لأنه مفعول بيملك، ويحتمل أن يكون مصدراً أو اسمًا لما يرزق، فإن كان مصدرًا فإعراب شيئًا مفعول به، لأن المصدر نصيب المفعول، وإن كان اسمًا فإعراب شيئًا بدل منه ﴿وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ الضمير عائد على ما لأن المراد به

يَعْلَدُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى فَيَءِ وَمَن رَّزَقْنَا ثُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًّا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱحْجَثُرُهُمْ كَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا آَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَوَى وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَئَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَ عَلَى جِبَرَطٍ مُّسْتَقِيعٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْمَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَابُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى حَمَّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشَكِّرُونَ ﴿ الْكَا يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْدِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ ۖ لِقَوْمٍ يُوَمِنُوكَ ﴿ وَٱللَّهُ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكُنًّا وَجَعَلَ لَكُرْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يُومَ ظُعَنِكُمْ وَيَوْم الإلهية، ونفي الاستطاعة بعد نفي المُلْلَث، لأن نفيها أبلغ في الذَّم ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبُدًا مَّمْلُوكَا ﴾ الآية: مثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك، وبيده الرزق ويتصرّف فيه كيف يشاء، فكيف يسوّي بينه وبين الأصنام، وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له ﴿وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِن هِنا نكرة موصوفة، والمراديها مَن هو حِرٍّ قايدٍ كأنه قال وحرًّا وزقناه ليطلق عبدًا، ويحتمل أن تكون موصولة ﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ أي هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ شكرًا لِلَّهِ على بيان هذا المثال ووضوح الحق ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ يعني الكفّار ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْكُمُ الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله، والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين، وإثبات الوحدانية لله تعالى، وقيل إن الرجل الأبكم أبوجهل، والذي يأمر بالعدل عمّاد بن ياسر، والأظهر عدم التعيين ﴿ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاً ﴾ الكلِّ الثقيل يعني أنه عيال على وليّه أو سيّده، وهو مثل للأصنام والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلاَّ كَلَمْحِ البَصَرِ أَو هُو أَقْرَبُ ﴾ بيان لقدرة الله على إقامتها، وأن ذلك يسير عليه كقوله: ﴿مَا خَلَقَكُم وَلاَ بَعَثَكُم إِلاّ كَنَفْسِ وَاحِدة﴾ [لقمان: ٢٨]، وقيل المراد سرعة إتيانها ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ الأمهات جمع أم زيدت فيه الهاء فرقًا بين مَنْ يعقِل ومَن لا يعقل، وقرىء بضم الهمزة وبكسرها إتباعًا للكسرة قبلها ﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ ﴾ أي في الهواء البعيد من الأرض ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُهُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ السكن مصدر يوصف به

إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنْنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا الْحَرَّ خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللّهُ وَسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَّ الْمَعْ فَإِن تَوَلَّوا فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ مَا عَلَيْكُ اللّهُ مِن كُلِ أَنْهُ فِي مَعْمَتُهُ عَلَيْتُ اللّهِ ثُمَّ يُنكُونُونَ إِنْ وَلَا هُمْ يُنظِمُونَ وَلَا هُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقيل هو فعل بمعنى مفعول ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ يعني الأدم من القباب وغيرها ﴿تَسْتَخِفُونَهَا﴾ أي تجدونها خفيفة ﴿يَوْمَ ظَمْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴾ يعني في السفر والحضر، واليوم هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن الرجل إذا رحل، وقرىء ظعنكم بفتح العين، وإسكانها تخفيفًا ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وأَشْعَارِهَا﴾ الأصواف للغنم، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز والبقر ﴿أَقَاتًا﴾ الأثاث متاع البيت من البسط وغيرها، وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل ﴿وَمَتَاحًا إِلَى حِينٍ ﴾ أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد إلى أن تُبلى وتفنى أو إلى أن تموت ﴿ وَالَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلا ﴾ أي نعمة عددها الله عليهم بالظلِّ، لأن الظل مطلوب في بلادهم محبوب لشدّة حرّها، ويعنى بما خلق من الشجر وغيرها ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ الأكنان جمع كن، وهو ما بقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها، وذكر وقاية الحرّ ولم يذكر وقاية البرد، لأن وقاية الحرّ أهم عندهم لحرارة بلادهم، وقيل لأن ذكر أحدهما يُغنى عن ذكر الآخر ﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ يعني دروع الحديد ﴿ يَغْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من النَّعَم من أول السورة إلى هنا والضمير في يعرفون للكفّار، وإنكارهم لنِعَم الله إشراكهم به وعبادة غيره، وقيل نعمة الله هنا نبوّة محمد ﷺ ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهَيدًا﴾ أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ﴿فُمَّ لاَ يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لا يؤذن لهم في الاعتذار ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي لا يسترضون، وهو من العتبى بمعنى الرضى ﴿وَلاَ هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر: أي لا ينظر الله إليهم ﴿فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ الضمير في القول

للمعبودين والمعنى أنهم كنَّبوهم في قولهم أنهم كانوا يعبدونهم، كقولهم ما كنتم إيَّانا تعبدون، فإن قيل: كيف كذَّبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجواب أنهم لمّا كاثوا علير راضين بعبادتهم، فكأن عبادتهم لم تكن عبادة، ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله، لا في العبادة ﴿وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئَذِ السَّلَمَ﴾ أي استسلموا له وانقادوا ﴿زِفْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ رُوِيَ أن الزيادة في العذاب هي حيّات وعقارب كالبغال تلسعهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ، يعني بالعدل: فعل الواجبات، وبالإحسان؛ المندوبات، أوذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين، قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتابُ الله تعالى ﴿ وَإِيمًا عِنِي الْقُرْبَى ﴾ الإيتاء مصدر آتي بمعنى أعطي، وقد دخل ذلك في التعدّل والإحسان، ولكنه جرَّده بالذكر اهتمامًا به ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ قيل يعني الزنا، واللفظ أعم من ذلك ﴿ وَالْمُنكُرِ ﴾ هو أعم من الفحشاء، لأنه يعم جميع المعاصي ﴿ وَالْبَغْيُ ۗ يعني الظلم ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ ﴾ هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير، وأما ما كَان تركه أولى، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه، كما جاء في الحديث، أو تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره، أو معاهدة لغيره ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ أي رقيبًا ومتكفَّلاً بوفائكم بالعهد، وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي ﷺ، وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّغِي لَقَضَتْ خَزْلَهَا﴾ شبّه الله مَنْ يحلف ولم يَفِ بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلاً قويًا ثم تنقضه، ورُوِيَ أنه كان بمكة أمرأة حمقاء تسمى ريطة بنت سعد، كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه، وقيل إنما شبّه بامرأة غير معيّئة ﴿أَنكَاثًا﴾ جمع نكث وهو ما يتكث أي ينقض، وانتصابه على الحال ﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ

هِيَ أَرْنِيَ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبَيَنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُثْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۞ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلً قَدَمُ بُغَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدِتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيتُ ﴿ فَيَ وَلَا نَشَتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلِّطَنَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَكْنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦمُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ الدخل الدغل، وهو قصد الخديعة ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ أن في موضع المفعول من أجله: أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربى: أكثر عددًا أو أقوى، ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية، وقيل الإشارة بالأربى هذا إلى كفّار قريش إذ كانوا حينتذ أكثر من المسلمين ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾ الضمير للأمر بالوفاء، أو لكون أمة هي أربى من أمة، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أولاً ﴿فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها: لاستعظام الزلل في قدم واحدة فكيف في أقدام كثيرة ﴿وَتَذَوقُوا السُّوءَ ﴾ يعني في الدنيا ﴿بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ يدلّ على أن الآية فيمن بايع النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يعني في الآخرة ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنّا قَلِيلا ﴾ الثمن القليل عرض الدنيا، وهذا نهي لمن بايع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوَّة الكفَّار ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفُدُ﴾ أي يفنى ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيّبَةً ﴾ يعني في الدنيا، قال ابن عباس هي الرزق الحلال، وقيل هي القناعة، وقيل هي حياة الآخرة ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة، لأن الفاء تقتضى الترتيب، وقد شذّ قوم فأخذوا بذلك، وجمهور الأمة على الاستعاذة قبل القراءة، وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ أي يتخذونه وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرَّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفَانَعْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِ لِيُثَيِّتَ الَّذِينَ ءَامَتُواْ وَهُدَى وَمُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فَ وَلَقَدُ الْقُسُلِمِينَ فَ وَلَقَدُ الْقُسُلِمِينَ فَ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَلِيًّا ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ الضمير لإبليس، والباء سببية ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴾ التبديل هنا النسخ، كان الكفَّار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء ولو كان من عند الله لم يبدل ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُتَرُّكُ ﴾ جملة اعتراض بين الشرط وجوابه وفيها ردُّ على الكُّفَّانِ أَيْ أَللهُ أعلم بما يصلح للعباد في وقت ثم ما يصلح لهم بعد ذلك ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ فَعَنَّيْ جبريل ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره، ويحتمل أن يكون قوله بالحق بمعنى حقًّا، أو بمعنى أنه واجب النزول ﴿ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ كان بمكَّة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي عليه يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش هذان يعلمان محمدًا، ﴿ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ ﴾ اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام، ويلحدون من ألحد إذا مال، وقرىء بفتح الياء من لحد، وهما بمعنى واحدً، وهذا ردّ عليهم فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلُّمه أعجمي اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فلا يمكن أن يأتي به أَعجمي ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ﴾ هذا في حق مَن علم الله منه أنه لأ يؤمن كَقُولَه : ﴿ إِن الَّذِينَ حَقَّت عَلَيْهِم كَلِمَةُ رَّبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٩٦]، فاللفظ عَامُّ يراد به الخصوص، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] الآية، وقال ابن عطيّة: المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله ولكنه قدّم في ما الترتيبُ وأخّر تهكّمًا بتقبيح أفعالهم.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴿ وَعلى قولهم إِنمَا أَنتَ مُفْتَرِهُ يَعِنِي السَّالِي اللَّهِ الْكَذَبِ بَمَن لاَ يؤمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَمَا اللَّهِ وَلَمَا اللَّهِ فَلاَ يَكَذَبُ عَلَيْهِ ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله : أي هم الذين عادتهم الكاتب لا يؤمنون بالله : أي هم الذين عادتهم الكاتب لا يُهم لا يبالون بالله فوع في المعاصي، ويحتمل أن يكون الكذب المنسؤب إليهم قوالهم إنها من أنت مُفتر ﴿ مِنْ كَفَر بِاللَّهِ ﴾ الآية : من شرطية في موضع رفع بالابتداء، وكذلك من في قوله

كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ لِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَاللَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ شَ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمَّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيَسْنُواْ ثُمَّ جَمَهُ دُواْ وَصَكِرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١ ﴿ فَهُ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ مَن شرح، لأنه تخصيص من الأول، وقوله فعليهم غضب: جواب عن الأولى والثانية، لأنهما بمعنّى واحد، أو يكون جوابًا للثانية، وجواب الأولى محذوف يدلُّ عليه جواب الثانية، وقيل مَن كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون، أو من الخبر ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ﴾ استثنى من قوله من كفر، وذلك أن قومًا ارتدُّوا عن الإسلام، فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم مَن أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر، وهو يعتقد الإيمان منهم عمّار بن ياسر، وصهيب، وبلال فَعَذَرَهم الله، رُويَ أن عمّار بن ياسر شكى إلى رسول الله ﷺ ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول، فقال له رسول الله صلَّى الله نعالى عليه وعلى آله وسلم: «كيف تجد قلبك»؟ قال: أجده مطمئنًا بالإيمان، قال: «فأجِبْهم بلسانك، فإنه لا يضرّك»، وهذا الحكم في مَن أُكرِه بالنطق على الكفر، وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور، ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ الإشارة إلى العذاب، والباء للتعليل، فعلّل عذابهم بعلّتين: أحدهما إيثارهم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ﴾ قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء: أي عُذَّبوا فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذّبين على الإسلام، وقرأ ابن عامر بفتح الفاء: أي عذاب المسلمين، فالآية على هذا فيمَن عذَّب المسلمين، ثم هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه ﴿إِنَّ رَبُّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ كرّر إن ربّك توكيدًا، والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر ﴿يَوْمَ تَأْتِي﴾ يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو بمحذوف تقديره اذكروا هذا أظهر ﴿كُلُّ نَفْسِ﴾ النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان، والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن

جُكِدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ عَامِنَةً مُظْمَى إِنَّةً مَا رَفْهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَفَها اللّهُ فَا ذَفَها وَكُلُو مُنَا أَلْمُ وَعُمْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن كُنتُ مُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

ذاتها لا عن غيرها كقولك جاء زيد نفسه وعينه ﴿تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا﴾ أي تحتج وتعتذر، فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً ﴾ الآية ، قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللَّهِ ﴾ يعني بنبوّة محمد ﷺ، فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم، وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلاً لمكة، وهذا أظهر، لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم، والضمير في قوله فكفرت وأذاقها: يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ الإذاقة هنا واللباس مستعاران، أما الإذاقة فقد كثر استعمالِها في البلايا، حتى صارت كالحقيقة، وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب ﴿ وَلَهَذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّنْهُمْ ﴾ إن كان المراد بالقرية مكة ، فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره وإن كانت القرية غير معينة، فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابهم من الهلاك ﴿ فَكُلُوا﴾ وما بعده مذكور في البقرة ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرّموا أشياء كالمبجيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كلّ من قال هذا حلال أو حرام بغير علم، وانتصب الكذب بلا تقولوا أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب وما في قوله بما تصف موصولة ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصدرية ويكون قوله هذا جلال وهذا حرام معمول لا تقولوا ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ يعني عيشهم في الدنيا أو

انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَضْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ يعني قوله في الأنعام حرّمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، فذكر ما حرّم على المسلمين وما حرّم على اليهود، ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب ﴿ثُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة ﴿إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة ﴿إِنَّ الْمَرْاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ فيه وجهان: أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر:

#### فليس على اللَّهِ بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]، قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخير، وقد ذكر معنى القانت والحنيف ﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ يعني لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه، وقيل يعني المال والأولاد ﴿لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي من أهل الجنة ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ نفى عنه الشرك لقصد الردّ على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الشَّبْتُ عَلَى النَّبِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصًا للعبادة فرضي الذين اختلفهم فيه بذلك، وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت، فالزمهم الله يوم السبت، فاختلافهم فيه هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم، وقيل اختلافهم فيه: هو أن منهم مَن حرّم الصيد فيه، ومنهم مَن أحلّه، فعاقبهم الله بالمسخ قردة، فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الزمخشري، وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملّة إبراهيم عليه السلام ﴿أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَحَدِلْهُم بِالَّقِ هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَيْهِ مَن حَلَى عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْ مَلِينَ هَا مُونِينَ فَي وَلِن عَافَيْتُمْ لَهُوَ خَيْلِ مَا عُوفِينَتُم بِهِ وَلَيْ وَلَا عَلَيْ مَا عُوفِينَتُم بِهِ وَلَيْ وَلَا عَلَيْ مَا مُولِينَ صَابُرُ مُ لَهُوَ خَيْلِ مَا عُوفِينَتُم بِينَ فَي وَلَا عَلَيْ مَا عُوفِينَتُم بِينَ فَي وَلَا عَلَيْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا مِلْلَةً وَلَا تَعْرَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَلْكُ فِي خَيْقٍ مِسْمَا

رُبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والتُّرهيب، والجدال هو الردُّ عَلَى المخالف، وهذه الأشياء الثلاثة يستميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال، وهذه الآية تقتضى مهادنة نسخت بالسيف، وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفّار وأما العُصاة فهي في حقهم مُحكَمَة إلى يوم القيامة باتفاق ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِهُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم مِهِ ﴾ المعنى إن صنع يكم صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه، والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبة لمُشَاكلة اللفظ، ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبى: كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم فيكون في الكلام تجنيس؛ وقال الجمهور: إن الآية نزلت أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم"، فنزلت الآية فكفّر النبي عليه عن يمينه وترك ما أواد من المثلة؛ ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها مدنية، ويحتمل أن تكون الآية عامّة، ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكيّة كسائر السورة؛ واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه، فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية، ومثعما مالك لقوله عليه الله الأمانة إلى من التمنك، ولا تخن من خانك، ﴿ وَلَكِنْ صَبَرْتُمُ ۖ لَهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَ لَلصَّابِرِينَ ﴾ هذا فعب إلى الصبر وترك عقوبة مَن أساء إليك فإن العقوبة مُباحةً، وقرَّكها أفضل، والضمير والجع للصبر، ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم، أو يُواد به المخاطبون كأنه قال خير لكم ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ هذا عزم على النبي على في خاصته على الصبر، ويُروَى أنه قال الأصحابه أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصعوفه قالول: نصبر كما مدينا ثم أخبره أنه لا يضبر إلا بمعونة الله ؛ وقد قيل إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك الفتال، وأما إن كان الصبر يُواد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ ﴿وَلاَ تَحْزَنْ جَالَيْهِمْ ۗ أَي لا تتأسّف الكفريفيم ﴿وَلاَ تَلَفُ فِي ضِيقِ مّمًا يَمْكُرُونَ﴾ أي لا يضيق صّدرك بمنكرهم والضيق

## يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ ﴿

بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت، وقرىء بالكسر وهو مصدر، ويجوز أن يكون النسيق والضيق مصدران ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا﴾ يريد أنه معهم بمعونته ونصره ﴿وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ﴾ الإحسان هنا يحتمل أن يُراد به فعل الحسنات، والمعنى الذي أشار له النبي عَلَيْ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا هو الأظهر، لأنه رتبة فوق التقوى.



مكية إلا الآيات ٢٦ و٣٣ و٣٣ و٥٥ ومن آية ٧٣ إلى غاية آية ٨٠ فمدنية وآياتها ١١١ نزلت بعد القصص

### بِسْدِ اللهِ الزَّهْنِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

ोक्षे**म्** ३) .

سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

وسرى لغتان، وهو فعل غير متعدً، واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديًا أي أسرى وسرى لغتان، وهو فعل غير متعدً، واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديًا أي أسرى الملائكة بعبده وهو بعيد، والعبد هنا هو نبينا محمد على وإنما وصفه بالعبودية تشريفًا له وتقريبًا وليلاً إن قيل: ما فائدة قوله ليلاً مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله ليلاً بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة، وذلك أبلغ في الأعجوبة ومن المسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة، وقد رُويَ في الحديث أنه على قال: "بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل"، وقيل كان النبي على ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على الحبر أي بلد المسجد الحرام؛ وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء، وسمّى الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد، ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد؛ فيكون

اَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُولًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَا فِي ٱلأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِنَا جَاءَ

المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة، واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور: كان بجسد النبي ﷺ وروحه، وقال قوم كان بروحه خاصّة وكانت رؤيا نوم حقّ، فحجّة الجمهور أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفّار، ألا ترى قول أم هانيء له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك، وحجة مَن قال إن الإسراء كان منامًا قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا التي أَرَيْنَاكَ﴾ [الإسراء: ٦٠]، وإنما يقال الرؤيا في المنام، ويقال فيما يرى بالعين رؤية، وفي الحديث أنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراء، وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: الإسراء كان مرتين: أحدهما بالجسد والآخر بالروح، وإن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس، وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولَقِيَ الأنبياء في السماوات ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين: أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام ﴿لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ أي لنُري محمدًا ﷺ تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السموات والجنة والنار وسُدرة المنتهى والملائكة والأنبياء وكلمة الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء، وهي في مصنفات الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدِّي﴾ يحتمل أن يكون الضمير على الكتاب أو على موسى ﴿ أَلا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلا ﴾ أي ربًّا تَكِلُون إليه أمركم، وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسّرة ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴿ نداء، وفي ندائهم بذلك تلطّف وتذكير بنعمة الله، وقيل هي مفعول تتخذوا، ويتعيّن معنى ذلك على قراءة مَن قرأ يتخذ بالياء ويعنى بمَن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث، ونساؤهم ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدّم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ قيل إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرنا، كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر، والكتاب على هذا التوراة، وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء وإلى بمعنى على ﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَنِنِ﴾ هذه

الجملة بيان للمقضي، وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى القسم، وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محدوف تقديره والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول قضينا، والمرتان العشار إليهما إحداهما قتل لوكريا والأخرى قتل يحيى عليهما السلام ﴿ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوا كَبِيرًا ﴾ من العلا وهو الكبر والتخيل ﴿ وَإِذَا جَاءَ لَوَ اللهُ مَا اللهُ عَليهما وهو الكبر والتخيل ﴿ وَإِذَا لَنَا ﴾ معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بحث الله عليهم حبالاً أو لا هما بعني منهم على أيديهم، واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالوت ولجتوده وقيل بختنص ملك بابل ﴿ وَبَعَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ ﴾ أي ترددوا بينهما بالفساد، ورُويَ أنهم قتلها علماءهم وأحرقوا التوراة في وحروا المساجد وسبوا منهم سبغين ألفًا ﴿ ثُمُ مَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّة عَلَيْهِم ﴾ أي واستئقان واستئقان والعلية على الذين بعثوا عليكم، ويعني رُجوع الملك إلى بني إسرائيل واستئقان ألدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ويعني رُجوع الملك إلى بني إسرائيل واستئقان أسراهم، وقتل بختنصره وقيل قتل داود للجالوت ﴿ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴾ أي أكثر طددًا، وهو مضائر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعًا، أو جمع نفر.

إلى الفساد عدنا إلى عقابكم، وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدًا صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم وأمته يقتلونهم ويذلُّونهم إلى يوم القيامة ﴿حَصِيرًا﴾ أي سجنًا وهو من الحصر، وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ أي الطريقة والحالة التي هي أقوم، وقيل يعنى لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. ﴿ يَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ المعنى ذمّ، وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأنهم يدعون بالشرّ في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبّت، وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، وقد تقدّم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيلِ ﴾ فيه وجهان: أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل، والآية التي هي النهار ومحو آية الليل على هذا كونه مظلمًا، والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس ﴿وجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء ﴿لُتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معايشكم ﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر ﴿عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ الأشهر والأيام ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ انتصب كل بفعل مضمر، والتفصيل البيان ﴿وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ﴾ انتصب كل بفعل مضمر، والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له، وقيل إن طائره ما قدر عليه، وله من خير وشر، والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالطائر، لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير، وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغلِّ لا ينفكِّ عنه ﴿كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ يعنى صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ تقديره يقال له اقرأ ﴿حَسِيبًا﴾ أي محاسبًا أو من

الهَّتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَالِرَةُ وِزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَقَى بَنِعَثَ رَسُولًا فَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ فَرْيَةً أَمْرِنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَنَهَا مَدْمِيلًا فَي مَرْنَا مُنَ وَيَه اللّهُ عَدِينًا مِن اللّهُ عَدِينًا مِن اللّهُ عَدْ فُرِجٌ وَكُفَى مِرَكِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبَادِهِ خَيِرا مِصِيلًا إِن مَن كَانَ عَرِيدُ اللّهُ عَجَلْنَا لَهُ عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّم يَصَلّمُها مَذْمُومًا مَدْحُولًا فَن يُريدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَه لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَعَلَيْهُ مَ مَشْكُورًا فَنَ كُلّا نُهِد وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَ اسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا فَنَ كُلًا نُهُمَ عَلْ وَمُن عَلَقَ وَيْكُ مَعْلَاهًا مُرَاكِ مَعْلَقُولًا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْلُولًا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْه وَاللّهُ وَلِي اللّه عَنْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْه وَلِيكُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ وَمُن كُولًا عَلَى اللّه عَلْهُم عَلَيْم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللّه عَلْهُم عَلْم عَلْهُ عَلَيْهُم عَلْم عَلَى اللّه عَلْم عَلَيْه مَا كُلُولُ عَلَى اللّه عَلْهُم عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُم عَلَى اللّه اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عُلْمُ عَلَى اللّه عَلْهُ عُلْكُولُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

الحساب بمعنى العدد ﴿ وَلا تَررُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، والوزر في اللغة الثقل والحمل، ويراد به هنا الذنوب، ومعنى تزر تحمل وزر أخرى: أي وزر نفس أخرى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ قيل إن هذا في حكم الدنيا أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم، وقيل هو عام في الدنيا والآخرة وأن الله لا يعذّب قومًا في الآخرة إلاّ وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا به وعصوم، ويدلُّ على هذا قوله: ﴿ كُلُّما أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير قَالُوا بَلَي ﴾ [الملك: ٨و٩] ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات، واستدلّ أهل السُّنَّة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون في الكلام حذف تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا، والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق أي قضينا عليهم بالفسق ففسقوا، والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا واختاره أبو على الفارسي، وأما على قراءة آمرنا بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثرنا، وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم، فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقوا، والمترف الغني المنعم في الدنيا ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾ أي القضاء الذي قضاه الله ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ ﴾ القرن مائة سنة، وقيل أربعون ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ الآية: في الكفّار الذين يريدون الدنيا والله يؤمنون بالآخرة على أن لفظها أعمّ من ذلك، والمعنى أنهم يعجّل الله لهم حظًّا من الدنيا بقيدين أحدهما تقييد المقدار المعجّل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجّل له بإرادة الله، ولمَن نويد بدل من له وهو بدل بعض من كل ﴿مَّدْحُورًا﴾ أي مبعدًا أو مُهَانًا ﴿وَسَعَى لَهَا سَمْيَهَا﴾ أي عمل لها عملها ﴿ كُلاَّ تُمِدُّ ﴾ انتصب كلاَّ بنمدّ وهو من المدد ومعناه نزيدهم من عطائنا ﴿ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ ﴾ بدل من كلاً، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين ﴿ مِنْ عَطَّاءِ وَبُّكَ

يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعات لمَن أراد الآخرة ومن المعاصى لمَن أراد الدنيا، والأول أظهر ﴿مَحْظُورًا﴾ أي ممنوعًا ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض﴾ يعني في رزق الدنيا ﴿لاَّ تَجْعَلُ ﴾ خطاب لواحد، والمراد به جميع الخلق، لأن المخاطب غير معين ﴿مَذْمُومًا ﴾ أي يذمّه الله وخيار عباده ﴿مَّخْذُولا﴾ أي غير منصور ﴿وَقَضَى رَبُّكَ﴾ أي حكم وألزم وأوجب أو أمر، ويدلّ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصّى ربّك ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا ﴾ أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ﴾ هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أُفِّ والمعنى الوصية ببرّ الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعني عندك: أي في بيتك وتحت كنفك ﴿أُفُّ حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه، يقال عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقلّ كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك، ويجوز في أُفِّ الكسر والفتح والضم، وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير ﴿وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴾ من الانتهار وهو الإغلاظ في القول ﴿ والْحَفِضْ لَهُمَا جَنَاجَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله: ﴿اخفض جناحك للمؤمنين﴾ [الحجر: ٨٨]، وأضافه إلى الذلّ مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل، ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما ﴿لِلأَوَّابِينَ ﴾ قيل معناه الصالحين، وقيل المسبّحين، وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع، فحقيقته الراجعين إلى الله ﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ ﴾ خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم، وقيل هو خطاب خاص بالنبي ﷺ أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال، والأول أرجح ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ﴾ الآية: معناه وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّا لِنَكُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَكَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَلَنَ بِعِبَادِهِ و نَجَبِيرًا بَصِيرًا ١ فَي لَكُ لَقَ لَكُواْ أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحَنُ زَوْقَهُمْ وَإِيَّاكُواْ إِنَّ قِلْكُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ فَحَنْ زَوْقَهُمْ وَإِيَّاكُواْ إِنَّ قِلْكُهُ وَسَيَّانَ لَحِطْكَا كَيْهُمُ إِنَّ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِسَةً وَسَالَهُ سَبِيلًا إِنَّا وَلَا نَقَعُلُوا النَّفَسَى الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا عِلْكَيِّ وَمَنْ قَبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيِّهِ عَسْلَطْكُنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِقْدُ كَانَ مَنْصُلُوكَ فِي إِنْ أَعْرَضْتَ عَنْ دُويِّ القُرْبِي وَالْمُسَاكِينَ وَابْنِ السَّبْيَلِ إِذَا لَمْ تَجَدُّ مَا تَعْظَيْهُمْ، فقل لهم كالأمَّا حُسَنًا وكان النبي عَلَيْهُ إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه، حيله منه، فأهر بحُسْن القول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك، والمسبور مشتق من اليسر ﴿ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ﴾ والمعنى على هذا كأنه يعرض عنهم انتظارًا لرزق يأتيه إ فيعطيه إياههم فَالْوَحِمةُ عَلَى هِذَا هِوَ مَا يُوتَحِيهِ مِن الوَّذِق أَوْ لَيْتَعَلَقُ بِقُولِهِ: ﴿ فَقُلُ لَهُ مُعَنَّوْرًا ﴾ إلى ابتغ رحمة وبك بقول ميسود والرحمة على هذا هي الأخر والثواب ﴿ وَلا أَجْعَلُ إِيَلَكُ } مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ استغارة في معنى غاية البخل كأن البخيل حبست عداه عن الإعظاء وشدت إلى عِنْقِه ﴿ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ ﴾ إستجارة في معنى غاية الجود فيهي الله عن الطرفين: وأمر بالتوسط بينهما: كقوله: ﴿ إِفَا إِنَّهَ قُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلِم يِقِبِّرُوا ﴾ ﴿ مَلُومًا ﴾ أي يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك، أو يلومك من يستحق العطاء لأنكورك تَتِرك ما تعطيه، أو يلومك سائو الناس على التبذير في العطاء ﴿مَّحْسُورًا﴾ أي منقطعًا بك الإ شيء عندك وهو من قولهم حسر السفو البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قول ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِوْكُ أِي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء فلا تهتم بما يزاه من ذلك، فإن الله أعلم بمصالح عباده ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴾ ذكر في الأنجام ﴿ وَلاَ يَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث مِن قوله صِلَّى الله عليه وآله، وسلم: ولا يبخل دم امرى، مسلم: إلا ياحدى ثلاث ، كفر بعد إيجان ، أو زني بعد إحصان؛ أو قتل نفس أخرى»، وتتصل بهذه الأشياء أشياء أجر لأنها في معناها كالحرابة وترك الصلاة ومنع الزكاة ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلِطَانًا ﴾ المظلوم هنا من قتل بغير حق، والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة، وليس النساء من الأولياء جينة مالك، والسلطان الذي جعل الله له: هو القصاص، أو تخييره بين العفو والقصاص ﴿ فَلاَ يُسْرِف فَي الْقَتْلِ فِهِي عن أَنِ يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليّه أو يقتل النفق بواحد وغير ذلك من وجوم التعدي، وقرى فلارتسرف بالثياء خطابًا لِلقِاتِل ، أو لولين وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِهِ إِلَا بِٱلَّتِي هِى آحْسَنُ حَتَى يَبْلُغُ آشُدَّةً وَآوَفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولَا ﴿ وَاَقَوْا اَلْكُلْ إِذَا كِلْمُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَى تَبْلُغُ آلِجِبَالَ طُولًا ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَ رَبِكَ مَكُرُوهًا ﴿ وَلَا مِمَا آوَحَى إِلَيْكَ لَن سَيِّتُهُ عِندَ رَبِكَ مَكُرُوهًا ﴿ وَلَا لِللهِ إِللهَا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَمُ مَلُومًا مَذَدُورًا ﴿ وَلَا لِللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مَذَدُورًا ﴿ وَلَا لَكُولُوا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكُمُ أَوْلَا تَعْمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مَدَدُورًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

المقتول ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ الضمير للمقتول أو لوليه، ونصره هو القصاص ﴿وَلاَ تَقرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ ذكر في الأنعام قال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفان على ألا تعبدوا، والظاهر أنَّهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها: ﴿وَلاَ تَقْفُ ﴾ ﴿وَلاَ تَمْشُ ﴾، ويصحّ أن تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزومًا على النهى وأن مفسّرة ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴾ عامّ في العهود مع الله ومع الناس ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون في معنى الطلب: أي يطلب الوفاء به، والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة، هل وفي به أم لا ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ﴾ قيل القسطاس الميزان، وقيل العدل وقرىء بكسر القاف وهي لغة ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ أي أحسن عاقبةً ومآلاً، وهو من آل إذا رجع ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك، واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعتِه ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك، لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولاً، والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده، وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عمّا ليس لها به علم وهذا بعيد ﴿وَلاَ تَمْش فِي الأَرْض مَرَحًا﴾ المرح الخيلاء والكبر في المشية، وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في موضع الحال ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ﴾ أي لن تجعل فيها خرقًا بمشيك عليها، والخرق هو القطع، وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي، والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض، ولا على مطاولة الجبال، فكيف تتكبّر وتختال في مشيك، وإنما الواجب عليك التواضع ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ الإشارة إلى ما تقدّم من المنهيّات والمكروه هنا بمعنى الحرام، لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكروهًا نعت لسيئة أو بدل منها،

أَفَّاصَفَنكُو رَبُّكُم بِالْبَينَ وَاتَّعَذَ مِن الْمَلَتِهُ إِنشَا إِنْكُو النَّوُلُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ وَالْمَدُوا وَمَا يَرِيدُهُمُ إِلَا نَفُورًا ﴿ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ لَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَلْبَغُوا إِلَى فِي الْمَثِي اللَّهُ السَّبَحُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِي الْمَثِي اللَّهُ السَّبَحُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِي الْمَثِي اللَّهُ السَّبَحُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِي الْمَثِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَتُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاواتُ السَّبِعُ وَالأَرْضُ الآية واختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو تسبيح بلسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة وقيل إنه تسبيح حقيقة وهذا ارجح لقوله لا تفقهون تسبيحهم ﴿ جَعَلْتًا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ في معناه قولان: أحدهما أن الله أخبر نبيه في أن يستره من الكفّار إذا أرادوا به شرًا، ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفّار عن فهم القرآن، وهذا أرجح لما بعده والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات، وقيل معناه ساتر ﴿ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ جمع كنان وهو المغطاء، وأن يفقهوه مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه ، وهذه استعارات في إضلالهم ﴿ وَإِذَا ذَكُرت في القرآن وحدانية الله تعالى فرّ المشركون من ذلك ، لما فيه من رفض آلهتهم وذمها ونفورًا مصدر في موضع الحال ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾ كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في به عائد على ما : أي تعلم ما يستمهون به من الاستهزاء ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ جماعة يتناجون أو ذو نجوى، والنجوى كلام السرّبه من الاستهزاء ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ جماعة يتناجون أو ذو نجوى، والنجوى كلام السرّبه من الاستهزاء ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ جماعة يتناجون أو ذو نجوى، والنجوى كلام السرّبه من الاستهزاء ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ جماعة يتناجون أو ذو نجوى، والنجوى كلام السرّبة من الاستهزاء وقواذ هم المحدون القرآن على ما السرّبة والمحدون القرآن على ما السرّبة والمؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المؤلّاء المسرّبة والمؤلّاء المؤلّاء المؤلّاء

﴿رَجُلاً مُّسْحُورًا﴾ قيل معناه جنّ فسحر وقيل معناه ساحر، وقيل هو من السحر بفتح السين وهي الرئة: أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ أي مثلوك بالساحر، والشاعر، والمجنون ﴿فَضَلُوا﴾ عن الحق ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ إلى الهدى؟ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وأصحابه من الكفّار ﴿وَقَالُوا أَثِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا﴾ الآية معناها إنكار للبعث، واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم، والرفات الذي بلي حتى صار غبارًا أو فتاتًا، وقد ذكر في الرعد اختلاف القرّاء في الاستفهامين ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدرنا على بعثكم وإحياثكم مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة، فأولى وأحرى أن يبعث أجسادكم ويُحيى عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما، ومعنى قوله كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير، وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمًّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ قيل يعني السموات والأرض والجبال، وقيل بل أحالَ على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم: أي لو كنتم حجارة أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم ﴿ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ ﴾ أي يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزىء ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ﴾ أي متى يكون البعث ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين وبحمده في موضع الحال أي حامدين له، وقيل معنى بحمده بأمره ﴿وَتَظُنُونَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلاًّ قَلِيلاً﴾ يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ العباد هنا المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعص كلامًا ليّنًا عجيبًا، وقيل أن يقولوه للمشركين، ثم

زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَكُلْ يَمْلِكُوكَ كَشَفَ الشَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أَفَلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْلَغُونَ لَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أَفَلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْلَغُونَ لَكُمْ وَلَا تَعْوَدُ إِنَّا عَذَا لِكَ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلِمَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيُخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ إِنَّ عَذَابِهُ وَيَكُولُ ﴿ فَاللَّهُ مِن قَرْبَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْلِحِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَن مُهْلِحِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَن مُعَذِبُوهَا عَذَابُهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

نسخ بالسيف وإعراب يقولوا كقوله يقيموا الصلاة في إبراهيم، وقد ذَّكر ذلك ﴿قُلَّ الْمُعْوَّا الَّذِينَ 'زَغَمْتُم مِّن تُونِينِ قيل يعني الملائكة ، وقيل حيسى وأمه وعزيره وقيل تفر عن اللَّجْنَ كان العرب يعبدونهم، والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضرّ عنكم في فكيف تعبدونهم ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلين الله، ويرجونه، ويتخافونه، فكيف تعبدونهم بيعه وإحراب أولئك مُبتَدُأُ وَالدِّينُ تُلاَهُونَ خُمَفَةً لَهُ وَيَبتَعُونَ خُبْرَةً، وَالفَاعَلَ فِي يَدْعُونَ ضَمْيَر لِلكَفَّانِ أَ وَفَي يَبتِغُونِ للآلهة المعبودين وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغفوف للأنبياء المالكورين قال في قوله ﴿ وَالْقُدُ فَظَّمُكُنَّا أَبْعُضُ النَّهُ يُكِينُ عُلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء: ٥٠]، والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَابُ ﴾ بدل من الضمير في يبتغون أي يبتغي الوسيلة بأن هو إقراب منهم له فأكيف بغيره أو ضمن يبتغون معنى يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب المها بالاجتهاد في طاعته، ويحتمل أن يكون التمعني أنهم يتوسلون بأيهم أقوب إللي إلله ﴿مَحْدُورًا﴾ مَنْ الحالِين وهو الخوف ﴿ وَإِن مِّن قَوْيَةِ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ مَوْم الْقِيَالَةِ ﴾ ياحتمل هذا الهلاك وجهين: أحدهما أن يكول بالموت والفناء الذي لابد منه، والأأخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة ادفعة فيهلكها، وهذا أظهر، لأن الأول معلوم لا يفيقوا إلى الإخبار به، والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى أو المهالكو أهلهًا أو معذَّبوهم، ورُويَ أن هلاك مكة بالحبشة، والمدينة بالنجوع، والكنوفة بالتولية، والأندلس بالخيل، وسُئِلَ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة، فقال أصابها العدلمب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود، وأما هلاك قرطبة وأشبيلية وطبطات عيرها بأخذ الرقيم لها ﴿ فِي الْكِقَابِ، مَسْطُورًا ﴾ يعني اللوح الممجفوظ ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلاَّ قَاتِ إلا لَن يُكَلِّيهِ بها الأولونَ ﴾ الآيات يراد بها هنا التي يقتوحها الكفّار ، فإذا وأوها ، ولم الومنون أهليكهم الله وُمُهُمِّتُ الرَّبِّةِ أَنْ قُويِهُم اقتر حوا على رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهما ، فأخبر الله أنه الم يفعل ذلك المثلة أيكنه والمناله الكواء وحبر بالمنفع بحن ترك ذلك، وأنه نرسال في موضع فيطبب والن كذب في موضع قرفع ثهرة ذكر ناقة ثموذ تنبيها على ذلك الأنهم القتر جاوها وكالنج سبيبه مُنْصِرَةً فَظُلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنِ إِلَّا عَغْرِيفًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلْقِرَءَانِ وَثَغُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلْقِيَ ٱلْقِينَكَ إِلَّا فِتَنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَثَغُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْبَنَا كَبِيرًا ﴿ وَثَغُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْبَنَا كَبِيرًا ﴿ وَهُو فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

هلاكهم، ومعنى مبصرة: بينة واضحة الدلالة ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾ إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أن يرسل بها تخويفًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفًا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن، وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِن رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر وذلك قوله سيهزم الجمع ويولّون الدبر، وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد، وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك وحمايتك منهم كقوله: ﴿واللَّهُ يَعصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِنْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء، فمن قال إنه كان في اليقظة، فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين، ومَن قال إنه كان في المنام فالرّؤيا منامية، والفتنة على هذا تكذيب الكفّار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينتذ، وقيل إنها رؤيا النبي عَلَيْمُ في منامه هزيمة الكفّار وقتلهم ببدر، والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك، وقيل إنه رأى أنه يدخل مكة فعجّل في سنة الحديبية فردّ عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ وقيل رأى في المنام أن بني أُميّة يصعدون على منبره فاغتم بذلك ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ يعني شجرة الزقُّوم، وهي معطوفة على الرؤيا أي جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس، وذلك أن قريشًا لمَّا سمعوا أن جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر، وقال أبو جهل ما أعرف الزقّوم إلاّ التمر بالزبد، فإن قيل: لِمَ لعنت شجرة الزقُّوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلها، وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل الجحيم ﴿ وَنُحَوِّفُهُمْ ﴾ الضمير لكفّار قريش ﴿ طِينًا ﴾ تمييز أو حال مِنْ «مَنْ» أو من مفعول خلقت ﴿قَالَ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من الإعراب، وهذا مفعول بأرأيت، والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرَّمته على أي فَضَّلته وأنا خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك، وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني ﴿لأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ﴾ معناه لأستولين عليهم ولأقودَنْهم وهو مأخوذ من تحنيك ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا إِلَى قَالَ اَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ فَكُمْ جَزَآء مُّوفُورا اللهِ وَالسَّتَفْزِذُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا عُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنُ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا عُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنُ وَكَالَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا عُرُورًا إِنَّ إِنَّا عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنُ وَكَالَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ اللَّذِى يُرْجِى لَحَكُمُ الْفُكُ فِي الْبَحْرِ لِتَبْغُوا مِن فَضَالِحَ إِلَيْ اللَّهُ وَكُولُو اللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ فَي الْبَعْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ فَلَمَا جَنَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

الدابَّة، وهو أن يشدُّ على حنكها بحبل فتنقاد ﴿قَالَ اذْهَبْ ﴾ قال ابن عطيَّة اذهب وما بعده من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد، وقال الزمخشري ليس المؤاد الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلانًا له وتخليه، ويحتمل عندي أن يكون معناه للطّرد والإبعاد ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاقُكُمْ ﴾ كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة، ليرجع إلى مَن اتَّبعك، ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغليبًا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم ﴿جَزَاءٌ مَّوْفُورًا﴾ مصدر في موضع الحال والموفور المكمل ﴿واسْتَفْزِزُ ﴾ أي اخدع واستخف ﴿بِصَوْتِكَ ﴾ قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصى ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم ﴾ أي هول، وهو من الجلبة وهي الصياح ﴿بِنُحَيْلِكُ وَرَجِلِكَ ﴾ الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل، والرجل جمع راجل وهو الذي يمشى على رجليه فقيل هو مجاز واستعاره بمعنى افعل جهدك، وقيل إن له من الشيطان خيلاً ورجلاً، وقيل المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشر ﴿ وَشَارَكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ ﴾ مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير فلك، ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك ﴿ وَعِدْهُمْ ﴾ يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك ﴿ إِنَّ عِبَادِي ﴾ يعني المؤمنين الذين يتوكُّلُونِ على الله بدليل قوله بعد ذلك: ﴿وَكَفَى بِرَبِّلُكَ وَكِيلاً ﴾ ونحوه : إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون ﴿ يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ ﴾ أي يجريها ويسيّرها والفُلُك هنا جمع وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها ﴿الضُّوُّ فِي الْبَحْرِ﴾ يعني حوف الغرق ﴿ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ضلَّ هنا بمعنى تلف وفقد: أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل مَن تدعونه إلاّ الله وحده فلجأتم إليه حينتذ دون غيره. فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدّة إلاّ إيّاه ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ أي كفورًا بالنّعم، والإنسان

لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ اَلَهُ اَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّن الرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ. تَبِيعًا ﴿ هُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي فَيُعْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ. تَبِيعًا ﴿ هُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ يَوْمَ لَلْبَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُوا اللَّهُ مِنْ أُولِيَ كَتَبَهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهِ مِنْ أَوْلَى كَنْ أَوْلِ كَيْمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هنا جنس ﴿أَفَأُمِنْتُمُ﴾ الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر ﴿ حَاصِبًا ﴾ يعني حجارة أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء ﴿ وَكِيلا ﴾ أي قائمًا بأموركم وناصرًا لكم ﴿قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ ﴾ يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره ﴿تَبِيعًا ﴾ أي مطالبًا يطالبنا بما فعلنا بكم: أي لا تجدون من ينصركم منّا كقوله: ﴿ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ [الشمس: ١٥] ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مُمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا﴾ يعني فضَّلهم على الجنَّ وعلى سائر الحيوان، ولم يفضّلهم على الملائكة، ولذلك قال: ﴿عَلَى كَثِيرِ ﴾ وأنواع التفضيل كثيرة لا تُحصى: وقد ذكر المفسّرون منها كون الإنسان يأكل بيده، وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة ﴿بِإِمَامِهِمْ ﴾ قيل يعني بنبيتهم، يقال يا أمة فلان، وقيل يعني كتابهم الذي أنزل عليهم، وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم ﴿وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلا﴾ الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلاً ولا كثيرًا، فعبّر بأقلّ الأشياء تنبيهًا على الأكثر ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب: أي مَن كان في الدنيا أعمى عن الهدى، والصواب فهو في يوم القيامة أعمى: أي حيران يائس من الخير، ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر: كقوله ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ [طله: ٢٠]، وإنما جعل الأعمى في الآخرة أَصْلَ سبيلاً، لأنه حينتذ لا ينفعه الاهتداء، ويجوز في أعمى الثاني: أن يكون صفة للأول، وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل، وهذا أقوى لقوله وأضلّ سبيلاً فعطف أضلّ الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبهه، قال سيبويه. لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصر، لا في عمى القلب ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيْنَا إَلَيْكَ﴾ الآية: سببها أن قريشًا قالوا للنبي ﷺ اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك، وقيل إن ثقيفًا طلبوا من النبي ﷺ أنَّ يؤخِّرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللاَّت والعُزَّى، والآية على هذا القول مدنية ﴿لِتَفْتُرِيُّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أُوحي إليه من

لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٱلْصَيْدَا إِلَيْلَكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْمَا غَيْمَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ حَلِيهَ لَا لِآلُهُ لَأَنْ ا تُبَنِّنَكَ لَقَدُ كِدِنَّ تَرْكَنُ إِلِيهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا شِي إِذَا لَّأَذَقَنَكَ خِمْفُفَ ٱلْحَيَّاةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْمَا نَصِيرًا ﴿ وَإِن كَانُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْمُنْفِ لِيُخْرِحُوكَ الْمِنْهَا وَإِنَّا لَا يَلْمَشُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُسْنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِينًا وَلَا تَجِنَّهُ لِسُنَّتِيَّا تَحْوِيلًا ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّذِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكُ ۖ مَشْهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا ﴿ وَقُل رَّبِّ القرآن وغيرَه ﴿ وَإِذَا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ أي لو قعلت ما أرادوا منك لاتُخذُّوكُ خُليلاً ﴿ وَلَوْلاً " أَن نَبْتَنَاكَ لَقَكُ كِدْتُ مَرْكُنْ إَلَيْهِمْ شَيْتًا قَلْيلا﴾ لولا تدلّ على امتناع شيء لوجود المخيرة، فلالت هنا علَى امتناع مُقاربة النبي ﷺ الركون إليهُم لأجل تثبيتُ الله له وعصمتُهُ، وَكَدَّتُ تَقْتَضَى ﴿ نفيُّ الركون، لأنَّ معنى كان قلان يفعل كذا أيَّ أنه لم يفعله فانتفى الركُّون إليَّهُم وَمَقَارَبَتُهُ، فليس في ذلك نقص من جانب النبي ﷺ لأنَّ التثبيت منعه من مقاربة الرَّكُون، ولو لم يثبته الله لكانت مُقارَبتُه للركون إليهم شيئًا قليلاً، وأما منع التنبيت فلم يركن قليلاً ولا كثيرًا، ولا قارب ذلك ﴿إِذًا لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ ٱلْمَمَاتِ﴾ أي ضعف عَذابهما لو فعل ذلك ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُ وَمُّكَ مِنَ الأَرْضِ ﴾ الضمير لقريش كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي عليه من مكة، وذلك قبل الهجرة، فالأرض هنا يراد بها مكة لأنها بلده ﴿ وَإِذَا لا يَلْبَثُونَ خَلْفُكَ إلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكة إلاَّ قليلاً فلما خرج النبي عليه مهاجرًا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلاً، وقتلوا يوم بدر ﴿ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ انتصب سنة على المصدر، ومعناه العادة أي هذه عادة الله مع رسله.

﴿أَوْمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسى الليل ظلمته وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح، وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس، فإن اللام فيه ظرفية بمعنى علم، وقيل هو عطف على الصلاة، وقيل مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر، وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها تُصَلّى بسورتين طويلتين صلاة الصبح بقرآن الفجر كان مَشْهُودًا ﴾ أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد

أَذْخِلِنى مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِى مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُهُولَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ وَزَهَى ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُهُ إِنْ اللَّهُ مُ الْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ النَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ يَعُوسَا ﴿ وَنَا عِمَانَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ

ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهاه ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل، ومن للتبعيض، والضمير في به للقرآن والتهجّد السهر وهو ترك الهجود، ومعنى الهجود: النوم فالتفعّل هنا للخروج عن الشيء كالتحرّج والتأثّم: في الخروج عن الإثم والحرج ﴿عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ يعني الشفاعة يوم القيامة، وانتصب مقامًا على الظرف ﴿وَقُلْ رَّبِّ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ﴾ الآية: المدخل: دخوله إلى المدينة والمخرج خروجه من مكة، وقيل المدخل في القبر، والمخرج إلى البعث، واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور ﴿سُلْطَانَا نَصِيرًا﴾ قيل معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي، وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ الحق بالإيمان والباطل الكفر ﴿وتُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ من للتبعيض، أو لبيان الجنس، والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل، ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ﴾ الآية: المراد بالإنسان هنا الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان، وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله ﴿ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراض، وقرىء ناء وهو بمعنى واحد ﴿ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ أي مذهبه وطريقته التي تشاكله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ السائلون اليهود، وقيل قريش بإشارة اليهود، والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم، وقد يقال فيه النفس وقيل الروح هنا جبريل وقيل القرآن والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه، وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح، فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيّ وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه، وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي ﷺ وما يعرف الروح، ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه ﴿ومَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ خطاب عام لجميع الناس، لأن لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ لَإِن الْجَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِشْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَثْلِ فَأَيْنَ أَكُمُ لَا لَتَاسِ إِلَّا حَكُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنَ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ إِلَّا حَكُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنَ وَلَقَدْ مَرَفَى لَكَ جَنَّهُ مِن عَلَى مَثْلِ فَأَيْنَ أَكُمُ لَا النَّاسِ إِلَّا حَكُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنَ وَقَالُوا لَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَعِنَا لَهُ وَالْمَلَيْ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَعِنَا لِ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمُهُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالَةُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

علمهم قليل بالنظر إلى علم الله وقيل خطاب لَليهود خاصّة والأول أظهر لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح ﴿ وَلَئِن شِئْنًا لَتَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف وهذه الآية متصلة المعنى بقوله: ﴿وَمَا أُوتُيتُم مَنْ العلم إلا قليلاً [الإسراء: ٨٥]: أي في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم ﴿وَكِيلاً﴾ أي مَن يتوكّل بإعادته وردّه بعد ذهابه ﴿إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رُّبُّكُ﴾ يحتمل أن يكون استثناء متصلاً فمعنى أن رحمة ربك تردّ القرآن بعد ذهابه لو ذهب أو استثناء منقطعًا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب ﴿ قُل لَّيْنِ الْجُتُّمَعَتِ الإنسُ وَالنَّجِنَّ ا عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلَ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يمكن النَّاس يعلمونها، ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال، وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحُسْن نظمه وُوجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا ﴿ظَهِيرًا﴾ أي معينًا ﴿ وَلَقَدْ صَّرَّفْنَا للناس في هذا القرآن من كُلِّ مَثَل ﴾ أي بينًا لهم كل شيء من العلوم النافعة، والبراهين القائمة، والحجج الواضحة، وهذا يدلُّ على أن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاًّ كُفُورًا﴾ الكفور الجحود، وانتصب بقوله أبي لأنه في معنى النفي ﴿وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبُوعًا﴾ الذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أنواعًا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية، وقيل إن الذي قاله عبد الله بين أبي أُميّة بن المغيرة، وكان ابن عمّة النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم، ثم أسلم بعد ذلك والينبوع العين، قالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عينًا من الماء ﴿ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأَ نَجْسَف بِهِم الْأَيْضَ أُو نُسقِط عَلَيهم كَسفًا مِن السَّمَاءِ ﴾ [سبأن ١٩] وكسفًا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة ؛ وقرىء بالإسكان: أي قطعًا واحدًا ﴿قَبِيلا﴾ قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامنًا شاهدًا

بصدقك، والقبالة في اللغة الضمان ﴿بَيْت مِّن زُخْرُفِ﴾ أي من ذهب ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ تعجب من اقتراحاتهم، أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله، وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفّار، لأن ذلك سوء أدب ﴿ هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ أي إنما أنا بشر، فليس في قدرتي شيء مما طلبتم، وأنا رسول فليس عليّ إلاّ التبليغ ﴿ إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الأرض مَلائِكَةٌ ﴾ الآية: معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكًا، ولكنهم بشر، فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض ﴿شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ ذكر في الأنعام ﴿عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ﴾ قيل هي استعارة بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى، وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصُمًّا حين قيامهم من قبورهم ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ ﴾ معناه في اللغة سكن لهبها، والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدَّلوا أجسادًا أُخَر، ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا﴾ استبعاد للحشر وقد تقدّم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين ﴿أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ ﴾ الآية احتجاج على الحشر، فإن السَّمَاوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قدّر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه، والرؤية في الآية، رؤية قلب ﴿أَجَلاً لاُّ رَيْبَ فِيهِ﴾ القيامة أو أجل الموت ﴿قُلْ لَّوْ أَنشُمْ تَمْلِكُونَ﴾ لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا ظاهراً أو مضمرًا فلا بدّ من فعل يقدّر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسّره بتملكون الظاهر، لَّامَسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى تِسْعَ عَلَيْتِ بَيِّنَتِ فَسْتُلْ جَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنْكَ يَنمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ هَـُـوُلاَةٍ إِلّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْنَبُورًا ۞ فَأَرادَ أَن

وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر ﴿خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ أي الأموال والأرزاق، ﴿إِذَا لِأُمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴾ أي لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء خشية الْفَقر، فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر، ومفعول أمسكتم محذوف، وقال الزمخشري لا مفعول له لأن معناه بخلتم من قولهم للبخيل ممسك، ومعنى الآية وصف الإنسان بالشخ وخوف الفقر، بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى ﴿ تِسْمَ آيَاتٍ ﴾ بينات الخمس منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والأربع انقلاب العصاحية، وإخراج يده بيضنام، وحلّ العقدة من لسانه، وفلق البحر وقد عمد فيها رفع الطور فوقه، وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأُخَر، وقد عدّ فيها أيضًا السنون، والنقص من الثمرات، رُوِيَ أَنْ بَعْضَ الْيَهُودُ سَأَلُوا النَّبِي ﷺ عنها فَقَالَ: «أَلَا تَشْرَكُوا بِأَلَّهُ شَيِّئًا، ولا تَسْرَقُوا وَلَا تُزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق، ولا تمشي ببريء إلى السلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدُّوا في السبت، ﴿ فَاسْأَل بَنِي إِسْرَائِيْلَ ﴾ أي اسأل المعاصرين لك مِن بني إسرائيل عمّا ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينًا، والآية على هذا خطاب لمحمد علما، وقال الزمخشري إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب منه أن يرسلهم معك، فهو كقوله: أن أرسل معنا بني إسرائيل، فلا يرد قوله اسأل لموسي على إضمار القول، وقال أيضًا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك، وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لموسى، والأول أظهر ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الضِّمير لَّبْنِي إسرائيل، والمراد آباؤهم الأقدمون والعامل في إذ على القول الأول آتيناه موسى أو فعل مضمر، والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف ﴿مَسْجُورًا ﴾ هنا وفي الفرقان: أي سحرت واختلط عقلك، وقيل ساحر ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ ﴾ بفتح التاء خطاب لفرعون، والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات، ولكنه كفر بها عنادًا كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم والإشارة بهؤلاء إلى الآيات مثبورًا أي مهلوكا، وقيل مغلوبًا، وقيل مصروفًا عن الخير، قابل جوسى قول فرعون إني الأظنك يا موسى مسجورًا بقوله: ﴿ وَإِنِّي الْأَظُنُّكِ إِمَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ الأَرْضِ ﴾ أي أرض مصر ﴿ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾ يعني

يَسْ تَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقَنَكُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ وَلِبَنِيَ إِسْرَةَ مِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآذِخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَكُ وَبِالْحَقِّ نَزَلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا مُبَشِّرًا وَنَذِيلُ ﴾ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَكُ لِلَاقَرَامُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَكُ فَنزِيلًا ﴿ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ الْ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْفَاقِ الْوَقُوا اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

أرض الشام ﴿لَفِيفًا﴾ أي جميعًا مختلطين ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ الضمير للقرآن وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد وقيل معنى الأول كذلك: ومعنى الثاني ضدّ الباطل. أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه ﴿وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ ﴾ انتصب بفعل مضمر يدلّ عليه فرقناه، ومعناه بيّناه وأوضحناه ﴿عَلَى مُكْثِ﴾ قيل معناه على تمهل وترتيل في قراءته، وقيل على طول مدة نزوله شيئًا شيئًا من حين بعث النبي ﷺ إنى وفاته، وذلك عشرون سنة، وقيل ثلاث وعشرون ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا﴾ أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ يعنى المؤمنين من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة: كزيد بن عمرو بن نوفل، وورقة بن نوفل، والأول أظهر، وهذه الجملة تعليل لما تقدّم، والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم، فقد آمن به مَن هو أعلم منكم ﴿ويَخِرُونَ للأَذْقَانِ﴾ أي لناحية الأذقان كقولهم خرّ لليدين وللفم، والأذقان جمع ذقن، وهو أسفل الوجه حيث اللحية، وإنما كرّر يخرّون للأذقان، لأن الأول للسجود، والآخر للبكاء ﴿ قُل اذْعُوا اللَّهَ أَوِ اذْعُوا الرَّحْمَنَ ﴾ سببها أن الكفَّار سمعوا النبي ﷺ يدعو يا ألله يا رحمن، فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين، فنزلت الآية مبيّنة أن قوله الله أو الرحمن اسمًا لمسمى واحد، وأنه مخير في الدعاء بأي الاسمين شاء، والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت ولدي زيدًا لا بمعنى النداء ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فله الأسماء الحسني ﴾ أيًّا اسم شرط منصوب بتدعوا، والتنوين فيه عوض من المضاف إليه، وما زائدة للتأكيد والضمير في به لله تعالى، وهو المسمى لا الاسم، والمعنى أي هذين الاسمين تدعو فحسن، لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع قوله لله الأسماء الحسني موضع الحال، وهو في المعنى تعليل للجواب، لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان ﴿وَلاَ تَجْهَز بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ المخافتة

entropy in the second of the s

The first of the second of the

Sangara Sangara (Maria Maria M

تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنِيَّ وَلَا جَمْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ وَلِدَّ مِنَ الذَّلِّ وَكَيْرَهُ عَلَيْهِا ﴿ وَلَا تَعَلَىٰ لَهُ وَلِدُّ مِنَ الذَّلِّ وَكَيْرَهُ عَلَيْهِا ﴿ وَلَا تَعَلَىٰ لَهُ وَلِدُ مِنَ الذَّلِّ وَكَيْرَهُ عَلَيْهَا ﴿ وَلَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلْهُ وَلِدُ مُنَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْ مَا اللَّهُ وَلِي ثُلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

the second of th



مكيّة إلاّ آية ٣٨ ومن آية ٨٣ إلى غاية آية ١٠١ فمدنيّة وآياتها ١١٠ نزلت بعد الغاشية

#### بِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ عِنْ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ

لَّهُمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنبَ وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِوجًا ﴿ فَيَحَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ العبد هنا هو النبي عَنِي وصفه بالعبودية تشريفًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه، والكتاب القرآن ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها، ومعناه عدم الاستقامة، وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل، وقيل لم يجعله مخلوقًا، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿قَيْمًا ﴾ أي مستقيمًا، وقيل قيّمًا على الخلق بأمر الله تعالى، وقيل قيّمًا على سائر الكتب بتصديقها، وانتصابه على الحال من الكتاب، والعامل فيه أنزل، ومنع الزمحشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال، واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره جعله قيّمًا ﴿لَيُنْفِرُ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ متعلق بأنزل أو بقيّمًا، والفاعل به ضمير الكتاب أو النبي عَنِي والبأس العذاب، وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف ﴿مُن لَدُفُهُ أي من عنده، والضمير

عائد على الله تعالى ﴿ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ يعني الجنة ﴿ مَاكِثِينَ فِيهِ ﴾ أي دائمين، وانتصابه على الحال من الضمير في لهم ﴿وَيُعْلِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ هم النصارى لقولهم في عيسى واليهود لقولهم في عزير وبعض العرب لقولهم في الملائكة ﴿مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمَ﴾ الضمير عائد على قولهم، أو على الولد ﴿كَبُرُتْ كَلِمَّةٌ ﴾ انتصب على التمييز على الحَّال ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدًا: وعلى هذا يعود الضمير في كبرت ﴿فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ﴾ أي قاتلها بالحزن والأسف، والمعنى تسلية النبي ﷺ من عدم إيمانهم ﴿عَلَّى آثَارِهِمْ ﴾ استعارة فصيحة: كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأمُّهَا عليهم، وانتصب أسفًا على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه باخع نفسك ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْض زِينَةً لَّهَا﴾ يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها، والصعيد هو التراب، والجرز: الأرض التي لا نبات فيها: أي سيفنى ما على الأرض من الزينة وتبقى كالأرض التي لا نبات فيها، بعد أن كانت خضراء بهجة ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ أم هنا استفهام، والمعنى أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب، والكهف الغار الواسع، والرقيم: اسم كلبهم، وقيل هو لوح رُقَّمت فيه أسماؤهم على باب الكهف، وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم، وقيل هو القرية التي كانت بإزام الكهف، وقيل الجبل الذي فيه الكهف، وقال ابن عباس لا أدري ما الرقيم ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنّى عنه، إذ قد أكثر الناس فيها مع قلَّة الصحة في كثيرٍ مما نقلوا، وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين، وكان ملك بلادهم كافر يِقتل كل مؤمن، فِفرُوا بدينهم، ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه، فأمر الملك باتباعهم، فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقفً عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم، فهاب الرجال ذلك وقالوا له دعهم يمُوتوا جُوْعًا رَسَدُا ﴿ فَضَرَ بَنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعَلَمَ أَى ٱلْحُزْيَنِ الْحَصَىٰ لِمَا لَبِسُواً أَمَدًا ۞ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَذِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ اللَّهُمْ فِلْمَا لَهُمُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم وَلَا لَهُمُ وَتَيَةً عَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَذِدْنَهُمْ هُدَى ۞ وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا مَنْ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

وعطشًا، وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نومًا ثقيلاً، فبقوا على ذلك مدّة طويلة ثم أيقظهم الله، وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين جاءتك، وشاع الكلام بذلك في الناس، وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف، فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم موتى، وأما موضع كهفهم، فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال: قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة، وفيه موتى ومعهم كلب، وقد ذكر ابن عطية ذلك، وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقى بعض جدرانه، ورُويَ أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس، وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم، ومما يبعد ذلك ما رُويَ أن معاوية مرّ عليهم وأراد الدخول إليهم، ولم يدخل معاوية بالأندلس قطّ، وأيضًا فإن الموتى التي في غار لوشة يراهم الناس، ولم يدرك أحد منهم الرعب، الذي ذكر الله في أصحاب الكهف ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾ عبارة عن إلقاء النوم عليهم، وقال الزمخشري: المعنى ضربنا على آذانهم حجابًا ثم حذف هذا المفعول ﴿سِنِينَ عَدَدًا ﴾ أي كثيرة ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ﴾ أي أيقظناهم من نومهم ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ أي لنعلم علمًا يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك، والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مدّة لبثهم، فالحزب الواحد: أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن الحزبين معًا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قال لبثنا يومًا أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، وأحصى فعل ماض وأمدًا مفعول به، وقيل أحصى اسم للتفضيل، وأمدًا تمييز، وهذا ضعيف، لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلاّ في الشاذُّ ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي قوّينا عزمهم وألهمناهم الصبر ﴿إِذْ قَامُوا﴾ يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لمّا آمنوا ولم يبالوا به ﴿لَقَدْ قُلْنا إِذًا شَطَطًا﴾ أي لو دعونا من دونه إلهًا لقلنا قولاً شططًا، والشطط الجور والتعدّي ﴿لَّوْلاَ يَأْتُونَ

عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ ﴾ تحضيض بمعنى التعجيز أنهم لا يأتون بحجة بيّنة على عبادة غير الله ﴿ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم ﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾ عطف على المفعول في اعتزلتموهم : أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون ﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾ أي ما يعبدون من دون الله، وإلا هنا بمعنى غير، وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدن الله ويعبدون معه غيره، ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله وفي مصحف ابن مسعود ﴿وَمَّا يعبدون من دون الله ﴿ فَأُوا إِلَى الكَهْفِ ﴾ هذا الفعل هو العامل في إذ اعتزلتموهم ا والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكفّار فلنجعل الكهف لتا مأوى ونتكل على الله فهو يرحمنا ويرفق بنا ﴿مُرْفَقًا﴾ بفتح الميم وكسرها ما يرتفق به وينتفع ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشَّعَالِ ﴾ قيل هنا كالام مُحذُوف تقديرُه فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه، وضرب الله على آذانهم، ومعنى تزاور تميل وتزوع، ومعنى تقرضهم تقطعهم: أي تبعد عنهم، وهو بمعنى المفطع، وذات اليميل والشمال أي جهته، ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها والا عند غروبها لمثلا يحترقوا بحرها، فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة، وقيل كان ياب الكلهف شماليًا يستقبل بنات نعش، فلذلك لا تصيبهم الشمس، والأول أظهر لقوله: ﴿ قُلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ﴾ أي في موضع واسع، وذلك مفتح لإصابة الشمس أ، ومع ذلك حجبها الله عنهم ﴿ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة ، وإن كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم بجملته ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ﴾ أيقاظًا جمع يقظ وهو المنتبه كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون فيحسبهم مَن يراهم أيقاظًا وفي قوله أيقاظًا ورقود مطابقة، وهي من أدوات البيان ﴿ وَلُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْسِمِينِ ۖ وَكُاتَ الشَّمَالِ﴾ أَيْ نقلبهم من جانب إلى جانب، ولولا ذلك لأكلتهم الأرض وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته، وهُم لا ينتبهون من نومهم، ورُوِيَ أنهم كانوا يقلبون مراليل في

السنة، وقيل من سبع سنين إلى مثلها ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ قيل إنه كان كلبًا لأحدهم يصيد به، وقيل كان كلبًا لراع فمرّوا عليه فصحبهم وتبعه كلبه وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ لأنه حكاية حّال ﴿ بِالْوَصِيدِ ﴾ أي بباب الكهف، وقيل عتبته وقيل البناء ﴿ وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴾ ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم، وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف، فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك، قد قال الله لمَن هو خير منك: لو اطّلعت عليهم لوليت منهم فرارًا، فبعث ناسًا إليهم، فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقتهم ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ﴾ أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضًا، واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ هذا قول مَن استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة، فأنكر على من قال يومًا أو بعض يوم، ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله ﴿فَانِعَتُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم﴾ الورق الفضة، وكانت دراهم تزودوها حين خروجهم إلى الكهف، ويستدلُّ بذلك على أن التزوّد للمسافر أفضل من تركه، ويستدلّ ببعث أحدهم على جواز الوكالة، فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكّر مدّة لبثهم؟ فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم ﴿إِلَى المَدِينَةِ ﴾ قيل إنها طرسوس ﴿أَزْكَى طَعَامًا ﴾ قيل أكثر، وقيل أحلّ، وقيل إنه أراد شراء زبيب، وقيل تمر ﴿وَلْيَتَلَطُّفُ فِي اختفائه وتحيّله ﴿إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾ أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة، وقيل المعنى يرجموكم بالقول، والأول أظهر ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتُرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف: أي أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من بِهِمْ قَالَ ٱلَذِينَ عَلَيُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْمِ مَسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ تَابِعُهُمْ كَلَيْهُمْ وَمُمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَقَامِنُهُمْ كَلَيْهُمْ وَمُمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَقَامِنُهُمْ كَلَيْهُمْ وَمُمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَقَامِنُهُمْ كَلَيْهُمْ وَمُمَّا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَقَامِنُهُمْ صَلَيْهُمْ فَلَا تُمَا فِيهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَا فِيهِمْ إِلَّا عَلَيْهُمْ وَيَعْمَمُ لِللَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَا فِيهِمْ إِلَّا عَلِيلٌ فَلَا تُمَا فِيهِمْ إِلَّا عَلَيْهُمْ مَنْهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلٌ فَلَا تُمَا فِيهِمْ إِلَا عَلَيْهُمْ وَمُنْهُمْ وَلَا تَمْسَقُونُ فِيهِمْ مِنْهُمْ

القبور ﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم ﴾ العامل في إذ أعثرنا أو مضمر تقديره اذكر والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف، أو تنازُّعُوا هِلْ هُمَّ أموات أو أُحياء، وقيل تتازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد، فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تُحشّر ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ﴾ أي على باب كهفهم إما ليطمس آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم مبمّن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تبرُّكًا، وإما ليكون علماً على كهفهم ليُعرَف به ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ ﴾ قيل يعني الولاة وقيل يعنى المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفّار فبنوا على باب الكهف مسجدًا لغبادة الله ﴿سَيَقُولُونَ ﴾ الضمير لمَن كان في زمان النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم اهلَّ اليهود أو غيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي ظنًا وهو مستعاد الكهف الرجم بمعنى الرَّمْنِ ﴿ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلِّبُهُمْ ﴾ قال قوم إن الواو واو الثمانية للحوَّلها هنا وفي ا قوله: ﴿ سَبِع لِيالِ وَتُمَانِيَة أَيَّام ﴾ [الحاقة: ٧]، وفي قوله في أهل الجنة؛ ﴿ وَفُتَّحَت أَلْوَابُها ﴾ [الزمر: ٧٣]، وفي قوله في براءة: ﴿والنَّاهُونَ عَنِ الْمُلْكَرِ ﴾ [التوبة: ٢٠١٠] وقال البطنزيُّونُ لا تثبت واو الثمانية وإنما الواو هنا كقوله: جاء زيد وفي يده سيف قال الزمخشري وفائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا بحق، بخلاف الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم، والذين قالوا خمسة وسادسهم كلبهم، وقال ابن تعظية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدلُّ على أن هذا نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام، وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول، ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ أي لا يعلم عدَّتهم إلا قليل من الناس، وهم من أهل الكتاب، قال أبن عباس: أنا منْ ذُلك القليل، وكانوا سَبِّعة وثامنهم كلُّبهم، لأنه قال في الثلاثة والخمسة رجمًا بالغيب، ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم كلبهم ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرْآءً ظَاهِرًا ﴾ لا تمارِ: من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج، والمعنى لا تُمارِ أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف إلاّ مِراءً ظاهرًا أي غير متعمّق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في الردّ عليهم ﴿وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مُّنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي لا تسأل أحدًا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف، لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يُغنيكُ عن السؤال

# أَحَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىْءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا

﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ سببها أن قريشًا سألوا اليهود عن أمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وعن الروح، فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبيّ فسألوه فقال غدًا أُخبركم ولم يقل إن شاء الله فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر يومًا فأوجف به كفّار قريش وتكلموا في ذلك، فشق ذلك على رسول الله ﷺ، ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبًا لهم وتعليمًا، فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل، وقوله غدًا يريد به الزمان المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة، وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلاّ أن تقول إن شاء الله أو تقول إلاّ أن يشاء الله، والمعنى أن يعلِّق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوّته ويبرأ هو من الحول والقوة، وقيل إن قوله إلاّ أن يشاء الله بقوله لا تقولنّ. والمعنى لا تقولنّ ذلك القول إلاّ أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه، فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل، ومعناها إباحة القول بالإذن فيه، حكى ذلك الزمخشري، وحكاه ابن عطية، وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب ألاّ يحكى ﴿وَاذْكُر رَّبِّكَ إِذًا نَسِيتَ ﴾ قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثنَ بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولاً، وذلك على مذهبه، فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة، وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلاً باليمين، وقيل معنى الآية اذكر ربك إذا غضبت، وقيل اذكر إذا نسيت شيئًا ليذكرك ما نسيت، والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره أي ارجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال، ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم يذكر الله على كل أحيانه ﴿ وَقُلْ حَسَى أَن يَهْدِين رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ هذا كلام أمر النبي على أن يقوله، والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى: عيني أن يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خير أصحاب أهل الكهف وأقرب إلى الله، وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسى أي إذا نسيت شيئًا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي.

نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿ وَلِبَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ مِسِنِينَ وَٱزْدَادُواْ شِعًا ﴿ قُلُ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ مِ وَالسَّمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي مُحَكِّمِهِ الْحَدَا ﴿ وَاللّهُ مَن أُوحِى إِلَيْكَ لَمِن وَالسَّمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي مُحَكِّمِهِ الْحَدَا ﴿ وَاللّهُ مَا أَوْحِى إِلَيْكَ لَمِن وَلَى اللّهُ اللّهُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا لَلْهِ مَا لَلْهُ مَا لَلْهِ مَا لَلْهُ مَاللّهُ مِن وَلَى اللّهُ مَن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَلَا يَشْرُكُ وَلَا يَعْدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَاللّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَنْ اللّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا لَلْهُ مَا لَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَوْلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَلْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَاللّهُ مَا لَوْلَ مَا لَوْلَ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مَا لَوْلَ مُنْ اللّهُ مَا أَوْلِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَوْلَعُلُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْلَالِمُ عَنْهُمْ مُولِيدُ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

﴿ وَلَبِنُوا فِي كَهْفِهِمُ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ في هذا قولان أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب يدلُّ على ذلك ما في قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا في كهفهم الوهو مُعطوف على سيقولون ثلاثة فقوله ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ ردّ عليهم في هذا العلم المحكي عنهم، والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى، وأنه بيان لما أجمل في قوله فطمؤبنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا، ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبنوا على هذا أنه أعلم من الذِّين اختلفوا فيهم، وقد أخبر بمدة لبثهم، فإخباره هو الحق لأنه أعلهم من الناس، أوكان، قوله قل الله أعلم احتجاجًا على صحة ذلك الإخبار، وانتصب سنين على البدل من ثلاثمائة أو عطف بيان، أو على التمييز وذلك على قراءة التنوين في ثلاثمائة وقرىء بغير تنوين على الإضافة ووضع الجمع موضع المفرد ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ أي ما أبصره أوما أسمعه ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يدرك الخفيّات كمّا يدرّك الجليّات ﴿مَا لَهُم ﴾ الضمير لجميع الخلق أو للمعاصرين اللهبلي. عِيرٌ ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقوى، بالتاء والنجوم على النهي ﴿لاَ مُبَدُّلُ لِكُلِّمَاتِهِ ﴾ يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن، فالمعنى لا يُبدُّك أحد القرآن ولا يغيّره، ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر ﴿مُلْتَحَدَّا﴾ أي مِلجاً تميل إليه ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ أي احبسها صابرًا ﴿ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ هم فقراء المسلمين ﴿ كَبَلال وخباب وصهيب وكان الكفّار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن، فنزلت الآية ﴿بَالْغَدَاةِ والْعَشِيُّ﴾ قيلُ المرادُ الصلوَاتِ الخمس، وقيلُ الدعاء على الإطلاق ﴿وَلاَ تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ أيُّ لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا، وقال الزمخشري يقال عداه إذا جاوزه، فهذا لفعل ا يتعدّى بنفسه دون حرف، وإنما تعدّى هنا بعن لأنه تضمن يعني نبت عينه عن الرجل إذا احتقره ﴿ تُرَيِّدُ زِينَةَ الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا﴾ جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلها ، الوهي في معنى تعليل الفعل المنهى عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم ذأي لالتبعد عنهم من أبجل إرادتك لزينة الدنيا ﴿أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ أي جعلناه غافلاً أو وجدناه غافلاً، وقيل يعني أله عيينة وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَلِن يَسْتَغِيمُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

ابن حصين الفزاري، والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد ﴿فُرُطًا﴾ من التفريط والتضييع، أو من الإفراط والإسراف ﴿وَقُل الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ أي هذا هو الحق ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن ﴾ لفظه أمر وتخيير: ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي يُنجيه، أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديد ﴿سُرَادِقُهَا﴾ السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار، وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار، وقيل دخان ﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو دردي الزيت إذا انتهى حرّه رُويَ ذلك عن النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وقيل ما أُذيب من الرصاص وشبهه ﴿مُزْتَفَقًا﴾ أي شيء يرتفق به، فهو من الرفق، وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ ﴾ خبر إن، وإنا لا نضيع: اعتراض، ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إنّا لا نضيع الخبر، وأولئك استئناف، ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابط، أو يقدّر مَن أحسن عملاً منه، ورُويَ أن النبي ﷺ قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم ﴿أَسَاوِرَ﴾ جمع أسوار وسوار، وهو ما يجعل في اليد، وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار ﴿مِّن سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ السندس: رقيق الديباج، والإستبرق الغليظ منه ﴿الْأَرَاثِكِ ﴾ الأسرة والفرش ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم ﴾ الضمير للكفّار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا طردهم: أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين، وهما أخون من بني إسرائيل: أحدهما مؤمن، والآخر كافر: ورثا مالاً عن أبيهما، فاشترى الكافر بماله جنتين، وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر فعيّر الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر، ورُويَ أن اسم المؤمن تمليخا، واسم الكافر فطروس، وقيل كانا شريكين اقتسما المال فاشترى أحدهما بماله جنتين وتصدّق الآخر بماله ﴿أُكُلُّهَا﴾ بضم الهمزة اسم لما يؤكل، ويجوز ضمّ الكاف وَكَانَ لَمُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ وَمُعَلَ جَنَاتُهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَتَاعَةَ قَا إِنْ تُوسِقُ إِلَى رَبِّ لَا يَعْفَى مَن الْمَا أَظُنُ الْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَتَاعَةَ قَا إِنْ تُوسِقُ إِلَى رَبِّ اللَّهُ وَلَا أَشُولُهُ مَعْوَيُهُ أَكْمَرَتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن ثُمَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مَا عَلَيْ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَلِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَلِا أَشُرِلُهُ بِرَقِي آحَدًا ﴿ وَلَا لَيْ وَلَا أَشُرِلُهُ بِرَقِي آحَدًا ﴿ وَلَا أَنْ فَي اللّهُ مَا لَا مُعَلَى مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وإسكانها ﴿وَلَمْ تَظْلِم ﴾ أي لم تنقص ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك، قاله ابن عباس وقتادة، وقيل هو الذهب والفضة خاصّة، وهو من ثمر ماله إذا أكثره ويجوز إستكان الميم تخفيفًا، وأما بفتح الثه واللميم، فهو التماكول من الشجر، ويحتمل المعنى الآخر ﴿ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ أي يراجعه في التكلام ﴿وَأَعَرُّ نَفَرًا﴾ يعنى الأنصار والخدم ﴿وَدَخَلُ جَنَّتُهُ﴾ أفرد الجنة هنا، لأنه إنما دَخَلَ اللَّجَلَة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخول الجنتين دفعة واحدة ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾ إما بكافره وإما بمقابلته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيكِ هَذِهِ أَمِدًا ﴾ يحتمل أن تكون الإشارة إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات، فيكون قائلاً ببقاء هذا الوجود كافرًا بالآخرة أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطًا في الاغترار وقلة التحصيل ﴿ وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّي ﴾ إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما ينزعم أَخِينِ لأَجِدنَ فِي الآخرة خيرًا من جنتي في الدنيا، وقرىء خيرًا منهما بضمير الاثنين للجنتين، وبضمير الواحد للجنة ﴿مُنقَلَبًا﴾ أي مرجعًا ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ﴾ أي خِلق منه أباك آدم، وإنما جعله كافرًا لشكِّه في البعث ﴿سَوَّاكَ رَجُلا﴾ كما تقول سِهاك إنسانًا، ويحتمل أن يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أُنثي ﴿ لَّكِمَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل، والأصل على هذا لكن أنا، ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قيلها، وحذفت ثم أدغمت النون في النون، وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف، ويتوجّه ذلك بأن تكون لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا، ثم أدغمت النون في النون ﴿ وَلَوْلِا إِذْ دَخِلْتَ جَنَّتُكَ ﴾ الآية: وصيّة من المؤمن للكافر، ولولا تحضيض ﴿فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِبنِ خَيْرًا مِّن جَبَّتِكَ﴾ بحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة ﴿ حُسْبَاتًا ﴾ أي أمرًا مهلكًا كالحرِّ والبرد ونحو ذلك تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيَهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَهُ أَشْرِكَ بِرَتِيَ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَهُ أَشْرِكَ بِرَتِي آخَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئةً يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ وَمَا لِلْكَ الْوَلَيَةُ لِلّهِ الْحَيَوْةِ اللّهُ فَيَ عَرُ عَفْهَا ﴾ وَاضرب لَهُم مَثلَ الْحَيوةِ الدُّنِيا كَمَا إِ أَن اللهُ مِن اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلِدًا ﴿ السَّمَاةِ فَالْخَلَطَ بِهِ نِبَاتُ الْحَيوةِ الدُّنِيا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ وَالْمَالِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ وَيَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُومُ الرّبَعُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُومُ اللّهُ وَمُولًا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ

﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا يثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره ونباته ﴿فَوْرًا﴾ أي غائرًا ذاهبًا وهو مصدر وصف به ﴿وَأُحِيط بِثَمْرِهِ﴾ عبارة عن هلاكها ﴿يُقَلُّبُ كَفِّيهِ﴾ عبارة عن تلهفه وتأسَّفه وندمه ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ يريد أن السقف وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيل إن كرومها المعروشة سقطت على عروشها، ثم سقطت الكروم عليها ﴿وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ﴾ قال ذلك على وجه التمنّي لما هلك بستانه، أو على وجه التوبة من الشرك ﴿هُنَالِكَ﴾ ظرف يحتمل أن يكون العامل فيه منتصرًا، أو يكون في موضع خبر ﴿الوِلاَيَةُ لِلَّهِ ﴾ بكسر الواو بمعنى الرياسة والملك، وبفتحها من الموالاة والمودة ﴿وخَيْرٌ عُقْبًا﴾ أي عاقبة ﴿فَاخْتَلَطَ﴾ الباء سببية، والمعنى: صار به النبات مختلطًا: أي ملتفًا بعضه ببعض من شدّة تكاثفه ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا ﴾ أي متفتتًا، وأصبح هنا بمعنى صار ﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ أي تفرِّقه ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونُ﴾ الآية: هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات البيان، وقرىء زينتا بالتثنية لأنه خبر عن اثنين، وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر هذا قول الجمهور، وقد رُوِيَ ذلك عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقيل الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحات على الإطلاق ﴿نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ أي نحملها، ومنه قوله: وهي تمرّ مرّ السحاب، وبعد ذلك تصير هباء ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ أي ظاهرة لزوال الجبال عنها ﴿وَحَشَرْنَاهُمُ﴾ قال الزمخشري إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرناهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال ﴿فَلَمْ نُغَادِرُ ﴾ أي لم نترك ﴿صَفًّا﴾ أي صفوفًا فهو إفراد تنزل منزلة الجمع، وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًّا أنتم منها ثمانون صفًّا ﴿لَّقَدْ

حِسْتُمُونَا كَمَا حَلَقَنْكُو أَوَّلَ مَرَةً بَلْ زَعَشُمْ أَلَى خَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْكُ فَتَى ٱلْمُجْمِينَ مَشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ بَوَيَلَنَنَا مَالِهِ هَذَا ٱلْسَكِتُكِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَجْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَافِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَلًا ﴿ وَلَا تَعْمُ وَلَا كَيْرَةً وَلَا كَيْرَةً وَلَا اللّهَ اللّهَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَافِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَلًا ﴿ وَلَا اللّهُ وَذُرِيّتَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَذُرِيّتَهُ وَلَا اللّهُ وَفَى وَهُمْ لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ

جِعْتُمُونَا﴾ يقال هذا للكفّار على وجه التوبيخ ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي حُفاة عُراة هُولِاً ﴿وَوَلَيْكَ الكِتَابُ ﴾ يعنى صحائف الأعمال، فالكتاب اسم جنس ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لا بآية إبليس عن السجود، وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن استثناءه منهم استثناء منقطع، فإن الجن صنف غير الملائكة، وقلم يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار: أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن عاو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا مَنْ نَارَ ﴿ فَفَسَقَ مَن أَمْرِ رَبِّهِ ﴾: أي خرج عن ما أمر به، والفسق في اللغة البخروج ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءً﴾ هذا توبيخ ووعظ، وذرّية إبليس هم الشياطين؛ واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ الضمير للشياطين على وجه التحقير بهم أو للكفّار أو لجميع الخلق، فيكون فيه ردّ على المنجّمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرَّصة ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَصْدًا ﴾ أي معينًا ومعنى المُضلِّين الذين يضلُّون العباد وذلك يقوى أن المراد الشياطين ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ فَادُوا شُرَكَائِيَ ﴾ يقول هذا للكفّار على وجه التوبيخ لهم، وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم، وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم ﴿مُوْيِقًا﴾ أي مهلكًا، وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك وقد قبل إنه وادٍ من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم ﴿فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِهُوهَا﴾ الظن هنا بمعنى اليقين ﴿مُصْرِفًا﴾ أي معدلاً ينصرفون إليه ﴿جَدَلا ﴾ أي مخاصمة ومدافعة بالقول ويقتضى سياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قيل مجادلة النضر بن الحارث، على أن الإنسان هنا يراد به الجنس ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ الآية: معناها أن المانع للناس مِن النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَةُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَرَابُ وَبُلَا هُبُلَا فَيُورُواْ وَيَقَالُونِ وَمُنذِرِينًا وَيُمُدُدُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ الْعَدَّمُواْ بِهِ الْمُقَلِّينَ وَإِعَانَا عَلَى الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينًا وَيُمُدُدُلُ اللَّذِينَ كَيْمِ فَأَعُرَضَ عَنَهَا لِيُدْحِمُواْ بِهِ الْمُقَلِّ وَالْمَعْذُلُواْ عَالَيْقِي وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوا فِي وَمَن أَظْلَا مِمِّن ذُكُر بِعَايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنها لِيُدْحِمُوا بِهِ الْمُقَلِّ وَالْمَعْمَلُ وَلَا اللَّهُ مِعْلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِينَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَائِمْ وَقُولًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلُولِيلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْمُوالِمُ

الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سُنَّة الأمم المتقدمة، وهي الإهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلاً معاينةً وقرىء بضمتين وهو جمع قبيل: أي أنواعًا من العذاب ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ أي ليبطلوا ﴿وَمَا أَنذِرُوا هُزُوًّا﴾ يعني العذاب وما موصولة، والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم والأكنة جمع كنان وهو الغطاء والوقر الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلَّة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان ﴿فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ يريد به مَن قضى الله أنه لا يؤمن ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُم﴾ الضمير لكفّار قريش أو لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة، ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر، ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته، والأول أظهر ﴿بَلْ لَّهُم مَّوْعِدُ ﴾ قيل هو الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر ﴿مَوْثِلا﴾ أي ملجاً يقال وثل الرجل إذا لجأ ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى ﴾ يعني عادًا وثمود وغيرهم من المتقدمين، والمراد هنا أهل القرى ولذلك قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفّار قريش ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ أي وقتًا معلومًا، والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدّي، وقرىء بفتح الميم من هلك، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاه ﴾ هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر، وهو موسى ابن عمران نبيّ الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل ردّه ابن عباس وغيره ويدلّ الحديث على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أُخت موسى وهو من ذرّيّة يوسف عليه السلام والفتى هنا بمعنى الخديم وسبب القصة فيما رُوِيَ عن النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا مِلْغَا جَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْ سِهَرَا اللهَ الْمَالَةُ الصَّافَةُ المَّالَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّفَةُ عَلَا اللهُ الصَّافَةُ السَّامِةُ السَّامُ المَّافِقَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ الصَّافَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّامَةُ السَّ

فيّ الحديث الصحيّح أنّ موسَى عليه السلام لحطب يومًا في بني إسراتيُّلُ فَقَيْلُ لَهُ هُلَّ تُعَلِّمُ أحدًا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إليه أن بل عبدنا الخضر أعلم منك فقال يا رب وَلَفْيُ على السبيل إلى لقائد فأوجي الله إليه أن يجمل حوتًا في مكتل ويسبور إيطول سيف البيظر حتى يبلغ مجمع المحرين فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك ففعل موسى ذلك حتى لقهه ﴿ لاَ أَبْرَحُ حُتِّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ قال موسى هذا الكلام وهو سأثر أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مُجمع البُحرين فَحُلْف خبر لا أبرخ اختصارًا لدلالة المعنى عَلَيْة وُمَعْنَى لا أَبْرَحُ هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرج تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس وقيل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق ﴿ أَو أَمْضِي حُقَّبًا ﴾ أي زمانًا طويلًا، والحقب بضم القاف وإسكانها ثمانون سنة وقيل زمانٌ غير محدود وُقيل هي جمع حقبة وهي السُّنة ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ الضمير في بلغا لموسى وفتاه والضمير في بينهما للبحرين ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمًا ﴾ نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتي وحله كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدِّمه ونسي موسى أن يامره فيه بشيء ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ فاعل اتخذ الحوت، والمعنى أنه سأر في البحر فقيل إن الحوت كان ميتًا مملوحًا ثم صار حيًّا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه وقال ابن عباس إنما حيي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة ما مست قطُّ شيئًا إلاّ حيي وفي الحديث أن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل السراب وهو المسلك في جوف الأرض وذلك معجزة لموسى عليه السلام وقيل اتخذ الحوت سبيله في البحر سربًا حتى وصل إلى البحر فعامَ على العادة ويردّ هذا ما ورد في الحديث ﴿فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ أي جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في البحر بينما كان موسى نائمًا وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسي أصابه الجوع فقال لفتاه آتنا غداءنا ﴿نَصَبًا ﴾ أي تعبًا.

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ ﴾ قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني ثم قال: فإن قلت ما وجه التنام هذا الكلام فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا وفإني نشيت الحوث لا متعلق له؟ فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اغتراه من

فَإِنِّ شِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَائَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴿ فَا اللَّهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمَت رُشْدًا ﴿ قَلَ إِنَّكَ لَنَ اللَّهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمَت رُشْدًا ﴿ قَلَ إِنَّكَ لَنَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَوسَىٰ هَلْ أَتَبَعُكَ عَلَى أَن تُعَلِم مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴿ وَهُ اللَّهُ مَوسَىٰ هَلْ أَنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام ﴿نَسِيتُ الحُوتَ﴾ أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت ﴿أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ بدل من الهاء في أنسانيه وهو بدل اشتمال ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبًا أي تعجب هو منه وإعراب عجبًا مفعول ثانٍ لاتخذ مثل سربًا وقيل إن الكلام تمّ عند قوله في البحر ثم ابتدأ التعجب فقال عجبًا وذلك بعيد ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ﴾ أي فقد الحوت هو ما كنّا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل ﴿فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي رجعا في طريقهما يقصّان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ هو الخِضر ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً ﴾ يعني النبوة على قول مَن قال إن الخضر نبيّ وقيل إنه ليس بنبيّ ولكنه وليّ وتظهر نبوّته من هذه القصة. أنه فعل أشياء لا يعملها إلاّ بوحي واختلف أيضًا هل مات أو هو حيّ إلى الآن ويذكر كثيرًا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا﴾ في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال وإنى بأرضك السلام قال له من أنت؟ قال: أنا موسى، قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: أَوْ لم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ ﴾ الآية: مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه ﴿رُشْدًا﴾ قرىء بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد، وانتصب على أنه مفعول ثانِ بتعلَّمني أو حال من الضمير في أتبعك ﴿فَانْطَلَقًا﴾ الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرّت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير

حَقَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُ فِي حِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَالْطَلَقَا حَقَى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلَهُ قَالَ أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِعَلَّ نَفْسِ لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَن شَيْع بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُونَى قَدْ بَلَغْتُ مِن لَدُنِ لَكُ إِنّا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

أجرة ﴿خَرَقَهَا﴾ رُويَ أن الخصر أزال لوحين من ألواحها ﴿شَيْنًا إِمْرًا﴾ أي عظيمًا وقيل منكرًا ﴿ فَانْطَلَقًا ﴾ يعني بعد نزولهما من السفينة فمرًا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع الخضر رأسه، وقيل ذبحه وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح ورُوِي أن اسم الغلام جيسورًا بالجيم، وقيل بالحاء المهملة قال الزمخشري إن قلت لِمَ قال خرقها بغير فاء، وقال فقتله بالفاء ؛ والجواب أن خرقها جواب الشرط وقتله من جملة الشرط معطوف عليه والخبر قال أقتلت نفسًا، فإن قيل لِمَ خُولِفَ بينهما؟ فالجواب: أن خرق السَّفينة لم يتعقّب الركوب وقد تعقّب القتل لقاء الغلام ﴿ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ قيل إنه كان لم يبلغ فمعنى زكية ليس له ذنب وقيل إنه كان بالغًا والكنه لم يرَ له الخضر ذنبًا ﴿ بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾ يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله بأسَّ على وجه القصاص، وهذا يدلُّ على أن الغلام كان بالغًا فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسًا ﴿ شَيْتًا نُكُرًا ﴾ أي منكرًا وهو أبلغ من قوله إمرًا ويجوز ضم الكاف وإسكانها ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَّكَ ﴾ بزيادة لك فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًا ﴿بَعْدَهَا﴾ الضمير للقصة وإن لم يتقدّم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي مُذْرًا﴾ أي قد أعذرت إليّ فأنت معذور عندي وفي التحديث كانت الأولى من موسى نسيانًا ﴿ أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ﴾ قيل هي أنطاكية، وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيره هي بالأندلس ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول أن مجمع البخرين عند طنجة وسبتة ﴿اسْتَطُعْمًا أَهْلُهَا﴾ أي طلبا منهم طعامًا ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضُّ أَنْ يَسقط وإسناده الإرادة إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العرب وحقيقته أنه قارب أن ينقضٌ ووزنُ يُعْتَضُّ ينقعل وقيل يقعل بالتشديد كيحمر ﴿فَأَقَامَهُ عَيل إنه هدمه ثم بناه وقيل مستحه بيده وأقامه فقام ﴿ لَوْ الشِّنْتَ لَتَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي قال موسى للخصر لو شئت الاتخذات علية أجرًا أي

بِنَاْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ الْمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُجِيبُها وَكَانَ وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْلَ مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَاللَّهِ وَالْمَا لَهُ مُا مَنْهُ اللَّهُ مَا مَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ اللَّهُ مَا وَكُونَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ الْجَدَارُ فَكَانَ الْعُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَدُهُ كَنَرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ

طعامًا نأكله ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِنِي وَبَينِكَ ﴾ إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: ﴿إِن سَٱلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي ﴾ على أن قوله: ﴿لَوْ شِفْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ليس بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب، وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية ثم أُضيف المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث، الذي أوجب الفراق، ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ ﴾ قيل إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم، لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحر، وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالِمون بالسفينة، وخمسة ذو عاهات لا قُدرة لهم وقرىء مساكين بتشديد السين، أي يمسكون السفينة ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم ﴾ قيل معناه قدَّامهم، وقرأ ابن عباس أمامهم، وقال ابن عطيَّة إن وراءهم على بابه ولكن رُوعِيَ به الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي ﴿كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن، ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة، وقيل: إن اسم هذا الملك هدد بن يدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيح، وفي الكلام تقديم وتأخير، لأن قوله ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها وإنما قدّم للعناية به ﴿وَأَمَّا الْغُلاَمُ ﴾ رُوِيَ أنه كان كافرًا، ورُوِيَ أنه كان يفسد في الأرض، ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على هذا فكرهنا، وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرن من عسى ولعل، وإنما هو في حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانًا وكفرًا، يكلُّفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبِّه على اتباعها أو يضرّ بهما لمخالطته مع مخالفته لهما ﴿خَيْرًا مُّنَّهُ أَي غَلَامًا آخر خيرًا من الغلام المذكور المقتول ﴿زَكَاةَ﴾ أي طهارة وفضيلة في دينه ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي رحمة وشفقة، فقيل المعنى أن يرحمهما، وقيل: يرحمانه ﴿لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ﴾ اليتيم مَن فقد أبويه قبل البلوغ، ورُوِيَ أن اسم الغلامين أصرم وصريم، واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة نقل ﴿كَنزَهُمَا﴾ قيل مال عظيم، وقيل كان علمًا في صحف مدفونة، والأول أظهر ﴿وَكَانَ

أَن يَبْلُغُنَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن زَيِكَ وَمَا فَعَلْنُمُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِقَ تَأْوِيلُ مَا لَمَّ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِحْتُ رَا فِي الْأَرْضِ وَهَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَا فَانَعَ سَبَبًا ﴾ فَالْبَعَ سَبَبًا ﴾ حَتَى إذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّيْسِ وَجَعَهُا تَغُرُّفُ فِي عَيْبٍ حَيْنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوَمَّا قُلْنَا يَذَا الْقَرَنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَوِّبَ وَإِمَّا أَن نَنْجَذَ فِيهِمْ حُسَنَهُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قيل إنه الأب السابع، وظاهر اللفظ أنه الأقرب ﴿فَأَرَادُ رَبُّكَ﴾ أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله، وأسند الخضر إلى نفسه نفي قوله فأردت أن أعيبها لأنها لفظة عيب، فتأذب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٠] فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأذبًا، واختلف في قوله فأرذبًا أن يبدلهما هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله، ﴿وَمَا قَعَلْتُهُ عَنْ آمْرِي﴾ هذا دليل على نبوة الخضر، لأن المعنى أنه فعل بأمر الله أو بوحي.

﴿ وَيَسْأَلُونَكُ مَن فِي الْقَرْنَينِ ﴾ السائلون اليهود، أو قريش بإشارة اليهود، وذو القرئين هو الإسكندر الملك، وهو يوناني وقيل رومي وكان رجلاً صالحًا، وقيل كان نبيًا، وقيل كان ملكًا بفتح اللام والصحيح أنه ملك بكسر اللام واختلف لِمَ سُمِّي ذو القرنين فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه، فسمّي بذلك وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب وكأنه حان قرني الدنيا ﴿ وَأَنَّ مَكُنّا لَهُ فِي الأَرْضِ ﴾ التمكين له أنه ملك الدنيا ودانيته له الملوك كليم ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلُّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ أي علمًا وفهمًا، يتوصل به إلى معرفة الأشياء والسهب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك ﴿ فَأَتَّبُعَ سَبَبًا ﴾ أي طريقًا بوصله على وزن فعلة أي ذات حمأة وقرىء بالناء على وزن فعلة أي ذات حمأة وقرىء بالناء على وزن فعلة أي ذات حمأة وقرىء بالناء على وزن فعلة أي ذات حمأة وقال معاوية حامية في عنى القوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس ومعنى حامية حارة أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس ومعنى حامية حارة ميكون فيها حمنة وتكون حارة الشهس فتكون جامعة للموضعين، ويجتمع معني يكون فيها حمنة وتكون حارة الشهس فتكون جامعة للموضعين، ويجتمع معني يكون فيها حمنة وتكون حارة الشهس فتكون جامعة للموضعين، ويجتمع معني يكون فيها حمنة وتكون حارة الشهس فتكون جامعة للموضعين، ويجتمع معني يكون فيها حمنة وتكون حارة القرنين نبيّ لأن هذا القول وحي يحتمل أن يكون بالهام فلا يكون فيه دليل على نبوته ﴿ إلنَّا أَنْ تُعَذِّبُ وَلِمًا أَنْ تَعَذِّبُ وَلِمًا أَنْ تَعَذِّبُ وَلَهًا أَنْ تَعَذِّبُ وَلِمًا أَنْ تَعَذِّبُ وَلَهُ أَنْ تَعَذِّبُ وَلِمًا أَنْ تَعَذِّبُ وَلَهُ أَنْ الْهَا أَنْ تَعَذِّبُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ الْهُ عَلَمُ وَلَهُ وَلَهُ الْهُ الْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَنْ تُعَذِّبُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ و

ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ- فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَا نُكُوا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسَّنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ فَهُ مُ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَقِّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمَّ جَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَانَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ مَ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ اللَّهُ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ فَا قَالُواْ يَنذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ السَّكَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ فَالُواْ يَنذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُقَلِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلَ نَعْمَلُ لَكَ خَرَمًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ فَالَا مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ الْعَلَيْنِ قَالَ اللَّهُ وَيَهُ مَا لَكَ خَرَمًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ فَا لَمَا مَكَنِي فِيهِ رَبِي خَيْرُ اللَّهُ وَقَوْ إِنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّوْنَ فَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَقُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُونَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّ

حُسْنًا ﴾ كانوا كفّارًا فخيّره الله بين أن يعذّبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام، فيحسن إليهم وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنًا بالنظر إلى القتل ﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمَن تمادى على الكفر قتله ومَن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذابًا نكرًا عذاب الآخرة ﴿فَلَهُ جَزَّاءَ الْحُسْنَى ﴾ المراد بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ وعدهم بأن ييسر عليهم ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْم لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِثْرًا﴾ هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم ومعنى ألم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنما يدخلون من حرّ الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب ﴿كَذَّلِكَ ﴾ أي أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيمًا لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم نجعل له سترًا كما جعلنا لكم من المباني والثياب، وقيل المعنى وجد عندها قومًا كذلك أي مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله ﴿ بَيْنَ السَّدِّينِ ﴾ أي الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرىء بالفتح والضم وهما بمعنى واحد، وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح ﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا﴾ قيل هم الترك ﴿لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً﴾ عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها ﴿يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرّ، وقيل كانوا يأكلون بني آدم ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة، والخرج الجباية ويقال فيه خراج وقد قرىء بهما، فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً ليقيم بها السد ﴿قَالَ مَا مَكِّنِّي فيه رَبِّي خَيْرٌ﴾

B. Tangang Fred Section 1

حَيَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا ثُونِ أَفَرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴿ فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسَتَطَاعُوا لَكُ نَقَبًا ﴿ فَا هَذَا رَحْمَةُ مِن رَقِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دَكَاةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقَا ﴿ فَا مَن رَقِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دَكَاةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقَا ﴿ فَا مَن رَقِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دَكَاةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقَلَ اللهُ وَعَمَ لَا يَعْفِينَ عَرْضًا اللهُ اللّهُ وَعَرَضَنا جَهَنّمَ بِوَمَ لِللّهُ وَعَم لِللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَرَضَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي ﴿ وَفَمَّلُ أَي حَاجِزًا حَصِيبًا والرَّدِمِ أَعِظُم مِن السَّدِّ ﴿ سَاوَى لِينَ الصَّدَفِينَ ﴾ أي بين الجبلين ﴿قَالَ انْفُخُوا﴾ يريد نفخ الكير أي أوقدوا النار على الحديد ﴿قِطْرَا﴾ أي نحابيًا مُذَابًا وقيل هو الرصاص، ورُوي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من إزبر التحديد حتى ملا به ما بين الجبلين ثم أفرج عليه النحاس المُذاب ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا إِلَّنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ أصل اسطاعوا استطاعوا حذفت التاء تخفيفًا والضمير في يظهروه للسد، ومعنور يظهروه يعلوه ويصعدوا على ظهره فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرونه أن يُضعدوا علي السدّ لارتفاعه ولا ينقبوه لقوّته. ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ القائل ذو القونين وأشار إلى الردم ﴿فَإِذَا جَاءَ وَهُدُ رَبِّي﴾ يعني القيامة جعله دِكًا أي مبسوطًا مسوّى بِالأرضِ ﴿وَتَرَكْبَلِّ بَعْضَهُمْ يَوْمَثِنْهِ يَمُوجُ فِي بَعْضَ﴾ الضمير في تركنا لله عزّ وجلّ، ويومنذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدّم ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس، أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السدّ والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج وماجوج، والأوّل أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسمها چاء في التحديث ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبون ﴿وَعَرَضِتَا جَهَنَّمَ ﴾ أي أظهرناها ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءِ ﴾ عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا يستطيعون سمعًا ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَّاءَ ﴾ يعني أنهم لإ يكونون لهم أولياء كما حُكِيَ عنهم أنهم يقولون أنت وليّنا من دونهم، والعباد هنا من عبد مع الله ممّن لا يريد إذلك كالملائكة وعيس إبن مريم ﴿أَخْتَذْنَا﴾ أي يسّرنا ﴿ نُزُلا ﴾ ما يبسّر للضيف والقادم عند نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة نزل في قوله: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ الفردوس نزلا﴾ [الكهف: ١٠٧] ويحتمل أن يكون النزل موضع النزولي سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَحْسِنُونَ صُنَعًا ﴿ أُولَتِكَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِدِهِ فَيَطِتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَزَنَا ﴿ وَلَا يَجَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَغَذُوّاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي فَيَطِتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ وَزَنَا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا يَبْعُونَ عَنَهَا هُو اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِعَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا السَالِحَاتِ كَانَتُ لَمُ مَا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًا عَلَا عَمَلًا عَلَا عَمَلًا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وَقُلْ هَلْ نُنَبُّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الآية في كفّار العرب كقوله: ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِم الله وقل وقل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي توله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْفًا ﴾ أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد حَبِطَت ﴿ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ ﴾ هي أهيا الجنة حسبما ورد في الحديث ولفظ الفردوس أعجمي معرب ﴿ حِوَلا ﴾ أي تحوّلا وانتقالا ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المعلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناه وعلم الله غير متناه ﴿ بِمِفْلِهِ مَلَدًا ﴾ أي زيادة والمدد هو ما يمذ به الشيء أي يكثر ﴿ فَمَنْ كَانَ الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حُسْن لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء يَرْجُو لِقَاءَ وَبِه إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حُسْن لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء ربّه أون كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء ربّه أخذا ﴾ يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إلي ربّه أخذا ﴾ يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنين والله أعلم.

تمّ الجزء الأول، ويليه الجزءالثاني وأوّله سورة مريم

History of the property of the

A Company of the Extension

E yek καιβέν μα

فهرس الجزء الأول مـــن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل

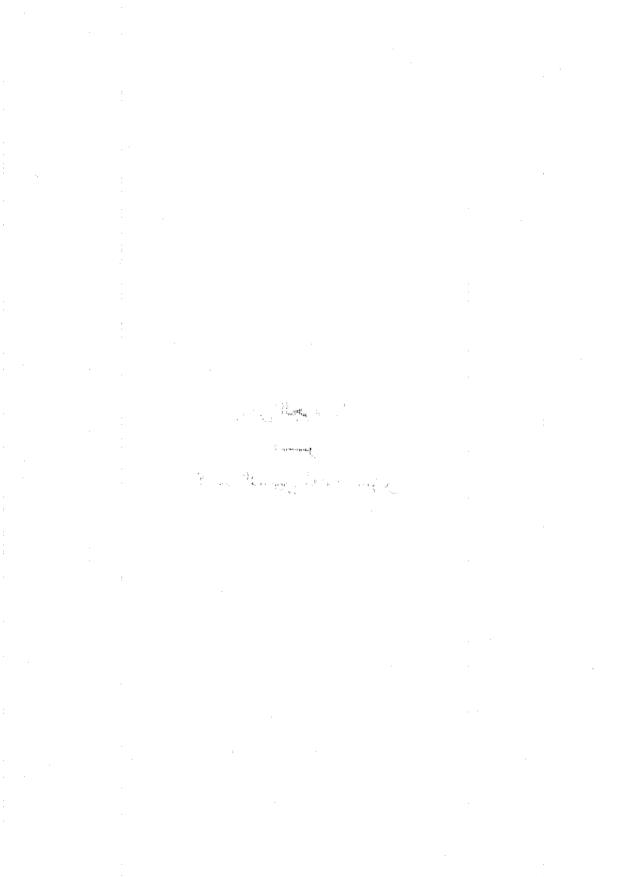

# فهرس الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل

| ٣  | مقدمة المؤلف:                          |
|----|----------------------------------------|
| ٦  | المقدمة الأولى: فيها اثنا عشر بابًا    |
| Y1 | المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات |
| ٤٠ | الكلام على الاستعاذة                   |
| £Y | الكلام على البسملة                     |
| ية | تفسير سورة الفاتح                      |
| ٤٤ | الآبات: ۱ ـ ٥                          |
| ٤٦ | الآيتان: ٦ و٧                          |
| ä  | تفسير سورة البقرة                      |
| ٤٩ | الآيات: ١ ـ ٣                          |
|    | الاَيتان: ٤ وه                         |
| ٥٢ | الآيات: ٦ ـ ٩                          |
| ٥٣ | الآيات: ١٠ ـ ١٦                        |
| ٥٤ | الآيتان: ١٧ و١٨                        |
| 00 | الآية: ١٩                              |
| ٥٦ | الآيات: ۲۰ ـ ۲۲                        |
| ολ | الآيتان: ٢٣ و٢٤                        |
| ०९ | الآبة: ۲۵                              |

| <b>1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٢٦ ـ ٢٨       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٢٩ ـ ٣١       |
| -TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٣٢ ـ ٣٥       |
| ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٣٦ ـ ٣٩       |
| ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيتان: ٤٠ و٤١ .     |
| ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٤٢ ـ ٤٨       |
| ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات: ٤٩ ـ ٥٦       |
| <b>πλ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٥٧ ـ ٦٠       |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٦١ ـ ٢٦       |
| V. (See the Substitution of French Substitution of French Substitution of Section Sect | الآيات: ٢٧ ـ ٧٢       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٧٣ ـ ٧٧       |
| <b>VY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٧٨ ـ ٨٣       |
| XX salas seguina de la companya della companya della companya de la companya della companya dell |                       |
| <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآيات: ٨٩ ـ ٩١.      |
| Kg. in the state of the second control of th | الآيات: ٩٠ ـ ٩٥       |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٩٦ ـ ١٠٠      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأيات: ١٠١ ـ ٠٤      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٠٥ ـ ٨٠      |
| <b>V9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الِآیات: ۱۰۹ ـ ۱۳     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الِّإِيَّات: ١١٤ ـ ١٧ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان: ١١٨ و١٩      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٢٠ ـ ٢٣      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٢٤ ـ ٢٦      |
| <b>春養</b> 元::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١٢٧ ـ ٣٥      |
| <b>/</b> Ϋ́αુ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الآيات: ١٣٦ ـ ٤٢      |
| <b>Υ΄</b> Τ΄ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١٤٣ ـ ٥٥      |
| <b>¼Y</b> , 1,3,4, 1,4,1,3,4,1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ==                    |
| <b>*4</b> *********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 9 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١٥٦ ـ ٥٩      |
| Marie Commission Commi | الآيات: ١٦٠ ـ٣٣١      |
| At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآية: ١٦٤            |

| الآيات: ١٦٥ ـ ١٧٠   |
|---------------------|
| الآيات: ١٧١ ـ ١٧٥   |
| الآيتان: ٢٧٦ و١٧٧   |
| الآيتان: ۱۷۸ و ۱۷۹  |
| الآيات: ١٨٠ ـ ١٨٤   |
| الآيتان: ١٨٥ و١٨٦   |
| الآيتان: ۱۸۷ و ۱۸۸  |
| الآيات: ١٨٩ ـ ١٩٣   |
| الأَيِتان: ۱۹۶ و۱۹۰ |
| الآية: ١٩٦١٠٢       |
| الآيات: ١٩٧ ـ ٢٠٢   |
| الأيات: ٢٠٣ - ٢٠٠٠  |
| الآيات: ٢٠٨ ـ ٢١١   |
| الآيات: ٢١٢ ـ ٢١٤   |
| الآيتان: ٢١٥ و٢١٦   |
| الآيات: ٢١٧ ـ ٢٢٠   |
| الآيات: ٢٢١ - ٣٢٣   |
| الآيات: ٢٢٤         |
| الآية: ۲۲۸          |
| الآيتان: ٢٢٩ و٢٣٠   |
| الأيتان: ٢٣١ و٢٣٢   |
| الآيات: ٢٣٣ ـ ٢٣٥   |
| الآية: ٢٣٦          |
| الآيات: ٢٣٧ ـ ٢٣٩   |
| الآيات: ٢٤٠ ـ ٢٤٠   |
| الآيات: ٢٤٦ ـ ٢٤٨   |
| الآيات: ٢٤٩ ـ ٢٥٢ ـ |
| الآيتان: ٣٥٣ و٢٥٤   |
| الآيات: ٢٥٥ ـ ٢٥٧   |
| الآية: ٨٥٨٣٦        |
| الآمات: ٢٥٩ ـ ٢٦٢   |

| الآیات: ۲۲۳ ـ ۲۲۰                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآيات: ٢٦٦ ـ ٢٧٠                                                                                                |
| الآبات: ۲۷۱ ـ ۲۷۲                                                                                                |
| الْآَية: ٢٧٥ ::                                                                                                  |
| الْآيات: ٢٧٦ ٢٨١ ١٢٩٠                                                                                            |
| וلكيات: ۲۸۲                                                                                                      |
| الآية: ١٨٥ : ٢٨٥                                                                                                 |
| الآية: ٢٨٦ : ١٧٠٠                                                                                                |
| and the second |
| تفسير سورة آل عمران                                                                                              |
| ُ الآيات: ١-٣٠                                                                                                   |
| الآيات: ٤ ـ ٢                                                                                                    |
| الآيات: ٧ ـ ١٢                                                                                                   |
| الآيتان: ١٣ و١٤                                                                                                  |
| ١٣٩٥٠٠٠٠ ١٩ ١٠ ١٩ ١٧                                                                                             |
| الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ .                                                                                                |
| ٠ الآيات: ٢٦ ـ ٣٠ ـ الآيات: ٢٦ ـ ٣٠ ـ ٢٦                                                                         |
| الآيات: ٣١ ـ ٣١ ـ                                                                                                |
| الآيات: ٣٧ ـ ٣٩                                                                                                  |
| الآيات: ٤٠ ـ ٤٣ ـ ٤٠ ـ الآيات:                                                                                   |
| الآيات: ٤٤ ـ ٨٤                                                                                                  |
| الآيات: ٤٩ ـ ٥١                                                                                                  |
| الآيات: ٥٢ ـ ٦٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢                                                                |
| الآيات: ٦١ ـ ٦٧                                                                                                  |
| الآيات: ٦٨ ـ ٧٤ ـ                                                                                                |
| الآيات: ٧٥ ـ ٧٩                                                                                                  |
| الآيات: ٨٠ ـ ٨٠                                                                                                  |
| الآيات: ٨٦ ١٦٢                                                                                                   |
| الآيات: ٩٣ ـ ٩٣                                                                                                  |
| الآيات: ٩٧ ـ ١٠١                                                                                                 |
| الآيات: ١٠٢ - ١٠٩                                                                                                |

|                                             | الآيات: ١١٠ ـ ١١٦                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yov                                         | الآيات: ١١٧ ـ ١٢٢                                                                                                                                                           |
| νολ                                         | الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٨                                                                                                                                                           |
| ١٥٩                                         | الآيات: ١٢٩ ـ ١٣٩                                                                                                                                                           |
| ١٦٠                                         | الآيات: ١٤٠ ـ ١٤٥                                                                                                                                                           |
| 171                                         | الآيات: ١٤٦ ـ ١٥١                                                                                                                                                           |
| ٠, ٢٢٢                                      | الايتان: ١٥٢ و١٥٣ .                                                                                                                                                         |
| ٠, ٣٠٠                                      | الآيات: ١٥٨ ـ ١٥٨.                                                                                                                                                          |
| ١٦٤                                         | الايتان: ۱۵۹ و۱۹۰ .                                                                                                                                                         |
| ١٦٥                                         | الأيات: ١٦١ ـ ١٦٤                                                                                                                                                           |
| 177                                         |                                                                                                                                                                             |
| ٠٦٧                                         |                                                                                                                                                                             |
| ٠٦٨                                         | الآيات: ١٨٧ ـ ١٨٢                                                                                                                                                           |
| 179                                         | الآيات: ١٨٩ ـ ١٨٩                                                                                                                                                           |
| ١٧٠                                         | الأيات: ١٩٠ ـ ١٩٧                                                                                                                                                           |
| 1 4                                         |                                                                                                                                                                             |
| ١٧١                                         | الآيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠                                                                                                                                                           |
| \V\                                         | الآيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠                                                                                                                                                           |
| تفسير سورة النساء                           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠                                                                                                                                                           |
| تفسير سورة النساء                           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١                                                                                                                                               |
| تفسير سورة النساء                           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١                                                                                                                                               |
| تفسير سورة النساء                           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآية: ٣                                                                                                                       |
| تفسیر سورة النساء<br>۱۷۲۳۲۳۳۷۳۳۷۳           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآية: ٣                                                                                                                       |
| ا۱۷۱<br>تفسیر سورة النساء<br>۱۷۲<br>۱۷۳     | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآية: ٣<br>الآيات: ٤ ـ ٧                                                                                                      |
| ۱۷۱                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآية: ٣<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠                                                                                    |
| ۱۷۲                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٨ ـ ١٠                                                                             |
| 1V1                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٢<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٥                                                          |
| 1V1                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠ الآية: ١                                                                                                                                                  |
| 1V1                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠ الآية: ١                                                                                                                                                  |
| 1V1  1V7  1V8  1V0  1V7  1VA  1VA           | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٣<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٨<br>الآيات: ١٦ ـ ١٨<br>الآيات: ٢٦ ـ ١٨                    |
| 1VI  1VY  1VY  1VV  1VV  1VV  1VA  1VA  1VA | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٣<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٠<br>الآيات: ٢١ ـ ١٠<br>الآيات: ٢٦ ـ ١٠<br>الآيات: ٢٦ ـ ٢١ |
| 1V1                                         | الأيات: ١٩٨ ـ ٢٠٠<br>الآية: ١<br>الآية: ٣<br>الآيات: ٤ ـ ٧<br>الآيات: ٨ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٠<br>الآيات: ١٦ ـ ١٠<br>الآيات: ٢١ ـ ١٠<br>الآيات: ٢٦ ـ ١٠<br>الآيات: ٢٦ ـ ٢١ |

| الآيتان: ٣٣ و٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآيات: ٣٠ ـ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيات: ٣٨ - ٢٢ في ١٨٠ - ٢٨ الآيات: ٣٨ - ٢٢ الآيات: ٣٨ - ٢٨ الآيات: ٣٨ - ٢٨ الآيات: ٣٨ - ٢٨ الآيات: ٣٨ - ٣٨ الآيات: ٣٨ - ٣٠ الآيات: ٣٠ الآي |
| الآيات: ٣٣ ـ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيات: ٧٧ ـ ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيات: ٥٠ ع م الآيات: ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الآيات: ٥٥ ـ ٢٢ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ٣٢ ـ ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيلت: ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٧٠ ـ ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الآيات: ٧٨ ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الآيات: ٨٧ ـ ٧٩ الآيات: ٨٠ ـ ٨٠ ـ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الآيات: ٨٥ ـ ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيات: ٨٦ ـ ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيتان: ٩٠ و ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الآيتان: ٩٢ و٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (لاَّية: ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الآيات: ٩٥ ـ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الآية: ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الآيات: ۱۰۲ ـ ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١٠٩ ـ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ' الآيات: ١١٧ _ ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٢٥ ـ ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١٢٨ ـ ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيتان: ١٣٥ و١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤٥ - ١٣٧ - ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الآيات: ١٥٢ ـ ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١٥٣ _ ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - الآيات: ١٥٧ ـ ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٦٢ ـ ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١٧٠ ـ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآية: ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### تفسير سورة المائدة

|         | الإية: ١       |
|---------|----------------|
| rye     | الآية: ٢       |
| ٢٢٥     |                |
| rra     |                |
| rtv     |                |
|         |                |
| ۱۳۰۱    |                |
| ۲۳۱ ۲۳۱ |                |
| rwy Y   |                |
| rpp r   |                |
| rwe     |                |
| ۲۳۰ ۲   |                |
| ۲۳٦ ٤   |                |
| ζΨV     |                |
| rπλ     |                |
| ٢٣٩ ٤   |                |
| ۲٤٠     |                |
| TE1     |                |
| Y E Y   |                |
| Y & W   |                |
| 788     |                |
| 7 8 0   |                |
| 787     |                |
| Y & V   |                |
| Υ Ε Λ   |                |
| 789     |                |
| ۲٥٠     | لآية: ٩٤       |
| Yo1     | لآية: ٩٥       |
| ۲۰۲۱    | لأيات: ٩٦ ـ ٠٠ |

| Y A W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YoY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ١٠١ ـ ١٠٤                                                                                               |
| Y08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآية: ١٠٥                                                                                                      |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7                                                                                                             |
| Y04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| YoV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יין אָרָטָיייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                    |
| YoX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإيات: ١١٠ ـ ١١٢                                                                                               |
| 14. Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الإياب: ١١٣ ـ ١١٥                                                                                               |
| Tog . C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الإِّيات: ١١٦ ـ ١١٨                                                                                             |
| Result for the second of the s | الإّيتان: ١١٩ و١٢٠                                                                                              |
| A Marian Committee of the Committee of t | · ·                                                                                                             |
| والمراجع المناع  | *                                                                                                               |
| YALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأَنْتَانَ: ١ و٢                                                                                               |
| YAMONEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| YAY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 V - 1.31                                                                                                     |
| 44 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸ ۱۷ - ۱۸۱۱                                                                                                    |
| 466 - 71 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | וניטט. זו באו                                                                                                   |
| 444 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ועטים: זא ביו .<br>                                                                                             |
| *TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأيات: ١١٠١٠ .                                                                                                 |
| VA June 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الإيات: ٢٧ ـ ٣٢).<br>الآيات                                                                                     |
| YS.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٣٣ ـ ٣٦                                                                                                 |
| Wind the second of the second  | الآية: ٣٧                                                                                                       |
| The same of the sa | الإِيَّات: ٣٨ ـ ٤٧ .                                                                                            |
| WWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٤٨ ـ ٥٢ .                                                                                               |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآلب ٢٠ ١١٠                                                                                                    |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 04 - 1511                                                                                                    |
| YV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>YV</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الایات. ۱۷۰ د ۱۲۰۰ د |
| <b>YVT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | וּעַטָּים: ייי אין ייי                                                                                          |
| Y V C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأيات: ٧٢ - ٧٧                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإيات: ٧٨ ـ ٨٢                                                                                                 |
| TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٨٣ ـ ٩٠                                                                                                 |
| 長春天 - 4 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٩١ ـ ٩٤                                                                                                 |
| ΥΛ.·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٩٥ ـ ٩٨                                                                                                 |
| YA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4 99 - 150                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | וציים . זו - ייי                                                                                                |

| الآبات: ١٠٤ _ ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١١٠ ـ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١١٩ ـ ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٢٤ ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١٢٩ ـ ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٣٥ ـ ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٣٨ ـ ١٤٢٨٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الآيات: ١٤٣ ـ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٤٦ ـ ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآية: ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الآيتان: ۱۵۱ و۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيات: ١٥٣ _ ١٥٨ _ ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الآيات: ١٥٩ ـ ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الآيتان: ١٦٤ و١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| te Atem to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تفسير سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نفسير سورة الاعراف<br>الآيات: ١ ـ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الآيات: ١ ـ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الآيات: ١ ـ ٣<br>الآيات: ٤ ـ ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الآيات: ١ ـ ٣<br>الآيات: ٤ ـ ١٦<br>الآيات: ١٧ ـ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الآيات: ١ ـ ٣<br>الآيات: ٤ ـ ١٦<br>الآيات: ١٧ ـ ٢٥<br>الآيات: ٢٦ ـ ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۹۲       ۳ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۹۲       ۳- ۲۲         ۱۷یات: ۱ - ۲۰       ۱۷ - ۲۰         ۱۷یات: ۲۲ - ۲۱       ۳۰۰         ۱۷یات: ۳۳ - ۳۸       ۳۰۰         ۱۷یات: ۳۳ - ۳۳       ۳۰۱         ۱۷یات: ۱ - ۳۳ - ۳۹       ۳۰۲         ۱۷یات: ۱ - ۳۰ - ۳۹       ۳۰۲         ۱۷یات: ۱ - ۳۰ - ۳۹       ۳۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۹۲       ۳- ۱         ۲۹۷       ۱۲ - ۱۷         الآیات: ۲۷ - ۳۱       ۳۰ - ۲۳ - ۳۹         الآیات: ۳۳ - ۳۳       ۳۰ - ۳3         الآیات: ۳۹ - ۳3       ۳۰۳         الآیات: ۵۵ - ۰۰       ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹۲       ۳ - ۲۱         ۱۷یات: ۱ - ۲۰       ۲۹۸         ۱۷یات: ۲۲ - ۲۱       ۲۹۹         ۱۷یات: ۲۳ - ۲۳       ۳۰۰         ۱۷یات: ۳۰ - ۳۱       ۳۰۲         ۱۷یات: ۱۵ - ۵۰       ۱۷۳         ۱۷یات: ۱۰ - ۵۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۳۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۱۷۰ |
| ۲۹۲       ۳ - ۱ - ۳         ۱۷یات: ۱۷ - ۲۰       ۲۹۸         ۱۷یات: ۲۲ - ۳۱       ۳۱ - ۲۳         ۱۷یات: ۲۳ - ۳۸       ۳۰۱         ۱۷یات: ۳۰ - ۳۶       ۱۷یات: ۱۰ - ۵۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹۲       ۳ - ۲۱         ۱۷یات: ۱ - ۲۰       ۲۹۸         ۱۷یات: ۲۲ - ۲۱       ۲۹۹         ۱۷یات: ۲۳ - ۲۳       ۳۰۰         ۱۷یات: ۳۰ - ۳۱       ۳۰۲         ۱۷یات: ۱۵ - ۵۰       ۱۷۳         ۱۷یات: ۱۰ - ۵۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۳۰       ۱۷۰         ۱۷یات: ۲۰ - ۵۰       ۱۷۰ |
| ۲۹۲       ۳- ۲۲         ۱۷یات: ۱۷ ـ ۲۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳۹       ۱۷یات: ۲۲ ـ ۲۳ ۲ ۳۹         ۱۷یات: ۲۳ ـ ۳۸ ۳ ۲ ۱ ۳۰       ۳۰۲         ۱۷یات: ۲۰ ـ ۳۰ ۳۰       ۱۷ ۳۰۳         ۱۷یات: ۱۰ ـ ۵۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ـ ۵۰       ۳۰۳         ۱۷یات: ۲۰ ـ ۵۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ـ ۵۰       ۳۰۰         ۱۷یات: ۲۰ ـ ۲۰ ۲ ۲۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ـ ۲۰ ۲ ۲۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱ سیلیات: ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الآيات: ١ ـ ٣         الآيات: ١٠ ـ ٢٦         الآيات: ٢٦ ـ ٣١         الآيات: ٢٦ ـ ٣١         الآيات: ٣٠ ـ ٣٦         الآيات: ٣٠ ـ ٣٦         الآيات: ٥٠ ـ ٥٠         الآيات: ٧٥ ـ ٤٤         الآيات: ٥٠ ـ ٧٠         الآيات: ٣٠ ـ ٧٧ ـ ٧٩         الآيات: ٣٠ ـ ٧٧ ـ ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MALL BALLERY                           | الآيات: ١٠٥ ـ ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rixon and an                           | الآيات: ١١٤ ـ ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | ۱۲۷ م.۱۳۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | الآيات: ١٣٣ ـ ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #X10                                   | الآيات: ١٤٠ ـ ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | -<br>الآبات: ۱۶۳ ـ ۱۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAN ATT TAT                            | الآيات: ١٤٦ _١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MA = 731 , 431                         | الآيات: ١٥٠ ـ ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | الآيثان: ١٥٥ و ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | الآيات: ١٦٧ _١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ·                                    | الأَيَات: ١٦١ ـ ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| #f                                     | الآيات: ١٦٧ ـ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | الأيات: ١٧١ ـ ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #f.447 271 2977                        | الآيات: ١٧٥ ـ ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | ١٧٩ ـ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TT</b> 1                            | الآيات: ١٨٥ ـ ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | الْكَيْتَان: ١٨٩ و ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| With the second second                 | الْآيَات: ١٩١ ـ ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | ٱللَّيْات: ١٩٧ ـ ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | الْكُيَّات: ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| High the state of                      | ٱلْآيات: ۲۰۶ : ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ween war to be                         | in the second of |
| Wight of the second                    | عدد المنافق المنافقة  |
| TYSVE TITA RAO                         | الآية: ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YYA: .C.                               | ٢لآيات: ٢ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YTA</b> / 1                         | ٧لآيات: ٧ ـ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ME.                                    | الآيات: ١١ ـ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEGACI ACLAY.                          | ٣ لآيات: ١٥٠ ـ ١٨ - ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | الآيات: ١٩ ـ ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WENCE THAN THE                         | الآيات: ٢٩ ـ ٣٥ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الآيات: ٤١ ـ ٢٤       |
|-----------------------|
| الآيات: ٤٧ ـ ٥٥       |
| الآيات: ٥٦ _ ٦٤       |
| الآيات: ٦٥ ـ ٧١ ـ     |
| الآيات: ٧٧ ـ ٧٥       |
| تفسير سورة التوية     |
| الآيتان: ١ و٢         |
| الآيتان: ٣ و٤         |
|                       |
| الآیات: ١٢            |
| الآيات: ١٣ ـ ٢٢ ـ ٣٥٣ |
| الآيات: ٢٣ ـ ٢٧       |
| الآيتان: ۲۸ و۲۹       |
| الآيات: ٣٠ ـ ٣٣       |
| الآيات: ٣٤ ـ ٣٦       |
| الآيات: ٣٠٨           |
| الآيات: ٤١ ـ ٤٦       |
| الآيات: ٤٧ ـ ٥٣ ـ     |
| الآيات: ٥٤ ـ ٥٩ .     |
| الآيات: ٦٠ ـ ٦٤       |
| الآيات: ٦٥ ـ ٧٠       |
| الآيات: ٧١ ـ ٧٧       |
| الآيات: ٧٥ ـ ٨١       |
| الآيات: ٨٦ ـ ٨٩       |
| الآيات: ٩٠ ـ ٩٧       |
| الآيات: ٩٨ ـ ١٠٢      |
| الايات: ١٠٣ ـ ١٠٠     |
| الآيات: ١٠٧ ـ ١١٠     |
| الآيات: ١١١ ـ ١١٥     |
| الآيات: ١١٦ ـ ١١٩     |
| الآيات: ١٢٠ ـ ٢٣      |

| TV E                         | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ إِلاَّيَاتِ: ١٢٩ ـ ١٢٩                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Parameter Albania            | تفسير سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er en |
| rvo                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان: ١٠٠١                             |
| • •                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                              | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. I                                     |
| YA1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ً الآيات: ٣٧ ـ ٤٥                         |
|                              | the second secon |                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٤٦ ـ ٥٧                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| TA\$                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٦٤ ـ ٧٠                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٨١ ـ ٨٧                           |
| <b>***</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٨٨ ـ ٩٣                           |
| -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٩٤ ـ ١٠٣                          |
| <b>77</b> A 9                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٠٤ ـ ١٠٩                         |
| Pilos e e                    | تفسير سورة هود عليه السلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n en  |
| <b>Y4</b> :                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآيتان: ١ و٢                             |
| <b>1791</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣ ـ ٧                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>798</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٨ ـ ٢٦                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣٥ ـ ٤١                           |
| <b>79</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْآيتان: ٤٢ و٤٣                          |
| ran.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأيات: ٤٤ ـ ٤٩                           |
| 799                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b></b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٱلآيات: ٦٦ ـ ٧٢                           |
| to built cause               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second                            |

| الآيات: ٣٧                                      |
|-------------------------------------------------|
| الآبات: ٨١ ـ ٨٥                                 |
| الآمات: ٢٨ ـ ٩١                                 |
| الآبات: ٩٢ ـ ١٠٤                                |
| الآمات: ١٠٥ - ١١٣١١٣                            |
| الآيات: ١١٤ ـ ١٢٣                               |
| تفسير سورة يوسف                                 |
| الآيات: ١ - ٣                                   |
| الآبات: ٤ ـ ١٤                                  |
| الآبات: ١٥ ـ ١٨                                 |
| الآيات: ١٩ ـ ٣٣                                 |
| الآية: ٢٤                                       |
| الآيات: ٢٥ ـ ٣٠                                 |
| الآيات: ٣١ ـ ٣٥                                 |
| الآيات: ٣٦ ـ ٤١                                 |
| الآيات: ٢٢ ـ ٢٦                                 |
| الآيات: ٤٧ ـ ١٥                                 |
| الآيات: ٥٦ ـ ٥٥                                 |
| الآيات: ٥٦ ـ ٣٣                                 |
| الآيات: ٦٤ ـ ٦٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الآيات: ٧٠ ـ ٧٥                                 |
| الآيات: ٢٧ ـ ٧٩                                 |
| الآيات: ٨٠ ـ ٨٤                                 |
| الآيات: ٨٥ ـ ٨٩                                 |
| الآيات: ٩٠ ـ ٩٨                                 |
| الآيات: ٩٩ ـ ١٠٢                                |
| الآيات: ١٠٣ ـ ١١٠                               |
| الآية: ١١١                                      |
| تفسير سورة الرعد                                |
| الآية: ١                                        |

|                                                      | الآيات: ٢ ـ ٤                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>844</b> = 144 = 44                                | الْآيات: ٥ ـ ٩                                                                                      |
| 244                                                  | الْآيات: ١٠ ـ ١٢                                                                                    |
| ₹ <u>₹</u>                                           | الْآيات: ١٣ ـ ١٥                                                                                    |
| 849-1-3-1-3.                                         | الآيتان: ١٦ و١٧                                                                                     |
| 844-713 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | الْكَيَات: ١٨٠ ـ ٢٦٠                                                                                |
|                                                      | الآیات: ۲۷ ـ ۳۱ ـ                                                                                   |
| 87A:                                                 | الْآيات: ٣٦ ـ ٣٦                                                                                    |
|                                                      | الْآيات: ۳۷ ـ ٤٢                                                                                    |
| 888                                                  | الآية: ٤٣                                                                                           |
| 1810 11 19                                           | $(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)$ |
| W. 3                                                 | ين تفسير سورة إبراهيم                                                                               |
| - <b>{\}</b>                                         |                                                                                                     |
| <b>\$\&amp;y</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الآيات: ٢.٩                                                                                         |
| \$\$Y                                                | الآيات: ١٠ ـ ١٤ ـ                                                                                   |
|                                                      | الآيات: ١٥٠ ـ ٢١                                                                                    |
| * <b>! ! ! ! ! ! ! ! ! !</b>                         | الآيات: ٢٢ ـ ٢٩                                                                                     |
|                                                      | الأيات: ٣٠ ـ ٣٦                                                                                     |
|                                                      | الآيات: ٣٧ ـ ٤٤                                                                                     |
| <b>ELEA</b>                                          | الآيات: 20 ي ٢٥                                                                                     |
| Vycar vy jy                                          |                                                                                                     |
| William Walley                                       | تفسير سورة الحج                                                                                     |
| E&Acourt A. Da                                       | الآيات: ١ ـ ٣ ـ                                                                                     |
| €0 (C                                                | الآيات: ٤ ـ ١٥                                                                                      |
| 80 Jan. 19 10 10                                     | الآيات: ١٦ ـ ٢٥                                                                                     |
|                                                      | الآيات: ٢٦ _ ٤٢                                                                                     |
| 10 y                                                 | الإَياتِ: ٤٣ ـ ٥٩                                                                                   |
| ١٥٠٤                                                 | الأيات: ٦٠ - ٧٣                                                                                     |
| ٤٥٥                                                  | الآيات: ٦١ ـ ٨٦                                                                                     |
| ξ <u>ο</u> ς                                         | الآيات: AV ـ AV                                                                                     |
| ٤٥٧                                                  | الأيتان: ٩٨ و٩٩                                                                                     |

#### تفسير سورة النحل الأيتان: ١ و٢ ......٨٥٤ الآبات: ٣ ـ ١٢ .....١٢ الآبات: ٣ ـ ١٢ الآبات: ٣ ـ ١٢ الآبات الآبات: ١٣ ـ ١٩ . .... الآمات: ٢٠ ـ ٢٦ [7] الآيات: ٣٢ ـ ٣٨ ..... الآيات: ٣٩ ـ ٤٧ ..... الآيات: ٤٨ ـ ٥٠ ـ ..... الآيات: ٥١ ـ ٥٧ ..... الآيات: ٥٨ ـ ٢٦ ..... الآمات: ٦٧ ـ ٦٩ £7A ..... الآيات: ٧٠ ـ ٧٣ ..... الآيات: ٧٤ ..... الآيات: ٨٠ ـ ٨٥ ..... الآيات: ٩٢ ـ ١٠٠ الآيات: ١٠١ ـ ١٠٥ الآبات: ١٠٦ ـ ١١٠ ξVο ..... الآيات: ١١١ ـ ١١٥ **£**V7 ...... الآبات: ١١٦ ـ ١٢٤ **£YY** ..... الآيتان: ١٢٥ و٢٦٦ ..........٨٧٤ الآيتان: ۱۲۷ و۱۲۸ ............ تفسير سورة الإسراء

# الآية: ١ الآيات: ٢ ـ ٤ الآيات: ٥ ـ ٨ الآيات: ٩ ـ ١٤ الآيات: ١٥ ـ ٠ ٢

| YY_Y                                                                                           | الآيات: ٩                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | الآيات: ٤                                                                                                                      |
| ξλλ εy - ε                                                                                     | الآيات: •                                                                                                                      |
| ₹ <u>№9.,,,,,,,,</u>                                                                           | الآيات: ٨                                                                                                                      |
|                                                                                                | وَالْإِياتِ: ٦                                                                                                                 |
|                                                                                                | إلآيات: ٩                                                                                                                      |
|                                                                                                | إلآيات: ٢                                                                                                                      |
| . <b>E</b> 1                                                                                   | الآبات: ٨                                                                                                                      |
| (898.4.7.3 V9 - V                                                                              | الآيات: ٣                                                                                                                      |
| , & Q.C                                                                                        | الآيات: •                                                                                                                      |
| 41_A                                                                                           | الإَيات: ٦                                                                                                                     |
| (8'9V:                                                                                         | الآيات: ٢                                                                                                                      |
| 1.Y-1.                                                                                         | بِالْآمِات: ·                                                                                                                  |
| ₹\$ <del>\$</del> \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                         | إِلإَياتِ: ٣                                                                                                                   |
| 11 plan ( )                                                                                    | الآمتان: •                                                                                                                     |
|                                                                                                | -, + 1 <u>1</u>                                                                                                                |
| 12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        |                                                                                                                                |
| تفسير سورة الكهف                                                                               | (V.)                                                                                                                           |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ -                                                                        | الآيات: ١<br>الآيات: ١                                                                                                         |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ -                                                                        | الآيات: ١<br>الآيات: ١                                                                                                         |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ - ٢٠٠٥<br>١ - ٢ - ١٠٠٥                                                   | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٠                                                                                            |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ - ٢٠٠٥<br>١ - ٢ - ١٠٠٥                                                   | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٠                                                                                            |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ - ٢٠٠٥<br>١ - ٢ - ١٠٠٥                                                   | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٠                                                                                            |
| تفسير سورة الكهف<br>٣ - ٢٠٠٥<br>١٤ - ١<br>١٧ - ١                                               | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٠<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨                                                     |
| تفسير سورة الكهف<br>٩ ـ . ٧ . ٧                                                                | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآيات: ٨                                                     |
| تفسیر سورة الکهف ٣ - ٩ - ١٤ - ١ ١٥ - ١ ١٠ - ١ ١٠ - ١ ٢٠ - ١ ٢٠ - ٢ ٢٠ - ٢                      | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٠<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآية: ٢١<br>الآيات: ٢                                        |
| تفسير سورة الكهف<br>٩ -<br>١٤ - ١<br>١٧ - ١<br>٢٠ - ١<br>٢٠ - ١<br>٢٠ - ٢ - ٢ - ٢ - ٢          | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآيات: ٢١<br>الآيات: ٢                                       |
| تفسير سورة الكهف<br>٣-<br>١٤-١<br>١٤-١<br>١٠-١<br>٢٠-١<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲                 | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآيات: ٢١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤                          |
| تفسير سورة الكهف<br>٣-<br>١٤-١<br>١٤-١<br>١٠٠٥<br>٢٠-١<br>٢٠-١<br>٢٠-٢<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲ | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآيات: ٢<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤                           |
| تفسير سورة الكهف<br>٣-<br>١٤-١<br>١٤-١<br>١٠-١<br>٢٠-١<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲<br>٢٠-۲                 | الآيات: ١<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٥<br>الآيات: ٨<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤<br>الآيات: ٤ |

| 010   | ۳۳ ـ ۲۰   | الآيات: |
|-------|-----------|---------|
| 017   | VV _ V1   | الآيات: |
| 0 \ V |           | -       |
| ٥١٨   | ۲۸ ـ ۲۸   | الآيات: |
| 019   | 90 _ AV   | الآيات: |
| ٥٢٠   |           | -       |
| ٥٢١١٠ | 1 - 1 - 8 | الآمات: |

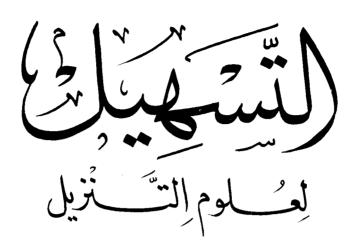

للشيخ الإمام العلاَمة المفسّر أبي القاسم محدّبز أحك بن جُزيّ الكلي المتوفي منه ١٥ مهم

> ضبطه وصحصه وخرّع آیاته محرک الم هاشم

الطبري التسايي

دارالکنب العلمية سيروت \_ بسسان

# جمَيْعُ الحُقَّوقَ مَعَفَوظَةَ الحُقَّوقَ مَعَفَوظَةَ الحُقَّوقَ مَعَفُوظَةً الحُقَّوقَ مَعَفُوظَةً المُثَلِّم المُرَارِ الْالتَّارِثُ الْعِلْمِيِّمُ الْعِلْمِيِّمُ الْعِلْمِيِّمُ الْعِلْمِيِّمُ الْعِلْمِيْمُ الْعِلْمِيْم بيروت - لبنان

الطبعة الأولى ١٤١٥ه - ١٩٩٥م.

وَلرر لاَفْكُتُبُ لِلْعِلِمِينَ بَيروت لَبْنان

ص.ب: ۱۱/۹٤۲٤ ـ تاکس: \_ Nasher 41245 Le ـ تاکس : ۹۲۲۱۳۵ - ۱۲۹۲۸ مکانف : ۳۶۹۲۸ - ۳۶۹۱/۹۰۲۳ - ۹۹۱۱/۹۰۲۳ - ۱۱/۹۲۱/۹۰۲۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۴۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳



#### مكيّة إلا آيتي ٥٨ و٧١ فمدنيّتان وآياتها ٩٨ نزلت بعد فاطر

#### بنسب ألله التَخْنِ التَحَدِيثِ

### كَ هيعَضَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَكَرِبًّا ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿كهيعص﴾ قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف، والهاء من هادي، والياء من عليّ، والعين من عزيز أو عليم، والصاد من صادق، وكان عليّ بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كهيعص، فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسمًا من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف ﴿ذِكْرُ﴾ تقديره هذا ذكر ﴿عَبْدَهُ زَكَرِيًا﴾ وصفه بالعبودية تشريفًا له وإعلامًا له بتخصيصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة، فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول، وقيل هو مفعول بفعل مضمر، تقديره رحمة عبده وعلى هذا يوقف على ما قبله وهذا ضعيف، وفيه تكلّف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ ﴾ يعني دعاه ﴿نِدَاءَ خَفِيًا ﴾ أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد

﴿ وَهَنَ الْعَظْمُ ﴾ أي ضعف ﴿ واشْتَعَلَ ﴾ استعارة للشيب من اشتعال النار ﴿ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم، فاستجب لي في هذا فتوسّل إلى الله بإحسانه القديم إليه ﴿وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيِّ عِني الأقارب قيل خاف أن يرثوه دون نسله ، وقيل خاف أن يضيعوا الدين من بعده ﴿مِن وَرَائِي﴾ أي من بعدي ﴿عَاقِرًا﴾ أي عقيمًا ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾ يعني وارثًا يرثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوّة، وهو أرجح لقوله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وكذلك ﴿ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ العلم والنيوة، وقيل الملك، ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح ﴿ رَضِيًا ﴾ أي مرضيًا فهو فعيل بمعنى مفعول ﴿ سَمِيًا ﴾ يعني من سمّي باسمه، وقيل مثيلاً ونظيرًا، والأول أحسن هنا ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلاَمٌ ﴾ تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة، وقيل سأله وهو في سنّ مَن يرجوه، وأُجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ ﴿عِتِيًا﴾ قيل يبسًا في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر ﴿كَلَلِكَ﴾ الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقًا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته، وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدى حقال ربك، وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال، وذلك إشارة إلى مبهم يفسّره: هو عليّ هيّن ﴿ اجْعَلْ لَي آيَةً ﴾ أي علامة على حمل امرأته ﴿ سَوِيًّا ﴾ أي سليمًا غير أخرس وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم، والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرس، وقيل إن سويًا يرجع إلى الليالي أي مستويات ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ أي أشار، وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقلر على الكلام ﴿ أَن سَبِّحُوا ﴾ قيل معناه صلوايا والسبحة في اللغة الصلاة، وقيل قولوا سبحان الله ﴿يَا يَحْيَىٰ ﴾ التقدير قال الله ليحيى بعد

ولادته ﴿خُذِ الْكِتَابَ﴾ يعني التوراة ﴿بِقُوَّةِ﴾ أي في العلم به والعمل به ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًا﴾ قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوّة ﴿وَحَنَانًا﴾ قيل معناه رحمة وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان ﴿وَزَكَاةً ﴾ أي طهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد ﴿ وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَزْيَمَ ﴾ خطاب لمحمد ﷺ والكتاب والقرآن ﴿ إِذِ الْنَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم ﴿مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلّي النصارى إلى المشرق ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنا﴾ يعني جبريل، وقيل عيسى، والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثّل لها باتفاق ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحمنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ لما رأت المَلَك الذي تمثّل لها في صورة البشر، قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام، ومعناه إن كنت ممّن يتّقي الله فابعد عني، فإني أعوذ بالله منك، وقيل إن نقيًا اسم رجل معروف بالشرّ عندهم وهذا ضعيف وبعيد ﴿لأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا﴾ الغلام الزكيّ هو عيسى عليه السلام، وقرىء ليهب بالياء، والفاعل فيه هو ضمير الربّ سبحانه وتعالى، وقرىء بهمزة التكلم، وهو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه، لأنه هو الذي أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ البغيّ هي المرأة المجاهرة بالزنا ووزن بغي فعول ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً﴾ الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك ﴿فَحَمَلْتُهُ ﴾ يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهر، وقال ابن عباس حملته وولدته في ساعة ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ أي بعيدًا، وإنما بعدت حياءً من قومها أن يظنوا بها الشرّ ﴿فَأَجَاءَهَا﴾ معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية ﴿الْمَخَاضُ﴾ أي النَّفاس ﴿ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ رُوِيَ أنها احتضنت الجذع لشدَّة وجع النَّفاس

يَلْيَتَنِي مِتُ قَبَلَ هَلَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا ﴿ فَنَادَ مِهَا مِن مَعْلِمَ ٱلْآتَحَزَ فِي قَدْ جَعَلَ وَيُكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴿ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ وَهُزِى وَقَرْي عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُحكَلِمَ ٱلْيُوْمَ إنسِيًا ﴿ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَهُمْ لَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكَا فَرِيًا ﴿ يَهُ مَنْ الْمُ

﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ ﴾ إنما تمنَّت الموت خوفًا من إنكار قومها وظنَّهم بها الشرّ ووقوعهم في دمها وتمنّي الموت جائز في مثل هذا، وليس هذا من تمنّي الموت لضرّ نزل بالبدن فإنه منهي عنه ﴿وَكُنْتُ نَسْيَا﴾ النسي الشيء الحقير الذي لا يؤبه له، ويقال بفتح المنون وكسرها ﴿فَنَادَاهَا مِن تَخْتِهَا﴾ قرىء من بفتح الميم وكسرها، وقد اختلف على كلتا القراءتين، هل هو جبريل أو عيسى، وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة، وقيل كان في مكان أسفل من مكانها ﴿أَن لا تَخْزَنِي﴾ تفسير للنداء، فأن مفسّرة ﴿سَرِيًا﴾ جدولاً وهي ساقية من ماء كان قريبًا من جذع النخلة، ورُوِيَ أن النبي عَلَيْ فَسَره بذلك، وقيل يعني عيسل فإن السري الرجل الكريم ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ كان جذعًا يابسًا فخلق الله فيه الرطب كرامة لها وتأنيسًا، وقد استدلُّ بعض الناسُ بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي إله أن يتنِّيب في طلب الرزق، لأن الله أمر مريم بهزّ النخلة، والباء في بجذع زائدة كقوله: ﴿وَلاَ يُلْقُوا بأَيْدِيكُم إلى التَّهْلَكَة ﴾ [البقرة: ١٩٥] ﴿ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ الفاعل بتساقط النخلة، وقرىء بالياء والفاعل على ذلك الجذع، ورطبًا تمييز والجني معناه الذي طاب وصلح، لأن يجتنى ﴿ فُكُلِي وَاشْرَبِي ﴾ أي كلي من الرطب، واشربي من ماء الجدول، وهو السوي ﴿ وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ أي طيبي نفسًا بما جعل الله لك من ولادة نبيّ كريم أو من تيسير المأكول والمشروب ﴿فَإِمَّا تَرَبِنَّ﴾ هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد، وترين فعل خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد ﴿نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا﴾ أي صمتًا عن الكلام، وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت، وإنما أُمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها، ولأن عيسى تكلّم عنها فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام، وقيل بالإشارة، ولا يجوز في شويعتنا نذر الصمت ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا﴾ لما رأت الآيات: علمت أن الله سيبين عذرها فجاءت به من المكان القصي إلى قومها ﴿ شَيْقًا فَرِيًّا ﴾ أي شنيعًا وهو من الفرية ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ كان هارون عابدًا من بني إسرائيل شُبَّهَت به مريم في كثرة العبادة فقيل لها أُخته بمعنى أنها شبهه، وقيل كان أخاها من أبيها، وكان رجلاً صالحًا، وقيل هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذرّيته، فأُخِبْت على هذا كقولك

هَدُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتَ آمَّكِ بَغِيًا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيَّةِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ ءَاتَلْنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي بَبِيّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا لَا فَي الْمَعْتُ وَالْمَصَانِي بِالصَّلَاقِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَعْلَى بَبِيّا ﴿ وَبَعْلَى مُبَارًكُا مَا كُنَ مَا كُنَ مَا كُنتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاقِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَعْلَى بَعْمَلَنِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي مَا كُن مَا كَن مَا كُن مَا صَعْن وَلَا بَوْلِدَق وَلَمْ يَجْعَلَنِي مَا كُن لِلّهِ أَن يَنْجِذ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى الْمُوسِدُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسَتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسَتُ وَيَوْمَ أَمُوسِتُ وَيَوْمَ أَمُوسِي وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ الْمُؤْفَا مِن مَنْ اللّهُ وَلَوْلُ لَلُهُ كُن فَيكُونُ ﴿ وَالْمَالِمُ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْجِدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَكُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُن مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمُعْ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أخو بني فلان أي واحد منهم، ولا يتصور على هذا القول أن تكون أُخته من النسب حقيقة، فإن بين زمانهما دهرًا طويلاً ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أُمِرَت ﴿كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف، وقيل المهد هنا حجرها ﴿آتَانَيَ الكِتَابَ﴾ يعني الإنجيل، أو التوراة والإنجيل ﴿مُبَارَكًا﴾ من البركة وقيل نفاعًا، وقيل معلم للخير واللفظ أعمّ من ذلك ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَّةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ هما المشروعتان، وقيل الصلاة هنا الدعاء، والزكاة: التطهير من العيوب ﴿وَبَرَّا﴾ معطوف على ﴿ مَبَارَكًا ﴾ ، رُوِيَ أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد، ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر، وفي كلامه هذا ردّ على النصارى، لأنه اعترف أنه عبد الله وردّ على اليهود لقوله: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ﴿وَالسَّلامُ عَلَيٌّ ﴾ أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلام المنكر في قصة يحيى، فهو كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل، وقال الزمخشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلغة من اتهم مريم كأنه قال السلام كله علي لا عليكم، بل عليكم ضدّه ﴿قُولُ الْحَقُّ ﴾ بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر، وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدّم ﴿فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي يختلفون فهو من المراء، أو يشكون فهو من المرية، والضمير لليهود والنصاري ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي﴾ من كلام عيسى وقرىء بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربّي وربّكم فاعبدوه، وبكسرها لابتداء الكلام، وقيل هو من كلام النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم، والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربّي وربّكم والأول أظهر ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ ﴾ هذا ابتداء إخبار، والأحزاب اليهود والنصارى، لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافًا شديدًا فكذّبه اليهود وعبده النصارى، والحق خلاف أقوالهم كلها ﴿مِن

يَأْتُونَنَا لَكِي الطَّلِيمُونَ الْيَوْمِ فِي صَلَالِ مُبِينِ فَي وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ المُسْرَةِ إِذْ قَضِى الْأَمَرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُوْمِئُونَ فَي إِنَا عَنَ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَي وَاذَكُرُ فِي الْكِلَابِ إِرَهِمَ إِنَهُم عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُعْفِى عَنْكَ شَيْعًا فَي يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْعِمِ وَلا يُغْنِى عَنْكَ شَيْعًا فَي يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْعِمِ وَلا يُغْنِى عَنْكَ شَيْعًا فَي يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْعِمِ وَلا يُغْنِى عَنْكَ شَيْعًا فَي يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْعِمِ وَلا يُغْنِى عَنْكَ شَيْعًا فَي يَتَأْبَتِ لِمَ عَنْ اللّهَ يَطَنَى إِنَّ اللّهَ يَعْلَى أَلْ يَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ شَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَا نَدُونِ اللّهُ وَمَا نَدُ عُونَ اللّهُ وَمَا نَدُ عُونَ اللّهُ وَمَا نَدُ عَلَى اللّهُ وَمَا نَدُ عَنْ اللّهُ وَمَا نَلْكُ عُونَ عَلَى اللّهُ وَمَا نَدُونِ اللّهُ وَمَانَا لَهُمْ وَمَا نَدُونِ اللّهُ وَمَانَا لَهُمْ وَمَا نَدُونِ اللّهِ وَمَانَا لَهُمْ وَمَا نَدُونِ اللّهُ وَمَانَا لَهُمْ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

بَيْنِهِمْ ﴾ معناه من تلقائهم ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم يخرج علهم ﴿مِنْ مُشْهَدِ يَوْم عَظِيم ﴾ يعني يوم القيامة ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومُّ القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين ﴿ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ هو يوم يأتي بالموت في صورة كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت، وقيل هو يوم القيامة وانتصاب يوم على المفعولية، لا على الظرفية ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ يعني في الدنيا فهو متعلق بقوله: ﴿فِي ضَلالِ مُّبِينِ ﴾ أو بـ ﴿أَنْذِرُهُمْ ﴾ ﴿صِدِّيقًا ﴾ بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبيّ بعده، ويحتمل أنه جمع الوصفين ﴿مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ ﴾ يعني الأصنام ﴿صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ أي قويمًا ﴿لأَرْجُمَنَّكَ ﴾ قيل يعني الرجم بالحجارة وقيل الشتم ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًا﴾ أي حينًا طويلاً، وعطف اهجرني على محذوف تقديره احذر رجمي لك ﴿قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ ﴾ وداع مفارقة، وقيل مسالمة لا تحية لأنَّ ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ﴾ وعد وهو الذي أشير إليه بقوله: ﴿عن موعدة وعدها إياه ﴾ قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن يهديك فيعفر لك بإيمانك، وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز، وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره، ولعلَّه كان لم يُعلَّم أن الله لا يُغفر للكفّار حتى أعلمه بذلك، ويقوي هذا القول قوله ﴿واغفر لأبي إنه كأن من الضالين﴾ [الشعراء: ٨٦]، ومثل هذا قول النبي على الله الله الله الله عنك ﴿ حَفِيًا ﴾ أي بارًا متلطفًا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ ﴾ أي ما تعبدون ﴿ إِسْحُنَّ وَيَغْفُوبُ ﴾ هما ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضًا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم ﴿مُن رَّحْمُتِنَّا﴾ النبوَّة، وقيل وَاذَكُرْ فِ الْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ فَجِيًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا آخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴿ وَالْذَكُرْ فِ الْكِنْكِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِيًا ﴿ وَالْأَكُنِ فِ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَبِيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِيًا ﴿ وَالْفَكُنُ فِ الْكِنْكِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ وَوَهَ مَنْكُمُ اللَّهُ عَلِيًا ﴿ وَلَالَاكُوهِ وَكَانَ عِندَ مَرْضِيًا ﴾ وَالْأَلِيكَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِنَ الْكِنْكِ إِدْرِيسٌ إِذْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ وَوَهُ مَا عَلِيًا ﴿ وَلَاللَاكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم عَن النَّيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ الللِ

المال والولد، واللفظ أعمّ من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر ﴿مُخْلَصًا﴾ بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبوّة والتقريب ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ النبي أعمّ من الرسول لأن النبي كلّ مَن أوحى الله إليه ولا يكون رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة فكل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً ﴿وَنَادَيْنَاهُ ﴾ هو تكليم الله له ﴿الطُّورِ ﴾ وهو الجبل المشهور بالشام ﴿الأيمن ﴾ صفة للجانب وكان على يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من البمن ﴿نَجِيًّا﴾ النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة، والأول أصح ﴿مِن رَّحْمَتِنَا﴾ من سببية أو للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ رُوِيَ أنه وعد رجلاً إلى مكان فانتظره فيه سنة، وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله ﴿ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين ﴾ [الصّافّات: ١٠٢]، وهذا يدلّ على قول مَن قال إن الذبيح هو إسماعيل ﴿إِدْرِيسَ﴾ هو أول نبيّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، وهو أول مَن خطّ بالقلم، ونظر في علم النجوم وخاط الثياب، وهو من أجداد نوح عليه السلام ﴿وَرَفْغْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا﴾ قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات، وفي حديث الإسراء وإنه في السماء الرابعة، وقيل يعني رفعة النبوّة وتشريف منزلته، والأول أشهر ورجّحه الحديث ﴿ أُولَئِكَ ﴾ إشارة إلى كل مَن ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس ﴿ مِّنَ النَّبِيِّينَ ﴾ من هنا للبيان، والتي بعدها للتبعيض ﴿مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ﴾ يعني نوحًا وإدريس ﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا﴾ يعني إبراهيم ﴿وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب ﴿وَإِسْرَائِيلَ ﴾ يعني أن من ذرّيته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا﴾ يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية ﴿بُكِيًا﴾ جمع باكِ ووزنه فعول ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ يقال في عقب الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف فيمن

يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْمَنَةَ وَلَا يُظْلِمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّنَتِ عَدْنِ النِّيَ وَعَدَ الرَّحْنَ عِبَادَهُ وَالْفَيْلِ إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ عَدْنِ النِّيَ وَعَدَ الرَّحْنَ عِبَادَهُ وَالْفَيْلِ إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ وَيَا اللَّهِ عَلَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ وَيَا النِّي وَعَلَمُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا بَلَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَاللَّوْضِ وَمَا مَنْ اللَّهُ وَمَا خَلُهُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَاللَّوْضِ وَمَا مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

المراد بذلك، فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود، وقيل كلّ مَن كفر وعصى من بعد بني إسرائيل ﴿أَضَاعُوا الصَّلُوةَ ﴾ قيل تركوها، وقيل أخرجوها عن أوقاتها ﴿يَلْقَوْنَ غَيًا ﴾ الغيّ الخسران، وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غيّ ﴿إلاَّ مَن تَابَ ﴾ استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع ﴿بِالْغَيْبِ ﴾ أي أخبرهم من ذلك بعنا عالب عنهم ﴿مَأْتِيًا ﴾ وزنه مفعول، فقيل إنه بمعنى فاعل، لأن الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على منقطع ﴿بكرة وعشيًا ﴾ قيل المعنى أن زمانهم يقدّر بالأيام والليالي، إذ ليس في الجنة تهار ولا ليل، وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبّر عن ذلك بالبكرة والعشيّ على عادة الناس في أكلهم.

 أَوَلَا يَذَكُرُ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَيكِ يَنُ ثُمَّ لَنَخِرَنَهُمْ وَالشَيكِ يَنَ ثُمَّ لَنَخِرَنَهُمْ وَالشَيكِ يَنَ ثُمَّ لَنَخِرَ عَنَى مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْنِ عِنِيًا ﴿ مُنَ ثُمَّ لَنَخِرَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَا وَلَى بِهَا صِلِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ مُنَ النَّكِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلَى بِهَا صِلِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ مُمْ أَنْكُ وَلَا مِنكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

قوله لسوف: سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى، والإخراج يراد به البعث ﴿ أَوَ لاَ يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ﴾ احتجاج على صحة البعث، وردّ على مَن أنكره، لأن النشأة الأولى دليل على الثانية ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلُّوهم، والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه ﴿جِثِيًّا ﴾ جمع جاث، ووزنه مفعول من قولك جثا الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف ﴿ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةِ ﴾ الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان، ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدّمه إلى النار، وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرمًا فالأكبر جرمًا ﴿أَيُّهُمْ ﴾ اختلف في إعرابه، فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة، وكأن التقدير أيَّهم أشدَّ فوجب البناء، وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشدٌ، وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء ﴿أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا﴾ الصلي: مصدر صلي النار، ومعنى الآية: أن الله يعلم من هو أولى بأن يصلى العذاب ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ خطاب لجميع الناس عند الجمهور، فأما المؤمنون فيدخلونها، ولكنها تخمد فلا تضرِّهم، فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: ﴿حَصْب جَهنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُون﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وأوردهم النار، وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: ﴿وَرَدَ مَاءَ مِدْيَن﴾ [القصص: ٣٣]، والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكفّار فلا إشكال ﴿ حَتْمًا ﴾ أي أمرًا لا بد منه ﴿ ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينِ اتَّقُوا ﴾ إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردًا وسلامًا، ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها ﴿أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ الفريقان هم المؤمنون والكفّار، والمقام اسم مكان من قام، وقرىء بالضم من أقام، والنديّ المجلس، ومعنى الآية: أن الكفّار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا: أي أحسن حالاً في الدنيا، وأجمل مجلسًا فنحن أكرم على الله منكم ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ﴾ كم مفعول بأهلكنا، ومعنى الآية: ردّ على الكفّار في قولهم المذكور: أي ليس حسن الحال في

كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلِيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَ مُدَّا حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ وَيَرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوْا هُدَى وَالْجَيْقِينَ الصَّلِحَتُ خَيرُ مِن هُو شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ وَيَرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَالِمَةِ اللَّهُ وَقَالَ لَأُوتَينَ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ الْمَالَمَ عَندَ رَبِّكَ ثُولًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّذِي كَفَوْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَا لا وَوَلَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِن ٱلْمَذَابِ مَلْنَا اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِن ٱلْمَذَابِ مَلْنا ﴿ وَلَمِن اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِن ٱلْمَا اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَعْدُوا مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةَ لِيَكُونُوا لَمُمْ عِزَا إِنَ كُنُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَادُ الْمُ مَا يَقُولُ وَيَعْدُوا مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةَ لِيَكُونُوا لَمُهُمْ عَزَا إِنَّ كَاللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَعْدُوا مِن دُونِ اللّهُ عَالِهَةً لِيَكُونُوا لَمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَقُولُ وَيَالِكُونِ وَيَعْلَمُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَقُولُ وَيَعْدُوا مِن مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللل

الدنيا دليلاً على الكرامة عند الله، لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالاً منكم في الدنيا ﴿ هُمْ أَخْسَنُ ﴾ قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم ﴿ أَثَاثًا ﴾ أي متاع البيت، وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان، وهو اسم جمع، وقيل هو جمع، واحده أثاثة ﴿وَرِثْيَا﴾ بهمزة ساكنة قبل الياء: معناه منظر حسن، وهو من الرؤية، والرئيّ اسم المرئي، وقرىء بتشديد الياء من غير همز، وهو تخفيف من الهمز، فالمعنى متفق، وقيل هو من ريّ الشارب أي التنعّم بالمشارب والمآكل، وقرأ ابن حباس زيًّا بالزاي ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ أي يمهله ويملي له، واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سِيقَ بلفظ الأمر تأكيدًا ﴿حَتَّى﴾ هنا غاية للمدّ في الإضلال ﴿إِمَّا الْعَذَابَ ﴾ يعنى عذاب الدنيا ﴿شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ في مقابلة قولهم خير مقامًا وأحسن نديًا ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ ذِكر في الكهف ﴿ خَينٌ مَّرَدًا ﴾ أي مرجعًا وعاقبة ﴿ أَفَرَأَيْتُ الَّذِي كَفَرَ ﴾ هو العاصي بن وائل ﴿وَقَالَ لأُوتَينَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾ كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكوننّ لي هناك مالاً وولدًا ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ الهمزة للإنكار، والردّ على العاصي في قوله ﴿كَلاَّ﴾ ردّ له عن كلامه ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ أي نزيد له فيه ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها، وقد أسلم ولداه هشام وعمرو رضي الله عنهما ﴿وَيَأْتِينَا فَرَدًا﴾ أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير ﴿سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِم ﴾ قيل إن الضمير في يكفرون للكفّار رفي عبادتهم للمعبودين، فالمعنى كقولهم: ﴿مَا كِنَّا مَشْرِكِينَ﴾، وقيل إن الضمير في يكفرون للمعبودين، وفي عبادتهم للكفّار، فالمعنى كقولهم ما كنتم إيّانا تعبدون ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ معناه يكون لهم خلاف ما أمّلوه منهم فيصير العزّ الذي أمّلوه ذلّة، وقيل معناه أعداء ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى

الْكَافِرِينَ﴾ تضمن معنى سلطانًا، ولذلك تعدّى بعلى ﴿تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي ﴿فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لا تستبطىء عذابهم وتطلب تعجيله ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا﴾ أي نعد مدّة بقائهم في الدنيا. وقيل نعد أنفاسهم ﴿وَفْدًا﴾ قيل معناه ركبانًا، ومعنى الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك، وقيل مكرمون، لأن العادة إكرام الوفود ﴿وِرْدًا﴾ معناه عطاشًا لأن مَن يَرِد الماء لا يرِده إلاّ للعطش ﴿لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾ الضمير يحتمل أن يكون للكفّار، والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم، ويكون مَن اتخذ: استثناءً منقطعًا بمعنى لكن، أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل، والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلاّ لمَن اتخذ عهدًا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلاّ مَن اتخذ عهدًا، أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك؛ فالاستثناء أيضًا متصل، ومَن اتخذ: يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له ﴿عَهْدًا﴾ يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله: ﴿لا تنفع الشفاعة إلاَّ مَن أَذِنَ له الرحمن﴾، والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيّدنا محمد ﷺ في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي ﴿شَنِتًا إِدًّا﴾ أي شيئًا صعبًا ﴿يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ أي يتشقّقن من قول الكفّار: اتخذ الله ولدًا ﴿هَدًّا﴾ أي انهدامًا ﴿أَن دَعَوا﴾ أي من أجل أن دعوا ﴿لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ وقرىء ولدًا بضم الواو وإسكان اللام، وهي لغة ﴿إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ رد على مقالة الكفّار، والمعنى أن الكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدًا له، وإن نافية، وكل مبتدأ وخبره آتي الرحمن ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمَن شاء من عباده، وقيل إنها نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ﴿يَسُّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك ﴿قَوْمًا لَّذَّا﴾ جمع ألذ، وهو الشديد الخصومة

مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١

والمجادلة، والمراد بذلك قريش، وقيل معناه فجارًا ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ وِكُرًا﴾ هو الصوت الخفيّ، والمعنى أنهم لم يبقَ منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش.



#### مكيّة إلاّ آيتي ١٣ و١٣١ فمدنيّتان وآياتها ١٣٥ نزلت بعد مريم

#### بنسب ألله التُعَنِ الرِّحَالِ فَي الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ الرَّحَالِ

طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ﴾ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ﴾ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

قيل في طه إنه من أسماء النبي على وقيل معناه يا رجل، وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ قيل إن النبي على قام في الصلاة حتى تورّمت قدماه، فنزلت الآية تخفيفًا عنه، فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة، وقيل المراد به التأسّف على كفر الكفّار، واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة ﴿إلاَّ تَذْكِرَةٌ﴾ نصب على الاستثناء المنقطع، وأجاز ابن عطية أن يكون بدلاً من موضع لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين، ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة ﴿تَنزِيلا﴾ نصب على المصدرية والعامل فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ﴿ما أَنْزَلْنَا﴾ ثم رجع إلى الغيبة في قوله: ﴿مَا أَنْزِيلاً مِمَّن خَلَقَ الأَرْضَ﴾ الآية: وذلك هو الالتفات ﴿والسَّمَواتِ العُلَى﴾ جمع قوله: ﴿مَا أَنْزِيلاً مِمَّن خَلَقَ الأَرْضَ﴾ الآية: وذلك هو الالتفات ﴿والسَّمَواتِ العُلَى﴾ جمع

وَمَا تَحْتَ ٱلنَّرَىٰ ﴿ وَهِلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ كُثُواْ إِنِيّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِي الْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰ اللَّهُ الْوَدِى يَنْمُوسَىٰ ۚ إِنِي اَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ اللّهِ عَلَى النّارِ هُدًى ﴿ فَلَمّا آلَنَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

والمراد به هنا الأرض ﴿وإن تُجْهَرُ ﴾ مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السرِّ وأخفى ﴿ يَعْلَمُ السِّرِّ وَأَخْفَى ﴾ السرّ الكلام الخفي، والأخفى ما في النفس، وقيل السرّ ما في نفوس البشر، والأخفى ما انفرد الله يعلمه ﴿الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ تكلمنا عليها في الأعراف ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ لفظ استفهام والمراد به التنبيه ﴿إِذْ رَأَى ﴾ العامل في إذ حديث لأن فيه معنى الفعل وكان من قصة موسى أنه وحل بأهله من مدين يريد مصر فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدح بزناده فلم ينقدح، فرأى إنارًا فقيصد إليها فناداه الله، وأرسله إلى فرعون ﴿آنسْتُ نَارًا﴾ أي رأيت ﴿بِقَبَسِ﴾ هو الجذوة من النار-تكون على رأس العود والقصبة ونحوها ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ يعني هدَّى إلى الطريق من دليل أو غيره ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكِ﴾ قيل إنها أمر بجلع نعليه، لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة، واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدّب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن ﴿بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ ﴾ أي المطهّر ﴿طُوَى ﴾ في معناه قولان: أحدهما أنه اسم للوادي، وإعرابه على هذا بدل، ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة، والثاني أن معناه مرتين، فإعرابه على هذا مصدر اللي قِدُّس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة ﴿وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ قيل المعشى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بها، فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل، وقيل معنى لذكري: عند ذكري كقوله: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ السُّنَّاسُ ﴾ [الإسراء: ٧٨]: أي عند دلوك الشمس، وهذا أرجح؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم استدلُّ بالآية: على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ اضطرب الناس في معناه، فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت هذا من الأضداد، وقال ابن عطية: هذا قول مختل، وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال: أخفى بالألف من الإخفاء وخفي بغير ألف بمعنى أظهر فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع، وقد قرئء بذلك

تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدُنُ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ يَمُوسَىٰ ﴿ فَالَا خَذَهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلْتِهَا يَكُوسَىٰ ﴿ فَا لَا خَذَهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلْتِهَا يَكُوسَىٰ ﴿ فَا لَهُ خَذَهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلْتُهَا يَهُ مَن عَنْدِ سُوّءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لَيَ لِلْمُ يَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِللَّهُ مِنْ عَالِينَا اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن عَيْرِ سُوّءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِللَّهُ مَلَىٰ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

في الشاذ، وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفي: أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلاً على هذه اللغة، وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاءها وقيل إن المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها، ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها، وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة، وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطلع عليه أحد، حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها، فالأخفى على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا المعنى عن اختيار المحققين ﴿لِتُجْزَى﴾ يتعلق بآتية ﴿بِمَا تَسْعَى﴾ أي بما تعمل ﴿فَلاَ يَصُدُنُكُ عَنْهَا﴾ الضمير المساعة: أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها، وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد، والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد على وذلك بعيد ﴿فَتَرْدَى﴾ معناه تهلك، والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدّنك.

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى الله ليُريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حيّة فمعنى السؤال تقرير أنها عصى فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها، وبعد أن قلبها، وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام ﴿وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغنم ﴿مَآرِبُ أي حوائج ﴿حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ أي تمشي ﴿سِيرَتَهَا الأُولَى ﴾ يعني أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة، وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجرّ ﴿واضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر ﴿نَخْرُخ بَيْضَاءَ ﴾ رُوِيَ أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس ﴿مِنْ غَيْرِ مَن جناح الطائر ﴿نَخْرُخ بَيْضَاءَ ﴾ رُوِيَ أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس ﴿مِنْ غَيْرِ مُن عَير برص ولا عاهة ﴿لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴾ يحتمل أن تكون الكبرى مفعول لئريك، وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك ﴿اشْرَح لِي صَدْرِي ﴾ إن مفعول لئم قال اشرح لي ويسّر لي، مع أن المعنى يصح دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد قبل لِمَ قال اشرح لي ويسّر لي، مع أن المعنى يصح دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد

عُقْدَةُ مِن لِسَانِيْ ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ﴿ وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴾ هَنُونَ أَخِي ﴾ أَشْدُدْ بِهِ آزرِي ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ فَي نُسْيَعِك كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُك كَثِيرًا ﴾ إنّك كُنت بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيت شَوْلَكَ يَنْهُوسَى ﴾ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْك مَرَّةً أُخْرَى ﴾ إذ أوحَيْنَا إلى أُمِّك مَا يُوحَى ﴿ أَن أَفْدِفِهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي النَّيْمُ فِلْلَمْقِهِ أَلْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُولً لِي وَعَدُولًا لَمْ وَالْقَيْتُ عَلَيْك مَعَبَّةً مِنِي وَلِنُصَنَع عَلَى عَدْنِ وَالنَّهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنْ وَلِنُصَنَع عَلَى عَدْنِ وَاللَّهُ وَالْقَيْتُ وَلِلْصَاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُولًا فَي وَعَدُولًا لَمْ وَالْقَيْتُ عَلَيْك مَعَبَّةً مِنْ وَلِنُصَنَع عَلَى عَدْنَه اللهِ اللهِ عَنْ مَن يَكُفُلُهُ وَوَكُمْ مَن يَكُفُلُهُ وَالْقَيْتُ وَقَالُك كَنْ لَقَرَّ عَيْنُهَا عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَاللّهُ مَدْ يَكُونُا فَلَيْتُ سِنِينَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ مُعْ جَنْتَ عَلَى قَدَرٍ وَلا تَعْزَنَ وَقَالَتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَك مِن الْغَيْمِ وَفَلَنَاكُ فُلُونًا فَلَيثُت سِنِينَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ مُ مَّ جَنْتَ عَلَى قَدَرٍ وَلا تَعْزَنُ وَقَالَتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَك مِن الْغَيْمِ وَفَلَنَاكُ فُلُونًا فَلِيثَت سِنِينَ فِي آهُلُ مَذَي مُ مُ وَقَالَتُ مَا الْعَيْمُ وَقَلْتُكُ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ مُونَا فَلِيثُ سِنِينَ فِي آهُلِ مَذْينَ مُ مَا عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَلَعَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يَكُفُلُوا أَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يَكُفُلُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وتحقيق للرغبة ﴿واخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجرّبه، وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حلّ بعضها ليفقهوا قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة ﴿وَزِيرًا﴾ أي مُعِينًا، وإعراب هارون بدل أو مفعول أول ﴿ أَزْرِي﴾ أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزره أي قوّاه ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكِ ﴾ أي قد أعطيناك كلّ ما طلبت من الأشياء المذكورة ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمُّكَ ﴾ يحتمل أن يكون وحى كلام بواسطة ملك، أو وحي إلهام كقوله: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨]، ﴿مَا يُوحَى ﴾ إبهام يراد به تعظيم الأمر ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمْ ﴾ الضمير الأول لموسى والثاني للتابوت أو لموسى واليمّ البحر، والمراد به هنا النيل، وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك، وكان فرعون في موضع يشرف على النيل، فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدًا فأباح لها ذلك ﴿يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لَي وَعَدُوًّ لَّهُ﴾ هو فرعون ﴿مَحَبَّةً مُّنِّي﴾ أي أحببتك، وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلاّ أحبُّه، وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له، وقوله منِّي: يحتمل أن يتعلق بقوله ألقيت، أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ أي تربي ويحسن اليك بمرأى مني وحفظ، والعامل في لتصنع محذوف ﴿إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ﴾ العامل في إذ تصنع أو القيت، أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك ﴿فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ۗ كَان لا يقبل ثدي امرأة فطلبوا له مُرضِعة، فقالت أُخته ذلك ليُرَدّ إلى أُمَّه ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا ﴾ يعني. القبطى الذي وكزه فقضى عليه ﴿فَتَجِّينَاكَ مِنَ الْغَمِّ ﴾ يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول ﴿ وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا ﴾ أي اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة، وقيل

يَمُوسَىٰ ۞ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۞ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَنِيا فِي ذِكْرِى ۞ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلَعَىٰ ۞ فَقُولَا لَمُ قَوْلًا لِيَنْ الْعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ قَالَا رَبِنَا ۚ إِنَّنَا خَعَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ فَوْكَ إِنَّا خَعَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ وَيَعْشَىٰ ۞ قَالِياهُ فَقُولًا إِنَّا حَسُولًا رَبِّكَ قَارُسِلْ أَن يَطْعَىٰ ۞ قَالَ لَا تَعَافَ إِنَّى مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۞ قَالِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ قَارُسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةٍ مِلْ مَن ٱلنَّهُ مَلَى مَن ٱللَّهُ عَلَى مَن ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن ٱلنَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن ٱللَّهُ عَلَى مَن ٱللَّهُ عَلَى مَن ٱللَّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِنَى ۞ قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَمُوسَى ۞ قَالَ رَبُنَا ٱلَذِي أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن وَتُبَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خلَّصناك من محنة بعد محنة، لأنه خلَّصه من الذبح ثم من البحر، ثم من القصاص بالقتل، والفتون: يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ﴾ يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب ﴿جِنْتَ عَلَى قَدَرِ﴾ أي بميقات محدود قدّره الله لنبوّتك ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ عبارة عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني ﴿ وَلاَ تَنِيَا ﴾ أي لا تضعفا ولا تقصرا، والونى هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها ﴿ أَن يَفْرُطَ﴾ أي يعمل بالشر ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي سرّحهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل ﴿وَلاَ تُعَذِّبُهُمْ﴾ كان يعذَّبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ ﴾ يعني قلب العصا حيّة وإخراج اليد بيضاء، وإنما وحدهما وهما آيتان، لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد ﴿وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ يحتمل أن يريد التحية أو السلامة ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه، لأنه الأصل في النبوّة وأخوه تابع له ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين، وإعرابه مفعول أول، وكل شيء مفعول ثانٍ، وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته: أي أكمل ذلك وأتقنه فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول ثانٍ، وكل شيء مفعول أول، والمعنى الأول أحسن ﴿ ثُمَّ هَدَى ﴾ أي هدى خلقه إلى التوصّل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجّة ومناقضة لموسى: أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله: ﴿أَن العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وتَوَلَّى﴾ [طله: ٤٨]، ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعًا للكلام الأول وروغانًا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب رَبِي وَلَا يَنسَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِدِهِ أَزْوَلَجُا مِّن نَبَاتِ شَقَى ﴿ كُنُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَاكَ لَايَلتِ لِأَوْلِي النَّهَى ﴿ فَأَخْرَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَكُذَّبَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَكُذَّبَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَكُذَّبَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَكُذَّبَ وَأَبِى اللّهُ عَلَيْهِ فَأَجْعَلْ بَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَجْعَلْ بَلْنَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَجْعَلْ بَلْنَانَا وَأَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَجْعَلْ بَلْنَانَا وَأَبِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

موسى عن الكلام في شأنها، فقال علمها عند ربّي، ثم عاد إلى وصف الله رجوعًا إلى الكلام الأول ﴿فِي كِتَابِ عِني اللوح المحفوظ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ أي فراشًا، وانظر كيف وصف موسى ربّه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتّصف بها لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز، ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا﴾ أي نهج لكم فيها طرقًا تمشون فيها ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عزّ وجلّ فأخْرجنا، ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله: ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ ثم ابتدأ كلام الله ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتِ شَتَّى ﴾ أي أصنافًا مختلفة ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام، وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به ﴿ لأُولِي النُّهَى ﴾ أي العقول واحدها نهية ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ الضمير للأرض يريد خلِقه آدم من تراب ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ يعني بالدفن عند الموت ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ﴾ يعني عند البعث ﴿ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات، وليس يريد جميع آيات الله على العموم، فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد: أي آياتنا التي أعطينا موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفًا ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان ويدلّ على أنه اسم مكان قوله مكانًا سُوّى، ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة، لأنه أجاب بظرف الزمان، ويدلُّ على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعف بقوله مكانًا سُوّى، ويدلُّ على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه، لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا للزمان ولا للمكان، ولكن يضعف ذلك يقوله مكانًا وبقوله يوم الزينة فلا بدَّ على كلِّ وجه من تأويل أو إضمار ويختلف إعراب قوله مكانًا باختلاف تلك الوجوه فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدًا ومكانًا مفعولين لقوله اجعل، ويطابقه قوله يوم الزينة من طريق المعنى، لا من طريق اللفظ، وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة، وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانًا على أنه ظرف زمان، والتقدير موعدًا كائنًا في مكان وإن كان

الموعد اسم مصدر فينتصب مكانًا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد، أو بفعل من معناه، ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة، وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف ﴿مَكَانَا سُوى﴾ معناه مستوي في القرب منّا ومنكم، وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، وقرىء بكسر السين وضمها، والمعنى متفق ﴿يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾ يوم عيد لهم وقيل يوم عاشوراء ﴿وَأَن يُحْشَرَ﴾ عطف على الزينة، فهو في موضع خفض أو على اليوم فهو في موضع رفع وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس ﴿فَيُسْحِتَكُم﴾ معناه يهلككم، يقال سحت وأسحت، وقد قرىء بفتح الياء وضمها، والمعنى متفق ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ قرىء إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك، وقرىء بتخفيف إن وهي مخفَّفة من الثقيلة، وارتفع بعدها هذان بالابتداء، وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان، فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصب، ومنه ما رُوِيَ في الحديث أن الحمد لله بالرفع، وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن تقديره إن الأمر، وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن، وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفض، وقالت عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ أي يذهب بسيرتكم الحسنة ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ أي اعزموا وأنفذوه ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ استدلّ بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة، وقال بعضهم إن حيلة السَّحَرَة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم حشوها بالزئبق، وأوقدوا تحتها نارًا وغطّوا النار لثلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم، وقيل جعلوها للشمس، فلما أحسّ الزئبق بحرّ النار أو الشمس سالَ، وهو في حشو الحِبال والعصيّ فحملها فتخيّل

فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُوسَى ﴿ فَلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنَ آلَا عَلَىٰ ﴿ فَأَلْقِى السَّحَرَةُ الْمَعَدُا قَالُواْ ءَامَنَا بِرِبِ صَعَعُواْ إِنَّا صَعَعُواْ كَيْدُ سَنِحِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ فَأَلْقِى السَّحَرَةُ الْمَحَدُ الْمَعْدَ اللَّهُ عَلَى السَّحَرَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّحَرَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

للناس أنها تمشي فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانًا فابتلعتها ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ ﴾ ما موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها ﴿آمَنًا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ قدّم هارون لتعادل رؤوس الآي ﴿مَن خِلافِ ﴾ أي قطع اليد اليمنى والرِّجل اليسرى ﴿وَالَّذِي فَطَرِنَا ﴾ معطوف على ما جاءنا من البيّنات، وقيل هي واو القسم ﴿هَذِهِ الْحَيَاةَ ﴾ نصب على الظرفية أي إنما قضاؤك في هذه الدنيا ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا ﴾ قيل إن هنا وما بعده من كلام السَّحَرة لفرعون على وجه الموعظة، وقيل هو من كلام الله ﴿أَن أَسْرِ بِعِبَادِي ﴾ يعني ببني إسرائيل، وهو وأضافهم إلى نفسه تشريفًا لهم، وكانوا فيما قيل سنمائة ألف ﴿يَبَسُلُ أي يابسًا، وهو وقومه، ولا تخشى الغرق في البحر ﴿مَا غَشِيَهُمْ ﴾ إبهام لقصد التهويل ﴿وَمَا هَدَى ﴾ إن قيل إن قيل إن قوله: ﴿وَأَضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ يُغني عن قوله: ﴿وَمَا هَدَى ﴾، فالجواب أنه مبالغة وتأكيد، وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلَ الرَّشَاد ﴾ وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلَ الرَّشَاد ﴾ وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلَ الرَّشَاد ﴾ وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلَ الرَّشَاد ﴾ وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُم إِلاَ سَبِيلَ الرَّشَاد ﴾

﴿يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ﴾ خطاب لهم بعد خروجهم من البحر، وإغراق فرعون، وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ﷺ، والأول أظهر ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ

مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدْ هَوَى ﴿
وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِملَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿
وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِملَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿
وَالِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِملَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿
وَالَمْ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَدًا حَسَنًا السَّامِرِي اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَدًا حَسَنًا اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَدًا حَسَنًا اللهِ عَلَيْهُمْ عَضِبُ مِن رَبِكُمْ فَأَخْلَقَتُم مَوْعِي إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ السِفَا قَالَ يَقَوْمِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَدًا حَسَنًا السَّامِرِي اللهِ عَلَيْهُمْ فَوْمِدِ عَضَبَن السِفَا قَالَ يَقَوْمِ اللهِ عَلَيْهُمْ مَوْعِدِى ﴿
وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَصَلَالِكُ عَلَيْهُمْ فَوْمِدِى اللهِ قَالُوا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا خَلَقَتُمْ مَوْمِدِى إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ عَصَدِ اللهُ عَلَيْهُمْ فَاخْلُقَتُمْ مَوْمِدِى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَصَدُ مُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْأَيْمَنَ﴾ لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلّم فيه ربّه، والطور هو الجبل، واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوّته، أو هو غيره ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ ذكر في البقرة ﴿ فَقَدْ هَوَى ﴾ أي هلك، وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل ﴿وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ﴾ المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بدّ والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السُّنَّة، وقالت المعتزلة لا يغفر إلاَّ لمَن تاب ﴿ ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح، ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب مَن تاب وآمن وعمل صالحًا، ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لمّا أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدّم هو وحده مبادرة إلى أمر الله، وطلبًا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل، فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى: ﴿مَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ ﴾، وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل، وقيل سأله على وجه الإنكار لتقدّمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين: أحدهما أن قومه على أثره: أي قريب منه، فلم يتقدّم عليهم بكثير فيوجب العتاب، والثاني أنه إنما تقدّم طلبًا لرضا الله ﴿ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ كان السامريّ رجلاً من بني إسرائيل يقال إنه ابن خال موسى، وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة، وكان ساحرًا منافقًا ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ﴾ يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يومًا التي كلّمه الله فيها ﴿أَسِفًا﴾ ذكر في الأعراف ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا﴾ يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ﴾ يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم ﴿بِمَلْكِنَا ﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لَمُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَدَ اللهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَلَسِى ﴿ اَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَعْوِمِ إِنَّمَا فَتِنشُم بِرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَتِنشُم بِهِ وَإِلَا يَعْمَ فَرَا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَإِلَا يَمْ اللهُ مُعْمَ الرَّمْنُ فَالْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّا عَلَيْهُمْ فَلَوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

قرىء بالفتح والضم والكسر، ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنًا، ولكن غلبنا بكيد السامري فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم، واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد، ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر ﴿ حُمُّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ الأوزار هنا الأحمال شميت أوزارًا لثقلها، أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أي الذنوب وزينة القوم هي حليّ القبط قوم فرعون كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم، وقيل أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الحليّ في حفرة حتى يحكم الله فيه، ففعلوا ذلك وأوقد السامريّ نارًا على الحليّ وصاغ منه عجلاً وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السّامريّ، ولذلك قال لموسى قد فتنًا قومك من بعدك ﴿فَقَذَفْنَاهَا﴾ أي قذفنا أحمال الحليّ في الحفرة ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي ﴾ كان السامريّ قد رأى جبريل عليه السلام، فأخذ من وطء قرسه قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء مواتًا صار حيوانًا فألقاها على العجل فخار العجل أي صاح صياح العجول، فالمعنى أنهم قالوا كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامريّ قبضة التراب ﴿جَسَدًا﴾ أي جسمًا بلا روح، والخوار صوت البقر ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلهُكُمْ﴾ أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض ﴿فَنَسِيٌّ عِصَمَل وجهين: أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى: أي نسي موسى إلهه هنا، وذهب يطلبه في الطور، والنسيان على هذا بمعنى الذهول، والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى، والفاعل على هذا السامري: أي نسي دينه وطريق الحق، والنسيان على هذا المعنى: الترك ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ أَلاًّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ معناه لا يردّ عليهم كلامًا إذا كلّموه وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية له، وقرىء يرجع بالرفع، وأن مخفَّفة من الثقيلة، وبالنصب وهي مصدرية ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلاَّ تَقَبِّعَنِ ﴾ لا زائدة للتأكيد، والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور، أو تتبعني في الغضب لله وشدّة الزجر لمَن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده ﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ ﴾ ذكر في الأعراف ﴿لاَ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي

فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِى فَ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ا فَقَبَضْتُ قَبَضَةُ مِّن أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى شَ قَالَ فَا ذَهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَ ذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى شَ قَالَ فَا ذَهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُغْلَفَةً وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ الَّذِى ظَلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَن تُعَلِّقُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ الَّذِى ظَلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرِقِنَاهُ فَي الله عَلَى الله الله عَلَى المَا ع

وَلاَ بِرَأْسِي﴾ كَان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدّة غضبه لمّا وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمَن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم، وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني بالزَّجر والقتال ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرّقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ يعنى قوله له: اخلفني في قومي وأصلح ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي، أَي قال موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضى الانتهار، لأنه يستعمل في المكاره ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ أي رأيت ما لم يروه يعنى جبريل عليه السلام وفرسه ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر الرَّسُولِ﴾ أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل، وقرأ ابن مسعود «من أثر فرس الرسول» وإنما سمّى جبريل بالرسول، لأن الله أرسله إلى موسى، والقبضة مصدر قبض، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير، ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفّه، وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد قرىء كذلك في الشاذ ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ أي ألقيتها على الحليّ، فصار عجلاً أو على العجل فصار له خوار ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ ﴾ عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته، ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا مساس: أي لا مماسة ولا إذاية، ورُوِيَ أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمّى له وللذي مسه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ يعني العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد ﴿ظُلْتَ﴾ أصله ظللت، حذفت إحدى اللامين والأصل في معنى ظل: أقام بالنهار، ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلاً ونهارًا ﴿لُّنُحَرِّقَنَّهُ ﴾ من الإحراق بالنار، وقرىء بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمِبرَد، وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى، لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار، والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك ﴿ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمُ نَسْفًا ﴾ أي نلقيه في البحر، والنسف تفريق الغبار ونحوه ﴿ إِنَّمَا

إلهُكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية: من كلام موسى لبني إسرائيل ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم، وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين ﴿ ذِكْرًا ﴾ يعنى القرآن ﴿ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ﴾ يعني إعراض تكذيب به ﴿ وِزْرًا ﴾ الوزر في اللغة الثقل، ويعني هنا العذاب لقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهِ﴾ أو الذنوب لأنها سبب العذاب ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً﴾ شبّه الوزر بالحمل لِثقله، قال الزمخشري ساء تجري مجرى بئيس، ففاعلها مضمر يفسّره حملاً، وقال غيره فأعلها مضمر يعود على الوزر ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ أي ينفخ الملك في القرن، وقرى وبالنون أي بأمرنا ﴿ زُرْقًا ﴾ أي زرق الألوان كالسواد، وقيل زرق العيون من العمى ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاًّ عَشْرًا ﴾ أي يقول بعضهم لبعض في السرّ إن لبثتم في الدنيا إلاّ عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مدّة الدنيا، وقيل يعنون لبثهم في القبور ﴿ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَة إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ أي يقول أعلمهم بالأمور، فالإضافة إليهم إن لبثتم إلاّ يومًا واحدًا فاستقلّ المدّة أشدّ مما استقلها غيره ﴿يَنسِفُهَا رَبِّي﴾ أي يجعلها كالغبار ثم يفرّقها ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ الضمير في يذرها للجبال، والمراد موضعها من الأرض، والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه ﴿لا تُرَى فِيهَا عِوَجًا﴾ المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني، وبالفتح في الأشخاص والأرض شخص، فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح، وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه، فإن الذي في المعانى أدق من الذي في الأشخاص، فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه ﴿وَلاَ أَمْتا﴾ الأمت: هو الارتفاع اليسير ﴿يَتَّبعُونَ الدَّاعِيَ﴾ يعني الذي يدعو المخلق إلى الحشر ﴿لاَ عِوْجَ لَهُ ﴾ أي لا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته، أو لا عوج لدعوته لأنها حَقَ ﴿هَمْسًا﴾ هو الصوت الخفي ﴿لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ يحتمل أن يكون الاستثناء متصلاً، ومن في موضع نصب بتنفع، وهي واقعة على المشفوع له،

وَرَضَى لَهُ قَوْلًا فِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا فِي وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْمَعَ الْفَجُوهُ الْفَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا فِي وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا فِي وَمَن ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا فِي وَمَن ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا فِي وَكَذَالِكَ أَنزَلَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِن ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا فِي فَنَعَلَى ٱللّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَقُونَ أَوْلَا تَعْجَلَ بِٱلْفُ رَءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْلَكَ وَحْيُهُ وَقُل لَمُ مَ فَلْمُ فَرَعُنَى اللّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَقْ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْفُ رَءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْلَكَ وَحْيُهُ وَقُل كُونُ وَقُل اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَعْرَفِي وَلَمْ فَيْدِلْ أَن يُقْضَى إِلَيْلَكَ وَحْيُهُ وَقُل وَلَمْ فَيْدُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَا فَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحد إلاّ مَن أذِنَ له الرحمن في أن يشفع له، وأن يكون الاستثناء منقطعًا ومن واقعة على الشافع، والمعنى لكن مَن أذِنَ له الرحمن يشفع ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً﴾ إِنْ أُريد بِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن المشفوع فيه، فاللام في له بمعنى لأجله، أي رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه، وإن أُريد الشافع فالمعنى رضِي له قوله في الشفاعة ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ الضميران لجميع الخلق، والمعنى ذكر في آية الكرسي ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه، ولذلك استثنى إلاّ بما شاء هناك ولم يستثنِ هنا ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ﴾ أي ذلّت يوم القيامة ﴿وَلاَ هَضْمًا﴾ أي بخسًا ونقصًا لحسناته ﴿أَوْ يُخدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ أي تذكّرًا، وقيل شرفًا وهو هنا بعيد ﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ ﴾ أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية: كقوله: ﴿لا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَل بِهِ﴾ [القيامة: ١٦]، وقيل كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا أُوحِيَ إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين، فأُمِرَ أن يتأنَّى حتى تُفَسَّر له المعاني، والأول أشهر ﴿عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ﴾ أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة ﴿فَنَسِيَ﴾ يحتمل أن يكون النسيان الذي هو ضدّ الذكر، فيكون ذلك عذرًا لآدم أو يريد الترك، وقال ابن عطيّة: لا يمكن غيره، لأن الناسي لا عقاب عليه، وقد تقدُّم الكلام على قصّة آدم وإبليس في البقرة ﴿فَلاَ يُخْرِجَنّكُمَا مِنَ الجَنّةِ فَتَشْقَى﴾ أي لا تطيعاه فيُخرجكما من الجنة فجعل المسبّب موضع السبب وخصّ آدم بقوله: ﴿فَتَشْقَى﴾ لأنه كان المُخاطَب أولاً، والمقصود بالكلام، وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصّ بالرجال

تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْمَى ﴿ فَيْ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَعَادَمُ هُلُ اَدُلُكَ عَلَى سَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴿ فَا عَلَى مِنْهَا فَلَا يَسْمَ وَهُ وَ الْمُنَاقِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْمُنْقَ وَعَصَى الله عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ وَهُ الله عَلَيْهِ وَهُدَى فَا الله عَلَيْهِ وَهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَهُنَّ الله عَلَيْهُ وَهُنْ أَعْرَضَ عَدُونُ فَا إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُدُوهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى فَا لَل رَبِّ لِم حَشَرْتَنِي عَن فِحَدَى فَا إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَخَشُدُوهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى فَا لَل رَبِّ لِم حَشَرْتَنِي عَن فِي وَلَا لِلله الله عَلَيْهُ وَلَا كَذَالِكَ أَنْتَكَ ءَاينَتُنَا فَنَسِيمَ أَ وَكَذَالِكَ الْبَوْمَ الله عَلَى الله عَلَيْ وَقَلْ كَن الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهُمْ مِن الله وَلَا كُن الله عَلَيْهُمْ مِن الله وَالله عَلَيْهُمْ مِن الله وَلَا كُن الله عَلَيْهُمْ مِن الله وَلَا كُن الله عَلَيْ مَا الله وَلَا كُن الله عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيْحَ مِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُومِ الله وَلَا الله مِن الله وَالله عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيْحَ مِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُومِا الله وَلَا الله مِن الله وَلَا الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلْ الله وَالله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَاللّه وَ

﴿ لاَ تَظْمَوُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ ﴾ الظمأ هو العطش، والضحى هو البروز للشمس ﴿ يَخْصِفَانِ ﴾ ذكر في الأعراف وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة ﴿ الْهَبِطَا ﴾ خطاب لآدم وحوّاء ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم ﴾ هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة وجوابها فمَن اتبع ﴿ فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى ﴾ أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ﴿ مَعِيشَةَ ضَفَكًا ﴾ أي ضيقة، فقيل إن ذلك في الدنيا، فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال، وقد قال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكذر عليه عيشه، وقيل إن ذلك في البرزخ، وقيل في جهنم بأكل الزقوم، وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة ﴿ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى ﴾ أي يعنى أعمى البصر.

وفنسيتها وكذليك اليوم تنسى من الترك لا من الذهول وولعذاب الآخِرة أَشَدُ وأَنقى أي عذاب جهنم أشد وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى وأفلم يَهْدِ لَهُم معناه أفلم يتبين لهم، والضمير لقريش والفاعل بيهد مقدر تقديره أو لَم يَهدِ لهم الهدى أو الأمر، وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعده، وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل، ويدل عليه قراءة أفلم نهدِ بالنون، وقال الكوفيون الفاعل كم ويَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِم بيد أن قريشا يمشون في مساكن عاد وثمود، ويعاينون آثار هلاكهم ولأولي النهي أي ذوي العقول وولولا كلمة منا القضاء السابق، والمعنى لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا: أي واقعًا بهم ووَأَجَلُ مُسَمَّى معطوف

وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَٰلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَجَا مِّنْهُمْ ذَهْرَةَ ٱلْخَيُوٰةِ ٱلْذُنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّا أَهْلَكَ بِٱلصَّلُوٰةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَ ۖ لَا يَسْتُلُكَ رِزْقًا آخُونُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَهُمْ لِللَّقُوى ﴿ وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَيِّهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ مَا فِي السَّعَلُكُ رِزْقًا آخُونُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَهُ لِللَّقُوى ﴿ وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَيِّهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ مَا فِي

على كلمة: أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزامًا وإنما أخَّره لتعتدل رؤوس الآي، والمراد بالأجل المسمى يوم بدر، وبذلك ورد تفسيره في البخاري، وقيل المراد به أجل الموت، وقيل القيامة ﴿وَسَبِّح﴾ يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة، أو قول سبحان الله وهو ظاهر اللفظ ﴿بِحَمْدِ رَبُّكَ﴾ في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح، ويحتمل أن يكون المعنى سبّح تسبيحًا مقرونًا بحمد ربّك فيكون أمرًا بالجمع بين قوله سبحان الله وقوله الحمد لله، وقد قال رسول الله ﷺ: «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض الله فَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ إشارة إلى الصلوات الخمس عند مَن قال إن معنى فسبّح: الصلاة، فالتي قبل طلوع الشمس الصبح، والتي قبل غروبها الظهر والعصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح، وكرّر الصبح في ذلك تأكيدًا للأمر بها، وسُمّى الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: إما على نحو ﴿فقد صغت قلوبكما﴾، وإما أن يجعل النهار للجنس، فلكل يوم طرف، وآناء الليل ساعاته، واحدها إنى ﴿وَلاَ تُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ ذكر في الحجر ومدّ العينين هو تطويل النظر ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه ﴿زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ شبّه نِعَم الدنيا بالزهر وهو النوار، لأن الزهر له منظر حسن، ثم يذبل ويضمحل، وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن ينتصب بفعل مضمر على الذم، أو يضمن متّعنا معنى أعطينا، ويكون زهرة مفعولاً ثانيًا له، أو يكون بدلاً من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلاً من أزواجًا على تقدير ذوي زهرة أو ينتصب على الحال ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ أي لنختبرهم ﴿لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ﴾ أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك، وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلُّوا بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية ﴿أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولِي﴾ البينة هنا البرهان، والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، والضمير في قالوا وفي أوَ لَمْ تَأْتهم لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنَّت: أجابهم الله بهذا الجواب، والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد ﷺ، فلأيّ شيء تطلبون آية أخرى، ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى، فذلك بيّنة وبرهان على أنه من عند الله

ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا آَهْلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا لُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَدِنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَغْزَى ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ مَا يَدِنِكُ فَرَبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُم بِمَذَابِ مِن قَبْلِهِ ﴾ الآية: معناها لو أهلكنا هؤلاء الكفّار قبل بعث محمد ﷺ لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً، ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجّة ببعثه ﷺ ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّضٌ ﴾ أي قل كل واحد منّا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الأمر ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ تهديد ﴿ الصّرَاطِ السّوِيّ ﴾ المستقيم.

 $\mathcal{L}_{ij} = \left(1 - \frac{\mathbf{d}_{ij}}{2} + \frac{\mathbf{d}_{ij$ 

 $|\psi_{ij}\rangle = \langle \psi_{ij} | \psi_{ij} \rangle \langle \psi_{ij} \rangle$ 



مكية وآياتها ١١٢ نزلت بعد سورة إبراهيم

#### ينسب ألله التكنف التحسير

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحَدثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَسُرُّ

### بسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم ﴾ الناس لفظ عامّ ، وقال ابن عباس: المراد به هنا المشركون من قريش بدليل ما بعد ذلك ، لأنه من صفاتهم ، وإنما أخبر عن الساعة بالقرب ، لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آتٍ قريب ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُخدَث ويعني بالذكر القرآن ، ومحدث: أي محدث النزول ﴿وَأَسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ الواو في أسروا ضمير فاعل يعود على ما قبله ، والذين ظلموا: بدل من الضمير ، وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا ، وجاء ذلك على لغة مَن قال أكلوني البراغيث ، وهي لغة بني الحارث بن كعب ، وقال سيبويه لم تَأْتِ هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبًا بفعل مضمر على الذمّ أو خبر ابتداء مضمر ، والأول أحسن ﴿هَلْ هَذَا إلا مِشْرٌ مُثْلُكُم ﴾ هذا الكلام الذي تناجوا به ، والبشر المذكور في الآية هو سيدنا محمد ﷺ ﴿قَالَ وَبِّي يَعْلَمُ القَوْلَ ﴾ إخبار بأنه ما

مِثْلُكُمْ أَفْتَأْتُوكَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُوكَ ﴿ قَالُ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَلَ قَالُواْ أَضْعَنْ أَحْلَمِ بَلِ آفْتَرَنهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ فَلِمَأْنِنا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿ مَاءَامَنَ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْمٍ فَسَعْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ﴾ ومَا جَعلْنهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ عَنْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ لَقَدْ أَنزَلْنا وَيُكُمْ كَتَبُا فِيهِ ذِكْوَكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون ﴾ وكَمْ قَصَمْنا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِين ﴾ فَوَمَّا أَخَلُونَ أَفَا أَسَنَا إِذَا هُم مِنْها

تناجوا به على أنهم أسروه، فإن قيل هلا قال يعلم السرّ مناسبة لقوله أسرّوا النجوى؟ فالجواب: أن القول يشمل السرّ والجهر فحصل به ذكر السرّ وزيادة ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخلام اي أخلاط منامات، وحُكِيَ عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلاّن أقوالهم ﴿كُمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي كما جاء الرُّسُل المتقدّمون بالآيات فليأتنا محمد بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ لما قالوا فليأتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا، ثم قال ﴿أَفَّهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال مَن قبلهم، ويحتمل أن يكون المعنى: أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابًا لقولهم فليأتنا بآية بل يكون إخبارًا مستأنفًا على وجه التهديد؛ وأهلكناها في موضع الصفة لقرية، والمراد أهل القرية ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً﴾ ردّ على قولهم هل هذا إلاَّ بشر مثلكم والمعنى أن الرُّسل المتقدمين رجالاً من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولاً ﴿أَهْلَ الذُّنْحُوِ﴾ يعني أحبار أهل الكتاب ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ أي ما جعلنا الرُّسُلَ أجسادًا غير طاعمين، ووحّد الجسد لإرادة الجنس، ولا يأكلون الطعام صفة لجسَّد، وقي الآية ردّ على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ﴿وَمَن نَشَّاءُ لِعني المؤمنينُ ﴿ فَيَهُ ذِكْرُكُمْ ﴾ أي شرفكم وقيل تذكيركم ﴿قُصَمْنَا ﴾ أي أهلكنا، وأصله من قصم الظهر أي كسره ﴿ مِن قَرْيَةٍ ﴾ يريد أهل القرية؛ قال ابن عباس: هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله إليهم نبيًا فقتلوه فسلَّط الله عليهم بختنصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل، وظاهر اللفظ أنه على العموم لأن كم للتكثير، فلا يريد قرية معينة ﴿يَرْكُضُونَ ﴾ عبارة عن قرارهم، فيحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب وركضوها لتسرع الجري أو شبّهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمّن

يَرُكُمُونَ ﴿ لَا تَرَكُمُهُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْتُلُونَ ﴿ قَالُواْ يَكُونُنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا ذَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسّمَاءَ وَالْمَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴾ لَوَ أَرَدُنَا أَن نَنَيْذِ لَمُوا لَآتَحُذَنهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ بَلْ وَالْمَرُونَ فَي السّمَوَتِ نَقَدِفُ بِالْحَقِي عَلَى ٱلْبَعُلِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ يُسَتِحُونَ اللّهُ مَن فِي ٱلسّمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يَسْتِحُونَ ٱلْيَلُ وَٱلنّهَارَ لَا يَشْتُحْسِرُونَ ﴿ فَي مَا عَلِمَ اللّهُ لَقَالُ اللّهُ لَقَسَلَمَا اللّهُ لَقَسَدَتًا فَعِيمَا عَلِمُ أَوْ لَكُمْ اللّهُ لَقَلَا وَالنّهَارَ لَا يَشْتُحْسِرُونَ ﴿ فَي السّمَا عَلِمُ اللّهُ لَقَالُونَا اللّهُ لَقَسَلَونَا فَي السّمَونَ اللّهُ لَقَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ لَقَسَلَمَا أَنْ فَيْمِمَا عَالِمَةً إِلّا اللّهُ لَقَسَلَمَا لَكُونَا وَلَا عَلَى اللّهُ لَقَسَلَمُ اللّهُ لَعُلَى اللّهُ لَقَلَقُولُ اللّهُ لَقَسَلَمَا اللّهُ لَلْمُنْ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَقَسَلَمَا اللّهُ لَقُلُولُونَ وَي الْمَنْ فِي اللّهُ اللّهُ لَقَسَلَمَا اللهُ اللهُ لَقَلَونَ اللّهُ اللهُ اللهُ لَقَلَالَ اللّهُ لَقُلْمَا لَنَا اللّهُ لَعُلَالَةً لَا اللّهُ لَلْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ لَعُلُولُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يركض الدابّة ﴿لاَ تَرْكُضُوا﴾ أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكّمًا بهم، أو رجال بختنصّر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعًا ليرجعوا فيقتلوهم ﴿ أَتُرفَتُمْ ﴾ أي نعمتم ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ تهكّم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلَّكم تُستَّلون عمّا جرى عليكم، ويحتمل أن يكون تُستَّلون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم وهذا أيضًا تهكم ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَّا﴾ الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم ﴿حَصِيدًا خَامِدِين﴾ شُبّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود، ومعنى خامدين: موتى وهو تشبيه بخمود النار ﴿لاَعِبِينَ﴾ حال منفيّة أي ما خلقنا السمنوات والأرض لأجل اللعب بل للاعتبار بها، والاستدلال على صانعها ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوَا لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّذُنَّا﴾ اللهو في لغة اليمن: الولد، وقيل المرأة، ومن لَّدُنَّا: أي من الملائكة، فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتّخذ ولدًا لاتخذناه من الملائكة، لا من بني آدم، فهو ردّ على مَن قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله، والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين، وقال الزمخشري المعنى على هذا لو أردنا أن نتّخذ لهوًا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة، وفي كِلا القولين نظر ﴿إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلها، أو نافية، والأوّل أظهر ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقُّ عَلَى الْبَاطِل﴾ الحق عامّ في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حَق، والباطل عامّ في أضداد ذلك ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ أي يقمعه ويبطله، وأصله من إصابة الدماغ ﴿ومَنْ عِندَهُ عِني الملائكة ﴿وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ أي لا يعيون ولا يملّون ﴿ أَم اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُون ﴾ أم هنا للإضراب عمّا قبلها، والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها من الأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ هذا برهان على وحدانية الله

تعالى، والضمير في قوله فيهما للسموات والأرض، وإلاَّ الله صفة لآلهة، وإلاَّ بمعنى غير، فاقتضى الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة الآلهة، ووجوب أن يكون الإله واحدًا، والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره، ودلُّ على ذلك قوله إلاَّ الله، وأما الأوَّل فكانت الآية تدلُّ عليه لو لم تذكر هذه الكلمة، وقال كثير من الناس في معنى الآية: إنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون، وذلك أنّا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيتًا وأراد الآخر نقيضه، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك مُحال لأن النقيضين لا يجتمعان، وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما، وذلك أيضًا مُحال، لأن النقيضين لا يوتفعان معًا، ولأن ذلك يؤدّي إلى عجزهما وقصورهما، فلا يكونان إلهين، وإما أن ينفذ إرادة واحد منهما دون الآخر، فالذي تنفذ إرادته هو الإله، والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله، فالإله واحد. وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه، بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصحّ من دليل التمانع، وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا، لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة، ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة، ولا وليّان لخطة واحدة ﴿لاَ يُسْئَلُ خَمَّا يَفْعَلُ﴾ لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في مُلكه ما يشاء، ولأنه حكيم، فأفعاله كلها جارية على الحكمة ﴿وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ لفقد العلَّتين ﴿ أَم اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ﴾ كرّر هذا الإنكار استعظامًا للشرك ومبالغة في تقبيحه لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحيده وليُناط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ تعجيز لهم وقد تكلمنا على هاتوا في البقرة ﴿هَذَا ذِكُو مَن مَّعيَ وَذِكُو مَن قَبْلِي﴾ ردّ على المشركين والمعنى هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما يقتضي الإشراك بالله، بل كلها متَّفقة على التوحيد ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ الآية: ردِّ على المشركين، والمعنى أن كلُّ رسول إنما أتى بلا إله إلا الله ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ يعني الملائكة وهم الذين قال فيهم بعض الكفَّار أنهم بنات الله، فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض النبوءة، ووصفهم بالكرامة، لأن ذلك هو الذي غرّ الكفّار حتى قالوا فيهم ما قالوا ﴿لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا يتكلمون حتى

بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْفِقُونَ ﴿ ﴿ هُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَهُ مِّن دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّم كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقَا فَفَنَقْنَهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَمُ مُ يَهْتَدُونَ ١ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَحَفُّوظَ أَ وَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِّن قَبْلِكَ يتكلم هو تأذبًا معه ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ أي لمن ارتضى أن يشفع له، ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمَن في الأرض ﴿مُشْفِقِونَ﴾ أي خائفون ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ ﴾ الآية على فرض أن لو قالوا ذلك، ولكنهم لا يقولونه، وإنما مقصد الآية الردّ على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله ﴿كَانَتَا رَثْقًا فَفَتْقُنَاهُمَا ﴾ الرتق مصدر وصف به، ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح، والفتق الفتح فقيل كانت السماوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء، وقيل كانت السماوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعًا سبعًا والرؤية في قوله أوَ لم يَرَ على هذا رؤية قلب، وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، فالرؤية على هذا رؤية عين ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعنى بالماء المنيّ وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان، ويدخل في ذلك النبات باستعارة ﴿رَوَاسِيَ ﴾ يعني الجبال ﴿أَن تَمِيدَ ﴾ تقديره كراهية أن تميد ﴿فِجَاجًا ﴾ يعني الطرق الكبار، وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل، لأنه صفة تقدّمت على النكرة ﴿لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ يعني في طرقهم وتصرفاتهم ﴿سَقْفًا مَّحْفُوظًا ﴾ أي حفظ من السقوط ومن الشياطين ﴿عِن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك ﴿كُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار، إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفًا، فإن قيل: لفظ كلّ ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمخشري وقال القزنوي: أراد الشمس والقمر وساثر الكواكب السيّارة، وعبّر عنهما بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون، لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح، فإن قيل: كيف قال في فلك، وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه،

ٱلنَّفُلِّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَ أُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةَ وَالِكَنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَبَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةَ وَالِكَنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنْجِدُونَكَ إِلَّا هُزُوا آهَلَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ مَا لَذِينَ كُمْ ءَايِنِي عَلَيْ مَا لَهُ مِنْ عَجَلٍ مَا أُورِيكُمْ ءَايِنِي عَلَيْ مَا لَهُ مَا لَا يَسْمَلُ مِنْ عَجَلٍ مَا أُورِيكُمْ ءَايِنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدَ صَكِدِقِينَ ﴿ لَوَ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدَ صَكِدِقِينَ ﴿ لَوَ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ

وذلك كقولهم: كساهم الأمير حلّة أي كسا كل واحد منهم حلّة، ومعنى الفلك جسم مستدير، وقال بعض المفسّرين إنه من موج، وذلك بعيد، والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلاّ بإخبار صحيح عن الشارع، وذلك غير موجود، ومعنى يسبحون يجرون، أو يدورون، وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء، وقوله كلّ في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدُ ﴿ سببها أن الكفّار طعنوا على النبي ﷺ بأنه بشر يموت، وقيل إنهم تمنّوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده ﴿أَفَالِين مّتْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿ موضع دخول الهمزة فهم الخالدون وتقدّمت لأن الاستفهام له صدر الكلام.

وَكُلُّ نَفْسِ فَائِقَةُ المَوْتِ ﴾ أي كل نفس مخلوقة لا بدّ لها أن تذوق الموت، والذوق هنا استعارة ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرُ وَالْحَيْرِ ﴾ أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشرّ والشكر على الخير، أو خلاف ذلك ﴿ فَتْنَةٌ ﴾ مصدر من معنى نبلوكم ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُم ﴾ أي يذكرهم بالذم ذلت على ذلك قرينة الحال، فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح، والجملة تفسير للهزء أي يقولون أهذا الذي وهم يكفرون بالرحمن، فهم أحق بالملامة، وقيل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم، لأنهم أنكروها، والأول أغرق في ضلالهم ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَنْجَلِ ﴾ خلق شديد الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة: كقولهم خلق حاتم من جود، والإنسانُ هنا فذكر الله هذا توطئة لقوله: ﴿ فلا تستعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه، فذكر الله هذا توطئة لقوله: ﴿ فلا تستعجلون ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وقيل المراد هنا آدم لأنه لما فذكر الله هذا توطئة لقوله: ﴿ فلا تستعجلون ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وقيل المراد هنا آدم لأنه لما أضعف ﴿ سَأْدِيكُمُ آيَاتِي ﴾ وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ الآية: أضعف ﴿ سَأْدِيكُمُ آيَاتِي ﴾ وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ الآية: تفسير لاستعجالهم ﴿ الْوَعْدُ ﴾ القيامة وقيل نزول العذاب بهم ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ﴾ جواب لو محذوف أضعين مفعول به ليعلموا: أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما

استعجلوا ﴿بَلْ تَأْتِيهِم﴾ الضمير الفاعل للنار، وقيل الساعة ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي تفجؤهم ﴿وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ﴾ أي لا يؤخّرون عن العذاب ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِيءَ﴾ الآية تسلية بالتأسّي ﴿فَحَاقَ﴾ أي أحاط ﴿مَنْ يَكُلُؤُكُم﴾ أي مَن يحفظكم من أمر الله، ومن استفهامية، والمعنى تهديد، وإقامة حجة، لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ، ثم جاء قوله ﴿ بَلْ هُمْ صَنْ ذِكْرِ رَبِّهِم مُعرضونَ ﴾ بمعنى أنهم إذا سُئِلوا عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكنهم يعرضون عن ذكر الله: أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله، وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلاً عن أن يخافوا بأسه ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا﴾ أي تمنعهم من العذاب، وأم هنا للاستفهام، والمعنى الإنكار والنفي، وذلك أنه لما سألهم عمّن يكلؤهم: أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتج عن ذلك بقوله: ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمْ ﴾، فإن مَن لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره ﴿وَلاَ هُمْ مُنَّا يُصْحَبُونَ﴾ الضمير للكفّار: أي لا يصحبون منّا بنصر ولا حفظ ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ أي متّعناهم بالنُّعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله، والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدّم: أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أنّا متّعناهم وآباءهم ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها﴾ ذكر في الرعد ﴿وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّحَاءَ﴾ إشارة إلى الكفّار، والصّمّ استعارة في إفراط إعراضهم ﴿نَفْحَةٌ﴾ أي خطرة وفيها تقليل العذاب، والمعنى أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم ﴿وَنَضَعُ المَوَازِينَ الْقِسْطَ ﴾ أي العدل، وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع، لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضا، وعلى تقدير ٱلقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياَءُ وَذِكُلُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ اللّذِينَ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياَءُ وَذِكُلُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ اللّذِينَ عَشَوْرَ وَهُ وَهَا وَجَدُونَ اللّهُ وَقَوْمِهِ مَا عَلَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشَدَمُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا مُنكِرُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَائِينًا إِبْرَهِيمَ رُشْدَمُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا مَنكُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَمُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ إذ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَا عَلِمِينَ أَنْ إِنَّ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَالْمُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهِ عِينَ ﴿ وَهُ قَالُوا وَجَدْنَا وَاجْدُنَا عَالَمُ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ذوات القسط، ومذهب أهل السُّنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كغِّتان ولسَّان وعمود توزن فيه الأعمال، والخفّة والثقل متعلقة بالأجسام، إما صحف الأعمال، أو ما شاء الله، وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ﴿لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، وقال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة، أو لحكمة، فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لستِّ خلون من الشهر ﴿مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾ أي وزنها والرفع على أن كان تامة، والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر ﴿الْفُرْقَانَ﴾ هنا التوراة، وقيلُ التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ ﴾ يعني القرآن ﴿رُشْدَهُ ﴾ أي إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل موسى وهارون، وقبل آتيناه رشده قبل النبوّة ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ أي علمناه أنه يستحق ذلك ﴿التَّمَاثِيلُ ﴾ يعني الأصنام وكانت على صور بني آدم ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا ﴾ اعتراف بالتقليد من غير دليل ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي هل الذي تقول حق أم مزاح، وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل، وعن اللعب بالجملة الاسمية، لأنه أثبت عندهم ﴿فَطَرَهُنَّ ﴾ أي خلقهنّ، والضمير للسموات والأرض، أو التماثيل، وهذا أليق بالرد عليهم ﴿بَغُدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾ يعني خروجهم إلى عيدهم ﴿جُذَاذًا﴾ أي فتاتًا، ويجوز فيه الضم والكسر والفتح، وهو من الجذ بمعنى القطع ﴿إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ ﴾ ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلَّق القدُّوم في يده ﴿لَعَلُّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء، وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق ﴿قُالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا﴾ قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة، فقالوا مَن

فعل هذا ﴿فَتِّي يَذْكُرُهُمْ ﴾ أي يذكرهم بالذمّ وبقوله: ﴿لأكيدنَّ أصنامكم ﴿ فِيقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قيل إن إعراب إبراهم منادي، وقيل خبر ابتداء مضمر، وقيل رفع على الإهمال، والصحيح أنه مفعول لم يُسَمَّ فاعله، لأن المراد الاسم لا المسمّى وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ الصحة المراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم، كأنه يقول إن كان إلهًا فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار المحض، لأنه كذب، فإن قيل: فقد جاء في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: أحدها قوله فعله كبيرهم، فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الكذب، وإن كان القصد به معنى آخر، ويدلّ على ذلك قوله: ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ لأنه أراد به أيضًا تبكيتهم وبيان ضلالهم ﴿فَرَجَعُوا إلى أَنفُسِهمْ ﴾ أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر، أو رجعوا إليها بالملامة ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين، وفي تعنيفه على أعين الناس ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِم ﴾ استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاً عِ يَنطِقُونَ ﴾ أي فكيف تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم، ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون: اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجّة، ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة: أي أطرقوا من الخجل لمّا قامت عليهم الحجة ﴿ أُفَ لَّكُمْ ﴾ تقدّم الكلام على أُفُّ في الإسراء ﴿قَالُوا حَرَّقُوهُ ﴾ لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلُّب عليه بالظلم.

﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وسَلاَمًا ﴾ أي ذات برد وسلام، وجاءت العبارة هكذا لِلمِبالغة، واختلف كيف بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحرّ، والإحراق، وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيها، وقيل خلق بينه وبينها حائلاً ، ومعنى السلام هنا السلامة، وقد رُوِيَ أنه لو لم يقل سلامًا لهلك إبراهيم من البرد وقد أضربنا عمّا ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته، ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه ﴿إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ هي الشام خرج إليها من العراق، وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها ﴿ أَلْفِلَةً ﴾ أي عطية، والتنفيل العطاء، وقيل سمّاه نافلة: لأنه عطاء بغير سؤال، فكأنه تبرّع، وقيل الهبة إسحاق، والنافلة يعقوب، لأنه سأل إسحاق، بقوله هب لي من الصالحين فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل، واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبيان المعنى، وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ أي يرشدون الناس بإذننا ﴿وَلُوطًا﴾ قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسّره آتيناه والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحًا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضًا، وقيل بفعل تقديره اذكر ﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ أي حكمًا بين الناس: أو حكمة ﴿مِنَ الْقَرْيَةِ﴾ هي سدوم من أرض الشام ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي في الجنة أو في أهل رحمتنا ﴿فَادَى مِن قَبْلُ﴾ أي دعا قبل إبراهيم ولوط ﴿من الكربِ عني من الغرق ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الْعَدى نصرناه بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدّي بمن، أو تضمن معنى نجّيناه أو أجرناه ﴿وَدَاوُدُ وسُلَيْمَانَ﴾ كان داود نبيًّا ملكًا، وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عامًا ﴿فِي الْحَرْثِ﴾ قيل زرع، وقيل كرم، والحرث يقال فيهما ﴿إِذْ نَفْشَتْ ﴾ رعت فيه بالليل ﴿لِحُكْمِهِم ﴾ الضمير لداوه وسليمان

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَنهِدِينَ ١ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمَنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ والمتخاصمين، وقيل لداود وسليمان خاصة، على أن يكون أقلّ الجمع اثنان ﴿فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغِنم، ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالبّاب، فأخبراه بما حكمٍ به أبوه، فدخل عليه فقال يا نبيّ الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع، قال وما هو : قال يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا كمل الزرع رُدّت الغنم إلى صاحبها، والأرض بزرعها إلى ربّها، فقال له داود: وُقْقت يا بنيّ، وقضى بينهما بذلك، ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع، وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان، ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحًا لا حكمًا، واختلف الناس هل كان حكمهما بوحى أو اجتهاد فمَن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء، ورُويَ أن داود رجع عن حكمه لما تبيّن له أن الصواب خلافه، وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حقّ الأنبياء، وعلى القول بالجواز اختلف، هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سليمان: أنه كان باجتهاد فخص الله به سليمان ففهم القضية، ومَن قال كان بوحى جعل حكم سليمان ناسخًا لحكم داود، وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعنا، فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك، وعلى هذا يدلُّ حكم داود وسليمان، لأن النفش لا يكون إلاّ بالليل، وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار، لقوله ﷺ: «العجماء جرحها جبّار» ﴿وَكُلاَّ ٱتَّنِينَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ قيل يعني في هذه النازلة، وأن داود لم يخطىء فيها، ولكنه رجع إلى ما هو أرجح، ويدلُّ على هذا القول أن كل مجتهد مصيب، وقيل بل يعني حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة، وعلى هذا القول فإنه أخطأ فيها، وأن المصيب واحد من المجتهدين ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطُّيْرَ﴾ كان هذا التسبيح قول سبحان الله، وقيل الصلاة معه إذا صلَّى، وقدَّم الجبال على الطير، لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ أي قادرين على أن نفعل هذا، وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة ﴿صَنْعَةَ لَبُوس﴾ يعني دروع الحديد، وأول من صنعها داود عليه السلام، وقال ابن عطية اللبوس في اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس ﴿لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ﴾ أي لتقيكم في القتال

بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعْرِي بِأَمْرِهِۦۚ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَاۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ شَ وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ كَفِظِينَ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ آلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وقرىء بالياء والتاء والنون، فالنون لله تعالى، والتاء للصنعة، والياء لداود أو لليوس ﴿فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ لفظ استفهام، ومعناه استدعاء إلى الشكر ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ﴾ عطف الريح على الجبال، والعاصفة هي الشديدة فإن قيل: كيف يقال عاصفة وقال في ص رخاء أى ليّنة؟ فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة، وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين، وقيل كانت رخاء في ذهابه، وعاصفة في رجوعه إلى وطنه، لأن عادة المسافرين الإسراع في الرجوع؛ وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته ﴿ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدلُّ على الانتقال منها ﴿يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ أي يدخلون في الماء ليستخرجوا له الجواهر من البحار ﴿عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ﴾ أقلّ من الغوص كالبنيان والخدمة ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره، أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه، وقيل معناه عالمين بعددهم ﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ ﴾ كان أيوب عليه السلام نبيًّا من الروم، وقيل من بني إسرائيل، وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصبر، ثم أهلك الأولاد فصبر، ثم سلّط البلاء(١) على جسمه فصبر إلى أن مرّ به قومه فشمتوا به، فحينتذ دعا الله تعالى، على أن قوله ﴿مَسَّنِي الضُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ليس تصريحًا بالدعاء، ولكنه ذكر نفسه بما يوحب الرحمة ووصف ربّه بغاية الرحمة ليرحمه، فكان في ذلك من حُسْن التلطّف ما ليس في التصريح بالطلب ﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرَّ ﴾ لما استجاب الله له أنبع له عينًا من ماء فشرب منه واغتسل فبرىء من المرض والبلاء ﴿وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ﴾ رُوِيَ أَنْ اللهُ أُحيا أولاده الموتى ورزقهم مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة، وقيل ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم، وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من مالة ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنًّا﴾ أي رحمة لأيوب، وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر، ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معًا للعابدين ﴿وَذَا الْكِفْلِ ﴾ قيل هو إلياس وقيل زكريا، وقيل نبي بعث إلى رجل

<sup>(</sup>١) المراد بالبلاء المرض الذي أصابه وهو مرض باطني لا تنفر منه الطباع البشرية لعصمة الأنبياء من ذلك.

واحد، وقيل رجل صالح غير نبي، وسُمّي ذَا الكفل: أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكفّل لليسع بالقيام بالأمر من بعده ﴿وَذَا النُّونِ ﴾ هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه ﴿إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ﴾ أي مغاضبًا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ،ولذلك قال الله: ﴿ولا تكن كصاحب الحوت ﴾ ، ولا يصحّ قول مَن قال مغاضبًا لربّه ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيه ﴾ أي ظن أن نضيق عليه، فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه، وقيل هو من القدر والقضاء: أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة، ولا يصح قول مَن قال إنه من القدرة ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية، وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرُمِيَ في البحر فالتقمه الحوت فنادي في الظلمات، وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبّر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله: ﴿وتركهم في ظلمات ﴾ ﴿أنَّ لاَ إلهَ إلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن، والظلم الذي اعترف به كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم ﴿وَنَجْينَاهُ مِنَ الْغَمُّ ﴾ يعنى من بطن الحوت وإخراجه إلى البرّ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يحتمل أن يكون مطلقًا أو لمن دعا بدعاء يونس، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلاّ استجيب له» ﴿لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ أي بلا ولد ولا وارث ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ إن لم ترزقني وارثًا فأنت خير الوارثين، فهو استسلام لله ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ يعنى ولدت بعد أن كانت عقيمًا، واسم زوجته أشياع، قاله السهيلي ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ والضمير للأنبياء المذكورين ﴿رغبًا وَرَهَبًا﴾ الرغب الرجاء، والرهب الخوف، وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي، والرهب أن ترفع ظهورها ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ هي مريم بنت عمران ومعنى أحصنت من العفّة أي أعفته عن الحرام والحلال، كقولها لم يمسسني بشر ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا﴾

أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها، ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد، وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك ﴿ آيَةً ﴾ أي دلالة ، ولذلك لم يثن ﴿ إِنَّ هَلِهِ أُمَّتُكُمْ ﴾ أي ملَّتكم ملَّة واحدة ، وهو خطاب للناس كافّة، أو للمعاصرين لسيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم: أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين، لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم ﴾ أي اختلفوا فيه، وهو استعارة من جعل الشيء قطعًا، والضمير للمخاطبين، قيل فالأصل تقطعتم ﴿فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ﴾ أي لإبطال ثواب عمله ﴿وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ أي نكتب عمله في صحيفته ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ قرىء حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام، واختلف في معنى الآية، فقيل حرام بمعنى ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة، أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا، ولا زائدة في الوجهين، وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة، ويتصوّر فيه الوجهان، وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى لله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة؛ ولا على هذا نافية أيضًا، ففيه ردّ على مَن أنكر البعث ﴿حَتَّى إِذًا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون، وجواب إذا: فإذا هي شاخصة، وقيل الجواب يا ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلنا، وفتحت يأجوج ومأجوج أي فتح سدِّها فحذف المضاف ﴿ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَب يَنسِلُونَ ﴾ الحدب المرتفع من الأرض، وينسلون: أي يسرعون، والضمير ليأجوج ومأجوج: أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم، وقيل لجميع الناس ﴿الوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ يعنى القيامة ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ﴾ إذا هنا للمفاجأة، والضمير عند سيبويه ضمير القصة، وعند الفرّاء، للأبصار، وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من

حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُلاَءَ وَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا الْمَا يَسَمَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِي سَبَقَتْ لَهُم مِنّا الْحُسْنَةُ أَوْلَتُهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا الشّتَهَتْ اَنفُسُهُمْ الْحُسْنَةُ أَوْلَتُهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا الشّتَهَتْ اَنفُسُهُمْ الْحُسْنَةُ وَعُدُونَ ﴾ لا يَعْزُنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَصَّبَرُ وَلِنَلقَلْهُمُ الْمَلْتِ حَمَّةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي حَلَيْ السِّحِلِ لِلْحَكْثُونَ فَي لا يَعْزُنُهُمُ الْفَرْعُ اللَّهُ عَلَى السّتَمَاءَ كَطَيّ السِّحِلِ لِلْحَدُنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ السِّحِلِ لِلْحَدُنُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ هذا خطاب للمشركين، والحصب: خَلْقِ نَعْيِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ هذا خطاب للمشركين، والحصب: الخوف ﴿ إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ هذا خطاب للمشركين، والحصب: ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه "حطب جهنم" والمراد ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه "حطب جهنم" والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخًا لمَن عبدها ﴿ وَارِدُونَ ﴾ الورود هنا الدخول ﴿ وَفِي يَسْمَعُونَ ﴾ قبل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون بمناً، وقبل يصمّهم الله كما يعميهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنَا الْحُسْنَى ﴾ سبقت أي قضيت في الأزل، والحسنى السعادة، ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله: ﴿ إِنْكُمْ وَمَا مَنْهُ مُنَا الْمُحْتَى مَنْ مُنْهُ الْمُحْتَى اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى مَنْ اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مَنْهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ مَنَا الْمُحْتَى اللَّهُ مِنْهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ

شيئًا، وقيل يصمّهم الله كما يعميهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنَّا الْحُسْنَى﴾ سبقت أي قضيت في الأزل، والحسنى السعادة، ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾، فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا، فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد. واللفظ مع ذلك على عمومه في كل مَن سبقت له السعادة وحَسِيسَهَا﴾ أي صوتها ﴿الفَرْعُ الأَكْبُرُ﴾ أهوال القيامة على الجملة، وقيل ذبح الموت وقيل النفخة الأولى في الصور لقوله: ﴿فَفَرْعَ مَن في السماوات ومَن فِي الأَرْضِ﴾ النفخة الأولى في الصور: أي كما يطوى النمل: ١٨]، ﴿كَطُي السّجِلِ لِلْكُتُبِ﴾ السجل الصحيفة والكتاب مصدر: أي كما يطوى السجل ليُكتَب فيه، أو ليُصان الكتاب الذي فيه، وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف، وقيل هو مَلَك في السماء الثانية تُرفَع إليه الأعمال، وهذا أيضًا ضعيف ﴿كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ وَقِيل هو مَلَك في السماء الثانية تُرفَع إليه الأعمال، وهذا أيضًا ضعيف ﴿كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ أَوْلَ مَرْقِ﴾ أي كما قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة، فهو كقوله: ﴿قُلْ يُخْتِيها الّذي أَنشاهَا وَلَى مَرَّقِ السنة به الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غُرلاً»، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، والكاف متعلقة بقوله نعيده ﴿فَاعِلِينَ ﴾ تأكيدًا لوقوع البعث.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذَّكْرِ﴾ في الزبور هنا قولان: أحدهما أنه كتاب داود، والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسى، وما في الزبور من ذكر الله تعالى، والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء، والذكر

ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّكِلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِ هَلَذَا لَبَلَغَا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ وَمَا الْمَالَئِكُ مِلَ اللَّهُ الْمَالِكُ وَحَدَّ فَهَلَ الْسَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَحِدَّ فَهَلَ الْسَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدَّ فَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدَّ فَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدًا فَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحِدًا فَهَلَ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ

على هذا هو اللوح المحفوظ: أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفود له بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضي الأمور كلها، والأول أرجح، لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالاً، ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون ﴿ أَنَّ الأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومعاربها، وقيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الجنة، والأول أظهر، والعباد الصالحون: أمَّة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم، ففي الآية ثناء عليهم، وإخبار بظهور غير مصداقه في الوجود إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ هذا خطاب لسيّدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وفيه تشريف عظيم، وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول، والمعنى على هذا أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هو الرحمة، ويحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: أرسلناك راحمين للعالمين، أو يكون مفعولاً من أجله، والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال سيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة، فإن قيل: رحمة للعالمين عموم والكفّار لم يرحموا به فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم، وبالآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفّار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك ﴿آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءِ﴾ أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَّعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ إن هنا وفي الموضع الآخر نافية، وأدري فعل على من معموله لأنه من أفعال القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه، والهمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام، وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين، ويبتدأ بما

فِتْ نَةٌ لَكُرُ وَمَنَكُم إِلَىٰ حِينِ إِنَّ قَلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْيَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ إِنَّ

بعده، وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده ﴿لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ ﴾ الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ أي الموت أو القيامة ﴿المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ أي أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر والتكذيب.



مدنيّة إلاّ الآيات ٥٦ و٥٣ و٥٤ وه٥ فبين مكة والمدينة وآياتها ٧٨ نزلت بعد النور

## بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِلنَّهُ النَّهُ النَّالِحُلُقُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْلُلْكُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّال

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كَانَّاسُ سُكُنْرَىٰ وَمَا كُلُونَهَا تَذْهَلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَكلمنا على التقوى في أول البقرة ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة ﴾ أي شدتها وهولها كقوله: ﴿وزلزلوا ﴾ [البقرة: ٢١٤]، أو تحريك الأرض حينئذ كقوله: ﴿إذا زلزلت الأرضُ زِلزَالها ﴾ [الزلزلة: ١]، والجملة تعليل للأمر بالتقوى، واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة، أو بعد أن تقوم القيامة، والأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾ العامل في الظرف تذهل، والضمير للزلزلة، وقيل الساعة، وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها ﴿تَذْهَلُ ﴾ الذهول هو الذهاب عن الشيء مع شعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها ﴿تَذْهَلُ ﴾ الذهول هو الذهاب عن الشيء مع للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ ﴿وَتَرَى النَّاسَ مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ ﴿وَتَرَى النَّاسَ مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ ﴿وَتَرَى النَّاسَ مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ ﴿وَتَرَى النَّاسَ

سُكَارَى﴾ تشبيه بالسكارى من شدة الغم ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ نفي لحقيقة السكر، وقرىء سكرى والمعنى متقق ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾ نزلت في النضر بن الحارث، وقيل في أبي جهل، وهي تتناول كلّ مَن اتّصف بذلك ﴿شَيْطَانِ مُرِيدٍ﴾ أي شديد الإغواء، ويحتمل أن يريد شيطان الجنّ أو الإنس ﴿كُتِبَ﴾ تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب، ويحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم يُسَمُّ فاعله وفي أنه عطف عليه وقيل تأكيد ﴿مَن تَوَلاُّهُ﴾ أي تبعه أو اتخذه وليًّا، والضمير في عليه وفي أنه في الموضعين وفي تولاَّه للشيطان، وفي يضلُّه، ويهديه للمتولِّي له، ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولاً لمن يجادل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ ﴾ الآية: معناها إن شككتم في البعث الأُخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن الذي قدر على أن خلقكم أول مرة، قادر على أن يعيدكم ثاني مرة، وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم ﴿خَلَقْنَاكُمْ مُن تُرَابِ﴾ إشارة إلى خلق آدم، وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذرّيته وهو أصلهم ﴿مِنْ عَلَقَةِ ﴾ العلقة قطعة من دم جامدة ﴿مِن مُضْغَةٍ ﴾ أي قطعة من لحم ﴿مُخَلَّقَةٍ ﴾ المخلقة التامّة الخلقة، وغير المخلقة الغير التامة: كالسقط، وقيل المخلَّقة المسوَّاة السالمة من النقصان ﴿ لُنْبَيْنَ لَكُمْ ﴾ اللام تتعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا على البعث ﴿ وَنُقِرُ ﴾ فعل مستأنف ﴿إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى﴾ يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقلَّه ستَّ أشهر إلى ما فوق ذلك ﴿نُخْرِجُكُمْ طِفْلا﴾ أفرده لأنه أراد الجنس، أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلاً ﴿لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ هو كمال القوّة والعقل والتمييز، وقد اختلف فيه من ثماني عشرة سنة إلى خمس وأربعين ﴿ أَرْذَكِ الْعُمُرِ ﴾ ذكر في النحل ﴿ هَامِدَة ﴾ يعني لا نبات فيها ﴿ اهْتَزُّتْ ﴾ تحرِّكت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء ﴿ وَرَبَتْ ﴾ انتفخت ﴿ زَوْجٍ

وَرَبَتْ وَأَنْكُمْ يَتُ مِن كُلِّ رَفْع بَهِيع ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْفَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ عَاتِيكُ لَا رَبْبَ فِيها وَأَرْبَ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴿ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يُحَيْدِلُ فِي اللّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كُنْبٍ مُيرٍ ﴿ فَإِنَى عِطْفِهِ عِلَيْضِلَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنِيَا خِرْيُ وَلَا يُعْمِدِ وَلَا هُدًى وَلَا كُنْبِ مُنيرٍ ﴿ فَإِنْ عَلْفِهِ عِلْفِهِ عِلْمُ اللّهَ لَيْسَ بِطَلّمُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا هُدَى وَلَا كُنْبِ مُنيرٍ ﴿ فَإِنْ أَلْكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللّهَ لَيْسَ بِطَلَّلُو لِلْعَبِيدِ ﴿ وَهُ وَلِلْكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللّهَ لَيْسَ بِطَلّمُ وَلِلْعَبِيدِ ﴿ وَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَيْسَ وَطَلّمُ وَلَا عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرً الْمُمَالَ لَيْدِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِي اللّهُ عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمُمَالَ لَيْ إِنْ أَصَابَهُ وَاللّهُ عَلَى عَرْفِ اللّهُ عَلَى عَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمُمَالَ لَي يَعْمُ وَلَا عَلَى عَرْفِ اللّهُ عَلَى عَلْ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا لَا يَضَالَكُ مُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى مَا لَا يَضَالُو مُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا يَضَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّ

بَهِيجِ ﴾ أي صنف عجيب ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ أي ذلك المذكور من أمر الإنسانَ والنبات حاصل، بأن الله هو الحق، هكذا قدَّره الزمخشري، والباء على هذا سببية، ويهذا المعنى أيضًا فسوه ابن عطية، ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً ﴾: معطوفًا على ذلك، لأنه ليس بسبب لما ذكر، فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر، ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض، أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف، والعطف لا يصح، وأما قوله على تقدير الأمو أن الساعة، فذلك استئناف وقطع للكلام الأول، ولا شك أن المقصود من الكلام الأول: هو إثبات الساعة فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله، والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية، وإنما يقدّر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدّم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وبأن الساعة آتية فيصحّ عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقدير، وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدلّ عليها بخلقة الإنسان والنبات ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ نزلت فيمَن نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ كناية عن المتكبّرُ المعوض ﴿لَهُ فِي اللَّهٰيَا خِزْيٌ﴾ إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي أسره ثم قتله، وكذلك قتل أبي جهل ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ بَدَاكَ ﴾ أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله، لأنه لا يظلم العباد ﴿مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتدّ عن الإسلام، فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عن البينيء، أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ﴾ خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها، وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده ﴿مَا لاَ يَضُرُّهُ ﴾ يعني الأصنام

 ذِلِكَ هُوَ الضّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَفْعِدِ لَيِنْسَ الْمَوْلَى وَلِينْسَ الْمَوْلَى وَلِينْسَ الْعَرْدِي مِن نَفْعِدِ عَنْتِ تَجْرِي مِن تَعْلِمَ الْأَنْهَارُ إِنَّ الْعَصَادِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ يَدْخِلُ اللّهَ يَدْخِلُ اللّهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللّهُ فِ الدُّنْ اللّهَ اللهَ عَلْمَ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين ﴿يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ فيها إشكالان: الأول في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضرّ ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرّها أقرب من نفعها فنفى الضرّ ثم أثبته، فالجواب أن الضرّ المنفى أولاً يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئًا، والضرّ الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره، والإشكال الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول، وأجاب الناس على ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدّمة على موضعها، كأن الأصل أن يقال يدعو من لضرّه أقرب من نفعه، فموضعها الدخول على المبتدأ، والثاني أن يدعو هنا كرر تأكيدًا ليدعو الأول وتم الكلام عنده، ثم ابتدأ قوله لمَن ضرّه، فمن مبتدأ وخبره لبنس المولى، وثالثها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام ﴿المولى﴾ هنا بمعنى الوليّ ﴿العشيرِ ﴾ الصاحب فهو من العشيرة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُذْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية: لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها، قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع، وهو دخول الجنة ﴿فَلْيَمْدُدُ بِسَبَب إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ السبب هنا الحبل، والسماء هنا سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق منها الحبال، والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل، يقال قطع الرجل إذا اختنق، ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق، وربطه في السقف، والمراد بالاختناق هنا ما يفعله مَن اشتدّ غيظه وحسرته أو طمعًا فيما لا يصل إليه، كقوله للحسود: مت كمدًا، أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك، وفي معنى الآية قولان الأول أن الضمير في ينصره لسيَّدنا محمد ﷺ، والمعنى على هذا مَن كان من الكفَّار يظنّ أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبل، فإن الله ناصره ولا بدُّ على غيظ الكفَّار، فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيّدنا محمد ﷺ، والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد على من، والمعنى على هذا من ظنّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله: فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك، فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء الظنّ بالله حتى ييأس من نصره، ولذلك فسّر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه، وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما أن هذا

ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَكُ ءَايَلَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهُمْ لَيُقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ وَالْدِينَ هَادُواْ وَالصَّنبِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنبِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَ

القول مناسب لمَن يعبد الله على حرف، لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظنّ أن الله لن ينصره، فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله: ويدلُّ على ذلك قولُه قبل هذه الآية: إن الله يفعل ما يريد: أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة، والوجه الثاني، أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدُّمه وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي على الم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدلُّ سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِنَّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ الكيد هنا يراد به اختناقه، وسُمِّي كيدًا لأنه وضعه موضع الكيد، إذ هو غاية حيلته، والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر، أي ليس يذهبه ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله ﴿آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله، وهذا ضعيف، لأن فيه تكلُّف إضمار وقطع للكلام عن المعنى الذي قبله، وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي مَن يريد أنزلناه كذلك آيات بينات، فجعل أن تعليلاً للإنزال، وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بَيِّنات، لأنه مقدّر بالمصدر، فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه ﴿والصَّابِيْنَ ﴾ ذكر في البقرة وكذلك الذين هادوا ﴿وَالمَهُوسَ﴾ هم الذين يعبدون النار، ويقولون: إن الخير من النور والشرّ من الظلمة ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ هذه الجملة هي خبر ﴿إنَّ اللِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ الآية، وكررت مع الخبر للتأكيد، وفصل الله بينهم بأن يبيّن لهم أن الإيمان هو الحق، وسائر الأديان باطلة، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار ﴿يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوات وَمَن فِي الأرض المداعد في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجنّ ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية، إلاَّ أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد، وليس النفراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصحّ في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما، وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما

وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَلَى هُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ مَن أَلِي يَشَاءُ اللَّهِ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن أَلِي يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصَهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهُ وَلَمُم مَّقَلِعِمُ مِنْ يَصِيمُ مِنْ يَصِمُ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ مَقَلِعِمُ مِنْ عَلِيدٍ اللَّهُ وَيُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ ا

الانقياد لطاعة الله طوعًا، والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات في أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا ﴿وكثيرٌ مَنَ النّاسِ﴾ إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله، فيكون كثير من الناس معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله: ﴿وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب﴾ مستأنفًا يُراد به لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس، وهذا القول هو الصحيح: وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفضيل الناس على ذلك إلى مَن يسجد ومَن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى، وقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثيرٌ حقّ عليه العذاب فالجميع على هذا يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حقّ عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه العذاب بتركه للسجود، وتأوّله الزمخشري على هذا المعنى، بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره مُثاب وهذا تكلّف بعيد.

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ الإشارة إلى المؤمنين والكفّار على العموم ويدلّ على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم، وهو قول ابن عباس، وقيل نزلت في عليّ بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، فالآية على هذا مدنية إلى تمام ستّ آيات، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا الجماعة؛ والإشارة بهذان إلى الفريقين واختَصَمُوا فِي رَبّهِم ﴾ أي في دينه وفي صفاته والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين فأللنين كَفَرُوا ﴾ الآية: حكم بين الفريقين بأن جعل للكفّار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا ﴿ قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مُن نّارٍ ﴾ أي فُصّلت على قدر أجسادهم، وهو مستعار من تفصيل الثياب ﴿ الْحَمِيمُ ﴾ الماء الحار ﴿ يُضَهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم ﴾ أي يُذاب، وذلك أن الحميم إذا صُبّ على رؤوسهم وصل حرّه إلى بطونهم فأذاب ما فيها، وقيل معنى يصهر الحميم إذا صُبّ على رؤوسهم وصل حرّه إلى بطونهم فأذاب ما فيها، وقيل هي السّياط ﴿ مِن خَدِيدٍ ﴾ ينضربون بها، وقيل هي السّياط ﴿ مِن خَدِيدٍ ﴾ ينضربون بها، وقيل هي السّياط ﴿ مِن خَدِيدٍ ﴾ ينضربون بها، وقيل هي السّياط ﴿ مِن خَدِيدٍ ﴾ ينضب ﴿ مُقَامِعُ ﴾ جمع مقمعة أي مقرعة ﴿ مِن حَدِيدٍ ﴾ يضربون بها، وقيل هي السّياط ﴿ مِن خَدِيدٍ ﴾

الله يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُجُكَا وَكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ شَ وَهُدُواْ إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ شَيَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ وَالْسَجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَاذُ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ الْدِر شَيْ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيهَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتْ فِي هَيْ اللهِ مَكَانَ

غَمَّ ﴾ بدل من المجرور قبله ﴿وَذُوتُوا ﴾ التقدير يقال لهم ذوقوا ﴿مِنْ أَسَّاوِرَ مِن ذَهَب ﴾ من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في الكهف ﴿وَلُؤَلُوًّا ﴾ بالنصب مفعول بفعل مضمر أي يعطون لؤلؤا، أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول، وبالخفض معطوف على أساور أو على ذهب ﴿الطُّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ قيل هو لا إِلَّه إلاَّ الله، واللفظ أعمَّ من ذلك ﴿ صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ أي صراط الله، فالحميد اسم الله، ويحتمل أن يريد الصراط الحميد، وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ خبره محذوف يدلُّ عليه قوله نذقه من عذاب أليم، وقيل الخبر يصدُّون على زيادة الواو، وهذا ضعيف، وإنما يقال يصدّون بلفظ المضارع ليدلّ على الاستمرار على الفعل ﴿سَوَاءً﴾ بالرفع مبتدأ وخبره مقدّر والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا، وقرىء بالنصب على أنه المفعول الثاني والعاكف فاعل به ﴿الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من غيره والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد وذلك إجماع، وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام، فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء، وليس لأحد فيها ملك، والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة، وقال مالك وغيره ليست الدور في ذلك كالمسجد، بل هي متملّكة ﴿بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ﴾ الإلحاد الميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر، لأنَّ الدُّنوب في مكَّة أشدَّ منها في غيرها، وقيل هو استحلال الحرام ومفعول يرد محذوف تقديرة مّن يرد أحدًا أو مَن يرد شيئًا، وبإلحاد بظلم: حالان مترادفان، وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ العامل في إذ مضمر تقديره أذكر وبوَّأَنَّا الصَّلَة مَّن باء بمعنى رجع، ثم ضوعف ليتعدّى، واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تبوَّىء المؤمنين، إلاّ أن هذا المعنى يُشْكِل هنا لقوله لإبراهيم لتعدّي الفعل باللام، وهو يتعدّى بنفسه حتى قيل اللام زائدة، وقيل معناه هيّأنا، وقيل جعلنا، والبيت هنا الكعبة، ورُوِيَ أَنْهُ كَانَ آدم يُعبدَ الله

لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْخَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللّهِ فِي السَّامِ مَعْ لُومَ مِن عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿

فيه، ثم درس بالطوفان، فدلَّ الله إبراهيم عليه السلام على مكانه، وأمره ببنيانه ﴿أَن لاَّ تُشْرِكُ ﴾ أن مفسّرة، والخطاب لإبراهيم عليه السلام، وإنما فسّرت تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك، والأمر بالتطهير، لأنه التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك ﴿طَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ عام في التطهير من الكفر والمعاصى والأنجاس وغير ذلك ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ يعني المصلّين ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴿ خطابِ لإبراهيم، وقيل لسيدنا محمد ﷺ، والأول هو الصحيح، رُوِيَ أنه لمّا أمر بالأذان بالحج: صعد على جبل أبي قبيس، ونادى: أيّها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجّوا، فسمعه كلّ مَن يحجّ إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره. لبّيك اللّهمّ لبّيك، فجرت التلبية على ذلك ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾ جمع راجل أي ماشيًا على رجليه ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ الضامر يراد به كل ما يُركَب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلاّ بعد ضموره، وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالاً وركبانًا، واستدلّ بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب، واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية، على أنه يسقط فرض الحج على مَن يحتاج إلى ركوب البحر ﴿ يَأْتِينَ ﴾ صفة لكل ضامر، لأنه في معنى الجمع ﴿ مِن كُلِّ فَحِّ عَمِيقِ﴾ أي طريق بعيد ﴿مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ أي بالتجارة، وقيل أعمال الحج وثوابه، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ﴾ يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحايا، وقيل يعنى الذكر على الإطلاق، وإنما قال اسم الله، لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء ﴿ فِي أَيَّام مَّعْلُومَاتِ ﴾ هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة لأن هذه هي أيام الضحايا عنده، ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده، وقيل عشر ذي الحجة خاصّة، وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر، فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ ندب أو إباحة ويستحبّ أن يَأْكِلُ الأقل من الضحايا ويتصدّق بالأكثر ﴿الْبَائِسَ﴾ الذي أصابه البؤس وقيل هو المتكفِّف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ ﴾ التفث في اللغة الوسخ

ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَسِيقِ ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُكُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَمُ عِن دَيِهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى طَيْحِكُمُ فَا حُكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى طَيْحِكُمُ فَا حُكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى طَيْحِكُمُ فَا خَدَينِواْ قَوْلِكَ الزَّورِ ﴿ حُنَفَاقِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْمِكِينَ بِهِ عَلَيْ مَشْمِكِينَ بِهِ عَلَيْ مَشْمِكِينَ بِهِ عَلَيْ مُشْمِكِينَ بِهِ وَاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ ﴿ وَمَن يُعْظِمْ شَعَمَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَي لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَمَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَي لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى مُتَعَامِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ فَيهَا مَنْفِعُ إِلَى الْجَلِ مُسَمِّى اللَّهِ فَكُوا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا لَلْهُ فَا فَا فَعُمُ اللَّهُ الْوَلِهُ فَا لَيْهُ اللَّهُ فَي مَن اللَّهُ مَن يُعَلِّمُ شَعَمَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِلَى الْمَالَةِ فَي الْعَلَالُ اللَّهُ فَا فَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَالُولُ الْمَالَةُ لَاللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَالَ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُنْفَاقُولِ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلَالِهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُلْولِ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِ الْمُعْمِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْمَى الْمُلْولِ اللْمُلْعِلَامُ الْمُعْلَعُ اللْمِنْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقِلُولِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِ ال

فالمعنى ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار والاستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظيف بعد أن يحلُّوا من الحج، وقيل التفث أعمال الحج، وقرىء بكسر اللام وإسكانها، وهي لام الأمر وكذلك وليوفوا وليطوفوا ﴿وَلْيَطَّوُّفُوا﴾ المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسّرين وهو الطواف الواجب ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق الكريم، كقولهم: فرس عتيق، وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم، وقيل العتيق هو الذي لم يملكه أحد قط ﴿ وَلِكَ ﴾ هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدّم الكاتب جملة من كتابه، ثم يقول هذا وقد كان كذا، وأجاز بعضهم الوقف على قوله فلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة وهي هذا و﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرُ اللَّهَ ﴾ وذلك ﴿ وَمِّنْ يُشرك باللَّه ﴾ لأنها جملة مستقلة أو هو خبر ابتداء مضمر، والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير، لأن ما بعدها ليس كلامًا أجنبيًا، ومثلها ﴿ وَلِكَ وَمَنْ عَاقَبُ ﴾ و ﴿ ذَلِكُم فَ لَذُوقُوه ﴾ في الأنفال [١٤]، و ﴿ هَذَا وإنَّ لِلطَّاغِيُّن ﴾ في ص [٥٥]، ﴿ حُرُمَاتِ اللَّهِ ﴾ جمع حرمة، وهو ما لا يحلُّ هتكه من جميع الشَّريعة، فيحتمل أن يكون هنا على العموم، أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴾ أي التعظيم للحرمات خير ﴿إِلاَّ مَا يُثُلِّى عَلَيْكُم ﴾ يعني ما حرّمه في غير هذا المؤضّع كالميتة ﴿الرَّجْسَ مِنَ الْأُوثُانِ﴾ من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان، والمراد النهي عن عبادتها أو عن الذبح تقرّبًا إليها كما كانت العرب تفعل ﴿قَوْلُ الزُّورِ﴾ أي الكّذب، وقيّل شهادة الزور ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السُّمَاءِ ﴾ الآية، تمثيل للمشرك بمَن أهلك نفسه أشد الهلاك ﴿سَجِيقِ﴾ أي بعيد ﴿شَعَاثِرَ اللَّهِ ﴾ قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمُها بأنْ تختار سِمانًا عظامًا غالية الأثمان، وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلقة، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها، وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام وهي مصدر يعظم، وقال الزمخشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب، فحذفت

عِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِحَكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْ فَإِلَاهُكُو إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ آَسُلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْيِتِينَ ﴿ ٱللَّهُ وَإِلَّهُ وَحِلَّا فَلَهُ وَجِلَتَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَلْنَهَا لَكُو مِنْ شَعَتِيرِ اللَّهِ لَكُو فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا لَكُو مِن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا

هذه المضافات ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ مَن قال إن شعائر الله هي الهدايا، فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمَن اضطر إليها، والأجل المسمّى نحرها. ومَن قال إن شعائر الله مواضع الحج، فالمنافع التجارة فيها أو الأجر، والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ مَن قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى ومكة، وخصّ البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي، وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل، ومَن قال إن الشعائر موضع الحج، فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي أخّر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحلُّ المحرم من إحرامه ومَن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًّا﴾ أي لكل أمة مؤمنة، والمنسك إسم مكان أي موضعها لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة، والمراد بذلك الذبائح لقوله: ﴿ لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَّقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَام بخلاف ما يفعله الكفّار من الذبح تقرّبًا إلى الأصنام ﴿فَإِلهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ﴾ في وجه اتصاله بَما قبله وجهان: أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدّم قبلكم، والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقرّبًا لغيره ﴿الْمُخْبِتِينَ﴾ الخاشعين وقيل المتواضعين، وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك قوله بعد ذلك ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ واللفظ فيهما أعمّ من ذلك ﴿وَجِلَتُ﴾ خافت ﴿والْبُدْنَ﴾ جمع بدنة، وهو ما أشعر من الإبل، واختلف هل يقال للبقرة بدنة، وانتصابه بفعل مضمِر ﴿مِّن شَعَاثِرِ اللَّهِ ﴾ واحدها شعيرة، ومن للتبعيض، واستدلَّ بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة أو على العموم في أمور الدين ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيرٌ ﴾ قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل، وقيل الثواب، والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة ﴿صَوَافٌ﴾ معناه قائمات قد صففن أيديهنّ وأرجلهنّ، وهي منصوبة على الحال من الضمير المجرور، ووزنه فواعل، وواحده صافة ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط ﴿الْقَانِعَ﴾ معناه السائل، وهو من قولك قنع

وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَٱلْمُعَنَّرَ كَذَلِكَ سَخَرَتُهَا لَكُمْ لَمَكَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالَ اللّهَ كُوْمُهَا أَوْلاً وَمَا وَكُونَ ﴿ لَهُ كُرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَمَقِيرِ وَمَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَمِقِيرِ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ خَوَانِ كَفُورٍ ﴿ أَنِ اللّهَ لَا يُحِبُ كُلّ خَوَانِ كَفُورٍ ﴿ أَنِ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الرجل بفتح النون: إذا سأل، وقيل معناه المتعفِّف عن السؤال، فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضي بالقليل ﴿والمُعْتَرُ ﴾ المعترض بغير سؤال، ووزنه مفتعل، يقال اعتررت بالقوم إذا تعرّضت لهم، فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممّن تُعرّض بلسان حاله، وأطعموا مَن تعفُّف عن السؤال بالكليَّة، ومَن تُعرِّض للعطاء ﴿كَلْلَكَ سَنَحْرَهَا لَكُمْ﴾ "أي كما أمرناكم بهذا كله سخّرناها لكم، وقال الزمخشري التقدير مثل التخيير الذي علمتم سخّرناها لكم ﴿ لَنْ يَتَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا ﴾ المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله، وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا، فعبّر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدًا، لأنه قال لن تصل لحومها، ولا دماؤها إلى الله، وإنما تصل بالتقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم، وعليه يحصل لكم الثواب، وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بالدماء قاراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية ﴿كَلَّالِكَ سَخِّرَهَا لَكُمْ﴾ كرّر للتأكيد ﴿لِتُكَبّرُوا اللَّهَ﴾ قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر، واللفظ أعم من ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كان الكَّفّار يؤذون المؤمنين بمكة، فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرّهم وأذاهم، وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم، وقرى عدافع بالألف، ويدفع بسكون الدال من غير الألف، وهما بمعنى واحد أجريت فاعل مجرى فعل من قولك عاقبة الأمر، وقال الزمخشري: يداقع: معناه يبالغ في الدفع عنهم، لأنه للمبالغة، وفعل المغالبة أقوى ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلِّ خَوْان كَفُورِ﴾ الخوّان مبالغة في خائن، والكفور مبالغة في كافر، قال الزمخشري هذه الآية علّة لما قبلها ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ هذه أول آية ترالت في الإذن في القتال ﴿ ونسخت الموادعة مع الكفّار، وكان نزولها عند الهجرة، وقرىء أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يُسَمّ قاعله، وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى، والمعنى أَذِنَ لهم في القتال فحذت المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه، وقرىء يقاتلون بفتح التاء وكسرها ﴿ بِأَلَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ أي بسبب أنهم ظلمُوا ﴿الَّذِينَ أَخُرِجُوا مِن دِيَارِهِم﴾ يعني الصحابة فإن الكفّار آذوهم وأضرّوا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة، فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة، ومنهم مَن حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَّهَ لَقَوِيُ عَزِيرٌ فِي اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ لَقَوْمُ وَاللَّهُ لَقَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَقَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ وَقَوْمُ لُولِ فَي وَقَوْمُ لُولِ فَي وَأَصَحَبُ مَذَي وَكُذِبَ مُوسَى فَامَلَيْتُ لِلْكَافِي وَعَادُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفّار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم ﴿إلا أَن يَقُولُوا رَبّنَا اللّه ﴾ قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه، وقال الزمخشري أن يقولوا: في محل الجرعلى الإبدال من حق ﴿وَلَوْلا القتال وَفَعُ اللّهِ النّاسَ ﴾ الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفّار على المسلمين وذهب الدين، وقيل المعنى: لولا دفع ظلم الظّلَمة بعدل الوُلاة، والأول أليق بسياق الآية، وقرىء دفاع بالألف مصدر دافع، وبغير ألف مصدر دفع ﴿لَهُدّمَتُ ﴾ قرىء بالتخفيف والتشديد للمبالغة ﴿صَوَامِعُ ﴾ جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى، ثم سمّي بها في الإسلام موضع الأذان، والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود، وقيل الأذان، والبيع جمع عبده أهل المِلّل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هي مشتركة لكل أمّة، والمراد بها مواضع الصلوات، والمساجد للمسلمين، فالمعنى لولا هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم ﴿يُذَكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّه ﴾ الضمير لجميع ما تقدّم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة ﴿وَلَيَنصُرَنُ اللّه مَن يَنصُرُه ﴾ أي مَن ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحضّ على القتال.

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ﴾ الآية: قيل يعني أمة سيدنا محمد ﷺ، وقيل الصحابة، وقيل الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مكّنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به ﴿وَإِن يُكَذُّبُوكَ﴾ الآية ضمير الفاعل لقريش، والخطاب للنبي ﷺ على وجه التسلية له والوعيد لهم ﴿نَكِيرِ﴾ مصدر بمعنى الإنكار ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ العروش السقف فإن تعلق الجار

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّيَ فِي ٱلصَّدُودِ فَيَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَٱلْعَدَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ فَي وَلَى يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ فَي وَكَنَ الْمَصِيرُ فَي قُلْ تَعُدُّونَ فَي وَحَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهُ أَوْلِكَ ٱلْمُصِيرُ فَي قُلْ يَعَدُّونَ أَمْ وَعَمِلُوا الطَّنْلِحَدَتِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينً فَي فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّنْلِحَدَتِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَا لَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

بخاوية: فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها، وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال: فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها ﴿بِثْرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ أي لا يستقى الماء منها لهلاك أهلها، ورُوِيَ أن هذه البئر هي الرس، وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود، والأظهر أنه لم يرد التعيين، لقوله: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قُرْيَةٍ ﴾ وهذا اللفظ يراد به التكثير ﴿ وَقَضْر مَّشِيدٍ ﴾ أي مبني بالشيد وهو الجص، وقيل المشيّد المرفوع البنيان ﴿ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ﴾ دليل على أن العقل في القلب خلافًا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ﴾ أي لا تعمى الأبصار عمى العتد به، وإنما العمى الذي يعتد به عمى القلوب، وإن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم، فالمعنى الأول لقصد المبالغة، والثاني خاص بهؤلاء القوم ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ مبالغة كقوله يقولون بأفواههم ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ الضمير لكفّار قريش ﴿ وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَّهُ ﴾ إخبار يتضّمن الوعيد بالعذاب، وسمَّاه وعدًا؛ لأن المراد به مفهوم ﴿وإنَّ يَوْمًا عِندٌ رَبُّكَ كُأَلْفِ سَنَةٍ مُّمَّا تَعُدُّونَ﴾ المعنى أن يومًا من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدئيا، ولذلك قال صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة» وقيل المعنى إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس طويلة، وإن كانت في الحقيقة قصيرة، وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح، لأن الألف سنة فيه حقيقة، وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستّة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ﴿وَكَأَيُّنَّ مُّن قَرَّيَةٍ﴾ ذَّكُرْ أُولًاً القرى التي أهلكها بغير إملاء، وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء، والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد، وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواوء وقال في الأولى فكأيِّن لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير ﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا ﴾ أي سلعوا، فلها بالطعن عليها، وهو من قولك سعى في الأمر إذا جدّ فيه لقصد إصلاحه أق إفساده

مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ مَعَ الشَّيْطِانُ فَتَ الشَّيْطَانُ فَالْحِيمِ فَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِن الظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ شَي وَلِيعَلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللَّهِ الْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالَةُ ال

﴿مُعَاجِزِينِ ﴾ بالألف: أي مغالبين، لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات، والآيات تقتضي عجزهم، فصارت مفاعلة، وقرىء بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطُونهم عنه ﴿مِن رَّسُولِ وَلا نَبِيٍّ ﴾ النبيّ أعمّ من الرسول فكل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً، فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي لتحصيل العموم، لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيًّا غير رسول ﴿إِذًا تَمَنَّى ٱلْقَي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ سبب هذه الآية أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قرأ سورة والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُم اللاَّتَ والعُزّى ومَناة الثالثة الأخرى) [النجم: ١٩] ألقى الشيطان، تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد واختلف في كيفية إلقاء الشيطان، فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وظن الناس أن النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم هو المتكلِّم به لأنه قرَّب صوته من صوت النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد، والقول الثاني أشهر عند المفسّرين والناقلين لهذه القصة، والقول الأول أرجح، لأن النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم معصوم في التبليغ، فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان، واختلف في معنى تمنى وأُمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى تلا، والأمنية: التلاوة: أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته، وقيل هو من التمنّي بمعنى حبّ الشيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظ: أي تمنى النبي صلّى الله عليه وآله وسلَّم مقاربة قومه واستثلافهم، وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ أي يبطله كقولك نسخت الشمس الظلِّ ﴿لَيَجْعَلَ ﴾ متعلق بقوله ينسخ ويحكم ﴿لَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ أي أهل الشك ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ المكذبون، وقيل الذين في قلوبهم مرض عامّة الكفّار، والقاسية قلوبهم أشدّ كفرًا وعُتوًّا كأبي جهل ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ يعني بالظالمين المذكورين قبل، ولكنه جعل الظاهر موضع الْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ اللّهِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَالِمِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ اللّهِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِنْ لَهُ حَتَّى تَأْلِيهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً أَقَ يَأْلِيهُمُ السّاعَةُ بَعْتَهُ أَقُ وَكَيْلُوا عَكَيْلُوا عَكِيلُوا عَكَيْلُوا وَكَذَبُوا بِاللّهِ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ مُ اللّهُ وَرَقَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

المضمر، ليقضي عليهم بالظلم، والشقاق: العداوة، ووصفه ببعيد، لأنه في غاية الضلالة والبعد عن الخير ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ قيل يعني الصحابة، واللفظ أعمَّ من ذلك ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ الضمير عائد على القرآن، وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء ﴿ فَتُخْبِتَ ﴾ أي تخشع ﴿ فِي مِرْيَةِ مِنْه ﴾ الضمير للقرآن، أو للنبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أو للإلقاء ﴿يَوْم عَقِيم﴾ يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه، وقيل هو يوم القيامة، والساعة مقدّماته، ويقوّي ذلك قوله: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَتِذِ لَلَّهِ﴾، ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم ﴿قُتِلُوا أَوْ مَاتُتُوا﴾ رُويَ أَنْ قومًا قالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله لمَن قتل من الخيرات، فما لمَن مات معك، فنزلت الآية مُعلَمَة أن الله يرزق مَن قتل ومَن مات مِعًا، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت ﴿ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة، أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح، لأنه يعم الشهداء والموتى ﴿مُدْخَلا﴾ يعنى الجنة ﴿فَلِكَ﴾ تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ سمّى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغي عليه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو خَفُورٌ ﴾ إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقوبة، فكأنه حض على العفو، والثاني أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب، ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ ﴾ أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر، ومن آيات اليَّيلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ شَيْ ذَلِكَ بِأَبَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَيْطِلُ وَأَبَ اللَّهَ هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ شَيْ اَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا هُو الْبَيطِ الْ وَأَن اللّهَ هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ شَيْ اللّهَ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلْكَ تَجْرِي فَ فَتُصِيمُ الْأَرْضِ اللّهَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلْكَ تَجْرِي فِي وَلِي اللّهَ لَهُو الْفَيْفُ الْمَحْمِيدُ شَي اللّهَ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلْكَ تَجْرِي فِي وَلِيكَ اللّهَ لَهُو الْفَيْفُ الْمَحْمِيدُ شَي اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

قدرته أنه يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا، وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ ﴾ أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق.

وَفَتُضِيحُ الأَرْضُ مُخْضَرَةٌ وصبح هنا بمعنى تصير، وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة لية المطر، فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة، والبلاد الحارة، وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد، والفاء للعطف، وليست بجواب، ولو كانت جوابًا لقوله ألم تر لنصبت الفعل، وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصود، وإنما قال تصبح بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة وسَخْرَ لَكُم مًا فِي الأَرْضِ يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك وأن تقع في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع، وقال الزمخشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله وإلا بإذنه لو شاء متى شاء وأخياكم أي أوجدكم بعد العدم، وعبر السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء وأخياكم أي أوجدكم بعد العدم، وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفخ الروح وثم بعني البعث ولكفور أي جحود للنعمة ومنسكم هو اسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه وفلا بعني أنه لا ينبغي منازعة النبي على الن الحق قد طهر بحيث لا يسع النزاع فيه، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي، وقيل إن المعنى لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون نهيًا لهم عن

مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَكَدُلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَ عَلَمُ أَنَهُ الْقَيْمَةُ فِي اللّهَ يَعَلَمُ اللّهُ يَعَكُمُ اللّهِ يَعَلَمُ اللّهَ وَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَمُ اللّهِ يَعِيدُ وَا اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَعِيدُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ مِعِمَا لَطَنَا وَمَا لِيسَ هُمُ إِلَا يَعِلَمُ وَمَا لِللّهُ عَلَى اللّهِ يَعِيدُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ مِعِمَ الطَّالِمِينَ مِن نَصِيدٍ ﴿ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْتُنَا بَيِنَاتِ مَعْرِفُ فِي وَبُعُوهِ اللّهِ يَكَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهِ يَعْلَمُ وَا اللّهُ وَمِن يَصْعِيرُ ﴿ وَهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنازعة على ظاهر اللفظ ﴿ فِي الْأَمْرِ ﴾ أي فِي الدين والشريعة أو في الذبائج ﴿ وَافْعُ إِلَى رَبُّكَ ﴾ أي ادع الناس إلى عبادة ربك ﴿وَإِن جَادِلُوكَ ﴾ الآية: تقتضي موادعة منسوخة بالقتال ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ﴾ يعني اللوح المحفوظ؛ والإشارة بذلك إلى معلومات الله ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب، أو إلى الحكم في الاختلاف والأول أظهر ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ يعني الأصنام؛ والسلطان هنا: الحجة والبرهان، وما ليس لهم به علم: قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم مُنوَّوريٌّ، فنفى أولاً البرهان النظري، ثم العلم الضروري، وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معًا ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُثْكَرَ﴾ أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر مصدر: كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها ﴿يَسْطُونَ﴾ من السطوة وهي سرعة البطش ﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ﴾ يحتمل أن تكون النَّار مبتدأ، ووعدها الله خبرًا أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ مَا هُو؟ فَقَيل هو النار، ويكون وعدها الله استثنافًا وهذا أظهر ﴿ضُوبٌ مَثَلٌ﴾ أي ضَارَبُه الله لإقامة الحجة على المشركين ﴿ لَنْ يَخُلُقُوا ذُبَابًا ﴾ تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأخرى والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق النُّباب ولا غيره، فكيف تعبُّد من دُونُ الله الذي خلق كل شيء، ثم أوضح عجزهم بقوله: ﴿ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ أي لو تعاونوا على خلى الذُّباب لم يقدروا عليه ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيقًا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ﴾ بيان أيضًا لعجر الأصنام بحيث لو اختطف الذُّباب منهم شيئًا لم يقدروا على استثقاذه منه على حال ضعفه، وقد قيل إن المراد بما يسلب الذَّباب منهم الطيب الذي كانت تجعله العرب على الأصمام واللفظ أعم من ذلك ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب

الذباب لأن الأصنام تطلب من الذُّباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفّار والمطلوب الأصنام. لأن الكفّار يطلبون الخير منهم و﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي ما عظموه حقّ تعظيمه ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ ردّ على مَن أنكر أن يكون الرسول من البشر ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافًا للمالكية ﴿واعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبّر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدّمها لأنها أهم العبادات ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ قيل المراد صلة الرحم، وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات، واللفظ أعمّ من ذلك كله ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ﴾ يحتمل أن يريد جهاد الكفّار، أو جهاد النفس والشيطان أو الهوي، أو العموم في ذلك ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ قيل إنه منسوخ كنسخ حقّ تقاته بقوله ما استطعتم، وفي ذلك نظر، وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبيّن بذلك فضله واختصاصه بالله ﴿اجْتَبَاكُمْ﴾ أي اختاركم من بين الأمم ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي مشقّة، وأصل الحرج الضيق ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ انتصب ملَّة بفعل مضمر تقديره أعني بالدين ملَّة إبراهيم، أو التزموا ملَّة إبراهيم وقال الفرَّاء انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملة، وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم: كأنه قال وسّع عليكم توسعة ملّة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف، فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبًا للمسلمين كلهم، فالجواب: انه أبًا لرسول الله ﷺ، وكان أبًا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده، ولذلك قرىء وأزواجه أُمهاتهم، وهو أب لهم، وأيضًا فإن قريشًا وأكثر العرب من ذرّيّة إبراهيم، وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم ﴿هُوُ سَمَّاكُمُ﴾ الضمير لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن، وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله: ﴿وَمِن ذُرَّيِّتِنا أُمَّة مُسْلِمَة لكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ومعنى من قبل على هذا: من قبل وجودكم، وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون في قوله: ﴿وَفِي عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِكُمُ وَفِعْمَ ٱلْمَوْلِى وَيَعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ اللهِ عَلَى النَّصِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هَذَا ﴾ مستأنفًا: أي وفي هذا البلاغ، والقول الأول أرجح وأقل تكلّقًا، ويدل عليه قراءة أبيّ بن كعب: الله سمّاكم المسلمين ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ﴾ تقدّم معنى هذه الشهادة في البقرة ﴿فَاقِيمُوا الصّّلاة ﴾ الظاهر أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة ﴿هُوَ مَوْلاَكُمْ ﴾ معناه هنا وليّكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك.

and the second s

Superior Control of the Control of the Control

 $\mathcal{L}_{ij}$  and  $\mathcal{L}_{ij}$  and  $\mathcal{L}_{ij}$ 

and the second of the second

in the second of the second of

de la composition de desagnation de la composition della compositi

The second second

 $b(\zeta) = r(\varepsilon) = \zeta_{0} = 0$ 

The state of the s



مكية وآياتها ١١٨ نزلت بعد الأنبياء

## 

قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىۤ ٱزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرّع وقد عدّ بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة، لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، وقد جاء في الحديث «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»، والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع ﴿عَنِ اللّغوِ مُعْرِضُونَ ﴾ اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو، والكلام بما لا يعني، وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعًا، ومعنى الإعراض عنه: عدم الاستماع إليه والدخول فيه، ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به، ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى ﴿لِلزِّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ أي مؤدون، فإن قبل: لِمَ قال فاعلون ولم يقل مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي

مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِيُونَ هَمْ الْوَرِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

أي أداء ما يجب على المال، والآخر المقدار المُخرَج من المال كقولك هذه زكاة مالي، والمراد هنا الفعل لقوله: ﴿فَاعِلُونَ ﴾ ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون ﴿عَلَى أَزْوَاجِهِم﴾ هذا المجرور يتعلق بفعل يدلُّ عليه قوله: ﴿غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ أي لا يُلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله: ﴿حَافِظُونَ﴾ على أن يكون على بمعنى عن ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ يعني النساء المملوكات، قال الزمخشري إنما قال: ما ملكت، ولم يقل من، لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ يعنى ما سوى الزوجات والمملوكات ﴿ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم، والأمانة أعمّ من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدّم ﴿رَاعُونَ﴾ أي حافظون لها قائمون بها ﴿عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها، فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان، وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها ﴿الوَارِثُونَ﴾ أي المستحقّون للجنة، فالميراث استعارة، وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفّار في الجنة ﴿الْفِرْدُوْسُ﴾ مدينة الجنة وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنَّنًا على معنى الجنة ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ اختلف هل يعني آدم، أو جنسل بني آدم ﴿مِن سُلالَةٍ مِّن طِينِ﴾ السلالة: هي ما يسلّ من الشيء: أي ما يستخرج منه، ولذلك قيل إنها الخلاصة، والمراد بها هنا القطعة التي أُخِذَت من الطين وخُلِقَ منها آدم، فإن أراد بالإنسان آدم: فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين، ولكن قوله بعد هذا ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَقَ﴾ لا بدّ أن يُراد به بنو آدم، فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولاً، ولكن يفسره سياق الكلام، وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عَوْد الضمير عليه، ويكون معنى خلقه من سلالة من طين: أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعمّ آدم وذرّيته، فأجمل ذكر الإنسان أولاً ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم: وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته. وهي النطفة، فإن

ٱلْمُضْعَةَ عِظْ مَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْ مَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُّمَّ الْمُضْعَةَ عِظْ مَا فَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ فَهَا الْعِظْ مَ الْقِيدَمَةِ بَنْعَثُونَ ﴿ فَالْمَا فَوَلَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَنْفِلِينَ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَلِنَا عَلَى ذَهَابِ بِهِ عَلَا مُن السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَلِنَا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أن الأولى للابتداء، والثانية للبيان. كقوله من الأوثان ﴿فِي قَرَادٍ مَّكِينٍ ﴾ يعني رحم الأمّ، ومعنى مكين: متمكّن وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة، لا من صفة المحل المستقرّ فيه، ولكنه كقولك طريق سائر: أي يسير الناس فيه، وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ قيل هو نفخ الروح فيه، وقيل خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ هو مشتق من البركة، وقيل معناه تقدس ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ أي أحسن الخالقين خلقًا، فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه، وفسّر بعضهم الخالقين بالمقدّرين فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق، ولا يجب أن ينفي عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله: ﴿وإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾ [المائدة: ١١٠] وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به ﴿ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾ يعني السماوات، وسمّاها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل، وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر ﴿مَاءً بِقَدَرِ﴾ يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض، وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل، والفرات، ودجلة، وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص، ومعنى بقدر: بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ﴾ يعني الزيتون، وإنما خصّ النخيل والأعناب والزيتون بالذكر: لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع، وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلُّم الله عليه موسى عليه السلام وينسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه كقوله: جبل أُحُد، وقرىء بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم، وقرىء بالكسر، ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف، لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث، وقيل معناه مبارك، وقيل ذو شجرة، ويلزم على ذلك صرفه ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ لِعني الزيت، وقرىء تنبت بفتح الِتاء، فالمجرور على هذا في موضع الحال. كقولك جاء زيد بسلاحه،

وقرىء بضم التاء وكسر الباء، وفيه ثلاثة أوجه: الأول أن أنبت بمعنى نبت والثاني حذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء ﴿وَصِبْغ لِلرِّكِلِينَ ﴾ الصبغ الغمس في الإدام ﴿فِي الأَنْعَامِ ﴾ هي الإبل والبقر والغنم والمقصود بالذكر الإبل، لقوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وقد تقدّم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها ﴿مَا هَذَا إلا بَشَرَ استبعدوا أن تكون النبوة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر ﴿فُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ ﴾ أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ﴾ أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله، أو بمثل الكلام الذي قال لهم، وهذا يدلّ على أنه كان قبل نوح فترة طويلة ﴿بِهِ جِنّة ﴾ أي جنون. فانظر اختلاف قولهم فيه: فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة، وتارة إلى الجنون ﴿حَتَّى حِينِ ﴾ أي إلى وقت لم يعينوه، ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قولهم، أو وقت موته ﴿انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ تضمن هذا دعاء عليهم، لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم وقد تقدّم في هود تفسير بأعيننا ووحينا، وفار التور، ولا تخاطبني ﴿فَاسْلُكُ فِيهَا ﴾ أي ادخل فيها، وقد تقدّم تفسير زوجين اثنين ﴿وَان كُنّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ إن مخفّفة من الثقيلة، ومبتلين: اسم فاعل من ابتلى، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار، أو إنزال البلاء.

﴿قَرْنَا آخَرِينَ﴾ قيل إنهم عاد ورسولهم هود، لأنهم الذين يلون قوم نوح، وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح، وهذا أصح لقوله: فأخذتهم الصيحة، وثمود هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بالريح ﴿مِن قَوْمِهِ﴾ قدّم هذا المجرور على قوله: ﴿الَّذِينَ

مَا لَكُورُ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ أَفَلاَ لَنَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِلِفَآءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا مَا هَلذَا إِلَّا بَشَرُ مِقَالُكُو يَأْكُو مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ اللَّهُ فَيَا مَا هَلَكُو إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ الْعَلَمُ الْكُورَ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُو تُرَابًا وَعِظَمًا أَنْكُو الْمَعَتُم بَشَرًا مِقْلَكُو إِنَّا لَخَسِرُونَ ﴿ الْعَلَمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهًا أَنْكُو اللَّهُ وَعَلَيْهًا أَنْكُو اللَّهُ وَمِنَا وَمَا خَنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ وَخَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَمَا خَنُ لَكُورِينَ ﴿ وَمَا خَنُ لَكُورِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِيلًا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُعَلِيلًا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَذَبُونِ ﴿ وَالْعَلْمِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللّ

كَفَرُوا﴾ لئلا يوهم أنه متصل بقوله: ﴿الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بخلاف قوله: قال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع ﴿أَتْرَفْنَاهُمْ ﴾ أي نعمناهم ﴿بَشَرٌ مُثْلُكُمْ ﴾ يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبيّ من البشر، أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم، وكذلك قال قوم نوح ﴿أَيْعِدُكُمْ﴾ استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد ﴿أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾ كرّر أن تأكيدًا للأولى؛ ومخرجون خبر عن الأولى ﴿ هَنِهَاتَ هَنِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ هذا من حكاية كلامهم، وهيهات اسم فعل بمعنى بعد، وقال الغزنوي هي للتأسّف والتأوّه، ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان، وتارة يجيء فاعله درن لام كقوله، فهيهات هيهات العقيق وأهله، وتارة يجيء باللام كهذه الآية، قال الزَّجاج في تفسيره: البعد لما توعدون، فنزَّله منزلة المصدر، قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به ﴿إنْ هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي ما الحياة إلا حياتنا الدّنيا، فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها ﴿نَمُوتُ وَنَعْمَيا﴾ أي يموت بعض ويولد بعض، فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم إنكارهم البعث ﴿عَما قَلِيل ﴾ ما زائدة، وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾ يعني هالكين كالغثاء والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبلي ويسود، فشبّه به الهالكين ﴿فَبُعْدًا﴾ مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا: أي هلكوا، والعامل فيه مضمر لا يظهر ﴿تَتْرَا﴾ مصدر ووزنه فعلى، ومعناه التواتر والتتابع، وهو موضوع موضع الحال: أي متواترين واحدًا بعد واحد، فمَن قرأه بالتنوين: فألفه للإلحاق، ومَن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرف، وتأنيثه لأن الرّسل جماعة والتاء الأولى

فيه بدل من واو هي فاء الكلمة ﴿وَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيثَ﴾ أي يتحدث الناس بما جرى عليهم ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة، وهذا أليق لأنها تُقال في الشرّ ﴿قَوْمًا عَالِينَ﴾ أي متكبّرين ﴿وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ أي حامدون متذلّلون ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ الضمير لبني إسرائيل لا القوم فرعون، لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ﴾ الربوة الموضع المرتفع من الأرض، ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها، واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس، وقيل بغوطة دمشق، وقيل بفلسطين ﴿ فَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾ القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها الحرث والغراسة، وقيل إن القرار هنا الثمار والحبوب، والمعين الماء الجاري، فقيل إنه مشتق من قولك معن الماء إذا كثر، فالميم على هذا أصلية، ووزنه فعيل، وقيل إنه مشتق من العين، فالميم زائدة، ووزنه مفعول ﴿ يَا أَيْهَا الرُّسُلُ ﴾ هذا النداء ليس على ظاهره، لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرّقة، وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك، وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم، وأقامه مقام الجماعة وهذا بعيد ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ﴾ أي من الحلال، فالأمر على هذا للوجوب، أو من المستلذّات فالأمر للإباحة ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدْةً ﴾ قرىء إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن، وهي متعلقة بقوله أخرًا: ﴿ فَاتَّقُونِ ﴾ وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلموا، والأمة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم ﴾ أي افترقوا واختلفوا، والضمير لأمم الرُّسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم ﴿زُبُرًا ﴾ جمع زبور: وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتّباع الكتب، فاتبعت طائفة التوراة، وطائفة الإنجيل، وغير ذلك، ووضعوا كتابًا من عند أنفسهم ﴿فَلَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ الضمير لقريش، والغمرة الجهل والضلال، وأصلها من غمرة الماء ﴿حَتَّى حِينٍ﴾ هنا يوم بدر أو يوم موتهم ﴿أَيَحْسَبُونَ﴾ الآية: ردّ عليهم فيما

حِينٍ ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، مِن مَّالِ وَبَنِينٌ ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِ الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُو بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللّذِينَ مُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُورَوْنَ فَلْ يُسْتَعُهُمُ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُورَةٍ مَنْ وَلَا يُسْتَعُهُمُ وَجَلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ مُونَ فِي اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَ وَلَا يُعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَهُ عَنْرَةٍ مِنْ هَمْ لَلْ اللَّهُ مُنْ لَهُ عَنْرَةٍ مِنْ هَا هَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَكُونَ اللَّهُ مُنْ لَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَقِي اللَّهُ مُنْ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَيْ عَمْرَةٍ مِنْ هُمُ لَكُ اللَّهُ مُنْ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللل

ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضا الله عنهم ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ﴾ هذا خبر أن، والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به ﴿بَلْ لاَّ يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم، ففيه معنى التهديد ﴿ يُؤتُونَ مَا آتُوا ﴾ قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات وقيل إنه عام في جميع أفعال البرّ أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم وقد رَوَت عائشة هذا المعنى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، إلاّ أنها قرأت يؤتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة، وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات: أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أن في موضع المفعول من أجله، أو في موضّع المفعول بوجلت، إذ هي في معنى خائفة ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات، والآخر أنهم يتعجّلون ثواب الخيرات، وهذا مطابق للآية المتقدّمة، لأنه أثبت فيهم ما نفي عن الكفّار من المسارعة ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات، وقيل معناه سبقت لهم السعادة في الأزل ﴿لاَ نُكلِّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا ﴾ يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة، وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ﴾ يعني صحائف الأعمال، ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيفِ ﴿ فِي خَمْرَةِ مِّنْ هَذَا﴾ أي في غفلة من الدين بجملته ومن القرآن، وقيل من الكتاب المذكور، وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ﴾ أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها، فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال، والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفر، وقيل الإشارة إلى قوله من هذا: أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه ﴿هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال، وقيل عن الاستقبال، وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمِ ﴾ غاية لقوله عاملون ﴿مُتْرَفِيهِم ﴾ أي أغنياؤهم وكبراؤهم ﴿إذا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ أي يستغيثون ويصيحون، فإن أراد

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴿ لَا يَحْفُرُوا الْيُوَمِّ إِلَّكُمْ مِنَا لَا لُنَصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي لُتَكَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْفَرُونَ ﴿ فَالَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوَلَ الْمَجَاءَهُمْ مَا فَكُنتُمْ عَلَى أَعْفَرِيكُو الْفَوَلَ الْمَجَاءَهُمْ مَا لَكُنتُمْ عَلَى أَعْفَرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُوا الْقَوَلَ الْمَجَاءَهُمْ مَا لَكُنتُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ مَن كُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بالعذاب قتل المترفين يوم بدر: فالضمير في يجأرون لسائر قريش: أي صاحوا وناحوا على القتلى، وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم ﴿لاَ تَجْأَرُوا اليَوْمَ﴾ تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة، وأن يكون بلسان الحال ولفظه نهي، ومعناه: أن الجؤار لا ينفعهم ﴿عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾ أي ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإن لم يذكر؛ ولكنه يفهم من سياق الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته، وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوًا وتكبّرًا، وقيل إنه يعود على النبي على وهو على هذا متعلق بسامرًا ﴿سَامِرًا﴾ مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث، وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدَّثون وكلف أكثر حديثهم سبّ النبي ﷺ، وسامراً مفرد بمعنى الجمع، وهو منصوب على الحال فمَن جعل الضمير في به للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. فالمعنى أنهم اسامرون بذكره وسبّه ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ مَن قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام، ومَن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإسلام، والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين، أو من قولك هجو النمويض إلحالها أهادي أي تقولون اللغو من القول ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ ﴾ يعني القرآن، وهذا توبيخ لهم ﴿ أَمُّ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ معناه أن النبوّة ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت آباؤهم الأوّلين فقد كانت النبوّة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ المعنى أم لم يعرفوا محمدًا على ويعلموا أنه أشرفهم حسبًا وأصدقهم حديثًا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلاً، فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون، أو غير ذلك من الثقائص، مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم، وأنه عين الصواب ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاواتُ والأَرْضُ ﴾ الاتباع هذا استعارة، والحق هذا يواد به الصواب والأمر المستقيم، فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواءهم من الشبرك بالله واتباع الباطئل

وَمَن فِيهِ فَ بَلْ أَنْيَنَكُم بِذِ حَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون ﴿ آَمْ تَسَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَحْرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُون ﴾ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنضَرَّعُونَ ۞ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا

لفسدت السماوات والأرض كقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلاَّ الله لَفَسدَتا ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمله عليه أن جعل الاتّباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة، وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: ﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَٱكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ﴾ يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ الخرج هو الأُجرة ويقال فيه خراج والمعنى واحد، وقرىء بالوجهين في الموضعين فهو كقوله: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ أي لست تسألهم أجْرًا فيثقل عليهم اتباعك ﴿فَخَرَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴾ أي رزق ربك خير من أموالهم فهو يرزقك ويغنيك عنهم ﴿عَن الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾ أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ﴾ الآية: قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله ﷺ على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها، فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما بهم من ضرّ الجوع والقحط: لتمادوا على طغيانهم، وفي هذا عندي نظر، فإن الآية مكية باتفاق، وإنما دعا النبي ﷺ على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث، وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه، وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خرج عن معنى الآية ﴿وَلَقَدْ أَخْذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر، وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعّد به هو القحط، وقيل الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدّة لأنه أشدّ من عذاب الدنيا، وقال: إذا هم فيه مبلسون: أي يائسون من الخير، وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: ﴿ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يبلس المُجرِمون﴾ [الروم: ١٢] ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا﴾ أي ما تذللوا لله عزّ وجلّ، وقد تقدّم الكلام على هذه الكلمة في آخر آل عمران ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ إن قيل: هلا قال فما استكانوا وما تضرّعوا، أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنَشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفَيْدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَهُو اللّذِى دُولَ كُو فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَهُو الّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخَيْلَاثُ الْتَاتِي وَهُو اللّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخَيْلَاثُ اللّهَ وَالنّهَا وَاللّهُ وَالنّهَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَلَا مُؤْلُونَ وَلَا مُلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُونَ وَلَا مُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما مضى، ونفى التضرّع في الحال والاستقبال ﴿قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ما زائدة، وقليلاً صفة لمصدر محذوف تقديره شكرًا قليلاً تشكرون، وذكر السمع والبصر والأفئدة ـ وهي القلوب ـ لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن شكره: توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة ﴿ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي نشركم فيها ﴿ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي هو فاعله ومختص به فاللام على هذا للاختصاص، وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّلُونَ ﴾ أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسر قولهم بإنكارهم البعث، وإليه الإشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، وقد ذكر الاستفهامان في الرعد، وأساطير الأولين في الأنعام ﴿قُلْ لُمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا﴾ هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم الإقرار بها، وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ قرىء في الأول لله باللام بإجماع، جوابًا لقوله لمَن الأرض، وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث، وذلك على المعنى لأن قوله ﴿مَن رَّبُّ السَّمَاواتِ ﴾ في معنى لمَن هي، وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ ﴿مَلَكُوتُ﴾ مصدر وفي بنائه مبالغة ﴿ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيهِ ﴾ الإجارة المنع من الإهانة، يقال أجرت فلانًا على فلان إذا منعته من مضرّته وإهانته، فالمعنى أن الله تعالى يغيث مَن شاء ممّن شاء ولا يغيث أحد منه أحدًا ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ أِي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان، وذلك تشبيه بالسجر في التخليط والوقوع في الباطل، ورتّب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً أفلا تذكرون، ثم قال ثانيًا أفلا تتقون، وذلك أبلغ، لأن فيه زيادة تخويف، ثم قال ثالثًا فأنَّى تسحرون

الله عن وَلِهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَدُهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ اللهَ عِمَا يَشْرِكُونَ فَي وَلَكَ بَعْضِ سُبْحَنَ اللهَ عَمَّا يَشْرِكُونَ فَي قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِيتِي مَا يَصِفُونَ فَي رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّلِمِينَ فَي وَإِنَّا عَلَى أَن تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ يَعَايُونَ فَي وَإِنَّا عَلَى أَن تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ فَي اَدْفَعْ بِالَّتِي هِي آحَسَنُ السّيِسَةُ خَن أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ فَي وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَرَاتِ الشّيطِينِ فَي وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَحْضُرُونِ فَي حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ اللهَ مَنْ اللهَ يَعْمُ مُونِ فَي حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ

وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد ولذلك ردّ عليهم بنفي ذلك ﴿إذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلهِ بِمَا خَلَقَ ﴾ هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال لو كان مع الله إلها آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبدّ كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلوّ عليه كما ترى حال ملوك الدنيا ولكن لمّا رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحد، لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره، بل هو دليل آخر، فإن قيل: إذ لا تدخل إلاّ على كلام هو جزاء وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله، وهو جواب للكفّار الذين وقع الردّ عليهم ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ بالرفع خبر ابتداء، وبالخفض صفة لله.

﴿ قُلْ رَّبُ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُون ﴾ الآية: معناه أن الله أمر نبية صلى الله عليه وآله وسلّم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضى أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفّار، وإن شرطية وما زائدة، وجواب الشرط فلا تجعلني، وكرّر قوله ربّ مبالغة في الدعاء والتضرّع ﴿ اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة ﴾ قيل التي هي أحسن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحُسْن الخلق وهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفّار ﴿ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ يعني نزغاته ووساوسه، وقيل يعني الجنون، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ معناه أن يكونوا معه، وقيل يعني حضورهم عند الموت ﴿ حَتَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ قال ابن عطية: حتى هنا حرف ابتداء: أي ليست غاية لما قبلها، وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون: أي لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت ﴿ قَالَ رَبُ ارْجِعُونِ ﴾ يعني الرجوع إلى الدنيا، وخاطب لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت ﴿ قَالَ رَبُ ارْجِعُونِ ﴾ يعني الرجوع إلى الدنيا، وخاطب

ٱرْجِعُونِ ﴿ لَيْ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِنْ وَرَآتِهِم بَرَنَ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ فَا لَقُلْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

به مخاطبة الجماعة للتعظيم، قال ذلك الزمخشري وغيره، ومثله قول الشاعر: ألا فارحمون يبا آل محمد

وقيل إنه نادي ربّه ثم خاطب الملائكة ﴿فِيمَا تَرَكْتُ ﴿ قِيل يعِني فيما توكت من المال، وقيل فيما تركت من الإيمان فهو كقوله: ﴿أُو كسبت في إيمانها خيرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحًا في الإيمان الذي تركه أول مرة ﴿كُلاَّ﴾ ردع له عمّا طلب ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ يعني قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ فسمّى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله، والثاني أن المعنى انها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تُغني عنه شيئًا، والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبًا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحًا ﴿ وَمِن وَرَائِهم ﴾ أي فيما يستقبلون من الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم ﴿بَرْزُخٌ ﴾ يعني المدة التي بين الموت والقيامة، وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين ﴿ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله: ﴿يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِن أَخِيهِ وَأُمَّةٍ وَأُبِيهِ﴾ [عبس: ٣٤] فتكون الأنساب كأنها معدومة ﴿وَلاَ يَتَسَاعَلُونَ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحد بنفسه، فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿وأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الصّاقات: ٢٧] فالجواب أن ترك النساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثيرة ﴿تَغْفُحُ وُجُوهَهُم النَّارُ ﴾ أي تصيبهم بالإحراق ﴿كَالِحُونَ ﴾ الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان، وكثيراً ما يجرى ذلك للكلاب، وقد يجرى للكباش إذا شُويَت رؤوسها، وفي الحديث إن شفة الكافؤ تزتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه، وفي ذلك عذاب وتشويه ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا﴾ أي ما قدر عليهم من الشقاء، وقرىء شقاوتنا،

عُدْنَا فَإِنَّا عَامَنَّا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَن خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَغَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم رَبَّنَا عَامَنّا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَن خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَغَذْ تَمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْمَحُونَ ﴿ فَي إِنِ جَزَيْتُهُمُ ٱلْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴿ فَا كُمْ لِمِثْتُمْ فِي مِمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴿ فَا كُمْ لِمِثْتُمْ فِي مِمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴿ فَا كُمْ لِمِثْتُمْ فِي مَا صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴿ فَا كُمْ لِمِثْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتُلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ فَا كُمْ لِلْا قَلْ كُمْ لِلْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتُلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ فَا لَكُ إِلَا قَلِيلًا لَوْ لَي لَكُمْ لِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

والمعنى واحد ﴿قَالَ ٱخْسَوُوا﴾ كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد ﴿وَلاَ تُكَلّمُونِ﴾ أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ ييأسون من ذلك، أعاذنا الله من ذلك برحمته ﴿مِخْوِيًا﴾ بضم السين من السخرة بمعنى التخديم، وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء، وقد يقال هذا بالضم، وقرىء هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين، على أن معنى الاستهزاء هنا أليق بقوله: ﴿وَكُنتُم مّنهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ يعني في جوف الأرض أمواتًا، وقيل أحياء في الدنيا، فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم الستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئًا ﴿فَاسَأَلِ الْعَادِينَ﴾ أي اسأل مَن يقدر على أن يعذ، وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة ﴿إِن لَبِئتُمْ إِلاً والمعنى عناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدًا ﴿عَبَنًا﴾ أي باطلاً، والمعنى صفة لقوله إلهًا آخر، وجواب الشرط ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ الضمير للأمر والشأن، وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، ليبين الفريقين والله أعلم.



مدنية وآياتها ٦٤ نزلت بعد الحشر

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَاتٍ بَيِنَتِ لَعَلَكُمْ لَذَكُرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّافِي فَأَجَادُوا كُلَّ وَبِحِدِ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدُو وَلَا الْخِرْ وَلِيَسْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآيِفَةٌ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا السورة خبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره فيما أنزل عليكم سورة، وأنزلناها صفة للسورة، وفرضناها: أي فرضنا الأحكام التي فيها وقريء بالتشديد للمبالغة ﴿ آيَاتِ بَيِّنَاتِ ﴾ يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال، وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ الزانية بينات هنا ليس فيها مشكل ﴿ الزّانِية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن والزاني يراد بهما الجنس، وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك، وإعراب الزاني والزانية كإعراب: ﴿ السّارِق والسّارِق والسّارِقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِما ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقد ذكر في المائدة، وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى، ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه، فإن جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا مسلمين حُرّين غير محصنين، فيخرج منها الكفّار، فيردّون إلى أهل دينهم، ويخرج منها مسلمين حُرّين غير محصنين، فيخرج منها الكفّار، فيردّون إلى أهل دينهم، ويخرج منها

العبد والأمة والمحصن والمحصنة، فأما العبد والأمّة: فحدّهما خمسون جلّدة سواء كانا محصنين أو غير محصنين، وأما المحصنان الحُرّان فحدّهما الرجم هذا على مذهب مالك، وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن، ثم إن العلماء خصّصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق، ومنها باختلاف، فأما الكفّار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخذًا بعموم الآية، ورأى الشافعي أن حدّهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنوا، والرجم إن أحصنوا أخذًا بالآية، وبرجم النبي على الله لليهودي واليهودية إذ زنيا، ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿واللاّتِي يَأْتِينِ الفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُم﴾ [النساء: ١٥] فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه، ولكن بقيت في محلها، وأما العبد والأمة: فرأى أهل الظاهر أن حدّ الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَ نِصف مَا عَلَى المُحْصنات مِنَ العَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وأن حدّ العبد الجلد ماثة لعموم الآية، وقال غيرهم يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة، إذ لا فرق بينهما، وأما المحصن فقال الجمهور حدّه الرجم فهو مخصوص في هذه الآية، وبعضهم يسمّى هذا التخصيص نسخًا، ثم اختلفوا في المخصّص أو الناسخ، فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» وقيل الناسخ لها السُّنة الثابتة في الرجم، وقال أهل الظاهر وعليّ بن أبي طالب: بجلد المحصن بالآية، ثم يرجم بالسُّنَّة فجمعوا عليه الحدّين، ولم يجعلوا الآية منسوخة، ولا مخصَّصة، وقال الخوارج لا رجم أصلاً فإن الرجم ليس في كتاب الله، ولا يعتد بقولهم، وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة، وقال مالك الجلد والتغريب سُنَّة للحديث، وهو قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام»، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك، وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرّق على جميع الأعضاء والمجلود قائم، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم يجلد على قميص ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ قِيل يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بدّ، وقيل في خفيف الضرب، وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي، وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشدً، واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لِمَا ورد في قصة أيوب عليه السلام، وأجازه الشافعي

مِّنَ ٱلْمُقْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيـةً أَوْ مُشْرِكَةُ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُقْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِٱرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ

للمريض لورود ذلك في الحديث ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم، واختلف في أقل ما يجزىء من الطائفة فقيل أربعة اعتبارًا بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زيد، وقيل عشرة، وقيل اثنين وهو مشهور مذهب مالك، وقيل واحد ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً﴾ الآية: معناها ذمّ الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلاّ زانٍ أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلاّ زانية أو مشركة، وينكح على هذا بمعنى يجامع، وقيل معناها لا يحلُّ لزانٍ أن يتزوِّج إلاَّ زانية أو مشركة، ولا يحلُّ لزانية أن تتزوج إلاّ زانيًا أو مشركًا، ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوّج ممّن شاؤوا، والأول هو الصحيح ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرَّم الزنا على المؤمنين وقيل الإشارة إلى تزوّج المؤمن غير الزاني بزانية، فإن قومًا منعوا أن يتزوجها، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد، وأجاز تزويجها مالك وغيره، ورُويٌ عنه كراهته ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهُ ﴾ هذا حلاً القذف وهو الفرية التي عبّر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهنّ هنا العفائف من النساء، وخصّهنّ بالذكر لأن قذفهنّ أكثر وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد، وقيل إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعمّ اللفظ على هذا النساء والرجال، ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك، فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقًا. أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية، خلافًا لأبي حنيفة، أو النفي من النسب، ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافًا للشافعي وأبي حنيفة، وأما القاذف فيحدّ: سواء كان مسلمًا أو كافرًا لعموم الآية، وسواء كان حرًّا أو عبدًا إلاَّ أن العبد والأمة إنما يحدّان أربعين عند الجمهور فنصفوا حدّهما قياسًا على تنصيفه في الزنا خلافًا للظاهرية، ولا يحدّ الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلّفين، وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمّا رُحِيّ به، والتمكّن من الوطء تحرِّزًا من المجبوب وشبهه، فلا يحدُّ عنده من قذف صبيًا أو كافرًا أو مجبوبًا أو عبدًا ومَن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحدّ مَن قذف واحدًا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط البراءة مما رُمِي به وأما الشهادة التي تسقط حدّ القذف، فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن

شَهَدَةً أَبَدُا وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَاللَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوا جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرَبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ وَاللَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوا جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرَبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَدُهُ أَحَدِهِمْ أَرَبُعُ شَهَدَالًا إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَلَمُ مَن الْكَذِينِينَ ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ الصَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِينَ ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ

المقذوف عبدًا أو كافرًا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود في المكحلة، ويؤدّون الشهادة مجتمعين ﴿إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام، وهي الحدّ وردّ شهادة القاذف وتفسيقه، فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة، واتفق على أنه لا يرجع إلى الحدِّ وأنه لا يسقط عنه بالتوبة، واختلف هل يرجع إلى ردّ الشهادة أم لا؟ فقال مالك إذا تاب قُبلَت شهادته، خلافًا لأبي حنيفة، وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾ هذه الآية في قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك، وسببها أن رجلاً قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فسكت عنه نبتي الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرّق رسول الله ﷺ بينهما وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدّعي الزوج أنه رأى امرأته تزني، والآخر أن ينفي حملها ويدّعي الاستبراء قبله، فإذا تلاعن الزوج تعلّقت به ثلاثة أحكام نفي حدّ القذف عنه، وانتفاء سبب الولد منه ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن، فإذا تلاعنت سقط الحدّ عنها، ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك، والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم، وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حُرِين عدلين ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ أي يقول الزوج أربع مرّات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني أو أشهد بالله ما هذا الحمل منّي ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وزاد أشهب أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلاّ هو، وانتصب أربع شهادات بالله على المصدرية، والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىء بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم، وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ قرىء بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني، وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب، وقرىء بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع، وقرىء أن

أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱلْخَنِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا

لعنة، وأن غضب: بتشديد أن، ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء ﴿وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ العذاب هنا حدّ الزنا أي يدفعه التعان المرأة، وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت، وإنه في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحدّ عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد الحرمة ﴿وَلَوْلاَ فَصْلُ اللهِ جواب لو محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا فضل الله عليكم لآخذكم، أو نحو هذا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُضبَةً مِنكُمْ ﴾ الإفك: أشد الكذب، ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ستة عشر آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به أهل الإفك وذلك أن الله برَّأ أربعة بأربعة برَّأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها وبرَّأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرّأ مريم بكلام ولدها في حجرها وبرّأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على مَن قذفها وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما، واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس، فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل، فرآها فنزل عن ناقته وتنحّى عنها حتى ركبت عائشة، وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش، فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال ما بال رجال رموا أهلي والله ما علمت على أهلي إلاّ خيرًا ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيرًا، وسأل جارية عائشة، فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة، وهم عبد الله بن أبيّ ابن سلُّول رأس المنافقين، وحمنة بنت جحش، ومسطح بن أثاثة، وحسَّان بن ثابت، وقيل إن حسّانًا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن، واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدلاً من الضمير في جاءوا، ويكون الخبر لا تحسبوه شرًّا لكم على تقدير إن حديث الذين جاءوا بالإفك، والأول أظهر ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ خطاب للمسلمين، والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين، وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها، والأجر الجزيل تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ امْرِي مِنْهُم مَّا اكْسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّ كِبْرَمُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَا لَذِهِ مَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِفْكُ مُبِينُ ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَا لَوْا هَذَا إِفْكُ مُبِينُ الْمَوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِفْكُ مُبِينً وَلَوْلَا جَآءُ و عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهُدَاءِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا جَآءُ و عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَنُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَكَسَكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ وَلَوْلَا إِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهُ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِنَا وَهُو عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴿ فَي وَلَوْلَا إِذْ لَمْ يَالَمُ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عَلَمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُو عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ فَي وَلَوْلَا إِذْ لَمْ يَا لَوْسَ لَكُم بِهِ عَلَمْ وَتَعْسَبُونَهُ هُمْ وَعِندَ اللّهِ عَظِيمٌ فَي وَلَوْلَا إِذْ لَمْ يَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ أَن مَعُودُوا اللّهِ عَلَيْهُ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُمْ مِهِ عَلَى هَذَا مُهَالًهُ مَا فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ أَن مَعُودُوا اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ أَن مَعُودُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ أَن مَعُودُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الم

لها في الفرية عليها، وموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ هو عبد الله بن أُبِيّ ابن سلّول المنافق، وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به الحدّ أو عذاب الآخرة ﴿لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفُسِهمْ خَيْرًا﴾ لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها، ورُوِيَ أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري، فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله، قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل: لِمَ قال سمعتموه بلفظ الخطاب، ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظنّ المؤمنون، ولم يقل ظننتم؟ فالجواب أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرًا ﴿ لَّوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ لولا هنا عرض، والضمير في جاءوا لأهل الإفك، ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء ﴿أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ العامل في إذ قوله مسكم أو أفضتم، ومعنى تلقونه: يأخذه بعضكم من بعض، وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك، وإن كانوا لم يصدقوه، فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكليّة، فعاتبهم على ثلاثة أشياء، وهي: تلقّيه بالألسنة: أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلك، والثالث أنهم حسبوه هيّنًا وهو عند الله عظيم، وفائدة قوله بالسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم ﴿وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ أي كان الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له، ولولا أيضًا في هذه الآية عرض، وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما، ولكنه فصل بينهما بقوله إذ

سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به، وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه، ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحلُّ لنا أن نتكلم بهذا ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على ما قال أهل الإفك، وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجّب من عظيم الأمر، والاستبعاد له، والأصل في ذلك أن يسبّح الله عند رؤية العجائب ﴿ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه ﴿أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله، ثم عظم الأمر وأكده بقوله إن كنتم مؤمنين ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴾ الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبّوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممّن اتّصف بصفتهم، والعدّاب فِي الدنيا الحدِّ، وأما عذاب الآخرة، فقد ورد فيَّ الحديث أن مَن عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشكل اجتماع الحدّ مع عداب الآخرة في هذا الموضع، فيحتمل أن يكون القاذف يعذَّب في الآخرة ولا يسقط الحدِّ عنه عذاب الأَّخرة بخلاف ساثر الحدود، أو يكون هذا مختصًا بمن قذف عائشة، فإنه رُويَ عن ابن عباس أنه قال: مَن أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا مَن خاض في أمر عائشة أو يكون لمَن مات مصرًا غير تائب، أو يكون للمنافقين ﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ذكر في البقرة ﴿بالفَّحْشَاءِ وَالْمُنكَرِّ﴾ ذكر في النحل ﴿ زَكَىٰ ﴾ أي تطهر من الذنوب، وصلح دينه ﴿ وَلا يَأْتُل أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ والسَّفَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَيْ ﴾ معنى يأتل يحلف، فهو من قولك آليت إذا حلفت، وقيل معناه يقصر فهو من قولك ألوت أي قصرت ومنه لا يألونكم خبالاً، والفضل هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه، والسّعة هبي اتساع المال، نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على

وَلْيَصْفَحُوّاً أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ بِذِي وَقِيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ ﴿ وَالْمَالِمَ اللّهُ عِنْهُمُ اللّهُ عِينَاهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ أَلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مسطح لما تكلم في حديث الإفك وكان ينفق عليه لمسكنته؛ ولأنه قريبه، وكان ابن بنت خالته، فلما نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان، وكفّر عن يمينه، قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف، ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي كما تحبّون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمَن أساء إليكم، ولما نزلت قال أبو بكر رضى الله عنه إنى لأحبّ أن يغفر الله لي، ثم رد النفقة إلى مسطح ﴿المحصنات الغافلات﴾ معنى المحصنات هنا العفائف ذوات الصون، ومعنى الغافلات السليمات الصدور، فهو من الغفلة عن الشر ﴿لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة، قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلاّ مَن خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد لكل قاذف، والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحدّ أو عذاب الآخرة ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ ﴾ العامل فيه يوفيهم، وكرّر يومئذ توكيدًا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر ﴿دِينهم الحقُّ أي جزاؤهم الواجب لهم ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ هذه الآية تدلّ على أن ما قبلها في المنافقين، لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين، ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه ﴿الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ الآية: معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، ففي ذلك ردّ على أهل الإفك، لأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات، وقيل المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه أيضًا رد على أهل الإفك، وقيل معناه أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس، والإشارة بذلك إلى أهل الإفك: أي أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلاّ خبيث مثلهم ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيثات والخبيثين والمراد تبرئة عائشة رضى الله عنها مما رميت به ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُهُونَ فَإِن أَلَمْ عَيْرُ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ عِدُواْ فِيهَا آحَدَا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَن لَكُمْ وَلِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ عِلْمُ وَمَا تَعْمَلُون عَلِيدٌ فَي اللَّهُ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةٍ فِيها مَتَنعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُون عَلِيدٌ فَي اللَّهُ عَلَيْكُم جُناحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةٍ فِيها مَتَنعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُون عَلَيْكُم مَا تَكُمُ مُون فَي عَلْمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَكُم مَا تَكُمُ وَلَا لِللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَا تَكُمُ مُون فَي عَلْمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُناتِ يَعْضُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَلَا لِلْمُونِ مَا اللَّهُ وَمُناتِ يَعْضُونَ مِنْ أَبْصَر هِمْ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَلُكُوا لِللْمُونُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُونِ عَلَى اللَّهُ وَالْكُولُولُكُونَ اللَّهُ وَلَا لِلْمُونِ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعمّ بذلك بيوت الأقارب وغيرهم، وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة، ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته، فالاستتناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضدّ الوحشة؛ وقرأ ابن عباس حتى تستأذنوا، والاستئذان واجب، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب، واختلف أيهما يقدم، فقيل يقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم، ثم يقول أأدخل، وقيل يقدّم الاستئذان لتقديمه في الآية، وليس في الآية عدد الاستئذان، وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات، وهو تفسير للآية ﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَذْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ﴾ سبب هذه الآية أنه لمّا نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان، واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية، فقيل هي الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، والمتاع على هذا التمتّع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك، وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، والمتاع على هذا حاجة الإنسان، وقيل هي حوانيت القيسارية والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها، وهذا القول خطأ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع ﴿قُلْ لُلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ إعرابها كإعراب يقيموا الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر ومن أبصارهم للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل، وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها، ويمنع ما بعدها، وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة، وقيل هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب والغضّ المأمور به هو عن النظر إلى العورة، أو إلى ما لا يحلّ من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزنا، وقيل أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد ﴿ وَقُلْ لَلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ تؤمّر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ رَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَ أَوِ التَّبِعِينَ إِخْوَنِهِنَ أَوْ بَنِي آخِرَتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمَ أَوْ التَّبِعِينَ الْمِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَوْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءُ وَلَا يَضْرِيْنَ غَيْرِ أُولِي يَضْرِيْنَ

عورة المرأة إجماعًا، واختلف هل يجب عليها غضّ بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا، وعن سائر جسد المرأة أم لا، فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه، والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بدّ من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل الثياب والوجه والكفّان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفّيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ الجيوب هي التي يقول لها العامّة أطواق، وسببها أن النساء كنّ في ذلك الزمان يلبسن ثيابًا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن، وكنّ إذا غطّين رؤوسهنّ بالأخمرة سدلها من وراء الظهر، فيبقى الصدر والعنق والأُذُنان لا ستر عليها، فأمرهن الله بليّ الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ﴾ الآية: المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطّلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثني بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب، والمراد بالآباء كل مَن له ولادة من والد وجدّ، وبالأبناء كل مَن عليه ولادة من ولد وولد ولد، ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العمّ والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة، لأنهما من ذوي المحارم، وكره ذلك قوم، وقال الشافعيّ إنما لم يذكر العمّ والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما ﴿أَوْ نِسَائِهنَّ﴾ يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال أو صنفهنّ ويخرج عن ذلك نساء الكفّار ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات، وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدًا وهو مذهب مالك، وإنما أخذ جوازه من قوله: ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِزْبَةِ﴾ واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالِحِثُمَ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ

قولين: ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: أحدهما أن يكونا تابعين، ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرّف، ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمَّته بطنه، والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمق، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين، وقيل بأحدهما، ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء ﴿أُو الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ﴾ أراد بالطفل الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويَقَالُ طَفَلَ ما لم يراهق الحلم ويظهروا معناه يطَّلُعون بالوطء على عورات النساء، فمعناه الذَّيْنُ لَمْ يُطؤوا النساء، وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء، وهذا أحسن ﴿ وَلا يَضْرِبْنُ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ رُويَ أن امرأة كان لها خلخالان، فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال، فنهى الله عزَّ وجلَّ عن ذلك، قال الوَّجَاجِ إسماع صوت الزينة أشدَّ تحريكًا للشهوة من إبدائها ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ التوبة واجبة على كلّ مؤمن مكلّف بدليل الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذُّنب من حيث عصى به ذو الجلال، لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم أن لا يعود إليها أبدًا ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزمًا مجدّدًا، وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانكسار، والإكثار من التضرّع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات، ومراتبها سبع: فتوبة الكفّار من الكفر، وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات، وتوبة أهل الورع من الشبهات، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام.

﴿وَأَنكِمُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ الأيامى جمع أيم ومعناه الذين لا أزواج لهم رجالاً كانوا أو نساء أبكارًا أو ثيبات، والخطاب هنا للأولياء والحكّام أمرهم الله بتزويج الأيامى، فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج، وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح؛ واشتراط الولاية فيه، وهو مذهب مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة

مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَهِ اللَّهِ اللَّذِي ءَاتَلَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلَيْئِيكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ اللَّهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم، وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين، قال وإنما خصّهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم؛ ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده على هذه الآية خلافًا لمالك، ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافًا للشافعي ﴿إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغني في النكاح ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفّة من الحرام لمَن لا يقدر على التزوّج، فقوله لا يجدون نكاحًا معناه لا يجدون استطاعة على التزوّج بأي وجه تعذر التزوّج، وقيل معناه لا يجدون صداقًا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أدّاه خرج حرًّا، وإن عجز بقى رقيقًا، وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبي عليه، وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة، وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور، وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبنه أو لأُوجعنَّك بالدرّة، وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها، واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب ﴿إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأيّ وجه كان، وقيل هو المال الذي يؤدّي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس، وقيل هو الصلاح في الدين ﴿وَٱتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ﴾ هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس أجمعين، وقيل للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك، ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس، فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم، وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة،

فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَا مِن ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ - كَمِشْكُورَ فِيهَا مِصْبَاحُ

وإن كان للسادات فيحطُّوا عنهم من كتابتهم، وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة، وعلى القول بالحطّ من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل الربع، ورُويَ ذلك عن رسول الله ضلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم وقيل الثلث، وقال مالك والشافعي: لا حدَّ في ذلك، بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء إلاّ أن الشافعي يجبره على ذلك، ولا يجبره مالك، وزمان الحطّ عنه في آخر الكتابة عند مالك، وقيل في أول نجم ﴿وَلاَ تُكُرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ معنى البغاء الزنا، نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك وسبب الآية أن عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق كان له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة، ويضربهما على ذلك، فشكتا ذلك إلى النبي على فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا﴾ هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا إذ لا يتصور إكراههنَّ إلاّ إذا أردن التحصّن وهو التعفّف، وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيامي وذلك بعيد ﴿ لْتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يعنى ما تكسبه الأمّة بفرجها، وما تلده من الزنا؛ ويتعلق لتبتغوا بقوله لا تكرهوا ﴿وَمَن يُكُرههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ المعنى غفورا لهنّ رحيم بهنّ لا يؤاخذهنّ بالزنّا، لأنهم أُكرهن عليه، ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك ﴿آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ بفتح الياء: أي بينها الله؛ وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام ﴿ وَمَثَلا ﴾ يعنى ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا، لأنه كان حرامًا في كل ملَّة أو في براءة عائشة كما برَّأ يوسف ومريم ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَـٰواتِ والأَرْضِ﴾ النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار، ومجازًا على المعانى التي تدرك بالقلوب، والله ليس كمثله شيء، فتأويل الآية الله ذو نور السملوات والأرض؛ ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم، فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار، فمعنى نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم، أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء، ومن هذا المعنى قرأ على بن أبي طالب «الله نور السماوات والأرض» بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو: أي جعل فيهما النور، وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب، فمعنى نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض ولهذا قال ابن عباس: معناه هادي أهل السماوات والأرض ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ المشكاة هي الكوّة غير النافلة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد

ٱلمِصَبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ ثُورٌ عَلَى ثُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ. مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ

الإضاءة، وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسه، والأوّل أصح وأشهر، والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوّره البشر من الإضاءة والإنارة، وإنما شبّه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم، لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد على سيدنا محمد ﷺ، وقيل على القرآن، وقيل على المؤمن، وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم يتقدّم ما يعود عليه الضمير، فإن قيل: كيف يصحّ أن يقول الله نور السماوات والأرض فأخبر أنه هو النور، ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره، والمضاف عين المضاف إليه؟ فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدّمناه أي الله ذو نور السماوات والأرض، أو كما تقول زيد كرم، ثم تقول ينعش الناس بكرمه ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة ﴾ المصباح هو الفتيل بناره، والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن البضوء فيه أزهر، لأنه جسم شفّاف ﴿الزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري، وذلك يحتمل معنيين إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها، وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها، وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح، والمراد بالكوكب الدرَّى أحد الدراري المضيئة: كالمشتري، والزهرة، وسهيل، ونحوها، وقيل أراد الزهرة، ولا دليل على هذا التخصيص، وقرأ نافع درى بضمّ الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدرّ لبياضه وصفائه، أو يكون مسهلا من الهمز، وقرىء بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال، وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع ﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ مَن قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح، ومَن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة، والمعنى: توقد من زيت شجرة مباركة، ووصفها بالبركة لكثرة منافعها، أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام ﴿لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ﴾ قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجود الزيتون زيتون الشام، وقيل هي منكشقة تصيبها الشمس طول النهار، فليست خالصة للشرق فتسمّى شرقية، ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية، لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب، وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب، وقيل ُإنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية **﴿يَكَادُ** 

ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدٌ ﴿ فَي يُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمَهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا وَالْفَاسِ وَاللَّهُ السَّمَاءُ وَلَا يَنْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِينَا وَ الرَّكُوٰةُ وَلِينَا وَ الرَّكُوٰةُ الرَّكُوٰةُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِينَا وَ الرَّكُوٰةُ وَيَها وَالْفَكُونَ وَوَالْاَصَالِ فَي رِيمَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ قَالَةُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ قَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ﴾ مبالغة في وصف صفائه وحُسْنه ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ يعني اجتماع نور المصباح وحُسن الزجاجة وطيب الزيت، والمراد بذلك كمال النور الممثل به ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي يوفي الله مَن يشاء الإصابة الحق ﴿ فِي بُيُوتِ ﴾ يعنى المساجد، وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن، والأول أصبح، والجار يتعلق بما قبله: أي كمشكاة في بيوت، أو توقد في بيوت، وقيل بما بعده وهيو يسبع، وكور الجارّ بعد ذلك تأكيدًا، وقيل بمحذوف: أي سبَّجوا في بيوت أذِنَ الله أن تُرفّع، والمراد بالإذن الأمر، ورفعها بناؤها، وقيل تعظيمها ﴿بِالْغُدُو وَالاصالِ ﴾ أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر ﴿رِجَالُ ﴾ فاعل يسبح على القراءة بكسر الباء، وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدلّ عليه الأول ﴿ لا تُلْهِيهِمْ يَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي لا تشغلهم، ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها، والبيع من التجارة، ولكنه خصّه بالذكر تجريدًا كقوله: فإكهة ونخل ورمان، أو أراد بالتجارة الشراء ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴾ إِي تضطرب من شدّة الهول والخوف، وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى، لأن الحقائق تنكشف حينتذ، والأول أصح كقوله: ﴿ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وبَلَغَت القُلُوبُ الحَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، وفي قوله: ﴿تَتَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ تجنيس ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق بما قبله، أو بفعل من معنى ما قبله ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ تقديره جزاء أحسن ما عملوا ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ يعني زيادة على ثواب أعمالهم ﴿بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ ذكر في البقرة ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين الأعمال الكافرين: الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة، وأنها لا تتفعهم، بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا، وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض، والسراب هو ما يُرَى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض، وقيل بمعنى القاع وليس بجمع ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ الظمآن العطشان: أي يظن العطشان

أن السراب ماء، فيأتيه ليشربه، فإذا جاء خاب ما أمل، وبطل ما ظنّ، وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ﴿ ضمير الفاعل للظمآن، وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله ﴿ لَمْ يَجِذُهُ شَيْئًا ﴾ أي شيئًا ينتفع به أو شيئًا موجودًا على العموم لأنه معدوم، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب. أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ﴾ ضمير الفاعل في وجد الكافر، والضمير في عنده لعمله، والمعنى وجد الله عنده بالجزاء، أو وجد زبانية الله ﴿أُو كَظُلُمَاتِ ﴾ هذا هو المثال الثاني، وهو عطف على قوله كسراب، والمشبّه بالظلمات أعمال الكافر: أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب ﴿ فِي بَحْرِ لُجِّي ﴾ منسوب إلى اللج، وهو معظم الماء، وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به: فالظلمات أعمال الكافر، والبحر اللجي صدره، والموج جهله، والسحاب الغطاء الذي على قلبه، وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا﴾ المعنى مبالغة في وصف الظلمة، والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأويل الكلام: فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، فنفى الرؤية ومقاربتها، وقيل بل رآها بعد عسر وشدّة، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب، وإذا أوجبت تقتضي النفي، وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم يكد، فإنه يحتمل النفي والإيجاب ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾ أي مَن لم يهده الله لم يهتد، فالنور كناية عن الهدى، والإيمان في الدنيا، وقيل أراد في الآخرة أي مَن لم يرحمه الله فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاواتِ والأرض﴾ الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق، وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل، فقال الجمهور إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح، كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء، وقيل تسبيحه ظهور الله يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئِمُ وَتَسْبِيحَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ سِمَا اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنَا اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ الْوَدَى عَمْدُ عُلَمُ عَلَيْهُ مُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَّ يَعْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى الْوَدْفَ يَعْمُرُ مِن خِللِهِ وَيُنزِلُ مِن السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ الرَّوْفَ مِن مِنْ يَشَاءُ يَكُادُ سَنَا الرَّقِهِ يَذْهُ مُ بِالْأَبْصِيرِ اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى وَمِنهُم مَن يَمْشِى عَلَى الْرَبِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

الحكمة فيه ﴿صَافَاتِ﴾ يصففن أجنحتهن في الهواء ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ﴾ الضمير في علم لله، أو الكل، والضمير في صلاته وتسبيحه لكل ﴿يُرْجِي﴾ معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب ﴿رُكَامًا﴾ متكاثف بعضه فوق بعض ﴿الْوَدْقَ﴾ المطر ﴿مِنْ خِلاَلِهِ﴾ أي من بينه، وهو جمع خلل كجبل وجبال ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيها مِن بَرَدٍ﴾ قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء جبالاً من برد، وقيل إنه مجاز كقولك عند فلان جبال من مال أو علم: أي هي في الكثرة كالجبال، ومن في قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ لابتداء الغاية، وفي قوله: ﴿مِن جِبَالٍ﴾ كذلك، وهي بدل من الأولى، وتكون المتبعيض، فتكون مفعول ينزل، ومن في قوله: ﴿مِن بَرَدٍ﴾ لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعول ينزل، ومن في قوله: ﴿مِن بَرَدٍ﴾ لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعول ينزل، ومن في ذائدة، وذلك ضعيف، وقوله: ﴿فِيهَا﴾ صفة للجبال، والضمير يعود على السماء ﴿سَنَا بَرْقِهِ﴾ السنا بالقصر الضوء، وبالمدّ المجد والشرف.

﴿ يُقَلُّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ أي يأتي بهذا بعد هذا ﴿ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ ﴾ يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدبّ ﴿ مُن مَّاءٍ ﴾ يعني المنيّ، وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره ﴿ عَلَى بَطْنِهِ ﴾ كالحيّات والحوت ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا ﴾ الآية: نزلت في المنافقين، وسببها أن رجلاً من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله عنه، ودعاه إلى كعب بن الأشرف ﴿ مُذْعِنِينَ ﴾ أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ توقيف يراد به التوبيخ، وكذلك طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ توقيف يراد به التوبيخ، وكذلك

آرَتَابُوّاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِن أُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِيَحَكُمُ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْناً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولِهِ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيْ آمَرَتَهُمْ لَيْ اللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ وَهَا عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى ٱلرّسُولِ إِلّا لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى ٱلرّسُولُ اللّهُ وَعَلَا السّمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَا السّمُولُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَل

ما بعده ﴿أَن يَحِيفُ﴾ معناه أن يجور، والحيف الميل، وأسنده إلى الله، لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية. معناها إنما الواجب أن يقول المؤمنون: سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ﴿وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية: قال ابن عباس: معناها من يطع الله في فرائضه ورسوله في سنته ﴿ وَيَخْشَ اللَّهُ ﴾ فيما مضى من ذنوبه ﴿ وَيَتَّقْهِ ﴾ فيمًا يستقبل، وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية، وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل ﴿وَأَقْسَمُوا ﴾ أي حلفوا، والضمير للمنافقين ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي بالغوا في اليمين وأكدوها ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾ يعني إلى الغزو ﴿قُل لاَّ تُقْسِمُوا﴾ نهى عن اليمين الكاذبة لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل ﴿طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ﴾ مبتدأ وخبره محذوف أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشك فيها ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ يعني تبليغ الرسالة ﴿وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ﴾ يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة، وقيل إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم لقول رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»، وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة على، فإن قيل، أين القسم الذي جاء قوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَتُّهُمْ ﴾ جوابًا له؟ فالجواب أنه محذوف تقديره: وعده الله وأقسم، أو جعل

مُعْجِنِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَدَهُمُ النَّارُّ وَلِيثَسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَمَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِبَكُمُ النَّينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحَلْمُ مِنكُمْ ثَلَكَ مَرَّتَ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَالَبُكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاتُ بَعْدَهُنَّ اللَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاتُ بَعْدَهُنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآئِينَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَنَاتُ بَعْضُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآئِينَةِ وَاللَّهُ عَلِيمً حَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْحَلْمُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا السَّغَذَنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآئِينَ فِي اللَّهُ عَلِيمَ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلِيمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعُلِقُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الْمَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَعْنَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّه

الوعد بمنزلة القسم لتحقّقه ﴿لِيَسْتَأْذِنُكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قيل المراد بالذين ملكت أيمانكم: الرجال خاصة، وقيل النساء خاصة، لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل الرجال والنساء ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُّمَ ﴾ يعني الأطفال غير البالغين ﴿ثَلاَثَ مَرَّاتِ ﴾ نصب على الظرفية لأنهم أُمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن، فمعنى الآية أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار، وبعد صلاة العشاء الأخيرة، لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم، وهذه الآية محكمة؛ وقال ابن عباس: ترك الناس العمل بها، وحملها بعضهم على الندب ﴿ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم﴾ يعني تتجرّدون ﴿ الظَّهِيرَةِ ﴾ وسط النهار ﴿ ثَلاَثُ عَيْرَاتٍ ﴾ جمع عورة من الانكشاف كقوله بيوتنا عورة، ومَن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمير تقديره هذه الأوقات ثلاث عورات لكم: أي تنكشفون فيها، ومَن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدّمة أي ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جُناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة ﴿ طُوَّافُونَ عَلَيْكُم﴾ تقديره المماليك والأطفال طوّافون عليكم، فلذلك يؤمر بالاستئذان في كلّ وقت ﴿ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض ﴾ بدل من طوّافون: أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري هو مبتدأ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَثْذِنُوا﴾ لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها: أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال ﴿ وَالقَوَاعِدُ مِنَ النُّسَاءِ ﴾ جمع قاعد وهي العجوز، فقيل هي التي قعدت عن الولد، وقيل التي قعدت عن التصرّف، وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهنّ من وضع الثياب، قال

ابن مسعود إنما أُبيح لهنّ وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء، وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيها ذوو محارمها ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بزينَةٍ﴾ إنما أباح الله لهنّ وضع الثياب بشرط ألاّ يقصدن إظهار زينة، والتبرّج هو الظهور ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهنّ من وضعها والأولى لهنّ أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر ﴿ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية، فقيل هو في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخيرهم عنه، وقوله: ﴿ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ مقطوع من الذي قبله على هذا القول كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو، ولا عليكم حرج في الأكل، وقيل الآية كلها في معنى الأكل، واختلف الذاهبون إلى ذلك، فقيل إن أهل هذه الأعذار كانوا يجتنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس، فنزلت الآية مُبيحة لهم الأكل مع الناس، وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم، وكانو يتجنبون أكل مال الغائب، فنزلت الآية في ذلك، وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذَّرًا، فنزلت الآية، وهذا ضعيف، لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم، وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره ﴿ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ ﴾ أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة في الآية، فبدأ ببيت الرجل نفسه، ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن، لأنه دخل في قوله من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»، واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ، وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلاّ بإذنه والناسخ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينكم بِالبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحلّ مال امرىء مسلم إلاّ عن طيب نفس منه»، وقيل الآية محكمة، ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل بإذن وبغير إذن ﴿أَو مَا مَلَكْتُم

عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَحِيتَةً مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ صَقَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْذِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ هُمْ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهُ عَقُورٌ تَحِيمُ ۞ لَا جَعَمْلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَا كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِواذًا

مَّفَاتِحَهُ ﴾ يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم، فأباح لهم الأكل منها، وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ الصديق يقع على الواحد والجماعة، كالعدق، والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله وآبائكم وأُمّهاتكم وغير ذلك، وقرن الله الصديق بالقرابة، لقرب مودّته، وقال ابن عباس: الصديق أوكد من القرابة ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَو أَشْتَاتًا﴾ إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد، لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدًا خيفة من البخل، فأباح لهم الله ذلك ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُم ﴾ أي إذا دخلتم بيوتًا مسكونة، فسلموا على من فيها من الناس، وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله: ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم﴾ [الحجرات: ١١] وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتًا خالية فسلَّموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقيل يعني بالبيوت المساجد، والأمر بالسلام على مَن فيها، فإن لم يكن فيها أحد فيسلّم على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِعِ ﴾ الآية: الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه، أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان ﴿لِبَعْض شَأْنِهِمْ ﴾ أي لبعض حوائجهم ﴿لاَّ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ في معناها ثلاثة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك، فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضًا، فهو كقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ [الأنفال: ٢٤]، ويقوّي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع، والقول الثاني أن المعنى لا تدعوا الرسول فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ أَق يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ آلَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه بل قولوا يا رسول الله أو يا نبيّ الله تعظيمًا ودعاء بأشرف أسمائه، وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض: أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروه، ولفظ الآية بعيد عن هذا المعنى على أن المعنى صحيح ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الَّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ الذين ينصرفون عن حفر المعنى صحيح ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ الذين ينصرفون عن حفر الخندق، واللواذ الروغان والمخالفة، وقيل الانصراف في خفية ﴿فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ ﴾ الضمير لله ولرسوله ﷺ، واختلف في عن هنا، فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف، وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطرعن ريح، قال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صدر الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف الآخرة ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معناها الآخرة ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق، أو للمنافقين خاصة ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ النَهُ عني المنافقين، والعامل في الظرف بينهم.



مكيّة إلاّ الآيات ٦٨ و٦٩ و٧٠ فمدنيّة وآياتها ٧٧ نزلت بعد يس

بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي ال

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاَ يَكُنَ اللهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدَمُ نَقْدِيرًا ﴿ وَأَتَّخَا ذُواْ مِن دُونِهِ = وَلَمْ يَنْخُولُ مِنْ أَوْلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّدَمُ نَقْدِيرًا ﴿ وَأَتَّخَا ذُواْ مِن دُونِهِ =

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ تَبَارَكَ ﴾ من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ يعني محمدًا صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ الضمير لمحمد ﷺ أو للقرآن، والأول أظهر وقوله: ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ عموم يشمل الجن والإنس ممّن كان في عصره، وممّن يأتي بعده إلى يوم القيامة، وتضمن صدر هذه السورة إثبات النبوة والتوحيد، والردّ على مَن خالف في ذلك ﴿ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ الخلق عبارة عن إتقان الصنعة، وتخصيص كل الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم، والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة، وتخصيص كل مخلوق بمقداره، وصفته، وزمانه ومكانه، ومصلحته، وأجله، وغير ذلك ﴿ وَاتّخَدُوا ﴾ الضمير لقريش وغيرهم ممّن أشرك بالله تعالى ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ يعنون قومًا من اليهود منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وزُورًا ﴾ أي ظلموا النبي ﷺ فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أي ما سطّره النبي ﷺ فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أي ما سطّره

الهَهَ لَا يَغْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَفْدُ وَلَا نَفُورًا إِنَّ هَلْذَا إِلَّا إِفْكُ اَفْتَرَىنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاحَرُونَ وَلَاحَيْوَةً وَلَا فَشَعَى وَلَا فَيْ عَلَيْهِ بُحَمُّرَةً فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا إِنَّ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ اَحْتَنَبَهَا فَهِى تُمُلُى عَلَيْهِ بُحَمُّرَةً وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ الصَّعَلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِمًا إِنَّ وَقَالُواْ وَاللَّوْ وَقَالُواْ السَّعَلَةِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِمًا إِنَّ وَقَالُواْ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الأولون في كتبهم، وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث ﴿ الْكُتْبَهَا ﴾ أي كتبها له كاتب. ثم صارت تُملَى عليه ليحفظها، وهذا حكاية كلام الكفّار، وقال الحسن إنها من قول الله على وجه الردّ عليهم، ولو كان ذلك لقال أكتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار، وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأولين وقلُ أَنزَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السَّرُ ﴾ ردّ على الكفّار في قولهم ويعني بالسرّ: ما أسرّه الكفّار من أقوالهم، أو يكون ذلك على وجه التنصّل والبراءة مما نسبه الكفّار إليه من الافتراء أي أن الله يعلم سرّي فهو العالم بأني ما افتريت عليه، بل هو أنزله عليّ، فإن قيل ما مناسبة قوله: ﴿ وَهَا الله عَلَى عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفّار: أعقبها بذلك، لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر النبي عليهم وقول النبي قلي وقد ردّ الله عليهم بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبلَكُ مِنَ المُرْسَلِينِ إلا إنّهم لِيَأْكُلُون الطّعّامَ ويمشُون في الأسواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقولهم: ﴿ هَذَا الرّسُولِ ﴾ على وجه التهكّم كقول فرعون إن رسولكم الذي أُرسِلَ إليكم، أو يعنون الرسول بزعمه، ثم ذكر ما اقترحوا من فرعون إن رسولكم الذي أُرسِلَ إليهم مَلكُ ﴾ وما بعده، ثم وصفهم بالظلم، وقد ذكرنا معنى مسحورًا في سبحان.

﴿ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ أي قالوا فيك تلك الأقوال ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبُعدهم عنه وإفراط جهلهم ﴿خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى

لَكَ قُصُورًا ﴿ إِلَا كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدَنَا لِمَن كَذَبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتَهُم مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَعُوا لَمَا تَعَيُّظًا وَرَفِيرًا ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ يَعِيدِ سَعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَرَفِيرًا ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ وَعِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا صَعْيِيرًا ﴿ فَا قُلُ أَذَلِكَ خَيْرًا أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ كَانَتُ لَمُحُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ فَي لَمُنَا مَا يَشَاءُونَ خَلِامِينً كَانَ مَلَ مُعْمَ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ فَي لَمُنَا مَا يَشَاءُونَ خَلِامِينً كَانَ مُكْمَ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ فَي لَمُنَا مَا يَشَاءُونَ خَلِامِينً كَانَ مَكُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ فَي لَمُنَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلُومَ اللّهِ فَي مَعْولًا فَي وَعَدًا مَن مُعَلِي اللّهِ وَعَدَا اللّهُ وَيَعْمَ يَحْسُلُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَي مَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوْلَاهِ مَنْ وَلَا السَّيِيلَ ﴿ وَعَلَا مُعَالِكُ مَا كَانَ يَلْبَعِى لَنَا أَن نَتَعْذَ مِن دُونِ اللّهِ فَي مَعْمَلُولًا مِن مُعَالِكَ مِنْ أَوْلِكَ مِنْ أَوْلِكُ مِنْ أَلْمَا لَلْهُ مُنْ مَنْهُ وَمَا يَعْبَدُونَ كَانَ مُنْ مَا مَعْ اللّهُ فَي مُنْهُولًا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللّهُ فَي مُلُولًا مُنْ مُنْ اللّهُ فَي مُعَلِقًا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ما ذكره الكفّار من الكنز والجنة في الدنيا ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ يعني جنّات الآخرة وقصورها وقيل يعني جنّات، وقصورًا في الدنيا، ولذلك قال إن شاء ﴿إِذَا رَأَتُهُم﴾ أى إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازًا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ التغيّظ لا يسمع وإنما المسموع أصوات دالة عليه ففي لفظه تحوّز، والزفير أول صوت الحمار ﴿مَكَانَا ضَيْقًا ﴾ تضيق عليهم زيادة في عذابهم ﴿مُقَرِّنِينَ ﴾ أي مربوط بعضهم إلى بعض، ورُويَ أن ذلك بسلاسل من النار ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ الثبور الويل وقيل الهلاك، ومعنى دعائهم ثبورًا: أنهم يقولون يا ثبوراه كقول القائل واحسرتاه واأسفاه ﴿لاَّ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ﴾ تقديره يقال لهم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول وإنما ادعوا ثبورًا كثيرًا لأن عذابهم دائم، فالثبور يتجدّد عليهم في كل حين ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ﴾ إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار، لأن الكلام توقيف وتوبيخ، وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا ﴿وَعْدًا مَّسْتُولا ﴾ أي سأله المؤمنين أو الملائكة في قولهم وأدخلهم جنّات عدن، وقيل معناه وعدًا: واجب الوقوع لأنه حتمه ﴿فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ ﴾ القائل لذلك هو الله عز وجل، والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم، وقيل الأصنام خاصة، والأول أرجع لقوله: ﴿ ثُمَّ يَقُولُ للمَلاَثِكَة أَهَوُلاءِ إِيَّاكُم كَانُوا يَعبُدُون ﴾ [سبأ: ٤٠] وقوله: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسَ اتَّخِذُونِي وأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ أم هنا معادلة لما قبلها، والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلُّوهم أنتم، ولأجل ذلك بيِّن هذا المعنى بقوله: ﴿هُمْ الْمِتحقِّق إسناد الضلال إليهم، فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبّخ الكفّار الذين

مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَى نَسُوا الذِّحَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرْفَا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنصُمُ مَٰذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فَبُكُمْ مِنَا الْمَوْتِ وَمَا آرْسَلْنَا فَبُكُمْ مِنَا الْمُوْتِ وَمَا الْآسُواقِ وَحَمَلْنَا فَبُكُمُ مِنَ الْمُرْسَلِينِ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي الْأَسُواقِ وَحَمَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينِ لِإِبْرَجُونَ لِقَاءَنَا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فِتْ نَقَ أَتَصْمِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ وَهَالَ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا أَنْولُ مَلِينًا الْمُلْتَعِكُمُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْمَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ إِنَّهُ مَا يَرَقَى مَرَقَ اللَّا الْمُلْتَعِكُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْتِيكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكَكَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوا كَبِيرًا فَي يَوْمَ يَرَوْنَ

عبدوهم ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ﴾ القائلون لهذا هم المعبودون: قالوه على وجه التبرّي ممّن عبدهم كقولهم أنت وليّنا من دونهم، والمراد بذلك توبيخ الكفّار يومئذ، وإقامة الحجة عليهم ﴿وَلَكِنَّ مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ ﴾ معناه أن إمتاعهم بالنُّعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي هالكين، وهو من البوار وهو الهلاك، واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد والجماعة ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي قد كذَّبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله، وتبرؤوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين: أي كذَّبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا، وقيل هو خطاب للمسلمين: أي قد كذِّبكم الكفّار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة، وقرىء بما يقولون بالياء من أسفل، والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذَّبوكم، وعلى القراءة بالياء كقولك كتبت بالقلم، أو كذبوكم بقولهم: ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلاَ نَصْرًا﴾ قرىء فما تستطيعون بالتاء فوق، ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين؛ والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم، أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا ردّ التكذيب، وقرىء بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف العذاب ﴿ وَمَن يَظْلِم مُّنكُمْ ﴾ خطاب للكفّار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ تقديره وما أرسلنا رُسُلاً أو رجالاً قبلك، وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله: ﴿إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾، وهذه الآية ردّ على الكفّار في استبعادهم بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِنْنَةٌ﴾ هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف أحوالهم، فالغني فتنة للفقير، والصحيح فتنة للمريض، والرسول فتنة لغيره ممّن يحسده ويكفر به ﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ تقديره لننظر هل تصبرون ﴿لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ قيل معناه لا يخافون، والصحيح أنه على بابه لأن لقاء الله يُرجى ويُخاف ﴿لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا﴾ اقترح الكفّار نزول الملائكة أو رؤية الله، وحينئذ يؤمنون فرد الله

الْمَلَتِ كَمَةَ لَا بُشَرَىٰ يَوْمَ إِلَّهُ جَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَهُ هَبَاءَ مَّن مُورًا ﴿ وَمَعِيدُ فَيَعَمَلِنَهُ هَبَاءَ مَن مُورًا ﴿ وَالْحَسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ وَجَمَلْنَهُ هَبَاءُ مِن مُقِيلًا ﴿ وَمَا عَلَى الْحَقَ لِلرَّحْنَ وَكَانَ عَوْمًا عَلَى الْحَفِينَ السَّمَاءُ بِالْعَمَيْمِ وَزُلِ الْمُلْتِحَةُ تَنزيلًا ﴿ وَالْمَاكُ يَوْمِ إِنْ الْمُكَافِينَ وَكَانَ الْمُلْكَ عَن اللّهُ عَلَى الْمُحْدِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى الْمُحَلِينَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُحَلِينَ عَن اللّهِ وَمَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عليهم بقوله: ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا ﴾ الآية: أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه، وقوله في أنفسهم كما تقول فلان عظيم في نفسه أي عند نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لِا بُشْرَى يَوْمَثِلِ لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم، فالعامل في يوم معنى لا بشرى، ويومئذ بدل ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ الضمير في يقولون إن كان للملائكة، فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرًا محجورًا أي حرام عليكم الجنة أو البشرى، وإن كان الضمير للمجرمين، فالمعتى أنهم يقولون حجرًا بمعنى عوذًا لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره، وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا﴾ أي قصدنا إلى أفعالهم فلفظ القدوم مجاز، وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَّاءً مِّنْتُورًا﴾ عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك، وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال، والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلاّ حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوّة، والمنثور المتفرّق ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار، لأن هذا مستقرّ وهذا مستقرّ ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيها، ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة، وقيل إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ﴾ هو يوم القيامة وانشقاق السماء: انفطارها، ومعنى بالعُمام أي يخرج منها الغمام، وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ عض اليدين كناية عن الندم والحسرة، والظالم هنا عقبة بن أبي معيط، وقيل كل ظالم والظلم هنا الكفر ﴿مَعَ الرَّسُولِ﴾ هو محمد صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم، أو اسم جنس على العموم ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيلاً﴾ رُوِيَ أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبيّ بن خلف وأميّة بن خلف فهو فلان، وقيل إن عقبة نهى أبيّ بن خَلفُ عن الإسلام،

خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَدَرِبِ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُواْ هَاذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينُ وَكَانَى بِرَبِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ عَدُواً مِن الْمُجْرِمِينُ وَكَانِكَ بِمَثْلِ إِنَّ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَنِعِدَةً كَانِينَ كَفَرُوا لَوْلاً نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَنِعِدَةً كَانِكَ بِمَثْلِ إِلَّا جِمْنَاكَ مُعَنَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

فالظالم على هذا أُبِي وفلان عقبة، وإن كان الظالم على العموم ففلانًا على العموم أي خليل كل كافر ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَان خَذُولاً ﴾ يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء إخبار من قول الله تعالى، ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ قيل إن هذا حكاية قوله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في الدنيا، وقيل في الآخرة ﴿مَهْجُورًا﴾ من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا﴾ العدو هنا جمع، والمراد تسلية النبي ﷺ بالتأسّي بغيره من الأنبياء ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا﴾ وعد لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالهدى والنصرة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيهِ الْقُرْآنُ جُمْلَة وَاحِدَةً ﴾ هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل ﴿كَلَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ ﴾ هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرِّقًا لنثبت به فؤاد محمد ﷺ لحفظه: ولو نزل جملة واحدة لتعذِّر عليه حفظه لأنه أُمِّي لا يقرأ، فحفظ المفرِّق عليه أسهل، وأيضًا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما نزل جملة واحدة ﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَزتِيلاً ﴾ أي فرّقناه تفريقًا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدّر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت ﴿وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَل﴾ الآية معناه لا يوردون عليك سؤالاً أو اعتراضًا إلاّ أتيناك في جوابه بالحق، والتفسير الحسن الذي يُذهِب اعتراضهم ويبطل شبهتهم ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِم ﴾ يعني الكفار، وحشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله: كيف يُحشَر الكافر على وجهه: «قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في الآخرة على وجهه» ﴿ شَرُّ مَّكَانًا ﴾ يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة ﴿وَزِيرًا ﴾ معينًا ﴿إِلَى القَوْمِ ﴾ يعنى فرعون وقومه، وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إليهم

أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيبَ كَذَبُواْ بِعَايَدِنَا فَدَمَرْنَهُمْ مَّدُمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحِ لَمَّا كَ الْوَسُلُ الْمَعْلَ الْمَعْلِمِ وَعَمَلْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَاية وَأَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَمَلَا الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ اللَّهِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَاعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ وَعُمُودًا وَأَصْحَبَ اللَّهُ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا صَرَوْنَا لَهُ الْأَمْنَلُ وَكُلَّا تَبَرَفًا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا لَكُونَ وَلَقَدْ أَتَوَا لَا يَرْجُونَ فَلَا يَرَجُونَ فَلَا يَرَعُونَ اللَّهُ وَسُولًا إِنَّ وَلَقَدْ أَتَوَا الْمَالُونَ وَلَا يَرَجُونَ الْمَالُونَ الْمُلْفَالِي الْمَالُونَ الْمُلْمُونَ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمُلْمُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُونَا وَالْمُولُونَا الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعَلِي الْمُؤْلِل

فكذَّبوهما فدمّرناهم ﴿كَنَّبُوا الرُّسُلَ ﴾ تأويله كما ذكر في قوله في هود فعصوا رسله ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدّم ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم، أو يريد الظالمين على العموم ﴿وَأَصْحَابَ الرَّسُّ ﴾ معنى الرس في اللغة البئر، واختلف في أصحاب الرس: فقيل هم من بقية ثمود وقيل من أهل اليمامة، وقيل من أهل أنطاكية، وهم أصحاب يس، واختلف في قصتهم فقيل بعث الله إليهم نبيًا فرموه في بئر فأهلكهم الله، وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا ﴿وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ يقتضي التكثير والإبهام، والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم ﴿ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ﴾ أي بيِّنا له ﴿تَبُّرْنَا﴾ أي أهلكنا ﴿وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ﴾ الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفّار، والقرية قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور ويرجون كقوله: ﴿يَرجونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ٧]، وقد ذكر ﴿أَهَذَا الَّذِي﴾ حكاية قولهم على وجه الاستهزاء، فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدلّ عليه هذا، وقوله: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلِّنَا﴾ [الفرقان: ٤٢]، استئناف جملة أخرى وتم كلامهم، واستأنف كلام الله تعالى في قوله: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ الآية على وجه التهديد لهم ﴿اتَّخَذَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ﴾ أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله ﴿بَلْ هُم أَضَلْ ﴾ لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيّعوها، ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرّها، وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب، ولا يخافون أضرّ الأشياء وهو العقاب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ أي إلى صنع ربك وقدرته ﴿مَدَّ الظُّلُّ ﴾ قيل مدَّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حينهُذ

الظّلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَمُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمُّورًا ﴿ وَهُو الَّذِي الْمَسَا الْمَارَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمُّورًا ﴿ وَهُو الَّذِي الْرَسَلُ الرِّينَ وَهُو اللَّذِي الْمَسَلُ الرِّينَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

على الأرض كِلها، واعترضه ابن عطية لأن ذلك الوقت من الليل، ولا يقال ظلّ بالليل، واختار أن مدّ الظلّ من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير، وقيل معنى مدّ الظلّ: أى جعله يمتد وينبسط ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي ثابتًا غير زائل لكنه جعله يزول بالشمس، وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض، بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة ونحوها ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ قيل معناه أن الناس يستدلُّون بالشمس وبأحوالها في سيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه، وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظلُّ شيء لأن الأشياء لم تعرف إلا بأضدادها ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ قبضه نسخه وإزالته بالشمس؛ ومعنى يسيرًا شيئًا بعد شيء لا دفعة واحدة، فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالاً بعد حال، أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم من الثاني ﴿اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ شبّه ظلام الليل باللباس، لأنه يستر كل شيء كاللباس ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ قيل راحة وقيل موتًا لقوله: ﴿ يَتَوفِّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوتها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] ويدلّ عليه مقابلته بالنشور ﴿الرِّيَاحَ بُشْرًا﴾ ذكر في الأعراف ﴿مَاءَ طَهُورًا﴾ مبالغة في طاهر وقيل معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء: ماء طهورًا، أي مطهر، وكل مطهر طاهر، وليس كل طاهر مطهر ﴿أَنَاسِيَّ ﴾ قيل جمع إنسي، وقيل جمع إنسان، والأول أصحّ.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ ﴾ الضمير للقرآن، وقيل للمطر وهو بعيد ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرُّسُل ولكنّا خصصناك بها كرامة لك فاصبر ﴿ وَجَاهِدْهُم بِهِ ﴾ الضمير للقرآن أو لما دلّ عليه الكلام المتقدّم ﴿ مَرَجَ وَحِجْرًا مُحْجُورًا آفِ وَهُو الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ لَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ فَدِيرًا آفِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا آفِ وَمَا أَرْسَلَنكَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا آفِ وَمَا أَرْسَلَنكَ إِلّا مُن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا آفِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا آفِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

الْبَحْرَيْنِ﴾ اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب وإنما البحار المعروفة ماءها ملح، قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج أبحر الأرض، والبحر العذب الفرات بحر السحاب، وقيل البحر الملح البحر المعروف، والبحر العذب مياه الأرض، وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرها، والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون، ومعنى العذب البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة، والأجاج نقيضه، واختلف في معنى مرجهما، فقيل جعلهما متجاورين متلاصقين، وقيل أسال أحدهما في الآخر ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ أي فاصلاً يفصل بينهما وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان، وقيل البرزخ يعلمه الله ولا يرأه البشر ﴿خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التراب فصار طينًا، وإن أراد بالبشر بني آدم، فالمراد بالماء المني الذي يخلقون منه ﴿فَجْعَلُهُ نَسَبًا وَضِهْرًا﴾ النسب والصهر يعمّان كل قربي: أي كل قرابة، والنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أُمّ قرب ذلك أو بعد، والصهر هو الاختلاط بالنكاح، وقيل أراد بالنسب الذكور أي ذوي نسب ينتسب إليهم، وأراد بالصهر الإناث: أي ذوات صهر يصاهر بهن، وهو كقوله: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَينِ الذُّكُرِ والأُنْثَى﴾ [القيامة: ٣٩] ﴿وَكَانَ الْتَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ الكافر هنا الجنس، وقيل المراد أبو جهل، والظهير المعين أي يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك، ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله: ﴿وَالْمَلاَئِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرِ﴾ [التحريم: ١٤ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ﴾ أي لا أسألكم على الإيمان أُجرة ولا منفعة ﴿إلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً﴾ معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالتقرّب إليه وعبادته، فالاستثناء منقطع، وقيل المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالصدقة، فالاستثناء على هذا متصل، والأول أظهر، وفي الكلام محذوف تقديره إلاّ سؤال مَن شاء وشبه ذلك ﴿وَتَوَكُّلُ عَلَى النَّحِيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ قرأ هذه الآية بعض السَّلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدُو﴾ أي قل سبحان الله وبحمده، والتسبيح التنزيه على كل ما لا يليق به، ومعنى بحمده أي بحمد أقول ذلك، ويحتمل أن يكون المعنى

سبّحه متلبّسًا بحمده، فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد ﴿وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيرًا﴾ يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ذكر في الأعراف ﴿الرَّحْمَنُ ﴾ خبر ابتداء مضمر، أو بدل من الضمير في استوى ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خبيرًا ﴾ فيه معنيان: أحدهما وهو الأظهر: أن المراد اسأل عنه مَن هو خبير عارف به، وانتصب خبيرًا على المفعولية، وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به: يحتمل أن تتعلق بخبيرًا، أو تتعلق بالسؤال، ويكون معناها على هذا معنى عن، والمعنى الثاني، أن المراد اسأل بسؤاله خبيرًا أي إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء، فانتصب خبيرًا على الحال، وهو كقولك لو رأيت فلانًا رأيت به أسدًا: أي رأيت برؤيته أسدًا ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش، وقالوا لا نعرف الرحمن، وكان مسيلمة الكذاب قد تسمّى بالرحمن، فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة ﴿أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ تقديره لما تأمرنا أن نسجد له ﴿وَزَادَهُم نُفُورًا﴾ الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن ﴿بُرُوجًا ﴾ يعنى المنازل الاثنى عشر، وقيل الكواكب العظام ﴿سِرَاجًا ﴾ يعني الشمس، وقرىء بضم السين والراء على الجمع: يعنى جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفًا ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً ﴾ أي يخلف هذا هذا، وقيل هو من الاختلاف، لأن هذا أبيض وهذا أسود، والخلفة اسم الهبئة: كالركبة والجلسة، والأصل جعلهما ذوي خلفة ﴿ لُمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ ﴾ قيل معناه يعتبر في المصنوعات، وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ أي عباده المرضيون عنده، فالعبودية هنا للتشريف والكرامة، وعباد مبتدأ وخبره الذين يمشون، أو قوله في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْنَا﴾ أي رفقًا ولينًا بحلم ووقار، ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم، وعبر بالمشي على الأرض عن جميع

خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدُا وَقِيكًا ﴿ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ وَكُونَ وَلَا يَرْفُونَ وَلَمْ يَقَنَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلِا يَنْ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

تصرّفهم مدة حياتهم ﴿قَالُوا سَلاَمًا ﴾ أي قالوا قولاً سديدًا ليدفع الجاهل برفق، وقيل معناه قالوا للجاهل سلامًا أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف، وإنما يصح النسخ في حق الكفّار، وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ ﴿إِنَّ عَذَابَهَا﴾ وما بعده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله عزّ وجل ﴿كَانَ غَرَامًا﴾ أي هلاكًا وخسرانًا، وقيل ملازمًا ﴿وَالَّذِينَ إِذَا لَنْفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَم يَقْتُرُوا﴾ الإقتار هو التضييق في النفقة والشخ وضدّه الإسراف فنهي عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام، وذلك في الإنفاق في المُباحات وفي الطاعات، وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف، وإن قل ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ أي عقابًا، وقيل الأثام الإثم فمعناه يلق جزاء أثام؛ وقيل الأثام: واد في جهنم، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانّا﴾ قيل نزلت في الكفّار لأنهم المخلدون في النار بإجماع، فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا، وقيل نزلت في المؤمنين الذي يقتلون النفس ويزنون، فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه، وأما على مذهب أهل السُّنة فالخلود عبارة عن طول المدّة ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ ﴾ إن قلنا الآية في الكفّار فلا إشكال فيها، لأن الكافر إذا أسلم صحّت توبته من الكفر والقتل والزنا، وإن قلنا إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح، واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا ﴿ يُبَدُّلُ اللَّهُ سَيِّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلاً عمًّا عملوا من السيئات، وقيل إن هذا التبديل في الآخرة: أي يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات ﴿ يَتُوبُ إِلَى اللَّهُ مَتَابًا ﴾ أي متابًا مقبولاً مرضيًا عند الله كما تقول لقد قلت يا فلان قولاً أي قولاً حسنًا ﴿لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب فهو من الشهادة، وقيل وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغِوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنَتِ رَبِّهِمْ لَمَّ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمْمِانًا ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلَنَا لِمُعَلِّنَا قُرُونَ أَعْيُنِ وَاجْعَلَنَا لِلمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر ﴿ وَإِذَا ا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا﴾ اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى مرّوا كرامًا أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك ﴿لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم، فالنفي للصّمم والعمى لا للخرور عليها ﴿قُرَّةَ أَغْيُنِ﴾ قيل معناه اجعل أزواجنا وذرّيّتنا مطيعين لك، وقيل أدخلهم معنا الجنة، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ أي قدوية يقتدي بها المتّقون فإمام مفرد يراد به الجنس، وقيل هو جمع آمّ أي متّبع ﴿الغُرْفَةَ﴾ يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس ﴿قُلِّ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاً دُعَاؤُكُمْ ﴾ يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية، وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ والإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُون﴾ [الذاريات: ٥٦] الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال، والمعنى لا يبالي الله بكم، ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه ويكون على هذين القولين خطابًا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابًا للمؤمنين خاصّة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه، ولكن يضعف هذا بقوله: ﴿فَقَدُ كَلْبُنْتُمْ ﴾ الثالث: أنه خطاب للكفّار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربى لولا أن يدعوكم إلى دينه، والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف إلى المفعول، وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفّار دون المؤمنين ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي سوف إكون العذاب لزامًا ثابتًا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدّم، واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر، أو عذاب الآخرة.



مكيّة إلاّ آية ١٩٧ ومن آية ٢٢٤ إلى آخر السورة فمدنيّة وآياتها ٢٢٧ نزلت بعد الواقعة

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّلْمِيلِي النَّالِي النَّالْمُ الللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي

طسَمَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَعَلَكَ بَاحِعٌ فَنْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن فَهَا أَنُزَلَ عَلَيْهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّغْنَنِ مُحْلَاثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّغْنَنِ مُحْلَثُو إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

وطسم تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، ويخصّ هذا أنه قيل الطاء من ذي الطول، والسين من السميع أو السلام، والميم من الرحيم أو المنعم وأخع كذكر في الكهف وفظلت أعتاقهم لها خاضمين الأعناق جمع عنق وهي الجارحة المعروفة، وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء، ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء، وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبهوا بالأعناق كما يقال لهم يكون إلا من العقلاء، وقيل هم الجماعات من الناس، فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل ومخدث يعني به محدث الإتيان وفسيأتيهم الآية: تهديد ومن كل روج أي من كل صنف من النبات فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الخسن ومن المنافع وإنّ في ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الخسن ومن المنافع وإنّ في ذلِك لاَية الإشارة إلى ما تقدّم من النبات وإنما ذكره بلفظ الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله: ﴿أَنْبَتُنَا﴾ ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾

مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَثُواْ مَا كَانُواْ بِدِهِ يَسْهَهْزِءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُو ٱنْلَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفْح كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِ ذَلِك لَاَيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى آأِنِ افْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِينِ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلَا يَنْقُونَ ۞ وَلَمُ مَ عَلَ ذَبُّ أَفَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَنُرُونَ ۞ وَلَمُمْ عَلَى ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَنُرُونَ ۞ وَلَمُمْ عَلَى ذَبُن فَأَخَافُ أَن يَقَلَّ لَوَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُونَ ۞ فَأَلَى مَنْ عَلَى وَلَا يَعْفَلُ وَلِيكًا وَلَيْدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَيْفَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ وَأَنتَ مِن ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيْفَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ وَالْتَا مِنْ الصَّالِينَ ۞ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيَقْنَا مِنَ الشَّالِينَ ۞ فَعَلْرَبُ كَاللَّا فَعَلَتُهُمْ إِنَا مِنَ الْطَيْقِ إِلَى الْمَوْلِي الْكَافِرَاتُ فَانَا عَمْ اللَّهُ الْمَعْمِينَ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيدُ الْحِيمُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ هُ إِلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولِ اللْعَوْنَ الْمَالِقُولِ اللْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيكُ وَلَا الْمَالِيدُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُلْكِلِيلُ الْمَالِيلُ اللْمَالِيلُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُدَولِي الْمَالِيلُولُ الْمَالِقُ الْمِلْلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِيلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

بالرفع عطف على أخاف، أو استثناف، وقرىء بالنصب عطفًا على يكذبون ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴾ أي اجعله معى رسولاً أستعين به ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ ﴾ يعني قتله للقبطي ﴿قَالَ كَلاَّ ﴾ أي لا تخف أن يقتلوك ﴿إِنَّا مَعَكُم﴾ خطاب لموسى وأخيه ومَن كان معهما. أو على جعل الاثنين جماعة ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ لفظه جمع، وورد مورد تعظيم الله تعالى، ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تسمع بأمر الله، لأن الله لا يوصف بالاستماع، وإنما يوصف بالسمع والأول أحسن، وتأويله: أن في الاستماع اعتناء واهتمامًا بالأمر ليست في صفة سامعون والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه، وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان ﴿إِنَّا رَسُولَ رَبُّ﴾ إن قيل لِمَ أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنَّ التقدير كلُّ واحد منّا رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة، ولأنهما أخوان فكأنهما واحد. الثالث أنّ رسول هنا مصدر وصف به، فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فإنه يقال رسول بمعنى رسالة، بخلاف قوله إنا رسولا، فإنه بمعنى الرسل ﴿أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي أطلقهم ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ قصد فرعون بهذا الكلام المنّ على موسى والاحتقار له ﴿وفَعَلْتُ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرينَ﴾ قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعلة: القتلة للقبطي، والواو في قوله وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافرًا بهذا لدين الذي جئت به لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة، وقد كان قبل ذلك مؤمناً، ولم يعلم بذلك فرعون، وقيل معناه من الكافرين بنعمتي، وإن كانت الواو للاستثناف: فيحتمل أن يريد من الكافرين بديني، ومن الكافرين بنعمتي ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ القائل هنا هو موسى عليه

مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتَ بَنِى السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَن عَبَدَتَ بَنِى إِسْرَةِ مِلَ ﴿ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَلِينَ ﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ مُوقِنِينَ ﴿ قَالَ لِمِن حَوْلَهُ وَلَا يَسَمَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ اللهُ مَعْقَوْنَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لِيَنكُمُ لَلْمَالَكُمُ مُولِكُمُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ قَالَ لِهِنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

السلام، والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي، واختلف في معنى قوله من الضالين، فقيل معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله، وقيل معناه من الناسين، فهو كقوله: ﴿أَن تَضلُّ إحْدَاهما﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله: ﴿إِذَا﴾ صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، قال ذلك ابن عطية ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ﴾ أي من فرعون وقومه، ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده في قوله: ﴿ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ ﴾ ﴿ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيدًا، فمعنى هذا الكلام أنك عدّدت نعمة على تعبيد بني إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم ولذلك وصلت أنا إليك فربّيتني، فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله، وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة عليّ لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها ﴿ قَالَ لَئِن اتَّخَذْتَ إِلَهَا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾؛ أجابه موسى بقوله: ﴿ رَبُّ السَّمَا واتِ وَالأَرْضِ ﴾، فقال: ﴿ الاَّ تَسْتَمِعُونِ ﴾: تعجبًا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأُولِينَ﴾ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البراهين فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلُّون بها على وجود خالقهم، فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه، وأيَّد الازدراء والتهكِّم في قوله: ﴿رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: ﴿ رَبِّ المشرق والمغرب ﴾، لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدًا جحدها ولا أن يدّعيها لغير الله، ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمروذ، فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلُّب فهدَّده بالسجن، فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة، وذكرها له بتلطُّف طمعًا في إيمانه، فقال: ﴿ أَوَ لَمُ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام

كُنتَ مِن الصّدِدِينِ فَي قَالُوْ الْمَالِا حَوْلُهُ إِنَ هَذَا لَسَدِهُ عَلِيدٌ فَي ثُعْبَانُ مُّينٌ مَّينٌ فَي وَزَعَ بَدَمُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءُ لِلنَظِرِينَ فَي قَالُو الْمَلاِ حَوْلُهُ إِنَ هَلَا لَسَدِهِ عَلَيْ فَي الْمَدَانِينِ حَشِينِ فَي يَاتُولُكَ بِحَلَى السَحَادِ عَلِيمِ فَي الْمَدُونِ فَا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جنتك بشيء مبين، وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد، وماذا تأمرون، وأرجه، وحاشرين فإن قيل: كيف قال أولا ﴿إِنْ كُنْتُم مُوقِنِينَ﴾، ثم قال آخرًا: ﴿إِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ﴾؟ فالجواب أنه لاين أولاً طمعًا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة: وبخهم بقوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ﴾، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون ﴿لِمِيقَاتِ يَوْمِ﴾ هو يوم الزينة ﴿نَتَبْعُ السَّحَرَةَ﴾ أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر، لأن عمل السحر كان حرامًا ﴿بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ﴾ قسم أقسموا به، وقد تقدّم في الأعراف تفسير ما يأفكون، وما بعد ذلك ﴿لا ضَيْرَ﴾ أي لا يضرنا ذلك لأننا ننقلب إلى

﴿أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ يعني بني إسرائيل ﴿إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ﴾ إخبار باتباع فرعون ﴿لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ الشرذمة الطائفة من الناس، وفي هذا احتقار لهم على أنه رُوِيَ أنهم كانوا ستمائة ألف، ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ﴾ يعني التي فَلَمَّا تَرَّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّ ۚ إِنَّ مَعِى رَقِي سَيَهُدِينِ ﴿ فَأَوْلَفَنَا ثَمَّ إِلَى مُوسَى آنِ الْضَرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَ وَأَوْلَفْنَا ثَمَّ الْاَحْرِينَ ﴿ وَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَ وَأَلَفْنَا ثَمَّ الْاَحْرِينَ ﴿ وَالْكَ لَايَةُ وَمَا كَانَ الْآخَرِينَ ﴿ وَالْجَيْنَ الْمُوسِى وَمَن مَعَهُ وَالْمَعْيِنَ ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْمَا الْآخَرِينَ الْاَحْرِينَ اللهِ اللهَ اللهَ وَمَا كَانَ الْمُحْمِينَ ﴿ وَاللهَ اللهَ اللهُ الله

بمصر، والعيون الخلجان الخارجة من النيل، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اللهِ مجالس الأمراء والحكَّام، وقيل المنابر، وقيل المساكن الحسان ﴿كَذَلِكَ ﴾ في مُوضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير أخرجناهم مثل ذلك الإخراج، أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك ﴿ وَأُورَ ثُنَاهَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام فتأويله على هذا أورثهم مثل ذلك بالشام ﴿ فَأَتْبَعُوهُم ﴾ أي لحقوهم، وضمير الفاعل لفرعون وقومه، وضمير المفعول لبني إسرائيل ﴿مُشْرِقِينَ﴾ معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس، وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال ﴿تَرَاءَا الجَمْعَانِ﴾ وزن تراءى تفاعل، وهو منصوب من الرؤية، والجمعان جمع موسى وجمع فرعون أي رأى بعضهم بعضًا ﴿فَانفَلَقَ﴾ تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق ﴿ كُلُّ فِرْقِ ﴾ أي كل جزء منه والطود الجبل، ورُوِيَ أنه صار في البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط من بني إسرائيل طريق ﴿وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخَرِينَ ﴾ يعني بالآخرين فرعون وقومه، ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقوا، وثم هنا ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر القلزم ﴿مَا تَعْبُدُونَ ﴾ إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبيّن لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء، ويقيم عليهم الحجة ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ إن قيل لِمَ صرّحوا بقولهم نعبد، مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن التصريح بذلك، وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ما أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًا، فالجواب أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام، ثم زادوا قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنا﴾ اعتراف بالتقليد المحض ﴿إلاَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اسْتَثْنَاء منقطع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى ﴿وَإِذَا مَرضْتُ

أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّقِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّـةِ ٱلنَّعِيمِ لِأَيِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلِضَّآلِينَ ۞ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ شَا مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُم ۚ أَوْ يَنكَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرَنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَي وَمَا أَضَلَنَا ٓ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَيْعِينَ ﴿ وَكَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ فَأَنَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَهُو يَشْفِينِ﴾ أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدّبًا مع الله ﴿أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي﴾ قيل أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث وهي قوله في سارة زوجته هِيَ أُخْتِي، وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمِ ﴾ [الصّافّات: ٨٩]، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم [الأنبياء: ٦٣]، وقيل أراد الجنس على الإطلاق، لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها ﴿لِسَانَ صِدْقِ﴾ ثناءً جميلاً ﴿يَوْمَ لاَ يَنفَعُ﴾ وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم، وهو من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيم﴾، قيل سليم من الشرك والمعاصي، وقيل الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شيئًا غيره وقيلُ بقلب لديغ من خشية الله، والسليم هو اللديغ لغة، وقال الزمخشري هذا من بدع التفاسير، وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً فيكون من أتى الله مفعولاً بقوله لا ينفع، والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلاّ مَن أنفقه في طاعة الله، وأن البنين لا ينفعون إلاّ مَن علَّمهم الدين وأوصاهم بالحق، ويحتمل أيضًا أن يكون متصلاً، ويكون قوله مَن أتى الله بدلاً من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلاّ مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن يكون منقطعًا بمعنى لكن ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ﴾ أي قربت ﴿لِلْغَاوِيْنَ ﴾ يعني المشركين بدلالة ما بعده ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ﴾ كبكبوا مضاعف من كب كررت حروفه دلالة على تكرير معناه: أي كبُّهم الله في النار مرة بعد مرة، والضمير للأصنام، والغاوون هم المشركون، وقيل الضمير للمشركين، والغاوون هم الشياطين ﴿نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي نجعلكم سواء معه ﴿وَمَا أَضَلُّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ﴾ يعني كبراءهم، وأهل الجرم والجراءة منهم ﴿حَمِيمِ﴾ أي خالص

فَنكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمَرْشِلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ الْخُوهُمُ ثُوحُ أَلَا نَنقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ فَاتَقُوا اللّه وَالطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَالْتَقُوا اللّهَ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَالْتَقُوا اللّهَ وَاللّمِيمُ اللّهُ وَاللّمِيمُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَمَا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَنَا لِمُطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا عَلَيْهِ مِنَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَاللّمُ اللّهُ وَمَا أَنَا إِلَا عَلَى رَبِّ إِنَّ الْعَلَمِينَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا مَا عَلَيْهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَمَا كَانَّهُ مُلْ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَمَا كَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ الللّهُ الللّمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

الودّ، قال الزمخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة، وقلة الأصدقاء في الرخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في المؤم نُوح المُرسَلِينَ أسند الفعل إلى القوم، وفيه علامة التأنيث، لأن القوم في معنى الجماعة والأمة، فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا نوحًا وحده؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإنما لم يركب إلا فرسًا واحدًا، والآخر أن من كذب نبيًا واحدًا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن قولهم واحد ودعوتهم سواء، وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين وغيره ﴿وَاتّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ جمع أرذل، وقد تقدّم الكلام عليه في قوله: ﴿أَرَاذِلنِهُ وَعَيْرهُ وَمَا أَنا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني الذين سمّوهم أرذلين، فإن الكفّار أوادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يطرد عمّار بن ياسر وصهيبًا وبلالاً وأشباههم من الضعفاء ﴿المَرْجُومِينَ ﴾ يحتمل أن يريدوا الرجم بالحجارة، أو بالقول وهو الشتم ﴿فَافَتَحْ بَينِي وبَينَهُمْ أي احكم بيننا ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَمُلُونِ ﴾ أي المملوء ﴿بِكُلُّ رِبع ﴾ الربع المكان المرتفع وقيل الطريق ﴿آية ﴾ يعني المباني الطوال وقيل أبراج الحمام ﴿مَصَانِعَ ﴾ جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني، وقيل مأخذ الماء ﴿أمَدَّكُم بِأَنْعَام ﴾ الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم أولاً ثم فسّره وقيل مأخذ الماء ﴿أمَدَّكُم بِأَنْعَام ﴾ الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم أولاً ثم فسّره

وَاتَقُواْ الَّذِي آمَدَكُمْ بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ اَمَدَكُمْ بِأَنَعَمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَدَتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَ الْحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ وَالْمَ الْوَاعِظِينِ ﴾ وَالْمَ الْوَاعِظِينِ ﴾ وَالْمَ الْوَاعِظِينِ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُوْمِينِنَ ﴾ الأَوْلِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُوْمِينِنَ ﴾ الأَوْلِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُوْمِينِنَ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُومُ الْمَرْمِينِ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُومُ الْمَرْمِينِ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مَلِحُ أَلَا لَمُقُولُ ﴾ وَإِنَ وَلَا لَكُمْ مَلُومُ أَلْمَرْمِينَ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مَلِحُ أَلَا لَمُعُونِ ﴾ وَمَا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ وَمُرْدُوعٍ وَخَلِ طَلْعُهَا الْعَلَمُ اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِ الْعَلَمُ اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمُرَدُوعٍ وَخَلِ طَلْعُهَا الْعَلَمُ اللهُ وَالْمِيمُونِ ﴾ وَمُرَدُوعٍ وَخَلِ طَلْعُهَا اللهَ وَالْمِيمُونِ ﴾ وَمُرَدُوعٍ وَخَلِ طَلْعُهَا اللهُ وَالْمِيمُونِ ﴾ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا مُرْمُ مِنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مُنْ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَنْ وَا مَا اللهُ وَلَا مَا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا كُولُو اللهُ وَلَا مَلْ وَلَا اللهُ وَلَا مَلْوَا اللهُ وَلَا مَلْمُ وَلَا مَلْكُومُ اللهُ وَلَا مُؤْمِنِينَ فَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَلْكُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَلْكُومُ الْمُولِولُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَا مَنْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلُولُومُ الْمُولُولُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَل

صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة ﴿فَأَخَذَتُهُم الصَّيْحَةُ ﴾ [الحجر: ٣٧و٨٣] و[المؤمنون: ٤١] التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور هنا ﴿مُثَ الْقَالِينَ ﴾ أي من المبغضين، وفي قوله قال ومن القالين ضرب من ضروب التجنيس ﴿مِثَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي نجني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول أرجح ﴿إلا عَجُوزًا ﴾ يعني امرأة لوط ﴿فِي الْفَابِرِينَ ﴾ ذكر في الأعراف وكذلك ﴿أمطرنا ﴾ ﴿أصْحَابُ الأَيْكَةِ ﴾ قرىء بالهمز وخفض التاء مثل الذي في الحجر وق، ومعناه الغيضة من الشجر، وقرىء هنا وفي صن بفتح اللام والتاء، فقيل إنه مسهل من الهمز، وقيل إنه اسم بلدهم، ويقوي هذا: القول بأنه الزمخشري، وقال إن الأيكة اسم لا يعرف ﴿إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيبٌ ﴾ لم يقل هنا أخوهم كما وإلى مدين أخاهم شعيبًا، وبعث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم فلذلك لم يقل أخوهم، فكان شعيبًا على هذا مبعوثًا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال أخوهم مين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها ﴿مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ أي من الناقصين للكيل والوزن تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها ﴿والْجِبِلَة ﴾ يعني القرون المتقدمة ﴿عَلَابُ مَنْ الطَلَّةِ فَيْ قَلْ المَعْدِين المعتدل ﴿والْجِبِلَة ﴾ يعني القرون المتقدمة ﴿عَلَابُ مَنْ الناقصين للكيل والوزن المتقدمة ﴿عَلَابُ المَعْدِل والوزن المتقدمة ﴿عَلَابُ مَنْ النَاقِمُ الطَّلَةِ فَيْ الْوَلْ الْعَلْمَةُ الله عَنْ النسبة إليها ﴿فِي الْقِسْطَاسِ ﴾ الميزان المعتدل ﴿والْجِبِلَة ﴾ يعني القرون المتقدمة ﴿عَلَابُ مَنْ الناقِمِين المَنْ الْمُعْتِلُ والْوَنْ الْمُعْتِلُ والْجِبُونَ الْمُعْتِلُ والْجِبُلُة والْمَنْ الْمُعْتِلُ والْمَنْ الْمُعْتِلُ والْمُعْتِلُ والْمُؤْتُلُ عَنْ الناقِمِين المَنْ المُعْتِلُ والْمُؤْلُولُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُولُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمِؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُعْلَا والْمُؤْلُ الْمُعْتِلُ والْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُو

ٱلْمُسَحَرِينَ فِي وَمَا آنَتَ إِلَا بَشَرُ مِنْ الْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَدْدِينَ فِي فَالَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ فِي قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ فِي قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي فَكَذَّهُمُ مُّ فَوْمِنِينَ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الطَّلَةَ عَلَيْهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ فَوْمِنِينَ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ لَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ فِي فَقَرَاهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ فَي كَلَيْكَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ فَى وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الَ

سحابة من نار أحرقتهم، فأهلك الله مدين بالصيحة، وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة، فإن قيل: لِمَ كرّر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في الاعتبار، وأشدّ تنبيهًا للقلوب وأيضًا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه، فختمت بما ختمت به صاحبتها ﴿وَإِنَّه لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الضمير للقرآن ﴿الروح الأمين ﴾ يعني جبريل عليه السلام ﴿عَلَى قَلْبِكَ ﴾ إشارة إلى حفظه إياه، لأن القلب هو الذي يحفظ ﴿بِلِسَانِ عَرَبِيَّ ﴾ يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدّمين ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على قريش بقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ بأنه من عند الله آية لكم وبرهان، والمراد مَن أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشّرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضُ الْأَعْجَمِينَ﴾ الآية جمع أعجم، وهو الذي لا يتكلم سواء كان إنسانًا أو بهيمة أو جمادًا والأعجمي: المنسوب إلى الأعجم، وقيل بمعنى الأعجم، ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على مَن لا يتكلم، ثم قرأه عليهم لا يؤمنوا لإفراط عنادهم، ففي ذلك تسلية للنبيّ ﷺ على كفرهم به مع وضوح برهانه ﴿كَلَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ معنى سلكناه، أدخلناه، والضمير للتكذيب الذي دلّ عليه ما تقدّم من الكلام، أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذّبًا به، وتقدير قوله: كذلك مثل هذا السلك سلكناه، والمجرمين: يحتمل أن يريد به قريشًا أو الكفّار المتقدمين ولا يؤمنون: تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ﴾ تمنوا أن يؤخّروا حين لم ينفعهم التمني ﴿أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم:

مَّتَعْنَدَهُمْ سِنِينَ فِي ثُمُّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ فِي وَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ فِي وَمَا الْمَنْ فَا طَلَمِينَ فِي وَمَا نَذَلُتُ بِهِ الشَّيَطِينُ فِي وَمَا يَنْجَى هُمُ مَ وَمَا يَسَنَظِيعُونَ فِي إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَي فَلَا نَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاحَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَلِينَ فَي وَمَا يَنْجُمُ وَمَا يَسَتَظِيعُونَ فِي إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَي فَلَا نَدَعُ مَع اللَّهِ إِلَاهًا ءَاحَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَلِينَ فِي وَالْمَعْمِ لَمَعْزُولُونَ فَي فَلَا لَذَعُ مَع اللهِ إلَهُ المَا مُومِنِينَ فَي وَالْمَعْمِ لَمَعْرُولُونَ فَي فَلَا الْمَعْمِ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمِنِينَ فَي وَالْمَعْمِ لَكُونَ اللَّهُ مَا اللهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمِنِينَ فَي وَلَوْ فَقُلُ إِلِي بَرِيَّ مُ مِنَا لَعْمَونِ فَقُومُ فَي السَّمِعِ لَيْ وَلَيْ السَّمِعِ لِينَ قَلْ مَن تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ فَى السَّمِعِ اللَّهُ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ فَى السَّمِعِ اللَّهُ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ فَى السَّمِعِ اللَّهُ الْعَلِيمُ فَى الْمَوْمِنِينَ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ فَى السَّمِعِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيْطِينُ فَى السَّيْعِ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيمُ فَى الْمَالِيمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيْعِ اللَّهُ فَى السَّمِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا السَّمِعُ الْعَلِيمُ فَى السَّعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِعُ الْعَلَيمُ الْفَالِ : ٣٦] وشبه ذلك .

﴿أَفَرَأُنِتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴾ المعنى أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طالت مدة سنين، لأن كل ما هو آتِ قريب، قال بعضهم ﴿سِنِينَ﴾ يريد به عمر الدنيا ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةِ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ المعنى أن الله لم يهلك قومًا إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولاً فأنذرهم فكذّبوه ﴿ ذِكْرَى ﴾ منصوب على المصدر من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرون، أو على المفعول من أجله، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر ﴿وَمَا تَنَزَّلُتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ الضمير للقرآن، وهو ردّ على مَن قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد ﴿وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغى تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا يليق ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَغْزُولُونَ ﴾ تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة لأنهم منعوا من استراق السمع منذَ بعث محمد عليه، وقد كان أمر الكهّان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك ﴿وَٱنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون، ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قرابته فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطّلب أنقذوا أنفسكم من النار، ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمَّته صفيَّة، قال الزمخشري في معناه قولان أحدهما أنه أمر أن ليبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس، والآخر أنه أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه ولا يخافهم بالإنذار ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحِكَ ﴾ عبارة عن لين الجانب والرفق، وعن التواضع ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ أي جين تقوم في الصلاة، ويحتمل أن يريد سائر التصرفات ﴿وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك، والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد، وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلّين، ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة، وقيل يرى تقلّب بصرك في المصلّين

كُلِّ أَفَاكِ أَنِيمِ شَي يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحَثَرُهُمْ كَلَاِبُونَ شَي وَالشُّعَرَآءُ يَنَبِعُهُمُ الْغَاوُرنَ شَيَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ حُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ شَي وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شَي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلاِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقلَبِ يَنقَلِبُونَ شَيْ

خَلَفُكُ لأَنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره ﴿تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ﴾ هذا جواب السؤال المتقدّم وهو قوله هل أنبتكم على من تنزل الشياطين والأفّاك الكّذاب، والأثيم الفاعل للإثم يعني بذلك الكهّان، وفي هذا ردّ على مَن قال إن الشياطين تنزلت على سيّدنا محمد على الله الله الله الله الله على أفّاكِ أثيم، وكان صلّى الله عليه وآله وسلّم على غاية الصدق والبرّ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴾ معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة، أن يكون للكهّان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين، وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضًا على هذا أن يكون للشياطين، لأنهم يلقون الكلام إلى الكهّان أن يكون للكهّان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ يعني الشياطين أو الكهان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُونَ ﴾ لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة، وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك، وقيل أراد شعراء الجاهلية، وقيل شعراء كفّار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم، والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل، وقيل هم الشياطين ﴿فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴾ استعارة وتمثيل أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل، ويفرطون في التجوّز حتى يخرجوا إلى الكذب ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية: استثناء من الشعراء يعني بهم شعراء المسلمين كحسّان بن ثابت وغيره ممّن اتّصف بهذه الأوصاف، وقيل إن هذه الآية مدنية ﴿ذَكُرُوا اللَّهَ﴾ قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم، وقيل يعني الذكر على الإطلاق ﴿ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت وغيره من الشعراء في هجو الكفّار بعد أن هجا الكفّار النبي ﷺ ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبِ يَنقَلِبُونَ﴾ وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل ينقلبون في أيّ لتأخّره، وقيل: إن العامل في أيّ سيعلم.



مكية وآياتها ٩٣ نزلت بعد سورة الشعراء

#### بنسير ألله ألكن التحسير

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ هُدَى وَهُمْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ لُصَّلَوْهَ وَيُؤْمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُونَونَ ٱلطَّلَوْءَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَمُمَّ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ

# بسم اللهِ الرَّحمان الرّحيم الله

وَلِكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض، وإن كان الموصوف واحدًا ﴿ هُدَى وَبُشْرَى ﴾ في موضع نصب على المصدر أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر ﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هم يُوقِئُونَ ﴾ تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين أو تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها، ورجح الزمخشري هذا ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيرون ﴿ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ يعني في الدنيا وهو القتل بيوم بدر، ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة، والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك ﴿ لَتُلَقّى الْقُرْآنَ ﴾ أي تعطاه ﴿ آنستُ ﴾ ذكر في طه، وكذلك ﴿ قَبَسٍ ﴾ ، والشهاب النجم شبه القبس به، وقرى بإضافة شهاب إلى قبس وبالتنوين على البدل أو الصفة، فإن قبل: كيف قال هنا ساتيكم وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقيع بخلاف الترجي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي: سيكون كذا: إذا قوي رجاؤه ﴿ تَصْطَلُونُ ﴾ بخلاف الترجي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي: سيكون كذا: إذا قوي رجاؤه ﴿ تَصْطَلُونُ ﴾

معناه تستدفئون بالنار من البرد، ووزنه تفعلون، وهو مشتق من صلى بالنار والطاء بدل من التاء ﴿أَن بُورِكَ مَن فِي النَّار وَمَنْ حَوْلَها﴾ أن مفسّرة، وبورك من البركة، ومَن في النار: يعني مَن في مكان النار ومَن حولها: من حول مكانها: يريد الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام، قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل مَن كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه السلام، أو يكون مستأنفًا وعلى كِلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء، أو في قوله: ﴿ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ﴾ لأن المعنى نودي أن بورك مَن في النار، إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه ﴿وَأَلْق عَصَاكَ ﴾ هذه الجملة معطوفة على قوله بورك من في النار، لأن المعنى يؤدِّي إلى أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ﴿كَأَنَّهَا جَانُّ ﴾ الجانّ الحيّة، وقيل الحيّة الصغيرة، وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان، والجواب: أنها ثعبان في جرمها، جانّ في سرعة حركتها ﴿وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ لم يرجع أو لم يلتفت ﴿إلاَّ مَن ظَلَمَ ﴾ استثناء منقطع تقديره لكن مَن ظلم من سائر الناس، لا من المرسلين، وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضًا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم ﴿بَدُّلَ حُسْنَا﴾ أي عمل صالحًا ﴿فِي جَنيكَ ﴾ ذكر في طله ﴿فِي تِسْع آياتٍ﴾ متصل بقوله ألق وأدخل، تقديره نيسر لك ذلك في جملة تسعة آيات، وقد ذكرت الآيات التسع في الإسراء ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب بالآيات التسع إلى فرعون ﴿مُبْصِرَةً﴾ أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجازًا، وهو في الحقيقة لمتأمّلها ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها

الحق فكفرهم عناد، ولذلك قال فيه ظلمًا، والواو فيه واو الحال، وأضمرت بعدها قد علوا يعنى تكبّروا ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ أي ورث عنه النبوّة والعلم والملك ﴿عُلَّمْنًا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها ﴿وَأُوتِينَا فِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ عموم معناه الخصوص، والمراد بهذا اللفظ التكثير: كقولك فلان يقصده كل أحد، وقوله: ﴿علمنا﴾ ﴿وأُوتينا﴾ [النمل: ١٦]: يحتمل أن يريد نفسه وأباه أو نفسه خاصة على وجه التعظيم، لأنه كان ملكًا ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافًا شديدًا تركنا ذكره لعدم صحته ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي يكفّون ويراد أولهم إلى آخرهم، ولا بدُّ لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ﴾ ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانًا حتى خافت منهم النمل، ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، وأحسَّت النملة بنزولهم في وادي النمل ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ النمل حيوان فطن قوى الحس يدّخر قوّته ويقسم الحبة بقسمين. لئلا تنبت، ويقسم حبة الكسبرة على أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين، ولإفراط إدراكها قالت هذا القول، ورُوِيَ أن سليمان سمع كلامها، وكان بينه وبينها ثلاثة أميال، وهذا لا يسمعه البشر إلا مَن خصه الله بذلك ﴿ وَدُخُلُوا ﴾ خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء ﴿لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ يحتمل أن يكون جوابًا للأمر أو نهيًا بدلاً من الأمر لتقارب المعنى ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ الضمير لسليمان وجنوده، والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو شعروا بهم لم يحطّموهم ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله ؟ والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها: ﴿وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾: وصف لهم بالتقوى والتحفّظ من مضرّة الحيوان ﴿وَتَفَقَّدَ الطُّيرَ﴾ اختلف الناس في معنى تفقّده للطير، فقيل ذلك

لعنايته بأمور ملكه، وقيل لأن الطير كانت تظلُّه فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعلّه حاضر وستره ساتر، ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك ﴿ لَأَعَذُّ بَنَّهُ ﴾ رُوِيَ أَن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه ﴿ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴾ أي حجة بيّنة ﴿ فَمَكَثَ﴾ أي أقام، ويجوز فتح الكاف وضمّها، وبالفتح قرأ عاصم، والفعل يحتمل أن يكون مسندًا إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر ﴿غَيْرَ بَعِيدِ﴾ يعنى زمان قريب ﴿أَحَطْتُ﴾ أي أحطت علمًا بما لم تعلمه ﴿مِن سَبَا﴾ يعني قبيلة من العرب، وجدَّهم الذي يعرفون به: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومَن صرفه أراد الحيّ أو الأب، ومَن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة، وقرىء بالتسكين لتوالي الحركات، وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله من سبإ بنبإ ضرب من أدوات البيان، وهو التجنيس ﴿وَجَدتُ امْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ﴾ المرأة بلقيس بنت شراحيل: كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت بعده على الملك، والضمير في تملكهم يعود على سبإ، وهم قومها ﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك ﴿وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ﴾ يعني سرير ملكها، ووقف بعضهم على عرش ثم ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذا خطأ، وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ﴾ من كلام الهدهد أو من كلام الله، وقرأ الجمهور بالتشديد، وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم، أو في موضع خفض على البدل من السبيل، أو يكون التقدير لا يهتدون لأن يسجدوا بحذف اللام، وزيادة لا، وقرىء بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه وأن تكون الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا ﴿يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾ الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب، وقيل يخرج النبات من الأرض واللفظ يعمّ

كل خفي، وبه فسره ابن عباس ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ أي تنح إلى مكانٍ قريب لتسمع ما يقولون، ورُوِيَ أنه دخل عليها من كُوّة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوّة ، وقيل ال التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تولّ عنهم فهو من المقلوب والأول أحسن ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ من قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ فَبِلَ هَذَا الكِلام محذوف تقديره: فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته، ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم يا أيها الملأ ﴿ كِتَابٌ كِرِيمٌ ﴾ وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان، أو لأن فيه اسم الله، أو لأنه مختوم كما جاء في الحديث كرم الكتاب ختمه ﴿مِن سُلَيْمَانَ ﴾ يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان، وأن يكون من كلامها: أخبرتهم أن الكتاب من سليمان (وأتوني مُسْلِمِينَ ﴾ يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين، أو يكون من الدخول في الإسلام ﴿ أُولُوا قُوَّةٍ ﴾ يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو قوة المُلْك والعدد ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ من كلام الله عزّ وجل تصديقًا لقولها فيوقف على ما قبله، أو من كلام بلقيس تأكيدًا للمعنى الذي أرادته، وتعني كذلك يفعل هؤلاء بنا ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيِّةٍ ﴾ قالت لقومها إني أُجرّب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال، فإن كان ملكًا دنيويًا: أدضاه المال، وإن كان نبيًّا لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحّته ﴿أَتُمِدُونَنِ بِمَالِ﴾ إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما أعطاه ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك ﴿ لَرْجِعْ إِلَيْهِمْ ﴾ خطاب للرسول، وقيل للهدهد، والأول أرجح، لأن قوله فلما جاء سليمان مسند إلى الرسول ﴿ لا قِبْلَ لَهُم بِهَا ﴾ أي لا طاقة لهم بها.

يِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ آلَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّن ٱلْجِنِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِن عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ آَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ لَقَوِيُّ أَمِينٌ آَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَصْلِ رَقِي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَصْلِ رَقِي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُونَ وَمَن مَن كُرُ فَإِنْ لَيَعْمَدُونَ آلَ هَلَا كَفُر فَا لَا يَكُرُوا هَا عَرْشَهَا نَظُرَ أَنَهُ لَا عَرْشَهَا نَظُر أَنْهَ لَا مَن كُونُ مِنَ ٱلّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ آلَ فَلَا كَانَت قَعْبُدُ مِن قَلْهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ آلَ وَصَدَهَا مَا كَانَت قَعْبُدُ مِن

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ القائل سليمان، والملأ جماعة من الجنّ والإنس، وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين، لأنه وُصِفَ له بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يُسلِموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم، فمسلمين على هذا من الدخول في دين الإسلام، وقيل إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين ليُظهر لهم قوّته، فمسلمين على هذا بمعنى منقادين ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ ﴾ رُوِيَ عن وهب بن منبّه أن اسم هذا العفريت الكودن ﴿قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾ قبل أن تقوم من موضع الحكم، وكان يجلس من بكرة إلى الظهر، وقيل معناه قبل أن تستوى من جلوسك قائمًا ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هو آصف بن برخيا، وكان رجلاً صالِحًا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم وقيل هو الخضر، وقيل هو جبريل، والأول أشهر، وقيل سليمان وهذا بعيد ﴿آتِيكَ بِهِ﴾ في الموضعين: يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً أو اسم فاعل ﴿قَبْلَ أَن يَرْقَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغضّ بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت ﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندُهُ قيل هنا محذوف تقديره: فجاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها، ومعنى مستقرًا عنده حاصلاً عنده وليس هذا بمستقر الذي يقدّر النحويون تعلق المجرورات به خلافًا لمَن فهم ذلك ﴿يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ أي منفعة الشكر لنفسه ﴿قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه، وقيل الزيادة فيه والنقص منه، وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها ﴿أَتَهْتَدِي﴾ يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشها، أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾ كان عرشها قد وصل قِبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره، وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا عرشك لئلا تفطن أنه هو، فأجابته بقولها: كأنه هو جوابًا عن السؤال، ولم تقل هو تحرّزًا من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا ﴾ هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافًا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس وهداهم للإسلام قبلها، والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِن ﴿ قَالَتْ الْحَالَةُ فَلِمَ الصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ أَجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا وَاللَّهِ وَبَ اللَّهِ مَنْ مُمَرَّةً مِن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلَّهِ رَبِ اللَّهِ مَن وَالرِيرِ قَالَتْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكَانِ الْعَلْمِينَ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وعلمت وحدانية الله وصحّة النبوّة وأُوتينا نحن العلم قبلها ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتِ تَّعْبُدُ مِّن دُونِ اللَّهِ الله عنا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه، أو من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ﴾ فاعلاً أو مفعولاً، فإن كان فاعلاً: فالمعنى صدِّها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت، وإن كان مفعولاً: فهو على إسقاط حرف الجرّ، والمعنى صدّها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ الصرح في اللغة هو القصر، وقيل صحن الدار، رُويَ أن سليمان أمر قبل قدومها فبُنِيَّ له على طريقها قصرًا من زجاج أبيض وأجرى الماء من تحته، وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته لجّة، واللجة الماء المجتمع كالبحر، فكشفت عن ساقيها لتدخله لمّا أمِرَت بدخوله، ورُوِيَ أن الجنّ كرهوا تزوّج سليمان لها، فقالوا له إن عقلها مجنون، وإن رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقًا فتزوجها وأقرِّها على ملكها باليمن، وكان يأتيها مرة في كل شهر، وقيل أسكنها معه بالشام ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَوَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ﴾ لما ظنت أن الصرح لجَّة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال لها سليمان إنه صرح ممرّد، والممرّد الأملس، وقيل الطويل، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ تعني بكفرها فيما تقدّم ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلِّيَّمَّانَ﴾ هذا ضرب من ضروب التجنيس ﴿فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ الفريقان مَن آمن ومَن كفر؟ واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدين ﴿لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ ﴾ أي لِمَ تطلبون العذاب قبل الرحمة، أو المعصية قبل الطاعة ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ ﴾ أي تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم القحط ﴿قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شرّكم: هو عند الله وهو قضاؤه وقدره، وذلك ردّ عليهم في تطيّرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح

عليه السلام ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ يعني مدينة ثمود ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ قيل إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم ولفظ الفساد أعمّ من ذلك ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي حلفوا بالله، وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف، والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه ﴿لَنَبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي لنقتلنَّه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه، ومهلك يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضى التبرّي من دم أهله دون التبرّي من دمه، فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله، وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتته وأهله، والثاني أن أهل الإنسان قد يُراد به هو وهم لقوله: ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ ﴾ [البقرة: ٥٠] و[الأنفال: ٥٤] يعنى فرعون وقومه، الثالث: أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين، فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًا، وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ يحتمل أن يكون قولهم وإنّا لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون، ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله، وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحًا وأهله معًا، ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإنّا لصادقون في ذلك بل يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًا وعلى ذلك حمله الزمخشري ﴿أَنَّا دَمَّزْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ﴾ رُوِيَ أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلاً في غار قريبًا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض، ونجا صالح ومَن آمن به ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۗ قيل معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر مِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنْمَاسُ يَنَطَهُرُونَ ﴿ فَالْجَيْسُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا اَمْرَأَتُ مُ قَدَرُنَهَا مِنَ الْفَيْدِ وَالْدِينَ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللّذِينَ السَّمَاءَ مَا مُنَا عَلَيْ السَّمَاءَ مَا اللّهُ عَيْلُ اللّهُ عَلَى عِبَادِهِ اللّذِينَ السَّمَاءَ مَا مَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللّذِينَ السَّمَاءَ مَا مَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءَ مَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءَ مَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءَ مَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا الللهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا الللهُ عَمَا اللّهُ عَمَا الللّهُ عَمَا الللهُ عَلَى الللهُ عَمَا الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

بعضهم من بعض، وقيل تبصرون آثار الكفّار قبلكم وما نزل بهم من العذاب ﴿يَتِّطَهُّرُونَ﴾ و﴿الْغَابِرِينَ﴾ و﴿أَمْطَرْنَا﴾ قد ذكر ﴿قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ أمر الله رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا، لأنها براهين على وحدانيته وقدرته، وأن يستفتح ذلك بحمده، والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمّنا بذكر الله، قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة، واللفظ يعمّ الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ على وجه الرد على المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا أصلاً، ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات، وأعقب كل برهان منها بقوله أإله مع الله على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلك وفيها أيضًا نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضًا وأم في قوله خير أما يشركون متصلة عاطفة، وأم في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة ﴿قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ أي يعدلون عن الحق والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلاً ﴿ رَوَاسِيَ ﴾ يعنى الجبال ﴿البَحْرَيْنِ﴾ ذكر في الفرقان ﴿يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ قيل هو المجهود؛ وقيل الذي لا جول إله ولا قوَّة، واللفظ مشتق من الضرر: أي الذي أصابه الضرُّ أو من الضرورة أي الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء ﴿ خُلَفَاءَ الأَرْضِ ﴾ أي خلفاء فيها تتوارثون سكناها ﴿ أُمَّن يَهْدِيكُمْ ﴾ يعني الهداية بالنجوم والطرقات ﴿ بُشْرًا ﴾ ذكر في الأعراف ﴿ مِّنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ﴾ الرزق من

أَولَنَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلَ هَا تُواْ بُرُهَلَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ اللَّهُ عَلْمُهُمْ فِي الْلَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ إلى الدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْلَا عَلْمُ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم

السماء المطر ومن الأرض النبات ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ تعجيز للمشركين ﴿قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾ هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب، وأنه لا يعلمه سواه، ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها مَن زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله، ثم قرأت هذه الآية، فإن قيل: فقد كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته، فالجواب: أنه ﷺ قال: «إني لا أعلم الغيب إلاّ ما علمني الله»، فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم، بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علم، وإنما اقتضت الآية نفي العلم، وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة، لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك، ولذلك قال وما يشعرون أيّان يبعثون، فعلى هذا يندفع السؤال الأول، والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَا إِنَّمَا عِلْمَها عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٨٧] ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «في خمس لا يعلمها إلا الله"، ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى آخر السورة، فإن قيل: كيف قال إلاّ الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلاّ إذا كان الاستثناء متصلاً ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض، والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلاً فيهما ولا خارجًا عنهما فهو على هذا استثناء منقطع، فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل، وإن كان منقطعًا كقولهم ما في الدار إلا حمار بالرفع والحمار ليس من الأحدين وهذا ضعيف، لأن القرآن أُنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم، والثاني أن الله في السماوات والأرض بعلمه كما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَمَا كُنْتُم﴾ [ال-ديد: ٤] يعني بعلمه، فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف، لأن قوله في السموات والأرض رقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية، وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحقّقين، الجواب الثالث أن قوله مَن في السماوات والأرض يراد به كل موجود فكأنه قال مَن في الوجود فيكون الاستثناء على هذا متصلاً، فيصحّ الرفع على البدل، وإنما قال مَن في السماوات مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْكُنَا تُرَبّا وَءَابَا وَأَا اللَّهُ وَكُوبَ ﴿ الْمَخْرَجُوبَ ﴿ الْمَخْرَجُوبَ الْمَخْرَجُوبَ الْمَخْرَجُوبَ الْمَخْرَجُوبَ الْمَخْرَفِينَ ﴿ الْمَخْرِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

والأرض جريًا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعمّ منه: الجواب الرابع أن يكون الاستثناء متصلاً على أن يتأول من في السماوات في حق الله كما يتأوّل قوله: ﴿أَأْمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] وحديث الجارية وشبه ذلك ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي لا يشعرون مَن في السماوات والأرض متى يبعثون، لأنَّ علم الساعة مما انفرد به الله، رُوِيَ أن سبب نزول هذه الآية أن قريشًا سألوا النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم متى الساعة ﴿بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ وزن اذارك تفاعل ثم سُكِّنَت التاء وأُدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصل، والمعنى تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بها، أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرىء أدرك بهمزة قطع على وزن أفعل، والمعنى على هذا يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق، لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق، فقوله في الآخرة على هذا ظرف، وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء ﴿عَمُونَ ﴾ جمع عم، وهو من عمى القلوب ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ أي تبعكم، واللام زائدة، أو ضمن معنى قرب وتعدّى باللام، ومعنى الآية أنهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعد، فقيل لهم عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر ﴿ غَائِبَةٍ ﴾ الهاء فيه للمبالغة: أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ شبّه مَن لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء، ثم شبّههم بالصمّ وبالعمى وإن كانوا صِحاح الحواس، وأكد عدم سماعهم بقوله: ﴿إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ﴾ لأن الأصمّ إذا

مَن يُؤْمِنُ بِغَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَيَ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَمُمْ دَآبَةً مِن ٱلأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَقَلَمُ مَعْمُونَ اللَّهُ مَا أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِقُونَ ﴿ فَالَّهُ مَيْوَا أَنَا جَعَلْنَا ٱلنَّلَ لِيسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُرْفِئُونَ فَي الْقَوْلِ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِقُونَ ﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي مُرَّا إِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن السَّمَواتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُونَى الْجَمَالُ التَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُنُّ مَرَّ السَّحَابُ

أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكليّة ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم ﴾ أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه، والمعنى إذا قربت الساعة أخرجنا لهم دابّة من الأرض، وخروج الدابّة من أشراط الساعة، ورُوِيَ أنها تخرج من المسجد الحرام، وقيل من الصفا، وأن طولها ستون ذراعًا، وقيل هي الجساسة التي وردت في الحديث ﴿ تُكَلِّمُهُم ﴾ قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقيل تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين، ورُوِيَ أنها تَسِم الكافر وتخطم أنفه وتسوّد وجهه وتبيض وجه المؤمن ﴿ أَنَّ النَّاسَ ﴾ مَن قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام، ومَن قرأ بالفتح فهو مفعول تكلمهم، أن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام، ويحتمل قوله لا يوقنون أجله تقديره تكلمهم، لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام، ويحتمل قوله لا يوقنون بخروج الدابّة، ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين، وهذا أظهر ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي يُساقون بعض كان لكم عمل أو حجة فهاتوها ﴿ وَوَقَعَ القَولُ عَلَيْهِم ﴾ أي حق العذاب عليهم أو قامت كان لكم عمل أو حجة فهاتوها ﴿ وَوَقَعَ القَولُ عَلَيْهِم ﴾ أي حق العذاب عليهم وهذا في بعض الحجة عليهم ﴿ فَهُمْ لا يَنطِقُونَ ﴾ إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض مواطن القيامة، وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن.

﴿لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ ذكر في يونس ﴿يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ ذكر في الكهف ﴿إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ قيل هم الشهداء، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ﴿وَاخِرِينَ ﴾ صاغرين متذلّلين ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ ﴾ أي قائمة ثابتة ﴿وَهِيَ تَمُرُ ﴾ يكون مرورها في أول أحوال يوم القيامة، ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبنًا ﴿صُنْعَ اللّهِ ﴾ مصدر، والعامل فيه محذوف، وقيل هو منصوب على الإغراء: أي انظروا

صنع الله ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنْهَا﴾ قيل إن الحسنة لا إله إلا الله، واللفظ أعم، ومعنى خير منها أن له بالحسنة الواحدة عشرًا ﴿مَن فَرَع يَوْمَئِذِ﴾ من نوع فزع فتح الميم من يومئد ومَن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب ﴿وَمَن جَاء بِالسَّيْقَةِ﴾ السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها ﴿هَذِهِ الْبَلْدَةِ﴾ يعني مكة ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي جعلها حرمًا آمنًا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك حرمتها، ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب قضائه وأمره، ونسبه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم حرّم مكة. لأن إبراهيم هنو الذي أعلم الناس بتحريمها، فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخر أن مكة حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض ﴿وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنّهَا أَنَا مِنَ الْمُنْدِينَ ﴾ أي إنما علي الإندار والتبليغ ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو وي الآخرة.

The second of th

(x,y) = (x,y) + (x,y

and the second of the second o

transfer has been been an experienced as the contract of the c

All the property of the second of the second

the first transfer that the second of the second se

the way the way is a second of the second of

 $(1+g_{1},\dots,p_{n})\in \mathbb{R}^{n}$ 



مكيّة إلا من آية ٥٦ إلى غاية آية ٥٥ فمدنيّة وآية ٨٥ فبالجحفة أثناء الهجرة وآياتها ٨٨ نزلت بعد النمل

#### بِنْ اللَّهِ الْتُعْلِفِ ٱلرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الْع

طَسَمَ ۚ إِنَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَا تُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ لِللَّهِ الْمُبِينِ ﴿ نَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّثُ

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿عَلاَ فِي الأَرْضِ﴾ أي تكبّر وطغا ﴿شِيعًا﴾ أي فرقًا مختلفين فجعل فرعون القبط ملوكًا وبني إسرائيل خدّامًا لهم، وهم الطائفة الذين استضعفهم، وأراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة: أي وُلاة في الأرض أرض فرعون وقومه ﴿هَامَانَ﴾ هو وزير فرعون ﴿وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ من بني ولكُ ولِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ من بني وتسمى أيضًا لام الصيرورة ﴿لاَ تَقْتُلُوهُ﴾ رُويَ أنْ فرعون همّ بذبحه إذ توسّم أنه من بني وتسمى أيضًا لام الصيرورة ﴿لاَ تَقْتُلُوهُ﴾ رُويَ أنْ فرعون همّ بذبحه إذ توسّم أنه من بني

أَيْنَا اَهُمْ وَيَسْتَخِي وَسِاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَثَرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْفَوْا فِ الْآرْضِ وَبَعْكُهُمْ أَبِهِ الْوَرْفِينِ ﴿ وَنَدَكِنَ لَمُمْ فِي الْآرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْذَرُونَ ﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَى آنَ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ وَكَاقِيهِ فِي الْمَرْصَلِينَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْذَرُونَ وَلا تَعْزَفِينَ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن خَفْتِ عَلَيْهِ فَالْقَصْلَهُ وَالْمَرْصَى وَقَالَتِ الْمُرْصَلِينَ وَهُ فَالْنَقُطُهُ وَالْمَنْ وَعُونَ لِهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِن وَيُعَونَ وَهَامَن الْمُرْصَالِينَ وَهُ فَالْنَقُطُهُ وَاللَّهِ الْمَرْوَنِ فَوَالْتِ الْمَرْاضِعُ وَاللَّهِ الْمَرْوَنِ وَهُمَان اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن فَيْلُ فَقَالَتْ هَلَ الْمُلْونَةُ لَحِهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ الْمُرْونِ فَي وَلَاكُ الْمُونِينِ وَوَالَتِ الْمَرْوَنِ فَي وَكَوْرَا الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ هِلَا الْمُؤْمِنِينَ فَي وَقَالَتْ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَقَالَتْ هِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَوْالُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَقَالَتْ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَسَعْمُونَ فَوْلُولُ الْمُؤْمِنِينَ فَى وَقَالَتْ هِلَا الْمُؤْمِنِينَ فَعَلَاتُ هُمْ الْمُنْفِيمُونَ فَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَى اللَّهُ وَمِن فَيْلُ فَقَالَتْ هَلَ الْمُؤْمِنِينَ فَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي وَحَرَّمَنا عَلَيْهِ الْمُراضِعُ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هُلُ الْمُنْ وَمُعَلِي وَلَا لَا مُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُونَةُ لَكُونَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إسرائيل، فقالت امرأته لا تقتلوه ﴿وَهُمْ لاَ يَشْغُرُونَ﴾ أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه، والضمير الفاعل لفرعون وقومه ﴿وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمْ مُوسَى فَارِغَا﴾ أي ذاهلاً لا عقل معها، وقيل فارغًا من الصبر وقيل فارغًا من كل شيء إلا من هم موسى، وقيل فارغًا من وعد الله: أي نسيت ما أُوحِيَ إليها، وقيل فارغًا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده وقيل فارغًا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده وقيل فارغًا من ذكر الله وقرىء فزعًا بالزاي من الفزع ﴿إن كَادَت لَتُبْدِي بِهِ﴾ أي تظهر أمره، وفي الحديث كادت أمّ موسى أن تقول واإبناه وتتخرج صائحة على وجهها ﴿رَبُطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ أي رزقناها الصبر ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله ﴿وَقَالَتُ لاُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ أي اتبعيه، والقصّ طلب الأثر، فخرجت بالوعد الذي وعدها الله ﴿وَقَالَتُ لاُخْتِهِ قَصِّيهِ﴾ أي اتبعيه، والقصّ طلب الأثر، فخرجت يعلموا أنها أُخته، وقيل معنى عن جنب: عن شوق إليه، وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يشعرون أنها أُخته ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ أي منع عن جنب: عن شوق إليه، وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها منها بأن بغضها الله له، والمراضع جمع مُرضِعة، وهي المرأة التي تُرضِع، أو جمع مَرضع بفتح الميم والضاد: وهو موضع الرضاع يعني الثدي ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي من أول مرة ﴿فَقَالَتْ هُلُ أَذُكُمْ﴾ القائلة أُخته تخاطب آل فرعون ﴿فَرَدَذَاهُ إلى أُمْهِ﴾ لمّا منعة الله من المراضع هل أَذْلُكُمْ﴾ القائلة أُخته تخاطب آل فرعون ﴿فَرَدَذَاهُ إلى أُمْهِ﴾ لمّا منعة الله من المراضع وقالت أُخته هل أَذْلُكم على أهل بيت الآية: جاءت بأمه فقبل ثديها، فقال لَها فرعون ومَن ومَن

أنت منه فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت إنى امرأة طيبة اللبن، فذهبت به إلى بيتها وقرّت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهِ إِلَيْكِ﴾ ﴿بَلَغَ أَشُدُّهُ﴾ ذكر في يوسف ﴿وَاسْتَوَى﴾ أي كمل عقله، وذلك مع الأربعين سنة ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ﴾ يعني مصر وقيل قرية حولها، والأول أشهر ﴿عَلَى حِين غَفْلَةٍ ﴾ قيل في القائلة وقيل بين العشاءين، وقيل يوم عيد، وقيل كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه فدخل مختفيًا متخوِّفًا ﴿هَذَا مِن شِيعَتِهِ﴾ الذي من شيعته من بني إسرائيل، والذي من عدوّه من القبط ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى ﴾ أي ضربه، والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع الكفّ ﴿فَقَضَى عَلَيهِ ﴾ أي قتله، ولم يُرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجَل، فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان، ثم اعترف واستغفر فغفر الله له، فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب أنه لم يؤذَّن له في قتله ولذلك يقول يوم القيامة إني قتلت نفسًا لم أُؤمر بقتلها ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لْلُمُجْرِمِينَ ﴾ الظهير المعين، والباء سببية، والمعنى بسبب إنعامك على لا أكون ظهيرًا للمجرمين، فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه، وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم، وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك لأتوبنّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين، وقيل الباء للتحليف: أي اعصمني بحق نعمتك عليّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور ﴿يَتَرَقُّبُ﴾ في الموضعين أي يستحسّ هل يطلبه أحد ﴿يَسْتَصْرِخُهُ أَي يستغيث به، لقى موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلاً آخر من القبط فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال له: ﴿إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبِينٍ ﴿فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن

يَمُوسَىٰ أَنْرِيدُ أَن تَقْتُلُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصَلِحِينَ فِي وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ لِإِنَّ الْمَالَا يَأْتَعِرُونَ بِكَ لَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ لِيَ الْمَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ لِيَ الْمَالِقِينَ اللَّهُ مِنَ النَّصِحِينَ فَي فَيْحَ مِنْ الْقَوْمِ لِيَقَتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ فَي فَرَحَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ فَيَى مِنَ الْقَوْمِ لِيقَالُوكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ فَي فَرَى مَنْهَا خَآبِهُ اللَّهُ مِن النَّعْمِ وَلَا عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السَّيْدِلِ فَي وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ الطَّالِمِينَ فَي وَلَمَا تَوْجَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ الْمُأْلُقِينَ تَذُودَانِ قَالَ مَا مَذَي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَبْطِشَ بِالَّذِي هُو عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ الضمير في أراد وفي يبطش لموسى، وفي قال للإسرائيلي، والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي: ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له: ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبِين ﴾ ، فقال الإسرائيلي لموسى : ﴿ أَتريد أَن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس﴾، وقيل الضمير في أراد للإسرائيلي، والمعنى فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقبطي ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس فنصح الإسرائيلي؛ فقال له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ ﴾ قيل إنه مؤمن آل فرعون، وقيل غيره ﴿ يَسْعَى ﴾ أي يسرع في مشيد ليدوك موسى فينصحه ﴿إِنَّ الْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ يتشاورون وقيل يأمر بعضهم بعضًا بقتلك كما قتلت القبطي ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ﴾ أي قصد بوجهه ناحية مَدْيَنَ وهي مدينة شعيب عليه السلام ﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أي وسط الطريق يعني طريق مَدْيَنَ إذ كان قد خرج فارًا بنفسه، وكان لا يعرف الطريق، وبين مصر ومَدْيَنَ مِسيرة يُتَهانية أيام وقيل أراد سبيل الهدى وهذا أظهر، ويدلّ كلامه هذا على أنه كان عارفًا بالله قبل نبوّته ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي وصل إليه وكان بئرًا ﴿يَسْقُونَ﴾ أي يسقون مواشيهم ﴿امْرَأَتَيْنَ﴾ رُوِيَ أن استمهما ليّا وصفوريا، وقيل صفيرا وصفرا ﴿تَذُودَانِ﴾ أي تمنعان الناس عن غنههما، وقيل تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقى الناس، وهذا أظهر لقولهما: ﴿لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾: أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس ولضعفهما، أو لكراهتهما التزاحم مع الناس ﴿ يُصْدِونَ عِضم الياء وكسر الدال فعل متعدِّ، والمفعول محذوف تقديره حتى يصدر الرعاء مواشيهم، وقرىء بفتح الياء وضمّ الدال أي ينصرفون عن الساء ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه، وهذا الشيخ هو شعليب عليه السلام في قول الجمهور، وقيل ابن أخيه، وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ أي

أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهما، ورُوِيَ أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلاّ تُلاثون رجلاً فرفعها وحده ﴿تَوَلَّى إِلَى الظُّلِّ﴾ أي جلس في الظلِّ، ورُوِيَ أنه كان ظلَّ سمرة ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتدّ عليه الجوع ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا ﴾ قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن تَدْعُوهُ لَهُ فَجَاءَتُهُ، وَاخْتَلْفُ هُلُ الَّتِي جَاءَتُهُ الصَّغْرَى أَوْ الْكَبْرِي ﴿عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ﴾ رُوِيَ أَنْهَا سترت وجهها بكم درعها والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ﴾ أي ذكر له قصته ﴿لا تَخَفْ﴾ أي قد نجوت من فرعون وقومه لأن بلد مَدْيَنَ لم يكن من مُلْكَ فرعون ﴿أَسْتَأْجِزهُ ﴾ أي اجعله أجيرًا لك ﴿إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ الْقَويُ الأَمِينُ﴾ هذا الكلام حِكمة جامعة بليغة، رُوِيَ أن أباها قال لها من أين عرفت قوّته وأمانته، قالت أما قوّته ففي رفعه الحجر عن فم البئر: وأما أمانته فإنه لم ينظر إليّ ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ ﴾ زوجته التي دعته، واختلف هل زوّجه الكبرى أو الصغرى، واسم التي زوّجه صفور، وقيل صفوريا، ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إيّاها أكثر من أن يقال أنكحها إياه ﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج﴾ أي أَزوّجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام، قال مكّي: في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعيّن الزوجة، ولا حدّ أول الأمد، وجعل المهر إجارة، قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراودة، وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح، وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمد، فالظاهر أنه من حين العقد، وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله ﷺ للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن: أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن، وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث، ومنعه مالك ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ جعل الأعوام الثمانية شرطًا، ووكّل العامين إلى مروءة موسى، فوفى له

الصّديليدين ﴿ قَالَمُ وَلِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ فَصَيْتُ فَلا عُدُونِ عَلَى وَاللهُ عَلَى مَا يَقُولُ وَكِيلُ ﴿ هَا فَاللهُ عَلَى مَا فَقُولُ وَكَاللهُ عَلَى الْأَجَلَ وَسَارَ فِأَهَلِهِ عَالَمُ مِنْ عَالِي الطَّورِ تَارَأَ قَالَ لِأَهَلِهِ المُمْكُثُواْ إِنِّ عَالَمَتُ نَاكَ لَكِنِّ عَالِيكُم مِنْ هَا إِعْمَرِ أَوْ جَذَوْقِ مِنَ الشَّيْعَرَةِ أَن يَكُم مَ مَعْطُلُونَ ﴿ فَلَمَّا اللهُ وَعَلَى السَّيْعَرَةِ أَن يَكُمُ مِنْ الشَّيْعَرَةِ أَن يَكُمُ وَمَن إِنِّ الْمَكُثُواْ إِنِّ عَالَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى السَّيْعَ الْمُكُونِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

العشر، وقيل وفي العشرة وعشرًا بعدها، وهذا ضعيف لقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ ﴾ أي الأجل المذكور ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر ﴿جَذْوَةٍ ﴾ أي قطعة، ويجوز كسر الجيم وضمّها، وقد ذكر آنس، والطور، وتصطلون ﴿شَاطِيءَ الْوَادِي فِي جَانِه والأيمن صفة للشاطىء اليمين، ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ رُوِيَ أنها كانت عوسجة ﴿جَانُ ﴾ ذكر في النمل ﴿آسَلُكُ يَدَكَ فِي جَنِبِكَ ﴾ أي أدخلها فيه، والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه ﴿واضّمُم إلَيكَ جَاحَكَ ﴾ الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفّ بذلك خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخفّ خوفه، وقيل ذلك على وجه المجاز، والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك واربط جأشك ﴿مِنَ الرَّهِ وَالمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك والهاء، وفتح ﴿مِنَ الرَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْكَ بُرْهَانَانِ ﴾ أي من أجل الرهب، وهو الخوف، وفيه ثلاثة لغات فتح الراء والهاء، وفتح الزاء وإسكان الهاء ﴿فَذَانِكُ بُرْهَانَانِ ﴾ أي مجتان والإشارة إلى فرعَونَ ﴾ يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام ﴿وفِدَا ﴾ أي مُعِينًا، وقرىء المهموز أو يكون من أديت أي زدت ﴿سَتَشُدُ عَصُدَكُ المهموز أو يكون من أديت أي زدت ﴿سَتَشُدُ عَصُدَكُ المهموز أو يكون من أديت أي زدت ﴿سَتَشُدُ عَصُدَكُ وَالمَعْنَ أَلْ وَلَا المعونة ﴿بَآيَاتِنَا ﴾ يحتمل أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصلون أو بالغالبون

فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ شُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِي أَعْلَمُ بِمَن جَكَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَقِبَهُ النَّارِّ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونِ شَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَهِ غَيْرِفِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَهِ عَيْرِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَا الْعُمْ وَا عَلَيْهُمْ الْعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُمْ عَلَيْ الْمُعْرَا الْقُلُولُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا الْعُمْ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا الْقُلُولُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْم

وَعَلَوْقِدُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ اِي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء، ورُوِيَ أنه أول من عمل الآجر، وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصّرح، وقد رُوِيَ أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع مخضوبًا بدم وذلك فتنة له ولقومه وتهكم بهم، ثم قال: ﴿وَإِنِّي لأَظُنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ لا يعني في دعوى الرسالة، والظن هنا يحتمل أن يكون على بابه، أو بمعنى اليقين ﴿أَبِمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ لَا يكون على بابه، أو بمعنى اليقين ﴿أَبِمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ لَا يعدون المعدين، وقيل الناس إلى الكفر الموجب للنار ﴿مُنَ الْمَقْبُوجِينَ ﴾ أي من المطرودين المبعدين، وقيل قبحت وجوههم، وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِي ﴿ خطاب لسيدنا محمد ﷺ والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي المكان الذي في غربي الطور، وهو المكان الذي كلّم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى موسى هو النبوّة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك ﴿وَلَكِئنا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَدُ لَمُولَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بها، ولكنها صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك، ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك، وقيل المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على المامغن لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على

اَيكتِنا وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِعَالِي الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّفَعَةً مِن رَّيكِ لِتُسْدِر قَوْمًا مَّا أَتَكَهُم مِن نَكِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلَهُمْ يَتَذَكِّ وَنَ وَلُولاً أَنْ اللَّ تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَاللَّولاَ فَنَتَيْعَ عَلَيْنِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا فَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْ اللَّهُ الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي اللَّهُ اللَّهِ مُولَوْنَ ﴿ وَقَالُواْ لِوَلاَ إِنَا بِكُلِّ كُنُونُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا بِكُلِّ كَنَوْوَنَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا مِكُلِي كَنُولُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا بِكُلِّ كَنَوْوَنَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا بِكُلِّ كَنَوْوَنَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا بِكُلِّ كَنْوُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِنَا بِكُلِّ كَنُولُونَ اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الْكَالِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فترة من الرسل ﴿ أُويًا ﴾ أي مقيمًا ﴿ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ يعني تكليم موسى ، والمراد بذلك إقامة حجة سيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرًا حينئذ ﴿ وَلَكِن رَحْمَةٌ ﴾ انتصب على المصدر ، أو على أنه مفعول من أجله والتقدير : ولكن أرسلناك رحمة منّا لك ورحمة للخلق بك ﴿ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ ﴾ لو هنا حرف امتناع ولولا الثانية عرض وتحضيض ، والمعنى لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرُسُل ، وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار وإقامة الحجة عليهم ، لئلا يقولوا : ﴿ رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ وَإِنَّا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وفَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقَّ يعني القرآن ونبوة محمد وقلب العصاحية وفلق أوتي مُوسَى يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة، وقلب العصاحية وفلق البحر وشبه ذلك وأو لَمْ يَحْفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ هذا ردّ عليهم فيما طلبوه، والمعنى أنهم كفروا بما أوتي موسى فلو آتينا محمدًا مثل ذلك لكفروا به، ومن قبل على هذا يتعلق بقوله أو لم يكفروا، إن كانت الآية في بني هذا يتعلق بقوله أو لم يكفروا، إن كانت الآية في بني إسرائيل، والأول أحسن وقالوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا يعنون موسى وهارون، أو موسى ومحمدًا والأول أحسن وقبل لابائهم، وقبل للبهود والأول أظهر وأصح لانهم المقصودون بالردّ عليهم وفاتوا بِكِتَابِ أمر على وجه التعبير لهم وأهدى منهما أبدًا، ولكنه ذكره لهم وأهدى منهما أبدًا، ولكنه ذكره بحرف إن مبالغة في إقامة الحجة عليهم: كقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاعلم أنها

يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّنلِمِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ النَّذِينَ النَّيْنَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ النَّذِينَ النَّيْنَهُمُ الْمَكَانِ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ وَامَنَا بِهِ اِللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَا إِنَّا كُنَامِن قَبْلِهِ وَمُسَلِمِينَ ﴿ وَالْكِنْ اللَّهُ وَمَمَّا رَزَقَنَنَهُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْكِنَ اللَّهُ وَمَمَّا رَزَقَنَنَهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا مُنْفَوْنَ ﴾ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا يُنْفِقُونَ ﴾ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا يُبْغِينَ اللّهَ إِنَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا تَبْدِى مَنْ الْحَبْبَ فَلَكُنّ ٱللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

يتبعون أهواءهم: المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة وبرهان ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ الضمير لكفّار قريش، وقيل لليهود والأول أظهر؛ لأن الكلام من أوله معهم، والقول هنا القرآن، ووصلنا لهم: أبلغناه لهم، أو جعلناه موصلاً بعضه ببعض ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ﴾ يعني مَن أسلم من اليهود، وقيل النجاشي وقومه، وقيل نصارى نجران الذين قَدِموا على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بمكة وهم عشرون رجلاً فآمنوا به، والضمير في قبله للقرآن، وقولهم إنه الحق: تعليل لإيمانهم، وقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾: بيان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر سيدنا محمد ﷺ في كتبهم قبل أن يبعث ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ورجل مملوك أدّى حتّى الله وحقّ مواليه، ورجل كانت له أمَّة فأعتقها وتزوّجها» ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر ﴿وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةَ ﴾ أي يدفعون، ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام القبيح، وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن، أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها كقوله: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ يعني ساقط الكلام ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ هذا على وجه التبرّي والبعد من القائلين للغو ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد ﴿لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي ﷺ أن يقول عند موته لا إله إلاَّ الله فقال لولا أن يعايرني بها قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفر، ولفظ الآية مع ذلك على عمومه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ لفظ عام، وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِع الْهُدَى

مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ القائلون لذلك قريش، ورُوِيَ أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل، والهدى هو الإسلام، ومعناه الهدى على زعمك، وقيل إنهم قالوا قد علمنا أن الذي تقول حق، ولكن إن اتَّبعناك تخطفتنا العرب: أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم ﴿ أُو لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا ﴾ هذا ردّ عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم، والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكّن الله أحدًا من إهلاك أهله فقد كانت العرب يُغير بعضهم على بعض، وأهل الحِرم آمنون من ذلك ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع ﴿بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ معنى بطرت طغت وسفهت، ومعيشتها: نصب على التفسير مثل سفه نفسه، أو على إسقاط حرف الجرّ تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرت ﴿إِلاَّ قَلِيلا ﴾ يعني قليلاً من السكني، أو قليلاً من الساكنين: أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارًا على الطريق ساعة ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمُّهَا رَسُولًا ﴾ أمّ القرى مكة لأنها أول ما خلق الله من الأرض، ولأن فيها بيت الله، والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدًا عَلَيْ في أُمّ القرى، فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ﴾ الآية: تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة ﴿أَفْمَن وَعَدْنَاهُ ﴾ الآية: إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة، والمراد بمن وعدناه المؤمنين، وبمَن متّعناه الكافرين، وقيل سيدنا محمدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأبو جهل؛ وقيل حمزة وأبو جهل، والعموم أحسن لفظًا، ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في العذاب ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى، ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة، والمفعول به المشركون ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ﴾ توبيخ للمشركين ونسبهم إلى نفسه على زعمهم، ولذلك قال الذين كنتم تزعمون، فحذف

الَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ الَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُونُا اللَّهُ وَرَأَوُا اللَّيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعُمِيتَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعُمِيتَ عَلَيْهِمُ الْعَنَالَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلِلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلِلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمُ لَا يَلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاَءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم، والإشارة بقولهم هؤلاء الذين أغوينا: إلى أتباعهم من الضعفاء، فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرّأنا إليك، فإنهم اعترفوا بإغوائهم، وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا، فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام، وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلُّف بعيد ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ فيه أربعة أوجه: الأول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام، والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو على هذا الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف، والرابع أن يكون لو للتمني: أي تمنوا لو كانوا مهتدين ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ المُرْسَلِينَ ﴾ أي أهل صدقتم المرسلين أو كذِّبتموهم ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَثِذِ﴾ عميت عبارة عن حيرتهم، والأنباء الأخبار أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون ﴿فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضًا عن الأنباء لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ﴾ قيل سببها استغراب قريش لاختصاص سيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالنبوّة، فالمعنى أن الله يخلق ما يشاء، ويختار لرسالته من يشاء من عباده، ولفظها أعمّ من ذلك، والأحسن حمله على عمومه: أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق، ويفعل ما يريد ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ﴾ ما نافية، والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله ويختار، وقيل إن ما مفعولة بيختار، ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة، وهذا يجري على قول المعتزلة، وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها

اسم كان، ولو كانت ما مفعولة: لكان اسم كان مضمرًا يعود على ما؛ وكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن يقال تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيرة فيه، ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف، وقال ابن عطية يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامّة، ويوقف على قوله ما كان: أي يختار كل كائل، ويكون ﴿لَهُمُ الْخِيرَةُ﴾ جملة مستأنفة، وهذا بعيد جدًا ﴿يَعْلَمُ مَا ثَكِنُ صُدُورُهُم﴾ أي ما تخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصدر، لأنه يحتوي عليه ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى والآخِرَةِ﴾ قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن، وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة ﴿مَوْمَدًا﴾ أي دائمًا، والمراد بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك، فإن قيل كيف قال يأتيكم بضياء، وهلا قال يأتيكم بنهار في مقابلة قوله يأتيكم بليل؟ فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعِبر ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ أي في الليل ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾ أي في النهار، ففي الآية لف ونشر ﴿وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أي أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم، لأن كل نبى يشهد على أمته ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من التكفر، وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَى﴾ أي من بلي إسرائيل، وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمته، وقيل ابن خالته ﴿فَبَغَنَى عَلَيْهِمْ﴾ أي تكبّر وطغى ومن ذلك كفره بموسى عليه السلام ﴿وآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَقَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ المفاتح هي التي يفتح بها، وقيل هي الخزائن، والأول أظهر، والعصبة جماعة الرجال من

الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن صَيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن صَيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن صَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوسِتُمُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَن اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُونَ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَن دُنُوبِهِمُ اللّهُ عَن دُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَرَاكُ عَلَى اللّهُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَا فَرَاكُ عَلَى اللّهُ عَن دُنُوبِهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

العشرة إلى الأربعين، وتنوء معناه تثقل، يقال ناء به الحمل: إذا أثقله، وقيل معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلُّف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيرًا، ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول ﴿لاَ تَفْرَخُ الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين، وقيل السرور بالدُّنيا، لأنه لا يفرح بها إلاَّ مَن غفل عن الآخرة ويدلُّ على هذا قوله: ﴿وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم﴾ [الحديد: ٢٣] ﴿وَابْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ﴾ أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال، وذلك بفعل الحسنات والصدقات ﴿وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتّع بها مع عملك للآخرة، وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات، فإن حظّ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير، فالكلام على هذا وعظ، وعلى الأول إباحة للتمتّع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي﴾ لِما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الردّ عليهم والروغان عمّا ألزموه منّ الموعظة، والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء، وقيل التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب، وقيل حفظه التوراة، وهذا بعيد، لأنه كان كافرًا، وقيل المعنى إنما أُوتيته على علم من الله وتخصيص خصّني به، ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي ﴿أَوَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ هذا ردّ عليه في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه للمال أو جمعه للخدم، والأول أظهر ﴿ وَلا يُسأَلُ عَن ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ ﴾ في معناه قولان: أحدهما أنه متصل بما قبله، والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة لأن كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة، والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة؛ وأنهم لا يسألون عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب، والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم

ويسألون عنها لقوله: ﴿فَوَرَبُّك لَنَسْأَلَنُّهُم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢] وأن هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف، لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ، وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة، فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ، وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف، ومنه قوله ڤيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ في ثياب حمر، وقيل في عبيده وحاشيته، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿وَيْلَكُمْ ﴿ وَجِر للذين تمنُّوا مثل حال قارون ﴿وَلاَ يُلْقَاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ﴾ الضمير عائد على الخصال التي دلَّ عليها الكلام المتقدّم، وهي الإيمان والعمل الصالح، وقيل على الكلمة التي قالها الذين أُتوا العلم: أي لا تصدر الكلمة إلا عن الصابرين، والصبر هنا إمساك النفس عن الدنيا وزينتها ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ رُوِيَ أَن قارون لما بغى على بني إسرائيل وآذى موسى دعا موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الله أن تطيعك فيه وفي أتباعه، فقال موسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى تمّ بهم الخسف ﴿مَكَانَهُ ﴾ أي منزلته في المال والعزّة ﴿بِالأَمْسِ لِعتمل أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدّم من الزمان القريب ﴿وَيْكَأَنُّهُ ﴾ مذهب سيبويه أن وي حرف تنبيه، ثم ذكرت بعدها كأن، والمعنى على هذا أنهم تنبّهوا لخطئهم في قولهم يا ليت لنا مثل ما أُوتى قارون، ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمَن يشاء ويقدّر: أي ما أشبه الحال بهذا، وقال الكوفيون ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال، ثم ذكرت بعدها ان، والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها ألم تعلم ﴿عُلُوا فِي الأَرْضِ﴾ أي تكبّرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة، فإن إرادتها جائزة.

إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيْ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاتِ لَرَادَّكَ إِلَى مَعَادِّ قُل ثَقِ آعَلَمُ مَن جَآءَ اللَّهُ مَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْحَيْتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِّن وَاللَّهُ عَلَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَي وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْحَيْنِ اللَّهِ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْحَيْفِينَ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَبِيكَ فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِينَ فَي وَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَى اللّهَ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا تَكُونَنَ مِن الْمُشْرِكِينَ فَي وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَى اللّهَ الْحَرُلُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

﴿فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أي أنزله عليك وأثبته، وقيل المعنى أعطاك القرآن، والمعنى متقارب، وقيل فرض عليك أحكام القرآن، فهي على حذف مضاف ﴿لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ﴾ المعاد الموضع الذي يعاد إليه، فقيل يعني مكة، والآية نزلت حين الهجرة، ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها، وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشر، وقيل يعني الجنة ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ﴾ أي ما كنت تطمع أن تنال النبوّة، ولا أن ينزل عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوّتك، والاستثناء بمعنى لكن فهو منقطع. ويحتمل أن يكون متصلاً. والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلاّ رحمة من ربك لك ورحمة للناس، ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال، وعلى الأول منصوب على الاستثناء ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة، أو من دعوة الناس ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ أي لا تعبد إلى الإيمان بالله، فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس ﴿وَلاَ تَدْعُ﴾ أي لا تعبد أبى الله إلها آخَرَ لا إله إلاّ هُو كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إلاَّ وَجْهَهُ الآية. أي إلاّ إياه والوجه هنا عبارة عن الذات.



### مكيّة إلاً من آية ١ إلى غاية ١١ فمدنيّة وآياتها ٦٩ نزلت بعد الروم

### بنسر ألق التخف التحسير

الَمَ ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# بِسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

والم ذكر في البقرة وأَحسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُوا للهِ نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منهم عمّار بن ياسر وغيره، وكان كفّار قريش يؤذونهم ويعذّبونهم على الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطّنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلّط الكفّار على المؤمنين ليمحصهم بذلك، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، ولفظها مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كل مَن أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك، ومعنى حسب ظنّ، وأن يتركوا مفعولها، والهمزة للإنكار وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين، وأن يقولوا: تعليل في موضع المفعول من أجله ﴿فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا ﴾ أي يعلم صدقهم علمًا ظاهرًا في الوجود، وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما

صحة الإيمان والثبوت عليه، أو ضدّ ذلك ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا﴾ أم معادلة لقوله أحسب الناس، والمراد بالذين يعملون السيئات الكفّار الذين يعذبون المؤمنين، ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاص، ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا ويعجزوننا، فمعنى الكلام نفى سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفى ترك المؤمنين بغير فتنة ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ ﴾ الآية: تسلية للمؤمنين، ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة، والرجاء هنا على بابه، وقيل هو بمعنى الخوف، وأجل الله هو الموت، ومعنى الآية مَن كان يرجو نُواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آتِ قريب ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ أي منفعة جهاده فإنما هي لنفسه، فإن الله لا تنفعه طاعة العباد، والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال، أو جهاد النفس ﴿ حُسْنًا ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه حسنًا، أو مصدرًا من معنى وصّينا أي وصية حسنة ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص، وأنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظلّ بظلّ حتى يكفر، وقيل نزلت في غيره ممّن جرى له مثل ذلك فأمرهم الله بالثبات على الإسلام وألاّ يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر، وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم، فإذا عذَّبهم الكفَّار رجعوا عن الإيمان، فإذا نصر الله المؤمنين قالوا إنا كنّا معكم، فمعنى أُوذي في الله أُوذي بسبب إيمانه بالله، وفتنة الناس، تعذيبهم وقيل نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه ﴿أَتَّبِعُوا سَبِيلُنَا﴾ أي قال الكفّار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان، ورُوِيَ أن

خَطَلْيَكُمْ وَمَا هُم عِلْمِلِينَ مِنْ خَطْيَعُهُم مِنْ هَيْ ۚ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ وَأَنْفَا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمْ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ وَلَيْفَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ وَلَيْفَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴿ فَالَالِمُونَ فَ فَا أَلْهُ وَٱتَقُوهُ وَأَصْحَلَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا وَابَعَ لِلْعَلَمِينَ فَي وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُوا ٱللّهَ وَٱتَقُوهُ وَأَصْحَلَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا وَابَعَةً لِلْعَلْمِينَ فَي وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُوا ٱللّهَ وَٱتَقُونَ وَأَصْحَلَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا وَابَعَةً لِلْعَلْمِينَ فَي إِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاتَقُونَ اللّهِ لَا يَعْلِمُونَ إِنَّ إِنَّ عَلَى اللّهِ لَا يَعْلِمُونَ اللّهِ لَا يَعْلِمُونَ اللّهِ لَا يَعْلِمُونَ اللّهُ وَاللّهُ الْمَعْلِي وَمَا عَلَى الرّفَى اللّهِ الْمَعْلِمُونَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْرُولُ لَكُونَ اللّهِ لَا يَعْلِمُ اللّهُ الْمَالِمُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالَعُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه المهدوي، وقولهم: ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾: جزاء قولهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾، ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولما كان معنى الخبر صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون: أي لا يحملون أوزار هؤلاء، بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفّار ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه، ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته، ورُوى أنه بعث وهو ابن أربعين سنة، وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فإن قيل: لِمَ قال ألف سنة، ثم قال إلاّ خمسين عامًا، فاختلف اللفظ مع اتّفاق المعنى؟ فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السُّنَّة، فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تهويل ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةٌ﴾ يحتمل أن يعود الضمير على السفينة، أو على النجاة، أو على القصة بكمالها ﴿وَتَخُلُقُونَ إِفْكَا﴾ هو من الخلقة يريد به نحت الأصنام فسمّاه خلقة على وجه التجوّز، وقيل هو من اختلاق الكذب ﴿لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رَزْقًا﴾ الآية: احتجاج على الوحدانية ونفى الشركاء، فإن قيل: لِمَ نكّر الرزق أولاً، ثم عرَّفه في قوله فابتغوا عن الله الرزق؟ فالجواب: أنه نكَّره في قوله لا يملكون لكم رزقًا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم ثم عرّفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله، لأنه لا يقتضي العموم، في سياق الإثبات إلا مع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله ﴿ وَإِن تُكَلِّبُوا ﴾ الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى، ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفّار وتهديدهم، أو يراد به تسلية النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن تكذيب قومه له بالتأسّى بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم ﴿أَوَ لَم يَرُوا كَيْفَ يُبْدِيءُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ يقال بدأ الله

يَسِيرٌ اللهُ يُسْوَوْ فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَا الْخَلَقَ ثُمَّ اللّهُ يُسْوَى النَّشَأَةُ الْآخِرَةُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ هَيْ وَ عَدِيرٌ اللهِ يُعَذِبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهٌ وَإِلَيْهِ تُقلَبُون اللّهِ مِن وَلِي وَمَا أَنتُم مِن حُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللّهَ وَاللّهِ مَا السّمَآءُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللّهَ وَاللّهِ عَلَى السّمَآءُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلَيْ وَلَا نَصِيرِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا عَذَابٌ اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ مَا كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ وَلِقَآيِهِ وَلَوْلَةً وَمَا لَكُ مُ مِن رَحْمَقِي وَأُولَتِهِ لَكُم مُ عَذَابٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل

الخلق وأبدأه بمعنى واحد، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة، والمعنى أوَ لم يرَ الكفّار أن الله خلق الخلق فيستدلُّون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر، فقوله ثم يعيده ليس بمعطوف على يبدأ، لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة، بخلاف الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال، وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة النبات، وإبدائه، وعلى هذا يكون ثم يعيده عطفًا على يبدىء لاتفاق المعنى، والأول أحسن وأليق بمقاصد الكرم ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلُّوا بها على قدرته على حشرهم، ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ أي ترجعون ﴿وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ﴾ أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء ﴿أُولَٰئِكَ يَشِسُوا مِن رَّخْمَتِي﴾ يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة، أو يكون وصف لحالهم في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله، والمؤمن راج خائف، وهذا الكلام من قوله: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا﴾، إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد عليه معترضًا بين قصة إبراهيم، ويحتمل أن يكون خطابًا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له ﴿مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ نصب مودّة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثانٍ لاتخذتم، ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما موصولة ونصب بينكم على الظرفية، وخفضه بالإضافة ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ تضمن آمن معنى انقاد، ولذلك تعدّى باللام ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ القائل لذلك إبراهيم، وقيل لوط، وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ أكثر الأنبياء

من ذرية إبراهيم، وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ﴿وَتَقْطُعُونَ السّبِيلَ ﴾ قيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال ﴿وَتَأْتُونَ فِي تَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾ النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس والمنكر فعلهم بالرجال ، وقيل إذايتهم للناس ﴿وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ الوّسُل هنا الملائكة والبشرى بشارة إبراهيم بالولد وهو قوله: ﴿وَبَشَرُوه بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨] أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر ﴿أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ يعني قرية سيدنا لوط ﴿قَالَ إِنَّ وَبِهَا لُوطًا ﴾ ليس إخبارًا بأنه فيها وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من العذاب الذي يصيب أهل القرية وفيها لوط، وكيف تقلكون أهل القرية وفيها لوط، وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط ﴿مِنَ الْعَابِرِينَ ﴾ قد ذكر وكذلك سيء بهم ﴿رِجْوَا أَلَوْمَ الآخِرَ ﴾ قيل الرجاء هنا الخوف، وقيل هو على بابه من السّمَاء ﴾ أي عذابًا ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ قيل الرجاء هنا الخوف، وقيل هو على بابه من السّمَاء ﴾ أي عذابًا ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ قيل الرجاء هنا الخوف، وقيل هو على بابه من السّمَاء ﴾ أي عذابًا ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ قيل الرجاء هنا الخوف، وقيل هو على بابه من السّمَاء ﴾ أي عذابًا ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْمَيْالُ والميزان ﴿الرَّحْفَةُ ﴾ هي الصيحة ﴿وَقَدْ تَبْيَنَ

لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ﴾ أي آثار مساكنهم باقية تدلّ على ما أصابهم ﴿وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، وقيل لهم بصيرة في الإيمان، ولكنهم كفروا عنادًا، وقيل معنى مستبصرين عقلاً متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ أي لم يفوتونا ﴿فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ الحاصب الحجارة، والحاصب أيضًا الريح الشديدة، ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين، لأن قوم سيدنا لوط أُهلكوا بالحجارة، وعاد أُهلكوا بالريح، وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر، وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَثِكَتَه يُصَلُّون عَلَى النَّبِي﴾ [الأحزاب: ٥٦] ويقوى ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ أصناف الكفّار ﴿وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ يعني ثمود ومدين ﴿وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ﴾ يعني قارون ﴿وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا﴾ يعني قوم نوح وفرعون وقومه ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثُلِ الْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ شبّه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتًا ضعيفًا، فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفّار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرّون ﴿أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ أي أضعفها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ ما موصولة بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها وقيل هي نافية، والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئًا له بال،

الْكِتَنِ إِلَّا بِالَّذِى هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ عَامَنَا بِالَّذِى أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزَلَ الْكَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

فلا يصلح أن يسمى شيئًا ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ إذا كان المصلِّي خاشعًا في صلاته متذكَّرًا لعظمة مَن وقف بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك ﴿ وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ قيل فيه ثلاثة معان: الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وسمّاها بذكر الله، لأن ذكر الله أعظم ما فيها، كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهي عن الفحشاء والمنكر: الثاني أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض: الثالث أن ذكر الله أكبر أجرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات، كما ورد في الحديث ألا أُنبئكم بخير أعمالكم، قالوا: بلى، قال: ذكر الله ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي لا تجادلوا كفّار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلاّ بالتي هي أحسن، لا بضرب ولا قتال، وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد، ثم نسخ بالسيف، ومعنى إلاّ الذين ظلموا: أي ظلموكم، وصرّحوا بإذاية نبيّكم محمد ﷺ، وقيل معنى الآية: لا تجادلوا مَن أسلم من أهل الكتاب فيما حدَّثوكم به من الأخبار إلاّ بالتي هي أحسن، ومعنى إلاّ الذين ظلموا على هذا مَن بقى منهم على كفره، والمعنى الأول أظهر ﴿وَقُولُوا آمَنَّا﴾ هذا وما بعده يقتضي مواعدة ومسالمة، وهي منسوخة بالسيف، ويقتضي أيضًا الإعراض عن مكالمتهم، وفي الحديث: لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فإن كان باطلاً لم تصدقوهم، وإن كان حقًا لم تكذبوهم ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك ﴿فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصاري ﴿وَمِنْ هَوُلاَءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله من هؤلاء مَن يؤمن به كفّار قريش، وقيل أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدّمين من أهل التوراة والإنجيل وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد ﷺ منهم كعبد الله بن سلام ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ ﴾ هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله، لأن النبي ﷺ كان لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بالقرآن، فإن قيل: ما

فائدة قوله بيمينك؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام، وتصوير للمعنى المراد ﴿إِذَا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفّار فكانوا يقولون لعله تعلّم هذا الكتاب أو قرأه، وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي على المكتاب أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة، ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم، والمذهب الصحيح أن رسول الله على لكن يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره: أنه كتب لظاهر حديث الحديبية، وهذا القول ضعيف ﴿بَلْ هُوَ آيَاتُ﴾ الضمير للقرآن، والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون ﴿أَوَ لَمْ يَكْفُوهُمُ أَنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوّة فهلا اكتفوا به عن طلب الكفّار يعني قولهم ائتنا بما تعدنا، وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك للكفّار يعني قولهم ائتنا بما تعدنا، وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك ﴿وَلَوْلاَ أَجَلُ مُسمّى﴾ أي لولا أن الله قدر لعذابهم أجلاً مسمّى لجاءهم به حين طلبوه ﴿وَلَيْ أَبَيْنُ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ﴾ بتوالي القحط، أو يريد عذاب الآخرة، وهذا أظهر لقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ﴾ بتوالي القحط، أو يريد عذاب الآخرة، وهذا أظهر لقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ﴾ بتوالي القحط، أو يريد عذاب الآخرة، وهذا أظهر لقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ﴾

﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفّار، وترغيبًا في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة، ثم إلى المدينة

ثُمُّ إِلْنَنَا تُرْجَعُونَ فِيهَا فِيهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُبُوتِنَهُم مِنَ الْجَنَّةِ عُرُفًا تَعْرِى مِن تَعْنِمُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا فِيمَ الْحَرُ الْعَلِمِينَ فَي الْقَيْنَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمَ يَنُوكُمُونَ فَي وَكَنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالْنَ يُوفَكُونَ فَي الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِلَوهِ وَاللَّرَضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَى يُوفَلُنَّ اللَّهُ فَلَى اللَّمْ اللهُ يَعْمِلُونَ اللهُ يَعْلَى اللهُ الْمَرْفِي وَلِينَ سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَةِ مَاءَ فَأَخَيا بِهِ الأَرْضَ مِنْ وَيَقَدِدُ لَكُونَ اللهُ عُولُنَ اللهُ فَي الْمَرْفِي وَلِينَ سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَةِ مَاءً فَأَخَيا بِهِ الأَرْضَ مِنْ وَيَقَدِدُ لَكُونَ اللهُ فَي الْمَرْفِي وَلِينَ اللهُ الْمَرْفِي وَلَيْ اللهُ الْمَرْفِي اللهُ الْمَرْفِي وَلَيْ اللهُ الْمَرْفِي وَلِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمَرْفِي وَلِينَا اللهُ اللهُ

لَمَّا جَاءَهُ وَ اللَّهَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ فِرِينَ شِي وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَتَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ شِي

الخروج عن الأوطان وغير ذلك، وقيل يعني القتال، وذلك ضعيف، لأن القتال لم يكن مأمورًا به حين نزول الآية ﴿لَنَهُدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي لنوفّقتهم لسبيل الخير ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ المعنى أنه معهم بإعانته ونصره.



مكيّة إلا آية ١٧ فمدنيّة وآياتها ٦٠ نزلت بعد الانشقاق

### بِسْدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ إِللهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهِ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فَيَ أَذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلِيهِمْ سَكَغْلِبُوكَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِ لِإِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِ لِإِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ إِبْرَامِهُمْ اللَّهُ يَنصُرُ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم، وسُمّيت الروم باسم جدّهم وهو روم بن عيصو بن إسحل بن إبراهيم ﴿ فِي أَذْنَى الأَرْضِ ﴾ قيل هي الجزيرة، وهي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس، وقيل في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام ﴿ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ البضع ما بين الثلاث إلى التسع ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ ﴾ رُويَ أن غلب الروم فارس وقع يوم بدر، وقيل يوم الحديبية، ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفّار قريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفّار الإسلام، كذلك فرح الكفّار من قريش بنصر الفرس على الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام، كذلك فرح الكفّار من قريش، ورُويَ أنه لمّا فرح الكفّار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، فقال إن نبيّنا ﷺ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم الصدّيق رضي الله عنه، فقال إن نبيّنا ﷺ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم

مَن يَشَكَأَهُ وَهُو الْعَكِزِيْرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعَدَمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ فَلْهِرًا مِّنَ الْخَيَوةِ اللَّهْ يَا وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ﴿ اَوَلَمْ يَنفَكُرُواْ فِي الْعُمِونَ وَاللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ النَّهُ اللهُ السَّمَوُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّمَوَ وَالْمَلِ مَن الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرّم القمار، فقال له رسول الله على عشرة قلاص إلى ثلاث «زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»، فجعل القلاص مائة، والأجل تسعة أعوام وجعل معه أُبِيّ بن خلف مثل ذلك، فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذرّية أُبِيّ بن خلف، إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي عَلَيْ فقال له تصدّق بها ﴿وَعْدَ اللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد كقوله له على ألف درهم عرفًا، لأن معناه اعترفت له بها اعترافاً ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾ قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل البهائم، وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول، والباطن ما يعلم بالنظر والدليل، وقيل هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا، وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب، والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة، وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها، وانظر كيف نفي العلم عنهم أولاً، ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصّة، وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات، وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلّة منفعته فهو على هذا بيان للنفي ﴿ أَوَ لَم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما أن تكون النفس ظرفًا للفكرة في خلق السماوات والأرض كأنه قال أَوَ لَم يتفكّروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السمنوات والأرض إلاّ بالحق، والثاني أن يكون المعنى أوَ لم يتفكّروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلُّوا بذلك على الخالق، ويكون قوله ما خلق الآية: استئناف كلام، والمعنى الأول أظهر ﴿وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ﴾ أي حرثوها ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوآي﴾ معنى السوآى: هلاك الكفّار، ولفظ السوآى تأنيث الأسوأ: كما أن الحسني تأنيث الأحسن، وقرىء عاقبة بالرفع على أنه اسم كان، والسوآي خبرها، وقرىء بنصب عاقبة على أنها خبر كان، والسوآى اسمها، و﴿أَن كَذَّبُوا﴾ مفعول من أجله،

ويحتمل أن تكون السوآى مصدر أساءوا ﴿يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ الإبلاس الكون في شرّ مع اليأس من الخير ﴿يَتَقَرَّقُونَ ﴾ معناه في المنازل والجزاء ﴿يُحْبَرُونَ ﴾ ينعمون من الحبور وهو السرور والنعيم، وقيل يكرمون ﴿قَسُبُحَانَ اللّهِ ﴾ هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴿وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط النهار، وقوله: ﴿وله الحمد في السماوات والأرض »: اعتراض بين المعطوفات، وقيل أراد بذلك الصلوات الخمس، فحين تمسون: المغرب والعشاء، وحين تصبحون: الصبح، وعشيًا: العصر، وحين تظهرون: الظهر، ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ ﴾ ذكر في آل عمران ﴿وَيُحْنِي الأَرْضَ ﴾ أي ينبت فيها النبات ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ أي كما يُخرِج الله النبات من الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة ﴿تُنْتَشِرُونَ ﴾ أي تنصرفون في الدنيا الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة ﴿تَنْتَشِرُونَ ﴾ أي تنصرفون في الدنيا وأنس بذلك لأنهم ذريّة آدم ﴿مُودَةٌ وَرَحْمَةٌ قيل المودّة الجماع، والرحمة الولد، والعموم أحسن وأبلغ ﴿وَاخْتِلاَفِ أَلْسِنْتِكُمْ ﴾ أي لغاتكم ﴿وَأَلْوَانِكُمْ » يعني البياض والسواد، وقيل أحسن وأبلغ ﴿وَاخْتِلاَفِ أَلْسِنْتِكُمْ ﴾ أي لغاتكم ﴿وَأَلْوَانِكُمْ » يعني البياض والسواد، وقيل يعني أصنافكم، والأول أظهر ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا » ذكر في الرعد ﴿أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ »

وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَلْتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَا لَا الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي صَحُلٌ لَهُ وَالْمَوْنَ ﴿ وَهُو الْمُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي صَحُلٌ لَكُمْ مَن اللَّهُ وَالْمَا الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَا الْحَكِيمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّه عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

معناه تثبت أو يقوم تدبيرها ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ إذا الأولى شرطية، والثانية فجائية وهي جواب الأولى، والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا بالنفخة الثانية في الصور، ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم، على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل ﴿ قَانِتُونَ ﴾ ذكر في البقرة ﴿ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى، وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث، فإن مَن صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة، ولكن الأمور كلها متساوية عند الله، فإن كل شيء على الله يسير ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السماوات والأرض ﴿هَلْ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ ﴾ هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم، فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه، ولا يماثله أحد في ربوبيته، فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل في النفي قوله: ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾: أي لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم، لأن العبيد عندكم أقلّ وأذلّ من ذلك ﴿ بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ الإضراب ببل عمّا تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل اتّبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّين﴾ هو دين الإسلام، وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه في قوله أقم، والقيم ضرب من ضروب التجنيس ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ منصوب على المصدر: كقوله صبغة الله أو مفعولاً بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله، ومعناه خلقة الله، والمراد به دين الإسلام، لأن الله خلق الخلق عليه، إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته، كما قال

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كل مولود يولد على الفطرة، فأبوأه يهودانه أو ينصِّرانه ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ﴾ يعني يخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان، ومعنى أن الله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنش والجن بعد الخلقة الأولى، أو يكون المعنى أن تلك القطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها، قالنفي على هذا حكم لا خبر وقيل إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة الله قي حق مَن قضي الله أنه يثبت على إيمانه، وقيل إنه نهى عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول من الحيوان وقطع آذانها وشبه ذلك ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ منصوب على الحال من قوله أقِم وجهك لأن الخطاب للنبي ﷺ، والمراد هو وأمته، ولذلك جمعهم في قوله: منيبين، وقيل هو الحال من ضمير الفاعل المستتر في الزموا فطرة الله، وقيل هو حال من قوله فطر النَّاشُ وهذا بِعُيْدَ ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ وما بعده معطوف على أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو الزموا المضمر ﴿مِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ المجرور بدل من المجرور قبله، ومعنى فرّقوا دينهم: جعلوه فرقًا أي اختلفوا فيه، وقرىء: قارقوا من المفارقة أي تركوه، والمراد بالمشركين هنا أصناف الكفّار، وقيل هم المسلمون الذين تفرّقوا فرقًا مختلفة، وفي لفظ المشركين هنا تجوّز بعيد، ولعلُّ قائل هذا القول إنما قاله في قول الله فتي الأنعام [٥٥١] ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم ﴾ فإنه ليس هناك ذكر المشركين ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرَّ ﴾ الآية: إنحاء على المشركين الأنهم يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ ذكر في النحل ﴿أَم أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ أم هنا منقطعة بمعنى بل، والسلطان الحجّة، وكلامه مجاز كما تقول نطق بكذا، والمعنى ليس لهم حجة تشهد بصحة شركهم ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسُ رَحْمَةٌ ﴾ إنحاء على مَنْ يفرح ويبطر إذا أصابه النخير، ويقنط إذا أصابه الشرّ، وانظر كيف قال هنا إذا، وقال في الشرّ إن تصبهم سيئة، لأن إذا للقطع بوقوع الشرط، بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه، فغي ذلك

يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَاَيْكِ لِلْكَافِرَ اللّهِ وَالْمَالِمُ يَرُواْ أَنَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَاكُ وَيَدُ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشرّ ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ المعنى أن ما يصيب الناس من المصائب، فإنه بسبب ذنوبهم ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ يعنى صلة رحم القرابة بالإحسان والمودّة، ولو بالكلام الطيب ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مُن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ الآية: معناها كقوله: ﴿يَمحق اللَّهُ الرُّبا ويُربى الصَّدَقَات﴾ [البقرة: ٢٧٦] أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات: فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به، وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل أو يهدي له ليعوّض له أكثر من ذلك فهذا وإن كان جائزًا فإنه لا ثواب به وقرىء ﴿وَمَا آتَيْتُمْ﴾ بالمدّ بمعنى أعطيتم، وبالقصر يعنى جئتم أي فعلتموه، وقرىء لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ المضعف ذو الإضعاف من الحسنات، وفي هذه الجملة التفات لخروجه من الغيبة إلى الخطاب، وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون، وفيه أيضًا حذف، لأنه لا بدّ من ضمير يرجع إلى ما، وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون ﴿ظَهَر الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ قيل البرّ البلاد البعيدة من البحر، والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر، وقيل البرّ اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف، والصحيح أن البر والبحر المعروفان، فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلَّة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان ﴿لاَّ مَرَدَّ لَهُ ﴾ أي لا رجوع له ولا بذ من وقوعه ﴿مِنَ اللَّهِ ﴾ يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا يرده الله ﴿ يَوْمَثِذِ يَصَّدُّعُونَ ﴾ من الصدع وهو الفرقة أي يتفرقون: فريق في الجنة، وفريق في السعير ﴿فَلاَنَفُسِهِم يَمْهَدُونَ﴾ أي يوطنون وهو استعارة

عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَ نَفُسِمٍ مَ مَهَ دُونَ ﴿ لَيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحْبُ الْمَوْدِينَ ﴿ وَلِيَدِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفَلَكُ بِالْمَرِيدِ وَلِيَدِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفَلَكُ بِالْمَرِيدِ وَلِيَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُوهُ مَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا وُهُم بِالْمِيسَتِ وَلِيَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلِعَلَكُوهُ مَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا وُهُم بِالْمِيسَتِ فَانْفَعُومُ اللّهُ الَّذِي يُرَسِلُ الرِيّحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَا اللّهُ الَّذِي يُرَسِلُ الرِيّحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَا اللّهُ اللّهُ الذِي يَرْسِلُ الرّبِيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ يَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ كِسَفَا فَتَرَى الْوَدَق يَعْرُجُ مِنْ خِلِيلِةٍ فَإِذَا آصَابَ بِهِ مِن فَيْلِكُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَا مَا يَعِد مَن عَبَادِهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

من تمهيد الفراش ونحوه، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة ﴿لَيْجْزِي﴾ يتعلق بيمهدون أو يصدعون، أو بمحذوف ﴿مُبَشِّرَاتِ﴾ أي تبشر بالمطر ﴿وَلِيْدِيقُكُم﴾ عطف على مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم ﴿مُن رَحْمَتِهِ﴾ أرسلها ﴿وَكَانَ حَقًا﴾ انتصب حقًا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين، وقيل اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا: أي وكان الانتقام حقًا، فعلى هذا يوقف على حقًا ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف.

﴿ فَتَثِيرُ سَحَابًا ﴾ أي تحرّكها وتنشرها ﴿ كِسَفًا ﴾ أي قطعًا، وقرىء بإسكان السين وهما بناءان للجمع، وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة ﴿ الْوَدْقَ ﴾ هو المطر ﴿ مِنْ خِلاَلِهِ ﴾ الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلّل الأجزاء والضمير يعود على السحاب ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ كرّر للتأكيد وليفيد سرعة تقلّب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ أي قانطين كقوله ﴿ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ﴾ [الروم: ٥١] ﴿ فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا ﴾ الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر، والمعنى لئن أرسل الله ريحًا فاصفر به النباسة لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله، وقيل الضمير للريح، وقيل للسحاب والأول أحسن في المعنى ﴿ فَإِنّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ الآية: استعارة في عدم سماع الكفّار للمواعظ والبراهين، فشبّه الكفّار بالموتى في عدم إحساسهم ﴿ خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ﴾ الضعف الأول

جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوبُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْ لَيَثْمُ الْمُعْنِ وَلَاكِمَ وَلَا لِمَعْنِ وَلَاكِمَ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَلَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِمَ وَلَاكِمَ مُ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهَا لَمُعْنِ وَلَاكُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَا عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَيَوْ مَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا اللَّهُ مَا لِللَّاسِ فِي هَلَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

كون الإنسان من ماء مهين، وكونه ضعيف في حال الطفولية، والضعف الثاني الأخير الهرم، وقرىء بفتح الضاد وضمها وهما لغتان ﴿مَا لَبِنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ هذا جواب القسم، ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلاّ ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلاّ ساعة، وذلك لاستقصار تلك المدة ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ﴾ أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه ﴿وَقَالَ الَّذِينَ الْوَتُوا الْعِلْمَ وَالإَيمَانَ﴾ هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردّوا مقالة الكفّار التي حلفوا عليها ﴿وَيُ كِتَابِ اللَّهِ يعني اللوح المحفوظ أو علم الله، والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم، وقيل يعني القرآن، فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم، وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم لقد لبثتم: خطاب للكفّار، وقولهم فهذا يوم البعث: تقرير لهم، وهو في المعنى جواب الشرط مقدّر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ﴾ من العتبى بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب ﴿إنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ يعني ما بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب ﴿إنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ يعني ما وعد من النصر على الكفّار ﴿وَلاَ يَسْتَخِقَنَكَ ﴾ من الخقة: أي لا تضطرب لكلامهم.



### مكيّة إلا الآيات ٢٧ و٢٨ و٢٩ فمدنيّة وآياتها ٣٤ نزلت بعد الصّافّات

آلَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

والْكِتَابِ الْحَكِيمِ ذكر في يونس ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ فو الغناء، وفي الحديث أن رسول الله على قال: «شراء المغنيات وبيعهن حرام»، وقرأ هذه الآية، وقيل نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله على هذا حقيقة، وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان قد تعلّم أخبار فارس، فذلك هو لهو الحديث، وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه، فالشراء على هذا مجاز، وقيل لهو الحديث: الطبل، وقيل الشرك، ومعنى اللفظ يعم ذلك كله، وظاهر الآية أنه لهو مضاف الحديث: الطبل، وقيل الشرك، ومعنى اللفظ يعم ذلك كله، وظاهر الآية أنه لهو مضاف الى الكفر بالدين واستخفاف، لقوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الآية، وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف ﴿ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرَوْنَهَا ﴾ ذكر في الرعد ﴿ أَن تَمِيدَ سُخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف ﴿ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرَوْنَهَا ﴾ ذكر في الرعد ﴿ أَن تَمِيدَ اللهِ عَنْ الله عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ فَاحَبّه، فمن عليه الحديث لم يكن لقمان نبيًا، ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحبّ الله فأحبّه، فمن عليه الحديث لم يكن لقمان نبيًا، ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحبّ الله فأحبّه، فمن عليه الحديث لم يكن لقمان نبيًا، ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحبّ الله فأحبّه، فمن عليه

بالحكمة، رُوِيَ أنه كان ابن أُخت أيوب أو ابن خالته، ورُوِيَ أنه كان قاضي بني إسرائيل، واختلف في صناعته، فقيل كان نجارًا، وقيل خيّاطًا، وقيل راعي غنم، وكان ابنه كافرًا فما زال يوصيه حتى أسلم، ورُوِيَ أن اسم ابنه ثاران ﴿وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ﴾ هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصيّة لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله، ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت عن الشرك بالله، ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت به ضعفًا، وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا ﴿وَفِصَالُهُ ﴾ أي فطامه، وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع ﴿أَنِ ٱشْكُرُ ﴾ تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: ﴿وَفِصَالُهُ في عَامَين ﴾ ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب ﴿يَا يُنِيّ الآية: رجع إلى كلام لقمان، والتقدير: وقال لقمان يا بني أعظم من حق الأب ﴿يَا يُنِيّ وزنها، والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبّر بحبة الخردل ليدلّ على ما هو أكثر ﴿فِي صَخْرَة ﴾ قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض، وهذا ضعيف، وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو

اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفُ خِيدٌ ﴿ يَ يَدُى أَقِمِ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهَ عَنِ الْمُنكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ وَلا نُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ اللهَ لا يُصِبُ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ﴿ وَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْإَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَيْدِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسَبَعَ عَلَيْكُمْ يَعْمَمُ طَلَهِرَةُ وَبَاطِنَةً الْحَيْدِ ﴿ اللهَ مَن صَوْتِكَ مَا اللهَ عَلَيْكُمْ مِعْمَمُ طَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللّهِ بِعَيْرِ عَلْمِ وَلَا هُدَى وَلا كِنَابٍ مُنيرٍ ﴿ وَإِلَى اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ حَكَانَ الشَّيْطِينُ أَيْدُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ وَمَا لَيْسَالِمُ وَجَهَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَابَاءَةً أَوْلُو حَكَانَ الشَّيْطِينُ وَقِ الْوَثْقِيلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَةً أَوْلُو حَكَانَ الشَّيْطِنُ أَي وَلِي اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن يُسَلِمُ وَجَهَمُ عَلَيْهُ مَا وَجَدْدُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

كانت في أخفى موضع كجوف صخرة، فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السملوات أو في الأرض ﴿وَأَضِيرَ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ أمر بالصبر على المصائب عمومًا، وقيل المعنى ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ﴿مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَ يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والحجد ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور ﴿وَلاَ تُصَعِّرُ خَدُكُ لِلنَّاسِ ﴾ الصعر في اللغة الميل أي لا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبرًا عليهم ﴿مَوَحًا للنَّاسِ ﴾ الصعر في اللغة الميل أي لا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبرًا عليهم ﴿مَوَحًا للنَّاسِ ﴾ الصعر في اللغة الميل أي لا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبرًا عليهم ﴿مَوَحًا للسَّرَا عليهم أي المعتمل والخفة ، ولا تبطىء إبطاء يدل على الفخر والكبر ﴿نِعَمَهُ ظَاهِرَةُ وَبَاطِئة لللهُ النَّاسُ ومنها الناسُ ومنها الناسُ وقيل الظاهرة نِعَم الدنيا، والباطنة نِعَم العقبى، واللغظ أحمَّ من متر القبيح من الأعمال، وقيل الظاهرة نِعَم الدنيا، والباطنة نِعَم العقبى، واللغظ أحمَّ من الشيطان يَدعوهم إلى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ معناه أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى التار ﴿وَمَن يُسْلِمُ وَجُهَةُ إلَى اللَّهِ يسلم أي يخلص أو يستسلم أو ينقاد، والوجه هنا عبارة عن القصد ﴿وَلَقُ الْفُرُوةِ الْوُنْقَى فَكُر في البقرة ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ وما بعده ذكر في العنكبوت ﴿وَلَوْ الْحَمْدُ لِلَهِ وما بعده ذكر في العنكبوت ﴿وَلَوْ الْحَمْدُ لِلّهِ وما بعده ذكر في العنكبوت ﴿وَلَوْ

أَجُحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَا كَنَفْسِ وَخِرَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ ا

أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ ﴾ الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلامًا، والبحر لو كان مِدادًا يصبّ فيه سبعة أبحر صبًّا دائمًا وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله، لأن الأشجار والبحار متناهية، وكلمات الله غير متناهية، فإن قيل: لِمَ لم يقل والبحر مدادًا كما قال في الكهف قل لو كان البحر مِداداً؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله يمدُّه لأنه من قولك مدّ الدُّواة وأمدُّها، فإن قيل لِمَ قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة، فإن قيل: لِمَ قال كلمات الله ولم يقل كَلِمَ الله بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع أنه جمع قلة، فكيف ينفد الجمع الكثير ورُوِيَ أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد أُوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدلُّ أن ما عندهم قليل من كثير، والآية على هذا مدنية، وقيل إن سببها أن قريشًا قالوا إن القرآن سينفد ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَغْثُكُمْ إلاَّ كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ﴾ بيان لقدرة الله على بعث الناس وردّ على مَن استبعد ذلك ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارُ ﴾ أي يُدخِل كُلاًّ منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل ﴿إِلَى أَجَل مُسَمَّى ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ﴾ يحتمل أن تكون الباء سببية ، أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق ﴿بِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴾ يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات والباء للإلصاق أو للمصاحبة، أو يريد الريح فتكون الباء سببية ﴿صَبَّارِ شَكُورِ﴾ مبالغة في صابر وشاكر ﴿كَالظُّلَلِ ﴾ جمع ظلة وهو ما يعلوا عن فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان ﴿فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ﴾ المقتصد المتوسط في الأمر، فيحتمل أن يريد كافرًا متوسطًا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنًا متوسطًا في إيمانه، لأن الإخلاص الذي

بِعَايَنَانِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوَاْ بَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِدُعَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيلَ وَلَا يَغُرَنَّكُمُ مِاللَّهِ ٱلْخَيْنَ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ مِاللَّهِ ٱلْخَيْنَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا يَعْرَنَّكُم مِاللَّهِ ٱلْغَيْنَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأَ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْ أَنْ أَلْسَاعَةِ وَيُنْزِلُ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيِيمٌ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْ مِأْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمٌ خَيِيمٌ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرًا فَيَ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرِي الْفَالِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمُ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ خَيْرًا اللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَالِكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَيْمُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلِيمُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْدُونَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللْمُ اللَّهُ عَلِيمُ الللِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُولُولُولُولُولُ

عليه في البحر كان يزول عنه وقيل معنى مقتصد مؤمن ثبت في البرّ على ما عاهد الله عليه في البحر ﴿خَتَّارِ﴾ أي غدّار شديد الغدر، وذلك أنه جحد نعمة الله غدرًا ﴿لاَ يَجْرِي وَالِد عَن وَلَدِهِ ﴾ أي لا يقضي عنه شيئًا، والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة ﴿وَلاَ مَوْلُودٌ ﴾ أي ولد فكما لا يقدر الوالد لوالده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء ﴿الْغَرُورُ ﴾ الشيطان وقيل الأمل والتسويف ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي متى تكون، فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه، ولذلك جاء في الحديث: مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية ﴿مَاذَا تَكُسِبُ

 $\Phi_{ij}$  , which is the  $\hat{\Phi}_{ij}$  , which is the  $\Phi_{ij}$  -degree of  $\Phi_{ij}$  .

hander of the second of the se

And the second of the second o

and the state of t

ence of the state of the state

· Sangara Born and American State of the Commence of the Comme



مكيّة إلا من آية ١٦ إلى غاية ٢٠ فمدنية وآياتها ٣٠ نزلت بعد المؤمن

### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النّلِي النَّهُ النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّالْمِيلُولِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي ا

الَّمْ آنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن رَّبِّ الْعَلَمِينَ آنَ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُو ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ

# بسم الله الرّحمان الرّحيم

وتني الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل فين رّبّ المعالمين على يتعلق بتنزيل فأم يَقُولُونَ الضمير لقريش وأم بمعنى بل والهمزة فين رّبّ المعالمين بما قبله أو بمحذوف في الماهم من تذير عيني من الفترة من زمن عيسى وقد جاء الرّسُل قبل ذلك إبراهيم وغيره، ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم فاستوى عَلَى المعرش قد ذكر في الأعراف في المكم من دُونِه مِن وَلِيّ وَلا شَفِيع نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكفار وهي معدومة على من وليّ والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله: في من شفيع إلا مِن بَعْد إذْنِه المأمور به من الطاعات، بعد إذْنِه الوس المناع المن المناع المناع الله المناع السلماء الله المناع المناع الله المناع المناع المناع المناع الله المناع المن

﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عالم فالألف ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء، وقيل إن الله يُلقِي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله، فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها، فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدّة، ثم تصير إليه آخرًا لأن عاقبة الأمور إليه، فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ ﴾ الغيب ما غاب عن المخلوقين، والشهادة ما شاهدوه ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي أتقن جميع المخلوقات، وقرىء بإسكان اللام على البدل ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِن طِينٍ ﴾ يعني آدم عليه السلام ﴿نَسْلَهُ ﴾ يعني ذرّيته ﴿مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينِ﴾ يعني المنيّ، والسلالة مشتقة من سلّ يسلّ، فكأن الماء يسلّ من الإنسان، والمهين الضعيف ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ ﴾ أي قوَّمه ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ﴾ عبارة عن إيجاد الحياة فيه، وأُضيقت الروح إلى الله إضافة ملك إلى ملك، وقد يراد بها الاختصاص، لأن الروح لا يعلم كنهه إلا الله ﴿ أَيْذًا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي تلفنا وصرنا ترابًا، ومعنى هذا الكلام المحكيّ عن الكفّار استبعاد البعث، والعامل في إذا معنى قولهم: ﴿ أَإِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ الله تقديره نبعث ﴿يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ يحتمل أن تكون لو للتمني وتأويله في حق الله كتأويل الترجّي، وقد ذكر، أو تكون للامتناع وجوابها محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرًا مهولاً ﴿ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ ﴾ عبارة عن الذلّ والغمّ والندم ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ تقديره يقولون ربّنا

قد علمنا الحقائق ﴿ لَوْ شِئْنَا لَاتَّنِنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق لفعل، فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات، ولكن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ ﴾ أي يقال لهم ذوقوا، والنسيان هنا بمعنى الترك ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع ﴾ أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل، ومن صلّى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَغْيُنِ ﴾ يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله من النَّعيم وقرىء أخفى بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا﴾ الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم، وقيل يعني عليّ بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ الذي نعت بالعذاب، ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به، فإن قيل: لِمَ وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير، ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير، وقال عذاب النار التي كنتم بها تكذبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه خصّ العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والثاني أنه قدّم في السجدة ذكر النار، فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير، لكنه جعل الظاهر مكان المضمر فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار، ووصف العذاب ولم يصف النار، الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب، وإنما امتنع وصفها لتقدّم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفه، كقولك رأيت رجلاً فأكرمت الرجل، فلا يجوز وصفه لئلا يُفهَم أنه غيره ﴿وَلَنُذِيقَنُّهُم مِّنَ

الْعَذَابِ اَلْأَكْبِرِ لَعْلَهُمْ يَرْجِعُون ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِين مُنلَقِمُون ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى الْحِتنِ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَايِدٍ وَجَعَلَناهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَهِ مِلَ شَعُون ﴾ وَكَعَلْناهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَهِ مِلَ شَعُون ﴾ وَكَعَلْنا مِنْهُمْ أَيِمَة يَهْ مُون لِقَائِدِ عَنْتَلِفُون ﴾ أَوْلَمُ يَهْدِ لَمُمْ فَو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيكَمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴾ أَوْلَمُ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَايَتِ أَفَلا كُمْ الْمَلَدِ عَنْ اللَّهُ مُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَايَتِ أَفَلا يَسْمَعُون ﴾ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُرِ فَنَحْرِجُ بِهِ وَرَبَعَا تَأْحَلُ مِنْهُ أَفَلا الْفَتْحُ إِن صَعْنَهُمْ وَاللَّهُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُرِ فَنَحْرِجُ بِهِ وَرَبَعَا تَأْحَلُ مِنْهُ أَلَا يَسْمُعُون ﴾ وَيَقُولُون فَي وَيَقُولُون كَمْ مَنَ الْفَتْحُ إِن صَعْنَمُ مَكِيفِيمُ أَوْلَا إِيمَانُهُمْ وَلا هُرُ يُنظرُون فَي فَاتَعْ مِنْ عَنْهُمْ وَانظِنَ إِنْهُمْ مُونَا إِيمَانُهُمْ وَلا هُرَ يُنظرُون فَي فَاتَكُمْ فَا الْمَاعِينَ فَي قَلْمُ الْفَعَةُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُونَ الْمُ فَا الْمُعَلِّ الْمُعْرَادِينَ فَي فَالْمُونُ وَنَهُمْ وَانطُونَ إِنَا فَالْمُونَ الْمَاءَ إِلَى الْمُؤْمِن الْمُعْمُ وَالْمُونِ الْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتِى الْمُنْ الْمُونُ وَلَا مُونَا الْمُعْمُ وَالْمُونُ الْمُنْ فَلْهُمْ وَالْمُلْونَ الْمُنْ فَالْمُ مُسْلِكِنِهُمْ وَالْمُونَ الْمُؤْمِن الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ وَالْمُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِن الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُونُ وَلَوْمُ الْمُسُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُولُولُونَ الْمُؤْمُولُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُو

الْعَذَابِ الأَذْنَى ﴾ يعني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدر، وقيل عذاب القبر وهذا بعيد لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ ﴾ هذا وعيد لمَن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وكان الأصل أن يقول إنّا منه منتقمون، ولكنه وضع المجرمين موضع المضمر ليصفهم بالإجرام، وقدّم المجرور على منتقمون للمبالغة ﴿فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَائِهِ ﴾ المرية الشك، والضمير لموسى: أي لا تمتر في لقائك موسى ليلة الإسراء وقيل المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه، والكتاب على هذا التوراة، وقيل الكتاب هنا جنس، والمعنى: لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك، وعبّر باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلْقِي القُرْآنِ ﴾ [النمل: ٦].

﴿ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ الضمير لجميع الخلق، وقيل لبني إسرائيل خاصة ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ ذكر في طه ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ الضمير في يمشون الأهل مكة: أي يمشون في مساكن القوم المهلكين: كقوله: ﴿ وقَدْ تَبَيّن لَكُم مِن مساكِنهِم ﴾ [طله: ١٢٨] وقيل الضمير للمهلكين: أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم، والأول أحسن، الأن فيه حجة على أهل مكة ﴿ الأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ يعني التي الا نبات فيها من شدة العطش ﴿ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ أي الحكم بين المسلمين والكفّار في الآخرة، وقيل يعني فتح مكة، وهذا بعيد لقوله: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ الاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ﴾ وذلك في الآخرة، وقيل يعني فتح مكة، الأن مَن آمن المنافر وقيل يعني فتح مكة المن مُن آمن المنافر والكفرون هلاكهم إنهم مُنتظِرُونَ ﴾ أي انتظر هلاكهم إنهم ينتظرون هلاكك، وفي هذا تهديد الهم.



مدنية وآياتها ٧٣ نزلت بعد آل عمران

#### بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلتَّحْزَبِ ٱلرَّحِيدِ عَلَيْهِ

يَتَأَيُّهُا النَّيِّ اُتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَالتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْهُ اللَّهِ وَكَفَى إِلَيْهُ مَا يُوحَى إِلَيْهَ مِن رَّيِكُ إِنَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿يَا أَيُهَا النّبِيُ الدّاء فيه تكريم له ، لأنه ناداه بالنبوّة ، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم وأتّق اللّه اليّه أي دُمْ على التقوى وزد منها ﴿وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ الْ لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة ، ويعني بالكافرين المُظهِرِين للكفر وبالمنافقين الذين يُظهِرون الإسلام ويخفون الكفر ورُويَ أن الكافرين هنا: أُبيّ بن خلف ، والمنافقين هنا: عبد الله بن أُبيّ ابن سلّول ، والعموم أظهر ﴿مَّا جَعَلَ اللّه لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه الله ابن عباس ، كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدّه فهمه ، فنزلت الآية نفيًا لذلك ، ويقال إنه ابن أخطا ، وقيل جميل بن معمر ، وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمّهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم ﴿اللاّبِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ ﴾ أي تقولون للزوجة : أنت عليّ كظهر أمي ، وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتي حكمه في المجادلة وإنما تعدّى هذا

الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهن ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ الأدعياء جمع دعيّ، وهو الذي يدّعي ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة: وذلك أنه كان فتى من كلب فسباه بعض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي ﷺ فتبنّاه؛ فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية ﴿ذَالِكُمْ قَوْلُكُم﴾ الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيه، أو إلى كل ما تقدّم من المنفيّات، وقوله: ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ تأكيد لبطلان القول ﴿ادْعُوهُمْ لْآبَائِهِم ﴾ الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يقتضي أن يحبُّوه صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يحبُّون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ جعل الله تعالى لأزواج النبي صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم حُرمة الأمهات في تحريم نكاحهنَّ ووجوب مبرَّتهنَّ، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بأُخوّة الإسلام، وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يحتمل أن يكون بيانًا لأُولَي الأرحام أو يتعلق بأُولي: أي أُولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام ﴿إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَاتِكُمْ مَّعْرُوفًا ﴾ يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم في الحياة، والوصية لهم عند الموت، فذلك جائز ومندوب إليه، وإن لم يكونوا قرابة، وأما الميراث فللقرابة خاصة، واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصّة أو المؤمنين والكافرين ﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ يعني القرآن أو اللوح المحفوظ ﴿وَإِذْ أَخَذْمًا مِنَ النَّبِيْنَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع، وقيل هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذرّ، والأول أرجح لأنه هو المختصّ بالأنبياء ﴿وَمِنْكَ وَمِن نُوْج وَلِبَرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَذَ لِلْكَنِوِينَ عَذَابًا اللّهِمَا ﴿ يَتَا يَّهُا اللّهِ يَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَيلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنكِجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظَّنُونَا ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَيلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنكَ إِلَى اللّهِ الظَّنُونَا ﴿ وَمِنْ اللّهِ الطَّنُونَا ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْآبَصَارُ وَيلَعَتِ الْقَلُوبُ الْحَنكَ إِرَ وَتَظُنُونَ وَاللّهِ اللّهِ الطّعَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِن نُوحٍ ﴾ قد دخل هؤلاء في جملة النبيّين ولكنه خصّهم بالذكر تشريفًا لهم، وقدّم محمدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تفضيلاً له ﴿مُيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ يعني الميثاق المذكور، وإنما كرّره تأكيدًا وليصفه بأنه غليظ أو وثيق ثابت يجب الوفاء به ﴿لْيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ﴾ اللام تحتمل أن تكون لام كي أو لام الصيرورة، والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق، والجنود المذكورة هم قريش ومَن كان معهم من الكفّار، وسمّاهم الله في هذه السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ أرسل الله عليهم ريح الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين ﴿وَجُنُودًا لُّمْ تَرَوْهَا﴾ يعني الملائكة ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها، وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر تهامة ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ ﴾ أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف ﴿وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها مجاز، وهو عبارة عن شدَّة الخوف، وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدَّة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة ﴿ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ أي تظنون أن الكفّار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم، فأما المنافقون فظنُّوا ظنَّ السوء وصرَّحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله، وقرأ نافع: الظنونا، والرسولا، والسبيلا، بالألف في الوصل وفي الوقف، وقرىء بإسقاطها في الوصل والوقف، وبإثباتها في الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو الأصل وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي، وتقتضي هذه العلَّة أن تثبت في الوقف خاصّة، وأما مَن أثبتها في الحالين، فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلّا عُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَيَسَتَعْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ النِّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارا ﴿ وَكَا تَخْلَتُ مَا عَلَيْهُمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُعِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ دُواْ اللّهَ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُعِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلّا يَسِيرًا ﴿ وَلَا قَلَدُ كَانُواْ عَلَهُ دُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُونُ إِلَا قَلِيلًا ﴿ وَكَانَ عَهَدُ اللّهِ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا يَا لَيْوَلُونِ اللّهُ وَلِيلًا فَي قُلْ مَن ذَا اللّذِي يَعْصِمُكُمُ الْفِرارُ إِن فَرَدُتُومِ مِن اللّهِ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَلَا مَن ذَا اللّذِي يَعْصِمُكُمُ اللّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن ذَا اللّهِ عَلِيلًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَإِلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ٱلمُعَوِقِينَ مِن مُن دُوبِ اللّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي اختبروا أو أصابهم بلاء، والعامل في الظرف ابتلى وقيل ما قبله ﴿وَزُلْزُلُوا﴾ أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ رُويَ أنه معتب بن قشير ﴿وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ ﴾ قال السهيلي الطائفة تقع هلى الواحد فما فوقه والمراد هنا أوس بن قبطي ﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ يثرب اسم المدينة وقيل اسم البقعة التي المدينة في طرف منها، ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا يعنون موضع القتال وقرىء بالضم وهو اسم موضع من الإقامة وقولهم فارجعوا أي إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ ﴾ أي يستأذنوه في الانصراف والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته وقيل بنو حارثة ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي منكشفة للعدق وقيل خالية للسراق فكذَّبهم الله في ذلك ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عليهم مِن أَقْطَارِهَا ﴾ أي لو دخلت عليهم المدينة من جهاتها ﴿ثُمُّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ﴾ يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين ﴿لآتُوهَا ﴾ قرىء بالقصر بمعنى جاؤوا إليها وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم ﴿ وَمَا تَلَبُّهُوا بِهَا ﴾ الضمير للمدينة ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ﴿ دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل للتعليل على وجه التهكُّم ﴿الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ﴾ أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقون مثلهم هلم إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال، وقد ذكر هلم في الأنعام ﴿ وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلا قَلِيلا ﴾ البأس القتال، وقليلاً صفة المصدر محذوف تقديره إلا إتيانًا قليلاً، أو مستثنى من فاعل يأتون: أي إلا قليلاً منهم ﴿أَشِحُّةُ عَلَيْكُمْ﴾ أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحّون بأنفسهم فلا يقاتلون، وقيل يشحّون بأموالهم، وقيل معناه أشحة عليكم وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا ونصب أشحة على يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَالَّذِى يُغَشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوَقُ سَلَقُوكُم بِالسِنةِ حِدَادِ الشَّحُةَ عَلَى الْخَيْرُ أُولَئِكَ لَمَ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا شَي يَعْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَودُواْ لَوَ أَنَهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنَ الْأَحْزَابِ لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ الْآخَوزابُ يَودُواْ لَوَ أَنَهُم بَادُونَ فِي الْآعَرابِ يَسْعَلُونَ عَنَ الْأَحْرَابُ يَودُواْ لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي رَسُولِ اللّهِ السَّوَةُ حَسَنَةً اللّهُ وَلَوْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْيَوْمُ الْلَاْحِرُ وَذَكَرَ اللّهَ كَذِيرًا شَ وَلَمَّا رَءًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا شَى مِنْ اللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا شَى مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ لَيْ وَمُؤَالَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَا اللّهُ وَلِيمَانَا وَتَسْلِيمًا وَتَسْلِيمًا وَيَسْلِيمًا فَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا وَسَلِيمًا عَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلِيمُولُولُهُ وَلَا لَهُ وَلَالَالِكُولُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الحال من القائلين، أو على المعوقين، أو من الضمير في يأتون، أو نصب على الذم ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم ﴿تَدُورُ أَغْيُنُّهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ عبارة عن شدّة خوفهم ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾ السلق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره، ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وإذا نصركم الله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقيص الشريعة، وقيل إذا عنمتم طلبوا من الغنائم ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي يشحون بفعل الخير وقيل يشحّون بالمغانم، وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في سلقوكم ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُم ﴾ ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها، وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال، وقيل إنهم نافقوا بعد أن آمنوا، فالإحباط على هذا حقيقة ﴿يَحْسَبُونَ الْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ الأحزاب هنا هم كفّار قريش ومن معهم، فالمعنى أن المنافقين من شدّة جزعهم يظنون أن الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا ﴿ وَإِن يَأْتِ الْأَخْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ معنى يودّوا يتمنّوا، وبادون خارجون في البادية والأعراب هم أهل البوادي من العرب فمعنى الآية أنه إن أتى الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدّة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المدينة بل غائبين عنها يسألون مَن ورد عليهم عن أنبائكم ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أي قدوة تقتدون به ﷺ في اليقين والصبر وسائر الفضائل، وقرىء أُسوة بضمّ الهمزة والمعنى واحد ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله ﷺ حين أمر بحفر الخندق من أن الكفّار ينزلون، وأنهم ينصرفون خائبين، وقيل إنه قول الله تعالى: ﴿أَم حَسِبْتُم أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكِم مَثَلَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهِم البَأْسَاءُ والضّرّاءُ﴾

[البقرة: ٢١٤] الآية، فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون ﴿فَمِنْهُمْ مَّن قَضَى نَحْبَهُ ﴾ يعني قتل شهيدًا قال أنس بن مالك يعني عمّي أنس بن النضر، وقيل يعني حمزة بن عبد المطّلب، وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس وغيره، وقيل قضى نحبه: وفي العهد الذي عاهد الله عليه، ويدلّ على هذا ما ورد أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «طلحة ممّن قضى نحبه» وهو لم يقتل حينئذ ﴿وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ﴾ المفعول محذِّوف: أي ينتظر أن يقضي نحبه، أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس، أو ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ الصياصي هي الحصون، ونزلت الآية في يهود بني قريظة، وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله ﷺ فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش عن المدينة حصر رسول الله بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن يقتل رجالهم ويسبي نساؤهم وذرّيتهم ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ يعني الرجال وقتل منهم يرمئذ كل مَن أنبت وكانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ يعني النساء والذرية ﴿أَوْرَبُّكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ يعني أرض بني قريظة قسمها رسول الله على بين المهاجرين ﴿وَأَرْضَا لَّمْ يَطَوُّهَا ﴾ هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب، ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة، لأنه قال أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا أخذوها حينتذ، وأما غيرها من الأرضين، فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال يورثكم إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم تطؤها: أي لم تدخلوها قبل ذلك.

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِذِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ الآية: سببها أن أزواج رسول الله ﷺ تغايرن حتى غمّه ذلك وقيل طلبن منه الملابس ونفقات كثيرة، وكان

الدُّنيا وَذِينَتَهَا فَنَعَالَيْك أُمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَيلًا ﴿ وَلِي كُنتُنَ تُرِدِن اللّه وَرَسُولُهُ وَاللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَمَن وَاللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ النّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ مُنْ اللّهَ يَسِيرًا ﴿ وَمَن بِفَاحِسَةٍ مُنْ يَلْتُ مِنكُنَّ يَلِهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريمًا ﴿ يَنْ اللّهَ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريمًا ﴿ يَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تَوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريمًا ﴿ يَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تَوْتُهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كُومِيمًا إِلَيْ اللّهُ وَيَعْمَلُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا فَيْطُمَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيُسْتَقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَولُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهنّ عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسودة بنت زمعة، وأُم حبيبة بنت أبي سفيان، وأمّ سلمة بنت أبي أميّة، وأربع من غير قريش وهم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفيّة بنت حيي من بني إسرائيل وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾ أصل تعالَ أن يقوله مَن كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة؛ وأُمتِّعكنَّ من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلَّقت والسّراح الطلاق، فمعنى الآية أن الله أمر رسوله ﷺ أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا زينة الدنيا، وبين البقاء في عصمته إن أرادوا الأَخرة، فبدأ ﷺ بعائشة: فاختارت البقاء في عصمته، ثم تبعها سائرهنّ في ذلك، فلم يقع طلاق، وقالت عائشة: خيّرنا رسول الله ﷺ فاخترناه ولم يُعدّ ذلك طلاقًا، وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة، وقيل طلقة رجعية ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث، أو يريد أنه ثلاث، وجماله حُسْن الرّعي والثناء وحفظ العهد ﴿لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ﴾ من للبيان لا للتبعيض، لأن جميعهن محسنات ﴿بِفَاحَشَةٍ مُّبَيِّنَةً﴾ قيل يعني الزنا، وقيل يعني عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام، أو تكليفه ما يشقّ عليه، وقيل عموم في المعاصي ﴿ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن﴾ أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين، وإنما ذلك لعلوّ رتبتهنّ، لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله، وقرىء يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قرىء بالياء حملاً على لفظ من وبالتاء حملاً على المعنى، وكذلك تعمل، والقنوت هنا بمعنى الطاعة ﴿نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي يضاعف لها ثواب الحسنات ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ يعني الجنة، وقيل في الدنيا، والأوّل هو الصحيح ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ﴾ فضّلهنّ الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهنّ التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلاّ أ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا إِنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتِينَ ٱلنَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَءَاتِينَ ٱلنَّوَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِيرُ وَ تَطْهِيرًا إِنَّ وَأَنْ مَنْ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْمُقْمِنَةِ وَٱلْمُقْمِنِينَ كَانَ لَلْهُ مَالْمُونِينِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُونِينِينَ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُونِينِينَ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُونِينِينَ وَالْمُونِينِينَ وَالْمُولِينَ اللّهُ وَالْمُونِينَ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُونِينَ وَالْمُونُونَ اللّهُ وَالْمُونِينِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُولِيقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِيقِينَ وَلَهُ مَا اللّهُ وَالْمُؤْمِينِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونِينَ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُو

يُخْرِج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لشهادة رسول الله ﷺ لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ نهى عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن إلى النساء ﴿فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي فجور وميل للنساء، وقيل هو النفاق، وهذا بعيد في هذا الموضع ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ هو الصواب من الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهى عنه ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ قرىء بكسر القاف، ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار في الموضع، ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في ظلت، وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة مَن يقول قررت بالكسر أقر بالفتح، والمشهور في اللغة عكس ذلك، وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع ومعنى القرار أرجح، لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لِمَ لا تخرجين فقالت أمرنا الله بأن نقرَ في بيوتنا، وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل، وحينئذ قال لها عمر: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك ﴿وَلاَ تَبَرَّجْنَ ﴾ التبرّج الزينة ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيّةِ الأُولِي﴾ أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرّض للنظر، وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام، وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين موسى وعيسى ﴿الرُّجْسَ﴾ أصله النجس، والمراد به هنا النقائص والعيوب ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ منادى أو منصوب على التخصيص، وأهل بيت النبي ﷺ: هم أزواجه وذرّيّته وأقاربه كالعباس وعلى وكل مَن حرمت عليه الصدقة، وقيل المراد هنا أزواجه خاصة، والبيت على هذا المسكن، وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير، ولو أراد ذلك لقال عنكنَّ ورُوِيَ أن النبي عَلَيْ قال نزلت هذه الآية في خمسة: «في ولد عليّ وفاطمة والحسن والحسين» ﴿وَأَذْكُرْنَ ﴾ خطاب لأزواج النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خصَّهنَّ بعد دخولهنّ مع أهل النبيت، وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكّر بالقلب، وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السُّنّة ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلآية: سببها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرّجال، ولم يذكرنا، فنزل فيها ذكر النساء ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الإسلام هو الانقياد، والإيمان هو التصديق، ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله: ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا﴾

[الحجرات: ١٤] وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَان فِيهَا مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥] الآية، وبالعموم فيكون الإسلام أعم، لأنه بالقلب والجوارح، والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة، وهذا هو الأظهر في هذا الموضع ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ يحتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العزم ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ﴾ الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من أمرهم: راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات، وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدها، وقيل سببها أن رسول الله ﷺ خطب امرأة ليزوّجها لمولاه زيد بن حارية، فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله، واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها، وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ هو زيد بن حارثة الكلبي، وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره وإنعام النبي ﷺ بالعتق وكانت عند زيد زينب بنت جحش وهي بنت أميمة عمّة النبي ﷺ، فشكا زيد إلى رسول الله ﷺ سوء معاشرتها وتعاظمها عليه، وأراد أن يطلُّقها فقال له رسول الله ﷺ: «أمسك عليك زوجك واتَّقِ الله»، يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة واتَّق الله ولا تطلَّقها فيكون نهيًا عن الطلاق على وجه التنزيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المُباح إلى الله الطلاق» ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ الذي أخفاه رسول الله ﷺ أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب ولكنه خاف أن يسلِّط الله عليه ألسنتهم وينالوا منه، فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضه، وذلك أنه رُويَ أن النبي ﷺ كان حريصًا على أن يطلّق زيد زينب ليتزوّجها هو ﷺ لقرابتها منه ولحسبها، فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفى الحرص عليها خوفًا

وَطَرًا رَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوْجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَ وَطَرَّا وَكَانَتُ اللّهِ مَفْعُولَا ﴿ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ اللّهِ فَي عَشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَيْ اللّهُ وَيَعْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَا اللّهُ وَيَعْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَا اللّهُ وَيَعْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَا اللّهُ وَيَعْشُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

من كلام الناس لئلا يقولوا تزوّج امرأة ابنه إذ كان قد تبنّاه، فالذي أخفاه على هو إرادة تزوّجها فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوّجها، فقالت عائشة: لو كان رسول الله ﷺ كاتمًا شيئًا من الوحى لكتم هذه الآية لشدّتها عليه، وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله ﷺ أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد، فالذي أخفاه رسول الله على: ما أعلمه الله به من ذلك ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ لم يذكر أحدامن الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة، والوطر الحاجة، قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع، والأحسن أن يكون أعمّ من ذلك: أي لمّا لم يبق لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيّه صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم، وأسند الله تزويجها إليه تشريفًا لها، ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي عليهُ وتقول إن الله زوّجني نبيّه من فوق سبع سموات، واستدلّ بعضهم بقوله زوّجناكها على أن الأولمي أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية ﴿لِكَيلاً يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِين حَرِجٌ فِي أَزْوَاج أَدْعِيَاتِهِمْ ﴾ المعنى أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله على المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ المعنى أن تزوّج النبي ﷺ لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب، وفي ذلك ردّ على مَن تكلُّم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم ﴿له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قُبْلُ﴾ أي عادة الله في الأنبياء المتقدّمين أن ينالوا ما أحلّ الله لهم، وقيل الإشارة بذلك إلى داود في تزوّجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى، والعموم أحسن، ونصب سنة على المصدر، أو على إضمار فعل أو على الإغراء ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ ﴾ صفة للذين خلوا من قبل، وهم الأنبياء أو رفع على إضمار مبتدأ، أو نصب بإضمار فعل ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مُن رِّجَالِكُمْ ﴾ هذا ردّ على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد، فاعترض على النبي ﷺ تزوّج امرأة زيد، وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين، لأنه ﷺ ليس أبًا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبه، وإنما كانا ابني بنته، وأما ذكور أولاده فماتوا صغارًا فليسوا من الرجال ﴿وَخَاتُمَ النَّبِّينَ ﴾ أي آخرهم فلا نبي

بعده ﷺ وقرىء بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم، وبالفتح بأنهم ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم، فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن النبوّة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام، وأيضًا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام، فكأنه واحد من أمته ﴿ٱذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال، والذكر يكون بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله تعالى ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصَيلاً﴾ قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر، والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره، وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحدّ النهار بطرفيه ﴿هُوَ الَّذِي يَصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَثِكَتُهُ لَيُخْرِجَكُم﴾ هذا خطاب للمؤمنين، وصلاة الله عليهم رحمة لهم، وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم، فاستعمل لفظ يصلَّى في المعنيين على اختلافهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلُّون ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ﴾ قيل يعني يوم القيامة، وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيّتهم فيها سلام، ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ أي يشهد على أمنه ﴿وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ أي بأمر الله وإرساله ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف، والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل ﴿إِذًا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية: معناه: سقوط العدّة عن المطلّقة قبل الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع، وتعتدونها من العدد ﴿فَمَتُّعُوهُنَّ﴾

أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبْكَ وَبَنَاتِ عَبْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَبْكَ وَبَنَاتِ عَمْكَ وَأَمْلَةً ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مُعَكَ وَأَمْلَةً أَمُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِيّ عَمَّاتِكَ وَامْلَةً أَمْ وَمِنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينُ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي

هذا يقتضي متعة المطلّقة قبل الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها صداق وقوله تعالى في البقرة: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنّ مِن قَبْل أَن تَمَسّوهنّ وقَدْ فَرَضْتُم لَهُنّ فَريضةٌ فَنِصْفُ مَا فَي البقرة: (٢٣٧] يقتضي أن المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبيّنة لهذه مخصّصة لعمومها.

﴿ يِا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ۚ فَي معناها قولان أحدهما أن المراد أزواجه اللآتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها، وكان قد أعطاهن مهورهن، والآخر أن المراد جميع النساء، فأباح الله له أن يتزوِّج كُلُّ آمرأة يُعْطَى مهرها وهذا أوسع من الأول ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني بقوله أفاء الله عليك: الغنائم ﴿وَبَنَاتِ عَمُّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وُبُنَاتِ خَالاَتِكَ ﴾ يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمّات إخوة لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أُخت، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله علي فمَن قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك: مَن كَأَنْتَ في عصمته: فهو عطَّف عليْهنَّ، وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته، ومن قال إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم ﴿اللَّتِي هَاجَزنَ مَّعَكَ ﴾ تخصيص تحرّز به ممّن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة ﴿وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ أباح الله له ﷺ مَن وهبت له نفسها من النساء، واختلف هل وقع ذلك أم لا؟ فقال ابن عباس: لم تكن عند النبي على المرأة إلا بنكاح أو ملك يمين، لا بهبة نفسها، ويؤيِّد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع، وقيل قد وقع ذلك، وهو على هذا القول قرىء أن وهبت بفتح الهمزة، واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة أمّ المساكين، وقيل أم شريك الأنصارية، وقيل أم شريك العامرية ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي هبة المرأة نَفْسُهَا مُزَيَّة خَاصَّةً بِالنَّبِي صَلَّى الله عليه وآله وَسُلَّم دون غيرُه، وانْظُر كيفُ رَجْع من الْعَيْبَةُ

إلى الخطاب ليخصّ المخاطب وحده، وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له ﷺ لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة، وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك، ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة، وإعراب خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ بعني أحكام النكاح من المصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك ﴿لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ يتعلق بالآية التي قبله أي بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز، وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ معنى ترجى تؤخّر وتُبعد، ومعنى تُؤوي تضمّ وتقرب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء، فقيل إن ذلك في القسمة بينهنِّ: أي تكثر لمِّن شئت، وتقلُّل لمَن شئت، وقيل إنه في الطلاق أي تمسك مَن شئت وتطلُّق مَن شئت؛ وقيل معناه تتزوَّج مَن شئت، وتترك مَن شئت، والمعنى على كل قول توسعة على النبي ﷺ، وإباحة له أن يفعل ما يشاء، وقد اتفق الناقلون على أنه ﷺ كان يعدل في القسمة بين نسائه: أخذًا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له، والضمير في قوله منهنّ : يعود على أزواجه صلَّى الله عليه وآله وسلّم خاصّة أو على كل ما أحلّ الله له على حسب الخلاف المتقدّم ﴿وَمَن الْبَتّغَيْتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في معناه قولان: أحدهما مَن كنت عزلته من نسائك فلا جُناح عليك في ردّه بعد عزله، والآخر مَن ابتغيت ومَن عزلت سواء في إباحة ذلك فمَن للتبعيض على القول الأول وأما على القول الثاني فنحو قولك مَن لقيك ومَن لم يلقك سواء ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَن تَقَرَّ أَغْيُنُهُنَّ ﴾ أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرّت به أعينهن ورضين به، وزال ما كان بهن من الغيرة، فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي علي من غيرة بعضهن على بعض ﴿لاَّ يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ ﴾ فيه قولان: أحدهما لا يحلّ لك النساء غير اللاّتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهنّ، قال ابن عباس لما خيرهنّ رسول الله ﷺ فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك، بأن حرّم غيرهنّ من النساء كرامة لهنّ، والقول الثاني لا يحلُّ لك النساء غير الأصناف التي سمّيت، والخلاف هنا يجري على الخلاف في وَلَوْ أَعَجَبُكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْ

المراد بقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾: أي لا يحلّ لك غير مَن ذكر حسبما تقدم، وقيل معنى ﴿لاَّ يُحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾: لا يحلُّ لك اليهوديات والنصرانيَّات من بعد المسلمات المذكورات وهذا بعيد، واختلف في حكم هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بقوله: ﴿إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ على القول بأن المراد جميع النساء، وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته، وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس، ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته ﴿وَلاَ أَنْ تُبِّدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ﴾ معناه لا يحلُّ لك أن تطلِّق واحدة منهنَّ وتُتزوّج غيرها بدلاً منها، وقيل معناه ما كانَّت العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجّل وينزل الأخر عن زوجته له، وهذا ضعيف ﴿وَلَقِ أَعْجَبُكَ حُسَّتُهُنَّ﴾ في هذا دليل على الجؤاز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ المعنى أن الله أبَّاح له الإماء، والاستثناء في موضع رفع على البدل من النساء أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في حُسنهُنَّ ﴿لاَ تَذَخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَنَّ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ﴿ سببُ هَذَه الآية ما رواة أنس أن رسول الله ﷺ لمّا تزوج زينب بنت جحش أولَمَ عليها فدَّعا الناسُ، فلما ظعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي ﷺ فخرج ليخرجوا بخروجه ومرّ على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم، فانصرف فخرجوا عن ذلك، وقال ابن عباس نزلت في قوم كانوا يتحيّنون طعام النبي ﷺ فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون، فأُمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم، وأن ينصرفوا إذا أكلوا، قلت ! والقول الأول أشهر، وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل، فإن الآية تضمنت الحكمين ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهِ ﴾ أي غير منتظرين لوقت الطعام، والإنا الوقت، وقيل إنا الطعام نضجه وإدراكه، يقال أني يأني إنَّى ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ أمر بالدخول بعد الدعوة، وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ أي انصرفوا، قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء، وقالت عائشة رضى الله عنها: حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم ﴿وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ معطوف على غير

ناظرين، أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين، ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض، أو يستأنسوا لحديث أهل البيت، واستئناسهم: تسمّعهم وتجسّسهم ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ ﴾ يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن ﴿فَيَسْتَحِي مِنْكُم﴾ تقديره يستحي من إخراجكم، بدليل قوله: والله لا يستحي من الحق: أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب ﴾ المتاع الحاجة من الأثاث وغيره، وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب، وقيل سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بأن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة لقول عمر، قال بعضهم لمّا نزلت في أُمّهات المؤمنين ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ كنّ لا يجوز للناس كلامهنّ إلاّ من وراء حجاب، ولا يجوز أن يراهنّ متنقبات ولا غير متنقبات، فخصّصن بذلك دون سائر النساء ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال ﴿ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ ﴾ سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله علي التزوّجت عائشة فحرّم الله على الناس تزوّج نسائه بعده كرامة له ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ ﴾ الآية: لما أوجب الله الحجاب أباح لهنّ الظهور لذوي محارمهنّ من القرابة وهم: الآباء، والأبناء، والإخوة، وأولادهم، وأولاد الأخوات ﴿وَلاَ نِسَائِهنَّ﴾ قيل يريد بالنساء القرابة والمصرّفات لهنّ، وقيل يريد نساء جميع المؤمنات، ويقوّى الأول تخصيص النساء بالإضافة لهنّ، ويقوّي الثاني أنهنّ كنّ لا يحتجبن من النساء على الإطلاق ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ واختلف فيمَن أبيح لهنّ الظهور له من ملك اليمين، فقيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو أولى بلفظ الآية، ثم اختلف مَن ذهب إلى هذا فقال قوم من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهنّ، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية، وقال قوم جميع

شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ الَذِينَ يُوَّذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أُمُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا الْصَّلَسَبُواْ فَقَدِ الْحَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُونِيكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَ

العبيد كنَّ في ملكهن أو في ملك غيرهن ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ هَذُهُ الآية تشريف للنبي على الله وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلّي عليكم وملائكته ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فرض إسلامي فالأمر به محمول على الوجوب، وأقلّه مرة في العمر، وأما حكمها في الصلاة: فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه، ومذهب مالك أنها سُنَّة وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح اللَّهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافًا كثيرًا أما السلام على النبي ﷺ فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه، وأما السلام عليه بعد موته فقد قال عليه من سلَّم على قريبًا سمعته، ومَن سلَّم عليَّ بعيدًا أبلغته، فإن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة والولد له، وليس معنى إذايته أنه يضرّه الأذي لأنه تعالى لا يضرّه شيء ولا ينفعه شيء، وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: «يَشْتُمني ابْنُ آدَم ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَشِتمني، ويُكَذَّبني وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَذَّبني»؛ أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبةً وولدًا، وأما تكذيبه إياي فقوله: «لاَ يُعِيدُني كَمَا بَدَأَنِي» وأما إذاية رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فهي التعرُّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال، وقال ابن عباس، نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفيّة بنت حُيي ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اِكْتَسَبُوا﴾ الآية: في البهتان وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة، مع أن الغيبة محرّمة، وهي ذكره ما فيه مما يكره ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء، والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه

أَن يُعْرَفَٰنَ فَلَا يُؤْذَيِّنَ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَيْ اللَّهِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ مُرَّ لَا يُعْرَافِنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَرَّ فَكُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لَوُا تَقْتِيلًا ﴿ سُنَةَ اللّهِ فِ اللّهِ فِ اللّهِ فِ اللّهِ مِن قَبْلُ وَلَن يَعْرَفِيكَ إِلَى اللّهِ فِ اللّهِ فِ اللّهِ مِن قَبْلُ وَلَن يَعْرَفُونِ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

على وجهها حتى لا يظهر منها إلاّ عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلاّ عيناها، وقيل أن تغطّي نصف وجهها ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرّة لم تُعارَض بما تُعارَض به الأمة، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم مَن هي إنما المراد أن يفرّق بينها وبين الأمة لأنه كانَ بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرّض لهنّ السفهاء ﴿ لَئِنْ لَّمْ يَنْتُهِ المُنَافِقُونَ ﴾ الآية: تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، وقيل إنهم لم ينتهوا: ولم ينفذ الوعيد عليهم ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة، وقيل إن انتهوا وستروا أمرهم، فكفّ عنهم إنفاذ الوعيد، والمنافقون هم الذين يُظهرون الإيمان ويخفون الكفر، والذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إيمان، وقلَّة ثبات عليه، وقيل هم الزناة: كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، والمرجفون في المدينة: قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوّفون المسلمين، فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرّقة، أو تكون داخلة في جملة المنافقين، ثم جرَّدُها بالذكر ﴿لَنَغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾ أي نسلَّطك عليهم وهذا هو الوعيد ﴿ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا﴾ ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم، والضمير المجرور للمدينة ﴿إلاَّ قَلِيلا﴾ يحتمل أن يريد إلا جوازًا قليلاً أو وقتًا أو عدداً قليلاً منهم، والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات، فقليلاً على الاحتمال الأول مصدر، وعلى الثاني ظرف، وعلى الثالث منصوب على الاستثناء ﴿مُّلُّعُونِينَ﴾ نصب على الذم، أو بدل من قليلاً على الوجه الثالث: أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا ﴾ أي حيث ما ظفر بهم أسروا، والأخذ الأسر ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ أي عادته ونصب على المصدر ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ ﴾ أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الكفّار من بدر، لأنهم أسروا وقتلوا ﴿تَكُونُ قَرِيبًا﴾ إنما قال قريبًا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئًا

وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَاْ ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْهَلَاثِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ يَكُولُوا كَالَذِينَ ءَادَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكُانَ عِنْدَ ٱللّهِ وَجِيهَا ﴿ يَكُمْ أَلَيْنِ ءَامَنُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعَلَيْ اللّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكُانَ عَلَيْهُ اللّهِ وَجِيهَا ﴿ يَعَلَيْهُ اللّهِ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَانَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْفِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا السَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنَ يَعْفِلْنَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَجَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِي إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمُولُولُوا السَّمَورَتِ وَٱلْآلَاقُ وَلَا اللّهُ الل

قريبًا أو زمانًا قريبًا، أو لأن تأنيثها غير حقيقي ﴿يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ العامل في يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف، وتقليب وجوههم: تصريفها في جهة النار كما تدور البضعة في القدر إذا غَلَت من جهة إلى جهة؛ أو تغيّرها عن أحوالها.

﴿لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ هم قوم من بني إسرائيل، وإذايتهم له: ما ورد في الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا إنه لآدر، فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه، وأتَّبعُه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، قمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليمًا مما قالوا، فذلك قوله فبرَّأه الله مما قالوا، وقيل إذايتهم له أنهم رُمُوه بأنَّه قتل أخاه هارون، فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبرَّأ ٱلله موسى، ورُوْيَ أن الله أحياه فأخبرهم ببراءة موسى، والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح ﴿قَوْلاً سَدِيدًا﴾ قيل يعني لا إله إلاّ الله، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿إِنَّا عُرَّضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَواتِ والأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ الأمانة هي التكاليف الشرعية من الترَّام الطَّاعات وترك ا المعاصى، وقيل هي الأمانة في الأموال، وقيل غسل الجنابة، والصحيح العموم في التكاليف، وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكوَّلُ الله خلق لها إدراكًا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملها، والثاثي أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة، وأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السملوات والأرض والجبال، لأبين من حملها وأشفقن منها، فهذا ضرب من المجاز كقولك عرضت الحمل العظيم على الدابّة فأبت أن تحمله، والمراد أنها لا تقدر على حمله ﴿وَحَمَلُهَا الإنسَانُ ﴾ أي النزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدّة ذلك وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه، ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول، والإنسان هنا جنس، وقيل يعني آدم، وقيلًا

جَهُولًا شَ لِيُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُقْرِكِينَ وَالْمُعْرِكِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُنْافِقِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُعْرِكِينَ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قابيل الذي قتل أخاه ﴿لَيْعَذِّبَ﴾ اللام للصيرورة، فإن حمل الأمانة: كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين، ورحمة للمؤمنين.



مكية إلا آية ٦ فمدنية وآياتها ٥٤ نزلت بعد لقمان

#### بنسير ألله التكني التحسير

ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿وَلَهُ الْحَمُدُ فِي الآخِرَةِ ﴾ يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، وعلى هذا حمله الزمخشري ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق، فجمع الحمد في الدنيا والآخرة، ثم جرّد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة ونخل ورمان، ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴿مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ ﴾ أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك ﴿وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ﴾ من النبات وغيره ﴿وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ﴾ من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾ أي يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ رُوِيَ أن قائل هذه يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ رُوِيَ أن قائل هذه على مثقال ؛ وقال الزمخشري هو مبتدأ، لأن حرف الاستثناء من حروف العطف، ولا

ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَارُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كَتْبِ مَّ مِنْ فَالْكَ وَلَا أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَي كَتْبِ مَعْقِ فِي السَّمَوَةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَارُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرِكَ اللَّهِ فَي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

خلاف بين القرّاء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع، وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القرّاء السبعة، وإنما الخلاف في يونس ﴿فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ يعني اللوح المحفوظ ﴿لْيَجْزِيَ ﴾ متعلق بقوله: ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ أو بقوله: ﴿لاَ يَعْزُبُ ﴾ أو بمعنى قوله: ﴿فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوا﴾ مبتدأ وخبره الجملة بعده، وقال ابن عطية: هو معطوف على الذين الأول، وقد ذكر في الحج معنى سعوا، ومعاجزين ﴿ٱلْكِيمْ﴾ بالرفع صفة لعذاب، وبالخفض صفة لرجز ﴿وَيَرَى﴾ معطوف على ليجزي أو مستأنف، وهذا أَظهر ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب، أو على العموم ﴿الْحَقَّ﴾ مفعول ثانٍ ليرى، لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم والضمير ضمير فصل. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض هل ندلَّكم على رجل يعني محمدًا ﷺ ﴿يُنَبِّنُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ معنى مزّقتم أي بليتم في القبور وتقطّعت أوصالكم وكل ممزّق مصدر، والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة، والعامل في إذا معنى إنكم لفي خلق جديد، لأن معناه تبعثون إذا مزّقتم، وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدّر قبلها وذلك ضعف، وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها ومعنى الآية أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرض، ومرادهم استبعاد الحشر ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ﴾ هذا من جملة كلام الكفّار، ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة ﴿بَلْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ﴾ هذا ردّ عليهم: أي أنه لم يفتر على الله الكذب وليس به جُنّة بل هؤلاء الكفّار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب، ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة، أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق، ومحاولة ظهور الباطل ﴿أَفْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم

وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِن نَشَأَ خَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْمٍ كِسَفًا مِّرْتَ السَّمَآءِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَحْدِ الْمُنْ إِن نَشَأَ خَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْمٍ كِسَفًا مِّرْتُ السَّمَآءِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَدُ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴿ وَلَقَدْ عَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَفَعْلاَ يَرْجِالُ أَوِي مُعَلَّهُ وَالطَّيِّ وَإَلَا لَهُ الْمُنْ لِلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ الضمير في يروا للكفّار المنكرين للبعث، وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم، لأنهما محيطتان بهم، والمعنى ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهم، ويحتمل أن يكون البيعني تهديد لهم ثم فسره بقوله: ﴿إِن نَّشَأُ نَحْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مُنَ إِلسَّمَاءِ ﴾: أي أفليم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتيان بهيم فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ الإشارة إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأرض بأن فيهما آية تدلّ على البعث ﴿يُمْ جِبِالُ أُوبِي مَعَهُ ﴾ تقديره: قلنا يا جبال، والجملة تفسير للفضل، ومعني أوَّبِي سَبِّحِي، وأصله من التأويب، وهو الترجيع، لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه. وقيل هو من التأويب بمعنى السير بالنهار، وقيل كان ينوح فتساعده الجيال بصداها، والطبير بأصواتها ﴿وَالطَّيْرَ﴾ بالنصب عطف على موضع يا جبال، وقيل مفعول معه، وقيل معطوف على فضلاً، وقرىء بالرفع عطف على لفظ يا جبال ﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ أي جعلناه له ليِّنًا بغير نار كالطين والعجين، وقيل لان له الحديد لشدّة قوّته ﴿سَابِغَاتِ﴾ هي الدوع الكاسية ﴿وَقَدُن فِي السَّرْدِ﴾ معنى السرد هنا نسج الدروع، وتقديرها أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيُصاب لابسها من خلالها، وقيل لا يجعل المسمار دقيقًا ولا غليظًا ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ خطاب لداود وأهله ﴿ وَلِسُلِيْمَانَ الرّبيحَ ﴾ بالنصب عِلَى تقدير وسخّرِنا، وقرىء بالرفع على الابتداء ﴿ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ أي كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر، وبالعشى مسيرة شهر فكان يجلس على سريره وكان من خشب يجمل فيها رُدِيَ أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ قال ابن عباس كانت تسيلل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب، والقطر النحاس، وقيل القطر الحديد والنحاس وما جرئ مجرى ذلك: كان يسيل له منه أربعة عيون، وقيل المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير ظار كما صنع بالجديد لداود ( ثُلِقه مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ يعني نار الآجرة ،

يَشَآهُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَرْثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ اعْمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِلُ مِّنَ عِبَادِى الشَّكُورُ شَيَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَبَ أُهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِّنَ عِبَادِى الشَّكُورُ شَيَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَبَ أُهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن الْمَعْنَ الْفَالَةُ مُنَاتَ الْمُهِينِ شَلَيْ الْقَالَةُ كَانَ مِينِ وَشِمَالُ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُوا لَلْمُ بَلَدَةً كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ عَايَلَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَلْمُ بَلَدَةً كُلْنَ

وقيل كان معه ملك يضربهم بسوط من نار ﴿مُحَارِيبَ﴾ هي القصور، وقيل المساجد وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الحيوان وقيل على صور الحيوان وكان ذلك جائزًا عندهم ﴿كَالْجَوَابِ﴾ جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء ﴿رَاسِيَاتِ﴾ أي ثابتات في مواضعها لعظمها ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ حكاية ما قيل لآل داود، وانتصب شكرًا على أنه مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره اشكروا شكرًا أو مفعول به ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد على ﴿ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ المنسأة هي العصا، وقرىء بهمز وبغير همز، ودابّة الأرض هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبّة من قوارير وقام يصلّي متّكناً على عصاه فقبض روحه وهو متكيء عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخرّ إلى الأرض واختصرنا كثيراً مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحّته ﴿تَبِيَّنَتِ الْجِنُّ ﴾ من تبيّن الشيء إذا ظهر، وما بعدها بدل من الجنّ، والمعنى ظهر للناس أن الجنّ لا يعلمون الغيب، وقيل تبيّنت بمعنى علمت، وأن ما بعدها مفعول به على هذه والمعنى علمت الجنّ أنهم لا يعلمون الغيب، وتحقّقوا أن ذلك بعد التباس الأمر عليهم، أو علمت الجنّ أن كفّارهم لا يعلمون الغيب، وأنهم كاذبون في دعوى ذلك ﴿فِي الْعَذَابِ الْمُهينِ﴾ يعنى الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال، والمعنى لو كانت الجنّ تعلم الغيب ما خفى عليهم موت سليمان ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ﴾ سبأ قبيلة من العرب سُمّيت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وقيل باسم أمّها، وقيل باسم موضعها، والأول أشهر، لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن ﴿جَنَّتَانِ عَن يَمِين وَشِمَاكِ﴾ كان لهم وادٍ وكانت الجنّتان عن يمينه وشماله وجنّتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف ﴿كُلُوا﴾ تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربّكم قالت لهم ذلك الأنبياء، ورُويَ أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيًا فكذَّبوهم ﴿ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ ﴾ أي كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام ﴿فَأَعْرَضُوا﴾ أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

الْعَرِمِ ﴾ كان لهم سدّ يمسك الماء ليرتفع فتُسقَى به الجنتان، فأرسل الله على السدّ الجرد، وهي دويبة حرّبته فيبست الجنتان، وقيل لما خرب السدّ حمل السيل الجنتان وكثير من الناس واختلف في معنى العرم: فقيل هو السدّ، وقيل هو اسم ذلك الوادي بعينه، وقيل معناه الشديد، فكأنه صفة للسيل من العرامة، وقيل هو الجرد الذي خرّب السدّ، وقيل ـ المطر الشديد ﴿ أُكُل خَمْطٍ وَأَثْل وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ الأكل بضم الهمزة المأكول، والخمط شجر الأراك، وقيل كل شجرة ذات شوك، والأثل شجر يشبه الطرفا والسدر شجر معروف، وإعراب خمط بدل من أكل أو عطف بيان وقرىء بالإضافة وأثل عطف على الأكل لا على خمط، لأن الأثل لا أكل له، والمعنى أنه لما أهلكت الجنتان المذكورتان قيل أبدلهم الله منها جنتين بضد وصفهما في الحُسْن والأرزاق ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾ معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً﴾ هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم، ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشام، والقرى الظاهرة قرى متَّصلة من بلادهم إلى الشام، ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها، وقيل أ مرتفعة في الآكام، وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي خارجها ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي قسمنا مراحل السفر، وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى ولا يخاف جوعًا ولا عطشًا، ولا يحتاج إلى حمل زاد، ولا يخاف من أحد ﴿فَقَالُوا رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ قرىء باعد وبَعُد بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب، والمعنى أنهم بطروا النعمة وملَّوا العافية، وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار، فعجل الله إجابتهم وقرىء باعد بفتح العين على الخبر والمعنى أنهم قالوا إن الله باعد بين قراهم، وذلك كذب وجحد للنعمة ﴿وَطَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ يعني بقولهم باعد بين أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق ﴿ وَمُزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ﴾ أي فرّقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرّقتهم، وقيل تفرّقوا أيدي سبأ، وفي الحديث إنْ سبأ أبو عشرة من القبائل، فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا فتيامُّن منهم ستَّة وتشاءم

إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلِيسُ ظَنَّمُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنَ هُو مِنْهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كُلُ مَكْ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنَ هُو مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ﴿ قَ قُلُ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَمُ اللَّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَنْ مُن اللَّهُ مِنْهُم عَن ظَهِيرٍ اللَّهُ وَلَا لَمَنْ أَذِنَ لَهُ مَقَى اللَّهُ مِنْهُم عَن ظَهُوا اللَّهُ مَنْهُم عَن طُهِيرٍ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُم عَن طَهِيرٍ اللَّهُ مَنْهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُم عَن طَهِيرٍ أَنْ وَلِكُونُ اللَّهُ مَنْهُم عَن طُهِيرٍ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُم عَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْهُم عَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَمُ مَا اللَّهُ مِنْهُم عَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُو مِنْهُم عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُوالِمُ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ م

أربعة ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ أي وجد ظنه فيهم صادقًا يعني قوله لأغوينهم، وقوله: ﴿وَلاَ تَجِد أَكْثَرَهُم شَاكِرِين﴾ [الأعراف: ١٧].

﴿قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم﴾ تعجيز للمشركين وإقامة حجّة عليهم ويعني بالذين زعمتم آلهتهم، ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء، ورُويَ أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا ﴿مِن شِرْكِ﴾ أي نصيب والظهير المعين ﴿وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلاَّ لِمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله إلاَّ لمَن أذِنَ الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلاّ بإذنه، وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إلاّ لمَن أذِنَ له الله أن يشفع فيه، والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله، ففي ذلك ردّ على المشركين الذين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعًا عظيمًا، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربَّكم فيقولون قال الحق، ومعنى فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة، فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: ﴿وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَن أَذِنَ له ﴾ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين، فعاد الضمير على الشفعاء الذين دلّ عليهم لفظ الشفاعة، فإن قيل: بِمَ اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأيّ شيء وقعت حتى غائية؟ فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارًا للإذن، وفزعًا وتوقَّفًا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة، ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفًّا لا يتكلمون إلاَّ مَن أذِنَ له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكفّار بعد الموت، ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا

وَهُوَ ٱلْعَلِى ٱلْكِيرُ ١ هُوَلَ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَلِنَّا أَوْلِيَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالٍ مُبِيْنِ إِنَّ قُل لَا تُسْتَكُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَقْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَقَ احُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ-شُرَكَأَءً كِلَّا بِلَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْمَانِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ مَشِيرًا وَلَهَا يُرَا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ الحقيقة، فقيل لهم ماذا قال ربّكم فيقولون قال الحق فيقرّون حين لا ينفعهم الإقرار، والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث، ولأن القصد الردّ على الكفّار، الذين عبدوا الملائكة، فذكر شدّة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم ﴾ سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين ﴿قُل اللَّهُ حواب عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه، ولذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدِّي أَوْ فِي ضَلالِ مُّبِينَ﴾ هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف كقولك الله يعلم أن أحدثا على حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبّه الخصم على النظر حتى يعلم مَن هو على الحق ومَن هو على الباطل، والمقصود من الآية أن مرالمؤمنين على هذّى وأن الكفّار على ضلال مبين ﴿ قُلْ لا تُسْأَلُونَ حَمَّا أَجْرَمْنَا ﴾ إخبار يقتضي مسالمة نسخت بالسيف ﴿ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ أي يحكم، والفتاح الحاكم ﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَا ؟ ﴾ إقامة حجة على المشركين، والرؤية هنا رؤية قلب فشركاء مفعول ثالث، والمعنى أوونى بالدليل والحجّة من هم له شركاء عندكم، وكيف وجه الشركة، وقيل هي رؤية بصر، وشركاء حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال أين الذين تعبدون من دونه وفي قوله: ﴿ أَرُونِيَ ﴾ تحقير للشركاء وازدراء بهم، وتعجيز للمشركين، وفي قوله: ﴿ كَلاَّ ﴿ رَدُّع لَهُم عن الإشراك، وفي وصف الله بالعزيز الحكيم: ردّ عليهم بأن شركاءهم ليسلوا كذلك ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ المعنى أن الله أرسل محمدًا على إلى جميع الناس، وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء، وإعراب كافّة حال من الناس قُدّمت للاهتمام، هكذا قال ابن عظية، وقال الزمخشري ذلك خطأ لأن تقدّم حال العجرور عليه لا يجوز، وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة عامّة للناس، فكافّة صفة للمصدر المحذوف، وقال الزَّجَاجِ المعنى أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والتبشير، فجعله حالاً من الكاف، والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة ﴿قُلْ لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ ۗ يعني يوم القيامة، أو نزول

كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَدَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةٌ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ مَنْ مَوْقُولُ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكْبُرُواْ لُولَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ﴿ مَا اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُخْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتُخْعِفُواْ اللَّذِينَ السَّتُكْبُرُواْ اللَّهُ وَهَا اللَّذِينَ السَّتُخْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكَبُرُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

العذاب بهم في الدنيا، وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف، فقالوا متى هذا الوعد ﴿ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ بعني الكتب المتقدّمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكفّار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد ﷺ، وقيل الذي بين يديه يوم القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدّم عليه ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ﴾ أي يتكلمون ويجيب بعضهم بعضًا ﴿بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ﴾ أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف، أو خبر ابتداء مضمر، وأضاف مكر إلى الليل والنهار على وجه الاتساع، ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز: كقولهم نهاره صيام وليله قيام أي يصام فيه ويقام، ودلَّت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار، فإن قيل: لِمَ أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ فالجواب أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني، ولم يتقدّم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه ﴿وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ ﴾ أي أخفوها في نفوسهم، وقيل أظهروها فهو من الأضداد، والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين ﴿مُتْرَفُوهَا ﴾ يعني أهل الغنى والتنعّم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء، والقصد بالآية تسلية النبي ﷺ على تكذيب أكابر قريش له ﴿وَقَالُوا نَخنُ أَخْتَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدَا﴾ الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين: قاسوا أمر الدنيا على الآخرة، وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة ﴿قُلْ إِنَّ رَبْيِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إخبار

يتضمن الردّ عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلّق بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن والمطيع، وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة ﴿ وَلَفَى ﴾ مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقرّبكم قربي ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ﴾ استثناء من المفعول في تقرّبكم، والمعنى أن الأموال لا تقرّب إلاّ المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله، وقيل الاستثناء منقطع، والأول أحسن ﴿جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ يعني تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك ﴿ يَبْسُطُ الرَّزْقَ ﴾ الآية: كرَّرت لاختلاف القصد، فإن القصد بالأول على الكفّار، والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ الخلف قد يكون بمال أو بالثواب ﴿ أَنْتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِم ﴾ براءة من أن يكون لهم رضًا بعبادة المشركين لهم، وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ عبادتهم للجنّ طاعتهم لهم في الكفر والعصيان، وقيل كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتها، ويحتمل أن يكون قوم عبدوا الجنّ لقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ﴾ [الأنعام: ١٠٠٠] ﴿وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَها﴾ الآية: في معناها وجهين: أحدهما ليس عندهم كتب تدلُّ على صحة أقوالهم، ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها، فالقصد على هذا ردّ عليهم، والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى مَن يعلِّمهم وينذرهم، ولذلك بعث الله إليهم محمدًا على هذا إثبات نبوّة محمّد على ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ المعشار العشر، وقيل عشر العشر، والأول أصح، والضمير في بلغوا لكفار قريش، وفي آتيناهم للكتب المتقدمة أي إن هؤلاء لم

ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَالْيَنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَا الْإِنَهُمْ فَكَذَبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَا اللَّهُ عَنَ الْإِنَّ هُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَبْدِئُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّ

يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال، وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين، وفي آتيناهم لقريش: أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلّة، والأول أصحّ وهو نظير قوله كانوا أشدّ منهم قوّة ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي إنكاري يعنى عقوبة الكفّار المتقدّمين، وفي ذلك تهديد لقريش ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ﴾ أي بقضية واحدة تقريبًا عليكم ﴿أَن تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ هذا تفسير القضية الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف بيان أو خبر ابتداء مضمر، ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قيامًا خالصًا لله تعالى ليس فيه اتّباع هوّى ولا ميل، وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجدّ فيه ﴿مَثْنَىٰ وَفُرَادَى﴾ حال من الضمير في تقوموا، والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوموا واحدًا واحدًا لإحضار الذِّهن واستجماع الفكرة ثم تتفكّروا في أمر محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فتعلموا أن ما به من جِنَّة لأنه جاء بالحق الواضح، ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدلُّ على رجاحة عقله ومتانة علمه، وأنه بلغ في الحكمة مبلغًا عظيمًا، فيدلُّ ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مُفْتَرِ على الله ﴿مَا بِصَاحِبِكُم مِّنْ جِنَّةٍ ﴾ متصل بما قبله على الأصح: أي تتفكروا فتعلموا مَا بصاحبكم من جِنّة، وقيل هو استثناف ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ﴾ هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئًا فخذه، وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًا، ولكنه يريد البراءة من عطائه، وكذلك معنى هذا، فهو كقولك قل ما أسألكم عليه من أُجْر ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ﴾ القذف الرمي ويستعار للإلقاء، فالمعنى يلقي الحق إلى أصنيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه ﴿عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في يقذف أو من اسم إن على الموضع ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ ﴾ يعني الإسلام ﴿وَمَا يُبْدِيءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ الباطل الكفر، ونفي الإبداء والإعادة، على أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهور أو عبارة عن ذهابه كقوله: ﴿جَاءَ الحَقُّ وزهق البَاطِل﴾ [الإسراء: ٨١]، وقيل الباطل الشيطان

قَرِيبُ ۞ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلٌ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلٌ أَيْتُهُمْ كَانُوا فِ سَكِ مُربِيمٍ ۞

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ لِعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزعُوا ﴾ جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا، أو معنى فزعوا أسرعوا إلى الهروب، والفعل ماض بمعنى الاستقبال، وكذلك ما بعده من الأفعال، ووقت الفزع البعث، وقيل الموت، وقيل يوم بدر ﴿ فَلا فَوْتَ ﴾ أي لا يفوتون الله إذ هربوا ﴿ وَأَخِذُوا مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا، أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا، أو من أرض بدر إلى القليب، والمراد على كل قول سرعة أخذهم ﴿وَقَالُوا آمَنًا بِهِ ﴾ أي قالوا ذلك عند أخذهم والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي ﷺ، أو للقرآن أو للإسلام ﴿وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ﴾ التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل الشيء قريب، وقرىء بهمز الواو فيحتمل أن يكون المعنى واحدًا ويكون المهموز بمعنى الطلب، ومعنى الآية استبعاد وصولهم إلى مرادهم، والمكان البعيد: عبارة عن تعذّر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون، أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان حيننذ ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنًا به ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا ...ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا جنّة ولا نار، ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبُعد أقوالهم عن الحق ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ أي حِيلَ بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حِيلَ بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حِيلَ بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها ﴿كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ﴾ يعنى الكفّار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل، أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله ﴿في شَكُّ مُرِيبٍ﴾ هو أقوى الشك وأشدّه إظلامًا. - Po ji ji di 1 0

Contract to the contract of the contract of

the facilities of the facilities of the contraction of the contraction

was to be to be to be the first of

\_\_\_\_\_\_



مكية وآياتها ٤٥ نزلت بعد الفرقان

#### بنسب ألقر التُخنِ الرَّحَابِ الرَّحَابِ

ٱلْمَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِىٓ أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَّعَ بَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا

### بسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلا ﴾ أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرّفين في أمر الله ﴿ مَّثْنَىٰ وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ ﴾ صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف، والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ قيل يعني حسن الصوت، وقيل حسن الوجه، وقيل حسن الحظ، والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة، أو يكون على الإطلاق في كل زيادة من المخلوقين ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِللّالِي مَن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَها ﴾ الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع، والرحمة كلّ ما يمن الله به على عباده من خيري الدنيا والآخرة فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله، فإن قيل لِمَ أنّث الشمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية، فالجواب: أنه لما فسّر من الأولى بقوله من رحمة أنثه لتأنيث الرحمة، وترك

مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُو ٱلْعَرِيرُ الْعَكِمُ فَيَايُّمُ النَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُرُّهُ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَرْدُقُكُمْ مِن ٱلسَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَفَّ نَوْفَكُونُ فَا فَلَا تَعْمَرُ فَكُونُ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكُ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجُعُ ٱلْأَمُورُ فَي يَتَأَيُّما ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقُّ فَلَا تَعْمَرُ كُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِكَ وَلا يَعْرَفُورُ فَي إِلَهُ اللّهُ مُورُ فَي يَتَأَيُّما ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقُّ فَلَا تَعْرَفُواْ مِنْ ٱلمَّيْعِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعُمِلُوا الصَّلِحَتِ هُمْ مَعْفِوةٌ وَأَجْرُ السَّعِيرِ فَي ٱللّهَ اللّهُ مَعْوَدُ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ هُمْ مَعْفِوةٌ وَأَجْرُ كَيْرُ فَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَرْفُرُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ السَّعْمِ مَن يَسَلَقُ مَن وَيَنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَالُكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ الْعَرْفُ مَعْمَا الْمَالِحُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعِنْ الْمَالِحُ مَنْ اللّهُ الْعَرْبُ وَاللّهُ الْعَرْبُ الطّيْبُ وَالْعَمُلُ الطّيْبُ وَالْعَرَادُ السَّيْعَاتِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَرْبُ الْطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ مِنْ الْمَالِحُ مِنْ السَلْمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ السَلْمُ الْمُلْعِلُولُ السَلْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ الْعَرْبُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمُ عَلَالُ السَلِي اللّهُ الْمَعْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلَا السَلْمُ الْمُلْعِلَا الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ السَلِمُ الْمُلْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ عَلَاللّهُ الْمُعْمُ الْمُلْعُلُولُ السَلّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُلْعُمُ الللّهُ الْمُعْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُولُ الللّهُ الْمُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْ

الآخر على الأصل من التذكير ﴿مِن بَعْدِهِ ﴾ أي من بعد إمساكه ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على الرفع ورزق السماء المطر ورزق الأرض النبات، والمعنى تذكير بنِعَم الله وإقامة حجّة على المشركين، ولذلك أعقبه بقوله لا إله إلا هو ﴿وَإِن يُكَذُّبُوكَ﴾ الآية: تسلية للنبي ﷺ على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذّبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذّبت رسل من قبلك فنصرهم الله ﴿الْغَرُورُ﴾ الشيطان، وقيلَ التسويف ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَملِهِ ﴾ توقيف وجوابه محذوف تقديره: أفمن زُيِّن له سوء عمله كمَّن لم يزيّن له، ثم بني على ذلك ما بعده، فالذي زيّن له سوء عمله هو الذي هداه الله ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفُسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَاتِ ﴾ تسلية للنبي على عن حزنه لعدم إيمانهم، لأن ذلك بيد الله ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ أي الحشر، والمعنى كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ﴾ الآية تحتمل ثلاثة معانِ: أحدها وهو الأظهر مَن كان يريد نيل العزّة فليطلبها من عند الله، فإن العزّة كِلها لله، والثاني مَن كان يريد العزّة بمغالبة الإسلام فلله العزّة جميّعًا، فالمغالب له مغلوب، والثالث من كان يريد أن يعلم لِمَن العزّة فليعلم أن العزّة لله جميعًا ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ قيل يعني إلا إله إلاّ الله، واللفظ يعمّ ذلك وغيره من الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن، وتعليم العلم: فالعموم أولى ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمين الفاعل في يرفعه: الله، وضمير المفعول للعمل الصالح، فالمعنى على هذا أن الله يرفع العمل الصالح: أي يتقبله ويثيب عليه، والثاني أن ضمير الفاعل للكلام الطيب، وضمير المفعول للعمل

هُوَ يَبُورُ فَي وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَجًا وَمَا تَحْمِثُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَيَ وَمَا لِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَيَ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ فَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمَّا طَرِيكًا

الصالح، والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلاّ ممّن له كلام طيب، وهذا يصحّ إن قلنا إن الكلم الطيب لا إله إلا الله، لأنه لا يقبل العمل إلا من موحَّد، والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح، وضمير المفعول للكلم الطيب، والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ممّن له عمل صالح، رُويَ هذا على المعنى عن ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصحّ عنه لأن اعتقاد أهل السُّنّة أن الله يتقبّل من كل مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأوّل أن الله يزيد في رفعه وحُسُن موقعه ﴿يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ﴾ لا يتعدى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرًا أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولاً والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه ﴿ وَمَكَرَ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي أصنافًا وقيل ذكرانًا وإناثًا وهذا أظهر ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ إِلاَّ فِي كِتَابِ﴾ التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا ينقص من عمره على الشخص المعمّر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحيح أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فوضع من معمر موضع من أحد وليس المراد شخصًا واحدًا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدًا ولا يثيبه إلاّ بحق والثاني أن المعنى لا يُزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وذلك أن يكتب في اللوح المجفوظ أن فلانًا إن تصدّق فعمره ستّون سنة وإن لم يتصدّق فعمره أربعون، وهذا ظاهر قول رسول الله على: «صلة الرحم تزيد في العمر»، إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجَلَين وليس مذهب الأشعرية، وقد قال كعب حين طعن عمر: لو دعا الله لزاد في أجله، فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص ﴿وَمَا يَسْتَوي الْبَحْرَانِ ﴾ قد فسرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان، وسائغ في النحل، والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده وقال الزمخشري إن المعنى

وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَيُرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَوُا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَمُمْ تَشْكُرُون فَ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهُ مَنَا اللَّهُ مَسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ وَيُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن مُسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ وَيُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن مُسَمِّعُوا مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ فِطْمِيرٍ فَي إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْفَيْقُ وَلَا يَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْفَيْقُ وَلَا يَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْفَيْقُ وَلَا يَرْدُ وَلَا يَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر وهذا بعيد ﴿لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ يعني الحوت ﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يعنى الجوهر والمرجان، فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب فكيف قال ومن كل أي من كل واحد منهما؟ قالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن ذلك تجوّز في العبارة كما قال: ﴿ يَا مَعْشَرَ الَّجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلّ منكم﴾ [الأنعام: ١٣٠] والرسل إنما هي من الإنس الثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعًا. الثالث زعم قوَّم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله الحسّ ﴿مَوَاخِرَ ﴾ ذكر في النحل ﴿يُولِجُ ﴾ ذكر في لقمان ﴿قِطْمِيرِ﴾ هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها ﴿يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ أي بإشراككم فالمصدر مضاف للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال ﴿وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴾ أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدهم ﴿ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴿ خطاب لجميع الناس وإنما عرّف الفقر بالألف واللام ليدلّ على اختصاص الفقر بجنس الناس وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغنى فى مقابلة وصفهم بالفقر ووصفه بأنه الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده ﴿ وَإِن تَدُّعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ الحمل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس الكثيرة الذنوب والمعنى أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل عنها وحذف مفعول إن تدع لدلالة المعنى وقصد العموم وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله؛ ﴿وَلا تُرْر يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَنَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّلُورُ ﴿ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْرَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقُبُودِ ﴿ إِنْ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ اللَّا الْمُعْرَاتُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّالِمُ ال

وازرة وزر أخرى ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ المعنى ولو كان المدعو ذا قربى ممّن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئًا لأن كل واحد يقول نفسي ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم﴾ المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ في موضع حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربّهم وهم غائبون عن الناس فَخَشْيتَهُم حَقَّ لا رياء ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ تمثيل للكافر والمؤمن ﴿وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ ﴾ تمثيل للكفر والإيمان ﴿وَلاَ الظُّلُّ ولاَ الْحَرُورُ ﴾ تمثيل للثواب والعقاب وقيل الظلُّ الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شدَّة الحرِّ بالنهار والليل والسموم بالنهار خاصة ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ﴾ تمثيل لمَن آمن فهو كالحيّ ومَن لم يؤمن فهو كالميت ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ﴾ عبارة عن هداية الله لمَن يشاء ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ ﴾ عبارة عن عدم سماع الكفّار للبراهين والمواعظ فشبّههم بالموتى في عدم إحساسهم وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون فليس عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء وقد استدلّت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في خطاب النبي عَلَيْ لقتلى بدر حين جعلوا في القليب ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث بأن الموتى في القبور إذا رُدّت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم تَرد لم يسمعوا ﴿ وَإِن مِّن أَمَّةِ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيًّا يقيم عليهم الحجة، فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين عيسى ومحمداً صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب أن دعوة عيسى ومَن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدّم قبل عصرهم وأيضًا فإن المراد بقوله: ﴿ وَإِن مِّن أَمَّةِ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ أن نبوة محمد على الست ببدع فلا ينبغي أن تنكر لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِير مِن قَبْلِكَ﴾ [السجدة: ٣] أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدّم من ينذرهم فاختلف سياق الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَي ثُمَّ اَخَذَتُ الَّذِينَ عَمُولًا فَكَيْف كَانَ نَكِيرِ فَي اَلْمَ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِن السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مُمْرَتِ مُخْلِفًا الْوَثُهَا وَعَرَبِيثِ سُودٌ فَي وَمِن الْجِالِ جُدَدُ إِيثُ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِفُ الْوَثُهَا وَعَرَبِيثِ سُودٌ فَي وَمِن النّاسِ وَالدّوالْبَ وَمُن اللّهِ مَن الْجِنافِ مُخْتَلِفُ الْوَثُهُ كَذَالِك إِنّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ إِن اللّهَ عَزِيزُ عَفُولًا فَي اللّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ إِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن الْكِنْفِ هُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنّ اللّهَ بِعِبَادِهِ لَن اللّهُ مِن الْكِنْفِ هُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنّ اللّهَ بِعِبَادِهِ لَحَدُولًا اللّهُ لِنَا اللّهُ بِعِبَادِهِ الْحَدُولُ الْمُعَلِّقُ مُن الْكِنْفِ هُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنّ اللّهَ بِعِبَادِهِ لَا اللّهُ لِي مُن الْكِنْفِ هُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنّ اللّهَ بِعِبَادِهِ وَمُنْ الْمُولِدُ فَي اللّهُ مِن الْكِنْفِ وَمِن الْكِنْفِ هُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَو إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ اللّهُ لِي مُن الْمُسَالِقُ لَنْ اللّهُ مِن الْكِنْفِ وَلَا الْحَلُولُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِي وَمِن الْمُسَافِدِ وَمِنْ الْمُحْدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

الكلام فلا تعارض بينهما ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ الآية تسلية للنبي على للتأسِّي ﴿نَكِيرِ فَي سبأ ﴿ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾ يريد الصُّفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان وقيل يريد الأنواع والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار، يخلق ما يشاء ويختار وفيه ردّ على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلاّ نوع واحد ﴿جُدَدٌ﴾ جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال ﴿وَغَرَابِيبُ﴾ جمع خربيب وهو الشديد السواد وقدّم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولأن ذلك كثيرًا ما يأتي في كلام العرب ﴿كَلَلِكَ﴾ يتعلق بما قبله فيتم الوقف عليه والمعنى أن من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانها وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته ﴿إنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ إيعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه وفي الحديث أعلمكم بالله أشدّكم له خشية لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خصّ العلماء بالخشية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون والخبر يرجون تجارة أو محذوف ﴿ لَن تَبُورَ ﴾ أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثواب: ﴿وَيَرْيِدَهُم مِن فَصْلِهِ﴾ توفية الأجور وهو ما يستحقه المطيع من الثواب والزيادة التضعيف فوق ذلك، وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله ﴿مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ تقدّم في البقرة ﴿مُمَّا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا﴾ يعني أمة محمد ﷺ والتوريث عبارة عن أن الله أعظاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسّرين هذه الأصناف الثلاثة في

أمة محمد عليه فالظالم لنفسه العاصي والسابق التقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السابق مَن رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد مَن استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة ورُوِيَ أن رسول الله ﷺ قال: «سابقنا سابق ومقتصدنًا ناج وظالمنا مغفور له»، وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن والعاصي والسابق التَّقي فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على الذين اصطفينا وهو أرجح وأصحّ لوروده في الحديث، وجلالة القائلين به، فإن قيل: لِمَ قدّم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقًا به لئلا ييئس وأخّر السابق لئل يعجب بنفسه، وقال الزمخشري: قدّم الظالم لكثرة الظالمين وأخّر السابق لقلّة السابقين ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ إشارة إلى الاصطفاء ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ ﴾ بدل من الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن أو مبتدأ تقديره لهم جنات عدن ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ ضمير الفاعل يعود على الظالم، والمقتصد، والسابق، على القول بأن الآية في هذه الأمة: وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد ﴿أَسَاوِرَ﴾ ذكر في الحج ﴿أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ﴾ قيل هو عذاب النار، وقيل أهوال القيامة وقيل هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله ﴿ دَارَ الْمُقَامَةِ ﴾ هي الجنة والمقامة هي الإقامة، والموضع وإنما سمّيت الجنة دار المقامة، لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها ﴿نَصَبُ ﴾ النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن ﴿يَصْطَرِخُونَ﴾ يفتعلون من الصراخ أي يستغيثون فيقولون ربّنا أخرجنا وفي قولهم غير الذي كنّا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتندّم عليه ﴿أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم﴾ الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة التذكير ستّون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله ﷺ مَن عمّره

فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِن اللَّهُ عَمَلِمُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُورِ فَمَا لَلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَا لَاَرْضَ فَمَا كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قَلْ أَرْءَيْمُ شُرَكًا عَكُمُ اللَّذِينَ لَكُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قَلْ أَرْءَيْمُ شُرَكًا عَكُمُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شِرَّكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ عَلَيْ اللّهُ مَعْنَا فَهُمْ عَلَى يَعْدُ الطَّلِمُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شِرَّكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ عَلَى اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ كِنَا الْهُمْ عَلَى يَتِنْ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ شَرِّكُ فِي السَّمَونَ أَمْ عَلَى السَّمَا عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى السَّمَونَ أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

الله ستّين سنة فقد أعذر إليه في العمر ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ يعني النبي ﷺ، وقيل يعني الشيبّ لأنه نذير بالموت والأول أظهر.

﴿إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ أي بما تضموه الصدور وتعتقده، وقال الزمخشوي ذات هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب لأن المضمرات تصحب الصدور ﴿خَلافِفَ ٤ ذَكْرَ فِي الأَنْعَامُ وَمَقْتَا ﴾ المقت احتقار الإنسان وبغضه لأجل عيوبه أو ذنوبه ﴿قُلُ أُرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُم ﴾ الآية احتجاج على المشركين وإبطال لمذهبهم ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْك ﴾ أي نصيب ﴿قَلَى بَيْنَة ﴾ أي على أمر جلي والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين وهذا أظهر في المعنى والأول أليق بما قبله من الضمائر ﴿أَن تَزُولا ﴾ في موضع مفعول من أجله تقديره كواهة أن تزولا أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع ﴿وَلَئِن زَالْتَا ﴾ أي لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحد وقيل أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال ﴿مُن بَعْدِهِ أي من بعد تركه الإمساك ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا لهن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذّبوهم والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم ﴿ وَلَه وَسَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الموصوف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأصل أن يقال المكر السيعيء ولا بمَن نفورًا أو مفعول من أجله ﴿ومَكُو السّيّعَ عَلَا بمَن منكره الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأصل أن يقال المكر السيعيء إلا بمَن منكره وربا أي يحيق المَنكر السيعيء إلا بمَن فورًا وي التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخية وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال أبن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخير عباس إلى المحرور عباس إلى المحرور عباس إلى الموسوف فيها فقال أبن عباس إلى الموسوف الموسوف

سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَكُن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَكَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أنا أجد هذا في كتاب الله: ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيْسَءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَةَ الأَوْلِينَ ﴾ أي هل ينتظرون إلاّ عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ ﴾ أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ﴾ الضمير للأرض والدابّة عموم في كل ما يدبّ وقيل أراد بني آدم خاصّة ﴿إلى أَجَلٍ مُسَمَّى عني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد.



### مكيّة إلا آية ٤٥ فمدنيّة وآياتها ٨٣ نزلت بعد الجن

## ينسم الله النَّمْنِ النِّكِي لِن

يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيْمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلْسَنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآ وَهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

## بسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء وقيل في يس إنه من أسماء النبي على وقيل معناه يا إنسان ﴿تَنْزِيلَ﴾ بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر ﴿لَتُنْذِرَ قَوْمًا﴾ هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم ﴿مَا أُنذِرَ آباؤهُمُ ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم، وقيل المعنى لتنذر قومًا مثل ما أُنذر آباؤهم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح لقوله ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ \* يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون ﴿لَقَدْ حَقّ الْقَوْلُ ﴾ أي سبق القضاء ﴿إنّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاًلا ﴾ الآية: فيها ثلاثة أقوال: الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان، فشبّههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطّى على بصره فصار لا يرى، والثاني

أنها عبارة عن كفّهم عن إذاية النبي ﷺ حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعًا مرعوبًا، والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم، والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها ﴿ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله بعدها: ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ﴾ الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية، والضمير للأغلال، وذلك أن الغلّ حلقة في العنق، فإذا كان واسعًا عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول، وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدّم لها ذكر، ولكنها تُفهَم من سياق الكلام، لأن المغلول تضم يداه في الغلّ إلى عنقه، وفي مصحف ابن مسعود: إنا جعلنا في أيديهم أغلالاً إلى الأذقان. وهذه القراءة تدلّ على هذا المعنى، وقد أنكره الزمخشري ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ يقال قمح البعير إذا رفع رأسه، وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك، والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع، وقيل معنى مقمحون ممنوعون من كل خير ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ الآية: السدّ الحائل بين الشيئين، وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ أي غطّينا على أبصارهم وذلك أيضًا مجاز يراد به إضلالهم ﴿وَسَواء عَلَيْهِم ﴾ الآية: ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ﴾ المعنى أن الإنذار لا ينفع إلاّ مَن اتَّبع الذكر وهو القرآن ﴿وَخِشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ﴾ معناه كقولك إنما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وقد ذكرناه في فاطر ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، والأوّل أظهر ﴿ونَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحبيس حبسوه، وقيل الأثر هنا: الخطا إلى المساجد، وجاء ذلك في الحديث ﴿إمَّام مُّبِين﴾ أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثُلا﴾ الضمير لقريش، ومثلاً وأصحاب القرية مفعولان باضرب على القول بأنها تتعدّى إلى مفعولين، وهو الصحيح والقرية أنطاكية ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ هم من الحواريين الذين

أرسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله، وقيل بل هم رسل أرسلهم الله، ويدلُّ على هذا قول قومهم ما أنتم إلاَّ بشر مثلناً، فإن هذا إنما يقال لمَن ادَّعِي أن الله أرسله ﴿فَعَزَّزْمًا بِثَالِثِ﴾ أي قوينا الاثنين برسول ثالث، قيل اسمه شمعون ﴿رَبُّنَّا يَعْلَمُ إِنَّا إلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجره ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ ﴾ أي تشاءمنا بكم، وأصل اللفظ من زجر الطير ليستدلّ على ما يكون من شرّ أو خير، وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤاوهم بدين غير دينهم وقيل وقع فيهم الجذام لمّا كفروا، وقيل قحطوا ﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَنَّكُمْ ﴾ أي قال الرُّسُل لأهل القرية شؤمكم معكم: أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا ﴿أَيْن ذُكِّرْتُمْ ﴾ دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف تقديره أتطيرون أن ذكرتم ﴿يَسْعَى﴾ أي يسرع بجدّه ونصيحته، وقيل اسمه حبيب النجار ﴿الَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي المِعِني أيّ شيء يمنعني من عبادة ربّي وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه، ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم ﴿إِن يُرِذِنِ الرَّحْمَلُ بِضُرٌّ لاَ تُغْنِ هَنِّي شَفَاهَتُهُم ﴾ هذا وصيف للآلهة، والمعنى كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضرّ ﴿ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاكِ مُّبِينِ﴾ أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين ﴿إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ خطاب لقومه أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي، وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له ﴿قِيلَ ٱدْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ قيل هنا محدوف يدلُّ عليه الكلام، ورُوِيَ في الأثر وهو أن الرجل المُكْرَمِينَ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتُ اللَّمَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدَمِدُونَ ﴿ يَحْسَرَةً عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْزِءُونَ ﴿ الْمَيْمَةُ وَلَيْ اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَهَا كُنَّ لَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللْلُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

لمّا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل الجنة، واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ تمنّى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون، ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيًّا وميتًا، وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك، وقيل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رُسُلاً كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول، وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك ﴿وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ﴾ ما كنا لننزل جندًا من السماء إلى أحد ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك، وهذا التفجّع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل، ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس، وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم ﴿ أَلَمْ يَرَوا ﴾ الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون ﴾ قرىء لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على ما المزيدة وإن على هذا مخفِّفة من الثقيلة، وقرىء بالتشديد وهي بمعنى إلاّ، وإن على هذا نافية ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أيدِيهم ﴾ ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة، وقيل ما نافية وقرىء ما عملت من غير هاء وما على هذا معطوفة ﴿الْأَزْوَاجَ﴾ يعنى أصناف المخلوقات ثم فسرها بقولهِ مما تنبت الأرض وما بعده، فمن في المواضع الثلاثة للبيان ﴿وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ﴾ يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا

مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّدُنَهُ مَنَاذِلَ حَقَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَى الشَّمْسُ يَلْغِي لَمَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْفَكَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ مَنَاذِلَ حَقَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ الْقَدَرِ الْقَالَ اللّهُ مَسْ يَلْغِي لَمَا آنَ تُدُرِكَ الْفَكْرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النّهَارِ وَكُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

تعلمون ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أي نجرده منه وهي استعارة ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَّهَا﴾ أي لحد موقّت تنتهي إليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتاء والصيف، وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال، بدليل وقوف الظلُّ حينتُذ، وقيل مستقرها يوم القيامة حين تكوّر، وفي الحديث مستقرها نحت العرش تسجد فيه كُلّ ليلة بعد غروبها، وهذا أصحّ الأقوال لوروده عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح، وقرىء لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ قرىء بالرفع على الابتداء أو عطف على الليل، وبالنصب على إضمار فعل، ولا بد في قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيرة منازل، ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين، وقال الزمخشري وهذه المنازل هي مواضع النجوم: وهي السرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العوى، السماك، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، التعالم، البلدة، سعد بلع، سعد الذابح، سعد السعود، سعد الأخبية، قرغ الدلو المقدّم، قرّع الدلو المؤخر، بطن الحوت ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ الْعَرْجُونَ هُو عَصِنَ النَّخَلَّةُ شَبِّهِ القمر به إذا انتهى في نقصانه والتشبيه في ثلاثة أوصاف: وهي الرقة، والانحناء، والصفرة، ووصفه بالقديم لأنه حينتَذ تكون له هذه الأوصاف ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِّكَ الْقُمْرُ﴾ المعنى لا يمكن للشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، وهكذا قال بعضهم ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها تقطع الفلك في سنة وسير القمر سريع، فإنه يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريع ﴿وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ يعني أن كل وأحد منهما جعل الله له وقتًا موقتًا واحدًا معلومًا لا يتعدُّاه فلا يأتي الليل حتى ينفضل النهار، كمَّمَا لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل، ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس: أي لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في قوله: ﴿ لاَ الشَّمْشُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ ﴾ فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا يجتمع مع الشمس ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ ذكر في الأنبياء ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا فُرَّيُّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ معنى المشحون المملوء، والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس الشفَّن

مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَ نُغَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَا رَحْمَةُ مِنَا وَمَتَعَا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ مِّنْ عَلَيْ وَمِا خَلْفُكُمْ لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ وَيَهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّذِينَ كَفُوا لِللَّهِ مِن وَنَا اللَّهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ ﴿ وَهَا وَلَوْنَ مَتَى هَاذَا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ وَلُونَ مَتَى هَاذَا

أو سفينة نوح عليه السلام، وأما الذرّيّة فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام، وسمّى الآباء ذرّية لأنها تناسلت منهم، وأنكر ابن عطية ذلك، وقال إنه يعنى النساء، وهذا بعيد، والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن، فيعنى جنس بني آدم، وإنما خصّ ذرّيتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة، وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرّيّة مَن كان في السفينة، وسمّاهم ذرّيّة، لأنهم ذرّية آدم ونوح، فالضمير في ذرّيتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذرّيّة منهم ﴿وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر السفن التي يركبها سائر الناس، وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات، فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير، والأول أظهر، لقوله وإن نشأ نغرقهم، ولا يتصوّر هذا في المركوبات غير السفن ﴿فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ﴾ أي لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق ﴿إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا﴾ قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه قال إلاّ أن نرحمهم، وقال الزجّاج نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلاّ لأجل رحمتنا إياهم ﴿وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ﴾ يعني آجالهم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ الضمير لقريش، وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدلّ عليه إلاّ كانوا عنها معرضين، والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدّمة والمتأخرة، وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة، وما خلفهم عذاب الآخرة ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ كان النبي ﷺ والمؤمنون يحضّون على الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفّار بهذا الجواب، وفي معناه قولان: أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم ومَن حرمهم الله نحن نحرمهم، وهذا كقولهم كن مع الله على المدبر، والآخر أن قولهم ردّ على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون إن الأمور كلها بيد الله، فكان الكفّار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منّا، ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبحلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء بمن حضهم على الصدقات ﴿إنْ أَنتُمْ إلاَّ فِي ضَلاَّكِ مَّبِينَ ﴾ يحتمل أن يكون

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَنَوْدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَهُوَيَ فَلَا الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَيِّهِمْ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَهُوَيَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَيِّهِمْ يَسْتَطِيعُونَ وَصَدَقَ الرَّمْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَصَدَقَ الرَّمْنَ وَصَدَق اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْلِ الللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْلُولُ اللَّهُ ال

من بقية كالامهم خطابًا للمؤمنين أو يكون من كالام الله خطابًا للكافرين ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَالَهُ الْوَعْدُ﴾ يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم.

﴿مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما ينتظرون إلاّ صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ﴾ أي يتكلمون في أمورهم وأصَّل ٍ يخصمون يختصمون، ثم أدغم، وقرىء بفتح الخاء وبكسرها واختلاس حركتها ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر ﴿وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور، والأجداث هي القبور، وينسلون يسرعون المشي، وقيل يخرجون ﴿قَالُواْ يَا وَيْلُنَا﴾ الويل منادى أو مصدر ﴿مَن بَعَنْنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾ المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان قال أبيّ بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر، قال ابن عطية هذا غير صحيح الإسناد، وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا: أنها استعارة وتشبيه به يعني أن قبورهم شُبّهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد، وإن لم يكن رقاد في الحقيقة ﴿هَلَهِا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صِفة لمرقدنا وها: وعد الرحمن مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف، ويحتمل أن يكون هذا الكلام من يقية كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكفّار على وجه التقريع وإنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام ﴿إِنَّ أَصْحِيابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُل﴾ قيل هو افتضاض الأبكار، وقيل سماع الأوتار، والأظهر أنه عام في الاشتغال باللذَّات ﴿ فَاكِهُونَ ﴾ قُرىء بالألف ومعناه أصحاب فاكهة، وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور ﴿فِي ظِلاَكِ ﴿ جمع ظل، وبالضمّ جمع ظلَّةِ، ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ جمع

رَّبِ رَحِيمٍ ﴿ وَامْتَنُواْ الْيُوْمَ آيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ الْمَ أَعُهَدُ إِلَيْكُمْ يَكَبَىٰ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِانِ إِنَهُ لَكُوْ عَدُوُ مُبِينٌ ﴿ وَإِن اَعْبُدُونِ هَنَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو عِبَا الشَّيْطِانِ إِنَهُ لَكُونُ الْعَقِلُونَ ﴿ وَإِن اَعْبُدُونِ هَا لَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ وَهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَا إِنَّ هَا لَيْ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ عَلَى الْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا كُنتُمْ تَكُونُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

أريكة وهي السرير ﴿وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ﴾ أي ما يتمنون، وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم ﴿ سَلاَمٌ ﴾ مبتدأ، وقيل بدل مما يدعون ﴿ قَوْلاً ﴾ مصدر مؤكد، والمعنى: أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملك أو بغير واسطة ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي انفردوا عن المؤمنين، وكونوا على حِدَة ﴿ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ الجبل الأمة العظيمة، وقال الضحاك: أقلُّها عشره آلاف ولا نهاية لأكثرها، وقرىء بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وبضمّهما مع التخفيف، وبضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغات بمعنى واحد ﴿الْيَوْمَ نِخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة ﴿ وَلَوْ انْشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ ﴾ هذا تهديد لقريش، والطمس على الأعين هو العمى، والصراط الطريق وأتى استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه، وقيل يعني عمى البصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ هذا تهديد بالمسخ، فقيل معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة، وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرّفًا، وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة، والأظهر أنه في الدنيا ﴿عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾ المكانة المكان، والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخًا يُقعِدهم في مكانهم ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلاَ يَرْجِعُونَ ﴾ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا ﴿وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي نحوّل خلقته من القوة إلى الضعف، ومن الفهم إلى البّله وشبه ذلك كما قال تعالَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وشيبةً ﴾ [الروم: ٥٤]، وإنما قصد بذكر ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفّار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ الضميران لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم،

مُّبِينُ اللهُ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَلفِرِينَ الْوَالَمْ يَرُوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم قِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَدَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّهِ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَسْارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللهِ وَاللهَ لَعَلَمُ مَا يُسَرُونَ اللهِ عَلْهُمْ أَفَلَا يَعْرُونَ اللهِ عَالِهَةً لَعَلَمُ مَا يُسِرُونَ اللهِ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ اللهِ فَلَا يَعْزُنكَ فَوْلُهُمْ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَسَرُونَ وَمَا

وذلك ردّ على الكفّار في قولهم إنه شاعر، وكان صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم لا ينظم الشعر ولا يزنه، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه، فإن قيل: قد رُويَ عنه طنلي الله تعالى عليه وعِلَى آله وسلَّم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب ورُوِيَ أيضًا عنه ﷺ: هل أنت إلاّ أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، وهذا الكلام على وزن الشعر فالجواب أنه ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونًا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور، ومثل هذا يقال في مثل ما جاء في القرآن من الكلام الموزون ويقتضي قوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ تنزيه النبي ﷺ عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذبه، وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن من الشعر لحكمة الله وقد أكثر الناس في ذمّ الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ﴾ الضمير للقرآن يُعني أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم ﴿لِّينذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾ أي حيّ القلب والبصيرة ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي يجب عليهم العذاب ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مُّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا ﴾ مقصد الآية تعديد النُّعُم وإقامة الحجة، والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة، وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ الركوب بفتح الراء هو المركوب ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره ﴿وَمَشَارِبُ ﴾ يعني الألبان ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ الضمير في يستطيعون للأصنام، وفي نصرهم للمشركين، ويحتمل العكس، ولكن الأول أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند وقيل بالعكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين ﴿فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ﴾ تسلية للنبي عَلَيْ معلَّلة لما بعدها ﴿أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة وردّ على مَن أنكر ذلك، والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها ولا شك أن الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث، وسبب الآية أن العاصي بن واثل جاء إلى النبي ﷺ بعظم رميم فقال يا محمد مَن يُحيِي هذا؟ وقيل إن الذي جاء بالعظم أميّة بن خلف وقيل أبيّ بن خلف فقال له رسول الله ﷺ: «الله يُحييه ويُميتك ثم يُحييك ويُدخلك جهنم» ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ أي متكلّم قادر على الخصام يبين ما في نفسه بلسانه ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا ﴾ إشارة إلى قول الكافرين من يُحيى هذا العظم ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ أي نسى الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك ﴿وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ أي بالية متفتَّتة ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأُهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ استدلال بالخلقة الأولى على البعث ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٍ﴾ أي يعلم كيف يخلق كل شيء فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا أو بمعنى المخلوق ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا﴾ هذا دليل آخر على إمكان البعث وذلك أن الذين أنكروه من الكفّار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة فكيف تصير العظام حيّة. فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلىء ماء مع مضادّة طبع الماء للنار ويعنى بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنًا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن عباس ليس من شجرة إلاّ وفيها نار إلاّ العنّاب ولكنه في المرخ والعفار أكثر ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوات وَالأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾ هذا دليل آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلق السماوات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فناثها والضمير في مثلهم يعود على الناس ﴿وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ﴾ ذكر في هذين الاسمين أيضًا استدلال على البعث وكذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق

# أَمْرُهُ، إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَشَبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في هذا استدلال على البعث فإنهم ما قدروا الله حق قدره وكل مَن أنكر البعث فإنها أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى.



مكية وآياتها ١٨٢ نزلت بعد الأنعام

### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ

وَالصَّنَفَاتِ صَفًا ۞ فَالرَّحِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَبِحِدُ ۞ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالصَّنَفَاتِ مَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنَا بِزِينَةِ الْكُوَيَكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيطُنِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿والصّافّاتِ صَفّا﴾ تقديره والجماعات الصّافّات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة التي تصفّ في السماء صفوفًا لعبادة الله وقيل هو من يصفّ من بني آدم في الصلوات والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنّا لنحن الصّافّون ﴿فَالرَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي ﴿فَالتّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ هي الملائكة تتلو القرآن والذكر وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد ﴿وَرَبُ الْمَشَارِقِ﴾ يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقًا وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب، واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها ﴿بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ قرىء بإضافة الزينة إلى الكواكب والزينة تكون مصدرًا واسمًا لما يُزان به فإن كان مصدرًا فهو مضاف إلى الفاعل

مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعَلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ يُحُولًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۗ ۞ إِلَّا مَنْ خَلِقَا أَمْ مَّنْ خَلَقَا أَمْ مَّنْ خَلَقَا أَمْ مَنْ خَلَقَانَهُم مِن

تقديره بأن زينة الكواكب اسمًا أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زيّنا الكواكب وإن كانت اسمًا فالإضافة بيان للزينة وقرىء بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة ﴿وحِفْظًا ﴾ منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظًا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إنّا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا ﴿مَّارِدِ﴾ أي شديد الشرِّ ﴿لاَّ يَسَّمُّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأُعْلَى﴾ الضمير في يسمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرىء يسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلون والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفي طلبه على القراءة بالتشديد والأول أرجح لقوله: ﴿إِنَّهُم عَنِ السَّمَعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٢] ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئًا منذ بعث محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم لأنهم يرمون بالكواكب ﴿وَيُقْلِّفُونَ﴾ أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها الناس تنقض قال النقاش ومكّى ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منّا قال ابن عطية وفي هذا نظر ﴿دُحُورًا﴾ أي طردًا وإبعادًا وإهانة لأن الدحر الدفع بعنف وإعرابه مفعول من أجله أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين ﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم، ﴿إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ مَن في موضع رفع بدل من الضمير في قوله: ﴿لاَّ يَسَّمُّعُونَ ﴾ والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ أي شديد الإضافة ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنًا ﴾ الضمير لكفّار قريش والاستفتاء نوع من السؤال وكأنه سؤال مَن يعتبر قوله ويجعل حجة لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم ومَن خلقنا يراد به ما تقدّم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب وقيل يراد به ما تقدّم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشدّ خلقًا منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِين لأزب﴾ اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني

طِينِ لَازِبِ ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكُرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكُرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَلَوْا اللَّهُ وَلَوْنَ ﴿ وَعَظَمْا أَوِنَا لَمَتْبُعُونُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ ﴿ وَعَظَمْا أَوَنَا لَمَتْبُعُونُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ ﴾ وَعَظَمْا أَوَنَا لَمَتْبُعُونُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

آدم، ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو عجبت بضم التاء عجبت من قدرة الله على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأوّلوه بمعنى أنه جعله على حال وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأوّلوه بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله على يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلاً على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ الآية هنا العلامة كانشقاق وهم يسخرون منك أو من البعث ﴿ وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه ورُويَ أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي على آيات فلم يؤمن ويستسخرون معناه يسخرون فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية ﴿ أَإِذَا مِثناً وَكُنّا تُرَابًا ﴾ الآية : معناها استبعادهم بعضا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية ﴿ أَإِذَا مِثناً وَكُنّا تُرَابًا ﴾ الآية عناها استبعادهم البعث وقد تقدّم الكلام على الاستفهامين في الرعد ﴿ أَوَ آبَاؤُنا ﴾ بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرىء بالإسكان عطفًا بأو ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ أي قل البعثون والداخر الصاغر الذليل ﴿ زَجْرَةً وَاحِدَةً ﴾ هي النفخة في الصور للقيام من القبور ﴿ فَإِذَا مُنْ يَنظُرُونَ ﴾ يعتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده ﴿أَحْشُرُوا ﴾ الآية: خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضًا ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ يعني نساؤهم المشركات وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجنّ والإنس ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ أي دلّوهم على طريق جهنم ليدخلوها ﴿إنَّهُم مَسْؤُولُونَ ﴾ يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخًا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول

أرجح لأنه أهم ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون مسؤولون عاملاً فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر ﴿مُسْتَسْلِمُونَ﴾ أي منقادون عاجزون ُعن الانتصار ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجنّ واليمين هنا يحتمل ثلاث معاني الأولى أن يراد بهما طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشرّ بالشمال والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدّوننا عنه والثاني أن يراد به القوّة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يُحلُّف بها أي كنتم تأتوننا بأن تُحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدّقكم في ذلك ونتبعكم ﴿قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ الضمير في قالوا للكبراء من الكفّار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوًا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم ﴿فَحَقَّ مَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ ﴾ أي وجب العداب علينا وعليكم، وإنَّا لذائقون: معمول القول وحذف معمول ذائقون تقديره وجب القول بأنّا ذائقون العذاب ﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ أي دعوناكم إلى الغيّ ، لأنَّا كنَّا على غيَّ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِذِ فِي الْعَذَابِ مشتركون ﴾ أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار ﴿وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا اللَّهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ ﴾ الضمير في يقولون لكفّار قريش، ويعنون شاعر مجنون: محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فرد الله عليهم بقوله ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقُّ ﴾ أي جاء بالتوجيد والإسلام، وهو الحق ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين جاؤوا قبله: لأنه جام بمثل ما جاؤو إيه، ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبؤته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع بمعنى لكن، وقرىء مخلصين بفتح اللام مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ عَلَى مُرُدٍ مُنَقَبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَةِ لِللَّهَ رَبِينَ ﴾ لِلشَّدِرِينَ ﴿ لَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَانَ لَي عَينُ ﴿ كَانَ لَي عَلِي اللَّهُ مَنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا مَنْهُمُ اللَّهُ مَنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ وَعَلَم الْهَ فَرَاهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ وَعَظما أَونا لَمَدينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُ مُ مُطّلِعُونَ ﴿ فَا مَنْهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكسرها في كل موضع، وقد تقدّم تفسيره ﴿ عَلَى سُرُدٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ السُّرر جمع سرير، وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس، وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينٍ ﴾ الذين يطوفون عليهم الولدان، حسبما ورد في الآية الأخرى، والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس، وقيل الكأس إناء واسع الفم، ليس لله مقبض، سواء كان فيه خمر أم لا، والمعين: الجاري الكثير، ووزنه فعيل، والميم فيه أصلية، وقيل هو مشتق من العين، والميم زائدة، ووزنه مفعول ﴿ لَذَّة ﴾ أي ذات لذّة، فوصفها بالمصدر اتساعًا ﴿ لا فيها غؤل ﴾ الغول: اسم عام في الأذى والضير، ومنه يقال غاله يغوله: إذا أهلكه: وقيل الغول وجع في البطن، وقيل صداع في الرأس، وإنما قدّم المجرور هنا تعريضًا بخمر الدنيا، لأن الغول فيها ﴿ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون ﴾ أي لا يسكرون من خمر الجنة، ومنه النزيف، وهو السكران، وعن هنا سببية، كقولك فعلته عن أمرك، أي من خمر الجنة، ومنه النزيف، وهو السكران، وعن هنا سببية، كقولك فعلته عن أمرك، أي لا ينزوون بسبب شربها ﴿ وَاصِرَاتُ الطّرْفِ ﴾ معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى غيرهن ﴿ عِينٌ ﴾ جمع عيناء، وهي الكبيرة العينين في جمال ﴿ وكذلك قال امرىء القيس:

#### كبكر مقناة البياض بصفرة

وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق، وهو المكنون المصون تحب القشرة الأولى، وقيل أراد الجوهر المصون ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعض يَتَسَاءَلُونَ﴾ هذا إخبار عن تحدّث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم، والمعنى أنهم يشربون فيتحدّثون على الشراب، بما جرى لهم في الدنيا ﴿إنّي كَانَ لِي قَرِينُ قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر، مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن ﴿يَقُولُ أَئِنّكَ لَمِنَ ٱلمُصَدِّقِينَ ﴾ معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا والآخرة ﴿لَمَدِينُونَ ﴾ أي مجازون ومحاسبون على الأعمال، ووزنه مفعول، وهو من الدين

بمعنى الجزاء والحساب ﴿قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴾ أي قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة، أو للملائكة أو لخدّامه، هل أنتم مطّلعون على النار لأُريكم ذلك العزيز فيها، ورُويَ أنْ في الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار ﴿فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي في وسطها ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ﴾ أي تهلكني بإغوائك، والرّدى الهلاك، وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار ﴿مِنَ الْمُحْصَرِينَ ﴾ في العذاب ﴿أَفْمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ هذا من كلام المؤمن، خطاب لقرينه أو خطابًا لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعًا ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ يحتمل أن يكون من كلام المؤمن، أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى، وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قوله: ﴿لِمِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ﴾ والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلاً به، ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصالح ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلا أَمْ شَجْرَةُ الزَّقُومِ الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة، وكل ما ذكر من وصفها، وقال الزمخشري الإشارة إلى قُوله رزق معلوم، والنَّزل الضيافة، وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين، ليس بينهما اشتراك، لأن الكلام تقرير وتوبيخ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ﴾ قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقّوم، قالوا كيف يكون في النار شجرة، والنار تحرق الشجر، فالفتنة على هذا الابتلاء في الدنيا وقيل معناه، عذاب الظالمين في الآخرة، والمراد بالظالمين هنا الكِفّار ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي تنبت في قعر جهنم وترتفع أغصانها إلى دركاتها ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبّه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته، لأنه قد تقرّر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها، ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن وقيل هو صنف من الحيّات ﴿لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم﴾ أي مزاجًا من ماء حار، فإن قيل: لِمَ عطف هذه

الجملة بثم، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان، فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجر الزقوم، وبعد ذلك يشربون الحميم، والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ الإهراع الإسراع الشديد ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحُ ﴾ أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم ﴿ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ يعني الغرق ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ أهل الأرض كلهم من ذرية نوح لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة، تناسل الناس من أولاده الثلاثة، سام وحام ويافث ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ﴾ معناه أبقينا عليه ثناءً جميلاً في الناس إلى يوم القيامة ﴿سَلامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ ﴾ هذا التسليم من الله على نوح عليه السلام، وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكيّة أي تركنا هذه الكلمة، تقال له يعني أن الخلق يسلّمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول، لا على الثاني والأول أظهر ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين، كما تقول أحبُّ فلانًا في الناس أي أحبُّه خصوصًا من بين الناس ومعناه على القول الثاني: أن السلام عليه ثابت في العالمين، وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإنْرَاهِيمَ﴾ الشيعة الصنف المتَّفق، فمعنى من شيعته مَن على دينه في التوحيد، والضمير يعود على نوح وقيل على سيّدنا محمد ﷺ والأول أظهر ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ ﴾ عبارة عن إخلاصه وإقباله على الله تعالى، بكليته وقيل المراد المجيء بالجسد ﴿بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ من الشرك، والشك وجميع العيوب ﴿ أَيْفَكَا آلِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُريدُونَ ﴾ الإفك الباطل وإعرابه هنا مفعول من أجله، وآلهة مفعول به وقيل أئفكًا مفعول به وآلهة بدل منه وقيل أئفكًا مصدر في موضع الحال، تقديره آفكين أي كاذبين والأول أحسن ﴿فَمَا ظَنْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ المعنى

عَنْهُ مُدْبِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ بِمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَنطِقُونَ ۞ فَرَاعَ عَلَيْمِهُ صَرْيَا بِالْيَمِينِ ۞ فَأَفْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِنُونَ ۞ وَاللّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا أَيْنُوا

اي شيء تظنون بربّ العالمين، أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره أو أيّ شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه، فالمقصد على المعنى الأول نهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ له ﴿فَنَظَرُ نَظُرَةً فِي النُّجُومَ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ رُوِي أَن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم، فحيننذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم، فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال الأول أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم، فنظر في النجوم ليرى وقت الحمّى، واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمّى، والثاني أن قومه كانوا منجّمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدلّ بالنظر في علم النجوم أنه يسقم، فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكّر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم، وليست بنجوم السماء، وهذا بعيد وقوله إني سقيم على حسب هذه الأقوال بيحتمل أن يكون حقًّا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاً، ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّ إبراهيم كذب ثلاث كذبات، أحدها: قوله إني سقيم، ويحتمل أن يكون كذبًا صراحًا، وجاز له ذلك لهذا الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام، ويحتمل أن يكون من المعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بدّ له أن يمرض، أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذان التأويلان أولى، لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث، والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء، عند أهل التحقيق، أما المعاريض فهي جائزة ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أي تركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عيدهم، وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى ﴿فَرَاغَ﴾ أي مالَ ﴿فَقَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ﴾ إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدونُ تلكُ الأصنام ﴿ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ أي يمين يديه وقيل بالقوة وقيل بالحلف، وهو قوله: ﴿تَاللَّهِ لأُكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم﴾ [الأنبياء: ٥٧]، والأول أظهر وأليق بالضرب وضربًا مصدر في موضعً الحال ﴿ يَرِفُونَ ﴾ أي يسرعون ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَّا تَنْحِتُونَ ﴾ أي تنجرون والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ذهب قوم إلى أن ما مصدرية، والمعنى الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد،

لَهُ بُنْيَنَا فَٱلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَقِ سَيَهْدِينِ ﴿ وَكَا هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُكَمِ حَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىَا عَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ

وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام، وقيل إنها نافية، وقيل إنها استفهامية، وكلاهما باطل ﴿قَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا﴾ قيل البنيان في موضع النار، وقيل بل كان للمنجنيق، الذي رُمِيَ عنه ﴿فَأْرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ يعني حرقه بالنار ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي المغلوبين ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ قيل إنه قال هذا بعد خروجه من النار، وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام، وقيل إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربّه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين على القول الأول يعنى الهدى إلى صلاح الدين والدنيا، وعلى القول الثاني إلى الجنة، وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربّي بقلبي أي مقبل على الله بكليّتي تارِكًا سواه ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ يعني ولدًا من الصالحين ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلاَم حِلِيم﴾أي عاقل واختلف الناس في هذا الغلام المبشّر به في هذا الموضع وهو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمائة من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشّرناه بإسحاق فدلّ ذلك على أن الذبيح غيره والثالث أنه رُويَ أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة إسماعيل وذهب على بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق وحجّتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحاق لقوله فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، والثاني أنه رُويَ أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله.

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ يريد بالسعي هنا العمل والعبادة، وقيل المشي وكان حينتذ ابن ثلاث عشرة سنة ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام أنه يذبحه والأول أظهر في اللفظ هنا، والثاني

الصّنبرين في فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ فَي وَفَلَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ فَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَأُ إِنَّا كَانَالِكَ بَغْنِي الْمُخْسِنِينَ فِي وَلَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ فِي وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْمُخْسِنِينَ فِي الْمُخْسِنِينَ فِي الْمُخْسِنِينَ فِي الْمُخْسِنِينَ فِي الْمُخْسِنِينَ فَي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَي الْاَحْدِينَ فَي اللَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَي الْاَحْدِينَ فَي اللَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ وَمَنَى اللَّهُ مِن عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ مِن عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ مِن عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ السَّلِحِينَ فَي وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أظهر في قول افعل ما تؤمر ورؤيا الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين ﴿فَانْظُنِّ مَاذَا تَرَى﴾ إن قيل لِمَ شاوره في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لِم يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ أي استسلما وانقادا لأمر الله ﴿وَتلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ أي صرعه بالأرض على جبينه وللإنسان جبينان حوّل الجبهة، وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره، فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم، وقال الكوفيون جوابه تله والواو زائدة، وقال بعضهم جوابها: ناديناه والواو زائدة ﴿قُدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أو وقيت حقها من العمل، فإن قيل إنه أمر بالذبح ولم يذبح، فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد إنما كان مِن الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه ﴿الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ أي الاختبار البين الذي يُظهِر به طاعة الله أو المحنة البيّنة الصعوبة ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمِ الذبح اسم لما يذبح وأراد به هنا الكبش الذي فدي به، ورُوِيَ أنه من كباش الجنةً، وقيلَ إنه الكبش الذي قرّب به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبّل، ورُويَ في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم اشدد رباطي لئلا أضطرب، واصرف بصرك عني لئلا ترحمني وأنه أمرّ الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية وتركناه لعدم صحته ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ إن قيل لِمَ قال هنا في قصة إبراهيم كذلك دون قوله إنّا، وقال في غيرها إنّا، فالجواب أنه قد تقدّم في قصة إبراهيم نفسها: إنّا كذلك فأغنى عن تكرار إنّا ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ يعنى بالنبوّة وغير ذلك ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ ﴾ الضمير يعود على

الصِّرَطُ الْمُسْتَقِيمَ فِي وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ فِي سَلَمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلَرُونَ فِي إِنَّاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ فِي الْمُوْمِنِينَ فِي الْمُرْسَلِينَ فِي الْمُوْمِنِينَ فَي الْمُرْسَلِينَ فَي إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُرْمِينِينَ فَي الْمُرْمِينِينَ فَي اللّهُ الْمُخْلِينَ فَي اللّهُ الْمُخْلِينَ فَي اللّهُ الْمُخْلِينِينَ فَي اللّهُ وَتَذَرُونَ الْحَسَنَ الْخَيْلِينِينَ فَي اللّهُ وَيَكُرُ وَرَبَّ عَابَا إِللّهِ الْمُخْلَصِينَ فَي اللّهُ وَتَذَرُونَ اللّهِ الْمُخْلِينِينَ فَي اللّهُ وَيَكُمُ الْأُولِينَ فَي اللّهُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ فَي إِنَّا كَذَلِكَ بَيْزِي الْمُحْسِنِينَ فَي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَمُولِينَ فِي اللّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللّهُ وَلِينَ لُوطًا لِينَ الْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ بَخَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَاللّهُ الْمُحْصَدِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ وَاللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ الْمُرْسَلِينَ فَي إِنّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَشْحُونِ فِي فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فِي فَالْفَمَهُ الْحُوثُ وَهُو اللّهُ الْمُرْسَلِينَ فِي إِنْ الْمُلْكِينَ فَي اللّهُ الْمُنْ الْمُدْعِينَ فِي فَالْمُونَ الْمُدْعَلِينَ فَي الْمُلْكِونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ فَي الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِم

موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم وهذا ضعيف ﴿وَٱتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ يعني التوراة ومعنى المستبين البيّن، وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلياس من ذرّية هارون وقيل إنه إدريس، وقد أخطأ مَن قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ البعل في اللغة الربّ بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم صنم يقال له بعلبك ﴿سَلامٌ عَلَى إِنْ يَاسِينَ﴾ ال هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم لإلياس، وقيل لأبيه، وقيل لسيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقرىء إلياسين بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت منه الياء كما حذفت من أعجمين، وقيل سمّى كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في إلياس ﴿عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾ قد ذكر ﴿وَإِنَّ يُونُس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء ﴿إِذْ أَبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ أي هرب إلى السفينة والفُلُك هنا واحد والمشحون المملوء، وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا، وقيل إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله، فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنوا، فرفع الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ معنى ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجة وسبب مقارعته أنه لما ركب السفينة، وقفت ولم تجرِ، فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه فنقترع لنرى على مَن تخرج القرعة فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي فعل ما يُلام عليه وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ

مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ تسبيحه هو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسيما حكى الله عنه في الأنبياء وقيل هو قوله سبحان الله وقيل هو الصلاة، واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت فقيل ساعة وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون يومًا ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ اللَّهُ اللَّارض الفضاء التي لا شجر فيها، ولا ظل وقيل يعني الساحل ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ رُوِيَ أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم ﴿ وَٱلْبَتْنَا عَلَيهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ أي أنبتناها فوقه لتظلُّه وتَقِيه حرّ الشمس، واليقطين، القرع وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظلّ ولين اللمُّس وكبر الورق وأن الذَّباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل اللباب وقيل التقطيق كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ، والأول أشهر ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ﴾ يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من "بطن الحوث والأول أشهر ﴿ أُو يَزِيدُونَ ﴾ قَيْل أو هنا بمعنى بل، وقرأ ابن عباس، بل يُزيدُون، وقيل هي بمعنى الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم مائة ألف أو يزيدون واختلف في عددهم فقيل مائة وعشرون ألفًا وقيل مائة وثلاثون ألفًا وقيل مائة وأربعون ألفًا وقيل مائة وسبعون ألفًا ﴿فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ رُوِيَ أَنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم، وفرَّقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرَّعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب عنهم إلى حين: يعني لانقضاء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ ٱلْرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ قال الزمخشري إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تياعد ما بينهما والضمير المفعول لقريش وسائر الكفّار أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عمّا زعموا من أن الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى ثم قرّرهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون، ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة، أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله ثم قرّرهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنّات؛ وذلكُ كلهُ ردُّ

لَكَذِبُونَ ﴿ أَصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ مَالَكُو كَيْفَ تَعَكُمُونَ ﴿ اَفَلَا لَذَكَّرُونَ ﴿ اَمْ الْمَكُو سُلَطَنَ ثُمُ مَسْلَطَنَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عليهم وتوبيخ لهم، تعالى الله عن أقوالهم علوًّا كبيرًا ﴿أَصْطَفَى ﴾ دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ﴿مَا لَكُمْ﴾ هذا استفهام معناه التوبيخ وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴾ أي برهان بين ﴿فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ ﴾ تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجّون به ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِئَّةِ نَسَبًا﴾ الضمير في جعلوا لكفّار العرب وفي معنى الآية قولان: أحدهما أن الجنة هنا الملائكة وسُمّيت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كالجنّ والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم إنهم بنات الله، والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين، وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان: أحدهما أن بعض الكفّار قالوا إن الله والشياطين أخوان، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجنّ فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ مَن قال إن الجنّ الملائكة فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفّار أي قد علمت الملائكة أن الكفّار محضرون في العذاب ومَن قال إن الجنّ الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب ﴿إلا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيم﴾ هذا خطاب للكفّار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين مُضِلِّين والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول بفاتنين والمعنى إنكم أيَّها الكفَّار وكل ما تعبدونه لا تضلُّون أحدًا إلاَّ مَن قضى الله أنه يصلَّى الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه يعود على الله تعالى ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام، تقديره ما منّا ملك إلاّ وله مقام معلوم، وحذف الموصوف لفهم الكلام، والمقام المعلوم: لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَلِينِ ﴿ وَإِن الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِدِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا الْفُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا الْفُرْسَلِينَ ﴾ إنّهُمْ لَمُمُ الْمُنافِقَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا الْفُرْسَلِينَ ﴾ إنّهُمْ لَمُمُ الْمُنافِقُ فَنَوْقَ يَعْمِرُونَ ﴾ الْمُنافِقِينَ اللهُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَى عِينِ ﴾ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه، لأن مغهم مَن هو في السماء الدنيا، وفي الثانية، وفي السماوات، وحيث شاء الله، ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ أي الواقفون في العبادة صفوفًا، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملِّل يصلُّون صفوفًا إلاّ المسلمون ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ قيل معناه المصلّون، لأن الصلاة يقال لها تسبيح، وقيل معناه القائلون سبحان الله، وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردّ على مَن قال إنهم بنات الله وشركاء له، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له، ويدلُّ هذا الكلام أيضًا على أن المراد بالجنّ قبل هذا الملائكة، وقيل إن هذا كله من كلام سيّدنا محمد ﷺ وكلام المسلمين، والأول أشهر ﴿ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأُولِينَ﴾ الضمير لكفّار قريش وسائر العرب، والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد عليه يقولون لو أرسل الله إلينا رسولاً وأنزل علينا كتابًا لكنّا عباد الله المخلصين ﴿فَكَفَرُوا بِهِ﴾ الضمير للذكر أو لسيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأن المعنى يقتضى ذلك وإن لم يتقدّم له ذِكْر ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تهديد ووعيد لهم على كفرهم ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ المعنى سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان، وبهزيمة الأعداء في القتال، وبالسعادة في الآخرة ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴾ أي أعرض عنهم، وذلك موادعة منسوخة بالسيف، والحين هنا يُراد به يوم بدر، وقيل حضور آجالهم، وقيل يوم القيامة ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ هذا وعد للنبي عَلَيْ ووعيد لهم ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ الساحة الفناء حول الدار، والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور وسوء ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزايا، ومقصد الآية التهديد بعذاب يحلّ بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار، وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشًا يحلُّ بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم ﴿وَٱبْصِنْ﴾ كرِّر الأمر يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَب

بالتولّي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد، وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا، وبالثاني عذاب الآخرة، فإن قيل: لِمَ قال أولاً أبصرهم، وقال هنا أبصر، فحذف الضمير المفعول؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانيًا فحذفه اقتصارًا، والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفّار بخلاف الأول، فإنه في قريش خاصة ﴿ سُبْحَانَ رَبُكَ رَبُ الْعِزْةِ عَمًا يَصفُونَ ﴾ نزّه الله تعالى نفسه عمّا وصفه به الكفّار مما لا يليق به، فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالاً كثيرة شنيعة، والعزّة إن أراد بها عزّة الله: فمعنى ربّ العزّة، ذو العزّة وأضافها إليه لاختصاصه بها، وإن أراد بها عزّة الأنبياء والمؤمنين: فمعنى ربّ العزّة مالكها وخالقها، ومن هذا قال محمد بن سحنون: مَن حلف بعزّة الله، فإن أراد صفة الله فهي يمين، وإن أراد العزّة التي أعطى عباده فليست بيمين، ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَلَمُ عِبَاده فليست بيمين، ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَلَمُ عَلَى الْمُ السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم، ويكون ذلك تكميلاً لقوله إنهم لهم المنصورون، وأما الحمد لله، فيحتمل أن يريد به الحمد لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد المدمد لله على الإطلاق.



مكية وآياتها ٨٨ نزلت بعد القمر

### بنسب ألَّهُ النَّحْنِ النَّحَدِ بِي

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

وص تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختصّ بهذا أنه قال فيه معناه صدق محمد، وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعد، أو صانع المصنوعات والفرّآنِ فِي الذّخرِ هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله، وإن محمدًا لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله: وس إذ هو بمعنى صدق محمد، وقيل جوابه إن كل إلاّ كذب الرسل وهذا بعيد، وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد، ومعنى ذي الذكر ذي الشرف، والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة وبَلُ الّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزّةٍ وَشِقَاقٍ الذين كفروا يعني قريشًا، وبل للإضراب عن كلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق، والعزّة التكبّر، والشقاق العداوة وقصد المخالفة، وتنكيرهما للدلالة على شدّتهما وتفاخم الكفّار فيهما وكم أهلَكنا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ الإخبار يتضمن تهديدًا لقريش ﴿فَنَادُوا وَلاَتَ

إِلَهُا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَثَقَّهُ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَىٓ ءَالِهَتِكُوَ ۚ إِنَّ هَذَا لَشَىٌّ الْمَكُو يُسُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ۞ آءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَاۚ بَلْ هُمْ فِ

حِينَ مَنَاصِ﴾ المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك، ولات بمعنى ليس وهي لا النافية زِيدَت عليها علامة التأنيث، كما زيدت في ربت وثمّت، ولا ندخل لات إلاّ على زمان واسمها مضمر، وحين مناص خبرها، والتقدير ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص، والمناص المفرّ والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فرّ ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مُّنْهُمْ ﴾ الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أي استبعدوا أن يبعث الله رسولاً منهم، ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدًا لوصفهم بالكفر ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلهَا وَاحِدًا﴾ هذا إنكار منهم للتوحيد، وسبب نزول هذه الآيات أن قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كُفّ ابن أخيك عنّا فإنه يعيب ديننا ويذمّ آلهتنا ويسفّه أحلامنا فكلُّمه أبو طالب في ذلك، فقال ﷺ إنما أُريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم، وتدين لهم بها العرب، فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قواء ا لا إله إلا الله، فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدًا ﴿وَانطَلَقَ الْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَاصْبِرُوا﴾ انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر، وأن امشوا: معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُوادُ﴾ هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منّا الانقياد إليه، والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله منًا لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق واحد ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ﴾ هذا أيضًا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما سمعنا بالتوحيد في الملَّة الآخرة، والمراد بالملَّة الآخرة ملَّة النصاري لأنها بعد ملَّة موسى وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد، وقيل المراد ملَّة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملَّة التي أدركنا عليها آباءنا، وقيل المراد الملَّة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهَّان أن رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ ﴾ هذا أيضًا ممّا حُكِيَ من كلامهم والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذُّكُرُ مِن بَيْنِنَا﴾

شَكِ مِن ذِكْرِى بَل لَمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ آَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿ اَمْ لَهُ مَ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَقُواْ فِي الْأَسْبَلِ ﴿ جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ الْأَخْزَابِ ﴿ يَكُ اللَّهُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ الْأَخْزَابِ ﴿ يَكُمُ لُو لِمَ وَالْأَوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

الهمزة للإنكار، والمعنى أنهم أنكروا أن يخصّ الله محمدًا صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم بإنزال القرآن عليه دونهم ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِّن ذِكْرِي﴾ هذا ردّ عليهم والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شكُّ من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا، ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن ﴿بَلْ لَّمَّا يذوقوا عذاب ﴿ هذا وعيد لهم وتهديد، والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق ﴿أُمُّ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبُّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ﴾ هذا ردّ عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمّلا عَلِيْ بالنبوّة، والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوّة من شاؤوا، ويمنعوا مَن شاؤوا بل يعطيها الله لمَن يشاء ثم وصف نفسه بالعزيز الوهّاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء، والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما أفكروا ﴿أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هذا أيضًا رد عليهم، والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاؤوا، بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة: الإنكار، وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها ﴿فَلْيَرْتَقُوا ۗ فِي الْأَسْبَابِ﴾ هذا تعجيز لهم، وتهكم بهم، ومعنى يرتقوا يصعدوا، والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو، وقيل هي أبواب السماء، والمعنى إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبّروا المُلك ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأَحْزَابِ﴾ هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيره، وما هنالك صفة لجند وفيها معنى التحقير لهم، والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء، وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد؛ وقيل الإشارة إلى موضع بدر، ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ ﴾ قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها، وقيل كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم، وقيل أراد المباني العِظام الثابتة، ورجّحه ابن عطية، وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد ﴿وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ ﴾ قد ذكر ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَوُلاء إلا صَيحة وَاحِدَة ﴾ ينظر هنا بمعنى ينتظر، وهؤلاء يعني قريشًا

لَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْجِسَابِ ۞ اَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ

والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق، وقيل الصيحة عبارة عمّا أصابهم من قتل أو شدَّة، والأول أظهر، وقد رُويَ تفسيرها بذلك عن النبي ﷺ ﴿مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة، الثاني ما لها من ترداد: أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. الثالث ما لها من تأخير ولا توقّف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتي اللبن، وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم ﴿وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطْنَا﴾ القطِّ في اللغة له معنيان: أحدها الكتاب، والآخر النصيب، وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير: أي دعوا أن يعجِّله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم من العذاب، فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا ﴿اصبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ الأيد القوة، وكان داود جمع قوّة البدن وقوّة الدين والملك والجنود، والأوّاب: الرجاع إلى الله، فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد ﷺ بالصبر على أقوال الكفّار وبين أمره بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أُمِرَ به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال، وشدّة ملكه، وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب، ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفي وحُسن المآب، فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النُّعَم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون، ثم ذكر ما أعطى سليمان من المُلْك العظيم وتسخير الريح والجنّ والخاتمة بالزّلفي وحُسْن المآب، ثم ذكر مَن ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وأيضًا فإن داود وسليمان وأيُّوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم، وأعقبها بالخير العظيم، فأمر سيدنا محمدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بذكرهم ليُعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن عطية: المعنى: اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأسَّ به وتأيَّد كما تأيَّد، وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم اصبر على ما يقولون، وعظم أمر المعصية في أعين الكفّار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زلّ زلّة لَهُ أَوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلَكُمُ وَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿ ﴿ وَهَلَ أَتَمَكَ نَبُواْ الْخَصْمِ إِذَ لَمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُل

فويَّخه الله عليها فاستغفر وأناب، فِما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم، وهذا الجواب لا يخفي ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالً بهدد الله مه الكفّار وصرّح بأنه زلّ وأن الله وبّخه على زلّته، ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا ﴿وَالْإِشْرَالَ﴾ يعنى وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس: أي تضيء ويصفّر شعاعها وهو واقت الضحي وأما شروقها فطلوعها ﴿مَحْشُورَةَ﴾ أي مجموعة ﴿كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي كلُّ مُسَبِّح لأجل تسبيع داود، ويحتمل أن يكون أوّاب هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ﴾ قيل يَعِني النبوّة؛ وقيل العلم والفهم وقيل الزبور ﴿وَقَصْلَ الْجِطَابِ﴾ قال ابن عباين هو أفصل القضاء بين الناس بالحق، وقال عليّ بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على المدّعي عليه والبيّنة على المدّعي، وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول مَن قالها، وقال الزميخشري المعنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب له، وهذا المعنى المختاره ابن عطية، وجعله من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلَ﴾ [الطارق: ١٣] ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل وزور واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، ورُوِيَ أنهما جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها، فأفتى بفُتيا هي واقعة عليه في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر، وسنذكر القصة بعد هذا، ومعنى تسوّروا المحراب علوًا على سوره ودخلوه، والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد، ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط، لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوّروا، ودخلوا، وفزع منهم: على وجه التجوّز والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائز على مذهب مَن يرى أن أقلّ الجمع اثنان، ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم، وتجيع الضمائر المجموعة حقيقة، وعلى هذا عول الزمخشري ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ العامل في إذ هنا تسوّروا، وقيل هي بدل من الأولى، وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسوّروا وردّ الزمخشري ذلك، وقال إن العامل فيها محذوف تقديره: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير فَاحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا ۚ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَذَاۤ أَخِى لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِى نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَئِكَ إِلَى يَعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا

الباب، وقيل إن ذلك كان ليلا ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ تقديره نحن خصمان، ومعنى بغى تعدّى ﴿وَلاَ تُشْطِطُ ﴾ أي لا تَجُرْ علينا في الحكم، يقال أشطِّ الحاكم إذا جارَ، وقرىء في الشاذ لا تشطط بفتح التاء: أي لا تبعد عن الحق، يقال شطِّ إذا بعد ﴿سَوَاءِ الصِّرَاطَ﴾ أي وسط الطريق، ويعني القصد والحق الواضح ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ هذه حكاية كلام أحد الخصمين، والأخوة هنا أخوة الدين، والنعجة في اللغة تقع على أُنثى بقر الوحش وعلى أَنْثَى الضأن، وهي هنا عبارة عن المرأة، ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في كفالتي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي، ومعنى عزّني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة يقال عزّ فلان إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديمًا وحديثًا حتى قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: مَن حدَّث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدِّين لِما ارتكب من حُرِمة مَن رفع الله محله، ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام: رُوِيَ أَن أَهِل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته فيتزوّجها إذا أعجبته، وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها، وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك، فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل وتزوّجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام، وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالاً لقصته، فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود، ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلاّ تلك المرأة الواحدة، فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقامت الحجّة عليه بذلك، فتبسّم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما، فشعر داود أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ﴾ ولا تقتضى هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعًا، وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزّه عنه لعلوّ مرتبته ومتانة دينه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقرّبين، وأيضًا فإنه كان له تـ

مِّنَ ٱلْخُلُطُكَةِ لِيَتْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَلَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ شَيَّ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَنَ مَثَابِ شَيَّ يَندَاوُرِدُ

وتسعون امرأة فكان غنيًا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساء، وإن كان جائزًا، ورُوِيَ هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود انفرد يومًا في محرابه للتعبّد فدخل عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه فأعجبه فمد يده ليأخذه فظار على الكوّة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوّة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدّم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع قل ما تخلص أحد منه فقدّم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدًا فتزوّج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوّجه امرأته بعده مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها، وقيل إنّ داود همّ بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على همّه بذلك، ورُوِيَ أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصة، ورُوِيُ أيضًا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحلق ويعقوب، والتزم أن يبتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بما خرى له في تلك القصة.

وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه سؤال مصدر مضاف إلى المفعول، وإنما تعدّى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه، فإن قبل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك فالجواب أنه رُويَ نعاجه، فإن قبل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك فالجواب أنه رُويَ أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارًا، ويحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحة قوله، وقد قبل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجّة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُ الخلطة في المواشي ليست بشركة في الأموال، ولكن الخلطة أعمّ من الشركة، ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي، والتسلية بالتأسّي للخصم الذي بقي عليه ﴿وَقَلِيلٌ مًا هُمُهُ ما زائدة للتأكّد ﴿وَظَنَّ دَاوِكُ اللهُ فَي السجود، فقيل إن الركوع وَأَنَابَ معنى خرّ ألقى بنفسه إلى الأرض، وإنما حقيقة ذلك في السجود، فقيل إن الركوع فنا بمعنى السجود، وقيل خرّ من ركوعه ساجدًا بعد أن ركع، ومعنى أناب تاب، ورُويَ أنه هنا بمعنى السجود، وقيل حتى نبت البقل من دموعه، وهذا الموضع فيه سجدة عند بقي ساجدًا أربعين يومًا يبكي حتى نبت البقل من دموعه، وهذا الموضع فيه سجدة عند

إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بِيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُوا بَيْنَ كَالْمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكُولُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ خَعَلُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْمُ ٱلْمُتَقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ كَاللَّهُ لِكَنْكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَكَثَبُونًا اللَّالِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْمُلُ ٱلْمُتَقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ اللَّهِ كِنْكُ ٱلزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَكَثَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْمُلُ ٱلْمُتَقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ اللَّهُ كِنْتُ أَنْوَلُوا ٱلْأَلِنِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

مالك خلافًا للشافعي، إلاّ أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب، أو عند قوله وحُسْن مآب ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ﴾ الزلفي الفرية والمكانة الرفيعة، والمآب المرجع في الآخرة ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضُ ﴾ تقديره قالِ الله يا داود، وخلافة داود بالنبوّة والملك، قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلاّ لنبيّ، وأما الملوك والخلفاء فكلِّ واحد منهم خليفة الذي قبله، وقول الناس فيهم خليفة الله تجوّز ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾ أي عِبثًا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما ﴿ ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المعنى أن الكفّار لمّا أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السمُّوات والأرض عندهم باطلاً بغير الحكمة، فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأُخروي ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار: أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتّقين كالمفسدين والفجّار، بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء، ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء وفيه أيضًا وعد ووعيد ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ الصافناتِ جمع صافن وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى، وقيل الصافن هو الذي يسوّي يديه، والصّفن علامة على فراهة الفرس، والجياد السريعة الجري واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور إن سليمان عليه السلم عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر، وكانت ذوات أجنحة، وكانت ألف فرس، وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشيّ «العصر» فأسف لذلك، وقال رُدّوا عليّ الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لمّا كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلاّ اليسير فأبدله الله أسرع منها وهي الريح، وأنكر بعض العلماء هذه الرواية، وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأيّ ذنب للخيل في تفويت الصلاة فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقرّبًا إلى

بِٱلْعَشِيّ اَلصَّد فِنَكُ ٱلْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ وَالْعَشِي الْصَدْفِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرُسِيّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الله، وقال بعضهم لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل، بل كان يصلّي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردّوها على فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة، وقيل إن المسح عليها كان وَسْمًا في سوقها وأعناقها بوسم حبس في سبيل الله ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة، فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: أحدها أن الخير هنا يراد به الخيل، وزعموا أن الخيل يقال لها خير، وأحببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدّى بعن كأنه قال آثرت حبّ الخيل فشغلني عن ذكر ربّي، والآخر أن الخير هنا يراد به المال لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] أي مالاً، والثالث أن المفعول محذوف، وحبّ الخير مصدر والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حبّ الخير فشغلني عن ذكر ربّي وأما الذين قالوا كان يصلّي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال إني أحببت حبّ الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربّي، وشعَّلني ذلك عن النظر إلى الخيل ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ الضمير للشمس وإنَّ لم يتقدَّم ذُكْرِها، ولكنها تُفهَّم من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيها، والمعنى حتى غابت الشمس، وقيل إن الضمير للخيل، ومعنى توارت بالحجاب دخلت اصطبلاتها والأول أشهر وأظهر ﴿رُدُوهَا عَلَيُّ أَي قال سليمان رُدُوا الخيل علي ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ ﴾ السوق جمع ساق يعني سوق الخيل وأعناقهم: أي جعل يمسحها مسحًا، وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدّم، هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لها، أو وسمها للتحبيس ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه اسم الله، فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرًا لاسم الله تعالى، فنزعه يومًا ودفعه إلى جارية فتمثّل لها جنّي في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له، رُوِيَ أن اسمَه صخر فقّعل على كرسيّ سليمان يأمر وينهى والناس يظنون أنه سليمان، وخرج ستليمان فارًا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتًا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه، وكان الجنّي قد رمّاه في البيُّحر فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى مُلْكه ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئُ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ - رُخَاَةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآهِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞

مُلكه، والجسد الذي أُلقي على كرسيه هو الجنيّ الذي قعد عليه وسمّاه جسدًا، لأنه تصوّر في صورة إنسان، ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه، والقول الثاني أن سليمان كان له امرأة يحبّها وكان أبوها ملكًا كافرًا قد قتله سليمان فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنمًا معبودًا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومًا، فلما علم به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة، والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولدًا وكان يحبُّه حبًا شديدًا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدًا فلم يشعر إلاّ وولده ميت على كرسيّه فالفتنة على هذا حبّه الولد، والجسد هو الولد لما مات وسمّي جسدًا لأنه جسد بلا روح، القول الرابع أنه قال لأطوفنَ الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهنّ بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشقّ إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله، والجسد هو شقّ الإنسان الذي ولد له، فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه، وأما القول الثاني فضعيف أيضًا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي، أو يأمر نبي بعمل صنم، وأما القول الثالث فضعيف أيضًا، وأما القول الرابع فقد رُوِيَ في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الآية ﴿قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدِ مِّن بَعْدِي﴾ قدّم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدّم الأولى والأهم، فإن قيل: لأيّ شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجّاج إنه كان حسودًا؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجنِّي لمُلكه، فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره، والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوته ﴿فَسَخُرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ معنى رخاء ليّنة طيبة، وقيل طائعة له، وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء، وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلِّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ﴾ الشياطين معطوف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين أي سخّرنا له الريح والشياطين مَن يبني منهم ومَن يَعْوص في البحر ﴿وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي آخرين من الجنّ موثقون في

هَذَا عَطَآ قُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْهَى وَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ وَإِذَكُمْ عَبْدَنَا أَبُوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ وَانِّى مَسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ الْرَكُسُ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْسَلُ بَارِدُ وَشَرَائِ ﴿ وَهَجْنَا لَهُ وَهُمْنَا لَهُ وَمَثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَعُذْ بِيدِكَ ضِغْتَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَا

القيود والأغلال ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ ﴾ الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له، والمعنى أن الله قال له أعطِ مَن شئت وامنع مَن شئت، وقيل المعنى امنن على مَن شئت من الجنّ بالإطلاق من القيود، وأمسك مَن شئت منهم في القيود، والأوّل أحسن وهو قول ابن عباس ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ يحتمل ثلاثة معانِ: أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل، والآخر بغير تضييق عليك في الملك، والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَ آبِ ﴾ قد ذكر في قصة داود ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴾ قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد، وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما، ومعناه واحد وهو المشقّة، فإن قيل: لِمَ نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان فالجواب من أربعة أوجه: أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان، فإنه رُوِيَ أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره، وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يُعْطِ جاره منها شيئًا، والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك، والنالث أنه رُوِيَ أن الله سلَّط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذام(١) والمرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه، والرابع رُوِيَ أن الشيطان لَقِيَ امرأته فقال لها قولى لزوجك إن سجد لى سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة ذلك لأيوب، فقال لها ذلك عدق الله الشيطان وحينتذ دعا ﴿ ازْكُضْ برَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشُرَابٌ ﴾ التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده، ورُوِيَ أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ﴾ ذكر في الأنبياء ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْمًا فَاضْرِبِ بِّهِ وَلا تَحْنَفْ ﴾ الضغث القبضة من القضبان، وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط

<sup>(</sup>١) الحق أن سيدنا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرض باطني لا ينفر منه الناس لعصمة الأنبياء من ذلك.

وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَّابُ فِي وَأَذَكُرَ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَبْدِى وَالْأَبْصَدِ فِي إِنَّا أَغْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِحْرَى ٱلدَّارِ فَي وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ فَي وَالْأَبْصَدِ فِي إِنَّا الْمُصَطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ فَي وَالْأَبْعَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُّ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُّ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُّ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُّ مِنَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ الللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

إذا برىء من مرضه، وكان سبب ذلك ما ذكرته من لقاء الشيطان، وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض، فأمره أن يأخذ ضغنًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبرّ في يمينه، وقد ورد مثل هذا عن نبيّنا ﷺ في حدّ رجل زني وكان مريضًا فأمر رسول الله ﷺ بعذَق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود والنسائي، وأخذ به بعض العلماء، ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه ﴿أُولِي الأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي، لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي، وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبيّنت له الأمور، وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ومعناه أُولِو النَّعَم التي أسداها الله إليهم من النبوَّة والفضيلة، وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي، وقرأ ابن مسعود أُولو الأيد بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيدِ بمعنى القوة: كقوله: ﴿ دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾ [ص: ١٧] ﴿إِنَّا أَخِلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا، أو أخلصناهم دون غيرهم، وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة، وأما الباء في قوله بخالصة، فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين، فالباء سببية للتعليل، وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل، وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكر من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكر بدلاً من خالصة على وجه البيان والتفسير لها، والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنيا، فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: أحدها أن ذكري الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنّم فيها والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة، وترغيبهم للناس فيها عند الله، والثالث أن معناه ثواب الآخرة: أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، والأول أظهر، وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حُسَن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق ﴿الأَخْيَارِ﴾ جمع خير بتشديد الياء أو خير المخفّف من خير كميت مخفّف من ميت ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ ذكر في الأنبياء ﴿هَذَا ذِكْرٌ ﴾ الإشارة إلى ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الأنبياء، وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته، والأول أظهر وكأن قوله قَضِرَكُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَّابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِل نَفَادٍ ﴿ الْمَعْدَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ الْفَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا فَلَا اللَّهُ وَعَسَاقُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِلَّاللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّالِمُ اللللْ

هذا ذكر ختام للكلام المتقدّم، ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابًا ثم يُقولُ فهذا باب ثم يشولُ المستقدّم، ثم شرع بعده في الصّافات ﴿أَثْرَابُ لِعني أسنانَهِنَ السّانَهِنَ الصّافات في السّانَه في السنّ، وقيل إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء م

﴿مَا لَهُ مِن تُفَادِ ﴾ أي ما له من فتاء والا انقضاء ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاخِينَ لَشَرَّ مَآبِ ﴾ تقتأيُّرُهُ الأمر اهذا: لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا ثم ابتدا وضف أهل النار، ويُعتَّى بالطاغين الكفَّار ﴿ هَلَا قُلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَخَسَّاقٌ ﴾ هذا مبتدأ وخبرة حميم، فلينوقوه اعتراف بينهما أوالحميم الماء الحار والغشاق قرىء بتخفيف السين وتشديدها وهو صديد أهل النار، وقيل ما يسيل من عيونهم، وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله ﴿ وَٱخْرُ مِنْ شَكُّلِهِ أَزْوَاجُ﴾ آخر معطوف على حميم وغساق تقديره وعداب آخر قيل يُغْنِي الزَّمهريَّرُ ﴿ وَمَعْنَىٰ من شكلة من مثله وتوعه أي من مثل العذاب المذكور، وَأَرُّواجُ مُعَثَّاهُ أَصْنَافٌ وُهُو صَفَّةً للحميَّم والعُسَّاقُ والعدَّابُ الآخر والمعنى أنهمًا أصناف من العذاب؛ وقال ابن عُطيَّة: ۖ أَخَرُ مبتدأ، وأختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبراً أزواج، والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر الآخر، ومن شكلة في موضع الصفة وقرىء آخر بالجمع وهو أليق أن يكوُّلُ أزواج خبره لأنه جمع مثله ﴿هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ الفوج جماعة من الناس والمقتحم الداخل في زحام وشدّة وهذا من كلام خَزَنَة النار خاطَّبُوا به ووساء الكفّار الذين دخلوا النار أولاً ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه، وقيلُ هو كلام أهل النار بعضهم لبعض والأول أظهر ﴿لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ أي لا ينلقون رحْبًا ولا خيرًا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفّار: أيَّ لا مرحبًا بالفوج الذين هُمْ أَتْبَاعِ لَهُمْ ﴿قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم: لا مرحبًا بهم ا أجابوهم بقولهم: بل أنتم لا مرحبًا بكم ﴿ أَنتُمْ قَلَّمْتُمُوهُ لَتَا ﴾ هذا أيضًا من كلام الأتباع خطابًا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبًا بكم، والضمير في قدَّمتموه للعدَّاب،

التَّارِ ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشَرَادِ ﴿ أَفَخَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ ذَاغَتْ عَنْهُمُ اللَّهَ النَّارِ ﴿ وَهَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَادُ ﴿ الْأَبْصَدُرُ ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَادُ ﴿ وَكُنَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَنْهُمُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ﴿ فَا فَلَ هُو نَبُواْ عَظِيمٌ ﴿ إِلَيْ أَنْهُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِي الللللَّهُ الللللِي الللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِل

ومعنى قدّمتموه أوجبتموه لنا بما قدّمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر ﴿قَالُوا رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴾ هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفاً في النار والضعف زيادة المثل ﴿قَالُوا مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأَشْرَارِ ﴾ الضمير في قالوا لرؤساء الكفّار، وقيل للطاغين والرجال منهم ضعفاء المؤمنين، وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله وأميّة بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم وأن الرجال المذكورين هم عمّار وبلال وصهيب وأمثالهم واللفظ أعمّ من ذلك والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالاً كنّا في الدنيا نعدُّهم من الأشرار ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْريًا ﴾ قرىء أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخريًا، وقرى بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرىء سخريًا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر بمعنى الاستهزاء ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ ﴾ هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معادلاً لقولهم ما لنا لا نرى رجالاً، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلاً لقولهم اتخذناهم سخريًا والمعنى اتخذناهم سخريًا. وأم زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم احتقارًا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئًا مما قبلها ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ﴾ الإشارة إلى ما تقدّم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسره بقوله: ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ مضمر ﴿قُلْ هُوَ نَبَأُ عَظِيمٌ﴾ النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة، وقيل هو القرآن، وقيل هو يوم القيامة والأول أعمّ وأرجح ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْم بِالْمَلاِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ الملأ الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد على لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك، والضمير في يختصمون للملأ الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ رأى ربّه

فقال يا محمد فِيمَ يختصم الملأ الأعلى فقال: «لا أدري قال في الكفّارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخُطا إلى المساجد» الحديث بطوله، وقيل الضمير في يختصمون للكفّار: أي يختصمون في الملأ الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله، ويقولون آخرون هم آلهة تعبد، وهذا بعيد ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشِرًا مِّن طِينِ ﴾ إذ بدل من إذ يختصمون، وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم، ومعنى كفر إبليس وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى: ﴿مِن رُوحِي﴾ ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ الضمير في قال لله عزّ وجل، وبيديّ من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله، وقال المتأوّلون هو عبارة عن القدرة، وقال القاضي أبو بكر بن الطّيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقرّرة، قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه، وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل، وأم هنا معادلة، والمعنى أستكبرت الآن أم كنت قديمًا ممَّن يعلو ويستكبر، وهذا على جهة التوبيخ له ﴿رَجِيمٌ ﴾ أي لعين مطرود ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ يعني القيامة، وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحجر ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الباء للقسم، أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي ابن آدم ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لِأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الضمير في قال هنا لله تعالى، والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك الله لأفعلن، وجوابه لأملأنّ جهنم، وقرىء بالرفع وهو مبتدأ، أو خبر مبتدأ مضمر تقديره الحق يميني، وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول، وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم ﴿وَمَا أَنَا مِّنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أي الذين

## وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَوُ بِعَدَ حِينٍ

يتصنعون ويتحيّلون بما ليسوا من أهله ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ هذا وعيد أي لتعلمنّ صدق خبره بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره.



#### مكيّة إلاّ الآيات ٥٦ و٥٤ فمدنيّة وآياتها ٧٥ نزلت بعد سبإ

### بِسْدِ اللهِ النَّهْ ِ النَّهْ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ

تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الْعَبُدُهُمْ إِلَّا لَهُ ٱلدِّينَ الْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَلُهُمْ إِلَّا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبرًا بعد خبر أو خبر مبتدأ آخر محذوف ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبرًا بعد خبر أو خبر مبتدأ آخر محذوف والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب الثاني فهو القرآن باتفاق ﴿بِالْحَقّ ﴾ يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمنًا الحق، والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا أصغر وهو الرياء ﴿أَلاَ لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ قيل معناه من حقّه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك، وقال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلاّ الله، وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه ﴿وَالّذِينَ اتخذوا المعبودين، ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا

لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَلَا لِكَامُ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذَا لِاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَسَكَآهُ سُبْحَكَنَةُ هُوَ كَذَا لِاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَسَكَآهُ سُبْحَكَنَةُ هُو اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ فَي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّدُ الْيَهَا عَلَى النَّهَادِ وَيُكُوِّدُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ فَي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّدُ الْيَهَا عَلَى النَّهَادِ وَيُكُوّدُ اللَّهُ الْمَالِ وَيُكُودُ

الكفّار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدًا على غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم أو المحذوف المقدّر قبل قوله ما نعبدهم لأن تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لأنّ المعنى به أكمل ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف والقول في موضع الحال أو في موضع بدل من صلة الذين، وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكفّار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلاّ ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعني بذلك الكفّار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيسى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفي قُربي فهو مصدر من يقرّبونا ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقربونا إلى الله وقوله لا يهدي في تأويله وجهان: أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مخصص بمن قضى عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل: لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيثما وقع ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ الولد يكون على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا مُحال على الله تعالى لا يُجوز في العقل والثاني التبنّي بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدًا لإفراط محبته له وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا يعمّ نفي الوجهين فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا على وجه التبنّي لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله، وقال الزمخشري معناه: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده ما يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لاعلى وجه اتخاذه ولدًا فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب فعسب الكفّار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثًا فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ نزّه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت

النّهَارَ عَلَى الْيَالِ وَسَخَرَ الشّمَسَ وَالْقَمَرُ حَكُلٌ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَعَقَّ اللّهُ وَ الْعَزِينُ الْعَفَّدُ ۞ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَلَمِ فَكَنِيلَةَ أَزْوَجُ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمنتِ ثَلَثُ وَالكُمُ اللّهُ رَبُّكُم لاّ إِلَنهَ إِلاَّهُو فَأَنَى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللّهَ عَنِي عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن

قهره تعالى فكيف يكون شريكًا له ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقة السموات والأرض وما بينهما ليدلُّ على وحدانيته وقدرته وعظمته ﴿يُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ التكوير اللفُّ والليّ ومنه كوّر العمامة التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة، ومعناه: على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا، فكان الذي يُطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءًا فيستره وكأن الذي ينقص يدحل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبّه في ستره له بثوب يلفّ على الآخر ﴿ لِأَجَل مُسَمَّى ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ يعني آدم عليه السلام ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا﴾ يعني حوّاء خلقها من ضلع آدم، فإن قيل: كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثمّ التي تقتضي الترتيب والمهلة ولا شك أن خلقة حوّاء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها الثاني أن ثمّ لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود. الثالث أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر وكان ذلك قبل خلقه حوّاء ﴿وَأَنْوَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنينَ ومن البقر أثنين وسمّاها أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وأما أنزل ففيه ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به نبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبّر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد ﴿خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ﴾ يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتمّ خلقه ثم ينفخ فيه الروح ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ﴾ هي البطن والرحم والمشيمة، وقيل صلب الأب والرحم والمشيمة والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنْكُمْ ﴾ أي لا يضرّه كفركم ﴿ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعباده مَن قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه، فهو كقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطانِ﴾ [الحجر: ٤٢] والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينًا ولا شرعًا وأراده وقوعًا ووجودًا وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جريًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان ﴿وَلاَ تَزرُ وَازِرَةٌ ﴾ ذكر في الإسراء ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإنسَانَ ضُرِّ الآية: يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: ﴿ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ [سبأ: ٣٣]، والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة، فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله وإقامة الحجّة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد، فإن قيل لِمَ قال هنا وإذا مسَّ بالواو وقال بعدها فإذا مسّ بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد ﴿ثُمَّ إِذًا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ ﴾ خوّله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضرّ المذكور أو أيّ نعمة كانت ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى ﴿أُمِّنْ هُوَ قَائِتٌ ﴾ بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول أظهر، وقرىء بتشديدها على إدخال أم على من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم مَن هو قانت كغيره وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل، وآناء الليل ساعاته.

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا على الهجرة ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في

الدُّنيا لهم حسنة في الآخرة، أو يتعلُّق بحسنة والحسنة على هَذَا حَسَنَ الْحَالُ والعَافِية في أ الدنيا والأول أرجع ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴾ يُراد البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها والمقصود من ذلك الحضُّ على الهجرة ﴿إنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ هَذَا يحتمل وجهين أحدهما أن الصابر يوفي أجره ولا يحاسب على أعماله فهو من اللين يدخلون الجنة بغير حساب والثاني أن أُجَّرُ الصَّابِرين بغير حصر بَلُ أَكْثُر مَنَ أَنَّ يحصُّر بعدد أَوْ وَزِنْ وَهَذَا قُولَ الْجُمْهُورِ ﴿وَأُمِرْتُ لَأَنْ آَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اللام هَنَا يجُوزَ أَنْ تَكُونَ زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا مُحذوف، فإن قيل: كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى واحد؟ قالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص والثاني أمر بالسُّبق إلى الإسلام فهما معنيان اثنان وكذلك قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ ﴾ [الزمر: ٢٤] ليس تكرارًا لقوله أُمرت أن أُعبد الله لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة والثاني إخبار بأنَّه يفعل العبادة وَقَدْمَ اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده ﴿ فَاعْبَدُوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ ﴾ هَذَا تَهَدَّيْدُ ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه ﴿ ظُلُلُ ﴾ جمع ظلَّهُ بالضم وهو مَّا غشي من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بين وأما من تُحتهم فسمَّاه ظلَّة لأنه سَقَف لمَّن تُحتُّهم فإن جهنم طبقات وقيل سمّاه ظلَّة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا ﴾ قيل إنها نزلتُ في عثمان بن عفَّان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير إذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا وقيل نزلت في أبي ذرّ وسلمان وهذا ضُعيف لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مُكيَّة والأظهر أنها عامَّة ، والطاغوب كل ما عبد من دون الله، وقيل الشياطين ﴿ الَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ الْقَوْلَ فَيَسِّبِعُونَ أَجْسَنَهُ ﴾ قِيل يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام وقيل يستمعون القِرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العِفُو الَّذِي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك وقيل هو

حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّادِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنْقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ عُرَفٌ مِن فَوقِهَا عُرَفٌ مَّنِينَةً تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزلَ مِن السَّمَاءِ مَسَلَكَةُ مِنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ وَزَرْعًا تُخْلِفًا أَلْوَنُهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصَفَّلًا ثُمَّ مَاءً فَسَلَكَة مُنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ وَزَرْعًا تُخْلِفًا أَلْوَنُهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصَفَّلًا ثُمَّ وَيَعْدَالُم حُطْلَمًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبُكِ ﴿ اللَّهُ أَفُولَتِكَ فِي ضَلَلٍ مُّينٍ ﴿ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلٍ مُّينٍ ﴿ اللَّهُ أَوْلَيْكَ فَو صَلَالٍ مُّينٍ ﴿ اللَّهُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلٍ مُّينٍ ﴿ اللَّهُ أَوْلَكُوهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَ

الذي يستمع حديثًا فيه حسن وقبيح فيتحدّث بالحسن ويكفّ عمّا سواه وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر وقال ابن عطيّة هو عامّ في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، فيتبعون الأحسن من ذلك، وقال الزمخشري مثل هذا المعنى ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ﴾ فيها وجهان: أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه، فموضع مَن في النار موضع المضمر، والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمَن وهي همزة الإنكار كرّرت للتأكيد، والثاني أن يكون التقدير أفمَن حتّ عليه كلمة العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ مَن في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، والأول أرجع لعدم الإضمار ﴿فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ﴾ معنى سلكه أدخله وأجراه والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾ أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك، وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار وردّ على أهل الطبائع ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ تقديره أفَمَن شرح الله صدره كالقاسي قلبه، ورُوِيَ أن الذي شرح الله صدره للإسلام عليّ بن أبي طالب وحمزة، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللفظ أعمّ من ذلك ﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال الزمخشري من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، وهذا المعنى بعيد، ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية، فلذلك تعدّى بمن، والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله ﴿اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ يعني القرآن ﴿كِتَابًا﴾ بدل من أحسن أو حال منه ﴿مُتَشَابِهًا﴾ معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف ﴿مُّنَانِي﴾ جمع مثانِ أي تثنى فيه القصص وتكرر، ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء، لأنه

وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَالِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآءٌ وَمَن يُصَّلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿
اَفَمَن يَنَقِى بِوجِهِهِ مِسُوّة الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِينَمَةً وَقِيلَ الظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَكْمِسُونَ ﴿ كَذَبَ الْفَالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَكْمِسُونَ ﴿ كَذَبَ اللّهِ مَن عَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَاذَا قَهُمُ اللّهُ الْخِزَى فِي الْمَيَوةِ الدُّنَيَّ اللّهِ مَن اللّهُ الْخَرْقَ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّ

يثني فيه على الله، فإن قيل: مثاني جمع فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات فهو جمع بهذا الاعتبار، ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار، وثوب أخلاق، أو يكون تمييزًا من متشابهًا كقولك حسن شمائل ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ إن قيل: كيف تعدَّى تلين بإلى؟ فالجواب أنه تضمَّن معنى فعل تعدَّى بإلى كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل: لِمَ ذَكَرت الجلود أولاً وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً تقشعر ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانيًا تلين ذكر الجلود والقلوب، لأن اللين توصف به الجلود والقلوب: أما لين القلوب فهو ضدّ قسوتها وأما لين الجلود فهو ضدّ قشعريرتها فاقشعرّت أولاً من الخوف، ثم لانت بالرجاء ﴿فَلِكَ هُدَى اللَّهِ ﴾ يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلود ﴿أَفَّمُن يُتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ الخبر محذوف كما تقدم في نظائره تقديره أفمَن يتقي بوجهه سوء العذاب كمَن هو آمن من العذاب، ومعنى يتّقى يلقى النار بوجهه ليكفّها عن نفسه، وذلك أن الإنسان إذا لقى شيئًا من المخاوف استقبله بيديه، وأيدى هؤلاء مغلولة، فاتقوا النار بوجوههم ﴿ فُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح ﴿فَيْرَ ذِي عِوْجٍ﴾ أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر، وقيل معناه غير مخلوق وقيل غير ذي لحن، فإن قيل: لِمَ قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج؟ فالحواب: أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلاً ﴿زَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ أي متنازعون متظالمون، وقيل متشاجرون وأصله من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر، والمعنى ضرب هذا المثل لميان حال من يشرك بالله ومَن يوحّده، فشبّه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه، والمملوك بينهم في أسوإ حال وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد، فمعنى قوله: ﴿سَالَمُا

مُتَشَكِمِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَي إِنَّكَ مَيْتُ وَلِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ شَ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّا يَشَآهُونَ عِندَ رَبِّهِم ۚ ذَٰلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُحَلِفِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنَالَهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُعَوِّفُونَكَ بِاللَّهِ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ ﴿ وَهُن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱننِقَامِ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَـذَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنِّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ لِّرَجُل﴾ أي خالصًا له وقرىء سلمًا بغير ألف والمعنى واحد ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وإِنَّهُم مِّيْتُونَ﴾ في هذا وعد للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ووعيد للكفَّار فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى الله فاز مَن كِان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضًا إخبار بأنه على سيموت لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لمّا مات ﷺ أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتج عليه أبو بكر الصدّيق بهذه الآية فرجع إليها ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام النبي ﷺ مع الكفّار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا إليه من الشركاء والأولاد ﴿وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ﴾ أي كذب بالإسلام والشريعة ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدِّقَ مِهِ ﴾ قيل الذي جاء بالصدق النبي ﷺ والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد ﷺ وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي لأنه في مقابلة مَن كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ تقوية لقلب محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وإزالة للخوف الذي كان الكفّار يخوفونه ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم ﴾ الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين ﴿ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ الآية ردّ على المشركين وبرهان على الوحدانية ورأى أن سببها أن المشركين خوّفوا مَّسُونَ تَعْلَمُونَ فَعْلَمُ مِنَ عَأْتِيهِ عَوَكُلُ الْمُتَوَكِلُونَ فَ قُلْ يَفَوْمِ اعْمَمُوا عَلَى مَكَاتِحِكُمُ إِنَّ الْمُتَوَكِلُونَ فَ قُلْ يَغْفِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَ إِنَّا الْرَلْكَاعِلَى فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَيَ الْمَتَوَعِقَ الْمَتَوَعِقَ الْمَتَوَعِقَ الْمَتَوَعِقَ الْمَتَوَعِقِقَ الْمَتَوَعِقِقَ الْمَتَوَقِقِهِ الْمَتَوَقِقِ الْمَتَوَقِقِ الْمَتَوَقِقِ اللّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالْقِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِا قَيْمُ اللّهُ يَتُوفَى الْاَنْفُسُ حِينَ مَوْتِها وَالْقِي لَمْ تَمُت فِي مَنَامِها قَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ يَتُوفَى الْاَنْفُسُ حِينَ مَوْتِها وَاللّهِ لَمُ تَمُت فِي مَنَامِها فَيْعَلَمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُوتَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ السّمَواتِ وَالْأَرْضُ ثُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ السّمَواتِ وَالْأَرْضُ ثُولًا اللّهُ وَحَدَهُ السّمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السّمَواتِ وَالْأَرْضُ اللّهُ وَحَدَهُ السّمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَاللّهُ وَحَدَلُهُ السّمَا وَاللّهُ السّمُونَ فَي اللّهُ السّمَولِ وَالْمَوْلِي اللّهُ وَحَدَلَهُ السّمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَاللّهُ وَحَدَلّهُ اللّهُ وَحَدَلُهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَلَوْ اللّهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا السّمَا السّمَا

رسول الله صلَّىٰ الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم من آلهنهم فنزلت الآية مبيّنة أنهم لا يُقعارُرُونَ ا جلى شيء، فإن قيل: كيف قال كاشفات وممسكات بالتأثيث؟ فالجواب أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤتثة وأيضا قفي تأنيتها تحقير لها وتهكم بمن عبدها واعملوا عكي مَكَانَتِكُمْ ﴾ تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف ﴿بَالْحَقُّ ﴾ ذكر في أوك السورة ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّقَيْ الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَتَامِهَا ﴾ هذه الآية اعتبار ومعناها أن الله يُتُوفَّى النفوس على وجهين : أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت ، والآخر وفاة النوم لأن التائم كِالْمِيْتِ فِي كِنُونِهِ لا يُبصِر ولا يسمِع وبعنه قوله : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَتَوَّقُاكُم بِنَالِئَلْ يُل [الأنافام الله ٢] وتقديرها ويتوفّى الأنفس التي لم المبت في مناهها ﴿فَيَمْسِكُ الَّمَلِ قَضَى عَلَيْها الْمَوْتَ ﴾ أي يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي ومعنى المساكها أنه لا يردّها إلى الدانيا ﴿وَيُرْمِنُلُ الْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَل مُسَمِّى ﴾ أي يرسنل الأنفس النافعة وإرسالها هو ودُّها إلى الدنيا، والأجل المسمّى هو أجلّ الموت الحقيقي عوقد تكلّم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق، والصَّاحَيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه القُولة: ﴿قُلَ الرُّوحَ مِن أَمْلِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] ﴿أَمْ التَّخَذُوا مِن يُونِ اللَّهِ الشَّفَعَاءَ﴾ أم هنا بمنعتى بلي الوهمولة الإنكار ﴿ الشفعاء هم الأصنام وغيرها ، القوالهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴿ قُلْ أَوْ كُوْ كَانُوا﴾ دخلت همزة الاستفهام على وال الحال تقديره يشفعون وهم لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ﴿ قُلُ لَقُّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ أي هو مالكها ، فلا يشفع أحدٌ إليُّه إلاُّ بإذنه وفي هذا ترد على الكفّار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم ﴿وَإِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَحُدَّهُ ۖ الآية ؛ تمعناها أَنَّ الثَّكَفَّار

إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمْ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ آنَتَ تَعْكُو اللّهَ يَكُونُوا عَلَى الْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَهُ اللّهُ عَبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلِقُونَ ﴿ وَلَوْ آنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْكَ وَلَا يَعْدَالِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةَ وَبَدَا لَهُمْ قِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْسَبُونَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ قِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْسَبُونَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ قِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْسَبُونَ ﴿ وَجَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْنِهُ وَنَ ﴿ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْسَبُونَ ﴿ وَجَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْنِهُ وَنَ ﴿ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دُعَانَا مُمْ إِذَا خَوَلْنَكُ وَعَمَةً مِنْنَا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُكُمُ عَلَى عِلْمٌ بَلْ هِى فِتْ نَدُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَى عَلَمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ فَا فَالْمَابُهُمْ سَيِعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَالْمَلْ اللّهُ لَلْهُ مَا يَعْلَمُوا أَنَ اللّهُ لَلْمُولُ مِنْ هَنَوُلَا إِمَا يَهُمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَالْمَا يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ لَلْمُولُ مِنْ هَنَوْلَا إِمَى يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَكَ لَكُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَالْمَا يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ لَلْمُولُ مِنْ هَنَوْلَا لَا يَعْمَادُوا أَنَّ اللّهُ لَيْكُولُولُ الْمَالِمُولُ مِنْ هَنَوْلُولُ الْمَاكُولُ الْمَالِمُ اللّهُ مَا الْمُولُولُ اللّهُ مَا لَكُولُولُ الْعُولُ الْمُولُولُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُعْجِولِينَ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ هُولُ مُؤْمِنُونَ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

يكرهون توحيد الله ويحبّون الإشراك به، ومعنى اشمأزّت انقبضت من شدّة الكراهة، ورُويَ ان هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج، فاستبشر الكفّار بما ألقى الشيطان من تعظيم اللاّت والعُزّى، فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ظنونًا كاذبةً. قال الزمخشري: المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْس مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرّة أَعْيُن﴾ [السجدة: ١٧] وقيل معناه عملوا أعمالاً حسبوها حسنات، فإذا هي سيئات وقال الحسن: ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكفّار ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ معنى حاق حلّ ونزل وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جراء ما كانوا به يستهزئون، ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن، ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون، إذا خوفوا بعذاب الله، ويقولون متى هذا الوعد ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ﴾ يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر: أن يريد على عِلم منى بالمكاسب والمنافع، والآخر على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر: أن تكون ما كاقة وعلى علم في موضع الحال، والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةُ ﴾ ردّ على الذي قال إنما أُوتيته على علم ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعني قارون وغيره.

أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّمُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْفَكَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ اللَّهِ الرَّحِيمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْمُعْلَى الْم

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ قال على بن أبي طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآن، ورُوِيَ أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم قال: «ما أحبِّ أن لي الدنيا وما فيها» بهذه الآية، واختلف في سببها فقيل نزلت في وحشى قاتل حمزة، لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة وقيل نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا، ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم، وهذا قول عمر بن الخطاب: وقد كتب بها إلى هشام بن العاصى، لمّا جرى له ذلك وقيل نزلت في قوم من أهل الجاهلية، قالوا: ما ينفعنا الإسلام لأننا قد زنينا، وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكفّار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الإسلام يجب ما قبله، وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصى إذا تاب غفر له ذنوبه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية، يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفّار إذا أسلموا أو للعصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليهم بالمغفرة، والظاهر أنها نزلت في الكفّار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا والدليل على أنها في الكفّار ما ذكر بعدها إلى قوله: ﴿قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِّي فَكَذَّبْتَ بِهَا واسْتَكْبَرُكَ وكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينِ ﴾ ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ﴾ يعني اتبعوا القرآن وليس المعنى أن بعض القرآن من بعض لأنه حسن كله. إنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر، ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع وقيل يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ ﴾ في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكفّار ﴿ فِي جَنبِ اللَّهِ ﴾ أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لهذا المعنى ﴿السَّاخِرِينَ ﴾ أي المستهزئين ﴿بَلَى ﴾ جواب للنفس التي حكى كلامها

ولا يجاوب ببلي إلاّ النفي وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتّقين لأنه في معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقرير والجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرُّسُل وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كَرّة فإن معناه يقتضي أن العمر يتسع للنظر فقيل له بلى على وجه الردّ عليه والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله قد جاءتك آياتي تفسير لما تضمنته بلى ﴿وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ﴾ يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن شدّة الكرب ﴿ بِمَفَازَتِهِم ﴾ أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه بفضائلهم ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي قائم بتدبير كل شيء ﴿مَقَالِيدُ ﴾ مفاتيح وقيل خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال عثمان بن عفّان سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن مقاليد السماوات والأرض فقال هي لا إله إلاَّ الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يُحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير فإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا نال الخيرات والبركات من السماوات والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح له ﴿ وَالَّذِينَ كَقَرُوا﴾ الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله ويُنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهما من الكلام اعتراض ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ ﴾ منصوب ﴿ تَأْمُرُونِي ﴾ حذفت إحدى النونين تخفيفًا وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى ﴿لَئُنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ دليل على إحباط عمل المرتد مطلقًا خلافًا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلاّ إذا مات على الكفر فإن قيل الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد: فالجواب أنه أوحى إلى كل واحد منهم على حِدَته، فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك،

مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّكِينَ ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُم يَوْم الْقِيكُمة وَالسَّمَواتُ مَطْوِيَتُ بِيجِيهِ فِي الْمَبْحَلَةُ وَتَعَكَى حَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ وَمَن فِ الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءً اللّهُ أُمِّ نَفِح يَمْ فِ السَّمَوتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءً اللّهُ أُمِّ نَفِح فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَالسَّمَونِ وَمَن فِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنكُ وَجَلْقَة فِي الشَّمَونِ وَمَن فِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنكُ وَجَلْقَة فِي الشَّمَونَ ﴿ وَمُن فِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنكُ وَجَلَقَة وَلَوْقَة وَلَيْكُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالسَّمَا وَلَيْنَ مَا عَمِلَتَ وَهُو فَي السَّمَورَ وَمِن فِي السَّمَورَ مَنْ إِلَا مَن شَآءً اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَى جَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَاللّهُ مَنْ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

فالجواب أن ذلك على وجه الفرض والتقدير أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب العصمة ويحتمل أن يكون الخطاب لغيرهم وخوطبوا هم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أي ما عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه بما يجب له ولا نزهوه عمّا لا يليق به والضمير في قدروا لقريش وقيل لليهود ﴿والْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسَّمَا وَاتْ مطويّات بيمينه ﴾ المقصود بهذا تعظيم جلال الله والردّ على الكفّار الذين ما قدّروا الله حِقّ قدره ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقالت المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقال ابن الطّيب إنها صفة زائدة على صفات الذات وأما السلف الصالح فسلّموا علم ذلك إلى اله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلاّ الله وقد قال ابن عباس ما معناه إن الأرض في قبضته والسماوات مطويّات كل ذلك بيمينه، وقال ابن عمر مَا معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويّات باليمين الأخرى لأن كلتا يديه يمين ﴿ وَيُفِخُ فِي الصُّورِ﴾ هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت وقيم قيل إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية ﴿إِلَّا مَن شاء اللهِ قيل يعني جبريل وإسرافيلي وميكائيل وملك الموت ثم يُميتهم الله بعد ذلك وقيل استثناء الأنبياء وقيل الشهداء ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ هي نفخة القيام ﴿قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ يعني صحائفه الأعمال وإنما وحدها الأنه أزاد الجنس وقيل هو اللوح المحفوظ ﴿ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ ﴾ ليشهدوا على قومهم ﴿ والشُّهَدَاهِ ﴾ يحتمل أن يكونَ جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله والأول أرجح لأن فيه الوعيد معتى ولأنه أليلق بلهكر الأنبياء الشاهدين والموادعلي هذا أمة محمد علي لأنهم يشهدون على الناس وقيل يعنلي الملائكة الحَفَظَة ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم ﴾ الضمير الجميع الخلق ﴿ زُمَرًا ﴾ في الموضعين جمع ازمارة وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا آلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِصَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَكَ وَلَكِنَ حَقَّت كِمَة ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ ٱبْوَبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِقَالَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِنَّ عِلَيْنَ فَي وَسِيقَ ٱلذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا فِيهَا فَي اللّهِ مَنْ وَي الْمُتَكِينِ فَي وَسِيقَ ٱلّذِينَ ٱلْقَوْلَ رَبّهُمْ إِلَى ٱلْجَنّةِ وُرُمرًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَقُولُ الْمُنْ خَزَنَهُم سَلَمُ عَلَيْحِكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ فَي عَلَيْ وَقَالُ هَمْ خَزَنَهُم سَلَمُ عَلَيْحِكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَلِدِينَ فَي وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْجَنْقُ مِنَ الْمَكَنِي وَقَلْ هَا مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ يُسَامِ وَقَلْ الْمُعَلِينَ فَي وَتَى الْمَلْتِهِ كُمْ مَا قَلْمُ اللّهُ عَلَيْ مُنْ عَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم وَلَا الْحَمْدُ لِلّهِ وَلَي الْمَلْتِهِ كُمْ مَلْكُمْ مُن الْمُلْتِ فَي وَقِيلَ ٱلْحَرْقِ يُعْمَدُ وَيَهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم وَلَي الْمُعَلِينَ فَي وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلّهِ وَتَى ٱلْعَلَمِينَ فَي وَقِيلَ ٱلْخَمْدُ لِلّهِ وَتَرَى ٱلْعَلَمِينَ فَي وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَلِي ٱلْمُعَلِينَ فَي وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَتَوْلُ الْعَرْقِ فَي لَا الْجَوْلُ الْمُعْرِقِي وَقِيلَ ٱلْمُعْرِقِ لَا الْعَرْقِ فَي لَا لَكُولُولُ الْعَرْقِ فَي لَا لَكُولُولُ الْعَرْقِ لَا الْعَرْقِ فَي لَا لَكُولُولِ الْعَرْقِ لِلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ مُنْ عَلْمُ لَيْعَامُ لَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل ﴿ فَرَنَتُهَا ﴾ جمع خازن حيث وقع ﴿ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴾ يعني القضاء السابق بعذابهم ﴿ وَفَتِحَتُ أَبْوَابُهَا ﴾ إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتحت بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاؤوها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب ﴿ وَأُوْرَنَنَا المَبْنَ عَنِي أَرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع مَن لم يدخل الجنة محدقين به دائرين حوله ﴿ وَقُضِي بَينَهُم ﴾ الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول، ويحتمل منا يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أُجورهم على حسب منازلهم ﴿ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ يوتمل أن الحَمْدُ لِلّهِ ربّ العالمِين ﴾ [يونس: ١٠].



#### مكيّة إلاّ آيتي ٥٦ و٥٥ فمدنيّتان وآياتها ٨٥ نزلت بعد الزمر

### بنسير ألله التخني التحسير

حمَ ٥ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِللهُ إِلّا ٱلْآلِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ الطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلْآلِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ

# بِسُم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿حم﴾ تقدّم الكلام على حروف الهجاء، وتختصّ حم بأن معناها: حم الأمر، أي قضي، وقال ابن عباس "الر" و"حم" و"ن" هي حروف الرحمن ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ ذكر في الزّمر ﴿فِي الطّولِ ﴾ أي ذي الفضل والإنعام، وقيل الطول الغنى والسّعة ﴿فَلاَ يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ ﴾ جعل لا يغررك بمعنى لا يحزنك ففيه تسلية للنبي ﷺ ووعيد للكفّار ﴿وَالاَّحْزَابُ ﴾ يراد بهم عاد وثمود وغيرهم ﴿لِيَأْخُذُوهُ ﴾ أي ليقتلوه ﴿لِيُدْحِضُوا ﴾ أي ليبطلوا به الحق ﴿حَقّت كَلِمَتُ رَبُّكَ ﴾ أي وجب قضاؤه ﴿وَمَن حَوْلَه ﴾ عطف على الذين يحملون ﴿وَيُومِنُونَ بِهِ ﴾ إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به، ومعلوم أن حَمَلَة العرش ومَن حوله يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه، قال ذلك الزمخشري، وقال إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حَمَلَة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية، وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله ﴿وَصِغتَ كُلَّ

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء ﴿وَقِهِمُ السَّيْثَاتِ﴾ يحتمل أن يكون المعنى قِهِم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ المقت البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون للكفّار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضًا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عامًا من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدّر للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا ضعيف لأن المُراعَى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عامًّا في الظرف ولم يعتبر الفصل ﴿قَالُوا رَبِّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ هذه الآية كقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُم ثُمّ يُمِيتُكُم ثُمّ يُخيِيكُم﴾ [البقرة: ٢٨] فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدمًا أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام، والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر،

خُرُوج مِن سَبِيلِ ١ أَنْ ذَالِكُم بِأَنَهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُمْ وَلِن يُشْرَكَ بِعِي تُؤْمِنُواْ فَلَلْكُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ١ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَاينتِهِ. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَلَهِ بِيَنَّقُأْ وَهَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَي فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَقَ كُرِهِ ٱلْكَيفِرُونَ شَ رَهِيعُ ٱلدَّرَحَدَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنفِرَ يَوْمَ ٱلنَّلاقِ ﴿ يَكُ مَهُم مُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ أُ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَقَادِ ١ اللَّهُ مَا أَلْيُومَ تُحْزَين كُلُّ فَفَيل والموتة الأولى الموت المعروف، والموتة الثانية بعد حياة القبر، وهذا قول فاسد لأنه لا بدُّ من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات فإن قيل كيف اتصال قولهم أمِّتنا اثنتين وأحميتنا اثنتين بما قبله فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقرّوا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ فقولهم أمّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعًا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كاتوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ الفاء هنا رابطة معناها التسبّب، فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا إثنتين سببًا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي فإن مَن لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي ﴿ فَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُم ﴾ الباء سببية للتعليل والإشارة بذلك يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم لأنفسهم والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لمّا قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلكم إلى عدم خروجهم من النار ﴿يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ يعني العلامات الدّالة عليه مِن مخلوقاته ومعجزات رُسُلِه ﴿ وَيُنْزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ يعني المطر ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ﴾ يحتمل أن يكون المعنى موتفع الدرجات فيكون بمعنى العالي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ﴾ يعنني الوحي ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واجد الأمور أو الأمر بالخبر فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء ﴿يَوْمَ التَّلاَقِ﴾ يعني يوم القيامة وسُمِّي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السمَّاوات والأرض وقيل لأنه يلتقي الخلق مع ربَّهم، والقاعل في ينذر ضمير يعود على مَن يشاء أو على الروح أو على الله ﴿ لَمَنِ ٱلْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ هذا الله كلالم الله تعالى تقريراً للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون لله الواحد القهار وقيل بل هو الذي يجيب نفسه بِمَاكَسَبَتُ لا ظُلَمَ الْيُوْمُ إِنَ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يُوْمَ الْآذِونَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْمُناجِرِ كَفِوْمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآمِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ ﴿ كَفَوْمُ وَلَا يَعْلَمُ خَآمِنَةً الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ خَآمِنَةً اللّهِ عَلَى اللّهَ هُوَ السّمِيعُ الصَّدُورُ ﴿ وَاللّهُ يَقِيمُ اللّهُ عَلَى الْمَالُوا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللّهُ بِدُنُو بِمِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ اللّهَ مِنْ اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ اللّهِ مَا كَانَ لَهُمْ مَنَ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ اللّهِ مَا كَانَ لَهُمْ مَنَ اللّهُ إِلّهُ مِن وَاقِ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ مِنْ اللّهُ إِلّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك ﴿يَوْمَ الآزِفَةِ﴾ يعني القيامة ومعناه القريبة ﴿إِذِ الْفُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجاز عبر به عن شدة الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق ﴿كَاظِمِينَ﴾ أي محزونين حزنا شديدًا كقوله فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلّبهم وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في أنذرهم أو من العلوب وجمعها جمع المذكّر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي صديق مشفق ﴿وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع خاصة، كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك رجل غير صالح، والأول أحسن لأن الكفّار ليس لهم مَن يشفع فيهم ﴿يَعْلَمُ خَائِنةَ مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام متصل بما تقدّم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاق ﴿وَسُلْطَانِ مُبِينٍ﴾ حجة ظاهرة وهي المعجزات ﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ لَينُو مَوْنَى أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ أَمْنُوا مُعَمُ هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنَ لَينُوا مَعَهُ هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنَ فَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَهُ المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لوبه، ولا يخاف من ذلك

مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَقِى وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُتَكَبِّر لَا يُوْمِنُ مِنْ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْسَفِ مُوْمِنُ مِنْ اللَّهِ وَعَوْنَ يَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ اللَّهِ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْسَفِ مِن رَبِّكُمْ أَلْمُلُكُ الْيَوْمَ اللَّهِ مِن يَعِلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن اللَّهَ لَا يَهْدِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا آهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّسَادِ ﴿ وَمَا اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا آهَدِيكُمُ إِلَا سَبِيلَ الرَّسَادِ ﴿ وَمَا اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا آهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ اللّهِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا آهَدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّ

إن قتله، ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس مَن ينازعه في قتل موسى، وذلك يدلُّ على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى ﴿أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ يعني فساد أحوالهم في الدنيا، وقرىء وأن يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية وبضم الياء ونصب الفساد على المفعولية ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ﴾ الآية لما سمع موسى ما همّ به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه، وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل، وقيل شمعون بالشين المعجمة، ورُويَ أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عمّ فرعون، فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن، وقيل كان من بني إسرائيل، فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقوله: ﴿فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسُ اللَّهِ ﴾ لأن هذا كلام قريب شفيق، ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاًء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام، و﴿ أَن يَقُولَ ﴾ في موضع المفعول من أجله تقديره أتقتلونه من أجل أن يقول ربّي الله ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ أي إن كان موسى كاذبًا في دعوي الرسالة فلا يضرّكم كذبه، فلأيّ شيء تقتلونه، فإن قيل: كيف قال وإن يكُ كاذبًا بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير، وقصد بذلك المَحاجّة لقومه، فقسم أمر موسى إلى قسمين، ليُقيم عليه الحجّة في ترك قتله على كل وجه من القسمين ﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ قيل إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد، وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام، ويبعد عن التعصّب لموسى، ويُظهر النصيحة لفرغون وقومه، فيُرتَجَى إجابتهم للحق ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ ﴾ هو المؤمن المذكور أولاً وقيل هو موسى وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَّدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَيَنْفَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِدٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ عَاصِدٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ مَا يُوسُكُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي يَمَّا جَآءَ كُم بِقِيْ حَقِّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْقَابُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَن اللّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْقَابُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَعِندَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَصِلُ ٱللّهُ مَن يَهُ لِي مَرَّعًا لَعَلِي اللّهُ عَلَى صَمِّحًا لَعَلِي اللّهُ عَلَى صَمِّعًا عَنِدَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱللّهِ وَعِندَ ٱللّهِ مَا مَن اللّهُ عَلَى صَمِّعًا لَعَلِي اللّهُ عَلَى مَن هُو مُسْرِقُ ٱللّهُ عَلَى صَمِّعًا لَعَلِي اللّهُ عَلَى صَمِّعًا لَعَلِي اللّهُ عَلَى مَلَى اللّهُ عَلَى صَمِّعًا لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَمَّعًا اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عليه السلام وهذا بعيد، وإنما توهموا ذلك لأنه صرّح هنا بالإيمان وكان كلام المؤمن أولاً غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه، إذ كان يكتم إيمانه، والجواب: أنه كتم إيمانه أول الأمر ثم صرّح به بعد ذلك، وجاهرهم مجاهرة ظاهرة، لمّا وثق بالله حسبما حكى الله من كلامه إلى قوله: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ [غافر: ٤٤] ﴿يَوْمَ التُّنَادِ﴾ يعني يوم القيامة وسُمّي بذلك لأن المُنادي ينادي الناس، وذلك قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ﴾ [الإسراء: ٧١] وقيل لأن بعضهم ينادي بعضًا، أي ينادي أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقًّا وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء ﴿يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ﴾ أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ قيل هو يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبيّنات التي جاء بها يوسف لم تعيّن لنا، واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كلّ مَن مَلَكَ مصر يقال له فرعون ﴿قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً﴾ كلامهم هذا لا يدلُّ على أنهم مؤمنون برسالة يوسف، وإنما مرادهم لم يأتِ أحد يدّعي الرسالة بعد يوسف، قاله ابن عطية، وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة مَن بعده مضموم إلى تكذيب رسالته ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد، لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ فاعل كَبُر مصدر يجادلون، وقال الزمخشري: الفاعل ضمير من هو مسرف ﴿الْأَسْبَابَ﴾ الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب، وكرّرها للتفخيم والبيان ﴿فَأَطَّلِعَ﴾ بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعلَّ لأن الترجّي غير واجب، فهو كالتمنّي في انتصاب جوابه، ولا نقول إن لعلّ أَشْرِبَت معنى ليت كما قال بعض النحاة ﴿تَبَابِ﴾ أي خسران ﴿مَتَاعٌ ﴾ أي يتمتع به قليلاً، فإن قيل لِمَ كرّر

قيل هلاَّ قال الذين في النار لخزنتها فَلِمَ صرّح باسمها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلاً ليس في ذكر الضمير ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَكِ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام خَزَنَة جهنَّم فيكون متصلاً بقوله فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى استثنافًا ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ قيل إن هذا خاص فيمَن أظهره الله على الكفّار وليس بعام لأن من الأنبياء مَن قتله قومه كزكريا ويحيى، والصحيح أنه عام، والجواب عمّا ذكروه أن زكريا ويحيى لم يكونا من الرُّسُل إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرُّسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيد ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد ﴿يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَغْذِرَتُهُمْ ﴾ يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ يعني وعده لسيّدنا محمد ﷺ بالنصر والظهور على أعدائه الكفّار ﴿بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ﴾ قيل العشيّ صلاة العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشق بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ يعني كفّار قريش ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلاًّ كِبْرٌ ﴾ أي تكبّر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوّة لأنفسهم ورأوا أنهم أحقّ بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوّة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نيل النبوّة ﴿فَاسْتَعِذْ

بِاللَّهِ أَي استعد من شرّهم لأنهم أعداء لك واستعد من مثل حالهم في الكبر والحسد واستعد بالله في جميع أمورك على الإطلاق ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد به الاستدلال على البعث لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها وقيل المراد توبيخ الكفّار المتكبّرين كأنه قال خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول أرجح لوروده في مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن الساعة لآتية لا ريب فيها فقدّم الدليل ثم ذكر المدلول.

وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُم الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له وقيل ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله على: "الدعاء هو العبادة" ثم تلا الآية وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليّ كما قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: "هو العبادة" وسلّم: "من لم يسأل الله يغضب عليه"، وأما قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: "هو العبادة" فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يُظهِر فيه افتقار العبد وتضرّعه إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يُظهِر فيه افتقار العبد وتضرّعه إلى الله فذاخِرِينَ أي صاغرين ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ فَ ذكر في يونس ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيبَاتِ في يعني المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلدّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلدّات وإذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلدّات والمناه الله المناه الله وأله والمناه الله والمناء والمناه والمن

الْعَكَمِينَ ﴿ هُوَ الْمَكُ لاَ إِلَكَ إِلاَ هُوَ فَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَهُ الْمَيْنَةُ مِن اللّهِ لَمَا جَاءِنِ الْمَيْنَةُ مِن رَّيِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ اللّهِ لَمَا جَاءِنِ الْمَيْنَةُ مِن رَّيِ الْمَعْلَمِينَ ﴿ وَهُ اللّهِ عَلَقَةِ مُ مَّ مِن ثَلُوهُ مَ اللّهِ اللّهُ لَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يُحَوقُ مِن عَلَقَةٍ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

معرض التحليل والتحريم فيُراد به الحلال والحرام ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ هذا متصل بما قبله قال ذلك ابن عطية والزمخشري وتقديره ادعوه مخلصين قائلين الحمد شه ربّ العالمين ويحتمل العالمين ولذلك قال ابن عباس مَن قال لا إله إلا الله فليقل الحمد شه ربّ العالمين ويحتمل أن يكون الحمد شه استئنافا ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ﴾ أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة ﴿ ثُمَّ لِقَبْلِغُوا أَشدُّكُمْ ﴾ ذكر الأشد في سورة يوسف عليه السلام واللام تعملق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا وأما لتبلغوا أجلاً مسمًى فمتعلق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلاً مسمًى وهو الموت أو يوم القيامة وهذا مردود بقوله: ﴿ اللّذِينَ كُذَّبُوا بِالْكِتَابِ ﴾ إلا إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد ﴿ إِذَ هَذَا مردود بقوله: ﴿ اللّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ ﴾ إلا إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد ﴿ إِذَا مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الموضع المستقبل لتحقق الأمر ﴿ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ﴾ أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة ﴿ ثُمَّ فِي النّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ هذا من قولك سجرت التنور إذا ملاته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها النّار يُسْجَرُونَ ﴾ هذا من قولك سجرت التنور إذا ملاته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء ﴿ فَبِنْسَ مَثْوَى الْمُتَكِبُرِينَ ﴾ إن قيل قياس من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء ﴿ فَبِنْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبُرِينَ ﴾ إن قيل قياس من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء ﴿ فَيْنُسَ مَثُوى الْمُتَكِبُرِينَ ﴾ إن قيل قياس

أَوْ نَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْ هُرَ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكُ لَوَمِنْهُم مَن نَقَصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِ يَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذَا جَمَّا الْمَا فَي لَمُ اللَّهُ فَي فَي مَعْلَ لَكُمُ الْأَفْعَمَ لِتَرْكُونِ مَا لَكُمُ الْأَفْعَمَ لِتَرَكُونِ مِن اللَّهُ الْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَفْعَمَ لِتَرَكُونِ مِنَا لِكَ الْمُنْفِعُ وَلِنَا بَلْكُونَ مَا اللَّهُ الْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَفْعَمَ لِتَرْكُونِ مِن اللَّهُ الْمُؤَا يَكُلِيبُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

النظم أن يقول بئس مدخل الكافرين لأنه تقدّم قبله ادخلوا. فالجواب: أن الدخول المؤقّت بَالْحُلُود فِي مَعنى الثوى ﴿ فَإِمَّا نُرِيَنُّكَ بَعْضَ الَّذِّي نَعِدُهُمْ ﴾ أصل إمَّا نرينك إن نريك ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية، وجواب الشرط محدوف تقديره إن الريناك بعض الذي تُعدهم من العذاب قرت عينك بذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعونا، فننتقم منهم أشد الانتقام ﴿مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ رُوِيَ عن النبي عَيْدُ أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول وفي حديث آخر أربعة آلاف، وفي حديث أبي ذرّ إن الأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشوون ألفًا منهم الرُّسُل ثلاثمائة وثلاثة عشر: فذكر الله بعضهم في القرآن، فهم الذين قص عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْمَحَقُّ ﴾ قال الزمخشري: أمر الله القيامة، وقال أبن عطية: المعنى إذا أراد الله إرسال رسوله قضى ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذّبين للرُّسُل لقوله: ﴿وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ هناك في الموضعين يُراد به الوقت والزمان وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع ظرف الزمان ﴿الْأَنْعَامِ﴾ هي الإبل والبقر والضأن والمعز، فقوله: ﴿لِقَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ يعني الإبل ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ يعني اللحوم والمنافع منها اللبن والصوف وغير فلك ﴿ وَلِتَبْلُغُوا مَلَيْهَا تُحَاجَةً ﴾ يعنى قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل، وتحملون يريد الركوب عليها وَإِنْهَا كُرِّرهُ بِعِدْ قُولُهُ: ﴿ لِمُتُرِّكُبُوا مِنْهَا ﴾ لأنه أراد الركوب الأول المتعارف في الفري واللبلاان وبالحمل عليها الاستفار البعيدة، قاله ابن عطية ﴿وَيُرِيُّكُمْ آيَاتِهِ ﴾ مفه عصوم بعد ما قدم من الآيات المخصوصة ولذلك ويخهم بقوله : ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ ﴿ فَرِحُوا بِهَا عِندَهُم اللَّهُ الْعِلْمِ الطُّمير يعود على الأمم المكذبين وفي تفسير علمهم وجوه الحدها أنه ما كافوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مَ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوَاْ بَأْسَنَا شَنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ مُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفُرُونَ ﴿ فَلَمْ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوَاْ بَأْسَنَا شَنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ مُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفُرُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل، أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفّار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام ﴿سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ انتصب على المصدرية والله سبحانه أعلم.



مكية وآياتها ٥٤ نزلت بعد غافر

## بنسب مِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّامُ الْمُلْمُ الْمُعِلَّمُ الرَّامُ ا

حَمْ اللَّهُ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَنَ الرَّحِيمِ اللَّهُ مُكُمُّ اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِيَةِ مِمَّا مَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي

# بسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿فُصِّلَتُ أَي بيّنت وقيل قطعت إلى سور وآيات ﴿قُرْآنَا عَرَبِيًا ﴾ منصوب بفعل مضمر على التخصيص أو حال أو مصدر ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ معناه يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق والإيمان فالأول عام وهذا خاصّ، والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين، وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم، وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو فصلت والأحسن أن يكون صفة لكتاب ﴿فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ أي لا يقبلون ولا يطيعون وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة ﴿فِي أَكِنَةٍ ﴾ جمع كنان وهو الغطاء، ﴿وَمِن بَينِنَا وَبَينِكَ حِجَابٌ ﴾ عبارة عن بعدهم عن الإسلام ﴿فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة، وقيل اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك، فهو تهديد ﴿الَّذِينَ لاَ يُؤتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ هي زكاة

المال وإنما خصها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة التوحيد وهذا بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكية، ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقًا وقد كانت مأمورًا بها بمكة ﴿أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونَ﴾ أي غير مقطوع من قولك، مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص، قيل غير محصور، وقيل لا يمنّ عليهم به لأن المنّ يكدّر الإحسان ﴿أَنْدَادَا﴾ أي أمثالاً وأشباهًا من الأصنام وغيرها ﴿رَوَاسِيَ﴾ يعني الجبال ﴿وَبَارَكَ فِيهَا﴾ أكثر خيرها ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أي أرزاق أهلها ومعاشهم وقيل يعنى أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض والأول أظهر ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام ﴾ يريد أن الأربعة كملت باليومين الأوّلين فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين، فتلك أربعة أيام وخلق السمُّوات في يومين فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة ﴿سُواءَ﴾ بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري، وقال ابن عطية انتصب على الحال ﴿لُلسَّائِلِينَ﴾ قيل معناه لمَن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لها، ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها، وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبين ذلك لمَن سأل عنه ويتعلق بقدر على القول الثاني ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ أي قصد إليها، ويقتضى هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء، فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين قوله: ﴿وَالأَرْضِ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَّاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] فالجواب أنها خلقت قبل السماء، ثم دحيت بعد ذلك ﴿وَهِيَ دُخَانُ ﴾ رُويَ أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضًا، ثم خلق السماوات من الدخان المرتفع ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا﴾ هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول الملك لمَن تحت

يده افعل كذا شئت أو أبيت أي لا بدُّ لك من فعله، وقيل تقديره ائتيا طُوعًا وإلاّ أتيتما كرهًا ومعنى هذا الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله وقوله لهنما أثثيا مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهما وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهما وقيل بل ذلك حقيقة وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين وإنما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ ﴾ أي صنعهنّ والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التمييز تفسير للضمير وأعاد عليها ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسرت وجمعهما جمع المفكر العاقل في قوله طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهو كقولك وأيتهم لي ساجدين وأعاد ضمير التثنية في قوله قالته أتينا لأنه جعل الأرض فرقة والسماء المخرى، ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ أي أوجى إلى سكانها من الملائكة وإللها نفسها ما شاهوهن ا الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه فيها ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ يعني الشمس والقمر والنجوم وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات ﴿وَحِفْظًا﴾ تقديره وحفظناها حفظًا ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظًا ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ الضمير لقريش ﴿صَاعِقَةِ ﴾ يعنى واقعة واحدة شديدة وهي مستعارة من صاعقة النار وقريء صعقة بإسكان العين وهي الواقعة مِن قولك صعق الرجل ﴿إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ﴾ معنى ما بين الأيدي المتقدّم، ومعنى ما خلف المتأخر، فمعنى الآية : أن الرُّسُل حاؤوهم في الزمان المتقدّم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك من بين أيديهم ثم جاءتهم رُسُل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم قاله إين عطية وقال الزمخشري معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم وقيل أخبروهم بما أصاب من قبلهم فذلك ما بين أيديهم وأنذروهم ما يجري عليهم من الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله ﴿ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ليس فيه اعتراف وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَهُ يَرُواْ أَنَ اللّهَ الّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةً وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَخْتَحَدُونَ ﴿ فَالْمَدُنِ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوةِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوةِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى النّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

الكفّار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكّم ﴿ربِحًا صَرْصَرًا﴾ قيل إنه من الصرّ وهو شدّة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صرصر إذا صوّت فمعناه لها صوت هائل ﴿فِي أَيَّام نَّحِسَاتٍ﴾ معناه من النحس وهو ضدّ السعد وقيل شديدة البرد وقيل متتابعة والأول أرجَح، ورُوِيَ أنها كانت آخر شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرىء نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فهو جمع نحس وهو صفة وأما الإسكان فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي بيّنا لَهم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد ﴿فَهُم يُوزَعُونَ﴾ أي يدفعون بعنف ﴿وَجِلُودُهُم﴾ يعني الجلود المعروفة وقيل هو كناية عن الفروج والأول أظهر ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾ الآيات يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة، وفي معناه وجهان: أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم، والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم، لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون، وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتحدّثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا، فقال: الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر: إن كان يسمع منّا شيئًا فإنه

يسمعه كله فنزلت الآية ﴿أَرْدَاكُمْ ﴾ أي أهلككم من الرّدى بمعنى الهلاك ﴿وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ هو من العتب بمعنى الرضا أي إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعظاها ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس ﴿ فَرَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما بين أيديهم ما تقدّم من أعمالهم، وما خلفهم ما هم اعاز مؤن عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، والتكذيب بها ﴿وَجَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي سبق عليهم القضاء بعذابهم ﴿فِي أُمَمِ أي في جِملة أُمم، وقيل في بمعنى مع ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ رُدِيَ أَن قَائِل هذه المقالة إليو جهل بن هشام لعنه الله ﴿وَالْغُوا فِيهِ ﴾ المعنى لا تسمعوا إليه، وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد، وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه ﴿أُونَا الَّذَين أَضَلاَّنا﴾ يقولون هذا إذا دخلوا جهنم، فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي، لتحقّقه، ومعنى اللذين أضلانًا: كلّ مَن أغوانًا من الجنّ والإنس، وقيل المراد ولد آدم الذي سنّ القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما طلب هؤلاء مَن أضلَهم بالكفر ﴿تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ أي في أسفل طبقة من النار ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، استقاموا على قولهم: ربّنا الله، فصح إيمانهم ودام توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح لما روى أنس أن رسول الله ﷺ قوأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كقروا فمَن مات عليها فهو ممّن استقام، وقال بعض الصوفية: معنى استقاموا أعرضوا عمَّا سَوي الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيه ﴿ تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ يعنى عند الموت ﴿ وَلَكُم فِيهَا ﴾ الضمير للآخرة ﴿ مَا تَدَّعُونَ ﴾ أي ما تطلبون ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ

أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ تَحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمُ عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّامُ هُوَ السَّحِيعُ الْعَلِيمُ ١ فَي وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ فَإِن ٱسۡتَحَعۡبُرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١ ﴿ وَمِنْ ءَايَننِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِىٓ ٱحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰٓ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٌّ قَوْلاً مُّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي لا أحد أحسن أقوالاً منه ويدخل في ذلك كلّ من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم، وقيل: المراد سيدنا محمد ﷺ، وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكيّة، وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم ﴿وَمَا يُلْقًاهَا﴾ الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله: ﴿ أَذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ﴿ ذُو حَظٌّ عَظِيمٍ ﴾ أي حظ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم في الجنة ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ﴾ إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء.

واللّذِي خَلَقَهُنَّ الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر، لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة، وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع وهذا بعيد، ﴿فَالَّذِينَ عِندَ رَبّكَ الملائكة ﴿لاَ يَسْتَمُونَ ﴾ أي لا يملّون إلا أرضَ خَاشِعَة ﴾ عبارة عن قلّة النبات ﴿الْمَرْتَ فَي الحج ﴿إنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُخبِي الْمَوْتَى ﴾ تمثيل واحتجاج على صحة البعث ﴿إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدّم في السورة ﴿ أَفَمَن يُلْقَى فِي النّارِ ﴾ اللّية: قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي آمنًا عثمان بن عفّان وقيل عمّار بن ياسر واللفظ أعمّ من ذلك ﴿آعُمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾ تهديد لا إباحة ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ١ يَأْنِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَلَايْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَرْبِلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١ مَا مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلزُّمُولِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِنَّ جَعَلْتُكُمُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنلُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَمَرِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَسِلْفَكَامُ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُولَاتِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَدِيدِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْنَبَ قَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا صَكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّعْلِكَ لَقُضِي بَيْنَا هُمُ وَلِيَّا اللهُ مَ بالدُّكُر﴾ الذكر هنا القرآن باتفاق وخبر إن محذوف تقديره ضلُّوا أو هلكوا، وقيل حبرها أولئك ينادون من مكان بعيد، وذلك بعيد ﴿ وَإِنَّهُ لَكِعَابٌ عَزِيزٌ ﴾ أي كريم على الله الوقيل منيع من الشيطان ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴾ أي ليس فيما تقدمه ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ﴾ في معناه قولان: أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع، إلا مثل ما قال للرُّسُل من قبلك، والآخر ما يقول لَك الكفَّار مَن التكذيب والأذى إلاَّ مثل ما قالت الأمم المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي ركي بالتأسى، والمراد على القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تِنكر رسالته ﴿إِنَّ رِبُّكَ لَنُو مَغْفِرَةٍ ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفًا، أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك على القول الأوّل، وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله، ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآتِنَا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاً فُصْلَتْ آيَاتُهُ ﴾ الأعجمي الذي لا يُفصِح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من العرب فصيحًا كان أو غير فصيح، ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن، فالمعنى أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مبيّناً فظهر أنهم يطعنون فيه على أيّ وجه كان ﴿أَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ﴾ هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار، والمعنى: أنه لو كان القرآن أعجميًا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي، أو مرسل إليه عربي، وقيل إثما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية، كسجين وإستبرق فقالوا قرآن أعجمي وعربي، أي مختلط من كلام العرب والعجم، وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين ﴿فِي آذَاتِهِمْ وَقُرُ ﴾ عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صُمٌّ لا يسمعون وكذلك ﴿وَهُو عَلَيْهُمْ عَمْى الله عن قلَّة فهمهم له ﴿ أُولَئِكَ يُنَادُّونَ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ فيه قولان: أحدهما عبارة عن قلَّة فهمهم فشبَّههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو لا يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال: والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة، أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا أهل الموقف توبيخهم، والأوَّل النِّقُ بِالْكُنايَاتِ الَّتِي قَبْلُهَا ﴿ كَلِّمَةُ سَبْقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾ يعني القدر ﴿ إِلَيْهِ يُرُدُ عِلْمُ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ قَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعِلِمِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَمُ السَّاعَةَ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنكَى وَلا تَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓا ءَاذَنكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِن تَجِيصٍ ﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءَ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ مَن تَجْمِ فَلَا مَن مَعْدِ ضَرَّاةً مَسَنّهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمةً وَلَيْن وَلِين ثَرَجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلْدُنَةٍ مَنَ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَهُم مِن عَدِاللّهِ مُن وَكَا بِجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعكَاءٍ عَذِيقٍ ﴿ وَإِنَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعكَاءٍ عَلِيضٍ ﴿ وَهُ قُلُ أَرَةً مُنْ اللّهِ مُن عَندِ اللّهِ ثُمْ وَكَا يَعْذِهُ مَن عَندِ اللّهِ ثُمْ مَن عَالِمَ اللّهُ مُن أَنْ اللّهُ مُن أَنْ السَّامَةُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُعْ وَلَا مَسَلُهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن عَذِهُ اللّهُ مُن عَلَيْهِ وَمَن أَنْهَ اللّهُ مُن اللّهُ مُن عَذِهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن أَلْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن أَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ السَاحُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللم

السَّاعَة ﴾ أي علم زمان وقوعها، فإذا سُئِلَ أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها ﴿مُنْ أَكْمَامِهَا ﴾ جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة، والضمير للمشركين وقوله أين شركائي توبيخ لهم، وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين، كأنه قال الشركاء الذين جعلتم لي ﴿قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منّا مَن يشهد اليوم بأن لك شريكًا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ﴾ أي ضلّ عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضلّ عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك، فما على هذا مصدرية ﴿وَظَنُوا مَا لَهُم مِّن مُّحِيصٍ ﴾ الظنّ هنا بمعنى اليقين، والمحيص المهرب: أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب وقيل يوقف على ظنوا، ويكون ما لهم: استثنافًا، وذلك ضعيف ﴿لاَ يَسْأُمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ أي لا يملّ من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وقيل في غيره من الكفّار واللفظ أعمّ من ذلك ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي هذا حقّي الواجب لي، وليس تفضلاً من الله ولا يقول هذا إلاّ كافر، ويدلّ على ذلك قوله: ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ وقوله: ﴿ وَلَئِن رَّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾ معاه إن بعثت تكون لى الجنة وهذا تخرّص وتكبّر، ورُويَ أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة ﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ ذكر في الإسراء ﴿دُعَاءِ عَرِيضٍ ﴾ أي كثير، وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذَّم لها ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضلّ موضع الخطاب لهم ﴿سَنُريهِمْ

بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَنِنَا فِي ٱلْآفَافِ وَفِي آَنفُسِمِ مَ حَتَى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيْكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتِهِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتِهِ وَبِيهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتِهِ وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ عَلَى مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُمْ أَلَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتِهِ وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِنْ لِمَا مِنْ مِنْ لِمَا لَهُمْ أَلَا اللَّهُمْ فِي مِنْ لِمَا لَهُ مِنْ لِمَا لَهُمْ أَلَا اللّ

آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم الضمير لقريش وفيها ثلاثة أقوال: أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعداً للمسلمين بالظهور، وتهديدًا للكفّار، واحتجاجًا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل، والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر الثالث أن الآيات في الآفاق: هي خلق السماء وما فيها من العِبر والآيات، وفي أنفسهم خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال، وقد كانت السماوات وخلقة بني آدم مرتية والأول هو الراجح ﴿أَنّهُ ٱلْحَقّ ﴾ الضمير للقرآن أو للإسلام ﴿مُحِيّكُ أي محيط بعلمة وقدرته وسلطانه.

A CARLO SERVICE SERVICE SERVICES English, with the state of the state of Control of the State of the There was a significant of the state of the the product of the first of the contract of th was for the galactic and the state of house the stage of garage and the second of the stage of the second of the second of the second of the second But the secretary of the control of the second of the seco any touch thanking the figure over the control of which is the control of the con taline in the second of the se all the contract of the contra 4 gad baki aliman dita ber a menengi jejakan bejaran bijak bejaran beranca beran والمراجع Beile the rest to the second of the second gan ing dalah filing at beer gara belah basis sejet se besita sejet se besita se the trade of the first of the second of the first of the second of the second



مكية إلا الآيات ٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٧ فمدنية وآياتها ٥٣ نزلت بعد فصّلت

### بِنْ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَنِ الرَّحَدِ عِنْ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ

حمد ﴿ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّمَوَتُ يَنَفَطَّرَكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْبِكَةُ يُسَبِّحُونَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

حم عسق الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقدّم في سورة البقرة، وقد حكى الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس عن ﴿حم عسق﴾ فأعرض عنه، فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان، والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾ الكاف نعت لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة، وقيل الإشارة لقوله: ﴿حم عسق﴾ فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله، وفي صحة هذا نظر ﴿اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اسم الله فاعل بيوحي، وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دلَّ عليه يوحى كأن قائلاً قال مَن الذي أوحى فقيل الله ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله، وقيل من قول الكفّار اتخذ الله ولدًا، فهي كالآية

بِحَمْدِرَةِمِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ أَلاَ إِنَّ اللّهَ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ اللّهَ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِهِ لِي وَكَذَلِك أَوْحَيْنَا ۖ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًا لِنُنذِرَ دُونِهِ اللّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِهِ لِي وَكَذَلِك أَوْحَيْنَا ۖ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًا لِنُنذِرَ أَمُ الْقُدُرى وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يُومُ الْجَمْعِ لارَيْبَ فِيهُ فَرِيقُ فِي الْجَنّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ فَي وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمُ اللّهُ مَن وَلِي وَلا نَصِيرٍ فَي أَمِ الْجَعَلَمُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلِي وَهُو يَعْيَ الْمُوفَى وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِدِي اللّهُ وَمُو الْوَلِي وَهُو يَعْيَى الْمُوفَى وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِي لِللّهُ وَمَا اخْلَقَتُم فِيهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي عَلَيْهِ تُوصَعَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْدِ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَوْ يَعْمَى اللّهُ وَعُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِي لِي اللّهُ وَالْوَلِي اللّهُ وَي عَلَيْهِ تُوصَعَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْدِهُ فَى اللّهُ وَلَوْلَ السَّمَونِ اللّهُ وَلَي عَلَيْهِ تُوسَعَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْدِهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَعُولَ اللّهُ اللّهُ وَمُو عَلَى اللّهُ وَعُولُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعُولَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُولُومُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعُلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

التي في مريم قال ابن عطية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقل ونحوه: مردود لأن الله تعالى لا يوصف به ﴿مِن فَوْقِهِنَّ﴾ الضمير للسماوات والمعنى يتشققن مِن أعلاهن وذلك مبالغة في التهويل، وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد، وقيل الضمير للكفّار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن ، وهذا أيضًا بعيد ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٧]. وقيل إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية، وهذا باطل، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عامًا، فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبّحون الآية: بما قبلها؟ فالجواب أنّا إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له فينتظم الكلام، وإن فسرنا تفطَّرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة ﴿أُمَّ الْقُرَى ﴾ هي مكة، والمراد أهلها، ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الناس ﴿يَرْمَ الْجَمْعِ﴾ يعني يوم القيامة وسمّي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه ﴿أُم اتَّخَذُوا﴾ أم منقطعة، والأولياء هنا المعبودون من دون الله ﴿فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي ما اختلَفتم فيه أنتم والكفّار من أمر الدين فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويُثيب المحقّ أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كقوله: «فردُّوه إلى الله والرسُّول» ﴿مَّنَّ أَنْفُسِكُمُّ أَزْوَاجًا﴾ يعني الإناث ﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف ﴿يَلْزَوْكُمْ فِيهِ ﴾ معنى يذرؤكم يخلقكم نسلًا بعد نسل وقرنًا بعد قرن، وقيل يكثركم، وٱلضَّمَيْر شَحَتُ أُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فَهُ مَعَ لَكُم مِن الدّينِ مَا وَصَى بِدِ فَوَحًا وَالّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الْبَرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى آنَ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا لَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا وَمَا وَصَيّنَا بِهِ الْبَرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى آنَ أَقْيَمُوا الدّينَ وَلَا لَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُ مَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَهُولَا عَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَقْتُومُ وَلِقَلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ الدّينَ الْمَنْ الْمَالِمُ مَا يَعْدِهُمُ الْمُؤْلِلُ كُلُمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الّذِينَ اللّهَ الْمَالَمُ مَا يَعْدُهُمُ الْمُؤْلِلُ كُلُومُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُؤْلِلُ كُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: ﴿جَعَلَ لَكُم﴾، وهذا كما تقول كلَّمت زيدًا كلامًا أكرمته فيه، وقيل الضمير للتزويج الذي دلُّ عليه قوله أزواجًا، وقال الزمخشري تقديره يذرؤكم في هذا التدبير، وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجًا، والضمير في يذرؤكم خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم، فإن قيل: لِمَ قال يذرؤكم فيه وهلاً قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنع والمعدن للبث والتكثير قاله الزمخشري ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين، قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء، وقال الطبري وغيره ليست بزائدة، ولكن وضع مثله موضع هو، والمعنى ليس كهو شيء قال الزمخشري: وهذا كما تقول مثلك لا يبخل، والمراد أنت لا تبخل، فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته ﴿مَقَالِيدُ﴾ قد ذكر ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾ اتفق دين سيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا، ولذلك فسره بقوله أن أقيموا الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة، وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تُراد هنا ﴿أَن أَقِيمُوا﴾ يحتمل أن تكون أن في موضع نصب بدلاً من قوله ما وصّى أو في موضع خفض بدلاً من به أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسّرة لا موضع لها من الإعراب ﴿كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ أي صعب الإسلام على المشركين ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴾ الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا ﴾ يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم ﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ ﴾ يعنى القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ ﴾ يعنى المعاصرين لسيّدنا محمد ﷺ من اليهود والنصاري، وقيل يعني العرب، والكتاب على هذا القرآن ﴿لَفِي شَكُ مِّنْهُ﴾ الضمير

نَلْيَعْ أَهْوَآءَ مُّمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن حَبَنَا وَيَنتَكُمُّ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَلِكَمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اللهُ وَاللهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَاللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَهُ مُجَّلُهُمْ وَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَصَلَيْمِ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُن اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَهُ مُجَّلُهُمْ وَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَصَلَيْمِ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُن اللّهُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السّتُجِيبَ لَهُ مُجَّلُهُمْ وَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَصَلَيْمِ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ مَن اللّهُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ اللّهُ اللّهِ مِنْ بَعْدَ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

للكتاب، أو للدِّين أو لسيدنا محمد على ﴿فَلِلَّالِكَ فَأَدْعُ ﴾ أي إلى ذلك الذي شرع الله قادع الناس قاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من ألدين أو إلى قوله ما تُدعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرّق والاختلاف أي لأجل مّا حَدَّثُ من التفرّق ادع إلى الله وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَٱسْتَقِمْ ﴾ معطوفًا وعلى الأول يكوّن مستأنفًا فيوقف على فادع واستقم ﴿ كُمَّا أُمِرْتُ ﴾ أي دُمْ على ما أُمَّرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته ﴿وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءُهُمْ ﴾ الضمير للكفار وأهواؤهم ما كانوا يحبُّون من الكفر والباطل كلة ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَينَكُمْ ﴾ قيل يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه، ويحتمل أن يُريدُ العدلُ في دعائهم إلى دين الإسلام أي أُمرت أن أحمُلُكُم عَلَى الحقِّ ﴿ لاَّ حُجَّةً بَينَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ أي لا جدال ولا مناظرة، فإن الحق قد ظهر وأثتم تعائدون ﴿وَاللَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ ﴾ أي يجادلون المؤمنين في دين الإسلام، ويعني كقّار قريش، وقيل اليهود ﴿ مِن بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له وذخلوا في دينه، وقيل يعود على الدين وقيل على محمد على، والأول أظهر وأحسن ﴿حُبُّتُهُمَّ دَاحِضَةٌ ﴾ أي وَاهقة باطلة ﴿ أَنزَلَ الْكِتَابَ ﴾ يُعني جنس الكتاب ﴿ بِالْحَقُّ ﴾ أي بالواجب أو متضمنًا الحق ﴿ وَالْمِيرَانَ ﴾ قال ابن عباس وغيره يعني العدل، ومعني إنزال العدل، إنزال الأمر به في الكتب المنزلة، وقيل يعني الميزان المعروف، فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بلكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال العظوا وافعلوا الضواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ جاء قريب، بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، ولأن المراد به وقت الساعة ﴿يَسْتَعْجُلُ بَهَا﴾ أي يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزًا للمؤمنين ﴿ يُمَارُونَ ﴾ أي أب الله ويخالفون ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ

الْعَزِيزُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنِيَ انْقِيدِ مِنْ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَا بِهِ مِنْ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَيْمَ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ قَ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْيِينِ مَالَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَيْمَ اللَّهُ عَذَابُ الْيَعْ إِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْيَعْ فَي تَرَى الطَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فِي الأَرْضِ إلاّ عَلَى اللّهِ رِزقُها﴾ [هود: ٦]: أي ما تقوم به الحياة، فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره ولزائد خاص بمن شاء الله ﴿حَرْثَ الآخِرَةِ﴾ عبارة عن العمل لها وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل ﴿ نَوْدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ عبارة عن تضعيف الثواب ﴿ نُوْقِهِ مِنْهَا ﴾ أي نؤته منها ما قدّر له لأن كل أحد لا بدّ أن يصل إلى ما قسم له ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخِرةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ هذا للكفّار، أو لمَن كان يريد الدنيا خاصة، ولا رغبة له في الآخرة ﴿ أَمْ لَهُمْ شُركَاءُ ﴾ أم منقطعة للإنكار والتوبيخ، والشركاء الأصنام وغيرها، وقيل الشياطين ﴿ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللّه الضمير في شرعوا للشركاء، وفي لهم للكفّار، وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن بمعنى لم يأمر، والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك ﴿ وَلَوْلاً كَلِمَةُ الفَصْلِ ﴾ أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضي بينهم في الدينا لقضى بينهم فيها ﴿ تَرَى الظّالِمِينَ مُشْفِقِينَ ﴾ يعني في الآخرة.

﴿ فَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ تقديره يبشر به وحذف الجار والمجرور ﴿ إِلاَّ الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فيه أربعة أقوال: الأول أن القربى بمعنى القرابة، وفي بمعنى من أجل، والمعنى لا أسألكم عليه أجرًا إلاّ أن تودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلاّ وبينه وبين النبي على قرابة. الثاني أن القربى بمعنى الأقارب، أو ذوي القربى والمعنى إلاّ أن تودّوا أقاربي وتحفظوني فيهم، والمقصد على هذا وصية بأهل البيت. الثالث أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض، والمعنى أن تودّوا أقاربكم، والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام. الرابع أن القربى التقرّب إلى الله، والمعنى إلاّ أن تتقرّبوا إلى الله بطاعته، والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع، وأما

على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودّة ليست بأُجْر، ويحتمل الاتصال على المعجاز كأنه قال لا أسألكم عليه أُجْرًا إلا المودة فجعل المودة كالأُجْرُ ﴿ يُقْتُرُفُ أَي يُكتسبُ ﴿ وَمُرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ يعني مضاعفة الثواب ﴿أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أم منقطعة للإنكار والتوبيخ ﴿فَإِنْ يُشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ فالمقصد بهذا قولان: أحدهما أنه ردَّ على الكفّار في قولهم: ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ولكنك لم تفتر على الله كذبًا فقد هداك وسدِّدك، والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفّار وتحمّل أذاهم ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به، وفي المراد وجهان أحدهما أنه من تمام ما قبله: أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت، والآخر أنه وعد لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ عن هنا بمعنى من، وكأنه قال التوبة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: أحدها التوبة من الكفر فهي مُقبولة قطعًا والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة خُتَّىٰ تردّ المظالم أو يستحلّ منها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح أنها مَقْبُولَة بدليل هذه الآيةُ وقيل إنها في المُشْيئَة ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السُّيِّئَاتِ﴾ العَفُو مَع التُّوبَة على حسب ما ذكرنا وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام الأول العفو عن الكَّفر وهو لا يكون أصلاً والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السُّنة في المشيئة ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معنى يستجيب بجيب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى أي يجيبهم فيما يطلبون منه وقال الزمخشري أي أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام والثاني أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربّهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب والأول أرجع لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ﴾

أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة رُوِيَ عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة والرضوان ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْض أي بغي بعضهم على بعض وطغوا لأن الغني يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت لأنا نظرنا إلى أموال الكفّار فتمنيناها ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعدِ مَا قَنَطُوا﴾ قيل لعمر رضى الله عنه اشتد القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله على: «اشتدي أزمة تنفرجي» ﴿وَيَنْشُرُ رُحْمَتُهُ عَيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم ﴿وَمَا بَثِّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ﴾ لا إشكال لأن الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بثّ في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا وإنما هُو فِي بعضهم ﴿وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ يريد جمع الخلق في الحشر يوم القيامة ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلاَّ بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وقرىء بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرىء بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطًا ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ قد ذكر ﴿الْجَوَارِ﴾ جمع جارية وهي السفينة ﴿كَالْأَعْلاَمِ ﴾ جمع علم وهو الجبل ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ الضمير في يظللن للجواري وفي ظهره للجرّ، أي لو أراد الله أن يُسْكِن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه ﴿أُو يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ عطف على يسكن الريح، ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدّة

لَهُمْ مِن تَجِيصِ ﴿ فَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ الْحَيَوَةِ الدَّنِيَّ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ مَيْمَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالّذِينَ يَجْلِنِبُونَ كَبَكِيرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَحِشْ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ السَّتَهَا لِهُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ وَصِمَّا رَوْقَتَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَالّ

الرياح العاصفة والضمير فيه السفن، وفي كسبوا لركابها من الناس والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴾ أي يعلمون أته لا مهرب لهم من الله وقرىء يعلم بالرفع على الاستثناف، وبالنصب واختلف في إعرابه على قولين: أحدهما أنه نصب بإضمار أن بعد الواق لما وقعت بعد الشرط والجزاء الأنه غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذّ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه، والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل مجذوف تقديره، لينتقم منهم ويعلم، قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثير، ومنه قوله ولنجعله آية للناس ﴿كَيَاتِينَ الْإِثْمَ﴾ ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم: هو الشرك، والفواحش: هي الزنا واللفظ أعمَّ من ذلك ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى الإسلام، ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنه بدأ أولاً بصفات أبي بكر الصديق، ثم صفات عمر بن الخطاب ثم صفات عثمان بن عفّان ثم صفات على بن أبي طالب، فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدلّ على أنه قصد بها من اتصف بذلك فأما صفات أبي بكر فقوله: الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون، وإنما جعلناها صِفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفًا بها لأن أبا بكر كانت له فيها مِزية لم تكن لغيره قال رسول الله صلَّى الله عليه وآلِه وسلم: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم»، وقال ﷺ: «أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها»، وقال أبو بكر لو كشف الغطاء لها ازددت إلاّ يقينًا والتوكّل إنما يقوى بقوة الإيمان. أما صفات عمر فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لأن ذلك هو التقوى، وقد قال على: «أنا مدينة التقوى وعمر بابها»، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُم يَغْفُرُونِ﴾، وقوله: ﴿قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٥٤] نولت في عمر، وأما صفات عثمان فقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ لأن عثمان لمَّه دعاه رسول الله علي الإيمان تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله وأقاموا الصلاة، لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل، وفيه نزلت ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاثِمًا﴾ [الزُّمر: 19 الآية: ورُويَ أنه كان يُحيى الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، وقوله وأمرهم شورى بينهم لأن

يَننَصِرُونَ ﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةٍ سَيِنَةُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصِرُونَ ﴿ وَهَا لَلْهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا وَأَوْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا وَأَوْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن

عثمان وَلِيَ الخلافة بالشُّوري، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾، لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة، وأما صفة على فقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم البَغْيُ هُم يَنْتَصِرُون﴾، لأنه لمّا قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق، وانظر كيف سمّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم المقاتلين لعلى الفئة الباغية حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغى الذي أصابه وقوله: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ إشارة إلى فعل الحسن بن علي حين بايع معاوية، وأسقط حقّ نفسه ليُصلِح أحوال المسلمين، ويحقن دماءهم قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقوله: ﴿ وَلِمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيل ﴾ إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن، وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أميّة، وقوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ إشارة إلى بني أُميَّة، فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم، أنهم جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون عليّ بن أبي طالب على منابرهم، وقوله: ﴿وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ﴾ الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على ما نالهم من الضرِّ والذلُّ، طول مدَّة بني أميَّة ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مُثْلُهَا﴾ سمّى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرّزًا من الزيادة عليها ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ هذا يدلّ على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأَجْرَ في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ﴿ وَلِمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل﴾ وقيل إن الانتصار أفضل، والأول أصح فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله: ﴿والَّذِينَ إِذَا أَصابَهُمْ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ والمُدح لا مدح فيه ولا ذم، فالجواب: من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل، والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرِّزًا ممَّن بدأ بالظلم فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم، والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى على بن أبي طالب حسبما ذكرنا فانتصاره محمود، لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي

سَيبلِ ﴿ وَرَبُهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا حَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرِّفِ حَفِيًّ وَقَالَ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ الظَّلِمِ مِن طَرِّفِ الْفَينَ فِي عَذَافِ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَمَن يُصَلِلِ اللَّهُ فَا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن يُصَلِلِ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِن سَيبلٍ ﴿ مُن يُصَلِلِ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مَن عَلَيْ وَمَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِ

تَبْنِي﴾ [الججرات: ٩] ﴿ يُعرَضُون عَلَيْهَا ﴾ أي على النار ﴿ خَاشِعِبِنَ مِنَ الذُّلُّ ﴾ عِبارة عِن الذلّ والكآبة، ومن الذلّ يتعلق بخاشعين ﴿يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ فيه قولان: أحدهما أنه عبارة عن الذلّ ، لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة والآخر أنهم يحشرون عميًا فلا ينظرون بأبصارهم، وإنما ينظرون بقلوبهم واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري أوالظرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرًا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يتعلق بقال أو بخسروا ﴿إَلاَّ إِنَّ الظَّالِمِيانَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفًا من كلام الله تعالى ﴿لاَّ مَرَدَّ لَهُ ﴾ ذكر في الروم ﴿مِّن نَّكِيرِ﴾ أي إنكار يعني لا تنكرون أعمالكم ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا﴾ قدّم الإناب اعتناء بهنّ وتأنيسًا لمَن وهبهنّ له. قال واثلة بن الأسقع مَن يُمْن المزأة تبكيرها بأنثل قبل الذُّكَر، لأن الله بدأ بالإناث وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولموط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناث، ومجمد صَّلَّى الله عليه وآله وسلم جمع الإناث والذكور ويحيلي كان عقيمًا والظاهر أنها على العماوم في جمياً الناس، إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكر، وفي الآية عن أدوات البيان التقسيم ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيَا﴾ الآية البين الله اتعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي المذكور أولاً وهو اللذي يكون بإلهام أو منام والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب الثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولاً يعني ملكًا فيُوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاصّ بالأنبياء والثاني خاصّ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ قَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاْ مَا كُنتَ مَدْرِى مَا اُلْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِۦ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ صِرَطِ اللّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْاَ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞

بموسى وبمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ كلّمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيرًا وقد يكون لسائر الخلق ومنه ﴿وأوحى ربّك إلى النحل﴾ ومنه منامات الناس ﴿أَو يُرْسِل رَسُولاً﴾ قرىء يرسل، ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب عطفًا على وحيًا لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدّرة ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَينًا إلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا﴾ الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيمَانُ ﴾ المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه على بأن علمه الله ما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد، فإن يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد، فإن قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا الله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا الله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا الله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي معطلت له بالنبوة ﴿وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ الضمير للقرآن.



مكية إلا آية ٥٤ فمدنية وآياتها ٨٩ نزلت بعد الشورى

### بنسير اللوالكان التحسير

حمّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَلِلْمُ فِي أَفِي الْمُجَلِّنَ وَلَا اللَّهُ فَي أَفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بسم الله الرّحمان الرحيم

﴿ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين، أو المبين لغيره ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيمٌ ﴾ أُمّ الكتاب، اللوح المحفوظ والمعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه عليّ حكيم لكونه مكتوب في اللوح المحفوظ والأول أظهر وأشهر ﴿ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ الذّّكُرَ صَفْحًا ﴾ الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو التذكير والوعظ وصفحًا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى الإعراض، تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم وإعراب صفحًا على هذا مصدر من المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران، فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبكم وإعراب صفحًا على

مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلَا كَانُواْ بِهِ عِيمَ مَسْمَة بْزِءُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ مَا أَلْهُ مُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللّهَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللّهَ مَعَلَ لَكُمُ مَلَا اللّهُ مُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ وَالّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا يَقَدرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَى لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ وَالّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا يَقَدرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَى اللّهُ مُقْرِفِي وَالّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِن ٱلْفُلُو وَٱلْأَنعَدِمِ مَا تَرْكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيَّةٌ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلّذِى اللّهِ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلّذِى اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقَرِيقِ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَهَاللّهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلّذِى اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنَ عِبَادِهِ عَمَا إِلَا اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ الْمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ عَمَا إِلَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ عِبَادِهِ عَلَيْ اللّهُ مُورِهِ عَلَى اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنّا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَبَادِهِ عَلَى اللّهُ مَا إِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مُونِينَ فَي وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ الْحَالَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال ﴿أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ قرىء بكسر الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرىء بالفتح على أنه مفعول من أجله ﴿أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قومًا مسرفين، فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين، فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقّع في موضع الواقع ﴿وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ﴾ أي تقدّم في القرآن ذكر حال الأوّلين وكيفية إهلاكهم لما كفروا ﴿**وَلَئِن سَأَلْتَهُم**﴾ الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره، ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهنّ الله، فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم، وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم ﴿مَهْدًا﴾ أي فراشًا على وجه التشبيه ﴿سُبُلا﴾ أي طرقًا تمشون فيها ﴿مَاءً بِقَدَرِ﴾ أي بمقدار ووزن معلوم وقيل معناه بقضاء ﴿كَلَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض ﴿الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا﴾ يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك ﴿لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ الضمير يعود على ما تركبون ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبُّكُم ﴾ يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان، ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق، وكان بعض السلف إذا ركب دابة يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ثم يقول سبحان الذي سخّر لنا هذا ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ أي مطيقين وغالبين ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ اعتراف بالحشر فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرّض

ٱلإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينُ ﴿ آمِ اَتَّخَذَ مِمَّا يَعَلَّقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمُ مِالْبَيْنِ ﴿ وَإِذَا بُئِرَ الْمِنْدَ اللَّهِ الْمُؤْرَ الْمُؤْرَ الْمُؤْرَ الْمُؤْرَ الْمُؤْرَ الْمُؤَدَّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ الْمَانَيُنَ اللَّهُ وَالْمَالَةِ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّمْنِ النَّنَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمُ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَ كَا الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِينِ إِنَانَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمُ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَ كَا الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِينِ إِنَانَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ

للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابّة، فأمر بذكر الجشر ليكون مستعدًّا للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة، ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَّادِهِ جُزْءًا﴾ الضمير في جعلوا لكفّار العرب، وفي له لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سألتهم الآية والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصيبًا له وحظًا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءاً منه وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع ﴿ أَم اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ﴾ أم للإنكار والردّ على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهين أدنى وأصفاكهم بالبنين وهم أعلا ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحِدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً﴾ أي إذا بشر بالأَنثى وقد ذكر هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن قولهم ﴿ أَوَ مَن يُنَشَّوُا فِي الْحِلْيَةِ ﴾ المراد بمَن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحليّ من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها وقريء ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يرتى فيها والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجمها لنقص عقلها وقلّ ما تجد امرأة إلاّ تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله مَن يقصف بهذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمو تقديره أجعلتم لله مَن ينشأ أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو مَن ينشأ في الحلية خصصتم به الله ﴿وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَان إِنَاثًا﴾ الضمير في جعلوا لكفّار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة أحداها أنهم نسبوا إلى الله الولد، والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين، والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثًا، وقرىء عند الرحمن بالنون، والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله والذين عند ربك، وقرىء عباد بالباء جمع عبد والمراد به أيضًا الاختلصاص والتشريف ﴿ أَشَهِدُوا حَلْقَهُم ﴾ هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناثًا ، والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة، فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟ ﴿ مَتُكْتُبُ شَهَا مُتُهُامُ اللهُ اللهُ الله سَتُكُنْبُ شَهَدَ بُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

وَيُسْأَلُونَ ﴾ أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة، ويسألون عنها يوم القيامة ﴿ وَقَالُوا لَو شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ الضمير في قالوا للكفّار، وفي عبدناهم للملائكة، وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهر، والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة، وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم، فكونه يمهلنا ويُنعم علينا: دليل على أنه يرضي عبادتنا لهم، ثم ردّ الله عليهم بقوله: ﴿مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ﴾ يعنى أن قولهم بلا دليل وحجة، وإنما هو تخرّص منهم ﴿أَم آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ﴾ أي مّن قبل القرآن، وهذا أيضًا ردّ عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتجّون به ﴿بَلُ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ أي على دين وطريقة، والمعنى أنهم ليس لهم حجة، وإنما هم مقلَّدو آبائهم ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفّار آباءهم بغير حجة اتبع كل مَن كان قبلهم من الكفّار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم ﴿قُلْ أَوَ لَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ﴾ هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم، والمعنى قل لهم أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم، وقرىء قال أُو لو جئتكم، والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم، وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد ﷺ أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدّم أمره الله أن يقول ذلك لقومه، والأول أظهر، وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا بين قصة المتقدمين، فإن قوله: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾: حكاية عن الكفّار المتقدمين، وكذلك قوله: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾: يعنى من المتقدمين ﴿إنَّنِي بَرَاءُ ﴾ أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه ﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يحتمل أن يكون استثناء منقطعًا، وذلك إن كانوا لا يعبدون الله، أو يكون متصلاً إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب

سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ مَاقِيَةَ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلَ مَتَعَتُ هَا وَلَا وَ وَابَآءَهُمْ مَضَى جَآءَهُمُ الْحَقُ وَكُلُوا مَنَا بِهِ عَلَى اللّهُ اللّ

على الاستثناء فَهُو في مُوضع نصب ﴿سَيَهْدِيْنِ﴾ قال هَنا سيهدين، وَإِقال مرة أخرَى فَهُو يهدين، ليدلُّ على أن الهداية في الحال والاستقبال ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاتِيلَةٌ فِي عَقِبِهِ ضَمَير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام، وقيل على الله تعالى، والأول أظهر، والضمير يعود على الكلمة التي قالها وهي إنني براء مما تعبدون، ومعناها التوجيد، والمالك قيل يعود على الإسلام لقوله هو سمّاكم المسلمين من قبل، وقيل يعود على لا إلد إلا الله والمعنى متقارب: أي جعل إبراهيم تلك الكلمة ثابتة في ذرّيته لعلّ مَن أشرك منهم يرجع، إلى التوحيد، والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسلا أبدًا ﴿بَلْ مَتَّعْتُ مَوُلاءِ وَآبَاءَهُمْ ﴾ الإشارة بهؤلاء إلى قريش، وهذا الكلام متصل بما قبله، لأن قريشًا من عقب إبراهيم عليه السلام فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممّن بقيت الكلمة فيهم، بل متّعهم بالنَّعَم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْحَقُّ وَرَّسُولٌ مُّبِينٌ﴾ وهو مَحَمُد عِي ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى ۚ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظَيم الضمير في قالوا لقريش، والقريتان مَكة والطائف، ومن القريتين معناها من إحدى القريتين كقولك يعفرج منهما اللؤلؤ والمرجان؛ أي من أحدهما، وقيل معناه على رجل من رجلين من القريتين، فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود، وقيل حبيب بن عمير، ومعنى الآية أن قريشًا استبعدوًا نزول القرآن على محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء، وصفوه بالعظمة يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله، فرد الله عليهم بقوله: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبُّكَ ﴾ يمنى أن الله يخص بالنبوة من يشاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته، وليس ذلك بتدَّبْيرُ المُخلوقين، ولا بإرادتهم، ثم أوضح ذلك بقوله: ﴿ فَخُنَّ قَسَمْتَا أَبْيَنَهُم مَّعِينَكُتُهُمْ فِئ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية ، وإذا كَتَا الم نمهل الحظوظ الفانية الحقيرة، فأولى وأحرى أن لا نمهل الحظوظ الشريفة الباقية ﴿ لَيُتَّجِدُ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضًا ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مُّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ هذا تحقير للدنيا، والمراد برحمة ربك

حَيِّرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بِالرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِّن فِضَهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ آبَوْبَا وَسُرُوا عَلَيْهَا يَتَكِيُونَ ﴿ وَرَخُرُفًا فَلُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هنا النبوّة وقيل الجنة ﴿وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الآية: تحقير أيضًا للدنيا، ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفّار سقفًا من فضة، وذلك لهوان الدنيا على الله كما قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها جرعة ماء» ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ المعارج الأدراج والسلالم، ومعنى يظهرون يرتفعون، ومنه «فَما استطاعوا أن يُظهروه» والسّرر جمع سرير، والزخرف الذهب، وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين كقولك: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر الرَّحْمَان نُقَيض لَهُ شَيْطانًا ﴾ يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره، والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة، وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه، ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة، فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى، فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق، والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر، وذكر الرحمن، وقال الزمخشري يريد به القرآن، وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله، ومعنى الآية: أن مَن غفل عن ذكر الله يسّر الله له شيطانًا يكون له قرينًا فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ﴾ الضمير في إنهم للشياطين، وضمير المفعول في يصدُّونهم لِمَن يعش عن ذكر الرحمن، وجمع الضميرين لأن المراد به جمع ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾ قرىء جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه، وقرىء بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعش، والضمير في قال لمن يعش، وقيل للشيطان ﴿ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْن ﴾ فيه قولان. أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب، وغلب أحدهما في التشبيه، كما قيل القمران، والآخر أنه يعني المشرقين والمغربين، وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ

يَنفَعَ كُمُ الْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمْ اَتَكُمْ فِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اَفَانَت تُسْمِعُ الصَّغَ الْوَتَهُ فِي الْعُتْمَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّينِينِ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنهُم مُّنفَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِينَكَ الَّذِي وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُعْيَنِ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ وَعَدْنهُمْ فَإِنَّا مِنْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي الْوَى إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكُ اللّهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى مِن اللهُ الله

إِذْ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْترِكُونَ ﴾ هذا كلام يقال للكفّار في الآخرة، ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسى التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه، والعاعل في ينفعكم قوله؛ ﴿ أَنَّكُمْ فِي الْعَدَّابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ ، و ﴿إِذْ ظَّلَمْتُمْ ﴾ : تعليل معناه بسبب ظلمكم ، وقيل الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدًا الْمَشْرِقَيْنِ ﴿ وَأَنكم على هذا تعليل، والأول أرجح ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الطُّنَّمُ ﴾ الآية: خطاب للتبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والمواد بالصنم والعمي الكفّار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴾ إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، ومقصد الآية وعيد للكفّار، والمعتى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك، وإن أخرنا وفاتك إلى حين الالتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون، وهذا الانتقام يحتمل أن يزيد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك ملن الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة، وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين، وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد، وأنه أكرم نبيّه عليه السلام بأن توفَّاه قبل أن يرى الانتقام من أمته، والأول أشهر وأظهر ﴿وَإِنَّهُ لَلْذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ النصقير في إنه للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف، وقوم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هم قريش وسائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ويكفيك أن فصحوا مشارق الأرض ومغاربها وصارت منهم الخلافة والملك، وورد عن ابن عباس أنه لها تراث هذه الآية علم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن الأمر بعده لقريش، ويحتمل أله أيويد بالذكر التذكير والموعظة، فقومه على هذا أمته كلهم وكل مَن بعث إليهم ﴿وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾ أي تُسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه ﴿وَاسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا﴾ إن قيل كيف أمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يسأل الرسل المتقدَّمين وهو لم يدركهم؟ فالنجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه رآهم ليلة الإسراء. الثاني أن المعنى اسأل أمة مَن أرسلنا قبلك. الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة، وإنما المعلى أن شوائعهم متفقة رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَالَمَا جَآءَهُم بِعَايَلِنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِى أَحَبُرُ مِنْ أَخْتِهَا وَالْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهَ السَّاحِرُ الْدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ وَهَا لَمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَهَا لَا تَعْلَمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَهَا لَا تَعْلَيْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ ا

على توحيد الله بحيث لو سئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد ﴿وَمَا نُرِيهِم مِّن آيَةٍ إلا هِيَ أَكْبَرُ مِن أُخْتِهَا ﴾ الآيات هنا المعجزات كقلب العصاحية، وإخراج اليد بيضاء، وقيل البراهين والحجج العقلية، والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات، إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر:

#### مَن تلق منهم فقل لاقيت سيدهم

هكذا قال الزمخشري، ويحتمل عندي أن پريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدّمها، فالمراد أكبر من أُختها المتقدّمة عليها ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ﴾ ظاهر كلامهم هذا التناقض، فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك يقتضى تصديقه، والجواب من وجهين: أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذّبين، وقولهم ادع لنا ربك: يريدون على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه، والآخر: أنهم كانوا مصدِّقين، وقولهم يأيُّها الساحر إمَّا أن يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يأيها العالم، وإما أن يكون ذلك اسمًا قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديًا ينادي فيهم ﴿قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ قصد بذلك الافتخار على موسى، ومصر هي البلد المعروف وما يرجّع إليه، ومنتهى ذلك من نهر إسكندرية إلى أسوان بطول النيل ﴿ وَهَذِهِ الْأَنْهَ ارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾ يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصره، وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتنيس ودمياط، ونهر طولون ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيرٌ ﴾ مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة، والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء، وهذا من وضع السبب وضع المسبّب، وكان الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله، أنا

الَّذِى هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ بِبِينُ ﴿ فَلَوَلَا أَلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَلَةً مَعَدُ ٱلْمَلَتَ وَحَدَّمُ اللَّهِ وَمُعُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَلَةً مَعَدُ ٱلْمَلَتِ حَتَّمُ اللَّهُ مُعْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَاللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَا عَاسَفُونَا النَفَقَعْنَا مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَسَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ فَلَمَا مُنْ اللَّهُ مُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

خير على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف، وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة ﴿مَهِينٌ﴾ أي ضعيف حقير قاله الزمخشري وغيره ﴿وَلاَ مَكَادُ يُبِينُ ﴾ إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة، وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة، فلما دعا أن تحلُّ أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة، وقيل يعني العيِّ في الكلام، وقوله ولا يكاد يبين: يقتضي أنه كان يبين، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات ﴿فَلَوْلاَ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّن ذَهَبٍ ﴾ يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوَّته، والأسورة جمع سوار وأسوار، وهو ما يجعل في الدراع من الحليِّ، وكان الرجال حينند يجعلونه ﴿مُقْتَرِنِينَ﴾ أي مقترنين به لا يفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة ﴿ فَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ ﴾ أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم ﴿آسَفُونا﴾ أي أغضبونا ﴿فَجَعَلْيَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ﴾ السلف بفتح السين واللام جمع سالف، وقرىء بضمّها جمع سليف ومعناه متقدّم: أي تقدّم قبل الكفّار ليكون موعظة لهم، ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ ﴾ رُوِيَ عن ابن عباس وغيره في تفسيره هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء عليه، قالت قريش ما يريد محمد إلا أن نعبده كما عبدت النصاري عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثلاً و حكى ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن، ويصدّون بمعنى يعرضون، وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على قريش إنكيم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا من ذلك، وقال عبد الله بن الزبعري أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال ﷺ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»، فقال خصمتك، وربّ الكعبة ألستُ تزعم أن عيسي ابن مريم نبيّ وتثني عليه خيرًا وقد علمت أن النصاري عبدوه فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نهمن وآلهتنا معه، ففرجت قريش بذيلك وضحكوا وسكت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فأنزل الله تعالِي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لِهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونِ ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، ونزلت هذه الآية، فالمعنى على هذا لما ضرب ابن الزبعري عيسى مثلاً وجادل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعبادة بَلَ هُوْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنَعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَتَعَلَّنَا مِنكُو مَلَتَيِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بَهَا وَأَتَبِعُونَ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّ نَكُمُ ٱلشَّيْطِكُنَ إِنَّهُ لَكُو عَدُو مُنِينٌ ﴿ وَلَمَا جَآءَ عِيسَىٰ بِألْبَيِنَتِ قَالَ وَرَحْ مُنْ وَلَمَا جَآءَ عِيسَىٰ بِأَلْبَيِنَتِ قَالَ وَدَحِمْهُ وَلِا يَصُدُ وَلَا يَتُهُ لَكُمْ بَعْضَ ٱلّذِي تَخْلَيْفُونَ فِيدٌ فَأَتَقُوا اللّهَ وَأَطِعُونِ ﴿ إِلَا يَكُمُ بَعْضَ ٱلّذِي تَخْلَيْفُونَ فِيدٌ فَأَتَقُوا اللّهَ وَأَطِعُونِ ﴿ إِلَيْ اللّهَ هُو

النصاري إياه إذا قريش من هذا المثل يصدّون أي يضحكون ويصيحون من الفرح، وهذا المعنى إنما يجري على قراءة يصدُّون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح ﴿وَقَالُوا أَالِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ يعنون بهو عيسى، والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى، فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا، وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله، وأما على ذكر ابن عطية فهذا ابتداء معنى آخر، وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخر، وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسي قالوا نحن أهدى من النصاري لأنهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فمقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى. وقيل إن قولهم أم هو: يعنون به محمدًا على فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد بهو عيسى وهو قول الجمهور ويدلّ على ذلك تقدّم ذكره ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلا ﴾ أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب مَن يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل، فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممّن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى: ﴿ حَصِب جَهَنَّم ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ولكنهم أرادوا المغالطة، فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ يعني عيسى والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك ﴿وَلُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ في معناها قولان: أحدهما لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها بني آدم، فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو بيخلفون، والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادًا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم، فإنّا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد، حكى ذلك الزمخشري ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لُلسَّاعَةِ﴾ الضمير لعيسى وقيل لمحمد ﷺ وقيل للقرآن، فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علمًا لحصول العلم به، ولذلك قرىء لعلم بفتح العين واللام: أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن:

فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة ﴿وَلاَبُيْنَ لَكُم يَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ إنما بين البعض دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا، وقيل بعض بمعنى كل وهذا ضعيف ﴿فَاخْتَلَفَ الأَخْرَابُ ﴾ ذكر في مريم ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إلا السّاعة ﴾ أي ينتظرون، والضمير لقريش أو للأحزاب ﴿الأَخِلاءُ يَوْمَئِذِ يَعْضُهُمْ لِيَعْضَ عَدُو إلا الْمُتَّقِينَ ﴾ الأخلاء جمع خليل وهو الصديق، وإنما يُعادي الخليل خليله يوم القيامة، لأن الضرر دخل عليه من صحيته ولا فللك استثنى المتقين، لأن النفع دخل على بعضهم من بعض ﴿يَا عِبَادِ ﴾ الآية، تقديره يقول الله يوم القيامة للمتقين؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض ﴿يَا عِبَادِ ﴾ الآية تقديره ﴿تُخْبُرُونَ ﴾ أي يائسون من الخير ﴿وَقَافَوْا يَا مَالِكُ بعضه عَلَيْكُم المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب، ورُويَ أن مالكَد يبقى بالمُحَقِّنُ والله الله الله النار، أو من كلام الله لقريش في الدنيا ﴿أَمْ الْمَوْتُ الله النار، أو من كلام الله لقريش في الدنيا ﴿أَمْ المُوتُ الله نصره وحمايته ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ ﴾ الآية: رُويَ أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسون من نوانا والايسم عنه نوانا والايسم عنه عنوانا والايسم عنه ونا الآخر يسمع نجوانا والايسم عنه ونا الأخس من بغيرة والدجوى ما سرنا ﴿ مَن نَهُ مَ وَنَجُواهُم ﴾ السرّ ما يحدّث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والدجوى ما سرنا ﴿ مِن نَهُ مَا وَقَالَ الأَخْسُ مَا يَعْمُ وَنَجُواهُم ﴾ السرّ ما يحدّث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والدجوى ما سرنا ﴿ مِن نَهُ مَا وَقَالَ الأَخْسُ مَا يحدُنُ الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والدجوى ما

لِلرَّمْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَهِدِينَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَنُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفَى اللَّهُ وَفَى اللَّهُ وَهُو الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا يَلْعَمُ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا يَلْعَمُ الْعَلِيمُ وَفَى اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَهُ وَهُو الْخَرِيمُ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَيْ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ مَن شَهِدَ وَالْمَوْفِ وَهُمْ وَلِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ فَى وَلَا يَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعِدِ وَلَيْهِ السَّفَعَة إِلَّا مَن شَهِدَ وَالْمُحَقِ وَهُمْ

تكلموا به فيما بينهم ﴿بَلَى﴾ أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقول والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ في تأويل الآية أربعة أقوال: الأول أنها احتجاج وردّ على الكفّار على تقدير قولهم، ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفّار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظّم خَدَم الملك ولد الملك لتعظيم والده، ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلاَّ الله وحده، وهذا نوع من الأدلَّة يسمّى دليل التلازم لأنه علَّق عبادة الولد بوجوده ووجوده مُحال فعبادته مُحال، ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الردّ على الحنفي في تحريم النبيذ: إد كان النبيذ غير مُسكِر فهو حلال لكنه مُسكِر فهو حرام، القول الثاني إن كان للرحمن ولدُ فأنا أول مَن عبد الله وحده وكذَّبكم في قولكم أن له ولدًا، والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة، القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين: يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبّر وأنكر الشيء، والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول المنكرين لذلك، وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية، القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام، ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين، والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة، وهو الذي عوّل عليه الزمخشري، وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أُو فِي ضَلاَلٍ مُبِين﴾ [سبأ: ٢٤] وقال ابن عطيّة منه قوله تعالى في مخاطبة الكفّار: ﴿ أَينَ شُرَكَائِي ﴾ [النحل: ٢٧] يعني شركائي على قولكم ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ الآية مُوادعة منسوخة بالسيف ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ أَي هُو الإله لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي علم زمان وقوعها ﴿وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ ﴾ أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله، لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهو المالك للشفاعة وحده ﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه، فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملكون المعبودون شفاعة لكن مَن شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه، ويحتمل على هذا

يَعْلَمُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَانَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ لَيَوَ إِنَّ هَلَوُلْآ إِنَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ۞ وَقِيلِهِ لَيَوَ إِنَّ هَلَوُلآ إِنَّا هَا لَوُلاَ إِنَّ هَلَوُلاَ إِنَّا هَا لَهُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يُغْلَمُونَ ۞

أن يكون مَن شهد مفعولاً بالشفاعة على إسقاط حرف الجرّ تقديره الشفاعة فيمَن شهد بالحق، وإن أراد بمَن شهد بالحق الشَّافع فيحتمل أنَّ يكون الاستثناء منقطَّعًا وأنَّ يُكُونُ متصلاً إلاَّ فِيمَن عِبْدِ عيسى والملائكة، والمعنى على هذا لا يملك المهبودون شفاعة إلاَّ مَن شهد بالحق ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ القيل مصدر كالقول، والضمير يعود على النبي على النبي النصب والخفض وقرى، في غير السبع بالرفع، فأما النصب فقيل هو معطوف على سرّهم ونجواهم، وقيل هو معطوف على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف إلى المصدر وقيل معطوف على مفعول محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله، وأما الخفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة، ويحتمل أن يكون معطوفًا على قوله بالحق، وأما على الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده، وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك الله لأضربن زيدًا والرفع كقولهم أيمن الله ولعمرك، وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنونا كأنه قال أقسم بقيله أن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴿ فَاصْفَحْ عَتْهُمْ ﴾ إسسوخ بالسيف ﴿ وَقُلْ لِلسَالَمُ ﴾ يتقديره أباري سلام أي مسالمة، وقيل سلام عليكم على جهة الموادعة وهو منسوخ على الوجهين ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ، تهديد - در در ١٩٠٠ - إي دسه المشار الدي الدي إيباء العاد - الذي إيدا المهدا that the straight have given been a series to be a second to be a few and the gag the agreement the second of the second o The sale of a six of the sale. Land of Board and Bridge Control The state of the s algorithm to the first the control of the property of the control Base Many of Manager and State of the Control of th made and the property of the second state of the second state of the second tag ang andra ang nga awas gamas na mitikan na miti na minina taon and nga ng kamasan that he have been still any light to be figure and a constraint of the second second the region of the second of have been taken being by my what is a first of the property of the contract of part



#### مكيّة وآياتها ٥٩ نزلت بعد الزخرف

#### بِنْ إِنَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إنّا أنزلناه، وقيل إنّا كنّا منذرين وهو بعيد ﴿إِنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي ﷺ شيئًا بعد شيء وقيل معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك باطل، لقوله: ﴿إنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ مع قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيه الْقُرْآن ﴾ البقرة: ١٨٥] ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم ﴾ معنى يفرق يفصل ويخلص، والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليتمثّل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة، وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا باطل لِما قدّمنا ﴿أَمْرًا مُنْ عِندِنَا ﴾ مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري، وقال ابن عطية نصب على المصدر، وقيل على الحال ﴿مُرْسِلِينَ ﴾ إرسال الرسل عليهم

السّمنون و الأرْضِ و مَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ لَا هُو مُعِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ السَّمَاء بِدُخَانِ مُّ بِينِ ﴿ وَالسَّمَاء بِدُخَانِ مُّ بِينِ ﴿ وَالسَّمَاء بِدُخَانِ مُّ بِينِ ﴿ وَالسَّمَاء بِدُخَانِ مُ اللَّهُ الدِّكُرى يَعْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ وَيَنَا الْكَثِيفَ عَنَا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِثُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْعَذَابِ وَلِيلاً إِنَّا كُورَ مَ اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّم بَعَنُونُ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ وَقُوم فَرْعَوْنَ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَعَنُونُ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ وَيَعْرَفُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ مَي يَوْمَ نَظِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ صَيْرِ فِي وَإِنَ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي لَكُورُ وَسُولُ أَمِينُ وَ وَإِن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي لَكُورُ وَسُولُ أَمِينُ وَاللَّا لِمَعْلَى اللَّهُ إِنِي لَكُورُ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ إِنِي لَكُورُ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّوا عَلَى اللَّهُ إِنِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّوا لِي فَاعَالِهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِكُونَ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَوْلَ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللَّةُ اللللل

السلام، وقيل من إرسال الرحمة والأول أظهر ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ في هذا قولان أحدهما قول عليّ بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهورمن أشراط الساعة، وروى حذيفة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أول أشراط الساعة الدخان» والثاني قول ابن مسعود: إن الدخان عبارة عمّا أصاب قريشًا حين دعا عليهم رسول الله ﷺ بالجدب فكان الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء من شدّة الجوع قال ابن مسعود خمس قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى، أو من قول الناس لما أصابهم الدخان، وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقًا ﴿ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى ﴾ هذا من كلم الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفّار مع تكذيبهم للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، والواو في قوله وقد جاءهم واو الحال ﴿رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ يعني محمدًا ﷺ ﴿وَقَالُوا مُعَلَّمٌ ﴾ أي يعلّمه بشر ﴿الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ قال ابن عباس هي يوم القيامة، وقال ابن مسعود هي يوم بدر و ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ يعني موسى عليه السلام ﴿أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ أن هنا مفسرة نائب مناب القول، وأدُّوا فعل أمر من الأداء وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل، والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طله: أ ﴿فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ﴾ [طله: ٤٧] وقيل عباد الله منادى، والمعنى أدَّوا إليَّ الطاعَة والإيمان يا عباد الله، والأول أظهر ﴿وَأَن لاَ تَعْلُوا﴾ أي لا تتكبّروا ﴿بِسُلْطَانِ﴾ أي حاجّة وبرهان ﴿ أَن تَرْجُمُونَ ﴾ اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السب والأول أظهر ا ﴿فَاعْتَرْلُونِ﴾ أي اتركون وخلُّوا صبيلي ﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي﴾ هذا أمر من الله لموسى عليه السلام ﴿

والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج بهم بالليل ﴿إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ ﴾ إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا﴾ أي ساكنًا على هيئته وقيل يابسًا ورُوِيَ أن موسى لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق، فقال الله له اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه، وقيل معنى رهوًا سُهلاً، وقيل منفرجًا ﴿وَعُيُونِ﴾ يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، وقيل يعنى الذهب والفضة وهو بعيد ﴿وَمَقَام كَرِيم﴾ فيه قولان المنابر والمساكن الحِسان ﴿وَنَعْمَةٍ ﴾ من التنعّم بالأرزاق وغيرها ﴿فَاكِهِينَ﴾ أي متنعمين، وقيل فرحين وقيل أصحاب فاكهة ﴿كَذَٰلِكَ﴾ في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري والماوردي وضعّفه ابن عطية قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان، وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها، ويدلُّ على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقيرهم، وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة، فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالي بهم. الثاني قيل إذا مات المؤمن بكي عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله، فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفّار أو ليس لهم عمل صالح. الثالث أن المعنى ما بكي عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب ﴿ وَكَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ أي مؤخرين ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ بدل من العذاب ﴿ عَالِيًا ﴾ أي متكبرًا ﴿اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ﴾ أي كنّا عالِمين بأنهم مستحقّون لذلك ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي على أهل زمانهم ﴿بَلاَء مُّبِينٌ ﴾ أي اختبار ﴿إِنَّ هَوُلاءِ ﴾ يعني كفّار قريش ﴿فَأْثُوا بِآبَائِنَا ﴾ خاطبت قريش بذلك النبي على وأصحابه على وجه التعجيز، رُوِيَ أنهم طلبوا أن يحيى لهم قصيّ بن كلاب يسألوه عن أحوال الآخرة ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعِ﴾ كان تُبّع ملك من حمير

أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِ ﴾ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنَاهُمْ أَنْعَهُمْ أَخْعِينَ ﴿ وَهَا يَعْنِى مَوْلًا عَن مَوْلُ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ إلاّ مَن رَحِمَ اللّهُ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْعَنِيمُ اللّهُ الْمَعْمِ اللّهُ الْمَعْمِ فَي إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُولِ ﴿ وَاللّهُمْ الْأَيْمِ فَي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي النَّهُ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْعَنَامُ الْأَيْمِ فَي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي النّهُ هُو الْعَرْدِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْمَامُ الْأَيْمِ فَي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي النّهُ الْمُؤْوِنِ وَالْمَامُ الْأَيْمِ فَي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي النّهُ الْمُؤْوِنِ وَالْمَامُ الْأَيْمِ فَي كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي النّهُ الْمُؤْوِنَ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمِيمِ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وكان مؤمنًا وقومه كفَّارًا فذمَّ الله قومه ولم يذمَّه، ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أدري أكان تُبّع نبيًا أو غير نبيّ ، ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تُبّع والذين من قبلهم من الكفّار، وقد أهلكنا قوم تُبّع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء، فمقصود الكلام تهديد ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ عطف على قوم تُبّع: وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والأول أصح ﴿لاَعِبِينَ ﴾ حال منفية ذكرت في الأنبياء ﴿يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَن مَّوْلَى ﴾ المولى هنا يعمّ الوليّ والقريب وغير ذلك من الموالي ﴿ إِلاّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ استثناء منقطع إن أراد بقوله: ﴿ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ الكفّار، ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس ﴿ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ أي الفاجر وهو من الإثم، وقيل يعني أبا جهل فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعمّ أبا جهل وغيره ﴿كَالْمُهل﴾ هو دردي الزيت، وقيل ما يُذاب من الرصاص وغيره ﴿فَاعْتِلُوهُ أَي سوقوه بتعنيف ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ﴾ المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم وهو الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازًا لأن ذلك أبلغ وأشدّ تهويلاً، وقد جاء الأصل في قوله يصبّ من فوق رؤوسهم الحميم ﴿فُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ﴾ يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكُّم به أي كنت العزيز الكريم عند نفسك، ورُوِيَ أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم فنزلت الآية ﴿ تَمْتَرُونَ ﴾ تفتعلون من المرية وهي الشك ﴿ فِي مَقَام أَمِينِ ﴾ قرىء بضم الميم أي موضع إقامة، وفتحها أي موضع قيام والمراد به الجنة والأمين من الأمن أي مأمون فيه، وقيل من الأمنة وصف به المكان مجازًا ﴿ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ السندس الرقيق من الديباج والإستبرق الغليظ منه ﴿كَذَٰلِكَ﴾ في موضع رفع أي الأمر كذلك، أو في موضع نصب أي

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَضَلَا مِن زَيِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾ مُرْتَقِبُونَ ﴾

مثل ذلك زوّجناهم ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾ أي يدعون خدّامهم ﴿إلاّ الْمَوْتَةَ الأُولَى﴾ استثناء منقطع، والمعنى لا يذوقون فيها الموت: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصّة قبل ذلك، ولولا قوله فيها لكان متصلاً لعموم لفظ الموت، وقيل إلاّ هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف ﴿يَسَّرْنَاهُ﴾ أي سهّلناه والضمير للقرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾ أي بلغتك وهي لسان العرب ﴿فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ﴾ أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضدّ ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم.



مكيّة إلاّ آية ١٤ فمدنيّة وآياتها ٣٧ نزلت بعد الدّخان 📉

بنسب الله الزهن الزييسي

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِآمُوَمِينِ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَأَخِيلَفِ ٱلَّتِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مِن ٱلسَّمَاءَ مِن رِّزْقٍ فَأَخَيَا بِهِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ تَنْزِيلُ ﴾ ذكر في المزمّل وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه في مواضع ﴿ وَيْلُ لِكُلُّ أَفّاكِ أَيْبِم ﴾ الأقاك مبالغة من الإفك وهو الكذب، والأثيم من الإثم، وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم ﴿ يُصِرُ ﴾ أي يدوم على حاله من الكفر، وإنما عطفه بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي ﴿ مِن ورائه عذاب غليظ، وقد ذكر في إبراهيم ﴿ وَسَخَر لَكُم مّا فِي السَّمَ وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك ﴿ جَمِيعًا مّنهُ ﴾ أي كل نعمة فمن الله تعالى، والمجرور في موضع الحال أو خبر ابتداء مضمر، وقرأ ابن عباس منه ﴿ قُلْ لُلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللّهِ ﴾ أمر الشه المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفّار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر

ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ يَوْمِنُونَ ٥ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَثِيْرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْتًا وَلَا مَا أَخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْوَلِيَأَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْمَا الْغَنْدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هَنذَا هُدَيٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ هَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْدٍ أَلِيمٌ ١ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلَكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُرُ تُرْجَعُون ﴾ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطِّيَبَتِ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُوكَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ هَنذَا بَصَنَهُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِ نُوبَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

الإسلام، قيل إنها منسوخة بالسيف، وقيل ليست بمنسوخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال، وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك، ورُوِيَ أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب شتمه رجل من الكفّار فأراد عمر أن يبطش به، وأيام الله هي نعمه، فالرجاء على أصله، وقيل أيام الله عبارة عن عقابه، فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم في جواب شرط مقدّر دلّ عليه قل، قال الزمخشري حذف معمول القول، والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ فاعل يجزي ضمير يعود على الله، وقرىء بنون المتكلّم، وقال ابن عطية إن الآية وعيد، فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات، وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ذكر في البقرة ﴿بَيْنَاتٍ مِّنَ الأَمْرِ ﴾ أي معجزات من أمر الدين ﴿جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ ﴾ أي ملة ودين ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

سَوَآءَ تَعْيَدُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِلَلْقِيَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ الْمَا لَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَجَعَمَ عَلَى سَمْعِهِ - وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلّا حَيَانُنَا

الجَتَرَحُوا السَّيْقَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أم هنا للإنكار، واجترحوا اكتسبوا، والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفّار لمقابلته بالذين آمنوا، ولأن الآية مكيّة: وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكى طول الليل ويقول لنفسه من أي الفريقين أنت، ومعناها إنكار ما حسبه الكفّار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات، وفي تأويلها مع ذلك قولان: أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفّار لا في المحيا ولا في الممات، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، والكفّار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك ملّتهم ليست سواء، والقول الآخر أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون، فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة، وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح فيكون معنى الآية كقوله: ﴿أَفَنَجْعَلِ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، ﴿أَم نَجْعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلَ المُتَّقِينَ كَالفُجّارِ ﴾ [ص: ٢٦]، ﴿سَوَاءَ مَّخيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ هذه الجملة بدل من الكاف في قوله: ﴿كَالَّذِينَّ آمَنُوا ﴾ وهي هفسرة للتشبيه، وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفّار وقيل هي كلام مستأنف؛ والمعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفّار ومماتهم سواء لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه، وهذا المعنى بعيد، والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه، وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولاً ثانيًا لنجعل، ومَن قرأ سواء بالنصب فهو حاله أو مفعول ثانِ لنجعل، ومحياهم فاعل بسواء، لأنه في معنى مستوي ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ معطوف على قوله بالحق، لأن فيه معنى التعليل، أو على تعليل محذوف تقديره خلق الله السموات والأرض ليدلّ بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت ﴿اتَّخَذَا إِلهَهُ هَوَاهُ ﴾ أي أطاعه حتى صار له كالإله ﴿وَأَضِلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ اللهِ على على علم من الله سابق، وقيل على علم من هذا الضالِّ بأنه على ضلال، ولكنه يتبِّع الضلال معامِّدة ﴿ حَتَّمَ ﴾ ذكر في البقرة ﴿ فَمَنْ

الدُّنيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُنَّ إِلَّا الدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴿ وَإِنَا اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهُمْ إِلَا يَعْمَ لَكُنْ اللَّهُ عُلِيدَ عَلَيْ اللَّهُ عُلِيدَكُمْ ثُمَّ يَبِينُكُمْ ثُمَّ يَبِينَتِ مَا كَانَ حُبَّتَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا اثْنُوا بِعَابَابِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيُومَ وَيُومَ السَّاعَةُ يَوْمِيدٍ يَخْسَرُ الْمُعْطِلُونَ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَعَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياه، ويحتمل أن يريد فمَن يهديه غير الله ﴿وَقَالُوا﴾ الضمير لمَن اتخذ إلهه هواه أو لقريش ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم، والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا، الثالث نموت حين كنّا عدمًا أو نطفًا، ونحيا في الدنيا، والرابع نموت الموت المعروف، ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخير، ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة، ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾، فردّ الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ﴾ الآية ﴿قَالُوا ٱتْتُوا بِآبَاتِنَا﴾ ذكر في الدخان ﴿قُلْ اللَّهُ يُخيِيكُمْ ﴾ الآية: ردّ على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة ﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ أي تجثو على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ﴾ أي إلى صحائف أعمالها، وقيل الكتاب المنزل عليها، والأول أرجح لقوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْجَقِّ﴾ الآية: فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه، وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم، وقيل إن الله يأمر الحَفَظَة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ، ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على ذلك، فتكتبها الملائكة، فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ﴾ تقديره يقال لهم ذلك ﴿وَحَاقَ﴾ ذكر

كَانُوا بِهِ يَسَتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَّ نَسِيتُمْ لِفَاءً يَوْمِكُرُ هَذَا وَمَأْوَلِكُمُ النَّالُ وَمَا لَكُو مِّن كَانُوا بِهِ يَسَتَهْزِءُونَ ﴿ الْمَالُو وَعَلَا اللَّهُ الْمَالُو وَعَلَا اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّ

مرارًا ﴿الْبَوْمَ نَنسَاكُمْ ﴾ النسيان هنا بمعنى الترك، وأما في قوله نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ من العتبى وهي الرضا.

 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} \right) + \frac{1}$ 

والمرابع والمنافي Many of the state for the said of the first of the said of t en en la facilità de la companya de  $\omega_{ij}$  ,  $\omega_{ij}$ Be the first of the same of th ky da ka ka sika sika perpada pada sa sa sa sa sa But the grade of the second and the second of the second o the same of the same of the same of المستوي  $H_{0}(\mathcal{H}_{0}(\mathbb{R}^{n}))$  مستوی Contract Contract the same of the sa المنافقة مريان والمنافقين and the state of the state of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second secon



مكيّة إلاّ الآيات ١٠ و١٥ و٣٥ فمدنيّة وآياتها ٣٥ نزلت بعد الجاثية

#### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرّ

حمَ ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالْإَرْضَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُلْمُلِّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّاللْ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا﴾ احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا﴾ احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز ﴿ وَشِرْكَ فِي السَّمَلُواتِ ﴾ أي نصيب ﴿ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ ﴾ تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدلّ على الإشراك بالله، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد ﴿ أَو أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ أي بقية من علم قديم يدلّ على ما يقولون، وقيل معناه من علم تثيرونه أي تستخرجونه، وقيل هو الإسناد، وقيل هو الخصناد، وقيل هو الخصل في الرمل، وكانت العرب تتكهن به، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان نبيّ من الأنبياء يخطّ في الرمل فمن وافق خطّه فذاك ﴿ وَمَنْ أَضَلُ ﴾ الآية. معناها لا أحد أصل ممّن يدعو إلهًا لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم، لأنها لا تسمعه ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ ﴾ أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها ﴿ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ الأصنام أعداء للذين عبدوها ﴿ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ

خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ اَقْنُونِ بِكِتَنبِ مِّن قَبْلِ هَنذَا آَوَ آَثَنَ وَ مِنْ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن صَدِقِيكَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِمِهَادَتِهِمْ كَفِرِن ﴾ وَإِذَا تُعْيَم عَايَنْ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَن اللّهِ مَن اللّهِ شَيْعًا هُو آعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشْهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ فَي اللّهِ مَن اللّهِ شَيْعًا هُو آعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشْهِيدًا بَيْنِي وَبِينَكُو وَهُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ فَي اللّهِ مَن اللّهِ شَيْعًا هُو آعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشْهِيدًا بَيْنِي وَبِينَكُو وَهُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ فَي اللّهِ مَن اللّهِ شَيْعًا هُو آعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَلَى اللّهُ وَلَكُونَ أَنْ النّبِي وَيَتَنْكُو وَهُو ٱلْغَفُورُ الرّحِيمُ فَي قُلُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن ٱلرّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ آ إِن ٱلْيَعْ وَلَى اللّهُ عَلَى مَا كُنْتُ مِ عَنْ اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن كُنْ مِن اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وكَفَرَّتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا كُنْ مِن عِنْ اللّهُ وكَا مِنْ عِنْ اللّهُ وكَا مِنْ اللّهُ وكُونَ إِلَى الْمُعْلَى فَي وَلَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُولِكُونَ الْمُعْلَى فَي السَّهِ مُنَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ أَنْ مِنْ عِنْ الللّهُ وكُونُ الْمُعْلَى مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ مِنْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ مِن الللّهِ اللّهُ مِنْ أَنْ مِنْ عَلْمُ اللْعُولُ اللْعُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللْعُلُولُ مَا كُونُ مِنْ أَولُونَ الْقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الأصنام من الذين عبدوها، وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء، من الاستجابة والغفلة والعداوة ﴿قُلْ إِنْ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئًا من ردِّها عليه فكيف أفتريه وأتعرَّض لعقاب الله ﴿ هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ أي بما تتكلمون به، يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمرّ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل﴾ البدع والبديع من الأشياء: ما لم يرَ مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجيء به أحد قبلي، بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي، فلأيّ شيء تنكرون ذلك ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ فيها أربعة أقوال: الأوّل أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة، وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفّار في النار، وهذا بعيد، لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدئيا: أي لا أدري مما يقضي الله عليّ وعليكم، فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ كان رسول الله على قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ﴾ معنى الآية أرأيتم إن كان القرّآن من عند الله وكفرتم به الستم ظالمين، ثم حذف قوله الستم ظالمين وهو الجواب، لأنه دلُّ على أن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿وشَهدَ شَاهِدُ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أثتم ألستم أضل التاس وأظلم الناس، واختلف في الشاهد المذَّكُورُ على ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه عبد الله بن مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكُبَرَثُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْذَا إِفْكُ قَدِيمُ ﴿ فَيَ وَمِن قَبْلِهِ يَكُنُ كُانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَهِلْذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُصُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلْذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُصُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِللَّهُ ثُمَّ السَّنَقَامُواْ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذُنُونَ ﴾ لِللَّهُ تُمْ السَّقَامُواْ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذُنُونَ ﴾

سلام، فقيل على هذا إن الآية مدنية، لأنه إنما أسلم بالمدينة، وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر، وكان عبد الله بن سلام يقول في نزلت الآية، الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد، والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بيّن، وإن كان موسى عليه السلام، فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد ﷺ وتبشيره به ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ أي لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء، والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمّار وصهيب وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لمّا أسلمت غفار ومزينة وجهينة، وقيل بل قالها اليهود لمّا أسلم عبد الله بن سلام، والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى الذين آمنوا من أجل الذين آمنوا: أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابًا لقالوا ما سبقتمونا ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ أي لمّا لم يهتدوا قالوا هذا إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئاً عاداه، ووصفه بالقدم لأنه قد قيل قديمًا، فإن قيل: كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب: أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون، قال ذلك الزمخشري، ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال، والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب ومنه ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُم الْيَوْم إِذْ ظَلَمْتُم﴾ [الزخرف: ٣٩] أي بسبب ظلمكم ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ الضمير في قبله للقرآن وكتاب موسى هو التوراة، وإمامًا حال، ومعناه يقتدى به ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبيًا﴾ الإشارة بهذا إلى القرآن، ومعنى مصدّق مصدّق بما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسان حال من الضمير في مصدّق، وقيل مفعول بمصدّق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد عليه،

أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ أَلْحَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَلَتْهُ الْمَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعْتُهُ كُرُهُا وَوَضَعْتُهُ كُرُهَا وَوَضَعْتُهُ كُرُهَا وَوَضَعْتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ول

واختار هذا ابن عطية ﴿اسْتَقَامُوا﴾ ذكر في حم السجدة ﴿إحْسَانًا ﴾ ذكر في العنكبوت ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا﴾ أي حملته بمشقّة ووضعته بمشقّة، ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهرًا وهذا لا يكون إلاّ بأن ينقص من أحد الطرفين، وذلك إما أن يكون مدة الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر، ومن هذا أخذ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقلّ مدق الحمل ستة أشهر، وإيما عبّر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنيرمنتهي الرضاع:﴿ بَلُغَ ي أَشُدُّهُ خَكَرَ فِي يُوسُفِ ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ هذا حدّ كمال العقل والقوة، ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وقيل إنها عامّة ﴿فِي أَصْبَحِابِ الْجَنَّةِ﴾ أي في جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانًا في الناس أي مع الناس ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي لَّكُمَا﴾ قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق حين كفره كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبي ويقول لهما أفٍّ، وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلاّ براءتي، ويبطل ذلك قطعًا قوله. تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيَّار المسلمين، وكان له في الجهاد غنِّي عظيم، وقال السدِّيّ ما رَأيت أعبد منه، وقالي: ابن عباس نزلت في ابن لأبي بكر ولم يُسَمِّه، ويردّ ذلك ما ذكرناه عن عائشة وقيل هي علي الإطلاق فيمَن كان على هذه الصفة من الكفر، والعقوق لوالديه؛ ويدلُّ على أنها عامَّة قوله ؛ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ بصيغة الجمع، ولو أراد وإحدًا بعينه لقال ذلك الذي حقّ عليه القول، وقد ذكرنا معنى أنُّ في الإسراء ﴿ أَتِّعِدَانِنِي أَنْ أُخِرَجَ ﴾ أي أتعدانني

وَالْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِ دَرَحَتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوَقِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ خَلْفِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْحَالَةُ وَاللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّلَهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّل

أنا أن أخرج من القبر إلى البعث ﴿وقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي﴾ أي وقد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهُ ﴾ الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان: فيقول ما هذا إلا أساطير الأوّلين: أي قد سطّره الأوّلون في كتبهم، وذلك تكذيب بالبعث والشريعة ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مُّمَّا عَمِلُوا﴾ أي للمحسنين والمُسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم، فدرجات أهل الجنة إلى علو، ودرجات أهل النار إلى سفل، وليوفّيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليونيهم أعمالهم ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ ﴾ العامل فيه محذوف تقديره اذكر ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ ﴾ تقديره يقال لهم أذهبتم طيباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها؛ وقرىء أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ، والآية في الكفّار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين، ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحمًا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾ أي العذاب الذي يقترن به هوان ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادِ﴾ يعني هودًا عليه السلام ﴿بِالْأَخْقَافِ﴾ جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كانت فقيل بالشام، وقيل بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموت، والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ﴿وَقَدُ خَلَتِ النُّذُرُ﴾ أي تقدّمت من قبله ومن بعده، والنذر جمع نذير، فإن قيل: كيف يتصوّر تقدّمها من بعده؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رُسُلاً متقدّمين قبل هود وبعده، وقيل معنى مَن خلفه من زمانه ﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي قل إن العذاب الذي قلتم ائتنا به ليس لي علم متى يكون، وإنما يعلمه الله، وما عليّ إلاّ أن أبلغكم ما أرسلت به ﴿فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ ﴾ العارض السّحاب الذي يعرض في أفق السماء، والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي

أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَنَدَا عَارِضُ مُطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيَهُ فِيهَا عَذَابُ اَلِيمُ فَ تُكَوَّعُ مُكَلَّ شَيْمِ الْمَرْرَبِهَا فَاصْبَحُوا لَا يُرَئ إِلَا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ بَخْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ فَ وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمُ وَلَا أَنْصَرُهُمْ وَلَا أَنْعَدُوهُمْ وَلَا أَنْعَدُونَ فَي وَمَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمُ وَلَا أَفْعَدُونَ فَي وَمَا كَانُوا بِعِهِ مَا كَانُوا بِهِ عِيمَةً وَنَ فَي وَلَقَدْ اللّهُ وَحَاق بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيمَةً وَنَ فَي وَلَقَدُ اللّهُ وَعَاق بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيمَةً وَنَ فَي وَلَقَدُ وَامِن دُونِ اللّهُ وَحَاق بَهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَيْمَةً وَنَ اللّهُ وَوَا مِن دُونِ اللّهُ وَلَا مَا حَوْلَكُ وَمَرَقْنَا الْآيَنِ لَعَلَمُ مَن اللّهُ وَمَرَقْنَا اللّهَ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ فَى فَلَوْلا نَصَرَهُمُ اللّذِينَ الْقَعَدُوا مِن دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا عَلِمُ لَمُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُ وَمَرَقْنَا الْآيَا الْآيَا أَنْصَارَهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمَا فُولِ اللّهُ وَالِكُ الْمَا اللّهُ الْمَا فُولِي وَلَوْلُ إِلَى فَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَى اللّهُ وَمَا كَانُوا أَنْصِرُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَلَا الْحَرْدُ وَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَ الْمُعْمُ وَلَا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَلَا اللّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فسّره قوله عارضًا قال الزمخشري وهذا أعرب وأفصح، ورُويَ أنهم كانوا قد قحطوا مدّة، فلما رأوا هذا العارض ظنُّوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام: بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر ﴿تُدُمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بأَمْر رَبِّهَا﴾ عموم يراد به الخصوص ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ هذا خطاب لقريش على وجه التهديد أي مكّنا عادًا فيما لم نمكّنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك، ثم أهلكناهم لما كفروا وإن هنا نافية بمعنى ما، وعدل عن ما كراهية الاجتماعها مع التي قبلها، وقيل إن شرطية، وجوابها محذوف تقديره إن مكّنّاكم فيه طغيتهم، قال ابن عطية: وهذا تنطّع في التأويل ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَى﴾ يعني بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها، والمراد إهلاك أهلها ﴿فَلَوْلا نَصَرَهُمْ ﴾ الآية عرض معناه النقي أي لم تنصرهم الهتهم التي عبدوا من دون الله ﴿ قُرْبَانًا ﴾ أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وانتصاب قربانًا على الحال، ولا يصحّ أن يكون قربانًا مفعولاً ثانيًا لاتخذوا وآلهة بدل منه لفساد المعنى، قاله الزمخشري، وقد أجازه ابن عطيّة ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ أي تلغوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أي أملناهم نحوك، والنفر دون العشرة ورُويَ أن الجنّ كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانًا، لأن النفر الرجال دون النساء، وكانوا من أهل نصيبين، وقيل من أهل الجزيرة، واختلف هل رآهم النبي ﷺ؟ قيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك، وقيل بل علم بهم واستعدّ لهم واجتمع معهم، وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود أحاديث مضطوبة، وسبب استماع الجنّ أنهم لمّا طردوا من استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا إلاّ لأمر حدث فطافوا بالأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمعوا قراءة رسول الله صلّى

الله عليه وآله وسلّم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به ﴿أَنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى ﴿مُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ذكر في البقرة ﴿دَاعِيَ اللَّهِ﴾ هو رسول الله ﷺ ﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ من هنا للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام، وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله، وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر وقيل إن من زائدة ﴿وَيُجِزُّكُم مِّن عَذَابِ أَلِيم ﴾ أي من النار، واختلف الناس هل للجنّ ثواب زائد على النجاة من النار، أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة ﴿ وِمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ الآية: يحتمل أن يكون من كلام الجنّ أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا ﴾ الآية: احتجاج على بعث الأجساد بخلق السماوات والأرض ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ﴾ يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى عليم كيف خلق السماوات والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى ﴿بِقَادِرِ﴾ في موضع رفع لأنه خبر أن وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها ﴿بَلَى﴾ جواب لما تقدّم أي هو قادر على أن يُحيي الموتى ﴿فَاضْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ ﴾ هذا خطاب للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أي اصبر على تكذيب قومك وأُولو العزم هم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى، وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله: ﴿ فَبِهُدَاهُم اقْتَده ﴾ [٩٠]، وقيل كل مَن لَقي من أُمَّته شدّة وقيل الرسل كلهم أُولو عزم فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض ﴿وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ﴾ أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلاّ ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم ﴿بَلاَغُ﴾ خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به

 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{r} & \mathbf{r} \\ \mathbf{r} & \mathbf{r} \end{array} \right\} = \left\{ \mathbf{r} \right\} =$ 

Marketter and the second

and the second

 $\int_{\mathbb{R}^{N}} \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| = \int_{\mathbb{R}^{N}} \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|$ 

what is a second

 $\label{eq:problem} W^{(i)}(k,q,r_{\rm e}) \stackrel{\circ}{\longrightarrow} \mathbb{C}_{k,k} = \mathbb{C}_{k,k} \qquad \qquad \hat{F} = \{0,1,\ldots,k\}$ 

Frank of the first of the second

Strate State of the

- Paragonal Services

and the second

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right)} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)} \right) \right) \right)} \right) \right) \right)}$ 

### ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكسِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْفَكسِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلّغ هذه المواعظ والبراهين.



مدنية إلا آية ١٣ فنزلت في الطريق أثناء الهجرة وآياتها ٣٨ نزلت بعد الحديد

بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِلَىٰ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النّلِي النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلْمُ النَّالِ النَّالِحُلْمُ النّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُحَتُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اتَّبَعُواْ الْبَطِلَ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني كفّار قريش وعموم اللفظ يعمّ كل كافر كما أن قوله بعد هذا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن ﴿وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَمَمُلُ أَن يكون صدّوا بمعنى أعرضوا فيكون غير متعدّ أو يكون بمعنى صدّوا الناس فيكون متعدّيًا وسبيل الله الإسلام والطاعة ﴿أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعمّ من ذلك وآمَنُوا بِمَا نُزُل عَلَى مُحَمّد ﴾ هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك أكّده بالجملة الاعتراضية، وهو قوله وهو الحق من ربّهم ﴿وَأَصَلَعَ بَالَهُمْ ﴾ قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا صلح القلب يصلح الجسد كله فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى ﴿فَضَرْبَ الرّقَابِ ﴾ أصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد

وَأَنَّ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبَعُوا ٱلْحَقَ مِن رَبِّمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ آمْنَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَذِينَ كَفُرُواْ فَضَرَبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمْنَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْمَرْبُ أَقْوَلَارِهَا ذَلِكَ ۖ وَلَوْ بَشَاءُ ٱللَّهُ لَانَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَحِمُ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَ آعَمَلَهُمْ ﴿ سَيَهِدِيمِمُ لَانَصُرُوا ٱللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُشَتِّ وَيُصَلِّعُ عَرَفَهَا لَهُمْ وَالَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ آعَمَلَهُمْ وَيُشَاءً اللَّهُ يَعْضَحِكُم بِبَعْضُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُشَيِّمُ وَيُصَلِّعُ عَرَفَهَا لَمُمْ وَأَضَلَ آعَمَلَهُمْ ﴿ وَالْمَالُوا لِللّهُ مَا أَنْ وَلَى اللّهُ فَاحْبَطُ أَقَالَمُ مَن وَالّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسًا لَمُمْ وَأَضَلَ آعَمَلَهُمْ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأَحْبَطُ أَنْ اللّهُ مَا أَنْ وَلَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَي وَلِكُ فِي وَلِكُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ وَلَكُونِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

اقتلوهم ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ﴾ أي هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر ﴿فَشُدُوا الْوَثَاقَ﴾ عبارة عن الأسر ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ ﴾ المنّ العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان فإن مذهب مالك أن الإمام مُخَيّر في الأسارى بين خمسة أشياء وهي المنّ والفداء والقتل والاسترقاق وضوب الجزية وقيل لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] فلا يجوز على هذا إلاّ قتلهم والصحيح أنها مُحكَمة وانتصب منًّا وَفِداءً على المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا﴾ الأوزار في اللغة الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بدّ أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المُرادة هنا فقيل حتى يسلموا الجميع فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يُراد بها التزام الأمر أبدًا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة ﴿ ذَلِكَ ﴾ تقديره الأمر ذلك ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ أو لو شاء الله لأهلك الكفّار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض ﴿عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيبها لهم قهو من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال ﴿ فَتَعْسَا لَّهُمْ ﴾ أي عثارًا وهلاكًا وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمر وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعمالهم ﴿وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾ أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك ﴿مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي وليهم وناصرهم وكذلك وأن الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد لأن

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعْلِمَا ٱلْأَنْهُ لَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَلَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَلَمُ وَالنَّالُ مَثْوَى لَمُمْ شَى وَكَانِن مِن قَرِيَةٍ هِي آشَدُ قُونَا مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِي ٱخْرَجَنَكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِر وَالنَّالُ مَثْوَى لَمَن كَان عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِّهِ عَمَن زُيِنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَالْبَعُواْ أَهْوَاءَهُم شَى مَثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهُنُ مِن مَّا عَنْ بَينِ وَأَنْهُنُ مِن لَهُ لَينَ لَمْ يَنْعَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهُن مِن خَرِ لَذَةً لِلشَّارِينِ وَأَنْهُن مِن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَالْهَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَلَوْ الْمَالِينَ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالِقُ وَمُعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَامُونَ الْمَعْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الوليُّ والناصر ﴿وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴾ عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم ﴿مَن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ﴾ يعني مكة وخروجه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج ﴿ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأيّن من قرية وجمعه حملاً على المعنى والمراد أهلكنا أهلها ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي على حجة ويعني به النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كما يعني قريشًا بقوله: ﴿كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ واللفظ أعمّ من ذلك ﴿مَّثَلُ الْجَنَّةِ﴾ ذكر في الرعد ﴿غَيْرِ آسِنِ﴾ أي غير متغيّر ﴿كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمَن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به النفي وإنما حذف لدلالة التقدير المتقدّم وهو قوله أفمن كان على بيّنة من ربّه ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيًا لمعنى من ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ رُوِيَ أنه عبد الله بن مسعود ﴿مَاذَا قَالَ آنِفًا ﴾ كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارًا لكلامه كأنهم قالوا أيّ فائدة فيه، وإما جهلاً منهم ونسيانًا لأنهم كانوا وقت كلامه مُعرِضين عنه وآنفًا معناه الساعة الماضية قريبًا وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفًا وقيل يعني بالذين اهتدوا قومًا من النصارى آمنوا بسيّدنا محمد ﷺ فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ﴾

تَقُوبُهُمْ ﴿ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِنَا جَآءَ تُهُمْ فِكُرُهُمْ ﴿ فَهُ فَاعْلَمُ اللَّهُ وَالسَّعَفِرُ لِذَيْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَكُرُهُمْ ﴿ وَمُدُودُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُدُودُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُدُودُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

الضمير للمنافقين والمعنى هل ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد على لأنه قال أنا من أشراط الساعة وبعثت أنا والساعة كهاتين ﴿فَأَنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴾ أي كيف لهم الذكري إذا جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل جاءتهم الساعة، وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدّم والمراد به الاستبعاد ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهِ أي دُمْ على العلم بذلك واستدلّ بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدّم قوله فاعلم على قوله واستغفر ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ قيل متقلبكم تصرّفكم في الدنيا. ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم ﴿لَوْلاَ نُزُّلَتْ سُورَةٌ ﴾ كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه ﴿مُحْكَمَةٌ ﴾ يحتمل أن يريد بالمحكمة أي ليس فيها منسوخ، أو يراد متقنة، وقرأ ابن مسعود سورة محدثة ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدّة الخوف من القتل لأن نظر الخائف قريب من نظر المُغشى عليه ﴿فَأُولَى لَهُمْ ﴾ في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقّ والآخِر أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى، فيوقف على أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام، تقديره طاعة وقول معروف أمثل، أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف، وقولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بالسنتهم، دون قلوبهم ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أسند العزم إلى الأمر مجازًا كقولك نهاره صائم أوليله قائم ﴿ صَدَقُوا اللَّهَ ﴾ يحتمل أن يريد صدق اللسان، أو صدق العزم والنِيَّة وَهِو أَظهر ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج

من الغيبة إلى الخطاب، ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن تولّيتم، ومعنى توليتم صرتم وُلاة على الناس وصار الأمر لكم وعلى هذا قيل إنها نزلت في بني أُميّة وقيل معناه أعرضتم عن الإسلام ﴿إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِم ﴾ نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوّة سيدنا محمد ﷺ من التوراة ثم كفروا به ﴿سَوَّلَ لَهُمْ﴾ أي زيّن لهم ورجّاهم ومنّاهم ﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ أي مدّ لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى والأول أظهر، لتناسب الضمير بين الفاعلين، في سوّل وأملى ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْض الأُمْرِ﴾ قال ذلك اليهود للمنافقين، وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله ﷺ ومحاربته ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ أي كيف يكون حالهم إذا توفّتهم الملائكة، يعني ملك الموت ومَن معه، والفاء رابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم عند الموت ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم﴾ ضمير الفاعل للملائكة، وقيل إنه للكفّار أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف ﴿أَمْ حَسِبَ ﴾ الآية: معناها ظن المنافقون أن لن يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ ﴾ أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين، ورُويَ أن الله لم يذكر واحدًا منهم باسمه ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم سيعرفهم من دلائل كلامهم، وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾ أي نختبركم ﴿حَتَّى نَعْلَمَ ﴾ أي نعلمه علمًا ظاهرًا في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها

ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللَّهِمُّ لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا ﴿وَشَاقُوا الرَّسُولَ ﴾ أي خالفوه وعادوه، ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ يحتمل أربعة معاني أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافًا للأشعرية فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات. والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها، وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية: وبهذا يستدلُّون على أن مَن ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها، وهذا أبعد هذه المعاني، والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفّار أو المنافقين، وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول ﴿فَلَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ﴾ هذا قطع بأن مَن مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على ذلك ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم ﴾ أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفّار وتبتدئوهم بالصلح فهو كقوله: ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَاجَّنَحِ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦١] ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أي لن ينقصكم أُجور أعمالكم يقال وترت الرجل أتره إذا نقصته شيئًا أو أذهبت له متاعًا ﴿وَلاَ يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخفّ عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا﴾ معنى يحفكم يلح عليكم والإحفاء أشد السؤال وتبخلوا جواب الشرط ﴿وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ﴾ الفاعل الله تعالى أو البخل، والمعنى يُبخرج مِد في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق ﴿هَوُلاَءِ﴾ منصوب على التخصيص أو منادى ﴿لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني الجهاد والزكاة ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ﴾ أي إنما ضرر بخله على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ قَ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَسْتُمُ ٱلْفُقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَلَكُمْ شَا لَكُونُوا أَمْنَلَكُمْ شَا لَكُونُوا أَمْنَلَكُمْ شَا

غَيْرَكُم﴾ أي يأتِ بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله، فقيل إن هذا الخطاب لقريش، والقوم غيرهم هم الأنصار وهذا ضعيف لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون، وقيل الخطاب لكل مَن كان حينئذ بالمدينة والقوم هم أهل اليمن وقيل فارس.



مدنية نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية وآياتها ٢٩ نزلت بعد الجمعة

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ الرُّهُمْ الرَّحِيدِ إِللَّهِ الرَّحِيدِ إِللَّهِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرّ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصَرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله على من الحديبية، لما أراد أن يعتمر بمكة فصد المشركون وقال رسول الله على لعمر وهما راجعان إلى المدينة، لقد نزلت على سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك على أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: «ما يفتح الله للناس من رحمة» أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحققه وهو على هذا بمعنى فتح البلاد، الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله على مع قريش وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية، شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة، ويتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح،

إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمٌ وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ لِيَحْفِلُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَةِ جَنَّتِ جَعْرِى مِن تَعْلِما الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّمَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمٌ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِبُ الظَّانِينَ عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّايِّقِيمُ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّايِّةِ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِيلَهِ جُنُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِيلَهِ جُنُوهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَسَدِيرًا ﴿ وَلِيلَهِ جُنُوهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَسَدِيرًا ﴿ لَي لِيلُومُ لِيلًا لِيمُ وَلَا اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَسَدِيرًا فَي لِيمُونِ لِيلًا لِمُنْ وَالْمُومِنِ وَالْمُرْفِي وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِيرًا وَسُدِيرًا فَي لِيمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ عَرْدُولُ وَتُوفِ وَمُونِ قَالَالَهُ مَن اللّهُ عَلَى نَفْسِيدًا وَمُنْ أَوْفَى بِمَا عَلَمَدَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَى نَفْسِيدًا وَمُنْ أَوْفَى بِمَا عَلَمَدَ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهُ وَقَى آيَدُ مِنْ قَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

لأنه رُوِيَ أَنها لمّا نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدّنا المشركون عن البيت، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح، ورغبوا إليكم في الأمان، الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها، الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله لك فجعل الفتح عَلَّة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصوَّر في الجهاد وغيره أن يكون علَّة للمغفرة أيضًا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إنّا فتحنا لك فتحًا مبينًا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتمّ نعمته عليك وهداك ونصرك ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ﴾ أي السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسلّيهم بفعل رسول الله ﷺ وقيل معناه الرحمة ﴿الظَّانِّينَ بِالله ظنّ السَّوْءِ﴾ معناه أنهم ظنُّوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر بدليل ما بعده ﴿ عَلَيْهِم دَاثِرَةُ السَّوْءِ ﴾ يحتمل أن يكون خبر أو دعاء ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴾ أي تشهد على أمتك ﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾ أي تعظّموه وقيل تنصرونه وقرىء تعزّزوه بزايين منقوطتين، والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي ﷺ وفي تسبّحوه لله تعالى، وقيل الثلاثة لله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ هذا تشريف للنبي على حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله: ﴿ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول الله ﷺ التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كعقده مع الله كقوله: ﴿مَن يُطِع الرَّسُول فَقَد أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨٠] وتأوّل المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو فَسَيُوْقِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمْوَلُنَا وَآهَلُونَا فَأَسَتَغُفِرَ
لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ فَقَا أَبِلَ مَا نَعْمَلُونَ خَيِمًا إِنَّ أَلْ مَن يَقْلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى آهَلِيهِمْ بَكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيمًا إِنَّ الْمَنتَةِ فَلَ اللّهَ مِن اللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيمًا إِنَّ السَّعَوْءِ وَكَنْتُمْ قَوْمًا بُورًا إِنِي وَمَن لَمْ يُوَقِينَ بِلِللّهِ وَكَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ

القوَّة وهذا بعيد هنا ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذَّكرها بعد ﴿فَمَن تُكُّتُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ عنى أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض البيُّعَة ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ الآية: سمّاهم بالمخلفين لأثهم تخلّفوا عن غزّوة الحديبية، والأعراب هم أهل البوادي من العرب، لما خرج رسول الله صلَّى الله علية وآله وسلَّم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوًا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج مُّعه ولم يكن إيمانهم متمكَّنَا فظنُّوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السُّفر ففضحهم الله في هذه السورة، وأعلم رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم ﴿يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلونا لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير صدق ولا توبة ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي هالكين من البوار، وهو الهلاك ويعنى به الهلاك في الدين ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ﴾ الآية: أخبر الله رسوله صلَّى الله تعالى عليه وعلى الله وسلَّم أن المخلَّفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى، وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا ﴿يُوبِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ﴾ أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن يعوَّضُهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتجها وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم وأزاد المخلّفون أن يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرجوا معيّ أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوًا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله ﷺ من تبوك بعد الحديبية بمدة ﴿كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾ يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُولِمِينِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرَجِ مَن يَعْوَلَهُ يُدَخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ لَوَ وَمَن يَتُولَ يُعَذِبْهُ عَذَابًا عَلَى الْمُولِمِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونِكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ

خيبر ﴿ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ﴾ معناه يعزّ عليكم أن نصيب معكم مالاً وغنيمة وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدّم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها ردّ أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلاّ قليلاً فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَاسٍ شَدِيدٍ﴾ اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول: أنهم هوازن ومَن حارب النبي ﷺ في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله ﷺ إلى قتالهم في غزوة تبوك والثالث أنهم أهل الردّة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصدّيق والرابع أنهم الظرس ويتقوّى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول ﷺ وقوّى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلاّ في أهل الردّة قلت وكذلك هو موجود في كفّار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقوّي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنف ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ ﴾ يريد في غزوة الحديبية ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها» وفي الحديث أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة وقيل ألفًا وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله ﷺ لمّا بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفّان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربًا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله على الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرّ أحد وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمًا وانعقد الصلح بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القابل، والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ثم ذهبت بعد سنين فمرّ عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف الصحابة في موضعها ﴿فعلم ما في قلوبهم﴾ يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهُا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمُا ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ حَنَكُمْ وَالتَّكُونَ مَا يَعَةُ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ حَنَكُمْ وَالتَّكُونَ مَا يَعَةُ لَلْكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّامِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ مَا يَعَةُ وَكَانَ اللَّهُ مِعَا فَعَجُلُ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّامِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ مَا يَعَ لَكُمْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِهَا قَدَّ أَعَالَ اللَّهُ مِهَا وَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مَكُمْ وَلَا مَعْدَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مَا اللَّهُ مِنَا مَا مَعْمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مَا مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ﴾ يعني فتح حيبر وقيل فتح مكة والأول أشهر أي جعل الله ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة وأما المغانم المذكورة أوّلاً فهي غنائم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيًا فهي كل ما يغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر والإشارة إلى صلح الحديبية ﴿وَكُفُّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ﴾ أي كفّ أهل مكة عن قتالكم في الحديبية وقيل كفّ اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية ﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي تكون هذه الفعلة وهي كفّ أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلّون بها على النصر، واللام تبعلق بفعل محذوف تقديره فعل الله ذلك لتكون آية ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ يعني فتح مكة، وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن في حنين، والمعنى ليم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم، وإعراب أخرى عطف على عجل لكم هذه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني أهل مكة ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ أي عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديمًا ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ﴾ رُوِيَ في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية، ليصيبوا من عسكر رسول الله على، فبعث إليهم رسول الله على خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قومًا، وساقوهم إلى رسول الله ﷺ فأطلقهم، فكفّ أيدي الكفّار هو أن هزموا وأسروا وكفّ أيدي المؤمنين عن الكفّار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل، وقوله: ﴿مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني مِن بعدما أخذتموهم أسارى ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني أهل مكة ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ عَجِلَهُ وَلَوَلَا رِجَالُّ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّ وَمِنْكُ مُ عَنْمُ مَعْمَرَةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيَدْخِلَ ٱللَّهُ فِ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّ وَمِنْكُمْ مِنْهُم مَّعَمَرَةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيَدْخِلَ ٱللَّهُ فِ رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءٌ لَوَ تَنَزَيُّواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيعًا شَى إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيعًا شَى إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمُولِدِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمُولِدِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

ٱلْحَرَامِ ﴾ يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية ﴿وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبُلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ الهدي ما يُهدى إلى البيت من الأنعام، وكان رسول الله عليه قد ساق حينئذ مائة بدنة وقيل سبعين ليهديها، والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدّوكم ومعكوفًا حال من الهدي، وأن يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدّوكم عن المسجد الحرام، وصدّوا الهدي عن أن يبلغ محله والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في أمورهم ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُم الآية تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلِّط الله المسلمين على أهل مكة، لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن كفّهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم، وجواب لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلّطناكم عليهم ﴿أَن تَطَنُوهُمْ ﴾ في موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره ﴿فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَعَرَّةٌ ﴾ أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة، واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الديّة أو الكفّارة أو الملامة أو عيب الكفّار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا ديّة، ولا ملامة، ولا عيب، ﴿لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ يعني رحمة المؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفّار بأن كفّ سيوف المسلمين عن الكفّار من أجلهم أو رحمة لمن شاء من الكفّار بأن يسلموا بعد ذلك واللام تتعلق بمحذوف يدلّ عليه سياق الكلام تقديره كان كفّ القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته مَن يشاء ﴿لَوْ تَزَيِّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معنى تزيلوا تميزوا عن الكفّار والضمير للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الكفّار لعذّبنا الكفّار فقوله لعذّبنا جواب لو الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذّبنا جواب لو الأولى وكرّرت لو الثانية تأكيدًا ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ ﴾ يعني أنفة الكفر وهي منعهم

وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱللَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا شَ لَقَدَّ صَدَقَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا شَ لَقَدَّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولِهُ ٱلرُّءَيَا وِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ

للنبي على والمسلمين عن العمرة ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمة الرحيم ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله وقولهم لمو نعلم أنك وسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله لعذبنا والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك ﴿وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ قال الجمهور هي لا إله إلا الله وقد رُوِيَ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفّار أن تكتب ﴿ وكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَٱهْلَهَا﴾ أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحق بها من اليهود والنصارى.

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ كان رسول الله ﷺ قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون ورُوِيَ أَنه أَتاه مَلَك في النوم فقال له: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ الآية: فأخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صدّه المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون أين الرؤيا، ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله ﷺ في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فته مكة بعد ذلك ثم حج هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدّى إلى مفعولين، وبالحقّ يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالاً منها ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر، وذلك مُحال على الله، اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في المنام فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولون إن شاء الله في كل أمر مستقبل، والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له، والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد، والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ الحلق والتقصليل من سُنَّة الحج والعمرة، والحلق أفضل من التقصير، لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله

رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا ﴿ هُوَ اللَّهِ مَا لَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهِ مَا لَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا كُلِّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وسلم: «رحم الله المحلَّقين ثلاثًا» ثم قال في المرة الأخيرة: «والمقصّرين» ﴿فَعَلِّمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدّة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورعب الناس في الإسلام فكان رسول الله ﷺ في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف ﴿فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ يعني فتح خيبر، وقيل بيعة الرضوان وقيل صلح الحديبية، وهذا هو الأصح لأن عمر قال لرسول الله ﷺ أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقيل: هو فتح مكة وهذا ضعيف، لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ذكر في براءة ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ أي شاهدًا بأن محمدًا رسول الله أو شاهدًا بإظهار دينه ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ يعني جميع أصحابه وقيل مَن شهد معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشدًاء خبر عن الجميع، وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجّح ابن عطية هذا والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدّة والرحمة يشمل النبي ﷺ وأصحابه، وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدّة والرحمة مختصًا بالصحابة دون النبي ﷺ وما أحقّ النبي عَلَيْ بالوصف بذلك لأن الله قال فيه: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقال: ﴿جَاهِد الْكُفَّارَ والمُنَافِقِينَ واغْلِظ عَلَيْهِم﴾ [التوبة: ٧٣] فهذه هي الشدّة على الكفّار والرحمة بالمؤمنين ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ السيما العلامة وفيه ستّة أقوال، الأول أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلِّي من كثرة السجود، والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث أنه صُفرة الوجه من السّهر والعبادة، الرابع حُسْن الوجه لما ورد في الحديث مَن كَثُرَت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي ﷺ وهو غير مروي عنه، الخامس أنه الخشوع، السادس أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله لهم نورًا من أثر السجود كما يجعل غرّة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن قوله: ﴿تَرَاهُمْ رُكِّمًا سُجِّدًا﴾ وصف حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك، والأول أظهر، وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن

وَرِضُونَا السِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِن أَثَرِ السَّجُوذُ فَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِدَّ وَمَثَلُّهُ فِي الْإِنْ فِيلِ كَزَرْجَ الْمُرَاعَ فِي التَّوْرَئِدَّ وَمَثَلُّهُمْ فِي الْمُعَالَّ اللَّهُ اللْ

عبد الله "بن العباس أثر ظاهر من أثر السَّجود ﴿ ذَلِكَ مَعْلَهُمْ فِي التَّوْرَاقِ الرَّوْرَاقِ الرَّا الكلام هنا، ثم ابتدأ قوله: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَرُرُعِ ﴾ وقيل إن مُثَلَهم في الإنجليل عظف على مثلهم في التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع، والأول أظهر، ليكول وصَّقَهُمُّ في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحِسان وتمثيلهم في الإنجيل ْ اللوزع المدُّ تورُّ بَعد لذلك وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل وعلي الغول الانخوا يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة ﴿ كَرَّزَعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ \* هذا مثل صربة إلله فالإسلام حيث بدأ ضعيفًا ﴿ ثُمْ قُوي وظهر وقيلُ الزرع مثلُ للنبي ﷺ لأنه بعشاء حداً وكان كالزيع حِبَّة واحدة ، ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبغت حول الأصل ، ويقال بإسكان الطناء وفتخلها بمذ وبدون مدوهي لغات ﴿فَارَرُهُ الْبِي عَلَيْهُ وَهُو امن الموارَرة بمعنى المعاونة ويحتمل أن يكون الفاعل الزراع والمفعول شطأه أو بالعكس لأن كل واحد منهما يقوّي الآخر، وقيل معناه ساواه طولاً فالفاعل على هذا الشطة ووزان آزرة فاعلم وقيل أَفْعَلْهُ، وقرىء القَصر النهمزة على وزن فعل ﴿فَاسْتَغْلَظُ﴾ أي صار غليظًا ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ جمع ساق أي قام الزرع على سوقه، وقيل قوله كزرع يعني النبلي ﷺ أخرج شطأه بأبى بكو فآزاره بعطر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعليّ بن أبي طالب ﴿لِيَغِلِينَكُ بِهِمُ الْكُفَّارَ اللَّهُ تَعْلَيْلُ لَمَا دَلَّ عَلَيْهُ المثل المتقدَّم أَمْن قَوَّة المسلمين فَهُو يتعلق بفعل يقلّ عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار، وقيل يتغلق بوعد وهو بعيد ومنهام لبيَّان الجنسُ لا للتبعيضُ لأنه وعد عمّ جميعهم أرضي الله عنهم أصل The state of the s sufficient and same your its action by the grant of the control o Water was the tip and the second and the second of the sec in the second of the contract ELCLOSE W. Later to the contract of the contract of the contract of



مدنية وآياتها ١٨ نزلت بعد المجادلة

#### بِنْ اللَّهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرَّحِيدِ عِنْ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعْبُواْ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره والثاني لا تقدّموا الولاة بمحضره فإنه يقدّم مَن شاء، والثالث لا تتقدّموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدّموا بفتح التاء والقاف والدال، والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فنهاهم الله عن ذلك، ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شيئًا حتى يذكره على لسان رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإنما قال بين يدي الله لأن النبي على إنما يتكلم بوحي من الله ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي على بهذا الأدب كرامةً له وتعظيمًا وسببها أن بعض جُفاة الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم ﴿أَن تَحْبَطُ الْعَمالُكُمْ ﴾ مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته

أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُهُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعُضُونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوفَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُجُرَّتِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوفَ لَهُم مَعْفِولُ عَظِيمُ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَلَيْ مَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَلَيْ مَا يَعْقِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُم فَاسِقًا بِنَا إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللْمُولَالُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

أو جهرتم له بالقول ﷺ فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معًا من طريق المعنى، وأما من طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا ترفعوا أصواتكم، وهذا الإحباط لأن قلّة الأدب معه على والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن، لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف، لقوله في أولها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وقوله: ﴿وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله يًا رسول الله لا أَكلَّمنَك إلاّ سرًّا وكان عَمْر يخفي كلامه حين يستفهمه النبيّ صَلَّى الله تعالَى عليه وآله وسلَّم، ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار، فيوجد طيبًا، وقيل معناها درّبها للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلُّف وقيل معناه أخلصها الله للثقوى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان لكل واحدة من أزواج النبي ﷺ حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قَدِموا على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي عليه ووقفوا خارجها ونادوا يا محمدًا اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلَّة توقير فتربُّص رسول الله ﷺ مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس: يا محمد إن مدحي زين وذمّي شين فقال له رسول الله ﷺ: "ويحك" ذلك الله تعالى ﴿أَكُفُّرُهُمْ لَاَّ يَعْقِلُونَ ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فيهم قليل ممّن يعقل ونفى العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممّن لا يعقل وأوقع القلّة موضع النفي والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذمّ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ يعنى خيرًا في الثواب وفي انبساط نفس النبي ﷺ وقضائه حوائجهم وإنكار فعلهم فيه تُأْديبُ لهم وتعليم لغيرهم ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا﴾ سببها أن النبي على بعث الوليد بنَّ عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم فرُويَ أنه كان مُعاديًا لهم فأرالا إُذَايَتُهُمْ

فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِ كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَئِكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أُولَتِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أُولَتِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَإِن طَابِعُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَضَلَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا

فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم وقال للنبي ﷺ إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا فغضب رسول الله على وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم مُنكِرين لذلك ورُوِيَ أَن الوليد بن عقبة لمَّا قَرُبَ منهم خرجوا إليه ملتفّين له فرآهم على بُعْد ففزع منهم وظنّ بهم الشرّ فانصرف فقال ما قال، ورُوِيَ أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه فانصرف فقال ما قال فالفاسق المُشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفسّاق حتى صلّى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم أزيدكم إن شئتم، ثم هي باقية في كل مَن اتّصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر، وقرىء فتبيّنوا من التبيّن وتثبّتوا بالثاء من التثبّت ويقوّي هذه القراءة أنها لمّا نزلت رُوِيَ أن رسول الله ﷺ قال: «التثبّت من الله والعجلة من الشيطان»، واستدلّ بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد، لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول، قال المنذر البلّوطي: وهذه الآية تردّ على من قال إن المسلمين كلهم عدول، لأن الله أمر بالتبيّن قبل القبول، فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقًا ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ ﴾ في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قومًا بجهالة، والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾ أي لشقيتم، والعنت المشقّة، وإنما قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم، وذلك أن رأي رسول الله على خير وأصوب من رأي غيره، ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ الآية ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ اختلف في سبب نزولها، فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزّبين منهم لعبد الله بن أُبِي ابن سلُّول حين مرَّ به رسول الله ﷺ وهو متوجِّه إلى زيارة سعد بن عُبادة في مرضه فبَالَ حمار رسول الله ﷺ فقال عبد الله بن أبيّ للنبي ﷺ لقد آذاني نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد، وقيل بالحديد، وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله ﷺ بعد جهد ثم

فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَى قَفِىٓ ۚ إِلَىٰ آَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآوَتَ فَأَصْلِعُوا بَيْتُهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواْ بَيْنَ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُقْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَضَيِلِهُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُو وَكُاتَّقُوا الْعَدْلِ وَأَفْسِطُواْ بَيْنَ الْمُقَالِمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حكمها باقي إلى آخر الدهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى القوم والنَّاس، فهي في معنى الجميع ﴿ فَإِن بَغِتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾ أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية، وذلك إذا تبيّن أنها باغية فأما القتن التي تقع بين المسلمين، فاختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم؟ وحجتهم قول رسول الله على: «قتال المسلم كفر». وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتن. والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكفُّ الطائفة الباغية، وهذا قوَّلْ عليّ وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة، وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء، وحجّتهم هذه الآية فإذا فرعنا على القول الأول، فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزلة يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدّى ذلك إلى قتله لقوله ﷺ: «مِّن قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد"، وإذا فرّعنا على القول الثّاني فاختلف مع مَن يكون النّهوّض في الفتن فقّيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء، وقيل مع مَن يرى أن الحق معه، وحكم القتال في الفتن أن لا يجهز على جريح ولا يطلب هارب، ولا يقتل أسير ولا يقسم فَيْء ﴿ خُتَّتَى تَفِيءَ ﴾ أي ترجع إلى الحق ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل مَنْ يقع بينهم البغي اثنان، وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج، وقرىء بين إخوتكم بالناء على الجمع وقرىء بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضًا ﴿لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ نهى عَنْ السخرية وهي الاستهزاء بالناس ﴿عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مُنْهُمْ ﴾ أي لعل المسخُّور منه خير من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي ﴿وَلَا نِسَاءٌ مَن نُسَاءٍ﴾ لمّا كان القَوْم لا يقع إلّا عَلَى الذكور عطف النساء عليهم ﴿ وَلا تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك، وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة وأنفسكم هنآ بمنزلة قوله: ﴿فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفِسِكُم﴾ [النور: ٦١] ﴿وَلاَّ تُنَّابُزُوا أَ مِالْأَلْقَابِ﴾ أي لا يدع أحد أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدِّثُون أنَّ يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف ﴿بِفْسَ

ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنْهُ وَكَن يَأْكُلُ مَحْمَ ٱلْخِيهِ مَيْتًا ٱلطَّنِ إِثْرُا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ ٱيُحِبُ ٱحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ ٱخِيهِ مَيْتًا

الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ يريد بالاسم أن يسمّى الإنسان فاسقًا بعد أن سُمّي مؤمنًا، وفي ذلك ثلاثة أوجه: أحدها استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيمان، فمعنى ذلك أن مَن فعل شيئًا من هذه الأشياء التي نهى عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنًا، والآخر بئس ما يقوله الرجل للآخريا فاسق بعد إيمانه، كقولهم لمن أسلم من اليهوديا يهودي، الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة ﴿ أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ﴾ يعني ظنّ السوء بالمسلمين، وأما ظن الخير فهو حسن ﴿إِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ إِثْمَ ﴾ قيل في معنى الإثم هنا الكذب لقوله ﷺ: «الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر». وقيل إنما يكون إثمًا إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدلّ بعضهم بهذه الآية على صحّة سدّ الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن، وأخبر أن معضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم ﴿ وَلا تَجَسُّمُوا ﴾ أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسّسوا بالحاء والتجسس بالجيم في الشرّ وبالحاء في الخير، وقيل التجسّس ما كان من وراء والتحسّس بالحاء الدخول والاستعلام ﴿ وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره»، قيل يا رسول الله وإن كان حقًّا، قال: «إذا قلت باطلاً فذلك بهتان» وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل الضلال ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ شبّه الله الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتًا والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله ميتًا لأن الجيفة مستقذرة ويجوز أن يكون ميتًا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير كأنه لمّا قرّرهم قال هل يحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا أجابوا فقالوا لا نحبّ ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله، قاله أبو على الفارسي، وقال الرمّاني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل وهو أحقّ أن يُجاب لأنه بصير عالم، والطبع أعمى جاهل، وقال الزمخشري في هذه الآية

فَكُوهِ تُمُوهُ وَانَقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَابُ رَحِمُ ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِرِ وَأُنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ فَالَتِ الْإَعْرَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ يَاللّهُ وَرَسُولِهِ مَنَمَ لَمْ يَرْقَابُوا

مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحد من الأحدين لا يحبّ ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتًا ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخًا له ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ﴾ الذكر والأُنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال إنّا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأَنثى والأول أظهر وأصح لقوله ﷺ: «أنتم من آدم وآدم من التراب» ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب فبيّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب وإنما هو بالتقوى قال رسول الله ﷺ : «مَن أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتّتي الله»، ورُوِيَ أَنْ سبب هذه الآية أَنْ رسول الله ﷺ أمر بني بياضة أَنْ يزوَّجُوا أَبَّا هند امرأة منهم فقالوا كيف نزوج بناتنا لموالينا؟ ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُبِعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون فمُضَر وربيعة وأمثالهما شعوبًا، وقريش قبيلة، وبني عبد مناف بطن، وبنو هاشم فخذ، ويقال بإسكان الخاء فرقًا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطّلب فصيلة. وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضًا ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا﴾ نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة أظهروا الإسلام وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في قولهم آمنًا وصدّقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى وقد يكونان متفقان وقد يكون الإسلام أعمّ من الإيمان فيدخل فيه الإيمان حسيما ورد في مواضع أَخَو ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْقًا ﴾ معنى لا يلتكم لا ينقصكم شيئًا من أَجور أعمالكم وفيه لغتان يقال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغير همزي ويقال ألت وعليم قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام، فإن قيل: كيف يعطيهم أجور وَ حَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَئَهِكَ هُمُ الصَّكِدِقُوكِ ﴿ قُلْ اَتُعَلِمُوكَ اللَّهَ بِحُلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيثُ ﴿ قَاللَهُ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ يَمُنُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِيْلُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْعُلِيلُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللْعُلَالُولُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّه

أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عمّا أنتم عليه من الإيمان بالسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئًا ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ بالسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئًا ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي لم يشكّوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين بأنهم في شكّ وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضًا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنًا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بثم إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة ﴿وَجَاهَدُوا﴾ يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسلَمُوا﴾ نزلت في بني أسد أيضًا فإنهم قالوا للنبي ﷺ إنّا آمنًا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم ﴿بَلِ قالوا للنبي شَيْحُ إنّا آمنًا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم ﴿بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال: ﴿إن اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال: ﴿إنعامه، وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمتون عليكم أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه، وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمتون عليك.



#### مكية إلا آية ٣٨ فمدنية وآياتها ٤٥ نزلت بعد المرسلات

بنسب ألله التخف التحسير

has been been the first than the second of t

Last Many of the Will bear of

قَ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ١ إِنَّ مِلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْدَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ أَوْذَا مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْدَا شَيْءٌ عَجِيبُ ﴿ أَوْذَا مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظً ﴾ وَعَندَنَا كِنَابٌ حَفِيظً ﴾ مِثنَا وَكُنّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدٌ ﴿ فَا عَلَمْنَا مَا نَنفُهُنُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظً ﴾ مَثنا وَكُنّا نُرَابًا

الله الله الرّجمان الرّحيم ما يساره و الفاد المادة المادة

تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختص ﴿قَ بَانه قيل إنه من اسم الله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا ﴿وَالْقُرْآنِ الْمُجِيدِ ﴾ من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما ردّوا أمرك بحجّة وما كذّبوك ببرهان وشبه ذلك وعبّر عن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك لذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وهذه الأقوال ضعيفة متكلّفة ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنهُم ﴾ الضمير في عجبوا لكفّار قريش والمنذر هو سيدنا محمد على وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال ولذلك قال تعالى ﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالكفر كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمّه وقوله: ﴿مُنذِرٌ مِّنهُم ﴾ إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم

كَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ۞ أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَزَيِّنَهَا وَاللَّمْ مَا وَاللَّهْ مَا وَاللَّهْ مَا وَاللَّهْ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَمَا اللَّهُ مَا وَمَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مَا مُعَلَّمُ وَمَا اللَّهُ مَا وَحَبَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم إنسان مثلهم، وتعجبهم يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرًا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيّد هذا ما يأتي بعد ﴿أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ العامل في إذا محذوف تقديره أنبعث إذا مِتنا ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت ومعنى بعيا. أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق وعلى هذا يكون قوله: ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ من كلام الله تعالى وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفّار وهو أظهر ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ هذا ردّ على الكفّار في إنكارهم للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كلَّ جسد ابن آدم تأكله الأرض إلاّ عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر ﴿وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ يعني اللوح المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذِّ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل ﴿بَلْ كَذُّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجّبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر ونحو ذلك ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير ذلك من أقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط ﴿وَزَيِّنَّاهَا﴾ يعني بالنجوم ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾ أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة ﴿رَوَاسِيَ﴾ يعني الجبال ﴿مِن كُلُّ زَفْج بَهِيج ﴾ أي من كل نوع جميل ﴿مَاءً مُبَارَكا ﴾ يعني المطر كله وقيل الماء المبارك ماء مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالمبارك وهذا ضعيف ﴿حَبُّ ٱلْحَصِيدِ﴾ هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد ﴿بَاسِقَاتِ﴾ أي طويلات ﴿طَلْعُ نَّضِيدٌ﴾ الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضَّد كحبّ الرمّان فما دام ملتصقًا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا تفرّق فليس بنضيد ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ تمثيل لخروج الموتى من القبور الخُرُوجُ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ الرَّسِ وَنَهُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَلِخُونُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبُ الرَّسِ وَنَهُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَلِخُونُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبُ الرَّسِ وَنَ خَلْقِ الْأَوْلُ مِنْ هُرَ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ الْأَوْلُ مِنْ هُرَ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَلَهُ وَلَعَنْ اللَّهُ مِنْ حَلْقِ اللَّهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿ وَلَا اللَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿ وَلَا لَهُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَلَا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِدُ ﴿ وَمَنْ النَّمَالِ فَعِيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ وَمَعَلَى اللَّهُ مِن مَاللَّهُ مِنْ عَلَالًا لَكَ يَهُ وَقِيلًا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ وَمَا النَّمَالِ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِنْ عَلَالًا لَهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُ اللَّهُ مِن قُولُ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُولًا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن قُولُ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَلًا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قُولًا إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قُولُ إِلَّا لَا لَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قُولُ اللَّهُ مِنْ قُولُوا إِلَّا لَمُنْ الللَّهُ مِنْ مُنْ قُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُولُ اللَّهُ مِنْ قُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ قُولُولُولُهُ اللَّهُ مِنْ قُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّ

بخروج النبات من الأرض ﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ فَوم كَانِت لَهُم بِسُ عَظِيم وهي الرسِّ بعث إليهم نبيّ فجعلوه في الرسّ وردموا عليه فأهلكهم الله ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ يعني قوم شعيب وقد ذكر ﴿وَقَوْمُ تُبِّع﴾ ذكر في الدخان ﴿فَجَقَّ وَعِيدِ﴾ أي حلَّ بهم الهِلاك ﴿أَفَعَيِهَا بِالْجَلْقِ الأُوَّلِ ﴾ يقال عَيِيَ بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وقيل يعني خلق آدم، وقيل خلق السماوات والأرض، والأول أظهر، ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث والهمزة للإنكار ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَيْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي هم في شكِّ من البعث وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفَّار المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ يعني جنيس الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدّثه نفسه من فكرتها وذلك أخفى الأشياء وقيل يعني آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة والأول أظهر وأشهر ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب، والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك: مسجد الجامع أو يراد بالحبل العاتق ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ﴾ يعني المَلكَين الحافظين الكاتبين للأعمال والتلقي هو تلقى الكلام بحفظه وكتابته، والعامل في إذ نحن أقرب، وقيل مضمر تقديره اذكر واختاره ابن عطيّة ﴿عَن الْيَمِين وَعَن الشَّمَالِ قَعِيدٌ﴾ أي قاعد، وقيل مقاعد بمعنى مجالس، ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان، والقاعد يكون على جميع هيئة الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، وقال الفرّاء لفظ قعيد يدلُّ على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ العتيد الحاضر، وفي الحديث أن رسول الله علية قال: «إن مقعد المَلكَين على الشفتين قلمهما اللسان ومِدادهما الرّيق»، وعموم الآية يقتضي أن المُلَكَين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتبان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك، وقال عكرهة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ أي بلقاء الله أو فواق

بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ﴿ وَهَا مَا كُنتَ مِنْهُ عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

الدنيا، وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت، وكذلك قرأها أبو بكر الصدّيق، وإنما قال جاءت بالماضى لتحقّق الأمر وقربه، وكذلك ما بعده من الأفعال ﴿ فَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ أي تفر وتهرب، والخطاب للإنسان ﴿ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ السائق مَلَك يسوقه، وأما الشهيد فقيل مَلَك آخر يشهد عليه وهو الأظهر، وقيل صحائف الأعمال، وقيل جوارح الإنسان ﴿ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: كلُّ نفس، يريد أنه كان غافلاً عمَّا لَقِيَ في الآخرة، وقيل هو خطاب لسيَّدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴾ قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ أي يُبصِر ما لم يبصره قبل، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الناس نِيام فإذا ماتوا انتبهوا» ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾ القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه، وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم، والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد، ولقوله نقيّض له شيطانًا فهو له قرين، ومعنى قوله: ﴿ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴾، أي هذا الإنسان حاضر لدى أعتدته ويسرته لجهنم، وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو المَلَك السائق، وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر ويحتمل أن يكون ما في قوله: ﴿مَا لَدَيُّ ﴾، موصوفة أو موصولة، فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت موصولة، فعتيد بدل منها، أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه، ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلاً من هذا أو منصوبة بفعل مضمر ﴿ ٱلْقِيمَا فِي جَهَنَّمَ﴾ الخطاب للمَلَكَين السائق والشهيد، وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة، ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألق مثنى مبالغة وتأكيدًا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي وهذا كله تكلُّف بعيد، ومما يدلُّ على أن الخطاب الثنين قوله: ﴿ فَٱلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ ﴿مَنَّاعٌ لُّلْخَيْرِ﴾ قيل منَّاع للزكاة المفروضة والصحيح العموم ﴿مُرِيبِ﴾ شاكٌّ في الدين فهو من الرّيب بمعنى الشك ﴿الَّذِي جَعَلَ ﴾ يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه وأدخل فيه ألفًا لتضمنه معنى الشرط أو يكون بدلاً أو صفة ويكون فألقياه تكرارًا للتوكيد

The time of the time have made for

عَلَّمَ فَأَلْقِياهُ فِ ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينَهُ مَنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَالْكِن كَانَ فِي ضَلَالِم بَعِيدِ ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنَا أَنَا بِطَلَادٍ التَّهِيدِ ﴿ يَعَلَيْهِ الْعَجْدِ اللّهَ عَلَيْهِ الْعَجْدِ اللّهَ عَلَيْهِ الْعَجْدِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

﴿قَالَ قَرَيْتُهُ رَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنياج ثبلا خلاف ومعني ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان، ولكنه طغي باختياره وإنما حنف اللواو هنا الأن هذه جملة. مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف ﴿لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ ﴾ خطاب للناس وقونائهم من الشياطين ﴿مَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَّيُّ ﴾ أي قد حكمت بتعذيب الكفّار فلا تهديل لذلك الرقيل معناه لا يكذب أحد لدي العلمي بجميع الأمور فالإشارة على هذا إلى قولله القرين ما أطغيته ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيدِ ﴾ الفعل مسند إلى جهنم، واقيل إلى خزنتها المئ الملائكة، والأول أظهر واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازًا الشهان الجال، والأظهرة أنه حقيقة وذلك على الله يسير، ومعنى قولها: ﴿ هَلْ مِن مَّزيدِ ﴾ إنها بتطلب الزياطة وكالبت لم تمتلىء وقيل معناه لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة فهل على هذا قل امتالات والأول أظهر وأرجح، لما ورد في الحديث لا يزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيدًا حتى يُلقى فيها الجبار قدمه، وفي الحديث كلام ليس هذا موضعه، والمزيد بحتمل أن يكون مصدرًا كالمجيض أو اسم مفعول فإن كان مصدرًا فوزنه مفعل وإن كان السم المفعول فوزنه مفعول ﴿وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾ أي قربت ثم أكَّد كذلك بقوله غير بعيد ﴿لِكُلِّ أَوَّابُ ﴾ أي، كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع، وقيل هو المسبح لله من قوله: ﴿ هُمَّا اجْبَالُ ا أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠] ﴿جَفِيظٍ﴾ أي جافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتوكها ﴿مِّنْ جَعِلْكِ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ﴾ أي اتَّقى الله وهو غائب عن الناس، فالمجرور في موضع الحال ومَن خشى بدل أو مبتدأ، فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم الدّالُ على الوحمة؟ فِالمجوائِدَةُ إِنْ ذَلِكَ القِصدِ المبالغة، في الثناء على مَن يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه بررحمته ويقفوها وقالى ذلك الزمخشري: ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن صل علم المناهمال المتعملة الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ قيل معناه النظر إلى وجه الأرض ، كقوله: ﴿الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ﴾ [يونس: ٢٦] وقيل يعني ما لم يخطر على قِلوبهم كما ورد في

مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمْوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّعُوبٍ ﴿ فَا فَاصِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن ٱلْيَلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَدَرَ يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَلْ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ﴿ وَهَا وَمِن ٱلْيَلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَدَرَ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ السَّمْعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ السَّمْعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ السَّمُودِ ﴿ وَالْمَالِكَ مَا السَّمْعِيمُ اللَّهُ الْمُلِيلُونَ الْمُعَالَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْسَالُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلَمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُل

الحديث مما يرويه النبي ﷺ عن ربّه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ﴿ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ الضمير في هم للقرون المتقدمة، وفي منهم لكفّار قريش ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلاَدِ﴾ أي طافوا فيها وأصله دخولها من أنقابها أو من التنقّب عن الأمر، بمعنى البحث عنه ﴿ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴾ أي قالوا هل من مهرب من الله أو من العذاب ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ أي قلب واع يعقل ويفهم ﴿أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي استمع وهو حاضر القلب ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنَّ لُغُوبِ﴾ اللغوب الإعياء والتعب ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ يعني كفّار قريش وغيرهم ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ﴾ يحتمل أن يريد التسبيح باللسان، أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية: معناه صلِّ بإجماع من المتأوِّلين، وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء، وقيل هي النوافل ﴿ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ قال عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: الركعتين بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض، وقيل الوتر ﴿**وَٱسْتَمِعْ﴾** معناه انتظر فهو عامل في يوم ينادِ على أنه مفعول به صريح، وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملاً في يوم ينادِ فيوقف على استمع والأول أظهر ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريبِ ﴾ المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصور، وقيل إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق، وقيل المكان صخرة بيت المقدس، وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكَّة، وقيل لقربها من السماء، لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً وهذا ضعيف ﴿يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ﴾ يعني خروج الناس من القبور و﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ﴾ العامل في هذا الظرف معنى قوله: ﴿حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ أو هو بدل مما قبله ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ ﴾ أي بقهّار تقهرهم على الإيمان كقوله: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ﴾ وقيل إخبار بأنه ﷺ رؤوفٌ بهم غير جبّار عليهم وهذا أظهر ﴿فَلَكُرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ كقوله: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّهِ مَعْنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍ فَذَكِّرٌ فَالْقُرْءَانِ مَن يَعَافُ وَعِيدِ اللَّهِ

يَخْشَوْنَ رَبِّهُم﴾ [فاطر: ١٨] لأنه لا ينفع التذكير إلاّ مَن يخاف.

in the second of the second of

than the configuration of the state of the s

And the second of the second o

and the second of the second o

The state of the s

grande de la companya del companya de la companya del companya de la companya de

But we have the second of the

AND MARKET AND THE REPORT OF THE PROPERTY OF T

and the second of the second o



مكية وآياتها ٦٠ نزلت بعد الأحقاف

#### بنسير ألله التُغَنِّب الرِّيجَ نِير

وَالذَّرِيَنِ ذَرُوا شِ فَٱلْحَنِمِلَتِ وِقَرَا شِ فَٱلْمَارِيَنِ يُسْرًا شِ فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمَّرًا شِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ شِ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْفَعُ شِ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُّكِ شِي إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُخْلِفٍ شِي يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ شِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحَمَٰن الرّحيم

﴿والذَّارِيَاتِ فَرْوَا﴾ هي الرياح تذرو التراب وغيره، ومنه قوله تعالى: ﴿تَذْرُوهُ الرّيَاحُ﴾ [الكهف: 80] وانتصب ذروًا على المصدرية ﴿فَالْحَامِلاَتِ وَقْرَا﴾ هي السحاب تحمل المظر والوقر الحمل وهو مفعول به ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ هي السفن تجري في البحر وإعراب يُسْرًا صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك، وأمرًا مفعول به، وقيل إن الحاملات وقرًا: السفن، وقيل جميع الحيوان الحامل، وقيل إن الجاريات يسرًا: السّحاب، وقيل الجواري من الكواكب والأول أشهر وهو قول عليّ بن أبي طالب ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ هذا جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ الدين هنا الجزاء، وقيل الحساب في الآبِ الماء إذا هبّت عليه عليه عليه أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت عليه عليه

قُيْلَ ٱلْمَنْزَصُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَذَا الَّذِى كُنُتُم بِهِ مَسَّتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلِتِ وَعُيُونِ ﴿ عَلَى النَّارِ النَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّهُمْ وَبَهُمْ ال

الرياح، وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء وقيل حُسْن خلقتها وواحد الحبُّك حبَّاك أو حبيكة ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ يحتمل أنّ يكون خطابًا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ويحتمل أن يكون خطابًا للكفّار خاصّة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم شاعر ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَن أَفِكَ ﴾ معنى يؤفك يصرف، والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به مَن صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروف، الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف. الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام مَن قضى الله بسعادته، وهذا القول حسن إلاّ أن عُرْف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العُرْف من خير إلى شرّ وهذا من شرّ إلى خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك القول مَن صرف عن الإيمان ﴿قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ﴾ دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله، وقيل قتل بمعنى لعن، قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل، ثم جرى مجرى لعن وقبح، والخراصون الكذّابون، وأصل الخرص التخمين والقول بالظن والإشارة إلى الكفّار، وقيل إلى الكهّان والأول أظهر ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ﴾ الغمرة ما يغطّى عقل الإنسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظر ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ هذا جواب عن سؤالهم، ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون، ومنه قيل للحرّة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتها، ويحتمل أن يكون يُومهم معربًا والعامل فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون، وأن يكون مبنيًا لإضافته إلى مبنى، وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرتا أو في موضع رفع والتقدير هو يوم هم على النار يفتنون ﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَّكُمْ ﴾ أي يقال لهم ذوقوا حرقتكم: ﴿ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربّهم من الخيرات والنعيم، وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربّهم من شرعه، والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه ﴿كَانُوا

قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: أحدهما وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلاً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء، والآخر أنهيم كانوا لا ينامون بالليل قليلاً ولا كثيرًا، ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليلاً، لأن قليلاً صفة مشبّهة باسم الفاعل، وتكون ما مصدرية، والتقدير كانوا قليلاً هجوعهم من الليل، والثاني مثل هذا إلاّ أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلاً الذي يهجعون فيه من الليل، والثالث أن تكون ما زائدة، وقليلاً ظرف، والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا يهجعون وقتًا قليلاً من الليل، والرابع مثل هذا إلاّ أن قليلاً صفة لمصدر محذوف، والتقدير كانوا يهجعون هجوعًا قليلاً، وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: أحدهما أن تكون ما نافية، وقليلاً ظرف، والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا ما يهجعون قليلاً من الليل، والآخِر أن تكون ما نافية، وقليلاً خبر كان، والمعنى كانوا قليلاً في الناس، ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكِلا الوجهين باطل عند أهل العربية، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم، والأسحار آخر الليل، وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل: مَن يستغفرني فأغفر له، وقيل معنى يستغفرون يصلُّون وهذا بعيد من اللفظ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لُلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ الحق هنا نوافل الصدقات، وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، وقيل إن الآية منسوخة بالزكاة، وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض، ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله حقًّا على المحسنين، وإن كان غير واجب، وقال بعض العلماء حق سوى الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم، وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم، وقيل الذي أجيحت ثمرته، وقيل الذي ماتت ماشيته، وقيل هو الكلب وهذه أمثلة، والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيّ وجهٍ كان ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعِبَر، ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف حكمة، وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنَكُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَكُ وَ اللَّهَ أَلَا أَكُونَ ﴿ فَالْوَا سَلَمَا قَامُ مُنْكُرُونَ ﴾ فَلَعَ إِلَى فَلَا أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَلَيْهُمْ وَيَفَلَهُ عِلِيمِ ﴿ فَا فَقَرْبُهُمْ عِيفَةً فَالُواْ لَا عَلَيْهُم وَ الْمَرْسَلُونَ ﴿ عَلِيم عَلِيمِ مِنَ الْمَرْسَلُونَ ﴿ فَا خَرْجَهَ هَا وَقَالَتَ عَبُورُ عَقِيمٌ ﴿ فَا لَوْا إِنَّا كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ وَالْحَرِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا خَرَاهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم وَالْحَرِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا خَرَامُ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَا قَالُواْ إِنَّا إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَذِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ حَجَارَةً مِن طِينِ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِللْمُسْرِفِينَ ﴾ فَالْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَوالًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

معنى في السماء رزقكم المطر، وقيل القضاء والقدر، ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكلّ في السماء، ولذلك قيل يعني الجنة والنار، وقيل الخير والشر ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ هذا جواب القسم، والضمير لما تقدّم من الآيات أو الرزق أو لما توعدون ﴿مَّثْلَ مَا أَنُّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه، وما زائدة: وقرىء مثل بالنصب والرفع صفة لحق، والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ﴾ المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاؤوا ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط، ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون من عند الله، ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا: المكرمين، ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكر ﴿فَقَالُوا سَلامًا﴾ نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر، ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمري سلام، وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة، وإن كان بمعنى التحيّة فإنما رفع الثاني ليدلّ على إثبات السلام فيكون قد حيّاهم بأكثر ما حيّوه وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلمنا عليك سلامًا، ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره: سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم ﴿قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾ يحتمل أن يكون ألا حضًا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية ﴿فَأَوْجَسَ عِنْهُمُ خِيفَةً ﴾ إنما خاف منهم لمّا لم يأكلوا ﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَّمِ عَلِيمٍ ﴾ هو إسحاق عليه السلام القولة : ﴿فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ﴾ [هود: ٧١] ﴿فِي صَرَّةِ﴾ أي صَيحة، وذلك قولها: يا ويلتا أألل وأنا عجوز وهو من صرّ القلم وغيره إذا صوّت، وقيل معناه في جماعة من النساء ﴿فَصَكُّتُ وَجْهَهَا﴾ أي ضربته حياء منهم وتعجّبًا من ولادتها وهي عجوز ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ تقديره أنا عجوز عقيم فكيف ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أي ما شأنكم وخبركم، والخطب أكثر ما يقال في الشدائد ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَحَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلّذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مِّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكِيمِهِ وَقَالَ سَنِحِرُ أَوَ جَنُونُ ﴾ وَفِي فَاخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمَ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَنَكُم مِن شَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّ مِيمِ ﴿ وَفِي قَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَى حِينٍ ﴿ فَعَمَواْ عَنْ لَكُمْ تَمَنَّا عَنَ اللّهُ عِلَيْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَ مِيمِ ﴿ وَفِي قَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَى حِينٍ ﴿ فَعَمَواْ عَنْ اللّهُ فِي اللّهُ وَمُا كَانُواْ مُنْسَعِينَ ﴿ وَهُو مُلْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانُواْ مُنْسَعِينَ ﴿ وَالْمَالَامُونَ اللّهُ وَمُا مَنْ فَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُا فَيَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُا بِأَيْدُو وَإِنّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ مُنْسَعِينَ فَي وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُا بِأَيْدُو وَإِنّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يعني قوم سيّدنا لوط وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الضمير المجرور لقرية قوم سيّدنا لوط لأن الكلام يدلّ عليها وإن لم يتقدّم ذكرها والمراد بالمؤمنين لوط وأهله: أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها، ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب ﴿وَفِي مُوسَى ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَفِي الأرْض آيَاتُ لْلُمُوقِنِينَ﴾ أو على قوله: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ ﴿فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ﴾ معنى تولَّى أعرض عن الإيمان وركنه سلطانه وقوّته ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون: فأو للشك أو للتقسيم، وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون ﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح الشجر ﴿كَالرَّمِيمِ ﴾ أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذِنَ للريح أن تهلكه ﴿ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ ﴾ فيه قولان: أحدهما أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم، وعلى هذا يكون فعتوا مترتّبًا بعد تمتّعهم، وأما على الأول فيكون إخبارًا عن حالهم غير مرتب على ما قبله ﴿فَأَخَذَّتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ يعني الصيحة التي صاحها جبريل ﴿ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ أي بقوّة وانتصاب السماء بفعل مضمر ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ فِيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة، ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق، والآخر جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة، والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء ﴿فَنِعْمَ المَاهِدُونَ ﴾ الماهد الموطىء للموضع ﴿وَمِن كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ﴾ أي نوعين مختلفين

كالليل والنهار، والسواد والبياض، والصحة والمرض وغير ذلك ﴿ فَهْرُوا إِلَى اللّهِ ﴾ أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب ﴿ أَتَوَاصَوَا بِهِ ﴾ توقيف وتعجيب أي هم بمثابة مَن أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُم ﴾ منسوخ بالسيف ﴿ فَمَا أَنْتَ مِمَلُومٍ ﴾ أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنِّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَمْبُدُونِ ﴾ قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي، وقيل ليتذلّلوا إلي فإن جميع الإنس والبحن متذلّل ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مُن رُزْقٍ ﴾ أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يَطْعِمُونِ ﴾ أي لا أُريد أن يطعمون لأني مُنزّه عن الأكل وعن صفات البشر، وأنا غني عن العالمين، وقيل المعنى ما أُريد أن يطعموا عبيدي، فحذف المضاف تجوزاً، وقيل معناه ما أُريد أن ينغيوني لأني غني عنهم، وعبر عن النفع العام بالإطعام، والأول أظهر ﴿ الْمُتَيِنُ ﴾ أي الشديد القوة ﴿ فَإِنْ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا ﴾ الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبًا من العذاب، وأصل الذنوب الدلو، والمواد بالذين ظلموا كقار قريش، وبأصحابهم مَن تقدّم من الكفار ﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ كَانُوا مِن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ ﴾ يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر والأول ألبول عن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج ﴿ ذَلِكَ الْيَوْم الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج : ٤٤] يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر والأول الرّجح لقوله في المعارج ﴿ ذَلِكَ الْيَوْم الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج : ٤٤] يعني يوم القيامة.

william the colour of the state of the state

California (La Company) (Company) (C

the way of the great and the first the contract of the second

Lings of the transfer of the second of the second Medical Control of the second of the



مكية وآياتها ٤٩ نزلت بعد السجدة

#### بنسيم أللّه النَّحْنِ الرَّحَاتِ عَنْ الْحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ الرَّحَاتِ

وَالطُّورِ ۞ وَكِنَابٍ مَّسَطُورٍ ۞ فِي رَقِ مَنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالشَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْمَدُورُ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ

## بسم اللهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿وَالطُّورِ﴾ هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام، وقيل الطور كل جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾ قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل القرآن، وقيل صحائف الأعمال ﴿فِي رِقِّ مَّنشُورٍ﴾ الرق في اللغة الصحيفة، وخصّصت في العُرْف بما كان من جلد، والمنشور خلاف المطوي ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك، لا يعودون إليه أبدًا وبهذا عمرانه، وهو حيال الكعبة، وقيل البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجّاج والطائفين، والأول أظهر، وهو قول عليّ وابن عباس ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ يعني السماء ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ هو بحر الدنيا، وقيل بحر في السماء تحت العرش والأول أظهر وأشهر، ومعنى المسجور المملوء ماء، وقيل الفارغ من الماء، ويُروَى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة، واللغة تقتضي الوجهين: لأن اللفظ من الأضداد، وقيل معناه الموقد نارًا من قولك سجرت التنور، واللغة أيضًا تقتضي هذا، ورُويَ

الجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَ نِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَي خَوْسِ يَلْعَبُونَ ﴿ يَكُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلَ اللَّهُ مَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُحَدِيدِ ﴿ اللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُ مَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُحَدِيدِ ﴿ اللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُ مَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُحَدِيدِ ﴿ اللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَا رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُ مَ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُحَدِيدِ ﴿ اللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَا مُولِهُ وَاللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَا مَنُوا وَاللَّهُ مَا مُولِهُ وَاللَّهُ مَا مُولِهُ وَاللَّهُ مَا مُولًا وَاللَّهُ مَا مُولِي مِنْ عَلَى مُولِولًا عَلَيْكُمُ مَا مُولًا وَاللَّهُ مِا مُولًا وَاللَّهُ مَا مُولًا وَلَالَالِكُمُ مَا مُولًا وَاللَّالَ اللَّهُ مَا مُؤْلًا وَاللَّهُ مَا مُؤْلِقُولُ وَلَوْلَالِهُ مَا مُولًا وَاللَّهُ مَا مُولًا وَاللَّهُ مَا مُؤْلًا وَاللَّهُ مُنْ مُولِولًا وَلَاللَّهُ مِنْ مُولِولًا وَاللَّهُ مِنْ مُولِي مِنْ إِلَيْ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ مُلْكُولًا وَالْمُؤْلُولُولُ وَاللَّهُ مُولًا مُولًا مُعَامِلًا وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُولًا وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولًا مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُولُولُولُولُولًا مُعَالِمُولُولُولُولُولُولًا مُعَلِّمُ مُولِمُ وَاللَّهُ مُولِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

أن جهتم في البحر ﴿إِنَّ عَدَّابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾ هذا جواب القسم، ويعني عذاب الآخرة ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ أي تجيء وتذهب، وقيل تدور، وقيل تتشقَّق، والعامل في الظرف واقع ودافع أو محذوف ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ الخوض التخبّط في الأباطيل شبه بخوض الماء ﴿يَوْمَ يُدَعُونَ ﴾ أي يدفعون بتعنيف، ويوم بدل من الظرف المتقدّم ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا﴾ توبيخ للكفّار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر ﴿أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ توبيخ أيضًا لهم وتهكم بهم أي هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حلّ بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا﴾ ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا يخفّف عنهم شيئًا من العذاب ﴿إِنَّما تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ هذا تعليل لما ذكر من عذابهم، وليس تعليلاً للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس ﴿فَاكِهِينَ ﴾ يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور ﴿ وَوَقَاهُمْ ﴾ معطوف على قوله في جنّات أو على آتاهم ربّهم، أو تكون الواو للحال ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أي يقال لهم كلوا ﴿هَنِيتًا﴾ صفة لمصدر محذوف تقديره كلوا أكلا هنيتًا، ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هنّاكم الأكل والشرب ﴿بِحُورٍ عِينِ﴾ الحور: جنبع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد سوادها، والعين جمع عيناء وهي الكهيرة العينين مع جمالها، وإنما دخلت الباء في قوله بحور الأنه تضمن قوله زوّجناهم معنى قرناهم، قاله الزمخشري وقال إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور للتلذُّذ بهنّ ، وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تمّ في قوله: ﴿ بِحُورِ عِينَ ﴾ ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره الحقنا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ مِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلُّم قال: «إن الله يرفع ذرّيّة المؤمن في درجته في الجنة»، وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم عينه، فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء، قيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارًا، ذُرِيّنَهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِمِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينُ شَيْ وَأَمَدَ دُنَهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِمِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَمَا لَلْنَنَهُم مِّنَ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينُ شَوَ وَلَمْدُ نَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْهِ مِنَا يَشْنَهُونَ شَي يَلَازُعُونَ فِيها كَأْسًا لَا لَغُو فِيها وَلا تَأْشِمُ فَلُونُ فَي وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَهُم لُولُونُ مُّ مَكُنُونُ فَي وَالْمَا لَا لَعَن بَعْضِ يَسَاءَلُونَ فَي قَالُوا إِنَّا كُنَا مَن اللهُ عَلَيْهُم عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ فَي قَالُوا إِنَّا كُنَا مَن اللهُ عَلَيْهُم عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ فَي قَالُوا إِنَّا كُنَا مَن اللهُ وَاللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْ وَلَوْنَ اللهُ عَلَيْهُ فَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلِيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم عَلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْكُهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللّه عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللّه عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَاللّه عَنْهُ وَلَوْنَ اللّه عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّه عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّه وَالْمُوالِقُولُونَ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلُونُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهُو

وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين، وبإيمان في موضع الحال من الذرّية، والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان، وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقنا، والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرّيتهم، والأول أظهر، فإن قيل: لِمَ قال بإيمان بالتنكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلاً لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء، فالمراد تقليل إيمان الذرّيّة ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ ﴾ أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أَجورهم، وقيل المعنى ألحقنا ذرّيتهم بهم وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك بل فعلنا ذلك تفضّلاً زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا، وقيل إنه يعود على الذريّة ﴿كُلُّ آمْرِيءِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ أي مرتهن، فإما أن تُنجيه حسناته، وإما أن تهلكه سيئاته ﴿وَأَمْدَنَاهُم بِفَاكِهَةٍ ﴾ الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب ﴿لاَّ لَغُو فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ﴾ اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا ﴿غِلْمَانٌ لَّهُمْ﴾ يعني خدّامهم ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤُ مَّكُنُونَ﴾ اللؤلؤ الجوهر، والمكنون المصون، وذلك لحُسْنه وقيل هو الذي لم يخرج من الصدف ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ أي كنّا في الدنيا خائفين من الله، والإشفاق شدَّة الخوف ﴿السَّمُومِ﴾ أشدّ الحرّ وقيل هو من أسماء جهنم ﴿إنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى نعبده، أو من الدعاء بمعنى الرغبة، ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ البرّ الذي يبرّ عباده ويُحسِن إليهم، وقرىء أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولاً من أجله، أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به، وقرىء بكسرها على الاستئناف ﴿فَذَكُرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِكَاهِنْ وَلاَ مَجْنُونِ ﴾ هذا خطاب للنبي عَلَيْ أي ذكر الناس ثم نفي عنه ما نسبه إليه الكفّار من الكهانة والجنون. ومعنى بنعمة ربّك: بسبب إنعام الله عليك ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ أم في هذا الموضع وفيما بعده

بِهِ، رَبِّ الْمَنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ اَمْ اَمْرُهُمْ اَعْلَىٰتُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمُ اَتَوْمُ اللَّهُمُ بِهِذَا اَمْ هُمُ الْحَوْمُ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ فَلَيْأَنُواْ بِعَدِيثِ مِقْلِهِ إِن كَانُواْ صَدْدِفِينَ ﴿ اَمْ خُلِقُواْ مِعْدِيثِ مِقْلِهِ إِن كَانُواْ صَدْدِفِينَ ﴿ اَمْ خُلِقُواْ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

للاستفهام بمعنى الإنكار، والتربّص الانتظار، وريب المنون حوادث الدهر، وقيل الموت، وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون فيهلك كما هُلُكُ مَن كَان قُلَّهُ من الشعراء كزهير والنابغة ﴿قُلْ تَرَبُّصُوا﴾ أمر على وجه التهديد ﴿أَمْ تَأْمُزُهُمْ أَخَلَامُهُمْ بِهَذَا﴾ الأحلام العقول: أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا، والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب، وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله أصلاتك تأمرك ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ أم هنا بمعنى بل، ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضع كلها ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ ﴾ أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله على وضمير المفعول للقرآن ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مُثْلِهِ ﴾ رد عليهم وإقامة حَجَّة عليهم، والأمر هنا للتعجيز ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه أم خلقوا من غير ربّ أنشأهم واستعبدهم، فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله: الثاني أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات: الثالث أم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا يُجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقوله: ﴿ أَفْحُسْبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبِنًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥] ﴿ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون ﴿أَمْ عِنْدُهُمْ خُزَّاثِنُ رَبِّكَ ﴾ المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته، وقيل أعندهم خزائن الله بحيث يعطون مَن شاءوا أو يمنعون من شاءوا، ويخصون بالنبوّة مَن شاءوا ﴿ أَمْ هُمُّ مُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ أي الأرباب الغالبون، وقيل المسيطر المسلِّط القاهر ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلُّمْ يَسْتُونُكُونَ فِيهِ﴾ يعني أم لهم سُلَّمُ يصعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقول المَلاثكة بحيَّث يعلمُونُ صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله: ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴾ أي بَجِّجة واضَّحة عَلَى دَعُواهُم ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَم مُثْقَلُونَ﴾ معناه أتسألهم على الْإسلام أجرة فيتثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك ﴿ أَمَّ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لا نعذب، وقيل المعنى

فهم يكتبون للناس سُنَنَا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي ﷺ حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ أي المغلوبون في الكيد، والذين كفروا يعني مَن تقدّم الكلام فيهم وهم كفّار قريش فوضع الظاهر موضع المضمر، ويحتمل أن يريد جميع الكفّار ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهَ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبّر والبُعْد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ليبين أن تكبّرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجّة ﴿وَإِن يَرَوْا كِسَفّا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مِّزكُومٌ كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كِسَفًا من السماء، فالمعنى أنهم لو رأوا الكِسْفَ ساقطًا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بِكِسف وإنما هو سحاب مركوم: أي كثيف بعضه فوق بعض ﴿فَلَرْهُمْ ﴾ منسوخ بالسيف ﴿يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى، وقيل غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة: ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٤]، ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط، وقيل عذاب القبر ﴿وَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ﴾ أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نُريك ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه قول سبحان الله، ومعنى حين تقوم من كل مجلس، وقيل أراد حين تقوم وتقعد، وفي كل حال وجعل القيام مثالاً. الثاني أنه الصلوات النوافل؛ والثالث أنه الصلوات الفرائض، فحين تقوم الظهر والعصر: أي حين تقوم من نوم القائلة، ومن الليل المغرب والعشاء، وإدبار النجوم: الصبح ومَن قال هي النوافل جعل إدبار النجوم ركعتى الفجر.



#### مكيّة إلا آية ٣٢ فمدنيّة وآياتها ٦٢ نزلت بعد الإخلاص

### بنسب أتقر ألتخن التحتسين

وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُؤجَىٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْفُوىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْفُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةِ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ

## بسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم علا الله

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنها النّريا لأنها غلب عليها التسمية بالنجم، ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة، الثاني أنه جنس النجوم، ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل، وهوى على هذا معناه نزل ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ هذا جواب القسم، والخطاب لقريش وصاحبكم هو النبي على فنفى عنه الضلال والغيّ، والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغيّ بقصد وتكسّب ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ أي ليس يتكلم بهواه وشهوته إنما يتكلم بما يوحي الله إله ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ يعني القرآن ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ﴾ ضمير يتكلم بما يوحي الله إليه ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ يعني القرآن ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ﴾ ضمير المفعول للقرآن أو للنبي على والشديد القوى: جبريل، وقيل الله تعالى، والأول أرجح القوله: ﴿ وَي قُوة عند ذِي الْعَرْشِ ﴾ [التكوير: ٢٠] والقوى جمع قوة ﴿ وُو مِرَّةٍ ﴾ أي استوى جبريل في قوة، وقيل ذو هيئة حسنة، والأول هو الصحيح في اللغة ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ أي استوى جبريل في

أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَا ٓ أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰٓ ۞ أَفَتُمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ

الجو إذ رآه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو بجراء، وقيل معنى استوى ظهر في صورته على ستمائة جناح قد سدّ الأُفق بخلاف ما كان يتمثّل به من الصور إذا نزل بالوحى، وكان ينزل في صورة دحية ﴿وَهُوَ بِالْأَفُقِ الْأَعْلَى﴾ الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم والأول أصح ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا محمد ﷺ فتدلَّى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ﴾ القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام في القُرْب بمقدار قوسين عربيتين، ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخر، وقيل من الوتر إلى العود، وقيل ليس القوس التي يرمي بها، وإنما هي ذراع تُقاس بها المقادير ذكره الثعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل أي قوسين ثم حذفت هذه المضافات، ومعنى أو أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى، وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح، وقد ورد ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في الحديث الصحيح، وقيل إنها لله تعالى، وهذا القول يردّ عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدِنو والتدلِّي وغير ذلك ﴿فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، وعاد الضمير على الله في القولين لأن سياق الكلام يقتضى ذلك وإن لم يتقدّم ذكره، فهو كقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدر﴾ [القدر: ١]. الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، وفي قوله ما أوحى إبهام مُراد يقتضي التفخيم والتعظيم ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ أي ما كذب فؤاد محمد ﷺ ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعنى حين رآه بمقدار ملأ الأفق، وقيل رأى ملكوت السماوات والأرض، والأول أرجح لقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ وقيل الذي رآه هو الله تعالى، وقد أنكرت ذلك عائشة، وسُئِلَ رسول الله ﷺ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورانيّ أراه» ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ هذا خطاب لقريش، والمعنى أتجادلونه على ما يرى، وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةً أُخْرَى ﴾ أي لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو ليلة الإسراء، وقيل ضمير المفعول لله تعالى، وأنكرت ذلك عائشة، وقالت مَن زعم أن

رَهَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿ مَا الْمَعْ وَمَا طَغَىٰ ﴿ فَهَ الْعَرْمَ اللَّهُ مَا الْمَعَمُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ فَهَ الْعُرَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

محمدًا رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية على الله تعالى ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾ هي شجرة في السماء السابعة قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ثمرتها كالقلال وورقِها كآذان الفيلة»، وسُمّيت سدرة المنتهي لأن إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلاّ الله تعالى وقيل سُمّيت بذلك لأن ما نزل مِن أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلق إلى أسفل، ولا يتجاوزها ملائكة السَّفل إلى أعلى ﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ يعني أن الجنة التي وعدها الله عباده هي عند سدرة المنتهى، وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء والأول أظهر وأشهر ﴿إِذْ يَغْشَى السَّذْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ فيه إبهام لقصد التعظيم، قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب، وقيل كثرة الملائكة، وفي الحديث أن رسول الله على قال: «فغشيها ألوان لا أدرى ما هي»، وهذا أولى أن تفسّر به الآية ﴿مَّا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَيٰ﴾ أي ما زاغ بصر سيدنا محمد ﷺ عمّا رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنها، وما طغي: أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبُّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ يعنى ما رأى ليلة الإسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك. ويحتمل أن تُكُون الكبري مفعولاً أو نَعْتَا لَآيَات رَبُّه، والمعنى يختلف على ذَلْكُ ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّي وَمَنَاةَ الثَّالِثَةُ الأُخْرَى ﴾ هَذَهُ أُوثَانَ كَانَتَ تُعَبِّدُ مَن دُونَ اللهُ فَخَاطَبَ الله مَن كَانَ يَعْبُدُهَا مِنَ الْعُرِبُ عَلَى وَجَهُ التَّوْبِيْخُ لهم، وقال ابن عطية: الرؤيا هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية، فأما اللآت فصنم كان بالطائف، وقيل كان بالكعبة، وأما العُزّى فكانت صخرة بالطائف، وقيل شُجرّة فبعث إليها رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها بالسيف حتى قتلها، وقيل كانت بيتًا تعظّمه العرب وأصل لفظ العُزّى مؤنثة الأعزّ، وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكانت أعظم هذه الأوثان، قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى: ﴿ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ فأكَّدها بهاتين الصفتين، وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدر، ومنه وقالت أخراهم لأُولَاهُمْ ﴿ٱلَّكُمُّ اللَّذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى﴾ كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الْأُوثان بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذِّكور، وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة، وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها، ويحتمل أن يكون أنكر

وَ اَبَا أَوْكُمْ مَّا أَنِزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿ وَمَا اللهِ مَن اللهُ عَلَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهنّ إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء، ولكنها كُسِرَت لأجل الياء التي بعدها ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا﴾ الضمير للأوثان، وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله: ﴿أَتُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ﴾ [٧١] ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾ يعني أنهم يقولون أقوالاً بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله، وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك ﴿أُمْ للإنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ أم هنا للإنكار، والإنسان هنا جنس بني آدم: أي ليس لأحد ما يتمنى بل الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفّار من شفاعة الأصنام وقيل إلى قول العاصي بن وائل: ﴿ لأُوتِيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧]، وقيل هو تمنّي بعضهم أن يكون نبيًّا، والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه ﴿وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ الآية: ردّ على الكفّار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تُغني شفاعتهم شيئًا إلاّ بإذن الله فكيف أوثانكم ﴿إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ويَرْضَى﴾ معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلاّ بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه ﴿لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةُ تَسْمِيْةَ الْأَنْفَى ﴾ يعني قولهم إن الملائكة بنات الله، ثم ردّ عليهم بقوله: ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ ﴿ وَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا، ولمُّ يعلموا ما ينفع في الآخرةَ ﴿لِيَجْزِيَ﴾ اللام متعلقة بمعنى ما قبلها، والتقدير أن الله ملك رِّمر السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وقيل يتعلق بضلّ واهتدى ﴿كَبَاثِرَ الْإِثْمَ الْكَالِينَ وَي النساء ﴿ إِلاَّ ٱللَّمَمَ ﴿ فِيهِ أَرْبِعِهُ أَقُوالَ : الأول أنه صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع. الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام

الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ اَنَشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي مُطُونِ أُمَّهَ بَكُمُ فَلَا تُوَكُّواْ أَنفُكُمُ مُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَعَ ۚ إِنَّ أَفَرَهُ بِنَ الْقَيْبِ فَهُوَ هُو أَعْلَمُ بِمِنِ اتَّقَعَ إِنَّ أَفِيدَ اللَّذِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَكْدَى اللَّهِ مَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَيْبُ فَهُو يَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ وَزَرَاتُعُوى اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

عليها. الثالث أنه ما ألمّوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي: الرابع أنه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل ﴿أَجِنَّةٌ﴾ جمع جنين ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم﴾ أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير، قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهى عن أن يزكي بعض الناس بعضًا وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها ﴿أَفَرَأَيْتُ الَّذِي تَوَلَّى﴾ الآية: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في العاصي بن وائل ﴿وَأَكُدُى أَي قطع العطاء وأمسك ﴿ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴾ قيل وفي طاعة الله في ذبح ولده، وقيل أوفئ تبليغ الرسالة، وقيل وفي شرائع الإسلام، وقيل وفي الكلمات التي ابتلاه الله بهنّ، وقيل وفي هذه العشير الآيات ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ذكر فيما تقدّم، وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ﴾ السُّعَىٰ هنا بمعنى العمَالُ؟ وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وهي حجّة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليّه إذا مات وعليه صيام، واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره، ويصل نفعها إلى من فعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِّيَّتُهُم ﴾ [الطور: ٢٦] والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال: الأول أنها إخبار عمّا كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها الثالث أنها في الذنوب وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحد، ويدلُّ على هذا قوله بعدها: ﴿ أَلَا تُورُ وَالْإِرَّةُ وزْرَ أَخْرَىٰ﴾ وكأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيرة ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ مَنُوفَ يُرَىٰ ﴾ قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة، والأظهر أنه صاحبه لقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يَرَه ﴾ [الزلزلة: ٧] ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبُّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ فيه قولان أحدهما أن معناه إلَى الله المصير في الآخرة، والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند وَٱلْأَنْنَى ۚ فَي مِن نُطَّفَةِ إِذَا ثُمَّنَى ۚ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلأُخْرَى ۚ وَأَنَّمُ هُوَ أَغْنَى وَأَقَنَى ۚ وَأَنَّمُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۚ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلأُولَى ۚ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن فَبَلَّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَالْمُؤْنِفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَنهَا مَا غَشَىٰ ۞ فَإِنَّ ءَالَآهِ رَبِكَ نَتَمَارَىٰ ۞ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ

ذلك، ورُوِيَ أن رسول الله عِلَيْ قال: «لا فكرة في الربّ» ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ قيل معناه أضحك أهل الجنة، وأبكى أهل النار، وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبكي السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات، وهذا مجاز وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن من شاء من عباده، وأسر من شاء ﴿وَأَمَاتَ وَأَخْيَا﴾ يعنى الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول أرجح، لأنه حقيقة ﴿مِن نُطْفَةٍ ﴾ يعني المنتي ﴿إِذَا تُمْنَىٰ ﴾ من قولك أمني الرجل إذا خرج منه المنى ﴿النَّشْأَةُ الْأَخْرَىٰ﴾ يعني الإعادة للحشر وتُمنّى يعني أكسب عباده المال، وهو من قنية المال وهو كسبه وادّخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة، وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبده ﴿الشَّعْرَىٰ ﴾ نجم في السماء وتسمّى كلب الجبّار وهما شعريان وهما الغميصاء والعبور وخصّها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها ﴿عَادَا الأولَىٰ ﴾ وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان، فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة، وقيل إنما سُمّيت أولى لأن ثم عادًا أُخرى متأخرة وهذا لا يصحّ وقرأ نافع عادًا الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المزنى والمبرّد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادًا وإسكان لام الأولى ﴿وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى﴾ أي ما أبقى منهم أحدًا وقيل ما أبقى عليهم ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشِّيٰ﴾ هي مدينة قوم لوط، ومعني أهوي طرحها من علو إلى أسفل وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر ﴿فَبِأَيِّ آلاَّءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي نِعَم رَبِّك تشكُّ ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُر الأُولَى﴾ يعنى القرآن أو النبي ﷺ، ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها ﴿أَزْفَتِ الأَرْفَةُ ﴾ أي قربت القيامة ﴿كَاشِفَةٌ ﴾ يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرًا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها مَن يُزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطّلاع أي ليس لها مَن يعلم وقتها إلاّ الله ﴿أَفَمِنَ

Links of the second

هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ أي لاعبون لأهون، وقيل غافلون مفرطون ﴿فَأَسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره، وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فسجد وسجد كلّ مَن كان معه.

والمناور والعنفار والمناور المناور والمناور والمناور grant by a bound Representation of the latter of the state of the state of the Harry Hill all March Sales and the first party was to the form of the control of the control of The second of the second of the second and the same man some bearing the state of the second The first of the state of the first the to the second of freed in much had getter to be 18 15 The many shall be made to the may a office has been got as المراجع المنافي المنطقة المنافية and the second second Editory - Car Older 27 market Blacker of 120 flar in السفاح والأراء الإستامير والمعتاك



مكيّة إلاّ الآيات ٤٤ و٤٥ و٤٦ فمدنيّة وآياتها ٥٥ نزلت بعد الطارق

بِنْ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ الرَّجَالِ

ٱقْتَرَيَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَالَّهُ وَالْمَا الْمُؤْنَاكَةِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ وَكَاتَبُعُواْ أَهُواَ ءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ أي قربت القيامة، ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى ﴿وَانَشَقَ الْقَمَرُ ﴾ هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلّى الله عليه وآله عليه وآله وسلّم وذلك أن قريشًا سألنه آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اشهدوا»، وقال ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه، وقيل معنى انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة، وهذا قول باطل تردّه الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر، وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله: ﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ هذه الضمائر لقريش والآية المُشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر ومعنى مستمر والآية المُشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر ومعنى من المرة وهي دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي

القوة ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْرَقِقِرٌ﴾ أي كل شيء لا بدُّ له من غاية فالحق يَحقُّ والباطل يبطل ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الأنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعنى الازدجار أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ بدل من ما فيه أو خبر ابتداء مضمر ﴿فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴾ يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار ﴿فَتَوَلَّ عَنهُم ﴾ أي أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرِ ﴾ العامل في يوم مضمر تقديره اذكر أو قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تولُّ عنهم لفساد المعنى فقد تمَّ الكلام في قوله تولُّ عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى تولُّ عنهم أي يوم يدعُ الدَّاع والأول أظهر وأشهر والدّاعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من الإنكار أي هو منكور لأنه لم ير قط مثله والمواد أبه يوم القيامة ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ ﴾ كناية عن الذلَّة وانتصب خُشِّعًا على الحال من الضمير في يخرجون ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ أي من القبور ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾ شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرض فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض ﴿مُهْطِعِينَ﴾ أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الدَّاع ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ يعني نوح عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية تشريفًا له واختصاصًا ﴿وَازْدُجِرَ ﴾ أي زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴿فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرُ﴾ أي قد غلبني الكفّار قانتصر لي وانتصر لنفسك، وقالت المتصوّفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي قانتصر مني وهذا بعيد ضعيف ﴿فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بُمَّاءٍ مُّنهَمِرٍ ﴾ عبارة عن كثرة المطر فكأنه يخرج من أبواب، وقيل فتحت في السماء أبواب يومَّمَذُ حقيقة والمنهمر الكثير ﴿فَالْتَقَى ٱلْمَاءُ﴾ ماء السماء وماء الأرض ﴿عَلِّي أَمْرٌ قَدْ قُدِرَ﴾ أي قد قضى في الأزل ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدّر بمقدار معلوم، ورُويِّي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعًا ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ يعني السَّفينة والدسُّر هي مِن مُّذَكِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْفَرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُُّذَكِرٍ ۞ كَذَّبَ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ أَعْجَاذُ نَغْلِ مُّنقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ۞ كَذَبَتْ

المسامير واجدها دسار، وقيل هي مقادم السفينة، وقيل أضلاعها والأول أشهر ﴿تَجْرِي بأَعْينِنَا﴾ عبارة عن حفظ الله ورعيه لها ﴿جَزَاءَ لُمَن كَانَ كُفِرَ﴾ أي جزاء لنوح: وقيل جزاء لله تعالى والأول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدّم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن نوحًا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف ﴿ وَلَقَدْ تَّمَ كَنَاهَا آيَةً ﴾ الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة ورُويَ في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ﴾ تحضيض على الاذكار فيه ملاطفة جميلة من الله لعباد، ووزن مذكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالاً وأُدغمت فيها الدال ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ أي يسرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظًا بالغًا بخلاف غيره من الكتب وقد رُوِيَ أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتّعاظ به لما تضمن من البراهين والحِكم البليغة وإنما كرّر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبّه السامع عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴿ ربحًا صَرْصَوًا ﴾ أي مصوّتة فهو من الصرير بمعنى الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصرّ ﴿يَوْم نَحْس مُّسْتَمِرٌ ﴾ رُوِيَ أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس ورُوِيَ أَن رسول الله ﷺ قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ﴾ أي تقلعهم من مواضعهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل مُّنقَعِرِ ﴾ أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبّه الله عادًا لمّا هلكوا بذلك لأنهم طِوال عِظام الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفروا حُفَرًا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فشبّههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها ﴿أَبْشَرًا﴾ هو صالح عليه السلام، وانتصب بفعل

مَمُودُ بِالنَّذُرِ ١ فَعَالُواْ أَبْسُرُ مِنَّا وَحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ١ أَنْ فَعَالُواْ أَبْسُرُ مِنَّا وَحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ١ أَنْ فَعَالُواْ أَبْسُرُ مِنَّا وَحِدًا نَتَبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ١ أَنْ فَعَالُواْ أَبْسُرُ مَنَّا وَحِدًا نَتَبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ١ أَنْ فَعَالُواْ أَبْسُرُ مَنَّا وَحِدًا نَتَبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلَ هُوَ كَذَابُ أَشِرٌ ١ ﴿ سَيَعَكُمُونَ عَدَا مِّنِ ٱلْكَذَابِ ٱلْأَشِرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَالْتَقِيِّمُمْ وَأَصْطَيرِ ١ أَن وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَخْضَرٌ ١ فَادَوْا صَاحِيهُمْ فَنَعَاطَى فَعَفَ ١ هَا وَكُلُّ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرِّءَانَ الِلذَكْرِ فَهَلَ مِن مُتَكَرِ ١ كُذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطِ الْجَيْنَتَهُمْ بِسَحَرِ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِناً كَذَالِكَ جَرِى مَن شَكْرٌ ۞ وَلَقَدْ أَنذُرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا بِالنَّذُرِ ۗ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ع فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَّةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَّهَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّكِرِ فَهَلْ مِن مُُلَكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَبُواْ بِكَايَقِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَاهُمُ آخَذَ عَزِيرِ مُّقْنَدِدٍ ١ كُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِهِكُمُ أَمْ لَكُو بَسُرَاةً أُ مضمر والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون ﴿وَسُعُرِ﴾ أي عناد، وقيل معناه جنون؛ وقيل معناه همّ وغمّ وأصله من السعير بمعنى إلنار وكأنه احتراق النفس بالهمّ ﴿ ٱلْلَقِيَ اللَّهُ كُورُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا﴾ أنكروا أن يخصّه الله بالنيوة دونهم، وذلك جهل منهم، فإن الفضل بيد الله يُؤتيه مَن يشاء ﴿أَشِرُ﴾ بَطِرٌ مُتكبِّر ﴿وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدُّوا على الناقة فالضمير في نبِّئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبًا للعقلام، وقيل إن الضمير لثمود، والمعنى لا يتعدّى بعضهم على بعض ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ ﴾ أي مشهود ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ ﴾ يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أُحيمر ثمود وأشقاها ﴿ فَتَعَاطَىٰ ﴾ أي اجترأ على أمر عظيم، وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف ﴿ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها ﴿فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ ﴾ الهشيم هو ما تكسّر وتفتّت من الشجر وغيرها والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك؛ أو يكون تحليقًا للمواشي أو السكني فشبّه الله ثمود لمّا هلكوا بما يتفتّت من الحظيرة من الأوراق وغيرها، وقيل المحتظر المحترق ﴿حَاصِبًا ﴾ ذكر في العنكبوت ﴿فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴾ تشكَّكوا ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ ﴾ الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليُهلِكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة فطمس الله على أعينهم فاستوت مع وجوههم، وقيل إن الطمس عبلرة عن عدم رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدًا ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولِائِكُمْ ﴾ هذا فِ الزَّيْرِ شَ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَبِعُ مُنْنَصِرٌ شَ سَيُهَنَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ شَ بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَى وَأَمَرُ شَيْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ شَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ شَيْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ شَ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ شَيْ وَلَقَدْ مَسَ سَقَرَ شَيْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدرٍ شَيْ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ شَيْ وَلَقَدْ أَهُلَكُنَا أَشْهَا عَكُمْ فَهُلُ مِن مُدَ حِرِ شَيْ وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُومُ فِي الزَّبُرِ شَيْ وَكُلْ صَغِيرٍ وَكِيدٍ وَكِيدٍ مَنْ اللّهُ مَنْ إِنَّ النَّهُ مِنْ وَهُ الرَّبُرِ شَيْ وَكُلِيدٍ وَكِيدٍ وَكِيدٍ مَنْ اللّهُ مَنْ إِنَّ النَّافِينَ فِي جَنَدِ وَنَهُمْ فَي الرَّبُرِ شَيْ وَمُعَلِي مِنْ مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَادِمٍ شَيْ

خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه: هل الكفّار منكم خير عند الله من الكقار المتقدّمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم، بل الذي أهلكهم يهلككم ﴿أَم لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴾ أي نحن نجتمع وننتصر الأنفسنا بالقتال ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ويُولُّونَ الدُّبُرَ ﴾ هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلِ وَسُعُرِ﴾ المراد بالمجرمين هنا الكفَّار وضلالهم في الدنيا، والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق، وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الردّ عليهم إنّا كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر ﴿يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ﴾ أي يُجَرُّون فيها ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجة لأهل السُّنة على القدرية وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسَّره خلقناه ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةً كَلَمْح بِالْبَصَرِ﴾ عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله: كُـنَّ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ يعني أشياعكم من الكفّار ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال ﴿مُسْتَطَرُّ﴾ أي مكتوب وهو من السطر تقول سطّرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل جميع الأشياء ﴿وَنَهَرِ﴾ يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقِ﴾ أي في مكان مرضي.



#### مدنية وآياتها ٧٨ نزلت بعد الرعد

## بنسير ألقر الكنيب التحسيد

ٱلرَّمْنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَوُ بِعُسَبَادِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعُ ٱلْمِيزَاتَ ۞ اللَّا مَظْعَوَا فِي

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

والرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنُ هذا تعديد نعمة على من علّمه الله القُرآن وقيل معنى علّم القرآن جعله علامة وآية لسيّدنا محمد على والأول أظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدلّ على ذلك مجيئها بدون حرف عطف ﴿ خَلَقَ الإنسّانَ ﴾ قيل جنس الناس وقيل يعني آدم وقيل يعني سيدنا محمد على ولا دليل على التخصيص والأول أرجح ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ يعني النطق والكلام ﴿ الشّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ أي يجريان في القلك بحسبان معلوم وترتيب مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير ﴿ وَالنّبِحُمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾ النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود عبارة عن التذلّل والانقياد لله تعالى وقيل سجود الشمس غروبها وسجود الشجر ظلّه ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره وكرّر ذكره اهتمامًا به وقيل أراد العدل ﴿ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾

أي لا تنقصوا إذا وزنتم ﴿لِلأَمَّامِ﴾ أي للناس وقيل الإنس والجنِّ وقيل الحيوان كله ﴿الأَكْمَامِ﴾ يحتمل أن يكون جمع كمّ بالضّم وهو ما يغطّي ويلفّ النخل من الليف وبه شبّه كمّ القميص أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة ﴿الْعَصْفِ﴾ ورق الزرع وقيل التين ﴿ وَالرِّيْحَانُ ﴾ قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيّب الريح من النبات وقيل هو الرزق ﴿ فَبِأَيِّ آلاء رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ الآلاء هي النُّعَم واحدها إلى على وزن معى وقيل إلى على وزن قضى وقيل ألى على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الإنس والجنّ بدليل قوله سنفرغ لكم أيّها الثقلان رُوِيَ أن هذه الآية لمّا قرأها رسول الله ﷺ سكت أصحابه فقال جواب الجنّ خير من سكوتكم إني لمّا قرأتها على الجنّ قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربَّنا وكرَّر هذه الآية تأكيدًا ومبالغةً وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرّات ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ﴾ الإنسان هو آدم والصلصال الطّين اليابس فإذا طبخ فهو فخّار ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِج مِّن نَّارِ ﴾ الجانّ الجنّ يعني إبليس والد الجنّ والمارج اللهيب المضطرب من النار ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ ذكر في الفرقان، أي يلتقي ماء هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر، وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون، فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر، وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم، أو بحر القلزم واليمن فضعيف لقوله في الفرقان: ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا ملْحٌ أَجَاجٌ ﴾ [٥٣] وكل واحد من هذه أجاج، والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزُخٌ ﴾ أي حاجز يعني جرم الأرض، أو حاجز من قدرة الله ﴿لاَّ يَبْغِيَانِ﴾ أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالإختلاط، وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُولُ وَالْمَرْجَانُ﴾ اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره، وقيل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حُمْر، قال ابن عطية: وهذا هو

وَالْمَرْحَاتُ ۚ إِنَّ هَيَا َعَهَ ءَا لَاَهِ رَبِيكُمَا ثَكَذِبَانِهِ ﴿ وَيَعَلَى الْكُوارِ الْكُنْتَاتُ فِ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَىمِ ﴿ فَيِأَيْ عَالِمَهُ وَيَعْلَى الْكُوارِ الْكُنْتَاتُ فِ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَىمِ ﴿ فَيَا عَا لَاَهُ وَيَعْلَىمُ الْكُلُولُ وَالْلِأَكُوارِ ﴿ فَا فَيَا مَا لَاَهُ وَيَعْلَىمُ اللّهُ وَيَكُمَا ثُكَلَّةً مَنْ فَا اللّهَ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَالْلِأَعْلَىمُ مَنْ فِي الْعَمْوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُنَ فِي شَأَنِ ﴿ فَي فِي أَيْ عَالِمَ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ فَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلّ يَوْمِ هُنَ فِي شَأْنِ ﴿ فَا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ السَّعَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَالْمَرْضِ وَاللّهُ مِنْ فَي مَنْ عَلَيْهِ مَنْ فَي مُنْ فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللل

الصواب، وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما، فقد تكلمنا عُليّه في قاطر الوَّوْلَةُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ يعني السفن وسمَّاها مشيَّآتٍ لأن الناس ينشؤنها إ وقرىء بكسر الشين بمعنى أنها تنشىء السير أو تنشىء الموج، والأعلام الجبال شبّه السفن بها ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ الضمير في عليها للأرض يدلُّ على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدُّم لها ذكر ويعني بمَن عليها بني آدِم وغيرهم من الحيوان، ولكنه غلِّب العقلاء ﴿وَيَنْقَلُ وَجْهُ رَيِّكَ ذُو الْجَلاَلِ والإِخْرَامِ الوجه هنا عبارة عن الذات؛ وذو الحِيلال صفة للنات لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى العظيم، وأما وصفه بيلاكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال: ﴿ولقد كرَّمنا بني آدم﴾ أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ المعنى أَن كُل مَن فِي السماوات والأرض يسأل حاجته من الله، فمنهم من يسأله بلسان المقال، وهم المؤمنون ومنهم مَن يسأله بلسان المحال لافتقال الجميع إليه ﴿كُلُّ يَوْم هُوَ فِي شَيْلُونِ ﴾ المعنى أنه تعالى يتصرّف في ملكوته تصرّفًا يظهر في كل يوم من العطاء والمنّع، والإماتة والإحياء وغين ذلك ورُويَ أَنْ رَسُولُ الله عِلَيْهِ قَرَاهَا فَقَيْلُ لَهُ وَمَا ذَلِكَ الشَّانَ؟ قَالَ: «مَنْ تَشَأَنُهُ أَنْ يَغْفُرُ ذَنيًا وَيَفْرَجُ كربًا ويرفع قومًا ويضع آخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد حفيً بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه ﴿ سَنَفْنُ عُ لَكُمْ أَيُّهُ التَّقَلاَنِ ﴾ معناه الوعيد كقولك لمن تهدُّده سأفرغ لعقوبتك وليس المراد التفرّغ من شغل ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا، وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلاِّ شأن الآخِزْة فعبّر عن ذلك بالتفرّغ قال جعفر بن محمد سمّى الإنس والجنّ ثقلين كأنهما ثُقِّلا بالذنوب ﴿ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ هذا كلام يقال للجنّ والإنس يوم القيامة أي إن قدرتم على الهروب، والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلوا ، ورُويَ أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة ، قد أحاطت بالأرض فيرجعون وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا والمعنى إبغ استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز ﴿ لاَ تَنفُذُونَ إِلاًّ

بسُلْطَانِ﴾ أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ ﴾ الشواظ لهيب النار والنحاس الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصبّ على رؤوسهم وقرىء شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان وقرىء نحاس بالرفع عطف على شواظ وبالخفض عطف على نار ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطيّة جوابها محذوف ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ﴾ معنى وردة حمراء كالوردة، وقيل هو من الغرس الورد، قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء، والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تُذاب من شدّة الهول، وقيل يشبّه لمعانها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر ﴿فَيَوْمَثِذِ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانَّ ﴾ السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم، وأما السؤال الثابت في قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهِم أَجْمَعِين﴾ [الحجر: ٩٢] وغيره، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك، والمجرمون هنا الكفّار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ﴿ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ ﴾ قيل معناه: يؤخذ بعض الكفّار بناصيته وبعضهم بقدميه، وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آنِ﴾ الحميم الماء السخن والآن الشديد الحرارة، وقيل الحاضر من قولك آن الشيء إذا حضر والأول أظهر ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم الناس لربّ العالمين، وقيل قيام الله بأعماله، ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيل معناه لمَن خاف ربِّه وأقحم المقام، كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان

لكل خائف على انفراده، أو للصنف الخائف وذلك مبنى على قوله لمَّن خاف مقام ربِّه هل يراد به واحد أو جماعة، وقال الزمخشرى: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن، ﴿ فُوَاتَا أَفْنَانَ اللَّهِ عَنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات، قاله ابن عطية، والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فنّ وهو الصنف من الفواكة وغيرها ﴿مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ أي نوعان ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴾ الجنا هو ما يُجتنى من الثمار ودانٍ قريب، ورُويَ أن الإنسان يجتنى الفاكهة في الجنة على أيّ حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع لأنها تتدلّى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضرب المُثنّ ضروب التجنيس ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ ذكر في الصَّافَّات ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانَّهُ ، المعنى أنهنّ أبكار، ولم يطمئهن معناه لم يفتضهن. وقيل الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرها، ونفى أن يطمئهن إنس أو جانَّ، مبالغة وقصدًا للعموم فكأنه قال لم يطمئهن شيء، وقيل أرَاد لم يطمت نساء الإنس إنس ولم يطمت نساء الجنّ جنّ، وهذا القول بأن الجنّ يدخلون الجنة ويتلذَّذون فيها بما يتلذَّذ البشر ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ شبِّه النساء بالباقوت والمرجان في الحُمرة والجمال، وقد ذكرنا المرجان في أول السورة، ﴿ هَلْ جَزَالُمُ الإحسَان إلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يُحسِن الله إليه بالجنة، ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله ﷺ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين ويقوى هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا الأهل المقام العلق، وجعل جنتين دونها لمَن كان دون ذلك، فالجنتان المذكورتان أولاً للسابقين، والجنتان المذكورتين ثانيًا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة؛ وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين، أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما فقال هنا ؛ عينان تجزيان وقال في الآخرتين عينان نِضّاختان، والجري أشدّ من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة زوجان، وقال هنا فاكهة ونخل ورمّان، وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفتها هنالك

وكذلك صفة البسط ويفسر ذلك قول رسول الله ﷺ جنتان من ذهب آنيتهما وكلّ ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكلّ ما فيهما ﴿مُذَهَامَّتَانِ ﴾ أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة ﴿مَنِنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴾ أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بالحاء المهملة ﴿فَاكِهةٌ وَنَخُلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ خص النخل والرمّان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفًا لهما وبيانًا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد ﴿خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ خَيرات جمع خيرة وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خفّف كميت وقرىء بالتشديد، قالت أُم سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات حِسان قال خيرات الأخلاق حِسَان الوجوه ﴿حُورٌ مُقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك، وخيام الجنة من اللؤلؤ ﴿مُثَكِثِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ الرفرف البسط، وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة ﴿وَعَبْقُرِيٌ حِسَانٍ ﴾ العبقري الطنافس، وقيل الزرابي، وقيل الديباج الغليظ، وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا الجمسمي على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام.



#### مكيّة إلاّ آيتي ٨١ و٨٢ فمدنيتان وآياتها ٩٦ نزلت بعد طله

#### يسمير الله الزَّمْنِ الرَّحَانِ أَنْ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَيُجَيَّتُهُ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَنًا ۞ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصْحَنْبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَلْبُ

### وبسم الله الرّحمان الرّحيم الله الرّحيم

روى ابن مسعود أن رسول الله على قال من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدًا ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك، قال: تركت لهن سورة الواقعة ﴿إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة ﴿ الْمَاعِةِ وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت كالطامة والصاخة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت المنقدس، تقع يوم القيامة وهذا بعيد ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون الكاذبة مصدر كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا ردّ. الثاني أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال ليس لها حال كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بدّ وهذا المعنى قريب من الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنة، ليان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنة،

ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَضَعَبُ الْمَشْنَمَةِ مَا أَصْعَبُ الْمَشْنَمَةِ ۞ وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ ۞ أَوْلَتِهِ كَ الْمُقَرَّوُنَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَلِينَ ۞ وَقِلِلُ مِّنَ الْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ ۞ مُُتَّكِينَ عَلَيْهَا

وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشق والأرض تتزلزل وتمرّ والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴾ أي زلزلت وحرّكت تحريكًا شديدًا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة ﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴾ أي فتتت وقيل سُيِّرت ﴿ هَبَاءَ مُنبَقًا ﴾ الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة، ولا تكاد تُرَى إلا في الشمس إذا دخلت على كُوَّة قاله ابن عباس وقال على بن أبي طالب هو ما تطاير من حوافر الدوابّ من التراب، وقيل ما تطاير من شرر النار، فإذا طفى لم يوجد شيئًا والمنبث المتفرّق ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً ﴾ هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فأما السابقون فهم أهل الدرجات العُلا في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَضْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم، كقولك زيد ما زيد، والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضدّ الشؤم وتكون المشأمة به مشتقّة من الشؤم أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال، واليد الشؤمي هي الشمال وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشرّ من الشمال، أو لأن أهِل الجنة يحملون إلى جهة اليمين، وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة، وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد، والخبر أولئك المقربون، والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدىء بما بعده ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ ﴾ الثلة الجماعة من الناس، فالمعنى أن السابقين من الأوّلين أكثر من السابقين من الآخرين، والأوّلون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة، والدليل على ذلك ما رُوِيَ أن رسول الله ﷺ قال: «الفرقتان في أُمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممّن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصالح، وقلُّوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله ﷺ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبيّ

مُتَقَلِيلِينَ ﴿ يَلَمُ مَلُوفَ عَلَيْمَ وِلْدَنَّ تَعَلَّدُونَ ﴿ يَا أَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَهَ وَلَا مُنزِفُونَ ﴿ قَ وَفَكِحَهَةِ مِيمًا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْدِ طَيْرِ مِيمًا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأَمْثُولِ ٱللَّوَّلُو الْمَكْنُونِ ۞ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُولُ وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا فِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞ وَأَصْعَتُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَعْفَنُودٍ ۞ وَطَلِّحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِ مَّدُودٍ ۞ وَمَآءٍ

فالسَّابِقُونَ فِي كُلُّ أَمَّةً يَكُثُّرُونَ فِي أُولَهَا وَيُقَلِّونَ فِي آخَرُهَا، وقيل إنَّ الأَوَّلِينَ هم مَنْ كَانْ قيل هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة فيقتضي هذا أن السابقين من الأملم المتقدمة أكثر مع السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد، وقيل إن السابقين يُراد بهم الأنبياء، للأنهم كانوا في أول. الزمان أكثر مما كانوا في آخره ﴿عَلَى سُرُو مُؤضُونَةٍ ﴾ السُّور جمع سريو والموضونة المنسوجة وقيل المشبكة بالدر والياقوت وقيل معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض ﴿مُتَقَابِلِينَ ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض ﴿ وِلْدَانَ مُّخَلِّدُونَ ﴾ الولدان صغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون، وقيل المقرطون بالخلدات وهي ضرب من الأقراط، والأول؛ أظهر ﴿بَأَكُوابِ وَأَبَالِيقَ﴾ الأكواب جمع كوب وهو الإناء وهو الذي لا أَذُن له ولا خرطومًا يمسك به والأباريق جمع إبريق وهو الإنام الذي له خرطوم أو أُذُن يمسك ﴿وَكُأْسُ مِّيًّا مَّعِينِ﴾ ذكر في الصَّافَات ﴿لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ، وَلاَ يُنزِفُونَ﴾ أي لا يللحق رؤوسهم الصداع الذِّي يصيب من خمر الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدَّع وهو الفرقة، ومعنى لا إ ينزفون لا يسكرون ﴿وَفَاكِهَةِ مُمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ قيل يتخيّرون ما شاءوا لكثرتها، وقيل مخيّرة، مرضيّة ﴿وَحُورٌ عِينَ ﴾ قدّمنا معناه، وقرىء بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف عِلى؛ الضمير في متكثير، أو على ولدان، وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال ينعمون الهذا كله ويحور عين، وقيل خفض على الجوار ﴿كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ شِيهِمِنَ بِاللَّهُ لِوْ في البياض ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حُسنه وسألت أمّ سلمة رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي» (لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا وَلاَ تَأْثِيمًا ﴾ اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره ﴿ إلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾ انتصب سلامًا على أنه بدل مِن قيلاً أو صفة له أو مفعول به لقيلا، لأن معناه قولاً، ومعنى السلام على هذا التحيّة، والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلّمون سلامًا بعد سلام، ويحتمِل أن يكون معناه السلامة، فينتصب بفعل مضمر تقديره أسلموا سلامًا ﴿ وَأَضِحَابُ الْيَمِينَ مَا أَضِحَابُ الْيَمِينِ ﴾ هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويحتمل أن يكون الخبر في سدر، ويكون ما أصحاب مَّسَكُوبِ ۞ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشأنتَهُنَ إِنشَاتَهُ ۞ فَجَعَلَنتَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتَرَابًا ۞ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ

اليمين اعتراضًا، والأول أحسن، وكذلك إعراب أصحاب الشمال ﴿فِي سِذرِ مَّخْضُودِ﴾ السّدر شجر معروف، قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أُم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمحضود الذي لا شوك له كأنه خضد شوكه، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضدّ ذلك وقيل المخضود هو الموقّر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه ﴿وَطَلْح مَّنضُودٍ ﴾ الطلح شجر عظيم كثير الشوك، قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموز، وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بالعين فقيل له إنما هو وطلح بالحاء فقال ما للطلح والجنة فقيل له أنصلحها في المصحف فقال المصحف اليوم لا يغير، والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق ﴿وَظِلُّ مَّمْدُودِ﴾ أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس، وقال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلُّها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم وظلّ ممدود» وماء مسكوب: أي مصبوب، وذلك عبارة عن كثرته وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد، وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب ﴿لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا، فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع ببُعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع ﴿وَفُرُش مَّرْفُوعَةٍ﴾ هي الأسرة، وقد رُوِيَ ارتفاع السرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ﴾ الضمير لنساء الجنة، فإنَّ سياق الكلام يقتضي ذلك، وإن لم يتقدِّم ذكرهنَّ ولكن تقدَّم ذكر الفرش وهي تدلُّ على النساء وأما مَن قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنّات السابقين، وهذا في وصف جنّات أصحاب اليمين ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهنّ في الجنة خلقًا آخر في غاية الحُسْن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابّة والقبيحة ترجع حَسَنة ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ رُوِيَ أنهنّ دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرًا ﴿عُرُبًا﴾ جمع عروب وهى المتودّدة إلى زوجها بإظهار محبته وعبر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن وقيل الحسنة الكلام ﴿أَتْرَابًا لأَضْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي مستويات في السنّ مع أزواجِهنّ، ورُوِيَ أنهنّ يكونون في سنّ أبناء ثلاث وثلاثين عامًا ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله: ﴿أَنْشَأْنَاهُنَّ﴾ على

اَلْآخِرِينَ ﴿ وَأَضَعَتُ الشِّمَالِ مَا أَضَعَتُ الشِّمَالِ ﴿ فَي سَمُومِ وَجَبِيرِ ﴿ وَظَلِّ مِن يَعَمُومِ ﴾ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا كَوْا مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ ال

ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابًا، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أترابًا إ لأزواجهنّ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ وَتُلَّةٌ مِّنَ الآخِرينَ ﴾ أي جماعة من أوله هذه الأمةِ وجماعة مين آخرها وقد قال رسول الله ﷺ: «الفرقتان من أمتى» وفي ذلك ردّ على مَن قال إنهما من غير هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليميين ثُلَّة من الأوَّلين وثُلَّة مِن الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها وفي سَمُوم وَحَمِيم وَظِلُّ مِّن يَحْمُوم ﴾ السموم الحرّ الشديد والحميم الماء الحارّ جدًّا واليحموم هو الأسود وظلّ من يحموم هو الدخان في قول الجمهور، وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلُّهم وقيل هو جبل في جهنم ﴿وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ معنى يصرّون يدومون من غير إقلاع والحنث هو الإثم، وقيل هو الشرك، وقيل هو الجنبث في اليمين أو اليمين الغموس ﴿ أَيْذًا مِثْنَا﴾ الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت، وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الصّافّات ﴿أَيُّهَا الضَّالُّونَ﴾ خطابًا لكفّار قريش وسائر الكفّار ﴿فَشَادِيُونَ عَلَيْهِ ﴾ الضمير للمأكول ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الّهِيمِ ﴾ وذن الهيم فعل بضم الفاء، وكسرت المهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء مُعطِش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم والأَنثى هيماء، وقيل جمع هائم وهائمة، وقيل الهيم الرمال التي لا تُروَى من الماء وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء، وقرىء شرب بضم الشين واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب وقرىء بالفتح وهو. مصدر فإن قيل كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحده فالجواب أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقًا والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبّه لشرب الهيم ﴿ هَذَا نُزُلُهُم ﴾ النزل أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذابهم قما ظنك بسائره.

﴿ فَلُولاً تُصَدِّقُونَ ﴾ تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة الأولى دليل عليه ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمنُونَ ﴾ هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث وتتضمن أيضًا وعيد وتعديد نِعَم ومعنى تُمنون تقذفون المنيّ في رحم المرأة ﴿أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ﴾ هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَينَكُمُ ٱلْمَوْتَ﴾ أي جعلناه مقدّرًا بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسّط ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِنّكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدّل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قومًا غيركم، وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعثكم بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم ففيها تهديد واحتجاج على البعث ﴿فَلَوْلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس ﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدّعيه غيره قال رسول الله ﷺ: «لا يقولنَ أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ الحطام اليابس المفتّت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورًا منبسط النفس ويقال تفكّه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينًا لأن صيغة تفاعل تأتى لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأثّم إذا زال عنه الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا وقد عبّر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معاني متقاربة والأصل ما ذكرنا ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا والمغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من

أَفَرَءَ يَنكُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمَ خَنُ اَلْمُنشِئُونَ ﴿ فَئَن جَعَلَنَهَا تَلْكُوهُ وَمَنَكَا لِلْمُقُونِ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُولِ ﴿ وَلَيْمُ وَلِيَّلُمُ لَكُنَا لَكُنُونِ ﴿ وَلَا لَمُشَامُولِ اللَّهُ وَلِيَّلُمُ لَلْمَانُ الْعَظِيمِ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَانُونِ ﴿ وَلَا يَمَشُمُو لِلَّا لَكُنَا لَهُ مَنْ لَوْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الْمُنَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُو

النفقة على الزرع والمحروم الذي حرمه الله الخير ﴿مِنَ الْمُزْنِ﴾ هي السحاب، والأجاج الشديد الملوحة، فإن قيل لم تثبت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطامًا وسقطت في قوله لو نشاء جعلناه أجاجًا؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أولاً عن إثباتها ثانيًا مع قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشرب إلاّ بعد أن يأكل ﴿النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعلماء والعفار ولمّا كانت عادة الغرب في زنادهم من شجر، قال الله تعالى: ﴿ أَأَنتُم أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴾ أي الشجرة التي تزند النار منها وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد وتكفئ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ﴾ أي تذكّر بنار جهنم ﴿وَمَتَاحًا لَّلْمُقْوِينَ ﴾ المتاع ما يتمتع به ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء ولذلك عبّر ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا فمعناه اللين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِع النُّجُوم ﴾ لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا وقيل هي نافية لكلام الكفّار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفّار وهذا ضعيف والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قولان أحدهما قال ابن عباس إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي على النبي على النبي الله الله عشرين سنة فكل قطعة منه نجم والآخر قول كثير من المفسّرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها، وقيل مواضعها من السماء وقيل انكدارها يوم القيامة ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ هَذَه جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في اعتراض، والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب المقسم إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن ﴿فِي كِتَابِ مَّكُنُونِ ﴾ أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم

ٱلْمُطَهَّرُونَ شِيَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ شَ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ شَ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ

السلام ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهِّرُونَ﴾ الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله إلاّ أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما: أن مسّ الكتاب حقيقة ومسّ القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدى الملائكة، فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية إخبار بأنه لا يمسّه إلا هم دون غيرهم؛ وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدى الناس، فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين، لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيض، فالطهارة على هذا الاغتسال أو المطهرين من الحدث الأصغر، فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرًا أو نهيًا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيًا وقال لو كان نهيًا لكان بفتح السين وقال المحقّقون: إن النهي يصحّ مع ضمّ السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا أو اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمّ عند التقاء الساكنين إتباعًا لحركة الضمير وإذا جعلناه خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجرّد الإخبار أو يكون خبرًا بمعنى النهى وإذا كان لمجرّد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسّه إلاّ المطهّرون أي هذا حقّه وإن وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء فيمَن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية، فأجمعوا على أنه لا يجوز أن لا يمسّه كافر لأنه إن أراد بالمطهّرين المسلمين، فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجُنُب ولا الحائض ولا المُحدِث حدثًا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضًا أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحجّتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضًا كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر، الثاني أنه يجوز مسّه للجنب والحائض والمحدث حدثًا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار، والقول الثالث أنه لا يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في نفسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقّة. واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا وأجازه الظاهرية مطلقًا، وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان، وفرّق بعضهم بين اليسير والكثير

تُكَدِّبُونَ ﴿ فَا فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْمُلْقُومَ ﴿ فَ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ۞ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَا

﴿ أَفَهِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴾ هذا خطاب للكفّار، والحديث المُشَّار إليه هو العُراآن، ومدهنون معناه متهاونون وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر الا بالهلطن قال ابن عباس معناه مكذبون ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ قال ابن عطية الجمع المفسّرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا، والمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة المعنى عليه وقرأ علي بن أبي طالب وتجعلون شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء والتشديد كقواءة الجماعة وقراءة على بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذَّبون في قولهم نزل المطر بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله على: «إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي منوس بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما مَن قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فغالث كافر بي مؤمن بالكوكب. والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرًا في المطر وأما مراهاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به لقوله على: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة»، وقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا، قال ابن الطيب فما مضت سبع حتى مطروا، وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزَّقكم تكذيبكم للنبي ﷺ فإنهم كانوا يقولون إن آمنًا به حرمنا الله الوزق ، كقولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل أنكم تكذبون، وأما على القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير ﴿ فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ الْجُلْقُومَ ﴾ لولا هنا عرض والضمير في بلغنت للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هلا ردهتم النفس حين الموت، ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده، وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون ﴿وَأَنْتُمْ حِينَتِذِ تَنظُرُونَ ﴾ هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم، يعنى تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء ﴿ وَنَجْنُ أَقْرَبُ الَّذِهِ مِلكُمْ ﴾ يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطّلاعه أو قرب المثلاثكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة ﴿وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ ﴾ إن أزاد بقوله نحن أقرب نَّمُصِرُونَ ﴿ فَلُوْلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِنِ ﴿ مَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ المُقَرِّبِينُ ﴿ فَاللَّهُ لَكَ مِنْ الْمُقَرِّبِينُ ﴿ فَاللَّهُ لَكَ مِنْ الْمُقَرِّبِينُ الْمُقَرِّبِينُ الْمُقَالِدِينَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين، وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب ﴿فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ لولا هنا عرض كالأولى وكرّرت للتأكيد والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلاّ رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّمِينَ﴾ الضمير في كان للمتوفى وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك ﴿فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ ﴾ الروح الاستراحة وقيل الرحمة رُوِيَ أن رسول الله عِلَمْ قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب التجنيس ﴿فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحيّة والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي على أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي على فالسلام بمعنى السلامة والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلاّ السلامة من العذاب وإن كان الخطاب لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحيّة والمعنى سلام لك أي تحيّة لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلّمون عليك فهو كقوله إلاّ قيلاً سلامًا سلامًا أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ يعني الكفّار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة ﴿فَنْزُلٌ مِّنْ حَمِيم ﴾ النزل أول شيء يقدّم للضيف ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب ﴿فَسَبِّحْ

### إِنَّ هَنَدَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿

The state of the s

باسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ لَما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اجعلوها في سجودكم» في ركوعكم» فلما نزلت سبّح اسم ربّك الأعلى قال عليه السلام: «اجعلوها في سجودكم» فلذلك استحبّ مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربّي الأعلى وفي الركوع سبحان ربّي العظيم وأوجبه الظاهرية ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه والاسم هنا جنس الأسماء والتعظيم صفة للربّ أو يكون الاسم هنا واحدًا والعظيم صفة له وكأنه أمره أن يسبّح بالاسم الأعظم ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد يها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته، قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم موجود في ستّ آيات من أول سورة الحديد، ورُوِي أن الدعاء عند قراءتها مُستجاب.

And the second s

to proceedings of the control of the

Reserved the first section of the second section is the second section of the second section of the second section is

the state of the state of the state of the state of

water properties to the

Control of the base of the second

and the second

Burker with a street was a first transfer

The Control of the Co

nas (karije naj melikara). Panganan dia dagaharan nagan sebagai se

State of Land Car

Land the second of the second second second

gander de le le le la Maria de la leve de la Maria A Maria de la M



مدنية وآياتها ٢٩ نزلت بعد الزلزلة

#### بنسب ألله التكن التحسير

سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِ ـ وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبّحات يحتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون بلسان الحال لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله: ﴿ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ [الإسراء: ٤٤] وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصفّ بلفظ الماضي، وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع، وكل واحد منهما يقتضي الدوام ﴿ هُوَ الأُوّلُ وَالآخِرُ ﴾ أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية ﴿ والظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كُنه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه، والباطل الذي بطن كل شيء أي علم باطنه، والأول أظهر وأرجح ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدلّ على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ إِنَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْتَرْقِقِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُمُتُمُّ وَلِللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِي أَلْمُورُ ﴿ فَي يُولِحُ الْيَلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارُ فِي النَّيارِ وَهُولِحُ النَّهَارُ فِي النَّيارِ وَهُولِحُ النَّهَارُ فِي النَّيارِ وَهُولِحُ النَّهُ وَاللهُ وَالل

لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قد ذكر وكذلك ما بعده ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته. وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ﴾ ذكر في الحج ولقمان ﴿وَٱنْفِقُوا مِمَّا جَعُّلَكُم مُسْتَخُلِّفِينَ فِيهِ﴾ يعني الإنفاق في سبيل الله وطأَّعَته، ورُوِيَ أَنها نزلتُ في الإنفاق في غُزُوة تبوك وعلى هذا رُوِيَ أن قوله: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا ﴾ نزلت في عثمان بن عفّان رضي الله عنه، فإنه جهّز جيش العسرة يومئذ ولفظ الآية مع ذلك عامّ وحكمها باقي، لجميع الناس وقوله: ﴿مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ يعنيَ أن الأموألُ الثيُّ بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه خلقها ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها مِن الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه ويحتمِل أن يكون جعلكم مستخلفين عمّن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال فأنفقوها قبل أن تخلَّفُوها لمَن بعدكم كما خلفها لكم مَن كان قبلكم، والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا ﴿وَمَا لَكُمُ لاَ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة فقوله ما لكم استفهام يُراد به الإنكار ولا تؤمنون في موضَّع الحال من معنى الفعلُ الذي يقتضيه ما لكم والواو في قولُه والرسول يدعوكم وأو الحالُ ﴿وَقُلْهُ أَتَخَذُ مِيثَاقَكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جُعل في العقول من النظر الذي يؤدّي إلى الإيمان، أو يكون الميثاق الذي أخذَه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم الست بربِّكم قالوا بلى ﴿ هُوَ الَّذِي يُتَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ ﴾ فيغني سيدنا مُخَمَّدًا صَّلَّى الله تعالى عَلَيْه وآله وأسلَّم والعبودية هنا للتشريف والاختصاص والآيات هنا القرآن ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَنبِيلَ اللَّهِ ﴾ الآية: معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله

أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنئلَ أَوْلَيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُصَنَّىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُومِيرٌ ﴿ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُومِيرٌ ﴿ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَعِفِهُ لَهُ وَلَهُ وَلِي مِن لَكُومُ اللَّهُ فِيهِ الْمَعْفِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي الرَّحَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَوْرِكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا نُولًا فَصُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَاكُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ النَّامُ وَالْمَا الْمَعْفَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللْهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِ

والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ الفتح هنا فتح مكة، وقيل صلح الحديبية، والأول أظهر وأشهر، ومعنى الآية التفاوت في الأُجْر والدرجات بين مَن أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفًا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشدّ ويؤخذ من الآية أن مَن أنفق في شدّة أعظم أُجْرًا ممّن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دلّ عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم مَن أنفق من قبل الفتح وقاتل مع مَن أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»، يعنى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة، ويدخل في الخطاب كلّ من يأتي إلى يوم القيامة ﴿وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ذكر في البقرة ﴿ يَوْمَ تَرَى﴾ العامل في الظرف أُجر كريم أو تقدير اذكر ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قيل إن هذا النور استعارة يُراد به الهدى والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد رُويَ ذلك عن رسول الله ﷺ فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يُضىء قدّامهم وعن يمين كل واحد منهم وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدَّامهم، ورُويَ أن نور كل أحد على قدر إيمانه فمنهم مَن يكون نوره كالنخلة ومنهم مَن يضيء ما قرب من قدميه، ومنهم مَن يضيء مرة ويهم بالإطفاء مرة، قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشى المعتق بالشمعة قدّام معتقه إذا مات ﴿بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنِّاتٌ ﴾ أي يقال لهم ذلك ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آنظُرُونَا نَقْتَبسْ من نُوركُمْ ﴾ يوم بدل من يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يعطى يوم

وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَتَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَفَّضَتُمُ وَلَا يَتُكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَتَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَفَّضَتُمُ وَلَا يَتُومُ لِللّهِ الْعَرُورُ ﴿ فَالْكِنْكُمْ الْاَيْوَمُ لَا يُؤَخُذُ مِن كُمْ فِلْمَيَّةُ وَلَا مِن الّذِينَ كَفَرُولًا مَأْوَمَ لَا يُؤَخُذُ مِن مَوْلَ لَكُمْ وَيَثْنَ الْمَصِيرُ ﴿ فَاللّهُ مَا لَا يَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِن مُولَل كُمْ وَيَثْنَ الْمَصِيرُ ﴿ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ الْمَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّ

القيامة نورًا فيبقى نور المؤمنين وينطفىء نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نأخذ منه ونستضيء به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن يكون من النظراء أي انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا ببورهم ولكن يضعف هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدّى بإلى وقرىء أنظرونها بهمزة قطع ومعناه أُخْرُونَا أَي أَمْهُلُونِا فِي مَشْيِكُمْ حَتَّى نَلْحَقَكُمْ ﴿قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا﴾ يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو قول الملائكة ومعناه الطّرد للمنافقين والتهكم بهم ألأنهم قد علموا أن ليس وراءهم نور، ووراءكم ظرف العامل فيه ارجعوا وقيل إنه لا موضع له من الإعراب وأنه كما لو قال ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النوز أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنّا فالتمييوا نورًا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ﴾ أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل البينة يدخلون منه وقيل إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقيل هو الجدار الشرقي من بينت المقدس وهذا بعيد ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ باطنه هو جهة المؤمنين وظاهره هو جهة المنافقين وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي خارجها والضمير في بلطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ أي ينادي المنافقين المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا يريدون إظهارهم الإيمان ﴿ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق ﴿ وَتَرَبَّصْتُمْ ﴾ أي أبطأتم بإيمانكم وقيل تربصتم الدوائر بالنبي علي وبالمسلمين ﴿ وَأَرْتَبْتُم ﴾ أي شككتم في الإيمان ﴿ وَفَرَّتُكُم اللهِ مَان الأُمَانِيُ ﴾ أي طول الأمل والتمني ومن ذلك أنهم كانوا يتمنّون أن يهلك النبي عليه والمؤمنين أو يهزمون إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة ﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي الفتح وظهور الإسلام أَن موت السنافقين على الحال الموجبة للعناب ﴿الْغُرُورُ﴾ هو الشيطان ﴿هِيَ مَوْلاَكُمْ ﴾ أي هي أولى بكم وحقيقة المولى الولى الناصر فكأن هذا استعارة منه أي لا ولي لكم تأوون إليه إلاّ النار ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ معنى ألم يأن: ألم يجن. قُلُوبُهُمْ لِذِكِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ اللّهِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الْعَلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكِتِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ وَكَهُمْ لَعَلَمُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ لَعَلَمُ اللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ الْحَدِّ كَرِيدٌ ﴿ اللّهُ مَا اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ الصّدِيقُونَ وَالشّهُدَاهُ عِندَ رَبِهِمْ لَهُمْ أَجُرهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَذَاهُ عِندَ رَبِهِمْ لَهُمْ أَجُرهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَذَاهُ عِندَ رَبِهِمْ لَهُمْ أَجُرهُمُ مَ

يقال أنى الأمر إذا حان وقته، وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس: عُوتِبَ المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارئًا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان سبب رجوعه إلى الله وحُكِيَ أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنظق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله ﴿ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ ﴾ عطف ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيًا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصاري ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأُمَدُ ﴾ أي مدّة الحياة وقيل انتظار القيامة، وقيل انتظار الفتح والأول أظهر ﴿أَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات، وقيل إنه تمثيل للقلوب أي يُحيى الله القلوب بالمواعظ كما يُحيى الأرض بالمطر، وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم، والأول أظهر وأرجح لأنه الحقيقة ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾ بتشديد الصاد من الصدقة وأصله المتصدقين، وكذلك قرأ أُبيّ بن كعب وقرىء بالتخفيف من التصديق أي صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ﴾ معطوف على المعنى، كأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا، وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله مَن ذَا الذي يقرض الله ﴿الصِّدِّيقُونَ ﴾ مبالغة من الصدق أو من التصديق، وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل لا تبنى إلاّ من فعل ثلاثي في الأكثر، وقد حُكِيَ بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبُّهم ﴾ يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده، أو يكون معطوفًا على الصدّيقين، فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربّهم لهم أُجْرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهد، ويراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم يشهدون على قومهم، وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان، أحدهما: أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صدّيقون وشهداء: أي جمعوا الوصفين، ورُويَ في هذا المعنى أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مؤمنو أُمَّتي شهداء» وتلا هذه الآية، والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله

لتكونوا شهداء على الناس ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ أو خبر عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفًا، ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسبما ذكر في هذه السورة، وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان، ﴿ كَمَثَلِ غَيْبُ أَفْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة تغيّره بعد خسنه وتحظمه بعد ظهوره والكفّار هنا يراد به الزراع فهو من قوله كفرت الحبّ إذا سترته تحت الأرض وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة، فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب، وقيل أراد الكفّار بالله وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابًا بالدنيا وأكثر حرصًا عليها ﴿ سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةٌ مِّن رَبّكُمْ ﴾ أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، فقيل المعنى كونوا في أول صف من القتال، وقيل احضروا تكبيرة الإحرام مع المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدلّ بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدلّ بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل ﴿ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ السماء هنا يراد به جنس السماوات بدليل أفضل ﴿ وَجَنّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ السماء هنا يراد به جنس السماوات بدليل قوله في آل عمران، وقد ذكرنا هناك معنى عرضها.

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبُراًهَا ﴾ المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون، قال رسول الله على: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل أراد به المصيبة في العُرف وهو ما يصيب من الشر وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس وقي الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي أنفسهم يعني الموت، والمرض، والفقر،

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَكِينَ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَا تَكُمُّ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَلَحُمُّ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْفَيْ الْمَعَيدُ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْفَيْ الْمَعَيدُ اللّهُ مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْفَيْ الْمَعَيدُ اللّهُ مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهُ مَن يَتَمُرُهُ وَرُسُلُهُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَالْفَيْتِ إِنَّ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَالْفَيْتِ إِنَّ اللّهَ فَوَى عَزِيزٌ ﴿ وَهُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُونَ وَالْفَيْتِ إِنَّ اللّهُ فَوَى عَزِيزٌ وَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُونَ وَالْفَدُ وَرَحْمَةً وَرَ

وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض، وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها ﴿لُكَنِلاَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكيلا تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا، ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا فيها وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمدّ أيّ بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمرو بما أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير اللّهمّ إنّا لا نستطيع إلاّ أن نفرح بما زيّنت لنا، فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يُخرِج عن الصبر والتسليم ﴿كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ﴾ المختال صاحب الخيلاء والفخور شديد الفخر على الناس ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ بدل من كل مختال فخور أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعنى أو مبتدأ وخبره محذوف ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ الكتاب هنا جنس الكتاب والميزان العدل وقيل الميزان الذي يوزن به ورُوِيَ أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مُرْ قومك يَزِنُوا به ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ خبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المِطرَقة والإبرة ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال وليعلُّم الله مَن ينصره ورسله والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك ﴿فَمِنْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أي من ذرّية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون، وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم و﴿قَفَّيْنَا﴾ ذكر في البقرة ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيدنا

محمد ﷺ، بأنهم رُحماء بينهم ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَذَعُوهَا ﴾ الرهبانية هي الانفراد في الجبّال والأنقطاع عن الناس في الصوامع، ورفض النساء وترك الدنيا ومعنى ابتدعوها أي أخدثوها من غير أن يشرعها الله لهم، وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولاً بفعل مضمر يفسره ابتدعوها لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو على الفارسي وذكر الرصخشراي الوجهين ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ٱبْتِغَاءَ رِضُوَانَ اللَّهِ ﴾ كتبنا هنا بمعنى فرضنا وَشُرْعِثًا وَفَي هذا قُولُانَ ﴿ أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر أن الاستئناف متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضؤانة الله والأول أرجح لقوله: ﴿ آبْتَدَعُوهَا ﴾ ولقراءة عبد الله بن مسعود ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا عُلَى الوفاء بها يعني: أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن مُن دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباههم ﴿وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾ إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل ال ينبغى فالجواب من وجهين: أحدهما أن معنى آمنوا هوموا على الإيعال والبنوا طليمه والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيَّها الَّذِينَ آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمجمعة صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم ويؤيِّد هذا قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نطيبين، وقال رسوُّل ا الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ثلاثة يؤتون أجْرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيَّة وآمن بي الحديث ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أله مذكور قي هله السورة، ويؤلِّد الثاني قوله: وجعلنا له نورًا يُسْفِي به في الناس ﴿لَتَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاًّ يَقْدِرُونَ حَلَى شَيْءٍ مِّن فَصْلِ اللَّهِ ﴾ لا في قوله لئلا زائدة، والمعنى ليعلم أهل الكتاب

## ذُو ٱلْفَصّْلِ ٱلْعَظِيمِ شَ

وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكيلا يعلم، والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد على ألم الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة، لأنهم لم يسلموا. فلم ينالوا شيئًا من ذلك، وإن كان الخطاب للمسلمين، فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من ضعيف الأجر والنور والمغفرة، وقد رُوِيَ في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم، وهو يقوي هذا القول، ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرَهم مرتين فنزلت الآية مُعلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك.

hay alkang a galaway has been been been been been a

Bloggish of a section of the second section of the

#### مُسْ مُ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُعْلِمُ وَآيَاتُهَا ٢٧ مَزَلَتُ مِعْدُ الْمَنَافَقُونُ \* أَنْ اللَّهُ مُنْ ال

يسر ألله التخف التحسين

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَيَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمَهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَدْ تَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدْ تَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدْ تَهُمَّ اللَّهِ وَلَدْ تَهُمَّ اللَّهِ وَلَدْ تَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِي وَلَدْ نَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِي وَلَدْ نَهُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا اللّهِ في خولة بنت حكيم، وقيل خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت خويلد، وقيل اسمها جميلة وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريمًا مؤبّدًا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله الله أوسًا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر متي، فقال رسول الله على أما رأيتك إلا قد حرمت عليه ، فقالت: يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل سواه فراجعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم بمثل مقالته فراجعته، فهذا هو جدالها ﴿وتَشْتَكِي إلَى اللّهِ كانت تقول اللّهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري، ورُوِيَ أنها كانت تقول اللّهم إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا ﴿واللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُما ﴾ المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي إليه ضاعوا ﴿واللّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُما ﴾ المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي

### وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَزًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآمِمٍ ثُمَّ

الله عنها: سبحان مَن وسَعَ سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى على وسمع الله كلامها، ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم إلى زوجها وقال له أتعتق رقبة، فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين، فقال والله ما أقدر، فقال له أتطعم ستّين مسكينًا، فقال لا أجد إلاّ أن يعينني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعًا وقيل بثلاثين صاعًا ودعا له فكفّر بالإطعام وأمسك زوجته ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مُن نُّسَائِهِم﴾ قرىء يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار، والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة مُحَرِّمة على التأبيد كالبنت والأُخت وسائر المُحَرّمات بالنسب والمُحَرّمات بالرّضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله أنتِ عليّ كأُمّي أو كبطن أُمّي أو يدها أو رِجلها خلافًا للشافعي فإن ذلك كله عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاسَ مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام ﴿مَّا هُنَّ أُمُّهَاتِهِمْ﴾ ردّ الله بهذا على مَن كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أُمًّا باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تُعرَف له حقيقة والزُّور هو الكذب وإنما جعله كذبًا لأن المظاهر يصير امرأته كأمَّه وهي لا تصير كذلك أبدًا والظهار محرّم ويدلّ على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى: ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ فإن ذلك تكذيب للمُظاهِر والثاني أنه سمَّاه منكرًا والثالث أنه سمَّاه زورًا والرابع قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ فإن العفو والمغفرة لا تقع إلاّ عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفّارة ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ إختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون لما قالوا على ستّة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عَوْد إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفّارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفّارة لا تجب إلاّ بالظهار والعَوْد معًا. الثاني أن العَوْد هو وطأ الزوجة رُوِيَ ذلك عن مالك فلا تَجِب الكفّارة على هذا حتى يطأ فإذا وطيء وجبت عليه الكفّارة سواء أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت الثالث أن العود هو العزم على الوطىء ورُويَ هذا أيضًا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفّارة سواء أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطىء وعلى إمساك

يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِدِءً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ

الزوجة وهذا أصح الروايات عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصّة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلِّقها بعد الظهار وجبت الكفَّارة، السَّادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول مرة وإنما يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمَن ظاهر أول مرة فذلك يردّ عليهم ويختلف معتى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرّموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ جعل الله الكفَّارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث إطعام ستين مسكينًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على المقيّد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفّارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك يبنى على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدى، ورُويَ القولان عن الشافعي، وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مدّ لكل مسكين بمدّ هشام واختلف في مدّ هشام فقيل إنه مدَّان غير ثلث بمدّ النبي على، وقيل إنه مدّ وثلث، وقيل إنه مدَّان وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدًا بمد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لكل مسكين ولا يجزيه إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا لم يجزه عند مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد ﴿مِن قَبْل أَن يَتَمَاسًا﴾ مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والقوري أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفّارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسًا في التحريم والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله، ورأى أنه لا يكون إلاّ قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيِّد، وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفّارة لأن الله لم ينصّ في الإطعام أنه قبل المسيس ﴿ ذَلِكَ لِتُؤمِنُوا ﴾ قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من

كُثِوُا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِّننتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَخْصَلْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَتِثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَشَخَوْنَ بِٱلْإِثْـمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَيْحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي ٱلْفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا ۚ فَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُذْوَنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا، وهذا أظهر لأنه أعمّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ ﴾ أي يخالفون ويعادون ﴿كُبِتُوا﴾ أي هلكوا وقيل لُعِنوا وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيانًا ونزلت الآية في المنافقين واليهود ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلاَثَةٍ﴾ يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيّ فيكون ثلاثة مضاف إليه بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفة، والأول أحسن ﴿إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم، وهو معهم أينما كانوا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك فعادوا، وقيل نزلت في المنافقين، والأول أرجح لقوله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن المراد والمنافقين معًا لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ [المجادلة: ١٤] فنزلت الآية في الطائفتين ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَمْ يُحَيُّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ كانت اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون السام عليك يا محمد بدلاً من السلام عليكم والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول لهم: «وعليكم» فسمعتهم عائشة يومًا فقالت بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ: "مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحّش"، فقالت أما سمعت ما قالوا قال: «أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم» ويريد بقوله ما لم يحيِّك بهالله قوله تعالى:﴿قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى﴾ ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاً يُعَدُّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ كانوا يقولون لو كان نبيًّا لعذَّبنا الله بإذايته فقال الله ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ

مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْرُفَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَكَلَ ٱللَّهِ فَلَيْلَةً كَلِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلَةً كَلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْلِل

أي يكفيهم ذلك عذابًا ﴿إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قيل يعنى النجوي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل أزاد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيِّد هذا قوله ليجزِّي الدِّين آمنوا ﴿إِذَا قِيلٌ لَكُمْ تَقَسُّحُوا فِي الْمَجَالِسُ فَأَفْسَحُوا﴾ اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في مقاعد الحرب والقتال وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس، في مجلس رسول الله على القرب منه وقيل أقام النبي ﷺ، قومًا ليجلس أشياخًا من أهل بدر في مواضعهم، فنزلت الأية ثم اختلفوا هل هي مقصورة على مجلس النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو هي عامَّة في جميع المجالس، فقال قوم إنها مخصوصة ويدلُّ على ذلك قراءة المجلس بالإفراد، وذهب النجمهور إلى أنها علمَّة ويدلُّ على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكونُ المجلِس بالإفراد عليهُ هذا ا للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسّع دون القيام ولذلك قال رسول الله ﷺ ولا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسّحوا وتوسّعوا» وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأخد هل هو على التحريم أو الكراهة ﴿يَفْسَعِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي يوسع للكم في جنته ورحمته ﴿وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا فَأَنشُرُوا ۚ أَي إِذَا قِيلَ لَكُم ارْتَفْعُوا وقومُوا فَافْعِلُوا دُلك واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة، وقبل إذا. أُمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، لأنه كان يحبُّ الانقراد أجيانًا وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام، وقيل المراد القيام في المجلس للتوسّع فيزفع اللّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فيها قولان أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء درجات فقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاءني العاقل الكهيهم وأنت تريد رجلاً واحدًا، والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا درجات فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني للمؤمنين الذين لمسوا علماء، وللعلماء أيضًا ولكن بين درجاتِ العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آخر كقوله على سائر العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وقوله عليه الصلاة والسلام: "فضل العالِم على العابد كفضلي على أدناكم وجلاً"، وقوله عليه السلام: "فشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العابدين خِيرٌ ﴿ يَعَانَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَدَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوسَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِمُ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ فَإِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللّهَ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللّهَ وَرَسُولَةٌ وَاللّهُ خِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِنَّا اللّهَ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللّهَ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهَ فَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ فَلَهُمْ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَلِيلِ ٱللّهِ فَلَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ مَا اللّهُ مَلُونَ لَهُمْ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولَئِهِكُ أَصَعَبُ ٱلنّارِ هُمْ فِيكًا عَمَالُونَ لَكُمْ مِن ٱللّهِ شَيْعًا أُولَئِهِكُ أَصَعَبُ ٱلنّارِ هُمْ فِيكُمْ عَلَيْهُ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولَئِهِكُ أَصَعَبُ ٱلنّارِ هُمْ فِيهَا عَمَالُونَ لَكُمْ وَلَا أَولَلاهُمْ مِن ٱللّهِ شَيْعًا أُولَئِهِكُمْ اللّهُ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولَئِهُمْ عَلَى شَيْعً أَلَا إِنَّكُونَ هُمْ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولُولِهُمْ اللّهُ مَنْهُ إِلللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مَنْهُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى شَيْءً أَلَا إِنْهُمْ مُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

والشهداء، فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ قال ابن عباس سببها أن قومًا من شبّان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي ﷺ في غير حاجة، لتظهر منزلتهم وكان النبي ﷺ سمحًا لا يردّ أحدًا، فنزلت الآية مشدّدة في أمر المناجاة، وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي ﷺ وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ الآية: فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام، واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم لم يعمل بها أحد وقال قوم عمل بها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه رُوِيَ أنه كان له دينارًا فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرّات تصدّق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدّق في كل مرة بدينار ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلَّفتم من الصدقة عند المناجاة ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ نزلت في قوم من المنافقين تولُّوا قومًا من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم ﴿مَّا هُم مُّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ﴾ يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم: ﴿مَذْبَذُبِينَ بِيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤُلاء ولا إلى هَؤُلاء﴾ [النساء: ١٤٣] ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يعني أن المنافقين كانوا إذا عُوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد صدر ذلك منهم مرارًا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها ﴿أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ ﴾ أصل

taddaga o sycholoso Nederlah o servicego

ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اَسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَسْلُهُمْ ذِكْرُ اللَّهُ أُولَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ الآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ الآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ أُولَيْكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴿ الشَّيْطَنِ اللَّهُ لَأَعْلِمِنَ اللَّهُ لَأَعْلِمِنَ اللَّهُ وَالْبَوْمِ الْلَاحِرِيُواَ دُوتَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرُسُولَةُ وَلَى اللَّهُ وَالْبَوْمِ الْلَاحِرِيوَا دُوتَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كَا لَيْ وَالْبَوْمِ اللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْمَ اللَّهُ وَالْبَوْمِ اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهُ وَالْبَوْمِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ حَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْحِيلُ اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْبَوْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْحَامُ وَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَقُومِ الللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَلُومِ الللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الجُنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس، ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يُظهرون الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهم، وقرىء اتخذوا بكسر الهمزة واستَحْوَق عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ أَي غلب عليهم وتملّك نفوسهم ﴿فِي الأَذَلِينَ اي في جملة الأذلّين: أي معهم ﴿كَتَبَ اللّه الله أي قضى وقدّر ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا الآية: معناها لا تجد مؤمنا يحبّ كافرًا ولو كان أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفّارًا، فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير أخاه عزير بن عمير يوم أحد، ودعا أبو بكر الصدّيق ابنه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير أنها عزير بن عمير أنها على العموم، وقيل نزلت فيمن بدر للبراز فأمره النبي الله أن يقعد، وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله على والأحسن أنها على العموم، وقيل نزلت فيمن المسركين يخبرهم بأخبار رسول الله الله هذه مفاعلة من المودّة فتقتضي أن المودّة من المودّة فتقتضي أن المودّة من المعتين ﴿مَنْ حَادً اللّه ﴾ أي عاداه وخالفه ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ اي أثبته فيها كأنه مكتوب ﴿وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مُنْه ﴾ أي بلطف وهدى وتوفيق وقيل بالقرآن، وقيل بجبريل ﴿أُولَئِكُ مَنْ المَاهِ أَلِيهُ هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان، والحزب هم الجماعة المتحزّيون لمَن أضيفوا إليه.



مدنية وآياتها ٢٤ نزلت بعد البينة

#### بِسْسِمِ اللهِ الرَّمَنِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ الرَّعَابِ

سَبَّحَ يِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ ٱخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينِرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد هو الله وعرب النهاء وتفرقوا في البلاد هو الله والمؤي أخرَج الذين كَفَرُوا يعني بني النضير هلاول الحشر والقيام من القبور أقوال: أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من القبور آخره، ورُوِيَ في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: «امضوا هذا أول الحشر، وأنا على الأثر»، الثاني: أن المعنى الأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام، ورُوِيَ في هذا المعنى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لبني النضير: «اخرجوا»، قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا «اخرجوا»، قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا

اللهِ فَأَنَدَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُغْرِيُونَ بَيُوبَهُم بِأَيَدِهِمْ وَأَيْدِى اللّهُ فَأَنَدَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلاَ أَنْ كُنْبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَلَهُمْ فَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَذَابُ النّادِ ﴿ فَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا أَنْ كُنْبُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ كُنْبُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي مُلْكُولُهُمُ وَمَا أَنْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصونهم أول الحشر، وإخراج أهل خيبر آخره، الرابع: أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم النبي عِين الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الزمخشري الله عنه الله ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا﴾ يعني لكثرة عدَّتُهُم ومنعة حصونهم ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ﴾ عبارة عن أخذ الله لهم ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها، وأسند ذلك إلى الكفّار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم، وأما إخراب الكفّار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد: أحدها حاجَّتهم إلى الخشب والحجارة ليسدُّوا بها أفواه الأزقة ويحصَّنوا ما خرَّبه المسلمون من الأسؤار، والثاني ليحملونا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. الثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحًّا عليها ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ استدلّ الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها ﴿وَلَوُلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ الجلاء هو الخروج عن الوطن، فالمعنى لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذَّبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم مع ذلك عذاب النار ﴿شَاقُوا﴾ ذكر في الأنفال ﴿مَا قَطَعتُم مِّن لِّينَةٍ ﴾ اللَّينة هي النخلة وقيل هي الكريمة من النخل، وقيل النخلة التي ليست بعجوة، وقيل ألوان النخل المختلط، وسبب الآية أن رسول الله على لله الله على النصير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه فقال بنو النَّضير ما هذا إلاَّ فساد يا محمد وأنت تنهي عن الفُّسادُّ، فَنزُلْت الآية معلَّمة أن كُل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذِنَ للمسلمينَ في ذلكُ ﴿لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ يعني بني النضير، واستدلُّ بعض الْفَقَهاء بهذه الآية على أن كُلُّ مَجْتَهَدُ مُصُّيُّبٌ، فإن الله قد صوَّب فعل مَن قطع النخل ومَنْ تُركها، واختلف العلمًا، في قطع شُجَّرُ المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهور لهذه الآية، ولإقرار رسول الله ﷺ على تُحريق نخل بني النضير، وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الجيش الذي وجهه إلى الشام أن لا يقطعوا شجرًا مثمرًا ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى حَسُلَهُ عَلَى حَسُلَهُ عَلَى مَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى

وَلاَ رِكَابِ﴾ معنى أفاء الله: جعله فيئًا لرسول الله ﷺ، وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير، والركاب هي الإبل، والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال ولكن حصل بتسليط رسوله ﷺ على بني النضير، فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه من فدك: فهو فيء خاصّ بالنبي ﷺ يفعل فيه ما يشاء، لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين؛ ولم يعطِّ الأنصار منها شيئًا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم منها سهمًا، هذا قول جماعة، وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والكراع عدَّة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كلُّ ما فتحه الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصّة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابًا عظيمًا فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفّار تكون لله وللرسول ومَن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس، ولا تقسم على مَن حضر الوقيعة وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس، وقسمة سائر الغنيمة على مَن حضر الوقيعة فقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض، وأن هذه الآية في أرض الكفّار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين، وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة الِتي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين، وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفّار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال وَٱلْكَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآ مِنكُمُّ وَمَآ ءَالَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُسُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ قَآئِنَهُواً وَإِنَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَآمَوْلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ۞

لفظ الغنيمة وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة، وأن حكمهما مختلف، قاله أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق، فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: ﴿مَّا أَفَّاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير، ولكنه حَذَف هذا لقوله في الآية قبل هذا ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ ﴾ فاستغنى بذكر ذلك أولاً عن ذكره ثانيًا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها فإنه بيّن في الآية الأولى حكم أموال بني النصير، وبيّن في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم، ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمَس الغنائم لأن الله سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي قُولُه ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبُنِ السَّبِيلَ﴾، وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله لله وللرسول وما بعد ذلك ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء، وذلك أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حيثتُذ فقراء، ولم يعطِّ الأنصار منها شيئًا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من هذا الفّيء فأنزل الله هذه الآية، والدُولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير، ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء ﴿وَمَّا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ نزلت بسبب الفيء المذكور: أي ما أتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للانصار عنه، ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله ﷺ أو نواهيه، ولذلك استدلَّ بها عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرّم المَحْيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله ﷺ.

﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ هذا بدل من قوله لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ليبيّن بذلك أن المراد المهاجرين ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة

وَٱلَّذِينَ نَبَوَّهُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُونُواْ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ- فَأُولَيْهِكَ هُمُ

وتركوا فيها أموالهم وديارهم ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ هم الأنصار والدار هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين، فإن قيل كيف قال تبوَّؤوا الدار والإيمان وإنما تتبوّأ الدار أي تسكن ولا يتبوّأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول أن معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: فعلفتها تبنًا وماءً باردًا: تقديره: علفتها تبنًا وسقيتها ماءً باردًا، الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كله موطن لهم لتمكّنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل، لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم، والآخر أنه أراد تبوؤوا الدار مع الإيمان معًا أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين، لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوّىء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولاً معه، وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول، فإنه إذا كان الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول، إذ لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفًا على الدار ﴿وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمًّا أُوتُوا﴾ قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد، ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلها والضمير في يجدون للأنصار، وفي أوتوا للمهاجرين، والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره، ولا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي الفاقة. ورُوِيَ أن سبب هذه الآية أن رسول الله ﷺ لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه» فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة، ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال لها نوّمي صبيانك وأطفئي السراج، وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنّا نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول الله على فقال له عجب الله من فعلكما البارحة ونزلت الآية ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ شُحّ النفس هو البخل المُعْلِحُون اللهِ مَن وَلا يَحْمَلُ فِي قُلُونِ اعْدِهِم يَعُولُون رَبَّنَا اغْفِر لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا الْلَهِمِنَ اللهِ مَن وَلا يَحْمَلُ فِي قُلُونِ اغِلَا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِمُ اللهِ اللهِ مَن وَلا يَحْمَلُ فِي قُلُونِ اغِلَا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

والطمع وفني هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم إلله شُخَ أنفسهم فمديحهم الله بفلك ، وبأنهام يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتلي المهاجرون وأنهم يحبون المهاجرين ﴿وَالَّذِين جَاءُوا مِن يَعْلِهِمْ ﴾ جَاؤُوا هذا معطوف على المهاجرين والأنصار الممذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة وقيل يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا جملها مالك فقال: إن مَنْ قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظَّ له في الغنيمة والفيء، لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم بقولون ربنا اغفر إلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمَن قال ضدّ ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الشيخ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَافَقُوا﴾ الآية: نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سلول وقوم مِن المنافقين يعشوا إلى بني النضير، وقالوا لهم اثبتوا في حصونكم فإنّا معكم كيف ما تقلّبت حالكم، ﴿فَلاَّ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبُدًا﴾ أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع مَن يأمرنل بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها، فإن قيل: كيف قال لئن نصروهم ليولن الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم؟ فالجواب: إن المعنى على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار ﴿ لِأَنتُم أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُودِهِم مِّنَ اللَّهِ ﴾ الرهبة هي الخوف؛ والمخطيب أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثن مما يخافون الله ﴿لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَهِيمًا الاَّ فِي قُرَى مُّحَصِّنَةِ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرَّى محصنة بِالْأَسْوار والخِنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم ﴿ مَا أَسُهُم مَنْ مَنْهُم شَالِيكُ ﴾ يعلي عِداوة بعضهم لبعض ﴿ تَحْنَسُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْتُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ اللهِ فَاللهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا اللهِ الله

والمودّة وقلوبهم متفرّقة بالمخالفة والشجناء ﴿كَمَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكفّار، فإنهم قبلهم ومثلاً لهم في أن غلبوا وقهروا والأول أرجح لأن قوله قريبًا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضًا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود مثلهم، وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم وذلك هو المراد بقوله: ﴿ ذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ وقريبًا ظرف زمان ﴿كَمَثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ ٱكْفُرْ﴾ مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس، وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم، وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد، فإنه استودع امرأة فزيّن له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبيّن ما فعل فتعرّض له الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك وهذا ضعيف في النقل، والأول أرجح ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾ الضميران يعودان على الشيطان والإنسان، وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ﴾ هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدّمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكفُّ عن السيئات وتزيد من الحسنات، وإنما عبّر عن يوم القيامة بغد تقريبًا له لأن كلُّ ما هو آتٍ قريب، فإن قيل: لِمَ كرّر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه تأكيد، والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعدادًا ليوم القيامة، ثم أمر به ثانيًا لأن الله خبير بما يعملون، فلما اختلف الموجبات كرّره مع كل واحد منهما ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴾ يعني الكفّار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعن الترك أو الغفلة أي نسوا حقّ الله خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ هُوَ النَّهُ الَّذِى لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ النَّهُ الَّذِى لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَى إِلَا هُوَ اللَّهُ الْفَيْدِ وَالشَّهَا لَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْدِ فَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ

فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ﴾ الْآية: توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدّع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا، والعموم أحسن ﴿القُدُوسُ ﴾ مشتق من التقديس، وهو التنزِّه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح ﴿السَّلامُ ﴾ في معناه قولان: أحدهما الذي سلم عباده من الجور، والآخر السليم من النقائص، وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام ﴿المُؤْمِنُ ﴾ فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن أي الذي أمّن عباده، والآخر أنه من الإيمان أي المصدّق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدّق نفسه في أقواله ﴿المُهَيْمِنُ﴾ في معناه ثلاثة أقوال الرقيب والشاهد والأمين، قال الزمخشري أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء ﴿ الْجَبَّارُ ﴾ في معناه قولان: أحدهما أنه من الإجبار بمعنى القهر، والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته، والأول أظهر ﴿الْمُتَكِّبُرُ﴾ أي الذي له التكبّر حقًّا ﴿ الْبَارِى ء ﴾ أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارىء والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه ﴿المُصَوِّرُ ﴾ أي خالق الصور ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ قال رسول الله على: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»، قال المؤلِّف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك، فقلت له: ولِمَ ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود، قال: قرأت على النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم فِلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: «ضع يدك على وأسك»، قلت: ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر، قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد، قلت: ولِمَ ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى افتتح

القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها فقالت: يا ربّنا ولِمَ ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلاّ السام، والسام الموت».



#### مدنية وآياتها ١٣ نزلت بعد الأحزاب

### بِنْ اللهِ النَّمْنِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ الَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلنَّهِمِ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلنَّهِ وَيَرِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُدَ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَٱلْخِنَآءَ مَرْضَافِيَّ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿لاَ تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ العدو يطلق على الواحد والجماعة، والمراد به هنا كفّار قريش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورّى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله علي من السماء فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب فقال علي بن أبي طالب ما كذب رسول الله علي ولا كذب الله، والله لتخرجن الكتاب أو علي بن أبي طالب ما كذب رسول الله علي ولا كذب الله، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك قالت أعرضوا عتى فأخرجته من قرون رأسها، وقيل أخرجته من حجزتها فجاؤوا

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿
إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَآءُ وَيَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيَدِيَهُمْ وَٱلْسِلَنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿ لَنَ لَلَهُ لَلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَى قَدْ كَانَتَ لَكُمْ الْعَوْمِ مَ إِنَّا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَشُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِ مَ إِنَّا الْمَرَءَ وَأَلْمِ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

به رسول الله على فقال لحاطب: «مَن كتب هذا» قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل على فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت امرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لى عندهم يد يرعونني بها في قرابتي، فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضوب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ: "صدق حاطب إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلاّ خيرًا» فنزلت الآية عتابًا لحاطب وزجرًا عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له، لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ عبارة عن إيصال المودّة إليهم وألقى يتعدّى بحرف جرّ وبغير حرف جرّ كقوله: ﴿أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّي﴾ [طله: ٣٩] وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا﴾ أو في موضع الصفة لأولياء أو استثناف ﴿وَقَدْ كَفَرُوا﴾ حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي يخرجون الرسول ويخرجونكم يعنى إخراجهم من مكة، فإنهم ضيّقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة، ومنهم مَن خرج إلى أرض الحبشة ﴿أَن تُؤْمِنُوا﴾ مفعول من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم ﴿إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي﴾ جواب هذا الشرطُ محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذوا، والتقدير إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادًا مصدر في موضع الحال أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ ﴾ معناه إن يظفروا بكم ﴿وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ أي تمنُّوا أن تكفروا فتكونون مثلهم، قال الزمخشري وإنما قال ودُّوا بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ﴾ إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أي يفرّق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة، وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ الأسوة هو الذي يقتدي به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا

بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تَوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُ وَإِلّا قَوْلَ إِبَرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكُ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيْكَ أَنْهَا وَلِيْكَ أَنْهَ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن يَوَلّ فَإِنّ اللّهُ هُو الْغَنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفّار والتبرّىء منهم ومعنى والذين معه مَن آمن به من الناس، وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من عصره، ورجيج البن عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك ﴿بُرَآءُ﴾ جمع بريء ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ أي كلهبناكم في أقوالكم، ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم ﴿ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِمِهُمْ لاَّبِيهِ لاَّسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ هذا استثناء من قوله أسوة حسنة، فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم للكفّار ولا تقتدوا بهم في هذا، لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبيّن له أنه عدق لله تبرّأ منه، وقيل الاستثناء من التبرّي والقطيعة، والمعنى تبرّأ إبراهيم والذين معه من الكفّار إلاّ أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ﴿رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ هذا من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه وهو متَّصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أُمروا أن يقتدوا به ﴿رَبُّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في معناه قولان: أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنّا على الحق وهم على الباطل سوالآخر: لا تسلَّطهم علينا فيفتنونا عن ديننا، ورجّح ابن عطيّة هذا، لأنه دعاء لأنفسهم وأما على القول الأول فهو دعاء للكفّار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفّار وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفّار بذلك ﴿ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَاذَيْتُم مُّنْهُم مُّودَّةً﴾ لمّا أمر الله المسلمين بعداوة الكفّار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفّار من القرابة فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مؤدّة، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حيننذ سائر قريش وقيل المودة تزوّج النبي على حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب سيد قريش، وردّ ابن عطية هذا القول بأن تزوّج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية ﴿لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ رخَّص الله للمسلمين في

قَنْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَنَهُرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّنلِمُونَ ۚ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا نَرْجِمُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواً وَلَا جُنَاحَ

مبرّة من لم يقاتلهم من الكفّار، واختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. الثاني أنهم كانوا من كفّار قريش لم يقاتلوا المسلمين ولا أخرجوهم من مكة، والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنهم النساء والصبيان، وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق قالت يا رسول الله إن أُمي قَدِمَت عليّ وهي مشركة أفأصِلها قال: «نعم صِلِي أُمّك». الرابع أنه أراد مَن كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأما الذين نهى الله عن مودِّتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفّار قريش ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن، وإنما سمّاهن مؤمنات لظاهر حالهن، وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حبّ الله ورسوله والدار الآخرة، والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله، والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة، وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان، والعصيان، فإذا أقرّت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يردّ المسلمين إلى الكفّار، وكلّ مَن جاء مسلمًا من الرجال والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من ردّ المؤمنة إلى الكفّار إذا هاجرت إلى المسلمين وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسّان بن الدحداحة، وقيل سبيعة الأسلمية، ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردّها علينا فإن ذلك في الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية: فامتحنها رسول الله ﷺ فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها، وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على ردِّ مَن أسلم منهم، أو يجوز حتى الآن على قولين والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء ﴿لاَّ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ هذا تعليل للمنع من ردّ المرأة إلى الكفّار وفيه دليل على

هُلَيْكُمْ أَن تَنكِعُوهُنَ إِذَا عَانَيْتُعُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِ وَسَعَلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِسَعْلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِسَعْلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِسَعْلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِسَعْلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِيسَعْلُواْ مَا الْفَقَاعُ وَلِيسَعُلُوا مَا الْفَقَاعُ وَلِيسَعُلُوا مَا الْفَقَاعُ وَلَيْ الْمُقَالِمُ مَا اللّهُ عَلِيمًا وَاللّهُ عَلِيمًا فَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ عَلِيمًا مَن اللّهُ عَلِيمًا مُن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ مَا لِلْمُعُلِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَ

ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات ﴿وَآتُوهُم مَا أَنْفَقُوا ﴾ يعني أعطوا الكفّار ما أعطوا نساءهُمْ مَنْ الصَّدَقَاتُ إذا هَاجُرِن ثم أَبَاحِ للمُسْتَلَمِين تَزَوَّجِهِنَّ بِالْصَّدَاقُ ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِثِمِضَتُمُ الْكُوْافِرِ ﴾ العصم جمع عصمة أي النكاح فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعنى المشركات من عَبَدَة الأوثان، فالآية على هذا محكمة، وقيل يُعني كل كافرة فعلى هذا نُسْخُ مِنْهَا جُواز تَزُوِّج الْكِتَابِيَاتِ لَقُولُهُ: ﴿ وَالْمُخْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ا [المائدة: ٥]، ورُوِيَ أَن الآية نزلت في أمراة العمر بن الخطاب كانت كافرة فطالقها ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾ أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفّار، وليطلب الكفّار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هَاجِرَنَ إِلَى الْمُسْلَمِينَ ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيَّءً مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِّثُلُ مَّا أَنْفَقُوا﴾ معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفّار هروب نساء المسلمين إلى الكفَّار، والخطاب في قوله فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمّين وقولُه عاقبتُمْ ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبي أي أصبتم عقبي ولهي العنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أهرى ا قَلْمَا كَانَ نَسَاءَ الْمُسْلَمِينَ يَهْرَبُونَ إِلَى الْكُفَّالَ ونساء الكفّار يهربُونُ إِلَى المُسْلَمُينَ جَعْلَ ذُلكَ كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لما قال الله: ﴿ وَاشْأَلُوا مَا أَنقَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنقَقُوا ﴾ ا قال الكفّار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق مَن هربت زوجته البينا من المسلميّان؟ فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن هزبت زوجته من المسلمين إلى الكفّار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال إن معنى فعاقبتم غنمتم، وقيل من مال الفيء، وقيل من الصدقات التي كانت للدفع للكفّار إنه فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه وهذه الأحكام المتي تضمنتها هذه الآية، قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة النبي الله منعا مشركي العرب ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة فلا تجوز مهادنة العشركين من العرب إنها هو في حقهم الإسلام أو السيف، وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس الأن الله قَالَ في المشركين اقتلوا المشركين حيث وجلتموهم، وقال في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وقال النبي عَلِي في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب: ﴿ فِمَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءًا ل فَنَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتَ اَزْوَجُهُم مِّشَلَ مَا اَنفَقُواْ وَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي آنتُم بِدِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِيُ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ بُهَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِفْنَ وَلا يَرْنِينَ وَلا يَقْنُلْنَ أَوَلَندَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَمُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِ ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَهَا يِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَمُنَ اللّهُ عَنُورُ يَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمَ وَالسَّعَغْفِرُ لَمُنَ اللّهُ عَنُورُ رَحِيمٌ ﴿ فَي اللّهُ عَلَيْهِمَ قَدْ يَهِسُوا مِنَ اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهَ عَلَيْهِمَ قَدْ يَهِسُوا مِنَ

الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا، وكان رسول الله على يبايعهن بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة، ورُويَ أَنه ﷺ لفّ على يده ثوبًا كثيفًا ثم لمس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يُده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء، فغمسن أيديهن فيه ﴿وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ ﴾ معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدًا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولد، فتقول لزوجها هذا ولدي منك وإنما قال ﴿يَفْتُرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها وفرجها الذي تلده به بين رجليها، واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن يُنسَب للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك، وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهنّ يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به الفرج ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشتّى الجيوب، ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه، وورد في الحديث أن النساء لمّا بايعن رسول الله عَلِي هذه المبايعة، فقرّرهن على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ إن أخذت من ماله بغير إذنه، فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما قرّرهنّ على أن لا يزنين، قالت هند يا رسول الله أتزنى الحرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزني الحرّة» يعني في غالب المرأة، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهنّ قالت نحن ربّيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا، فضحك رسول الله على فلما وقفهن على أن لا يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك، وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ، أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقرّرت وعلمت من الشرع بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها ﴿لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعنى اليهود وكان بعض فقراء المسلمين يتودّد إليهم ليصيبوا من أموالهم، وقيل يعني كفّار

The Later of the second

والمناف والمناف

Robert Control Control Control

Books and a section of

### ٱلْأَخِرَةِ كَمَايِيسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصَكِ ٱلْقُبُورِ ١

قريش، والأول أظهر لأن الغضب قد صار عُرفًا لليهود كقوله: ﴿غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ [الفاتحة: ٧] ﴿قَد يَشُوا مِنَ الآخِرةِ كَمَا يَشَنَ الكُفّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَبُورِ ﴾ مَن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفّار قريش، فالمعنى يئسوا من وجود فيها ومَن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفّار قريش، فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة، وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا وقوله: ﴿كُمّا يَشِسَ الْكُفّارُ مِنْ أَصْحَابُ اللهُ بُورِ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كما يئس الكفّار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف، والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس أي كما يئس الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم من أصحاب يعنبون فيها.

and the second of the second o

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

المن المنظم ا

and the second of the second of

the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of

gazanda ay sa mina atau di kamana maka ana mina di kamana atau di kamana ay mina di kamana di kamana di kamana Manana ay manana ay atau di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana ay mina di kamana di kamana di kama

Secretary Dec

and the state of the

Section 1 to the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of t

the state of the s

The state of the s

were the second of the second of the second



مدنية وآياتها ١٤ نزلت بعد التغابن

### بِنْ اللَّهِ النَّمْنِ ٱلرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ عِلْمُ

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُنَّ اللَّهَ يَكُوبُ ٱلَّذِينَ لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ في سببها ثلاثة أقوال أحدها قول ابن عباس أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحبّ الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية والآخر أن قومًا من شبّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرًا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلاّ أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر مَن يقول ما لا يفعل ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَلُونَ ﴾ كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول أخاف من مقت الله والمقت هو البغض لريبة أو نحوها وانتصب مقتًا على التمييز وأن تقولوا بدل من الفاعل وقيل فاعل كبر محذوف تقديره كبر فعلكم مقتًا وأن تقولوا بدل من الفاعل

المحدوف أو خبر ابتداء مضمر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان قاله ابن عطية وهذا ضُعَيف خَفْتُي على قائله مقصد الآية وليُّسُ المراد نفس التراص وإنما التراد التبوت والجدُّ في القتال ﴿كَنَّاتُهُم بُنْيَانَ مَّرْصُوصٌ﴾ المرصوص هو الذي يضمُّ بعضه إلى بعض وقيل هُوَّ المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُؤذُونَنِي﴾ كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب ولا تكونوا كالذين آذوا موسى ﴿وَقَدْ تَعْلَعُونَ أَنْنِي رَبُعُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدَّالَّة على التحقيق ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق ﴿وإذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه ليم يكن له فيهم أب ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاقِ ﴿ مَعْنَاهُ مَذَكُورٌ فَي البقرة في قولُهِ ﴿مُصَدِّقًا لَّمَا مَعَكُم﴾ [13] ﴿وَمُبُشِّرًا بِرَسُولِ﴾ عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا من أمة قال نعم أمة أحمد حكماء علماء أتقياء أبرار ﴿ٱسْمُهُ آَحْمَدُ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبيّ بعدي"، وأحمد مشتق من الحمد ويحتمل أن يكون فعلاً سُمّي به أو يكون صفة سُمّي بها كأحمد ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيْنَاتِ ﴾ يحتمل أن يريد عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام ويؤيّد الأول اتصاله بما قبله ويؤيّد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد على ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا تُورَ اللَّهِ ﴾ ذكر في براءة

﴿ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ ﴾ الآية تفسير للتجارة المذكورة قال الأخفش هو عطف بيان عليها ﴿ يَغْفِرُ لَكُم ﴾ جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر وقد قرأه ابن مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمر لأنه يقتضي التحضيض ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحبُّونَها ﴾ ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى ﴿ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ ﴾ تفسير لأخرى فهو بدل منها ﴿ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال الزمخشري عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر ﴿ كُونُوا أَنصَارَ اللّٰهِ ﴾ جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج سمّاهم الله به وليس ذلك المراد هنا ﴿ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾ هذا التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ قيل إنهم ظهروا بالحجة ، وقيل إنهم عيسى عليه السلام ، وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو علموا الكفّار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام ، وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد عليه .



مدنية وآياتها (١ نزلت بعد الصف

### بنسب الله النخب التحسير

يُسَيِّحُ يِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُذُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَذِهِ- وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ.

### بسم الله الرَّحمان الرّحيم

﴿الْقُدُوسِ ﴾ ذكر في الحشر ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمّيّينَ رَسُولاً مَّنْهُم ﴾ يعني سيّدنا محمدًا على ، والأمّيين هم العرب، وقد ذكر معنى الأمّيّ في الأعراف ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُم ﴾ عطفًا عَلَى الأُميين وأراد بهؤلاء فارس وسئل رسول الله على مَن هؤلاء الآخرون فأخذ بيد سلمان الفارسي ، وقال : «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء » يعني فارس ، وقيل هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به البشرية وفي الدين لا في النسب وقيل هم أهل اليمن وقيل التابعون ، وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح لأمّا يَلْحَقُوا بِهِم أي لم يلحقوا بهم لنفي وسيلحقون وذلك أن لما لذكر الماضي القريب من الحال ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ ﴾ إشارة إلى نبوة محمد على وهداية الناس به ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمّلُوا النّوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها و ﴿ لَمُ النّوراة كلفوا العمل الله على يحمل الأسفار على يَحْمِلُوهَا ﴾ لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها ، شبّههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على

مُّيِينِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثُلُ اللّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثُلُ اللّهِ مَا لَذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينتِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمَ اللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلَيمَ وَاللّهُ عَلَيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلِيمَ وَاللّهُ عَلَيمَ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيمَ وَاللّهُ عَلَيمَ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُلُونَ إِلَى عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ عَلَامِ اللّهُ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَلِيمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ظهره ولم يدرَ ما فيها ﴿ بِثْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ يعني اليهود الذين كذبوا سيدنا محمد على وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوته صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم فكلّ مَن قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ﴾ ذكر في البقرة ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْم الْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ النداء للصلاة هو الأذان لها ومَن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذا، وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة، ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سُنّة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله على جدار المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو على المنبر وقد كان بنو أميّة يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زمانًا وهو باقي في المشرق إلى الآن قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف. الثالث كان الأذان للجمعة واحدًا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة، السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعى فهو بخلاف السعى في قول رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «إذا نُودِي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون». الخامسة، حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلاقا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول

Tall all all the

لَكُمْمَ إِن كُسُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَلَبْنَغُوا مِن فَضَيلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَنِيرًا لَعَلَّكُمُ فَقُلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوْاْ جَسَرَةً أَوْ لَمُواْ انفَضُوّاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِعًا قُلْ مَا

رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلاّ أربعة: عبد مملُّوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحجَّتهم في المسافر أن رسول الله صلِّي الله عليه وآله وسلم كان لا يُقيم الجمعة في السفر واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أُم لا، وهل يجوز للعروس التخلُّف عنها أم لا، والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية، السافسة، اختلف متى يتجين الإقبال إلى الصلاة فقيل إذا زالت الشهس، وقيل إذا أذن المؤذَّن وهو ظاهر الآية، السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك وقيل ستة أميال وقيل تجب على مَن كان داخل المصورة وقبل على مَن سمع النداء، وقيل على مَن آواه الليل إلى أهله والثامنة، اختلف في الوللي هل هو مِن شرط الجمعة أم لا على قولين، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية ﴿ وَذَوْرُوا الْبَيْعَ ﴾ أمر بترك المبلغ يوم الجمعة إذا أخذ المؤذّنون في الأذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والأظهر جوازه لأنه إنما منع منه مَن يدعى إلى الجمعة ويجري النكاح في اذلك الوقت مجرى البياع في المنع ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا الأمر للإباحة باتفاق وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس ﴿ وَابْتَغُوا مِن فَضل اللَّهِ ﴾ قيل معناه طلب المعاش فالأمر على هذا للإباحة ودُوِيَ عَن النبي عَلَيْ أَنه قال: «الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة» وقيل هو طلب العلم وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا أَنْفُضُوا النهاك سبب الآية أن رسول الله ﷺ كان قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت الجير مِن الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي وكانت عادتهم أن عدخل العِيلر المدينة بالطبل والصياح سرورا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد لليها وتركوا رسول الله ﷺ قائمًا على المنبر ولم يبقَ معه إلاّ اثني عشر رجلاً قال جابر بن عبد الله أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة واختلف في الثاني عشرة فقيل عهد الله مسعود وقيل عمّار بن ياسر وقيل إنما بقي معه ﷺ ثمانية ورُويَ أنه عليه قال لهؤلاء: «لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين» وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة

### عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلِتَجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ شَ

الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع الإمام وقيل اثنى عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فإن قيل: لِمَ قال انفضُّوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري والآخر أنه قال ذلك تهممًا بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها قاله ابن عطية ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا، وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا، فمَن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام ومَن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي ﷺ من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب مالك أن من سُنَّة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس، وحجَّة مالك فعل رسول الله ﷺ ﴿قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللُّهُو وَمِنَ التُّجَارَةِ﴾ إن قيل لِمَ قدّم اللهو هنا على التجارة وقدّم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر كقولك فلان أمين، على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه لو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسنًا فإنك لو قدّمت في الخيانة القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدّمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله إذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضُوا إليها. قدّم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضُون إليها وأنهم مع ذلك ينفضّون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدّم اللهو ليبيّن أن ما عند الله خير من اللهو وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن.



#### مدنية وآياتها ١١ نزلت بعد الحج

### بنسير ألله النظف الزيسية

# بسم الله الرّحمان الرّحيم

﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنِّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ كَانوا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة، وأما قوله والله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام المتافقين وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَافِبُونَ ﴾ إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليُزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله ﴿جُنَّةَ ﴾ ذكر في المجادلة ﴿وَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنُوا مُمْ وَلَى مِعْمَلُمُ وفضيحتهم وتوبيخهم، وأما قوله: ﴿آمَنُوا مُمْ كَفَرُوا ﴾ في على ذلك بوسول الله ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون فيمَن آمن منهم إيمانًا صحيحًا ثم نافق بعد ذلك، فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون فيمَن آمن منهم إيمانًا صحيحًا ثم نافق بعد ذلك، والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: ﴿إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ [البقرة: والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: ﴿إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ [البقرة: عني أنهم حِسَان الصور ﴿وإن يَقُولُوا تَسْمَعُ عِنِي أنهم حِسَان الصور ﴿وإن يَقُولُوا تَسْمَعُ عَنِي أَنهم حِسَان الصور ﴿وإن يَقُولُوا تَسْمَعُ أَيُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِفَوْلِمِيمٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرُ ٱلْعَدُو فَأَخْذَرُهُمْ قَنَلَهُمُ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِفَوْلِمِيمٌ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرُ ٱلْعَدُو فَأَخْذَرُهُمْ قَنَلَهُمُ اللهِ لَوْ وَلَا رُوسَهُمْ وَرَأَيْسَهُمْ يَصُدُّونَ اللهِ لَوَ وَالْ رُوسَهُمْ وَرَأَيْسَهُمْ يَصُدُّونَ اللهِ لَوَ وَالْ رُوسَهُمْ وَرَأَيْسَهُمْ يَصُدُّونَ

لِقَوْلِهِمْ ﴾ يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع لقولهم للنبي عَيْدٌ ولكل مخاطب ﴿ كَأَنَّهم خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ﴾ شبَّههم بالخشب في قلَّة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبههم بالخُشُب المستدة إلى حائط لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة، وقيل كانوا يستندون في مجلس رسول الله ﷺ فشبّههم في استنادهم بالخشب المسنّدة إلى الحائط ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ عبارة عن شدّة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا ظنُّوا أن النبي ﷺ يأمر بقتلهم ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ﴾ الدعاء عليهم يتضمن ذمَّهم وتقبيح أحوالهم ﴿أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ﴾ أي أمالوها إعراضًا واستكبارًا وقصص هذه الآية وما بعدها أن رسول الله ﷺ خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممّن ازدحم عليه جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبتي ابن سلُّول رأس المنافقين فلطم الجهجاه سنان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا جهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أُبيّ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلاّ كما قال الأول سمَّن كلبك يأكلك ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزِّ منها الأذلُّ يعني بالأعزّ نفسه وأتباعه ويعني بالأذلّ رسول الله ﷺ ومَن معه، ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم، ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئًا وكذَّب زيدًا فنزلت السورة عند ذلك فبعث رسول الله ﷺ إلى زيد وقال: «لقد صدقك الله يا زيد» فخزى عبد الله بن أبي ابن سلول ومقته الناس، فقيل له امض إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستغفر لك فلوى رأيه إنكارًا لهذا الرأي وقال أمرتوني بالإسلام فأسلمت وأمرتوني بأداء زكاة مالى ففعلت ولم يبق لكم إلاّ أن تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن أبيّ بعد ذلك بقليل وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد اللهبن أبي إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَسْتَغَفَرْتَ لَهُم أَمْ لَمْ تَسْتَغَفِرْ لَهُم وَ رُوِيَ أَنه لما نزلت إِنْ تستغفر لهم شَبْعَين الله عليه مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأزيلان على السبعين الله عليه فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدّد الله عليهم في هذه السورة وأخبر أنه الا يعفر لهم بوجه وفي هذا نظر، الأن هذه السورة لزلت في غزوة بني المُصطالق قبل الآية الأخرى بمدّة ﴿لاَ تُلْهِكُم أَمْوَالُكُم وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ ﴾ أي لا تشغلكم وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والعنوم أولى ﴿وَأَنْفِقُوا مِن العموم في الركاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك، وقبل يعني الركاة المفروضة والعموم أولى ﴿وَأَكُن مِن الصّالِحِين ﴾ بالجزم عطف على موضع جواب الشرط، وقرأ أبو عمرو فأكون بالنصب عطف على فأصدق.

And the stage of t

the first the commence of the



مدنية وآياتها ١٨ نزلت بعد التحريم

#### بنسب ألله التُغَنِّب التِحِيب يِّد

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُرُ فَهِنَاكُمْ كَافِنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ خَلَقَكُرُ فَهِنَاكُمْ صَالِحًا لَهُ وَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

وهُو اللّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ في تأويل الآية وجهان: أحدهما الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم من كفر ومنكم من آمن فالكفر والإيمان على هذا هو من اكتساب العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين فمنكم من خلقه مؤمنًا ومنكم من خلقه كافرًا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله على كل واحد، والأول أظهر، لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة ﴿خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ ﴾ ذكر معناه في مواضع ﴿وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ تعديد نعمه في حُسن خلقة بني آدم لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن حُسن الصورة الإنسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس وقيل يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل

وصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْالُو مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نَشِرُونَ وَمَا تَعْلِونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ الْمَ يَأْتِكُو بَبُوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ اللَّهِ مَرُسُلُهُم بِالْبِينَتِ فَقَالُوا الْبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَقَوْلُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَسْلُونُ فَي وَمَ اللَيْنَ كَفَرُوا أَن لَن يَبْعَثُوا فَلَ اللَّهُ وَيَسْلُونُ فَي وَمَ اللَيْنَ كَفُرُوا أَن لَن يَبْعَثُوا فَلَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَنْهُ مِنَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَبْوَلِكَ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَالِكُمُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَو اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَالِكُمْ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَالَمْ يَأْتِكُمْ وَطاب لقريش وسائر الكفّار وفقالُوا أَبْشُر يَهْدُونَنَا وَ معناه أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرًا أو تكبّروا عن اتباع بشر والبيشر يقع على الواحد والجماعة ورَعَمَ اللّهِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا وَال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب ويوم يَجْمَعُكُم العامل في يوم لتنبؤن أو محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا يمعنى الغبن وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل إنما الغبن ونول الأشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس أو يريد جميع الحوادث من خير أو شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى ووَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله وهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه فإن عِن أَزواجِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاخذَرُوهُمْ وَهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه فإن عِن أَزواجِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاخذَرُوهُمْ وَهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه فإن عِن أَزواجِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاخذَرُوهُمْ وَالْكُمْ فَاذُا أَن العموم أحسن منه فإن عِن أَزواجِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاخذَرُوهُمْ فَالْتَهُ وَلَا فَالْمَا أَلَّهُ عَدُوا لَاكُمْ فَاخذَرُوهُمْ فَا فَلْهُ وَالْمَا أَلُولُ مَا أَلَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا مَا مَا مَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا مَا أَلَا لَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا مَا مَا مَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا مَا مَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْولادُ للله علي اللّه فَاحِلْهُ فَاحْدُوا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا أَلْمَا لَالْمَا لَالْمَا أَلْمَا أَلَالْمَا لَالْمَا لَالْمَالَا لَالْمَا لَالْمَالَا لَالْمَا لَالْمَا لَالْم

فَاَحْذَرُوهُمْ قَانِ تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا آمَوالُكُمُ وَاللّهُ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَاَطِيعُواْ وَاَنفِ قُواْ وَاَنفِ قُواْ اللّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَاَطِيعُواْ وَاَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْاَنفُولِ اللّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَاَطِيعُواْ وَاَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْاَنفُوسِكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سببها أن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة فنبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأسجعي وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد ثم صرف الله تعالى عن معاقبتهم بقوله: ﴿وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا﴾ الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا ﴿واللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَرَغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها ﴿فَاتَقُوا اللّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمُ قيل إن هذا ناسخ لقوله: ﴿أَتَقُوا اللّهُ حَقَّ تُقاته شَقَ ذلك عمران: ١٠٢] وَرُويَ أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم إذ الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية ﴿خَيْرًا لأنفسِكُمُ منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم ﴿وَمَن يُوقُ بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم ﴿وَمَن يُوقُ مُنالِعًا اللهاتُ ذكر في البقرة ﴿وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ خَدُو في المال والله من الحشر ﴿إن تُقْرِضُوا ﴾ ذكر في البقرة ﴿وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ذكر في اللغات.



### مدنية وآياتها ١٢ تزلت بعد الإنسان

uar A

### بِسْسِيدِ أَلِنَّهِ التَّغْيِفِ التِحَسِيدِ

يَّكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَلَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوقِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةِ مُّبَيِّنَةً وَيَقْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم . . .

﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ ﴾ إن قيل لِمَ نُودِيَ النبي عَلَى وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه لمّا كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمته، قيل إذا طلّقتم خطابًا له ولهم وخص هو عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيمًا له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلّغ لأمته، فكأنه قال يأيّها النبي إذا طلّقت أنت وأمتك وقيل تقديره يأيّها النبي قل لأمتك إذا طلّقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه، وقيل إنه خوطب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بطلّقتم تعظيمًا له، كما تقول للرجل المعظّم أنتم فعلتم، وهذا أيضًا ضعيف، لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته، ومعنى إذا طلّقتم هنا إذا أردتم الطلاق، واختلف في الطلاق هل هو مماوع ولكن يلزم، وأما اليمين مباح أو مكروه، فأما إذا كان على غير وجه السُّنة فهو ممنوع ولكن يلزم، وأما اليمين

بالطلاق فممنوع ﴿فَطَلُّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ﴾ تقديره طلّقوهنّ مستقبلات لعدّتهنّ، ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب فطلقوهن في قبل عدّتهن وقرأ ابن عمر لقبل عدّتهنّ ورُويَت القراءتان عن رسول الله ﷺ ومعنى ذلك كله لا يطلّقها وهي حائض، فهو منهيٌّ عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدّة، واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلِّل بتطويل العدَّة، أو هو تعبِّد، والصحيح أنه معلّل بذلك، وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدّة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبد يقتضي المنع، ومَن طلَّق في الحيض لزمه الطلاق، ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلِّق وإن شاء أمسك، حسبما ورد في حديث ابن عمر حين طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال له مُزه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك واشترط مالك أن يطلّقها في طُهر لم يمسّها فيه ليعتدّ بذلك الطهر فإنه إن طلّقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتدّ بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقًا لعدّتها كما أمر الله ﴿وَأَحْصُوا العِدَّةَ﴾ أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكني والميراث وغير ذلك ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ ﴾ نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل المرأة المطلّقة من المسكن الذي طلّقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختيارها، فلا يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارًا إلاّ لضرورة التصرّف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة، فإن كان المسكن مُلكًا للزوج، أو مُكترَى عنده، لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدّة وإن كانت قد أمتعته فيه مدّة الزوجية ففي لزوم خروج العدّة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن الامتناع قد انقطع بالطلاق ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدّة ما هي؟ على خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحدّ قاله الليث بن سعد والشعبي. الثاني أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السكني، ويلزمها الإقامة في مسكن تتَّخذه حفظًا للنسب، قاله ابن عباس ويؤيِّده قراءة أبيّ بن كعب، إلاّ أن يفحشن عليكم. الثالث أنه جميع المعاصى من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك، فمتى فعلت شيئًا من ذلك سقط حقها في السكني، قاله ابن عباس أيضًا وإليه مال الطبري، الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقّها في السكنى قاله ابن الفرس: وإلى هذا ذهب

َ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَلَّهَ لَهُ اللّهُ عَدُودَ اللّهَ فَعَدُو اللّهَ فَعَدُو اللّهَ عَدُلُو مِنكُو وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلّهُ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِللّهُ ذَلِكَ مُعْرَدُونَ اللّهَ عَدْلُ مِنكُو وَأَقْيِمُوا اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

مالك في المرأة إذا نشرت في العدّة، الخامس أنه النشوز قبل الطلاق، فإذا طلّقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى قاله قتادة ﴿لاَّ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدٌ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ المرآد به الرجعة عند الجمهور أي أحصوا العدَّة وامتثلوا ما أمرتم به لعلَّ الله يُحَدِّثُ الرجعة لنسائكم، وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي ﷺ لحفصة بنت عمر فأمره الله بمراجعتها ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ يريد آخر العّدة والإمساك بمعروف هو تحسين العِشْرة وتوفية النفقة، والقراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك ﴿وَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ عَذَلٌ مُّنكُمْ﴾ هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه هل هو وأجب أو مستحبّ على قولين في المذهب وقال ابن عباس هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق، وقد ذكرنا العدالة في البقرة وقوله ذوي عدل يدلُّ على أنه إنَّما يَشْهِد في الطُّلاق والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافًا لمَن أجاز شهادة النساء في ذلك وقوله منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فيؤخذ من ذلك ردّ شهادة العبيد، وهو مذهب مالك ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادّةَ لِلَّهِ ﴾ هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد بها القيام فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية، وإلى هذا المعنى أشار ابن القرَّسُ ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض، وبهذا فسره الزمخشري وهو أظهر لقوله لله وهو كقوله: ﴿ كُونُوا قَوْامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٣٥] ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من الأحكام ﴿وَمَن يَتِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ قيل إنها في الطلاق ومعتاها من يتَّق الله فيطلُّق طلقة واحدة، حسبما تقتضيه السُّنَّة، يجعل له مخرجًا بجواز الرجعة متَّى قَلِيَّمَ على الطلاق وفي هذا المعنى رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال لمَن طَلَقُ ثَلاثًا إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجًا أي لا رجعة لك وقيل إنها على العموم أي من يتتى الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة، وقد رُوي هذا أيضًا عن ابن عباس وهذا أرجح لخمسة أوجه أحدها حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذالله الطلاق وغيره، الثاني أنه رُويَ أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولله وضيّق مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَهِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْتَعِي لَمْ يَحِضْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده ووسّع الله رزقه، والثالث أنه رُويَ عن يوسول الله ﷺ أنه قرأها فقال: «مخرجًا من شُبُهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة»، والرابع رُويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» ﴿ وَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ الآية: فما زال يقرؤها ويُعيدها، الخامس قوله: ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾، فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حيّ طول عمره وهو الغذاء الذي تقوّم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، «ورزق موعود للمتقين خاصّة»، وهو المذكور في هذه الآية ﴿وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد تكلمنا على التوكّل في آل عمران ﴿إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ أَي يبلغ ما يريد ولا يُعجِزه شيء، هذا حضٌّ على التوكُّل وتأكيد له، لأن العه إذا تحقَّق أن الأمور كلُّها بيد الله توكُّل عليه وحده ولم يعوّل على سواه ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي مقدارًا معلومًا ووقتًا محدودًا ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نُسَائِكُمْ إِنِ ٱزْتَنِتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ رُوِيَ أنه لما نزل قوله: ﴿وَالمُطَلِّقَات يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَّقَة قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قالوا يا رسول الله فما عدّة مَن لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلّقة إذا كانت ممّن لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر، فقوله: ﴿اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾: يعنى التي انقطعت حيضتها لكبر سِنها، وقوله: ﴿وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللاّئي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللاّئي لم يحضن كذلك، وقوله: ﴿إِن أَرْتَبِتُم ﴾ هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن ارتبتم في حكم عدّتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سنها حسبما ذكرنا وهو الصحيح وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سنّ مَن تحيض وقد اختلف العلماء في عدّتها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصّة حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل، والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرىء بها أمَد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، والثالث

وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرُل ﴿ ذَلِكَ أَمِّرُ اللَّهِ أَوْلَكُ أَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْكُوْ وَمَن يَنِّقِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْك

أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سنّ مَن لا تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ﴿وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ هذه الآية عند مالك والشافعي وأبى حنيفة وسائر العلماء عامّة في المطلّقات والمتوفّى عنهنّ فمتى كانت إحداهنّ حاملاً فعدَّتها وضع حملها وقال على بن أبي طالب وابن عباس إنما هذه الآية في المطلِّقاتِ الحوامل فهن اللآتي عدَّتهن وضع حملهن وأما المتوفَّى عنها إذا كانت حاملاً فعدَّتِها عندهما أبعد الأجلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشرًا فحجة النجمهور حديث مسيطة الأسلمية أنها كانت زوجًا لسعد بن خولة فتوقّى عنها في حجّة الوداع وهي حبلي فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك فسألت رسول الله ﷺ فقال لها: ﴿إِنكُحَى مَن شَبْتِ ﴾. وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما يلغه ولو بلغ عليًا رضي الله عنه لرجع إليه وقال عبد الله بن مسعود إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى يعني سيورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونِ الْزُواجَا يَتَرَبُّصْنِيَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُنَ وعَشْرًا﴾ فهي مخصّصة لهيًّا حسيما قاله جمهور العلماء ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنتُم ﴾ أمر أنه بإسكان المطلقة طول العدة فأما المطلقة غير الميتوتة فيجب لها على زوجها السكني والنفقة باتفاق، وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها يبجب لها السكني دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني يجب لها السكني والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث أنها ليس لها سكني ولا نفقة، فحجّة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن زوجها طلِّقها البتَّة، فقال لها رسول الله ﷺ: إليس لك عليه نفقة»، فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة، وحجّة مَن أوجب لها السكنى: قول عمر بن الخطاب: لا ندع آية من كتاب ربّنا لقول امرأة إني سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول: «لها السكني والنفقة»، وحجّة مَن لا يجعل لها سكني ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نفقة ولا سكنى، وقوله: ﴿مِن حَيثُ سَكَنتُم ﴾ معناه: أسكنوهنّ مكانًا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض، ويفسّر ذلك قول قتادة لو لم يكنُّ له إلاَّ بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه ﴿مَن وُجدِكُمْ الوجد هو الطاقة والسَّعة في المال فالمعنى أسكنوهن مسكنًا مما تقدرون عليه، وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم ويجوز في الوجد ضمّ الواو وفتحها وكسرها وهو بمعنى واحد، والضمّ أكثر وأشهر ﴿ وَإِنْ كُنَّ وُجَدِكُمُ وَلَا نُصَارَوُهُنَ لِنُصَيِقُواْ عَلَيْمِنَ وَإِن كُنَ أُولَتِ مَلْ فَأَفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ فَإِن أَوْلَتِ مَلْ فَأَفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ فَإِن أَوْلَتِ مَلْ فَأَنْفِقُ دُو أَرْضَعُن لَكُمْ أَخْرَى اللهُ لَيْنُفِقُ دُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةٍ مِّن سَعَتِةٍ مِن سَعَتِةٍ مِن سَعَتِةٍ مِن سَعَتِةٍ مِن شَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتنها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَكُ اللهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وَزُقُهُم فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَائنهُ ٱللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ الل

أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعن حَمْلَهُنَّ﴾ اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدّة للمطلِّقة الحامل عملاً بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدّة إذا كان الطلاق رجعيًّا فإن كان بائنًا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه وأما المتوقى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلّقات وقال قوم لها النفقة في التّرِكة ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ المعنى إن أرضع هؤلاءً الزوجات المطلَّقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه ﴿وَاثْتَهِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾ هذا خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان وقيل معنى التمروا تشاوروا ومنه ﴿إِنَّ الْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكُ ۗ [القصص: ٢٠] ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ المعنى إن تشطّطت الأم على الأب في أُجرة الرضاع وطلبت منه كثيرًا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلاّ أن لا يقبل الطفل غير ثدي أُمه فتُجبَر حينئذ على رضاعه بأُجرة مثلها ومثل الزوج ﴿لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلُّف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافًا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ومَن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافًا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب ﴿فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ﴾ أي حاسبنا أهلها قيل يعني الحساب في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله: ﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ، أو لأن قوله حاسبناها وعذَّبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولا﴾ الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد ﷺ

ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ۚ قَدْ أَنَزَلَ ٱللَّهُ ۗ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرُ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنِكِ لِيُحْرِجَ ٱلْلَهِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّلَتِ تَجْرِى مِن تَعْيَهَا ٱلْأَتْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَآ أَبِدَأَ عَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَسُغَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللَّهِ

وإعراب رسولاً مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولاً وهذا الذي اختاره ابن عطية وهمو أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معًا يراد بهما القرآن والرسول على هذا يمعني الرسالة وقيل إنهما يراد بهما القرآن على حذف مضاف تقديره ذكرًا ذا رسول وقيل رسولاً مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به أو سمَّى ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد ﴿وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ لا خلاف أن السموات سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية ولقوله ﷺ: "مَن غصب شبرًا من أرض طوّقه يوم القيامة من سبّع أرضين « وقيل إنما هي واحدة فقوله مثلهن عصب على القول الأول يعني به المماثلة في العدد وعلى القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول أرجر ﴿ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ يحتمل أن يريد بالأمر الوحى أو أحكام الله وتقديره لخلقه.

A September 1997 The September 1

Some state of the second

Park to the second Language State of the Control of the

which will be a supplied to the control of the cont

who will be supplied to the control of Charles and the state of the st



مدنية وآياتها ٤٢ نزلت بعد الحجرات

#### بِنْ إِنَّهُ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّحِيبُ إِنَّهُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرَّحِيبُ الرّحِيبُ ا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحْرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّةَ وَاللَّهُ مَوْلِكُورٌ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُورُ مَضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَلَ اللَّهُ لَكُورُ تَحِلَّةً وَاللَّهُ مُولِكُورٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ مَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُولِكُورٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ مَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُولِكُونُ وَهُو الْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ لَكُورُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

ويَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ في سبب نزولها روايتان إحداهما أن رسول الله عليه الله عليه جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرّت لزيارة أبيها فبعث إلى جاريته مارية فجامعها في البيت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله ما كان في نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مترضيًا لها: «أيرضيك أن أحرمها»؟ قالت: نعم، فقال: «إني قد حرمتها»، والرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً؛ فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له مَن جد منها أكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلو كريه الريح ففعلن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وست نحلة العرفط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أشربه أبدًا»، وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك عليه وآله وسلم: «لا أشربه أبدًا»، وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك

على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك؟ فقال: «لا خاجة لي به»، فنزلت الآية عتابًا له على أن يضيّق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل، والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورة، وقد خرّج الرواية الثّانيّة البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم، فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء، فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة الكفّارة، وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم يَنْوِ به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأما تحريُّم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة فقال أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه كفَّارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث، وقال ابن الماجشون هي ثلاث في الوجهين ورُوِيَ عن مالك أنها طلقة بائنة، مِقِيل طلقة رجعية ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحلّ الله لك يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة، وهذا يدلُّ على أنها نزلت في تحريم الجارية وأما تحريم العسل فلم يقطند فيه رضا ازواجه وإنما تركه لرائحته ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئش ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلّة لأنه حرّم ما أحلّ الله وذلك قلّة أدب على منصِب النبوّة ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ التحلَّة هي الكفَّارة وأحال تعالَى هنا علَّى ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واختلف في المراد بها هنا فأما على قول مَن قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمَن قال إن التحريم يلزم فيه كفّارة يمين استدلّ بها ومن قال إن التحريم يلزم فيه طلاق قال إن الكفَّارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حلف وقال والله لا أطؤها أبدُك وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضًا فمَن أوجب في تحويم الطعام كفّارة قال هذه الكفّارة للتحريم ومَن قال لا كفّارة فيه قال إنما هذه الكفّارة الأنه حلف ألا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شهرًا ﴿ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون المولى بمعنى الناصر أو بمعنى السيد الأعظم ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي ا إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال أحدها أنه تحويم الجارية فإنه لمّا حرّمها قال لحفصة لا تُخبري بللك أحدًا والآخر أنه قال إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده والثالث أنه قوله شربت عسلاً والأول أشهر وبعض أزواجه عقصة ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَن بَعْضِ ﴾ كانت حفصة قد الخبرت وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنُ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَدًا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۚ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ وَإِن تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ۚ إِنْ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا

عائشة بما أسر إليها رسول الله ﷺ من تحريم الجارية فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك فعاقب حفصة على إفشائها لسره فطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها وقيل لم يطلُّقها فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي أطلعه على إخبارها به وقوله عرّف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياءً وتكريمًا فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلاّت والتقصير في العتاب وقرىء عرف بالتخفيف من المعرفة ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا ﴾ أي لمّا أخبر النبي ع الله حفصة بأنها قد أفشت سرّه ظنّت بأن عائشة هي التي أخبرته فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه سكتت وسلّمت ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُّ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ هذا خطاب لعائشة وحفصة وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إن لتتوبا إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاً أَهُ المعنى إن تعاونتما عليه عَلَيْهُ بما يسوؤه من إفراط الغيرة وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له من ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولى الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين: أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي ﷺ وتشريفًا له، وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ﷺ مع غيره، لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مِزية له، الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لمّا وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال يا رسول الله ما يشقّ عليك من شأن النساء فإن كنت طلَّقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك، فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقهضي معك النصرة ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر، وقيل على بن أبي طالب، وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ ﴾ الآية، نصرة للنبي عَليه، ورُويَ أن عمر قال ذلك ونزل القرآن

مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنَتِ قَنِنَتِ تَهِبَتِ عَلِدَتِ سَيْحَتِ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَقَالُتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَقُوا الْفَهَا مُنْ اللّهَ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظُ شِدَادً لَا يَعْصُونَ اللّهَ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظُ شِدَادً لَا يَعْمَلُونَ اللّهَ عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَوْدًا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَلَى وَيُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّعَاتِكُمْ وَيُدَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّ

بموافقته ولقد قال عمر حينئذ للنبي على والله يا رسول الله لين أمرتني يضرب عنق حفصة لضربت عنقها، وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت، والسائحات معناه الصائمات قاله ابن عباس وقد رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقيل معناه مهاجرات وقيل ذاهبات إلى الله لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض وقوله: ﴿ ثُمِّبُ لِهِ وَ أَبْكَارًا ﴾ و قال بعضهم المراد بالأبكار هنا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن الله يزوج النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إيّاهما في الجنة وهذا يفتقر إلى نقل صحيح ودخلت الواو هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان، وقال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك ضعيف ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازَا﴾ أي أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتَقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار فعبر بالمسبب وهو وقاية الناؤعن السبب وهو الطاعة ﴿ وَقُودُهَا ﴾ ذكر في البقرة ﴿ مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِندَادٌ ﴾ يعني زبانية النار وغلظهم وشدّتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم وفي قساوة قلوبهم ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قيل إن هذا تأكيد لقوله: ﴿لاَّ يَعْضُونَ اللَّهَ﴾؛ وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمر، ومعنى يفتعلون ما يؤشرون جدّهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس ﴿لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ يعني يوم القيامِة، ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفّار أو خطاب من الملائكة ﴿تَوْيَةَ نَّصُوحًا ﴿ قَالَ عمر بن الخطاب التوبة النصوح هي أن تتوب من الذنب ثم لا تعود إليه أبدًا ولا تتريد أن تعود وقيل معناه توبة خالصة فهو من قولهم عسل ناصح إذا خلص من الشمع، وقيل هود أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وُصِفَتْ التوبة بالنصح على الإسناد المجازي والنصح في الحقيقة صفة التاثبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهيم وقد تكلمنا على التوبة في قوله ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النور: ٣١٠] في النور ﴿ يَوْمَ لا يُخْرِي اللَّهُ النَّبِيِّ ﴾ العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو مَحَذُوفَ تَقَدَيْرُهُ اذْكُرُ ، وَالوقف والابتداء يختلف على ذلك ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يحتمل أن يكون معطوفًا على النبي أو مبتدأ وخبره بعده ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى ﴾ ذكر فني الجديد ﴿ جَاهِلِهِ

الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ذكر في براءة ﴿أَمْرَأَةَ نُوحٍ وَأَمْرَأَةَ لُوطٍ﴾ قيل اسم امرأة نوح والهة، واسم امرأة لوطُ والعة، وهذا يفتقر إلى صحة نقلٌ ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ قال ابن عباس خيانة امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قَدِموا عليه، وكانتا مع ذلك كافرتين، وقيل خانتا بالزنا، وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة نبيّ قطّ تنزيهًا من الله لهم عن هذا النقص، وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفّار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي ﷺ فيما ذكر في أول السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها، ورُوِيَ في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح ﴿مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ تعني كفره وظلمه، وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف ﴿أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ يعني الفرج الذي هو الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعفَّتها عن كل مكروه ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا﴾ عبارة عن نفخ جبريل في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ ﴾ كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم، وكتابه بالإفراد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب وقرىء بالجمع يعني جميع كتب الله ﴿مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ أي من العابدين، فإن قيل: لِمَ قال من القانتين بجمع المذكّر وهي أنثى؟ فالجواب: أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلّب الذكور.



#### مكية وآباتها ٣٠٠ نزلت بعد الطور ...

#### ينسب الله التَحْنِ التَحَدِيثِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبَالُوَكُمْ أَيْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنَوْتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلْرَّحْبَنِ مِن تَفَلُوتٍ فَٱتَّجِعِ

# بسم الله الرَّحمان الرّحيم

ورد في الحديث أن رسول الله على كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها تُنجي من عذاب القبر ﴿تَبَارَكُ فعل مشتق من البركة، وقيل معناه تعاظم وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع ﴿يِيَلِهِ الْمُلْكُ ﴾ يعني ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك الملك والأول أعم وأعظم ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ يعني موت الخلق وحياتهم، وقيل الموت الدنيا لأن أهلها يموتون، والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّارُ الْآخِرَةُ لَنها باقية فهو كقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الحَيوان ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر ﴿لِيَنْلُوكُمْ ﴾ أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم وقد كان الله علم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم ﴿أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَيَ الدَّرِي أن رسول الله ﷺ قرأها فقال: «أيكم أحسن عملاً وأشدّكم لله حَوْقًا وأورع عن محارم

ٱلْمَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْمَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ

الله وأسرع في طاعة الله الشبع سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ أي بعضها فوق بعض، والطّباق مصدر وُصفت به السماوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْق الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتِ﴾ أي من قِلَّة تناسب وخروج عن الإتقان، والمعنى أن خلقة السماوات في غاية الإتقان وقيل أراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع سماوات طِباقًا فبان قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكميل ما قبله والخطاب في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي ﷺ أو لكل مخاطب ليعتبر ﴿فَٱرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ﴾ الفطور الشقوق جمع فطر، وهو الشقّ وإرجاع البصر ترديده في النظر، ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتئمة مستوية ﴿ثُمَّ آرْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي انظر نظرًا بعد نظر للتثبّت والتحقّق، وقال الزمخشري معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة، كقولهم لبيك فإن معناه إجابات كثيرة ﴿يَتْقَلِّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ الخاسىء هو المبعد عن الشيء الذي طلبه، والحسير هو الكليل الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو خلالاً رجع بصرك ولم ترَ شيئًا من ذلك فكأنه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدّة النظر وكثرة التأمّل ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ السماء الدنيا هي القريبة منّا، والمصابيح يُراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال، وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زيّنت السماء الدّنيا، لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدّنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في الشريعة ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لُلشَّيَاطِين﴾ أي جعلنا منها رجومًا، لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك: أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم، والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمّي به ما يُرجَم به، قال الزمخشري معنى كون النجوم رجومًا للشياطين والشِّهب تنقضٌ من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشّهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

بِرَيِّيمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُولُ ۞ تَبَكَادُ يَهَمَيَّزُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَهُا ٱلْدَيَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىٰءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلٍ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِ أَصْمَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ شَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ إِن وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ بِدِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ شَ هُوَ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلِيْهِ ٱلنَّشُورُ شَ السَّعِيرِ ﴾ يعني للشياطين ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا ﴾ الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ويعنى به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدّة غليانها وهولها أو شهيق أهلها، والأول أظهر ﴿ وَهِيَ تَفُورُ ﴾ أي تعلى بأهلها غليان القدر بما فيها ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها على الكفّار، فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يُذكِّر بعد هذا وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدَّتها ﴿كُلُّمَا ٱلْلِّيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ أي كلما أُلقِيَ في جهنم جماعة من الكفّار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير أي رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم، ولذلك اعترفوا فقالوا بلي قد جاءنا نذير، وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تُلقى في النِّار ﴿إِن أَنتُمُ إِلاَّ فِي ضَلاَكِ كَبِيرٍ ﴾ يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفّار أو من قول الكفّار للرسل في الدنيا ﴿وَقَالُوا﴾ الضمير للكفّار أي لو كنا نسمع كلام الرُّسُل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير ﴿فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ﴾ اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرُّسُل ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّمِيرِ﴾ انتصب فسحقًا بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما يحسن في قوله يؤمنون بالغيب ﴿وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُوا بِهِ ﴾ المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسرّ ﴿ أَلاَّ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل أن يكون من خلق فاعلاً يراد به الخالق والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو يكون من خلق مفعولاً والفاعل مضمر تقديره ألا يعلم الله مَن خلق والأول أرجح لأن مَن خلق إذا كان مفعولاً اختصّ بمَن يعقل والمعنى الأول يعمّ مَن يعقل ومَن لا يعقل ﴿الأَرْضَ ذَلُولاً﴾ فعول هنا بمعنى مفعول أي

ءَ أَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ شَيَّ أَمَّ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فَيَ السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فَيَعْمَ فَكِيْدِ شَيْ الْكَرْفَقُ فَانَ نَكِيرِ شَيْ أَوَلَمْ يَرُونُا اللَّذِي مَن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ شَيْ أَوَلَمْ يَرُونُا اللَّذِي هُو إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ شَيْ أَمَن هَذَا اللَّذِي يَرَدُفُكُو إِنَ أَمَسَكَ رِزْقَهُم بَعُدُ لَكُو يَنفُودٍ شَيْ الْمَن يَعْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ شَي بَل لَجُوا فِي عُنُودٍ شَيْ الشَمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَقْذِرَةَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَوْعِدَاةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَنَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ السَمْعَ وَالْأَنْفِذَاءَ أَوْلِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

مذلولة فهي كركوب وحلوب ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ قال ابن عباس هي الجبال وقيل الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض فاستعار لها الذلّ والمناكب تشبيهًا بالدواب ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ يعنى البعث يوم القيامة ﴿أَأْمِنْتُم﴾ الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفّار وكذلك الآية التي بعدها ﴿تَمُورُ﴾ ذكر في الطور ﴿حاصبًا﴾ يحتمل أن يريد حجارة أو ريحًا شديدة ﴿نَذِيرِ﴾ بمعنى الإنذار وكذلك النكير بمعنى الإنكار ﴿أَوَ لَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ﴾ تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافّات جمع صافّة وهي التي تبسط جناحها للطيران والقبض ضمّ الجناحين إلى الجنب وعطف يقبض على صافّات لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات فإن قيل لم يقل قابضات على طريقة صافّات؟ فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مدّ الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته، وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقلَّته ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ﴾ خطاب للكفَّار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجّة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها وكذلك أمّن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي مَن يرزقكم إن منع الله رزقه، ﴿ بَل لَّجُوا﴾ أي تمادوا في العتوّ والنفور عن الإيمان ﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ﴾ الآية توقيف على الحالتين، أيَّهما أهدى والمراد بها توبيخ الكفَّار، وفي معناها قولان: أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا، والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه فأما على القول الأول فقيل إن الذي يمشى مُكِبًا أبو جهل والذي يمشى سويًا سيّدنا محمد ﷺ، وقيل حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر، وقد تمشى هذه الأقوال أيضًا على

舞蹈舞的 医二氏性直线 化二二

Superior Control of the

The form of the course of the

Harry By March & March

ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ ثُمْ شَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّهَ ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَإِنَّهَا أَنْ فَكُمْ مِن فَلَمّا وَقِيلَ هَذَا ٱلْذِى كُنتُمْ بِيدِ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَي فَلَمّا رَأَوَهُ زُلْفَةُ سِيّعَتَ وُجُوهُ ٱلّذِيبَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنتُم بِيدِ تَذَعُونَ وَمَن مَعِي أَلَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلْيَوْرِينَ فَلَا تُون عَذَابٍ أَلِيهُ وَمَن مَعِي أَلَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهُ وَمَن مَعِي أَلَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهُ إِنْ أَصَبَّ مَلَوْلُ فَلَا أَنْ مَن عَلَيْ إِنْ أَصَبَّ مَلَوْلُ مِن اللّهِ عَيْنِ ﴿ وَلَي مَلْلِ مُبِينٍ فَي قُلْ أَرَعَ يَتُمُ إِنْ أَصَبَّ مَلَوْلُ مُن يَاتِيكُمُ بِمَا وَعِيلٍ هَا أَرَعَ يَتُمُ إِنْ أَصَبَّ مَلَوْلُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَعِيلٍ هَا إِنْ أَصَبَّ مَلَوْلُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَعِيلِ هَا مَن اللّهِ مُن يَعْمِلُ اللّهِ مُن اللّهُ وَمُن مَعْمِي اللّهُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمِعَانِهُ مَعْنَ فَي اللّهُ مَن اللّهُ مَن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمِعِينٍ فَي اللّهُ مُن يَالِيهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمَعِينٍ فَي اللّهُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمَعِينٍ فَي اللّهُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمُعَلِقُونَ مَن مُن اللّهُ مُن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمِعْ اللّهُ الْمُعُونُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الثاني، والمكبّ هو الذي يقع على وجهه يقال أكبّ الرجل وكبّه غيره فالمعدّى دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ الضمير للكفّار والوعد يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا ﴿فَلَمّا رَأَوْه ﴾ ضمير الفاعل للكفّار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد ﴿زُلْفَة ﴾ أي قريبًا وقيل عيانًا ﴿سِيتَتْ وُجُوه اللّٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي ظهر فيها السوء لما حلّ بها ﴿وَقِيلَ هَذَا اللّٰذِي كُنتُم بِهِ تَدّعُونَ ﴾ تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكنِيَ اللّه وَمَن مّعِيَ أَوْ رَحِمَنًا ﴾ فإنكم لا تنجون والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم: ﴿إِنْ أَهْلَكنِي ٱللّهُ وَمَن مّعِيَ أَوْ رَحِمَنًا ﴾ فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى مَن يجير الكافرين من عذاب أليم: مَن يمنعهم من العذاب ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا ﴾ الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غاير أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير واختلف وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم غير الله بماء مّعين.

The second second

and the second of the second o

The asking the agreement from the second

residence in the company of the control of the cont



مكيّة إلاّ من آية ١٧ إلى غاية آية ٣٣ ومن آية ٤٨ إلى غاية آية ٥٠ فمدنيّة وآياتها ٥٢ نزلت بعد العلق

### بنسير الله النخن التحسيد

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا آنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَمُ الْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ كَنَا لَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ إِلَّا يَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن

### بِسْم اللَّهِ الرَّحملن الرّحيم

ون حرف من حروف الهجاء وقد تقدّم الكلام عليها في البقرة ويختص ون بأنه قبل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ون وقيل نون هنا يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة وهذا لا يصحّ على أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدواة وهذا غير معروف في اللغة ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان معربًا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفًا دليل على أنه حرف هجاء نحو ألم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة ﴿وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ اختلف فيه على قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير في يسطرون للملائكة والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحِكم والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ هذا جواب القسم وهو خطاب

سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَعْتَدِ أَيْدِهِ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ هَنَازِ مَشَايَمٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَنَاعِ لِلْحَثْرِ مُعْتَدٍ أَيْدِهٍ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن

لمحمد ﷺ معناه نفي نسبة الكفّار له من الجنون وبنعمة ربّك اعتراض بين ما وخبرها كما تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون ﴿غَيْرَ مَمْنُونِ﴾ ذكر في فصلت ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ هذا ثناء على خلق رسول الله ﷺ قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم القرآن تعنى التأدّب بآدابه وامتثال أوامره وعبّر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك رأس الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جمع كل قضيلة وحاز كل خصلة جميلة، فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحّة الفهم وكثرة العلم وشذة الحياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم ونجيين المعاشرة وحُسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحُسن الصورة وغير ذلك حسيما ورد في أخباره وسيره صلَّى الله عليه وآله وسلِّم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال الجنيد سمّي خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له همّة سوى الله عزّ وجلَّ ﴿فَسَتُنْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بَأَيْكُمُ الْمَفْتُونَ﴾ قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي ﷺ وفي قوله ويبصرون لكفّار قريش واختلف في الباء التي في قوله بأيِّكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة، الثاني أنها غير زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له معقول أي عقل، الثالث أن الباء بمعنى في والمعنى في أيّ فريق منكم المفتون واستحسن ابن عطية هذا، الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ﴿وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي، ورُوِيَ أن الكفّار قالوا للنبي عليه لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهن قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون ﴿ حَلاني ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل ﴿ مَّهِينِ ﴾ هو الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فالميم فاء الفعل، وقال الزمخشري هو من المهانة وهي الذلَّة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب ﴿هَمَّانِ ﴾ هو الذي يعيب الناس ﴿مُشَّاءِ مِنَمِيم الله على المشي بالنميمة يقال نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله على: «الا كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ شَي إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰئُنَا قَالَـــ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْمُؤْمِلُومِ شَيْ إِنَّا بَلُوَنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْمُنَةِ إِذْ أَفْتَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ شَي وَلَا يَسْتَنْنُونَ شَيْ فَطَافَ عَلَيْهَا

يدخل الجنة نمّام» ﴿مَّنَّاعِ لُلْخَيْرِ﴾ أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه منَّاع من الخير أي يمنع الناس من الإسلام، والعمل الصالح ﴿مُعْتَدِ﴾ هو من العدوان وهو الظلم ﴿ أَثِيمٍ ﴾ من الإثم وهو ارتكاب المحرّمات ﴿ عُتُلِّ ﴾ أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل ﴿ زَنِيم ﴾ أي ولد زنا؛ وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق في حلقها، وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم، وقيل لئيم وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه، فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة، فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كلِّ مَن اتَّصف بها وقيل المقصود بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين، وكذلك كان، وقيل أبو جهل وقيل الأخنس بن شريق ويؤيّد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه، قال ابن عباس عرفناه بزنمته وكان لقيط من ثقيف ويُعدّ في بني زهرة فيصحّ وصفه بزنيم على القولين، وقيل الأسود بن عبد يغوث ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبِنِينَ﴾ في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه، ويجوز أن يتعلق بما بعده، والمعنى على هذا أنه قال في القرآن: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ ، لأنه ذو مال وبنين يتكبّر بماله وبنيه والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله والأول أظهر وقد تقدّم معنى أساطير الأوّلين ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ﴾ أصل الخرطوم أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافًا به وتقبيحًا له والمعنى نجعل له ُسِمَة وهي العلامة على خرطومه، واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدر، وقيل علامة من نار تُجعَل على أنفه في جهنم وقيل علامة تُجعَل على أنفه يوم القيامة ليُعرَف بها ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أي بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة، رُوِيَ أنها بمقربة من صنعاء فحلفوا أن لا يعطوا مسكينًا منها شيئًا وباتوا عازمين على ذلك، فأرسل الله على جنتهم طائفًا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى جنّتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق ثم تبيّنوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش أصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع

طَآبِثُ مِّن زَبِكَ وَهُرْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ فَلَنَادَوَا مُصَبِحِينٌ ﴿ أَنِ اَغَدُهُ اِ عَلَى حَرْثِكُو إِن كُمْنُمُ صَرِمِينَ ﴿ فَانَطَلَقُواْ وَهُرُ يَنْخَفَنُونَ ﴿ أَنَ لَا يَدْخُلُنَهُ الْكُومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ وَالْحَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ وَالْحَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِسْكُونُ ﴾ وَعُدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِدِن فَيْهَا فَلْنَا وَمُعَالَقُواْ وَهُرُ يَنْخُونُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْفُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

لشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الجنة للها هلكت جنتهم ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ أي حلفوا أن يقطفوا غلَّة جنتهم عند الصباح وكانت الغلَّة ثمرًا ﴿ وَلا يَسْتَثْنُونَ ﴾ في معناه ثلاثة أقوال أحدها الم يقولوا إن شاء إلله حين حلقوا ليصرمنها والآخر لا يستثنون شيئًا من ثمرها إلاّ أُخذوه لأنفسهم والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهوا عنه أي لا يرجعون عنه ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ ﴾ قال الفرَّاء الطائف الأمر الذي يأتي بالليل ﴿فَأَصْبَحَنْ كَالصَّرِيمِ ﴾ فيه أربعة أقوال الأول أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابها والصريم في اللغة الليل الثاني أصبحت كالمنهار لأنها ابيضت كالحصيد ويقال صريم لليل والنهار الثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة ﴿فَتَتَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾ أي نادى بعضهم بعضًا جين أصبحوا وقال بعضهم لبعض ﴿أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ﴾ أي جنتكم ﴿إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ أي حاصدين لتمرتها ﴿يَتَخَافَتُونَ ﴾ يكلّم بعضهم بعضًا في السرّ ويقولون ﴿لاَّ يَدْخُلُقُهُ ٱلْمُوْتُمْ عَلَيْكُم مُسْكِينٌ﴾ وأن في قوله أن اغدوا وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير ﴿وَغَدَهُا إِعَلَى حَرَدٍ قَادِرِينَ ﴾ في الحرد أربعة أقوال الأول أنه المنع الثاني أنه القصد الثالث أنه الغضب الرابع أن الحرد اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قاهرين في زعمهم أو من التقدير بمعنى التضييق أي ضيقوا على المساكين ﴿إِنَّا لَضَالُونَ ﴾ أي أخطأنا طريق الجنة قالوا ذلك لما لم يعزفوها فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ أي حرمنا الله خيرها ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أي خيرهم وأفضلهم ومنه أمة وسطَّا أي خيارًا ﴿ لَوْلَا اللَّهُ ا تُسَبِّحُونَ﴾ أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه وقيل أراد الاستثناء في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان ربّنا والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على التسبيح ﴿ يُعَلَا وَمُونَ ﴾ أي يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا عزموا حليه من منع المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله ألم أقل الكلم لولا تسبحون ﴿عَسَى ﴿ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مُّنْهَا ﴾ يحتمل أنهم طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة والأول أرجح لأنه رُوِيَ عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودًا ﴿كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ﴾ أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ الهمزة للإنكار أي كيف يسوّي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين هنا الكفّار ﴿مَا لَكُمْ﴾ توبيخ للكفّار وما مبتدأ ولكم خبره وتمّ الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ توبيخ آخر أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾ هذه الجملة معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه تختلرون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم ﴿أَم لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ المعنى هل حلفنا لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة، وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكّدة ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴾ أي يا محمد اسأل قريشًا أيّهم زعيم بهذه الأمور، والزعيم هو الضامن للأمر القائم به ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ هذا تعجيز للكفّار، ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم، واختلف هل قوله فليأتوا بهم في الدنيا، أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة: والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول، ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه، والأول أظهر ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق ﴾ قال المتأوّلون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدّته، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ينادي مُنادِ يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشمس مَن كان يعبد الشمس ويتبع القمر مَن كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم مُنافقوهم فيقال لهم ما شأنكم فيقولون ننتظر ربّنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربّكم فيقولون نعوذ بالله منك، قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم أنت ربّنا ويخرّون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظمًا واحدًا فلا

ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَنْفِعَةَ أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَكُهُمْ وَمَن يُكَذِّبُ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ إِلَمْ اَمْ مَسْتَلَهُمْ وَمَن يُكَذِّبُ مِهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ وَهُمُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَمُ وَن وَ وَهُو مُدَّمُونَ ﴿ وَهُو مُدَّمُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مُكَمُّونَ ﴾ وَمَا الْمَرْدِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مُكْمُومٌ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونَ إِنَّهُ اللَّهُ مَنْ مُومً وَمُو مُكَمُّومٌ ﴾ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يستطيعون سجودًا» وتأويل الحديث كتأويل الآية ﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ تفسيره في الجديث الذي ذكرنا، فإن قيل كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لإعلى وجه التكليف والعبادة ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ أي قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه وفَذَرني وَمَن يُكَذُّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب مِن يكذب مِفعول معه أو معطوف، وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام، وقد فسرتا هذا وما بعده في الطور ﴿فَأَصْبِرُ ﴾ يقتضي مسالِمة للكفّار، نسخت بالسيف ﴿وَلاَ تَكُن كَهَاحِب الْحُوتِ ﴾ هو يونس عليه السلام وسيمًاه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلجه وهو أيضًا ذو النون والنون هو الحوت، وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصّافّات، فنهى الله محمدًا ﷺ أن يكون مثلِه في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضبًا، ورُوِيَ أن هذه الآية نزلت المّا هم النبي عَلَيْ أن يدعو على الكفّار ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والمكظوم الشديد الحزن ﴿ لَنُهِدُّ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ هو جواب لولا والمثفى هو الذم لا نبذه بالحراء فإنه قد قاليه في الصّاقات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم وقد ذكرنا العواء في الصّافّات ﴿ وَإِن يَكَاهُ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ عبارة عن شدّة عداوتهم وإن محقّفة من الثقيلة بدليل دخول اللام وليزلقونك معناه يهلكونك كقولك نظر فلان إلى عدوه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم، وقرىء بفتح الياء وضمها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بنني أسد كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فأراد بعضهم أن يصيب

### هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞

النبي ﷺ فعصمه الله من ذلك، وقال الحسن دواء من أُصيب بالعين قراءة هذه الآية ﴿وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لُلْعَالَمِينَ﴾ يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق.

To my maged listing

مكيّة وآياتها ٥٢ نزلت بعد الملك

#### 

ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَذَرَنكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَا نَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ ۖ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿الْحَاقَةُ هي القيامة ووزنها فاعلة سمّيت الحاقة لأنها تحق أي يصح وجودها، ولا ريب في وقوعها ولأنها حقّت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدىء حقائق الأمور ﴿مَا الْحَاقَةُ ﴾ ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقة، وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل، وكذلك و﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ ﴾ لفظه استفهام والمراد به التعظيم والتهويل ﴿بِالْقَارِعَةِ ﴾ هي القيامة سُمّيت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها ﴿بِالطَّاغِيةِ ﴾ يعني الصيحة التي أخذت ثمود وسُمّيت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدّة، وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم، فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدًا بالسيف ﴿بِرِيح صَرْصَرِ عَاتِيةٍ ﴾ ذكر في فصّلت، وعاتية أي شديدة وسُمّيت بذلك

أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ غَفْلٍ خَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكةِ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَمُ وَالْمُؤْتِفِكُتُ بِٱلْخَاطِئةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِيمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلَنَكُمُ فِي الْقُودِ نَفْخَةٌ وَحِدةٌ ۞ الْمَاءُ حَمَلَنَكُمُ فِي اللَّهُودِ نَفْخَةٌ وَحِدةٌ ۞ الْمَاءُ حَمَلَنَكُمُ فِي اللَّهُودِ نَفْخَةٌ وَحِدةٌ ۞

لأنها عتت على عادٍ، وقيل عتت على خزّانها فخرجت بغير إذنهم ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَاكِ﴾ رُويَ أنها بَدَت صبيحة يوم الأربعاء لثمانِ بقين من شوّال، وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر ﴿حُسُومًا﴾ قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخلُّلها غير ذلك، وقيل معناه شؤمًا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسومًا على القول الأول والثاني مصدر في موضع الحال، وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ﴾ جمع صريع وهو المطروح بالأرض، والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدّم ذكرها أو على الأيام والليالي، أو على الريح ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ تقدّم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل، والخاوية هي التي خَلَت من طول بلائها وفسادها ﴿مِّن بَاقِيَةٍ﴾ أي من بقية، وقيل من فئة باقية وقيل إنه مصدر بمعنى البقاء ﴿ وَمَن قَبْلُهُ ﴾ يريد من تقدّم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم شعيب، والظاهر أنهم المراد لأن عادًا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح قد أُشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقرىء بكسر القاف وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه ﴿بِٱلْخَاطِئَةِ﴾ إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبُّهم ﴾ إن عاد الضمير على فرعون وقومه، فالرسول موسى عليه السلام، وإن عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام، وإن عاد على الجميع، فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة ﴿رَّابِيَةٌ ﴾ أي عظيمة وهي من قولك ربا الشيء إذا كثر ﴿ طَغَى ٱلْمَاءُ ﴾ عبارة عن كثرته، فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرضُ أو على خزّانه وقت طوفان نوح عليه السلام ﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ هي السفينة، فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل مَن على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة، وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة، فإن أراد جنس السفن: فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمَن ركب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أول هذه الأمة ﴿وَتَعِينَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةً ﴾ الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها، وهذا يقوي أن يكون للفعلة، والأُذُن الواعية هي التي تفهم ما

وَحِمَلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكِّنَا دَكَّةَ وَحِدَةً ﴿ فَهُ فَيَوْمَهِ لِهِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَالشَقَتِ السَّمَاةُ فَهِمَ يَوْمَهِ لِهِ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَآهِهَا وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِهِ ثَمَلِنِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآهِهَا وَيَجِلُ عَرْضَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِهِ ثَمَلِنِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ الْمَعْرَفُونَ لَا يَغْفَى مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾ والمُما مَن أُولِي كِنلِيهُ يَعِينِهِ فَيْقُولُ هَا وَمُ الْوَهُ عَلَيْهُ الْمَرْءُوا كِنلِيهُ إِنَ ظَنسَتُ أَنِ مُلَاقًا

تسمع وتحفظه، يقال وعيت العلم إذا حصاته، ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله، ورُويَ أن رسول الله ﷺ قال لعليّ بن أبي طالب: «إني دعوت الله أن يجعلها أُذنك يا على قال على فما نسيت بعد ذلك شيئًا سمعته ، قال الوصخشري: إنما قال أَذَن واعية بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلّة الوعاة ولتوبيخ الناس بقلّة مَن يقي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله الدون غيرها ﴿ نَفْجَةُ وَاحِدَةٌ ﴾ يعني نفخة الصور وهي الأولى ﴿فَدُكَّتَا ﴾ الضمير للأرض والجبال، ومعنى دُكَّتا ضرب بعضها ببعض حتى تندق، وقال الزمخشري: الدك أبلغ من الدق، وقيل معناه بسطت حتى تستوى الأرض والجبال ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ أي قامت القيامة ، وقيل وقعيت صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف ﴿وَاهِيَةً ﴾ أي مسترخية ساقطة القوق، ومنه قولهم دان واهية أي ضعيفة الجدران ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ الملك هنا اسم جنس والأرجاء الجوانب واحدها رجا مقصور، والضمير يعود على السماء، والمعنى أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جواب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافها، وقيل يعود على الأرض لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدّم ذكرها، ورُوِيَ في ذلكِ أن الله يأمر الملاتكة فتقف صفوفًا على جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَعِذِ ثَمَانِيَةٌ﴾ قال ابن عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدّتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة، ويؤيّد هذا ما رُويَ عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «هو اليوم أربعة»، فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم ﴿يَوْمَثِذِ تُعْرَضُونَ ﴾ خطاب لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب ﴿خَافِيَةٌ ﴾ أي حال خافية من الأعمال والسرائر ويحتمل المعنى لا يخفي من أجسادهم لأنهم يحشرون حُفاة عُراة ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ﴾ الكتاب هنا صحائف الأعمال ﴿هَاؤُمُ أَقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾ هاؤم اسم فعل، قال ابن عطية معناه تعالوا وقال الزمخشري هو صوت يُفهَم منه معنى خذ، وكتابيه مفعول يطلبه هاؤم واقرءوا من ضمير المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرءوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل، الثاني وهو اقرءوا عند البصريين، والعامل الأول هو هاؤم عند الكوفيين، والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل الأول لقال اقرؤوه، والهاء في كتابيه للوقف

حِسَابِيَة ﴿ فَهُوَ فِي عِسَةِ زَاضِيةِ ﴿ فِي جَنَيْهِ عَالِيكِ ﴿ فَا قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ كُوْا وَاَشْرَوُا هَنِيتًا بِمَا اَسْلَفْتُدَ فِي اَلْهَا وَلَا أَوْنَ كِنَابِهُ مِسْمَالِهِ وَيَقُولُ يَنَتَنِي لَرَّ أُوتَ كِنَابِيَهُ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا اَسْلَفْتُدُ فِي اَلْاَيْنِ لَرَّ أُوتَ كِنَابِيهُ ﴿ وَلَا أَدْرِ مَا حَسَابِيهُ ﴿ مَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ وَلَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهِ ﴿ هَا مَا لَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضهم، ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرءوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه ﴿إِنِّي ظُنَنتُ﴾ الظن هنا بمعنى اليقين ﴿رَّاضِيَةٍ﴾ أي ذات رضًا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية ليست بياء اسم فاعل، وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازًا وهو لصاحبها حقيقة ﴿قُطُوفُهَا﴾ جمع قطف وهو ما يُجتنى من الثمار ويُقطَف كالعنقود ﴿وَانِيَةٌ﴾ أي قريبة، ورُوِيَ أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أيّ حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع ﴿أُسلفتم﴾ أي قدّمتم من الأعمال الصالحة ﴿فِي الْأَيَّام ٱلْخَالِيَةِ ﴾ أي الماضية يعني أيام الدنيا ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ هم الكفّار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فجعل علَّة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم، وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم، لكن اختلف فيمَن يدخل النار منهم، هل يُعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: ﴿هَاقُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيَهُ﴾ لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله مَن يحمل إلى النار ﴿فَيَقُولُ يَا لَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ أَي يتمنى أنه لم يعطَ كتابه وقال ابن عطية يتمنى أن يكون معدومًا لا يجري عليه شيء والأول أظهر ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنَّى مَالِيَهُ ﴾ يحتمل أن يكون نفيًا أو استفهامًا يراد به النفي ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ﴾ أي زال عنِّي مُلكي وقدرتي وقيل ذهبت عني حجّتي ﴿خُذُوهُ خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله ﴿فَغُلُّوهُ﴾ أي اجعلوا غلاًّ في عنقه؛ وَرُوِيَ أنها نزلت في أبي جهل ﴿ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ معنى ذرعها أي طولها، واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف، وقيل بذراع الملك وقيل في الذراع سبعون باعًا، كل باع ما بين مكة والكوفة ولله درّ الحسن البصري في قوله الله أعلم بأيّ ذراع هي وجعلها سبعين ذراعًا لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير، ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى الثعلبي ذلك ﴿فَٱسْلُكُوهُ﴾ أي أدخلوه، ورُويَ أن هذه

يَعْشَىٰ عَلَى طَعَلَم ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَلَ لَهُ ٱلْيُومَ صَهُنَا حَيَامٌ ﴿ فَاكْرَاطُ عَامُ إِلَّا عِسْلِينِ ﴿ فَأَكُنُّ لِلَّهِ لِلَّهِ ٱلْعَطِقُونَ إِنَّ فَالَّالْقِيمُ بِمَا يُتَصِرُونَ فَي أَوْمَا لَا يُتَصِرُونَ فَي إِنَّامُ لَقَوْلُ زَمُولِ كَرِيلِوْ الْ مَا هُوَ يَقُولُونَ الْمُعْلِقِ إِنَّامُ لَقُولُ وَمُولِ كَرِيلِوْ الْحَالَى وَمَا لَا يُتَصِرُونَ الْمُعْلِقِيلُ إِنَّامُ لَا يُتَعِمُونَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ إِنَّامُ لَا يُعْرِقُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ عَلِيلًا مَّا نُؤُمِلُونَ ﴿ إِنَّ مِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونِكَ ﴿ لَيْ يَلَّ مِّن زَبِّ ٱلْعَلَمِمَانَ ﴿ فَإِن عَلَوْكَ عَلَيْكُ مَلَوْفَ There and to the entire all the the time of the there are the السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره، فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي ورُويَ أنها تلتوي عليه حتى تعمه و تضغطه فالكلام على مذا على وجهه وهو المسلوك فيها، وإنما قدِّم قوله في سلسلة على اسلكوه لارادة الحصر أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذالك قدم الحميم على صلوه الارادة الحصر أيضًا ﴿ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ يحتمل أنه أراد إطعام مه كين فوضع الاسم موضح المهمر أو القدر الا يحض أغلى بذل طعام المسكين وأضاف الطعام إلى المسكين لأيدله اليه نبالية ووصفه ويأنه لا ويتحض على طحام المسكين بدل على أنو لا يطعمه من باب أو المان في المرق تدليب على عظم الطدقة وفضلها فالأنه قرن منع طعام النمسكين بالكفر الله والكانس لَهُ الْيَوْمَ عَلْهُنَا حَجِيمٌ ﴾ فيه قولان ﴿ الْمُخْدَفْمُ مِانْ السِينَ الله صافعة والآخو اليس له شرابل ﴿ وَلاَ طَهَامُ اللَّامِنَ غِسْلِينٍ ﴾ نفإن الحميم الماء العاق و والغسالين صديد العلى الناران هند الأل عباس وقيل المهور ياكله العل الناوء وقال اللغويون هوا مه أينجزي من البجراح إذا غسلمته وهمو فعلين هل المعمل والخطفة و المعام عناطىء وهو الذي يفعل خده الصواب متعلماً والمعنطيء الفاي لفيلما بغير تاعمت ﴿فَلا ٓ أَقْسِمُ ﴾ لا زائدة خير النافية ﴿ إِنَّمَا لَلْهُ فِي أُونَ وَمَا لَا تَكْبِكُورُونَ ﴾ أيجين الجامليع الانسياء الأنها تتقسم بإلى منا يبصر ومنا لا أيبعس كالدنينا والأخرة المراس واللبين واللبين واللبيل الاجسالم والأرواح وغير ذلك وإنه القول وسول كريم هذا جواب القسم والضحير للقرآن والرسول الكريمة اجبرُ يُل وقيل المخمُّ العظلية الصلاة وألستلام ﴿ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِثُونَ ﴾ قال ابن عطية يحمُّ مل أن تكون ما تأفيق فنفى إيمانهم بالتجملة أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلَّة ، وقال الرَّمْخَشْرَيُّ القُلَّةُ هِمَا بِمُعَنَّى العِدمُ، أَيْ تَوْمُنُونَ وَلا تَذْكَرُونَ أَلَبْنَهُ ﴿ وَلَقَ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعِلْعُنَّ الاقاقِل إلى التقول هو أن ينشب إلى أخد منا لهم يقل ، ومعتى الآية لو تفول علين أم الحفظ لعَاقبَتَاهُ مَا فَفَي ذلك برهان رَعِلَى أَنْ القرآقُ مَنْ عَنْدَ الله ﴿ لاَ عَذْتَا مِنْهُ بِالْعِلِينَ ﴾ عَالَ الرَّابِنُ عَبَاسُنَ اليمين هناد القوة ومعناه الوستقول عليتا لاخذاه الموننا وقيل هي عبارة الحن الهواك تحما ليفال لمَن يستجن أعَكُ بيله وبيمينة ، قال الزمخُلُوني معناه الو تقول علينا لقتلناه ، فم صلور العقورة القَتُلُ لَيْكُونَ أَهُولُ، وَعَبْرَ عَنْ دُلِكُ بِقُولُهُ لَا كَانَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ لَأَنَّ السَّيَّافِ إِذَا أَرَالُهُ أَلَّا يضرب المقفول في جُلسده أعد بياء اليملي ليكون ذلك السد علية لنظره إلى السيف

ٱلْأَقَاوِيلِ ۚ إِنَّ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ إِنَّ أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۚ إِنَّا مُنَا مِنكُر مِّنَ أَحَدِ عَنْهُ حَجِزِينَ الْأَقَاوِيلِ اللَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْحَالَمُ اللَّهُ لَحَسَّرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْحَالَمُ الْمَا لَقِينِ الْحَالَمُ اللَّهُ لَحَسَّرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْحَالَمُ اللَّهُ لَحَسَّرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْحَالَمُ الْمَا لَقِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

﴿الْوَتِينَ ﴾ نياط القلب، وهو عرق إذا قطع مات صاحبه، فالمعنى لقتلناه ﴿فَمَا مِنكُمْ مُنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِرِينَ ﴾ الحاجر المانع، والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ ﴾ الضمير للقرآن وقيل لمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم والأول أظهر ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي حسرة عليهم في الآخرة، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ ﴾ قال الكوفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: مسجد الجامع، وقال الزمخشري المعنى عين اليقين ومحض اليقين، وقال ابن عطية ذهب الحذّاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه.

医克里氏试验 医电影 医水平性 医甲基甲基氏 医二氏病 医多种毒性



مكية وآياتها ٤٤ نزلت بعد الحاقة

### بنسير المراتغي التخيي

سَأَلَ سَآبِلُ بِمَذَابٍ وَاقِع ﴿ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَمَارِجِ ﴿ تَعْرُجُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُمَارِجِ ﴾ تَعْرُجُ الْمَكَيِكَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَالْسَرِ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ إنَّهُمْ الْمَكَيِكَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ال

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ مَن قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع، وقد تكون الإشارة إلى قول الكفّار أمطر علينا حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارث، والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع، والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله متى هذا الوعد وغير ذلك، وأما مَن قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون مخفّفًا من المهموز، فيكون فيه المعنيان المذكوران، والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل، وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل وجهين: أحدهما أن يكون شبّه العذاب في شدّته وسرعة وقوعه بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم وادٍ يقال له سائل فتلخّص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معانِ ﴿ لَلْكَافِرِينَ ﴾

يَرَوْنَهُ بِعِيدًا ١ إِنَّ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ١ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَالْمُهُلِ ١ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَالْعِهْنِ ١ وَلَا يَسْتُلُ

يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنفًا كأنه قال هو للكافرين ﴿مُنَ اللَّهِ ﴾ يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفًا ﴿ فِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة وقيل هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسّرها بما بعدها من عروج الملائكة ﴿وَالرُّوحُ إلَيْهِ ﴾ أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح ملائكة حَفَظَة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ اختلف في هذا اليوم على قولين: أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله ﷺ في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي زكاتها إلاّ صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرّج ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم ﴿فَاصْبِرْ﴾ هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي على ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان أو بُعد الإمكان وكذلك القُرْب يحتمل أن يُراد به قُرب الزمان لأن كل آتِ قريب ولأن الساعة قد قربت وقرب الإمكان لقدرة الله عليه ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَٱلْمُهٰلِ ﴾ يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبًا أو بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو دردي الزيت شبّه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أُذيب من الفضة ونحوها شبّه السماء به في

الموند ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ العهن هو الصوف شبّه الجبال به فيه انتفاشه وتخلطل أجراته وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانًا فيكون التشبية في الانتفاشل وفي اختلاف الألهان لأن الجبال منها بيض وسود وحُمْر ﴿ وَلاَ يَسْأَلُ ، جَمِيمًا ﴾ الحميم هنا الصديق والعجنيل لا يسأل أحد من حميمه نصوة ولا إعانة لعلمه أته لا يقدر له على شيء، وقيل لا يسأله على حاله الأن كل أحد مشبغول بنفسه ﴿ فَبَصَّرُونَهُم ﴾ يقال بصر الرجل بالرجل إذا و آما وبصرته : إيااه بالتشديد إذا أويته إياه والضميران يعودان على الحميمين الأنهما في معني الجمع عنوالمعنيا أن كل حميم يبصر حلميمه يوم القيامة فيزاه والكنه لا يسأله و صاحب يعنى مامواته ﴿ وَاقْصِيلَتِهِ ﴾ يعني ألقرابة الأقربين ﴿ تُؤْمِيهِ ﴾ أي تضمّه فيحتمل أن عربية تضمّه في الاختماء إليها أو في نصرته وحفظة من المضرّات ﴿ ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لمو يفتدي وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي وإنما عطفه بنتم إشعارًا ببعد النجلة واستناعها والألك وُجِرُهُ عَنْ ذَلِكَ بِعُولِهِ: ﴿ كُلاَّ إِنَّهَا لَظَيْ ﴾ الضغير للنار الأن العذاب يدَلِّ شُخليها ، ويحتمل ان يكون ضمير القصة وفشره بالخبرا ولظي علم لجهنج مشتق من اللظلي بُمعتي اللهب ﴿ لَرَّالِهَةَ للشوي الشوى أطراف الجسد وقيل جلد الرأنس فالمعنى أن التأر تدرعها ثم تعود ونراحة بالرفع بدله من لظي أن حبن ابتداء مضمر أو خبر لأنها إن جعلنا الطني منطوبًا على التخصيص أو بعل أن الضمير، أو خبر ثان الإنها إن جعلنا لظي خبر لها ونواعة بالتطبيب حال ﴿ تَلْحُوا ا مَنْ أَفْتِرا وَمَوَلَّىٰ ﴾ يعني الكفّار الذين تولّوا عن الإسلام ودعاؤها الهم عبارة غن أخذها لهم وقال ابن عباس تلاعوهم الحقيقة فالمتماقهم وأسماء آبائهم وأبيل مغناه تهلكك حكاه الخليل عن العرب ﴿وَجَهَعَ فَأُوعَى ﴾ يقال أوعيت المال وغيره إذا يجمعه على وعاما فالمعنى جمع المال وبجعلة فني وعاء وهذة إجارة إلى قوم من أعنياء الكفارا جمعوا العال مريا عَيْنَ حِلَّهِ وِمنعوهِ مَنْ حِقِّهِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِلَّ يَعِلُونَا ﴾ الإنسان هذا الله جانس بالدليل الاستعداد مِنْهُ لِهِ بِعَثْلُ أَحِمِكُ بِن يحييل مُوْلِفِ الفصيح على الهلوع فقال قد فسَّرْه الله فالر تفسير أبين مق تَفِمْدُوهُ وهُو الوَّاهِمُ ﴿ إِذَا امْدُّهُ جَزُّوهَا وَإِذَا كَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ اوذكره الله علي وجه الذي لهذه الخلائق ، وتلفظك استثنى منه المصليق الأن صالاتهم تحملهم على قلم الاكتراث باللين فلا يجزعون من شرّها ولا يبخلون بخيرها ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَّتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها ﴿حَقُّ مُّعْلُومٌ﴾ قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم، ووصفه هنا بالمعلوم إن أزاد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعًا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده ﴿غَيْرُ مَأْمُونِ﴾ أي لا يكون أحد آمنًا منه فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا ينبغى للعبد أن يُزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة ﴿ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون ﴿وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ قال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكَّام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها كقوله ﷺ: «على مثل الشمس فاشهدوا» وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دُعِيَ الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يُذْعَ إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق الناس، فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك دُعِيَ أو لم يُدْعَ، الثالث حقوق الله التي لا يُستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره، حتى يدعى إليه ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾ أي مُسرعين مُقبِلين إليك بأبصارهم، كان رسول الله ﷺ إذا أقبل الكفّار ينظرون إليه ويستمعون قراءته، ومعنى قِبَلَكَ في جهتك وما بليك ﴿عِزِينَ﴾ أي جماعات شتّى وهو جمع عِزَة بتخفيف الزاي وأصله عزوة، وقيل عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيءٍ مُّنْهُمْ أَن يُذْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴾ كانوا يقولون إن كان ثُمّ جنّة فنحن أهلها ﴿كَلاَّ ﴾ ردع لهم عمّا طمعوا فيه من دخول الجنَّة ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ كناية عن المنيّ الذي خلق الإنسان منه، وفي

Page 1 Section 1

donate our limit of

بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَلَارَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَنُرُهُمْ تَرَّهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ الَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه أحدها: تحقير الإنسان والردّ على المتكبّرين كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، الثاني الردّ على الكفّار في طمعهم أن يدخلوا الجنّة كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة، الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مّهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ﴿أَلَمُ نُطفَة مِن منيّ يُمنى الله خلقهم من ماء مّهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ﴿أَلَمُ نُطفَة مِن منيّ يُمنى [القيامة: ٣٧] إلى آخر السورة ﴿فَلا أُقْسِمُ معناه أقسيم ولا زائدة ﴿بِرَبُ الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ ذكر في الصّافات ﴿إنّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبِدًلَ خَيْرًا مُنْهُم لا تعديد للكفّار بإهلاكهم وإبدال خير منهم ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ الْ مَغلوبين والمعنى إنّا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث ﴿فَلَوْهُم وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث ﴿فَلَوْهُم وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف وهي القبور ﴿كَأَتُهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ النصب الأصنام، وأصله كل ما نصب إلى وهي القبور في يقصد إليه مسرعًا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه لغاب فتح النون وإسكان الصاد وضمّها ويوفضون معناه يسرعون والمعنى أنهم يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا.



مكية وآياتها ٢٨ نزلت بعد النحل

### بنسيرالله التكني التحسير

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ۚ أَنَّ أَنذِرْ فَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ يَنَفُومِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبْيِنُ ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

وأن أنفِر و وأن أغبدُوا على يحتمل أن تكون مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر وبأن اعبدوا والأول أظهر وعَذَاب أليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي وبأن اعبدوا والأول أظهر وعَذَاب أليم يحتمل أن يعفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أصابهم ويَغفِر لكم من ذُنُوبِكُم من هنا للتبعيض أي يعفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يعفر لهم ما بعد إسلامهم، لأن ذلك في مشيئة الله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا تُزاد عند سيبويه إلا في غير الواحب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان القولان ضعيفان في المعنى والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه ويُؤخّرُكُم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجَلٍ مسمّى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري، وأما على مذهب أهل السُّنة فهي من المشكلات وتأوّلها ابن عطية فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لأن المعنى

أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَا وَجَالِيّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَبَهَارًا ﴿ فَالْمَ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِى اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يَوْخُرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَالْلَا وَجَالُواْ أَصَابُهُمْ وَأَصَرُّواْ لِللّهِ فَرَازًا ﴿ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ فَا مَا يَعْفُواْ الْصَابُومُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل وقالمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أن نوحًا عليه الصلاة والسلام لم يعلم علم المهن يوفي أو عمن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخّرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير أو ممّن قُضِي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحًا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم علي كفركم يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِي عليه بالكفر والمعاجلة فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مِقدّر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدّر محتوم﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ عَ يُؤَخِّرُ ﴾ هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُّهُم قَلا يُسْتَأْخِرُونَ اللَّهُ وَلا يُسْتَقَدِمُونَ ﴾ [الأعرَّات: ٤٣٠ وفي هذا حجة لأمل السُّنَّة والْقُونَة للتأويل النَّاييُّ ذكرنا وفيه أيضًا ردّ على المعتزلة في قولهم بالأجَلين ولمّا كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مُناقض لِما قبله من الوعدِ بالتأخير إن آمنوا وتأوّل ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخِّر هو الأَجْلُ النَّانِيِّ وَذُلُّكُ أَنَّ قُومٌ نُواحٌ قَضَّى الله أنهم إن آمنوا عمّرهم الله مثلاً ألف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا ﴿ دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ أي دعوتهم ليُّؤمنوا فتغفر لهم قذكر المعفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبل إغراضهم عَنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم ﴿جَعَلُوا أَصَّابِعَهُمْ فِي الْأَنْهِمْ﴾ فعُلوا ذُلك لِثلا يسمعوا كلامه فَيُحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إغراضهم نتتلى كأنهم فعلوا فعلوا ذلك ﴿ وَأَسْتَغَشُوا لِيُمَا بَهُمُ ﴾ أي جعلوها غشاؤة عليهم لقلا يسمعوا كلامه الزَّلة لا يراهم ويتحتمل أ أَتُّهُمْ فَعُلُوا ۚ ذَٰلُكَ حَقَّيْقَة أَو يَكُونَ عَبَّارَة عَنْ إِعْرَاضُهُم ﴿ وَاصْرُوا ﴾ أي داؤمَوًا عُلَى يخفرهم ﴿ وَعُولَتُهُمْ خِهَارًا ﴾ إعرابُ جهارًا مصدرًا مِنْ المعنى كقولك فعد القرفضاه أو صفة لمل عدر مُحَدُّوْفُ تَقَدَيْرِهُ دُعُهُ جَهُانَا أَوْ مَضَدَّرٌ فِي مُؤْضَعُ الْحَالُ أِي مَجَاهِرًا الْمِثْمَ إِنِي أَعْلَتْكُ الْهُلَمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارَاكُ دُكُرُ أُولًا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه لحاهم لجهارًا وهم وْكُرْ أَنَهُ جُمْعَ بَيْنَ الْجُهُرِ وَالْإِسْرَارْ، وَهَادَة عَايَة النَّجَدُ فَي النَّصَلِيعَ الرسَالة كَسَالَت كَسَالَتُ النَّالِيُّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ تعالى عليه والله وشلم قال ابن عطية الجهار دعاؤهم في المحافل ومواطع الجيماع المتعالم المتعالم

ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّذَرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ وَلَا لَهُ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو اَطْوَارًا ﴿ فَ الْمَرْ الْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسَمَّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والإسرار دعاء كل واحد على حِدَتِه ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَّدْرَارًا﴾ مفعول من إلدرّ وهو كثرة الماء، وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له استغفر الله ﴿مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ فيه أربع تأويلات: أحدها أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقوله لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارًا. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبّت والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع الحال، الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الحوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى، الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ أي طورًا بعد طور، يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحوالِه، وقيل الأطوار الأنواع المختلفة، فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك ﴿طِبَاقًا﴾ ذكر في الملك ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهنّ لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك، فلان في الأندلس، إذا كان في بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورًا والشمس سراجًا، لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يُضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك ﴿ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونباتًا مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنباتًا ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾ يعني بالدفن ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ يعني بالبعث من القبور ﴿ واللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا﴾ شبّه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخذ

مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَاتَبَعُواْ مَن لَرْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَالَاحَسَارًا ﴿ وَمَكُوواْ مَنْكُو فَكَا مُؤْمَ وَلَا لَكُونَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَهَا مَكُرُا كُنَا اللّهِ مَكُرًا كُنَا اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَا كُرُ وَلَا نَذَرُ وَلَا نَذَرُ عَلَى الْمَرْفِي مِنَ الْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية خلافًا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر ﴿سُبُلاً فِجَاجًا﴾ ذكر في الأنبياء ﴿وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَلُهُ إِلاَّ خَسَارًا﴾ يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرىء ولده بفتحتين وولد بضم الواو وسكون اللام وهما بمعتى واحد ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا﴾ الكبّار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ أي وضى بعضهم بعضًا بذلكُ ﴿ وَلاَّ تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلاَ سُواعًا ﴾ هذه أسماء أصنامهم، كان قوم نوح يعبدونها ورُوِيَ أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر التانيا، فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة، فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيمهم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل الأسماء فقط إلى قبائل العرب، فكان وَدًّا لكلب بدومة الجندل وكان شواع لهذيل وكان يغوث لمراد وكان يعوق لهمذان وكان نَسْرًا لذي الكلاع من حمير وقرىء وَدًّا بفتح الواو وضمُّها وهما لغتان ﴿وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا﴾ الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى أضلوا كثيرًا من أتباعهم وهذا من كالام نوح عليه السلام، وكذلك ﴿لا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إلاَّ ضَلاَلاً﴾ من كلامه وهو دعاء عليهم وقال الزمخشري إنه معطوف على قوله: ﴿ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ والتقدير قال ربّ إنهم عضوتي وقال: ﴿ لاَ تَرْدِ الطَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً ﴾ ﴿مُمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرَقُوا ﴾ هذا من كلام الله إخبارًا عن أمرهم، وما زائدة للتأكيد وإنما قدّم هذا المجرور للتأكيد أيضًا ليبيّن أنَّ إغراقهم وإدُّخَّالُهم النار، إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي ﴿فَأَدْجِلُوا نَارَا﴾ يعني جهتم وعبر عن ذلك بالفعل الماضى لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال ﴿وَقَال نُوحٌ رَّبُ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ديَّارًا من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ديّار أي ما فيها أحد ووزَّنه فيعال وكان أصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وليس وزنه فعال لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه مشتق من الدور أو من الدار، ورُوِي أن تؤكا عليه السلام لم يلاع على قوله بهنذا الدعاء إلا بعد أن ينس من إيمانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم ﴿ رَّبُّ أَغْفِرْ لَيْ

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا شَي رَبِ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَارًا شَيْ

وَلِوَالِدَيُّ وَخَذ من هذا أن سُنة الدعاء أن يقدّم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره وكان ولدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس لم يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأُمه شمخا بنت أنوش، حكاه الزمخشري ﴿وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سمّاها بيتًا استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَهُ هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم، وفيه دليل على جواز ذلك خلافًا لمَن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم، وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة، قال بعض العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفّار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات ﴿تَبَارًا﴾ أي هلاكًا والله أعلم.

وكان ولذا نع عليه السام والد أن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والد أن المعالم المعال

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

وقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ وَقَدَّمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي على وأسلموا وفقالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا أَي قال كذلك بعضهم لبعض وعجبًا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبًا وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب ووائه تعالَى جَدُّ رَبِّنا به جد الله جلاله وعظمته وقيل معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرىء أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما بعده إلى قوله وإنا منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إنّا سمعنا ولكنه كسر في معمول القول فيكون عطف عليه من قول الجنّ وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجنّ وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنًا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف معطوف على الضمير المجرور لا يعطف

ٱللّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن لَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمًا ﴿ وَأَنَّا كُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَجِعِ ٱلْأَنَ

عليه إلا بإعادة الخافض وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنًا به كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربّنا وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلاث مواضع وهي: أنه استمع، وأن لو استقاموا، وأن المساجد لله؛ لأن ذلك مما أوحى لا من كلام الجنِّ ﴿ وَأَنَّه كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴾ هذا من كلام الجنّ وسفيههم أبوهم إبليس، وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن عطية، والشطط التعدّي ومجاوزة الحد ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن تُقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي ظننا أن الأقوال التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأنّا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ الإنس يَعُوذُونَ بِرجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ تفسير هذا ما رُويَ أن العرب كانوا إذا حلّ أحد منهم بوادٍ صاح بأعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إنى أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجنّ الذي بالوادي يحميه ﴿فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجنّ زادوا الإنس ضلالاً وإثمّا لما عاذوا بهم أو زادوهم تخويفًا لما رأوا ضعف عقولهم، وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجنّ والمعنى أن الإنس زادوا الجنّ تكبّرًا وطغيانًا لما عاذوا بهم حتى كإن الجنّ يقول أنا سيّد الجنّ والإنس ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَيْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا﴾ الضمير في ظنوا لكفّار الإنس وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى أن كفّار الإنس والجنّ ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا، والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ هذا إخبار عن ما حدث عند مبعث النبي على منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم واللمس المس واستعير هذا للطلب، والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحرّاس أو النجوم الحارسة وكرّر الشهب لاختلاف اللفظ ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله ﷺ صورة قعود الجنّ أنهم كانوا واحدًا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع آلذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان للكلمة ماثة كذبة ﴿فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ الرصد اسم جمع للراصد

كالحرّاس للحارس وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم إن رمي الجنّ بالشجوم إنما حدث بعد مبعث النبي عليه واختار ابن عظية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلاً، ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجنّ من استراق السمع بالكليّة والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله ﷺ الأصحابه وقد رأى كوكبًا: ﴿الْقَطُّنُّ مَا كُنتُم تَقُولُونَا لهذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنّا نقول ولد ملك أو مات ملك، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «اليش الأمر كذلك» ثم وصف استراق الجنّ للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية لألك في أشاعارهم ﴿ وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ ﴾ الآية: قال ابن عطية معناه لاندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشندواء أو يكفرون به فينزل بهم الشر؟ وقال الزمخشري معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرًا أو شرًا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو من توليق؟ ﴿وَأَلَّنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف والراد به الذين ليس صلاحهم كاملاً أو الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير وكتا طَرَاتِقُ قِدَدًا ﴾ الطرائق المداهب والسير وشبهها والقدد المختلفة وهو جمع قدة وهذا بياقا للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف أي كنا ذوي طرائق ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِرُ اللَّهَ فِي الأَرْضِ﴾ الظن هنا بمعنى العلم، وقال ابن عطية هذا إخبار منهم عن حالهم بعداً إيمانهم ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم وسَمِعْنَا ٱلْهُدَى في يعنون القرآن ﴿ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًا ﴾ البخس النقص والظلم، والرهق تحمل ما لا يطاق، وقال ابن عباس البخس نقص الحسنات، والرهق الزيادة في السيئات ﴿ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ يعني الظالمين: يقال قسط الرجل إذا جار، وأقسط بالألف إذا عدل وهاهنا انتهى ما حكاة الله من كالام الجنّ ، وأما قوله فلمن أسلم فأولتك تحرّوا رشدًا يحتمل أن يكون عن بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية، وأمَّنا قوله: ﴿وَأَن لُمَّ ٱسْتَقَامُوا﴾ فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم ﴿تَلَحَرُّوا﴾ أي قصفوا الرشد ﴿وَأَنِ لَّقَ استَقَامُوا حَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيتَاهُم مَّاءً خَلَقًا ﴾ النباء الغدق الكثير وذلك استعارة في توسيع يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ آحَدًا ﴿ وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِي وَلَاۤ أَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَاۤ أَمْلِكُ لَكُوْ ضَرًّا وَلَا رَشَدُا ۞ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن

الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا واتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاءِ والأرْض﴾ [الأعراف: ٩٦] وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسّع الله عليهم في الدنيا أملاكهم استدراجًا ويؤيّد هذا قوله: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ والأول أظهر، والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع الجنّ أو للجنّ الذين سمعوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو لجميع الخلق ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة، فمعنى الفتنة الاختبار هل يسلمون أم لا وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج ﴿يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ معنى يسلكه يدخله والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في صعد أي في مشقة وقيل صعدًا جبل في النار ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله، ورُويَ أن الآية نزلت بسبب تغلّب قريش على الكعبة، وقيلُ أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد، وعطف أن المساجد لله على أُوحي إليّ أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا، أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ عبد الله هنا محمد ﷺ ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريفًا وقال الزمخشري أنه سمّاه هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله ﷺ عن نفسه لأنه مما أُوحِيَ إليه فذكر ﷺ نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلُّل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطفًا على أوحى إلى أنه استمع وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجنّ فيبطل ما قاله ﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا﴾ اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفّار من الناس أي كادوا يجتمعون على الردّ عليه وإبطال أمره أو يكون للجنّ الذين استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به ﴿مُلْتَحَدَّا﴾ أي ملجاً ﴿إِلاًّ بَلاَغًا﴾ بدل من ملتحدًا أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استثناء منقطعًا ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغًا كائنًا

يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَهَدًا ﴿ حَتَى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَلَهُ عَلَمُولَهُ مَنَ الشّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ آدَرِى الْحَرِينَ فِيهَا أَهُولُهُ مَنَ الْمُعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ دَيِّ آمَدًا ﴿ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِي

من الله ويحتمل عندي أن يكون متعلقًا ببلاغًا والمعنى بلاغ من الله ﴿وَرِسَالاَتِهِ ﴾ قال الزمخشري إنه معطوف على بلاغًا كأنه قال إلاّ التبليغ والرسالة، ويحتمل أن يكوّن ودسالااته معطوفًا على اسم الله ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهِ وَوَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَتَّمَ خَالِلِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ جيع خالدين على معنى من يعضُ لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار وحملها المعتزلة على عصناة المؤمنين الأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفّان وجهان أحدهما أنها مكيَّة والسورة المكيَّة إنما الكلام فيها مع الكفَّار والآخل دلالة ما يُقبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفَّان ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُولُ مَا يُوعِدُونَ ﴾ تعلقت حتى بقواله يكونون عليه إليها وجعلت غاية لمذلك والمعنى أتهم يكفرون ويتظاهرون عليه جتى إذك أوا ما يوعدون قال ذلك الزمخشري وقال أيضًا يجوز أن يتعلق يسحذوف يدلّ على المعنى كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا يُوعَدُونَ ﴾ إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد وعبر عن بُعِله بقوله: ﴿ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴾ ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر أو يوم القيامة ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَنِيهِ أَحَدًا إِلاَّ مَن آزْتَضَى مِن رَّسُولِ ﴾ أي لا يطلع أحدًا على علم الغيب إلا مَن أرتضي وهم الرسل فإنه يُطلعهم على ما شاء من ذلك ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا للتبعيض والرسل هنا يجتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية أو الرُّسُل من بني آهم وعلى هذا حملها الزمخشري واستدلَّ بها على نفي كوامات الأولياء الذين يدعون المكاشفات فإن الله خص الاطِّلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم وفيها أيضًا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدّعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ المعنى أن الله يسلك من يهن يدي الرسيل ومن خلفه ملائكة يكونون رصدًا يحفظونه من الشياطين وقد ذكرنا وصدًا في هذه السورة قال بعضهم ما بعث الله رسولاً إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ وسالة ربّه وليَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلِغُوا رِسَالِاتِ رَبُّهِمْ فِي الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال: اللاول أي المعلم الله أن الرُّسُل قد بلغوا رسالات ربّهم أي يعلمه موجودًا وقد كان علم ذلك قبل كونه الثاني ليعلم

محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربّهم. الثالث ليعلم مَن كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربّهم حملاً على المعنى لأن مَن ارتضى من رسول يراد به جماعة ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم﴾ أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ﴿وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ هذا عموم في جميع الأشياء وعددًا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى.



#### مكيّة إلاّ الآيات ١٠ و١١. و٢٠ فمدنيّة وآياتها ٢٠ نزلت بعد القلم

#### بنسب الله التكن التحسير

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ قِمُ ٱلْتِلَ إِلَّا قَلِيلا ﴿ نِصْفَهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أَقْ زِدْ عَلَيْتُهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنْلَقِي عَلَيْك فَوْكُ وَلْقُومُ فِيلًا ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ أَلِيلًا هِي أَشَدُ وَطْكًا وَأَقْوَمُ فِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

وَيَأْيُهَا الْمُزّمِّلُ فَ نداء للنبي عَلَيْ ووزن المزّمّل متفعل فأصله متزمّل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي على بالمزّمّل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزمّلاً في كِساء أو لحاف والتزمّل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة والجمهور، والثاني أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة، الثالث أن معناه المتزمّل للنبوّة أي المتشمّر المجد في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله على لما جاءه المَلك وهو في غار حِراء في ابتداء الوحي رجع على إلى خديجة ترعد فرائصه فقال: «زمّلوني زمّلوني» فنزلت يا أيها المزمّل فالمزمّل فالمزمّل على هذا نزلت يا أيها المزمّل للمنام أن بالله في قطيفة فنودي يا أيها المزمّل ليبيّن الله الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديد، وقال السهيلي في ندائه

بالمزّمّل فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم لعلي: «قم أبا تراب»، والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمّل راقد بالليل ليتنبّه إلى ذِكر الله لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة ﴿قُم اللَّيْلَ﴾ هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب، فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ، وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه فرض على النبي ﷺ وحده ولم يزل فرضًا عليه حتى توفى، الثاني أنه فرض عليه وعلى أمَّته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم، ثم نسخ بقوله في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ الآية: وصار تطوّعًا هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح، واختلف كم بقى فرضًا فقالت عائشة عامًا وقيل ثمانية أشهر وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية، الثالث أنه فرض عليه ﷺ وعلى أمَّته وهو ثابت غير منسوخ، ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسّر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً نُصْفَهُ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ رَدْ عَلَيهِ ﴾ في معنى هذا الكلام أربعة أقوال: الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلاً، وجعل النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله: أو انقص منه، أو زد عليه: عائدان على النصف والمعنى أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليلاً أو يزد عليه. الثاني: قال الزمخشري إلا قليلاً استثناء من النصف كأنه قال نصف الليل إلاّ قليلاً فخيّره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقلّ من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف، لأن قوله أو انقص منه قليلاً تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف، القول الثالث قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله أو انقص منه قليلاً نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على ذلك، أي زد على الربع فيكون ثلثًا فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو الربع، وهذا أيضًا بعيد، القول الرابع قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلاّ قليلاً الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها، والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه، فدلّ ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي، فإن قيل: لِمَ قيد النقص من النصف بالقلَّة فقال أو انقص منه قليلاً وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل قليلاً؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلَّة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا ﴿وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ الترتيل هو التمهّل

طَوِيلًا ١ وَاذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ إِنَّهُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُمَّ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١

والمدُّ وإشباع الحركاتِ وبيان الحروف، وذلك مُعين على التفكُّر في معاني القرآن بخلاف. الهذ الذي لا يَفَقُه صاحبه ما يقول وكان رسول الله ﷺ يقطع قراءته حرفًا حرفًا ولا يمرُّ بآية رحمة إلاَّ وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلاّ وقف وتعوّذ ﴿إنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ هذه الآية اعتراض بين آية قيام الليل، والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال أحدها أنه سُمَّى ثقيلاً لما كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يلقاه من الشدّة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصّد عرقًا في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقُل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أُوحِيَ إليه وهو على ناقته بركت به، وأُوحِيَ إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترضّ فخذ زيد والثقل على هذًّا حقيقة، الثاني أنه ثقيل على الكفَّار بإعجازه ووعيده، الثالث أنه ثقيل في الميزان، الرابع أنه كلام له وزن ورجحان، الخامس أنَّه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي، وهذا اخْتيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذَّه الآية، قيام الليل لمُشقته ﴿إِنَّ نَاشِئَةً ۗ اللَّيْلِ﴾ في الناشئة سبعة أقوال: الأول أنه النَّفسُ النَّاشئة بالليل أي التي تُنشَّأُ من مضجَّعُهَا وتقوم للصلاة، الثاني الجماعات الناشئة الذين يقوَّمون للصلاة، الثالث العبَّادة الناشئة بالليلُّ أ أي تحدث قيه، الرابع الناشئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة، الخامسُ النَّاشئةُ القيام أولَ الليل بعد العَشَّاءَ، السَّادسُ النَّاشئةُ بَعْدُ ٱلمُّغْرِبُ والعشَّاءُ، السابع ناشئة الليل ساعاته كلها ﴿ هِي أَشَّدُ وَطُنًّا ﴾ يحتمل معنيين أحدهما: أثقل وأصعب على المصلِّي ومنه قول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «اللَّهمَّ اشدَّد وطأتك على مضر»، والأثقل أعظم أجْرًا فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأُجْرِ. الثَّانِي أَشَدَّ ثبوتًا من أَجَلَّ الخُلُوةَ وَحِضُورَ الذَّهِنَ وَالبُّعَدَ عَنَ النَّاسَ وَيَقُرَبُ هَذَا مِن مَعْنَى ﴿ أَقُومُ قِيلاً ﴾ وقرىء وطنَّا بكُسُر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن ﴿إِنَّ لَكُ لَكُ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ﴾ السبح هنا عبارة عن التصرّف في الاشتغال والمعنى يكفيك النهار للتصرُّف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربُّك وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليلَ فَأَذَّهُ بِالنَّهَارُ فَإِنَّهُ طَوْيِل يَسْعُ ذَلَكَ ﴿وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكُ﴾ قيل معناه قل بسم الله الرّحمن الرحيم في أول صلاتك واللَّفظ أعمَّ من ذلك ﴿وَتَبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلا﴾ أي انقطع إليه بالعبادة والتُّوكُلُ عليه وحده وقيل التبتّل رفض الدنيا وتبتيلاً مصدر على غير قياس ﴿فَأَتَّخِذُهُ وَكِيلاً﴾ الوكيل ا هُوَ الْقَائِمُ بِالْأُمُورُ وَالذِّي تُوكُلُ إِلَيْهُ الْأُشْيَاءَ فَهُوَ أَمْرُ بِالتَّوكُلُ عَلَى الله ﴿ وَأَصْبَرُ عَلَيْ مَا وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يِقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَبِيلَا ﴿ وَذَرْفِ وَأَلْمُكَذِبِينَ أَوْلِي اَلْتَعَمَةِ وَمَقِلْهُرْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَهُمَا اللَّهُمَ اللَّهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ نَرْجُفُ اَلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَلَانَ اللَّهُ وَمُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَيْكُو كُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللللللَّاللَّا الللللَّاللَّا الللللللَّالَةُ الللللللللللللَّالِيلُولُو

يَقُولُونَ ﴾ أي على ما يقول الكفّار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله: ﴿ أَمْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلا ﴾ وأما الصبر فمأمور به في كل وقت ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾ أي التنعّم في الدنيا ورُوِيَ أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا ﴿أَنكَالاً﴾ جمع نكل وهو القيد من الحديد. رُوِيَ أنها قيود سود من نار ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴾ شجرة الزقوم ومعنى ذا غصة أي يغص به آكلوه وقيل هو شوك يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج ورُوِيَ أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم قرأ هذه الآية فصعق ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ﴾ أي تهتز وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدّم وهو ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً﴾ ﴿وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً﴾ الكثيب كدس الرمل والمهيل اللين الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً ﴿ خطاب لجميع الناس لأن رسول الله عليه بُعِثَ إلى الناس كافّة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة و﴿شَاهِدًا عَلَيْكُم﴾ أي يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على مَن أدركه لقوله على الله على عَلَى الم «أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفّيتني كنتَ أنت الرقيب عليهم» ﴿كُمَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ﴾ يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ ﴾ فاللام للعهد ﴿ أَخَذًا وَبِيلاً ﴾ أي عظيمًا شديدًا ﴿ يَوْمًا ﴾ مفعول به وناصبه تتّقون أي كيف تتّقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم، وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به ﴿يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا﴾ الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء، ويجعل يحتمل أن يكون مسندًا إلى الله تعالى أو إلى اليوم، والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة، فقيل إن ذلك حقيقة، وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم، وقيل إنه عبارة عن طوله ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ الانفطار الانشقاق والضمير

بِهِ ٤ كَانَ وَعُدُمُ مَفَعُولًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَكَمَن شَآءً الْغَنَدَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ هَالِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المجرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء لشدّة هوله ويحتمل أن يعود على الله أي تنفطر بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أوا على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف ﴿ كَانَ وَعِدُهُ مَفْعُولِا ﴾ الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأول أظهر لأنه ملفوظ به ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةُ ﴾ الإشارة إلى ما تقدّم من المواعظ والوعيد ﴿فَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا ﴾ يريد سيبان التقرّب إلى الله ومعنى الكلام حضّ على ذلك وترغيب فيه ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِن ثُلُثَنِي ٱللَّذِلِ ﴾ هذه الآية نزلت ناسخة لما أمن يه في أول السورة مِن قيام الليل ومعناها أنه الله يعلم أنك ومَن معك من المسلمين تقومون قيامًا مختلفًا مرة يكثر ومرة يقلُّ، لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله فخفف عنكم وأمركم أن تقرءوا ما تيسّر من القرآن ﴿وَيْضِفَهُ وَثُلُقُهُ﴾ مَن قرأها بالخفظول فهو عطف إعليه ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وثلثه ومَن قوأ بالنصب فهو عطف على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل والقوم نصفه تارة وثلثه بالوة وطائفة في يعليها المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم ﴿ عَلِمَ أَن أَن تُحْصُوهُ ﴾ الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا تقدير الليل، وقيل معنا لن تطيقوه أي لن. تطيقوا قيام الليل كله ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ عبارة عن التخفيف كقوله: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم﴾ [المجادلة: ١٣] ﴿فَأَقْرَءُوا مَا يَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ﴾ أي إذا لم تقدورا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرءوا في صلاتكم بالليل مَا تَيْسَرُ مِنْ القرآن، وهذا الأمر للندب، وقاله ﴿ ابن عطيّة هو للإباحة عند الجمهور وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بدّ منه ولو أقلُّ ما يمكن حتى قال بعضهم مَن صلَّى الوتر فقد امتثل هذا الأمري وقيل كان فرضًا ثير نسخ بالصلوات الخمس، وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم وعَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَي﴾ ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل فلمنها المرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لابتغاء فضل الله ومنها الجهاد ثم كرِّر الأمر بقراءة ما تيسّر تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفيف وهذا أظهر الأنه ذكرها بأثر الأعذار ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ يعني المكتوبتين ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ﴾ معناه مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْذُّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَاسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورً رَّحِيمٌ ﴿

تصدّقوا، وقد ذكر في البقرة ﴿ هُوَ خَيْرًا ﴾ نصب خيرًا لأنه مفعول ثانٍ لتجدوه والضمير فصل ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ﴾ قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية وكان رسول الله على إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثًا.



مكية وآياتها ٥٦ نزلت بعد المرَّمَل

dent of the house the partie of the second o

#### بنسب ألله التكنب التحسير

يَتَأَيُّهَا ٱلۡمُدَّتِرُ ۚ ۚ ۚ ۚ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرُ ۞ وَلَا تَمَنُّنُ تَسَنَّكُورُ ۞ فَلَالِكَ يَوْمَ عِنْدُرُ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ ﷺ وَمُعَالِدٍ يَوْمُ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ يَأْتُهَا ٱلْمُدَّفِّرُ ﴾ وزنه متفعّل ومعناه الذي تدثر في كِساء أو ثياب وتسميته بذلك كتسميته بالمزمّل حسبما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي: في ندائه بالمدّثر ثلاثة فوائد: الاثنتان اللتان ذُكِرَتا في المزمّل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجدّ والتشمير والنذير بالثياب ضدّ هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير، وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن: والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها وقمّ فَأَنْفِرْ ﴾ أي أنذر الناس وهذه بعثة عامّة ﴿ وَرَبّكَ فَكَبّر ﴾ أي عظمه ويحتمل أن يريد قول الله أكبر ويؤيد ذلك ما رُوِيَ عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بِمَ نفتتح صلاتنا فنزلت وربّك فكبّر وقوله وربّك فكبّر: من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهُر ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سُنة، والآخر أنه يراد به الطهارة

يَسِيرٍ ۞ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُم مَا لَا مَّمَدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآينِنَا عَنِيدًا ۞ سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ ۞

من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجاز، الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُزِ ﴾ فيه ثلاثة أقوال، أحدها: أن الرجز الأوثان، رُوِيَ ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو قول عائشة، والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله في اللغة فمعناه اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه، الثالث: أنه المعاصى والفجور، قال بعضهم كل معضية رجز ﴿وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾ يحتمل قوله تمنن أن يكون بمعنى العطاء أو بمعنى المنّ وهو ذكر العطاء وشبهه، أو بمعنى الضعف فإن كان بمعنى العطاء ففيه وجهان، أحدهما: أن معناه لا تعطِ شيئًا لتأخذ أكثر منه، قال بعضهم هذا خاص بالنبي عليه ومُباح لأمَّته، والآخر: لا تعطِّ الناس عطاءَ وتستكثره، لأن الكريم يستقلُّ ما يعطى وإن كثيرًا، وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان، الأول: لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه، الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك بها إعجاب وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حمَّلناك من ذلك ﴿وَلِرَبُّكَ فَاصْبِرْ﴾ أي اصبر لوجهه وطلب رضاه، ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب، أو على إذاية الكفّار له، أو على العبادة ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ يعني نفخ في الصور، ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ هذا وعيد وتهديد، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق، وفي معنى وحيدًا ثلاثة أقوال: أحدها: رُويَ أنه كان يلقب الوحيد، أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحيدًا نعمة عدّدها الله عليه، الثاني: أن معناه خلقته منفردًا ذليلاً، الثالث: أن معناه خلقته وحدي فوحيدًا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين الأوّلين حال من الضمير المفعول ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا﴾ أي كثيرًا، واختلف في مقداره فقيل: ألف دينار، وقيل عشرة آلاف دينار، وقيل يعنى الأرض لأنها مدَّت ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ أي حضورًا، ورُوِيَ أنه كان له عشرة من الأولاد، وقيل ثلاثة عشرة لا يفارقونه، وأسلم منهم ثلاثة وهم: خالد وهشام وعمّار ﴿ومَهَّدتُ له تمهيدًا ﴾ أي بسطت له في الدنيا بالمال والقوّة وطيب العيش ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله، وهذا غاية الحرص ﴿كَلاُّ﴾ زجر عمّا طمع فيه من الزيادة ﴿عَنِيدًا﴾ أي معاندًا مخالفًا، والآيات هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحر، ويحتمل أن يريد الدلائل ﴿سَأَرْهِقُهُ

فَقُنِلَ كَيْفَ فَذَرَ ﴿ ثُمَّ فَيْلَ كَيْفَ مَذَرَ ﴿ ثُمُّ ظُنَ ﴿ مُ مَعَسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَذَبَرَ وَالْمَتَكَبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّافِنُ اللَّهُ مُنْ ا

صَعُودًا ﴾ الصعود العقبة الصعبة، ورُوِيَ عن النبي على أنها عقبة في جهنم كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود، فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها ﴿إِنَّهُ فَكُر وَقَدَّرَ ﴾ أي فكر فيما يقول، وقدّر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيّا كلامه، رُوِيَ أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلُّم، ودخل على أبي بكر الصدِّيق فعاتبه أبو جهل، وقال له إن قريشًا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولاً يرضيهم، فافتتن وقال أفعل ذلك ثم فكَّر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر ما هو شعر، أقول كهانة ما هو بكهانة، أقول إنه سحر وإنه قول البشر ليس منزلاً من عند إلله إ ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ دعاء عليه وذم وكرِّره تأكيدًا لذمه وتقبيح حاله قال إبن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن، فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانًا ما أنجعه يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه، وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية القولي، قريش تهكَّمًا بهم ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أي نظر في قوله ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ البسور هو تقطيب الرجه وهو أشدّ من العبوس، وفعل ذلك من حسده للنبي عليه أي عبس في وجهه عليه الصلاق والسلام، أو عبس لمّا ضاقت عليه الحِيَل ولهم يَذْرِ ما يقول ﴿ ثُمَّ أَذْهَرَ ﴾ أي أعرض عن إ الإسلام ﴿سِحْرٌ يُؤْثُرُ﴾ أي ينقل عمّن تقدّم ﴿وَمَا أَفْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾ تعظم لها وتهويل ﴿لاَّ يَتُيقيل وَلاَ تَذُرُ﴾ مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلاِّ أذاقِته إياها أو لا تبقيل شيء أُلقي فيها إلاّ أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكًا بل يعود للعذاب ﴿لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ﴾ يمعنى لوّاحة مغيّرة يقال لوّحه السفر إذا غيّره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة؛ فالمعنى أنها تجرف: الجلود وتسوَّدها وقيل لوَّاحة من لاج إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس، وقال الحسن تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ يعني الزبانية خَزَنَة جهنم فقيل هم تسعة عشر ملكًا وقيل تسعة عشر صفًا من الملائكة والأول أشهر ﴿وَمَا جَعَلْتَا أَصْحِابَ اللَّهَارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً ﴾ سبب الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل : إليهجز عشرة منكم عن ا واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به، فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم ورُويَ أَنِ الواحِد منهم يرمي بالحِبل على الكفّار ﴿وَمَا جَعَلْتَا جِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ ﴿

كَفَرُوا﴾ أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفّار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا ﴿لِيَسْتَنِقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد ﷺ من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم ﴿وَلاَ يَرْتَابَ﴾ أي لا يشك ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ أن ما قاله محمد ﷺ حق، فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفي عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ المرض عبارة عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة، فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدَّثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد مَن كان بمكة من أهل الشك، وقولهم: ﴿مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً﴾: استبعاد لأن يكون هذا من عند الله ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلاَّ الله والآخر رفع اعتراض الكفَّار على التسعَّة عشر أي لا يعلم أعداد جنود الله إلاّ هو لأن منهم عددًا قليلاً ومنهم عددًا كثيرًا حسبما أراد الله ﴿وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ الضمير لجهتم أو للآيات المتقدمة ﴿كَلاَّ﴾ ردع للكفّار عن كفرهم وقال الزمخشري هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى ﴿إِذْ أَذْبَرَ ﴾ أي ولَّى وقرىء دبر بغير ألف والمعنى واحد وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح ﴿نَذِيرًا لُلْبَشَرِ﴾ تمييز أو حال من إحدى الكِبَر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرًا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من بدع التفاسير ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق الهدى والتأخِّر ضدّه ولمَن شاء بدل من البشر أي هم متمكّنون من التقدّم والتأخّر وقيل

معناه الوعيد كقوله فمَن شاء فليؤمن ومَن شباء فليكفر وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدّم مبتدأ ولمَن شاء خبره والأول أظهر ﴿رَهِينَةٌ﴾ قال ابن عطية الهاج في ينهينة للمبالغة أضعابي تأنيث النفس وقال الزمخشري ليشب بتأنيث رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنِّث وإنما هي بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها ﴿ إلا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴾ أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة كما فك الراهن رهنه بأداء الحق وقال على بن أبي طالب أصحاب اليمين هم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقال ابن عباس هم الملائكة ﴿ يَتَسَاءَلُونَ هَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي يسأل يعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار ﴿مَا سَلِكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ أي ما أدخلكم النار وهذا خطاب للمجرمين يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ وما يعده أي هذا الذي أوجب دخولهم النار، وإنما أخو التكذيب بيوم الدين تعظيمًا له لأنه أعظم جرائمهم ﴿نَخُوضُ ﴾ الخوض هو كثرة الكلام الما لا يتبغى من الباطل وشبهه ﴿حَتَّى آَبَانَا ٱلْيَقِينُ ﴾ هو الموت عند المفسرين وقال ابن عطية: إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا، فيتيقنونه بعد الموت ﴿فَمَا تَنْفَاتُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ إنما ذلك لأنهم كفّار، وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفّار، وجمع الشافعين هليل على كثرتهم كما ورد في الآثار، تشفع المالائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والطالينين ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ يعني كفّار قريش ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴾ المستنفرة يفتح الفاء التي استنفرها الفزع ويالكسر يمعنى النافرة شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني حمر الوجش، ﴿فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ قَالَ إِينَ عِباسِ القِيورة الرماة وقال أيضًا هو الأسد، وقيل أصوات الناس، وقيل الرجال الشداد، وقيل سواد أول الليل ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِيءٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْمَل صُحُفًا مُّنشِّرَةً ﴾ المعنى يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابًا من الله، ومعنى منشرة منشورة غير مطوية أي طرية كما كتبت لم يطور يعد وذلك أنهم قالوا للرسول على لا نتبعث حتى تأتى كل وأحد منا يكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك ﴿كَلاَّ ردع عِمَّا أُوادوه ﴿ بَلْ لا يَجَالُونَ

يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقُويٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ۞

الآخِرَةَ ﴾ أي هذه هي العلّة والسبب في إعراضهم ﴿كَلاّ ﴾ تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم الآخرة ﴿إِنّهُ تَذْكِرَةً ﴾ الضمير لما تقدّم من الكلام أو للقرآن بجملته ﴿فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ فاعل شاء ضمير يعود على من، وفي ذلك حضّ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ أي هو أهل لأن يُتقى لشدة عقابه، وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله.



र्देद्वां का र

مكية وآياتها ١٠ نزلت بعد القارعة

بِنْ إِنَّهُ الْتُكْنِّ الْرَحِيْ يَ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَمُ ۞ بَلْ يُرِبدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَسْتَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿لاَ أَقْسِمُ فِي الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح كلام بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكفّار ﴿ إِلنّفْسِ اللّؤامَةِ ﴾ هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات، فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة وشرّها النفس الأمّارة بالسوء وبينهما النفس اللوّامة، وقيل اللوّامة هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إلاّ بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيًا لقسم ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفّار المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب، وهذه الجملة هي التي تدلّ على جواب القسم المتقدّم ﴿ بَلَى ﴾ تقديره نجمعها ﴿ قَادِرِينَ ﴾ منصوب الجملة هي التي تدلّ على جواب القسم المتقدّم ﴿ بَلَى ﴾ تقديره نجمعها ﴿ قَادِرِينَ ﴾ منصوب على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون ﴿ عَلَى أَن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ﴾ البنان الأصابع، وفي المعنى قولان: أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على البنان الأصابع، وفي المعنى قولان: أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على

ٱلْقَمَرُ ۚ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنْسَنُ يَوْمَإِذِ أَيْنَ ٱلْمَقَرُ ۞ كَلَّ لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَإِذٍ أَيْنَ ٱلْمَقَرُ ۞ كَلَّ لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَإِذٍ ٱلشَّنَقَرُ ۞ كَنْ تَشْهِء بَصِيرَةٌ ۞ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيرَمُ ۞ لَا

أن نسوى أصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة، وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرّقها والآخر أنه تهديد في الدنيا، أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخُف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والأول أليق بسياق الكلام ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان، ويجوز أن يكون استفهامًا مثلها أو تكون خبرًا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده، وليفجر معناه ليفعل أفعال الفجور وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عمّا يستقبل من الزمان، أي يفجر بقية عمره الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدّامه إذا لم يرجع عن شيء يريده والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان، الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أيان معناها متى وهذا السؤال على يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد ﴿برقَ ٱلْبَصَرُ﴾ هذا إخبار عن يوم القيامة، وقيل عن حالة الموت وهذا خطأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحد، ولا يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له برق، وقرىء بكسر الراء ومعناه تحيّر من الفزع، وقيل معناه شخص فيتقارب بمعنى الفتح والكسر ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ ذهب ضوؤه، يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس، وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واحد ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب، والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة، ثم يقذفان في النار، وقيل في البحر، فتكون النار الكبرى. الثالث أنهما يجمعان فيذهب صورهما ﴿لاَ وَزَرَ﴾ أي لا ملجأ ولا مغيث ﴿بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ﴾ أي بجميع أعماله ما قدّم منها في أول عمره وما أخر في آخره، وقيل ما تقدّم في حياته وما أخّر من سُنّة أو وصيّة بعد مماته، وقيل ما قدّم لنفسه من ماله وما أخّر منه لورثته ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾ في معناه قولان: أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، والآخر: أنه حجّة بيّنة لأن خلقته تدلّ على خالقه فوصف بالبصارة مجازًا لأن من نظر فيه أبصر الحق، والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها، وكذلك يلتئم مع قوله: ﴿وَلَوْ

تُحَرِّكَ بِهِ - لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = شَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْمَانَهُ ﴿ فَا فَاذَا قَرَأْنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللللّه

الْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ ويكون هو جواب لو حسبما نذكره ﴿ولَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ فيه قولان، أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ الضمير في به يعود على القرآن دلَّت على ذلك قرينة الحال وسبب الآية أن رسول الله عَلَيْهُ كان إذا نزل عليه جيويل بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لجينه، فأمره الله أن ينصت ويستمع، وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشتّى عليه فنزلت الآية والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاح إلى تحريك شفتيه عند نزوله، ويحتمل قرآنه هنا وجهين، أحدهما ياأن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرًا من قرأت، والآخر زأن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته ﴿فَإِذَا قِرَأْنَاهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عنده، ومعنى اتَّبِيج قرآنه اسمع قِراءتِه واتبعها بذهنك لتحفظها، وقيل اتَّبع القرآن في الأوامِر والنواهي ﴿ ثُبُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ﴾ إي علينا أن نبيّنه لك ونجعلك تحفظه، وقيل علينا أن نبيّن معانيه وأحكامه، فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرّك به لسانك الآية لما قبلها فالجواب أنه لعلّه نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول ﴿ بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ أي تحبّون الدنيا، وهذا الخطاب توبيخ للكفّار ومَن كان على مثل حالهم في حبّ الدنيا و﴿كَلاَّ﴾ ردع عن ذلك ﴿وُجُوهُ يَوْمَثِذِ يَاضِوَتُهُ بالضاد أي ناعمة، ومنه نضرة النعيم ﴿إِلَى رَبِّها نَاظِرَةٌ﴾ هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السُّنَّة، وأنكره المعتزلة وتأوَّلُوا ناظرة بأن معناها منتظرة، وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدّى بغير حرف جرّ، تقوال نظرتك أي انتظرتك، وأما المتعدّى بإلى فهو من نظر العين، ومنه قوله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَنْظُر إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٣] وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد الآلام بمعنى النَّعم وهذا تكلُّف في غاية البعد، وتأوَّله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد وقد جاء عن النبي ﷺ في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية ﴿بَاسِرَةٌ ﴾ أي عابسة

يَوَمَهِذِم بَاسِرَةٌ ۚ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ۞ كَلَّاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَدُ ٱلْهِرَاقُ ۞ وَالْكَفَّتِ ٱلسَّاقُ ۞ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَى ۞ وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ وَالْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ ۞ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَى ۞ وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ وَلَكَ لَكَ فَأَوْلَى ۞ فَكَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَى ۞ وَلَكِن كَذَبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۞ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۞ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۞ فَيَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْفَى ۞ أَلْيَسَ ذَلِكَ لَكَ فُطْفَةً مِن مَّنِي يُعْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْفَى ۞ أَلْيَسَ ذَلِكَ

تظهر عليها الكآبة والبسور أشد من العبوس ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين ﴿إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل لبلغت نفس الإنسان دلّ على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقَ﴾ أي قال أهل المريض مَن يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول مَن يرقى بروحه أي يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقي وهو العلو ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ﴾ أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله ﴿وَٱلْتَفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ﴾ هذا عبارة عن شدَّة كرب الموت وسكراته أي التفِّت ساقه على الأخرى عند السياق وقيل هو مجاز كقوله: «كشفّت الحرب عن ساقها» إذا اشتدت وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله وقيل التفّت أي لفّها الكافر إذا كفر وفي قوله: ﴿السَّاقُ﴾ و﴿الْمَسَاقُ﴾ ضرب من ضروب التجنيس ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذِ الْمَسَاقُ﴾ هذا جواب إذا بلغت التراقي والمساق مصدر من السوق كقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ﴾ [آل عمران: ٢٨] ﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلِّي﴾ لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل ﴿يَتَمَطَّىٰ﴾ أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن التكبّر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم ﴿أُولَىٰ لَكَ ﴾ وعيد وتهديد ﴿فَأُولَىٰ﴾ وعيد ثانِ ثم كرّر ذلك تأكيدًا ورُوىَ أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى﴾ فنزل القرآن بموافقة ذلك ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدّى﴾ هذا توبيخ ومعناه أيظن أن يُترَك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء، فهو كقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥]، والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون سببها خاصًا ومعناها عام ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَى ﴾ النطفة النقطة ويُمْنَى من قولك أمنى الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأُهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩] والعلقة الدم لأن المنى يصير في الرحم دمًا ﴿فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ أي

تظهر عليها الكابَّة والبسرر أنَّكُ مِن المبوس ﴿ تَقُلُو أَنْ يَفْعَلُ بِهِا فَاقْرَقُهُ أَنْ سَصِيبَة قَاسَمة الظهر والبطن هذا يحتمل أن يكنون عسى أصله أو بمعنى البشين ﴿ إِذَا بِلَعْمَتِ النَّوَاقِيُّ الْعَبِينِ حالة السوعة والتراقي حمع توقوة وهي عظام أعني الصدر والفاعل لبلغت نصب الإسان دل على فإلماء سياق الكلام وهو عنارة عن حال الجشوج و سياق الدوت طوقيل من زاق أو أي قال أهل المربض من يرقبه عسر ان يشفيه وقيل معناه أن الملائك، تقول من يراني بروجه أي يصبعل بها إلى السماء فالأول من الرفية وهو الهمل والمهار والثاني من للاقي وهو العلو ﴿ وَفَلَىٰ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ أي تيقن المربص أن ذلك الحال فر في الدنيا والرس أهله المالم ﴿ وَأَلْتُمْتِ السُّاقُ بِالسَّاقَ ﴾ هذا عبارة عن شاذة كرب الموت وسكرانه أى المنب سافه على الآخري منه السياق وقيس هر مجاز كقونه: ﴿ كَشَفَتَ الْحَرْبِ عَنْ سَافَهَا ﴿ ذَا تَجْمَلُونَ وَقُبِلِ وَعَنَادُ مَا تَتَ ساقه فلا تحمله وقيل النفَّات أن الفِّهِ: الكافر إذا كفر رمي أبراً \* ﴿ السَاقِ﴾ و﴿ السَّنَاقِ﴾ ضرب من ضروب التجنيس ﴿ إلى رَبُكُ يَوْمُعُلِّ الْمُسَائِي ﴾ عند جواب إلى أنفت التواقي والمساق مصدر من السوق فقوله: ﴿إِلَّمِ اللَّهِ النَّصِيرِ ﴾ ١٠ سمر ان: ٢٠١ ﴿ للا صدق ولا صَلَّى ﴾ لا هذا نافية وصدرة هذا يجتوبل أن يكون من التصديل نالله ما مبدد أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها نبي أن جال ﴿يَتُمَعِلُ ﴾ أي بتبختر في مشينه وذلك عبارة عن التكثير والخيلاء وكانت هده انستبية معاوفة في بهي ساديره الدين كان أبو جها منهم فأؤلئ لَمُلُّهُ وَعَيْدُ وَتَهْدِيدُ ﴿ فَأَوْلُمِ ﴾ رَابِيدَ دَانِ شَمْ كَانِ الْنَائِدُ الْنَائِمِينُا وَرُويُ أَنْ رَسَانِ اللهُ صَالَى اللهِ عليه وآله وسأم لب أبا سمهل ، بان أنه إن الله يتبيل ثان: ﴿ أَوْلُونَ لَلْكُ مُأْتُرُتُونَ لُكُ فَأُولُى ﴾ فنزل الفرآن بمو ففِد دلك ﴿ أَبْعَيْسَابِ الإنسانَ أَنْ لَمُزِلْتِ سُلَى ﴾ هيله تبريح ومعناه أبطن أن يُعرَّك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء، فهو كانواء: ﴿ أَفَاسِبُنَّ مِ أَلَمَا خَلَقُناكُم غِبْنًا ﴾ [المؤمنون: ١٥]، والإنسان هنا جنس، وقبن ننائت في أبي جهل ولا يبعد أن يتمون سببها خاصًا ومعناها عام ﴿ أَلَمْ يَلَتُ تُطَفَّةُ مَنْ مُنْيِي إِخْتُونِ ﴾ النطقة النفطة ويُهاشى من قولك أمنى الرجل ومعتمي الآية الاستدلال ينفاقة الاستان على بعث كقوله: ﴿قُلْ يُخيينهَا الَّذِي أَيْشَاهَا أَوْلَ مَرَّوَّ﴾ [يس: ٢٧] والعلقة بأن: لان النبينق بصبير في البرحم دِمَا ﴿فِيقُلِمْ فَسُونِي﴾ أبي



### بِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذْكُورًا ١٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا شِ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا شَ إِنَّا أَعْتَدْنَا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهِرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذْكُورًا ﴾ هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام، وقيل هل بمعنى قل، والإنسان هنا جنس، والحين الذي أتى عليه حين كان معدومًا قبل أن يخلق، وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طينًا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نَّطْفَةٍ﴾ وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصحّ هنا في آدم، والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان ﴿مِن نُطْفَةِ أَمْشَاجِ ﴾ أي أخلاط وإحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدل، وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار، ولذلك أوقع صفة للمفرد واختلف في معنى الأخلاط هنا فقيل أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة ورُوِيَ أن عظام الإنسان، وعصبه من ماء الرجل، وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة، وقيل معناه ألوان وأطوار أي يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة

لِلْكَنفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ وَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ كَافُورًا ﴿ وَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مَسْتَطِيرًا ﴿ وَهُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ وَيُعْلِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَآسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظْعِمُكُو لِوَجُو اللّهِ لا نُرِبُهُ مِنكُو جَزَلَهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَآسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظْعِمُكُو لِوجُو اللّهِ لا نُرِبُهُ مِنكُو جَزّلَهُ

﴿نُبْتَلِيهِ﴾ أي نختبره وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له وقيل معناه نصرفه في بطن أُمه نطفة ثم علقة ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه، وقيل إن نبتليه مؤخّر في المعنى أي جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه وهذا تكلُّف بعيد ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرًا أو كفورًا وهما حالان من الضمير في هديناه والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميّز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كُلُّ من عند الله ﴿سَلاَسِلا ﴾ مَن قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد ومَن قرأة بالتنوين فله ثلاث: توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلاّ أفغِل والآخر أن النوني بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك ﴿الأَبْرَارَ ﴾ جمع بار أو برّ ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر ﴿مِن كَأْسُ ﴾ ذكر في الصّافّات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية ﴿مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ أي تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعامًا فتقول هذا مسك ﴿عَيْنًا ﴾ بدل من كافورًا على القول بأن الخمر تُمزَج بالكافور أو بدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرًا خمر عين وقيل هو مفعول يشربون وقيل منصوب بإضمار فعل ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ قال ابن عطية الباء زائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف لأن الباء إنما تُزاد في مواضع ليس هذا منها وإنها هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر ﴿عِبَانُ اللَّهِ ﴾ وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص. كقوله: ﴿وَعِبَادِ الرَّحْمَنُّ الَّهْلِينَ ا يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَونًا﴾ [الفرقان: ٦٣] ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي يفجّرونها حيث شاؤوا من منازلهم تفجيرًا سهلاً لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي ﷺ في الجنة عينًا. تفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين ﴿مُسْتَطِيرًا﴾ أي منتشرًا شائعًا وَمَنه استطار الفجر إذا انشَّقَ ضُولُه ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾ نزلت هذه الآية وما بعدها في عليَّ بن وَلَا شُكُوْرًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوَمًّا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ۞ فَوَقَنهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةُ وَشُرُودًا ۞ وَجَزَنهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةُ وَحَرِيرًا ۞ مُتَّكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلأَزَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْتِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ

أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليًا إنما تزوَّج فاطمة بالمدينة وقيل إنما هي مكيّة وليست في على ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبّه والحاجة إليه فهو كقوله: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] وقوله: ﴿ ويُؤثِرُونَ عَلَى أَنفِسِهِم وَلُو كَانَ بِهِم خَصَاصَة﴾ [الحشر: ٩] ففي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ تتميم وهو من أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر ﴿مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أُجر لأنه في كل ذي كبد رطبة أُجر وقيل نسخ ذلك بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله ﷺ: «استوصوا بالنساء خيرًا لأنهنّ عَوَانٌ عندكم، وهذا بعيد والأول أرجح لأنه رُويَ أن النبي ﷺ كان يُؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول: «أحسِن إليه» ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه بقولهم: ﴿لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا﴾ والشكور مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النيّة والقصد ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يوصف اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم ورُوِيَ أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه في شدّته بالأسد العبوس ﴿قَمْطُرِيرًا﴾ قال ابن عباس معناه طويل وقيل شديد ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ النضرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما ذكرنا من قصة على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم، وقد ذكرنا الأرائك ﴿لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وِلا زَمْهَرِيرًا﴾ عبارة عن اعتدال هوائها أي ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة طيىء، والمعنى

قَوَارِيزُا ﴿ فَيَ فَوَارِيزَا مِن فِضَةٍ فَدَوْهَا فَقَدِيرًا ﴿ وَيُسْفَقُهُمْ إِفِهَا كَأَمُّنَا كُلَهُ مِمَاجُهَا ذَعَيْمِالًا ﴿ عَيَا فِيهُا تَشْمَكُمْ ا سَنْسِيلًا فِي ﴿ وَيَظُوفُ عَلَيْمَ وِلْدَنَّ تُعَلَّدُونَ إِذَا لَكُونَ إِذَا لَكُونَا مَنْ فُولًا مَنْكُورًا فِي إِنَا مُأْتَتَ ثُمَّ الْتُعَلِّمُ فَعِيمًا تنهيكا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ مَا اللَّهِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ مَا لَكُولُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلِي عَلَّهُ عَ على هذا أن للجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالْهَا﴾ معناه أن ظلاك الأنشجار مفتدالية المليهم قريبة منها وإعزاب وانيتا العطوف المعلق مكتك يهم الوقلك الزمعخشويء هنو بمعطواف عبلن المجملة العلى قبلقلا وهلى الاميرون فيها متتمثله ولاالزملها يراه الألعة هذه الجعلة في احكم المغراد تقديره تغيو والتين فيها بسمنكا والأنزمها يؤا ودائية وداخله الوالون للدلالق على أن الأمويل فيجهم عان الهمم أي الجامعين بين البعد على السوراء البراء وبلي وعلى وعدة الظالاله، وطيل من صفة لبعقة بعطف لجالوال كقولك العلاق عالم وضلام وقيل على معلان معلان عليها إلى أوجنة بأنجرائ لاانية العليهم اطَّالالها المؤوَّدُ لَكَتْ مُطَّوَّفُها وتَدُلِيلِهِ الْقَطُّوفَ الله عليها وهو المعنقود من الهجُعَل والصُّلب ما وشبيه قالك، وتعلينالها الله الله تعفل بالونَّ الأرطَنَ به هِرَوْنَتَى اللَّهَ أجل الجنت يقطعوان الفولكه معلى أيء جاله كانوا امل فيام أو جلوس أو اخلطيل المنافية التنالئ لهنم كلمة يؤيدون ، موهده البغملة في مواضع الكالرين دائية أنا أي دالية المن مولية التكوفية أوالمغطيوفة عليها وبتانيته والماري بجملغ إباء وكإزنها أفعلة اوقعا ذيوها الاكلواب فالحالواتعاكا ﴿ فَوَلَا لِهِ الْعُوارِيلُو هِيَ الزجاجِ ﴿ فَإِنْ قِيلَ كِيفَ يُتَفِقُ أَنْهَا رَجِاجًا مِنْ قُولُكُ مُن فَفَتَنقالُ فالجؤاب نفأن المزاد الهه فق أصلها أمن فظلة أوهل تشبه الزجاج نوي صفالها أو يبغلغها في والهوا هي من زجاج واجعلها من فضنة على واجه الشعبيه القرف الفضة ولياضها وامن قرأ وواري بأنيه تنوين فهو عليل الأخبل وغرض مؤته المعلى مطيلاكن المدن سلاست وقلتركوها تقديده وهاله معفلية للبقة لزين والمنهجني قلاوها وها حلى قدن الأكفك أو جليق قدن منا يحتاجون الض الشراج الخالا مجاهد المهرولا تغيض ولا تفيض والوقيل عدروها على عسب مه بناته والضمير الفاعلام في وقد روها أينحصل أن يكون للشاربين بها أن بلطانفين ابها حورًا بجلها ونحبيات موركفا المكرِّنيا ا في مِن اجِها كافورًا ﴿ سَلْمَبِيلا ﴾ معناه شِلسل منتقاد اللجرية، وقيل منهل الاضعار أفيه التجاري، يقيال شلوا به أبياله على في السلام وسلسبيل بمعنى واحد وزيدت البله في التركيب للمعبالغة في ا سنلاسته فيهفارنت الكلمة الخماستية ، وأقيل سلل أفعل أجر الفيلا مفعول به وهذا في عناية الضعف ﴿ وَلَمَانَ مُنْعَلَّهُ وَيَ الْمُواقِعَةُ وَ ﴿ لَوُلُولُ اللَّهُ الْمُنْوَازَاكُ صِبْهِهِ مَا اللَّهُ وَلُوا في الفَّحَسُونَ والبياضية معالمنثور مند في اكثرتهم وانتشادهم في القصور ﴿ وَإِفَا رَأَنْتُ ثُمَّ ﴾ مفعول المايت ميحذه في ليكون الكلام على الإطلاق فل كله ما تُلك فنها فيم ظرف مكان وقال الفؤاء تقديره لفل رأيت ما أثم فما مفعولة ثم معذفت القال الزمخشري وهذا خطاب لأن ثم صالة لها والإيجون وَمُلَكُا كَبِرًا آَنَ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُنُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ اَسَاوِدَ مِن فِضَةِ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا آَنَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا آَنَ إِنَا نَعَنُ نَزَلْنَا عَلَتك الْقُرَءَانَ مَنزِيلًا آَنَ فَأَصْبِر اِحْكُمْ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا آَنَ وَاذَكُرُ اسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا آَنَ وَمِن اللّهِ اللّهُ وَسَيِحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا آَنَ إِنَ هَلُولًا مَنْ مُؤَلَّاهِ يَجُبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا آَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَسَيِحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا آَنَ إِنَا اللّهُ اللّهُمْ تَبْدِيلًا آَنَ اللّهُمْ تَبْدِيلًا آَنَ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُدَدًا اللّهُ مَن شَلَاءً النّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّ

حذف الموصول وترك الصلة ﴿مُلْكُا كَبِيرًا﴾ يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه، حسبما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة تسلّم عليهم، وتستأذن عليهم، فهم بذلك كالملوك ﴿عَلْمِهُم بسكون الياء مبتدأ خبره ﴿ ثِيَابُ سُندُسِ ﴾ أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس، وقرىء بالنصب على الحال، من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم. وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم، وقال أيضًا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم، وقد ذكرنا معنى السندس والإستبرق وقرىء ﴿خُضْرٌ﴾ بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب ﴿وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ بالرفع عطف على ثياب، وبالخفض عطف على سندس ﴿وَحُلُوا﴾ وزنه فعلوا معناه جعل لهم حلى ﴿أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾ ذكرنا الأساور في الكهف، فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة، وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة، قال رسول الله ﷺ: «جنّتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فلعلّ الذهب للمقرّبين، والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معًا ﴿ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أي ليس بنجس كخمر الدنيا، وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام، وقيل معناه لا يصير بولاً ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي يقال لهم هذا يقوله الله تعالى والملائكة ﴿ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ أو هنا للتنويع فالمعنى لا تُطِع النوعين، فاعلاً للإثم ولا كفورًا، وقيل هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفّار، ورُويَ أن الآية نزلت في أبي جهل، وقيل أن الآثم عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة، والأحسن أنها على العموم، لأن لفظها عام، وإن كان سبب نزولها خاصًا ﴿بُكْرَةَ وَأَصِيلاً﴾ هذا أمر بذكر الله في كل وقت، وقيل إشارة إلى الصلوات الخمس، فالبكرة صلاة الصبح، والأصيل الظُّهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء ﴿إِنَّ هَوُلاَءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾ أي الدنيا والإشارة إلى الكفّار واليوم الثقيل يوم القيامة، ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدّته ﴿وَشَدَهُنَا أَسْرَهُمْ ﴾ الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصال، وقيل القوّة ﴿بَدُّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

رَبِّهِ - سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَاهُ فِي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ ا

تَبْلِيلا﴾ أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم وقبل مسخناهم فبدّلنا صورهم وهذا تهديد وأنّ مَلِهِ تَذْكِرَةٌ الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها ﴿فَمَن شَاءَ لَهُ تحضيض وترغيب ثم قيّد مشيئتهم بمشيئة الله ﴿وَالطَّالِمِينَ لَهُ منصوب بفعل مضمر تقديره ويعذّب الظالمين.

**建设备的设备 医**第二元 医二甲基甲基甲基

the same was properly

. Harti

and the second



مكية إلا آية ٤٨ فمدنية وآياتها ٥٠ نزلت بعد الهمزة

#### بنسب ألقرائكن التحسير

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا ﴿ فَالْعَصِفَتِ عَصَفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا النُّجُومُ طُيسَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلِجُمْالُ

## بسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي وغيره وسمّاهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيّهم إلى امتثال أوامر الله تعالى، وسمّاهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوّ، وينشرون الشرائع في الأرض، أو ينشرون صحائف الأعمال وسمّاهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل، وعلى القول بأنها الرياح، سمّاها المرسلات لقوله: ﴿اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيّاحَ ﴾ [الروم: ٤٨] وسمّاها العاصفات من قوله: ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ [يونس: ٢٢] يُ شحابًا ﴾ [الروم: ٤٨] وسمّاها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: ﴿وَيَجْعَله سَحَابًا ﴾ [الروم: ٤٨] وسمّاها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: ﴿وَيَجْعَله كِسْفًا ﴾ [الروم: ٤٨] والملقيات ذِكرًا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم

نُسِفَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ ﴿ لِأَي يَوْمِ أَجِلَتَ ﴿ لِيَوْمِ ٱلْفَصَّلِ ﴿ وَمَا آذَرَىنَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ وَيَلُّ يَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آذَرَىنَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ وَيَلُّ يَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا أَذَرَىنَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ وَيَلُّ يَوْمَ الْمُعْرِينَ ﴾ وَيَلُ يَوْمَ لِلْكَ عَلَيْكِ اللَّهُ الْمُعْلِيفُ فَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

السلام والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: ﴿وَٱلْمُرْسَلاتِ﴾ ﴿فَٱلْعَاصِفَاتِ﴾ ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: ﴿ وَالنَّاشِراتِ ﴾ ثم عطف علية المتجانشين بالفاء وقد قيل في المرسلات والملقيات أنهم الأنبياء عليهم السلام ﴿عُزفًا ﴾ معناه فضلاً وإنعامًا وانتصابه على أنه مفعول من أجله وقيل معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال وأما عصفًا ونشرًا وفرقًا فمصادر وأما ذكرًا فمَفْعُولُ بَه ﴿ عَدُرًا أَوْ نَدُرًا ﴾ الْعَدُّرُ فَشَرَهُ أَبِنَ عَظِيةً وَعَيْرَهُ بَمَعْنَى إِعْدَارُ الله إِلَى عَبَادِهُ لِثَارًا تبلني لهنم حجة أو خادر وللكواه الزمخ الزمخ بمعنى الاعتذار فقال عندو إذا بمرا الاستاءة لالم نذرًا فمن الإنذار وهو التخويف وقرىء بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرًا أو مفعولاً بذكر أو يحتمل أن يكون عذرًا جمع عذير أو عاذر ونذرًا جمع الدير أفيكون على الما على الصال ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ يعنى البعث والجزاء وهو جواب القسم ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾ أي زال ضوؤها وقيل مُحِيت ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرجَتْ ﴾ أي انشقت ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾ أي صارت غبارًا ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَتُنْتُ ﴾ آي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة وقرىء وُقَّتَتْ بِالْوَاوُ وَهُو الْأَصُلُ وَالْهُمَرَةُ بِدَلِي مِنَ الْوَاوُ ﴿ لَأَيْ يَوْمُ أَجُلَتُ ﴾ هُو مَنْ الأجلُّ كمَّا أَنْ التُّوفَيْتُ مِن الوقَّتُ وَفَيهُ تَوقَيْفُ يَرَادُ لَهِ تَعَظَّيمُ لَذَلَكَ الْيَوْمُ تُمْ بِينَه بَقُولُهُ: ﴿ لِيوْمَ الْفُصْلُ ﴾ أي يَفْصَلُ فيه بين العباد لم عظمه بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا يَوْمُ الْفُصْلُ وَيَلُ ايَوْمَعْكُ لُلْمُكُنِّدُ بِينَ ﴾ تَكُرَّارُهُ فَي هذه السورة قيل إنه تأكيد وقبل بل في خُل أيه ما يقتضي التصديق فَجَاءَ وَيُلُّ يُوْمِنُدُ لِلْمُكْدِبِينَ رِأَجُعًا إِلَى مِا قَبَلَهُ فَي كُلِّ مُؤْضًع مَنْهَا ﴿ أَلُمْ مُفَالِكِ الْأَوْلِينِ ﴾ يغني الكفّار المتقدمين كقوم نوخ وغيرهم ﴿ فَمُ نَتَبِعَهُمُ الْأَخْرِينَ ﴾ يعني قريشًا وغيرهم من الكفّار المتقدمين كقوم نوخ وغيرهم من الكفّار المتقدمين المعقد المناه له المساء والمدارد المتعادلة المناه له المساء والمدارد المتعادلة بمحمل الما ومدا وعدا وعيد المم ظهر مصدافه يوم بدر وغيره وكذبك تفعل بالمجرمين ﴿ اِي مثَّلُ هَذَا ٱلفَعِلُ تَفْعِلُ بَكُلِ مُجَرَّمُ يَعْنِي ٱلكَفَارُ ﴿ ٱلَّمْ نَحْلُقَكُم مُنْ مُاءٍ مُهِينَ ﴿ يَعْن والمُهَينُ الصَّعَيفُ ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ﴾ يُغَنِّي رَحْمُ الْمُرَأَةُ وبطَّنَهَا ﴿إِلَى قَدْرِ مُغُلُومٍ قَدَرِ مَعْلُومِ ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ وَنَلَّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ اَلَّهُ مَعْمَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَحْيَاءً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَكَذِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ

يعني وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة أشهر أو أقلّ منها أو أكثر ﴿فَقَدِّرْنَا﴾ بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنِعمَ القادرون وإذا كان من التقدير فهو تجنيس ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ الكفات من كفت إذا ضمّ وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتصب أحياة وأمواتًا على أنه مفعول بكفاتًا لأن الكفات اسم لما يضمّ ويجمع فكأنه قال جامعة أحياءً وأُمواتًا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأُمواتًا فيكون نصبهما على الحال من الضمير وإنما نكر أحياء وأمواتًا للتفخيم ودلالة على كثرتهم ﴿ وَوَاسِيَ ﴾ يعني الجبال ﴿ شَامِخَاتِ ﴾ أي مرتفعات ﴿مَاءَ فُرَاتًا﴾ أي حلوًا ﴿أَنطَلِقُوا﴾ خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماضٍ ثم كرّره لبيان المنطلق إليه ﴿ إِلَى ظِلَّ ﴾ [الواقعة: ٤٣] يعني دخان جهنم ومنه: ﴿ظِلُّ مِن يَحْمُوم﴾ ﴿ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ﴾ أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلُّهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شُعَب فيقال لهم انطلقوا إليه ﴿لاَّ ظَلِيلِ﴾ نفى عنه أن يظلُّهم كما يظلُّ العرش المؤمنين ونفى أيضًا أن يمنع عنهم اللهب ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾ الضمير في أنها لجهنم والقصر واحد القصور وهي الديار العِظام شبّه الشرر به في عظمته وارتفاعه في الهواء وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ﴾ في الجمالات قولان أحدهما أنها جمع جمال شبّه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصُّفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرىء جمالات بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام ﴿هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ ﴾ هذا في مواطن وقد يتكلمون في مواطن أُخر لقوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِها﴾ [النحل: ١١١] ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه ﴿ كُلُوا

The Contract of the East of the

algebra has been been been been been been

كَنَدُّ مَكِيدُ وَنِ وَقَلَ وَمَهِ فِي الْهَكَذِينَ فَي إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُبُونِ ﴿ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كَنُولُ مَكِنُونِ ﴿ وَمُنُونِ ﴿ وَمَوْكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيتًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَاكِ نَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهُ وَيَهُ كُلُوا وَمَنَا لَكُمْ وَيَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَهُ وَيَهُ لَهُ وَمَهُ وَيَهُ لَا يَرَكُمُونَ ﴾ وَيُلُّ وَمَهُ وَيَهُ لَا يَرَكُمُونَ ﴾ وَيُلُّ وَمَهُ وَيَهُ وَمَهُ وَيَهُ وَمَهُ وَيَهُ وَمَهُ وَهُ وَمَهُ وَيَهُ وَمِنُونَ ﴾ وَمَهُ وَيَهُ وَمِنُونَ ﴾ وَمَهُ وَيَهُ وَمِنُونَ فَي وَمِنُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَمَهُ وَاللهُ وَمُعْمَلُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَٱشْرَبُوا﴾ يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال ﴿ هَٰنِيتًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ نصب هنينًا على الحال أو على الدعاء ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا ﴾ خطاب للكفّار على وجه التهديد تقديره قل لهم كلوا وتمتّعوا قليلاً في الدنيا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهِمُ ٱرْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ ﴾ هذا إخبار عن حال الكفّار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله: ﴿ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَظِيعُون ﴾ [القلم: ٢٤] والأول أشهر وأظهر ﴿ فَإِ أَي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ الضمير للقرآن.

the State of the



#### مكية وآياتها ٤٠ نزلت بعد المعارج

#### بنسب ألقر التخني التحسير

عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ۚ إِنَّ عَنِ النَّبَا ِ الْعَظِيدِ ۚ الَّذِى هُمَّ فِيهِ مُغَنِلِفُونَ ۚ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۖ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۖ أَلَدَ خَعَلَ الْأَرْضَ مِهَنَدًا ۚ إِنَّ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۚ إِنَّ وَخَلَقْنَكُمُ أُزْوَجًا ۚ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا الْيَتِلَ

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿عَمْ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لكفّار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضًا وعن النّبا الْعَظِيمِ هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق عن النبا بفعل محذوف يفسّره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابًا عن الاستفهام وبيانًا للمسؤول عنه كأنه لمّا قال عمّ يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عمّ يتساءلون ﴿الّذِي هُم العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عمّ يتساءلون ﴿الّذِي هُم التكذيب ومنهم مَن يشكّ أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة بالتكذيب ومنهم مَن يشكّ أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة

لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْسَنَا فَوَقَكُمْ مِيبَعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن الْمُعْصِرَتِ مَآهُ ثَغَاجًا ﴿ وَلَيْنَعْنَا فَوَ وَجَنَّتِ ٱلْفَافًا ۞ إَوْ وَمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيعَنَا ۞ مِن الْمُعْصِرَتِ مَآهُ ثَغَاجًا ﴾ وَالْمَعْتِينَ عَلَيْنَا اللَّهُمَالُهُ فَكَانَتَ أَبُوبًا فَلَى الْفَصْلِ كَانَ مِيعَنَا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصَّورِ فَعَلَيْنَ أَفُواجًا ۞ وَفُيْنَعْتِ ٱلسَّمَالُهُ فَكَانَتَ أَبُوبًا فَلَى أَلْفَصْلِ كَانَ مِيعَنَا ۞ يَوْمَ يُنفَعُ فِي الصَّورِ فَعَلَيْنَ أَنْفَالُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللْمُل

وغير ذلك وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر ﴿كُلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾ ردع وتهديد ثم كرّره للتأكيد ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا﴾ أي فراشًا، وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفّار فيما أنكروه من البعث كأنه يقول إن الإلم الذي قدر على عَلَقْهُ عَلَى المُعَلَمُ المخلوقات العِظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم، ويحتمل أنه ذكرها حجّة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد ﴿ وَعَيْنَ الْمُعْنَافُهُمُ أَزُوا جَالَ الْمُوانِكِينَ ذَكُوا الْأَنْفَى وَتَيْنَ الْمُعْنَاهُ الوَاعْلَ الوّانكم وأَضْلُووْكُمْ والله ينتكم ووجعلتا تخفيكم اشباباك أي وأحد الكنمي وقيل مغناه فطعر للاعجال وأفضرتن والسبت القطع وقيل معناه موتًا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوتِها وَالَّتِي لَم تَمُت في مَنامها ﴾ [الزمر: ٤٢] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ شبّهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر من الجياران ورجع الما العَهَارُ مَاسًا الله أي تُطلَب فيه المعيشة، فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش، وقال الزمخشري معناه يُعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السُّبات الذي بمعنى الموت ﴿وَبَنَيْنَا فِوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ يعني السماوات ﴿وَجَعَلْنَا مِعْرَاكِهَا وَهَاجًا ﴾ يَعْنَيَ الشَّمَسُ والوهاجُ الوقاد الشَّدْيلُ الإضاءة، وقيل النَّافُ الذَّي يَصُّطره من عُلْدَة الهَبِه الإِوَّالَثُولُنَا "مِنْ الْمُعْطِرُونَ عَمَاءً مُجَاجًا ﴾ يُعني المُطر والشَّعظْرات لهي الشَّخابُ فَيَعل ما تحود من العصر العصار الشعاب النعصة الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء العصرة والمتعالى الإعالة ومنة وفية يعضرون وقيل من الستماؤات وقيل الرياح والعجاج السريع الاندفاع والعلاية بباحثا وَلَبَاتًا﴾ التحبُ وهُو القَمْعُ والشَّعْير وسائر التخبوب وَالنباتُ هُو العَشْبَ ﴿ وَجَنَّاكِ أَلْفَاقًا ﴾ الي مُناطِقَة وَهُوَ لِجُمَعَ لِفَتَا لِبَصْمَ اللَّهُمْ مَا وَقِيلَ بِالْكَسْرَاقُ وَلَيْلَ اللَّهَ وَانْخَذَ اللّهِ ﴿كَانُ مِنْفَاتُنَا ﴾ اللَّهُمْ مَا وَقَيْلَ بِالْكَسْرَاقُ وَلَيْلَ اللَّهَ وَانْخَذَ اللّهِ ﴿كَانُ مِنْفَاتُنَا ﴾ اللَّهُمْ مَنْ وَقَدْ مُعَلَّومَ ﴿ يُومُ لِيُنْفَخُ فِي الطَّنُولِ ﴾ يعني نفخه القيامُ أَعَنَ الْعَبْلُولِ ﴿ فَتَأْتُونَ الْقواجَا ﴾ أي أجماعات ﴿ لَكَاتُكُ ۚ أَبُوالِكُ أَيُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وكغائث مترابا كأغباره علن ملاشيها وفنافها والنازاب في اللغة منايطهر على البعث المنف المه ماء، وَّالْمِيْسَىٰ ذَلَكُ الطَّمْرُالَةُ هَنَاهُ وَإِنْمَا مُو الشَّبْنِيةُ فَيْ الْتَهُ لَا تَلْيَءْ ﴿ مِؤْصَالُكُ الْمُأْرَضَكُ وَلَا شَرَابًا شِيَّ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا شِ جَزَآءُ وِفَاقًا شِ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا شِ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا كِذَابًا شِ وَكُلَّ شَحْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنبًا شِ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا مَفَازًا شِ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا شِ وَكَوَاعِبَ أَزَابًا شِ وَكَأْسًا دِهَاقًا شِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّبًا شِ جَزَآءً مِّن زَيِّكَ عَطَآةً حِسَابًا شِ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا شِ يَوْمَ يَقُومُ

والرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفّار ليدخلوها وقيل معناه طريقًا للمؤمنين يمرّون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم ﴿مَآبَا﴾ أي مرجعًا ﴿لأَبْشِينَ فِيهَا أَخْفَابًا ﴾ جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، وقيل إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها، فرُويَ عن النبي ﷺ أنها ثمانون ألف سنة، وقال ابن عباس ثلاثون سنة وقيل ثلثمائة سنة، وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابًا كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي، ثم نسخ بقوله: ﴿فَذُوتُوا فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلاَّ عَذَابًا﴾ وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ، وقيل هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار، وهذا خطأ لأنها في الكفّار لقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وقيل معناها أنهم يبقون أحيانًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب ﴿لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلاَ شَرَابًا﴾ أي لا يذوقون برودة تخفّف عنهم حرّ النار وقبل لا يذوقون ماء باردًا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر ﴿ إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ استثناء من الشراب وهو متصل والحميم الماء الحاز والغساق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود ﴿جَزَاءَ وَفَاقًا﴾ أي موافقًا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار، ووفاقًا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر ﴿كِذَّابًا﴾ بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزيدكُمْ إِلاَّ عَذَابًا﴾ قال رسول الله عَلَيْ: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية» ﴿مَفَازًا﴾ أي موضع فوز يعني الجنة ﴿حَدَائِقَ﴾ أي بساتين ﴿وَكُواعِبَ﴾ جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها ﴿أَثْرَابًا﴾ أي على سنِّ واحد ﴿وكَأْسًا دِهَاقًا﴾ أي ملأى وقيل صافية والأول أشهر ﴿عَطَاءَ حِسَابًا﴾ أي كافيًا من أحسب الشيء إذا كفاه، وقيل معناه على حسب أعمالهم ﴿رَّبِّ السَّمَاوَاتِ﴾ بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك، والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر ابتداء مضمر ﴿لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ قال ابن عطية الضمير للكفّار أي لا يملكون أن يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال

Salahan Salah

Self Carlotte Committee Committee Committee

ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابَا ﴿ وَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَهَنَ اللَّهُ الرَّحْنَ وَقَالَ صَوَابَا ﴿ وَلِلَهُ ٱلْمَوْمُ مَا قَدَّخَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّخَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْئِنَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ﴾ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ۞

الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله ﴿ يَوْمُ يَقُومُ الرُّوحُ ﴾ قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صفًا والملائكة صفًا، وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون ﴿ لا يَتَكَلّمُونَ ﴾ الضمير للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصة والصواب المُشار إليه قول لا إله إلا الله أي مَن قالها في الدنيا ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ ﴾ أي الحق وجوده ووقوعه ﴿ فَمَن شَاءً ﴾ لأن الدنيا على آخرها ﴿ يَوْبَهُ لُلُهُ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ المرء هنا عموم في المؤمن الموقمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل آت قريب أو والكافر، وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله تمنى أن يكون في الدنيا ترابًا تمنى أن يكون في الدنيا ترابًا أي لم يُخلَق، ورُويَ أن البهائم تُحشَر ليقتص لبعضهم من بعض ثم تُرَد ترابًا فيتمنى الكافر أن يكون ترابًا مثلها، وهذا يقوي الأول، وقيل الكافر هنا إبليس يتمنى أن يكون خلِقَ من أن يكون حَلَقَتُهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢].



مكية وآياتها ٤٦ نزلت بعد النبأ

#### بِنْ إِنَّهُ النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالَةُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَالنَّزِعَتِ غَوَّا شَ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا شَ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا شَ فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا شَ فَالْمُدَبِرَتِ أَمْرًا شَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ شَ تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ شَ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاحِفَةٌ شَ أَبْصَدُوهَا خَشِعَةٌ شَ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات، فقيل إنها الملائكة وقيل النجوم، فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من البئر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسرعون فيسبقون فيدبّرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سمّاها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها تسبح في الفلك ومنه كلَّ في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبّر أمرًا من علم الحساب، وقال ابن عطية لا أعلم خلافًا أن المدبّرات أمرًا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد، وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن ﴿خُرْقًا﴾ إن قلنا النازعات

### يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١ أَءَ ذَا كُنَّا عِطْتَمَا نَخِرَةً ١ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١ هَا فَإِنَّا

الملائكة ففي معنى غُوْرُقًا وجهان: أحدَهُمَا النَّهَا قُلْ اللَّهُوقَ أي تَعْرَقُ الْكِفَّارِ في جهنم والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله، وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضًا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقًا مصدر في موضع الحال، ونشطًا وسبحًا وسبقًا مصادّرًا، وأمرًا مَفْعُول به، وجواب القسم محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة، وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد، وقيل هو ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ وهذا بعيد لبُعده عن القسم ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعها ولذلك سمّاها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته، وفي الحديث أن بينهما أربعين عامًا، وقيل الراجفة الموت والرادفة القيامة، وقيل الراجفة الأرض، من قوله ، ﴿ تَوْجُهُمْ عَامًا مَا الراجفة الأرض، من قوله ، ﴿ تَوْجُهُمُ الأَرْضُ وَالجِبَالُ﴾ [المزمل: ١٤] والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجِفَةٌ ﴾ وقوله: ﴿تَثْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ في موضع الحال ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجِفَةٌ ﴾ أي شديدة الاضطراب والوجيف والوجيب بمعنى واحد وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره، وقال الزمخشري: واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ كناية عن الذلّ والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوّز والتقدير قلوب أصحابها ﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَثِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾ هذا حكاية قول الكفَّار في الدُّنيا، ومعناه على الجملة إنكان البعث فالهمزة في قوله: ﴿ أَتِنَّا لَمَرْدُودُونَ ﴾ للإنكار وإذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين إلاّ أن منهم مَن سهّل الثانية ومنهم مَن خفّفها واختلفوا في إذا كُنّا عِظَّامًا يَخرة فمنهم مَن قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار ومنهم مَن قرأه بهمزتين تأكيدًا للإنكار المتقدّم ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته الأولى فالمعنى أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعنى أثنًا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور والثالث أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفّنة وقرىء ناخرة بألف ويجذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأنَّ فَعِلْ أبلغ من فاعل وقيل معناه العظام المجوَّفة التي تمرُّ بها الريح فيُسمع لها نُخْير والعامل في إذا

هِى زَجْرَةٌ وَبِحِدَةٌ شَيْ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ شَيْ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ فَيْ إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوك شِي اَذْهَبْ إِلَى فِرْجُونَ إِنَّهُ طَغَى شِي فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكِّى شِي وَاَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْشَى شِي فَاْرَنَهُ الْأَيَةُ الْكُبْرَىٰ شِي فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ شِي ثُمَّ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ شِي فَحَشَرَ فَنَادَىٰ شِي فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ شِي فَأَخَذَهُ اللّهُ تَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ شِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ شِي ءَأَنتُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَامُ بَنْهَا شِي رَفْعَ

كنا محذوف تقديره إذا كنّا عظامًا نبعث ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنّا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ الكرّة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رضَى أو معناه خاسر أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقًّا فكرَّتنا خاسرة لأنَّا ندخل النار ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى ردًا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ إذا هنا فجائية والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ فى الصور حصلوا بالأرض أسرع شىء ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام ﴿ طُوَى ﴾ ذكر في طله ﴿ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ تفسير للنداء ﴿هَلْ لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّىٰ﴾ أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل وقال بعضهم تزكّى تسلم وقيل تقول لا إله إلاّ الله والأول أعمّ ﴿الآية الْكُبْرَىٰ﴾ قلب العصا حيّة وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن يريد الأولى وحدها ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ﴾ الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان ويسعى عبارة عن جدّه في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي قام من مجلسه يفرّ من مُجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صارت تعبانًا ﴿فَحَشَرَ ﴾ أي جمع جنوده وأهل مملكته ﴿فَنَادَىٰ﴾ أي نادي قومه وقال لهم ما قال ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مَن يناديهم والأول أظهر ورُوِيَ أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال ﴿فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه وقيل العامل محذوف والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق وقيل الآخرة قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ ﴾ هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق

سَمَّكُمَا فَسَوَّنِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَنَهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعَدَ ذَاِكَ دَحَنُهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَا تَهَا وَمَرْعَنَهَا ﴿ وَالْجَبَالَ أَرْسَنَهَا ﴿ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴿ وَإِلَا مَا مَنَ الطَّامَةُ ٱلكُّبْرَى ﴿ وَالْجَبَالَ أَرْسَنَهَا ﴿ وَمَا يَذَكُرُ اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الأجساد بعد فنائها ﴿ رَفِّعَ سَمْكَهَا ﴾ السمك علظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلى ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة خمسمائة عام وقيل السمك السقف ﴿فَسَوَّاهَا﴾ أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أي جعله مظلمًا يقال غطش الليل إذا أظلم وأعطشه الله ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى وأضاف الضحى والليل إلى السماء من حيث أنهما ظاهران منها وفيها ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أي بسطها واستدلُّ بها مَن قال إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصَّلت الجمع بين هذا وبين قُولُه: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩، وفصَّلت: ١١] ﴿ أَخْرَجَ مِنْهُا ۚ مَا تُعْا وَمَرْعَاهَا﴾ نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأتهما يخرجان منها فإن قيل لما قال أخرج بغيراً حرف العطف؟ فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلها قاله الزمخشري ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدلّ عليه الظاهر وكذلك الأرضُ ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾ تقديره فعل ذلك كله تمتيعًا لكم منه ﴿وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بما ذكر ﴿الطَّامُّةُ﴾ هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك لهم الأمر إذا علا وغلب ﴿وَيُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾ أي أظهرت لكل مَن يرى فهيّ لا تخفي على أخدا ﴿مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ ذكر في سورة الرحمن ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ أي ردَّها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه وقال سهل التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصدّيقين ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ ذكر في الأجراف ا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴾ أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء من ذكر ذلك قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله علي يسأل عن الساعة كثيرًا فلما نزلت هذه الآية انتهى ﴿ إِلَىٰ رَبُّكَ مُنتَهَاهًا ﴾ أي منتهى علمها لا يعلم متى تكون إلاَّ هو وحده ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنائِرُ مَن يَخْشَاهَا﴾ أي إنما بُعِثْتَ لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها وخص الإفدار بمَّن يَخْشُلُها

# كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَرُ يَلْبَثُوٓا إِلَّاعَشِيَةً إَوْ ضَحَلَهَا ۞

لأنه هو الذي ينفعه الإنذار ﴿لَمْ يَلْبَنُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهًا﴾ أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك إلى العشيّة لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد.

وه المعلوم الم الأملية الروار

مكية وآياتها ٤٢ نزلت بعد النجم

#### 

عَبَسَ وَقَوَلَٰتٌ ۞ أَن جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدَّرِبِكَ لَعَلَهُ يَرَّكَى ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَلْنَفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَّكَى ۞ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول الله على كان حريصًا على إسلام قريش وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من عظمائهم قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أُميّة بن خلف، وقال ابن عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله ابن أُم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرّر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله عليه فنزلت الآية فكان رسول الله عليه إذا رأى عبد الله ابن أُم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربّي ويبسط له رداءه وقد استخلفه على المدينة مرّتين ﴿عَبَسَ وَتَولِي ﴾ أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار،

لَلَهَٰى ۞ كَلَآ إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ۞ فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةِ ۞ مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ مُنَ أَنْ الْمَيْرَةُ ۞ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَتُمُ ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَتُمُ فَقَدَّرَمُ ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ

وقال غيرهما هو إكرام للنبي ﷺ وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن ﴿أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَىٰ﴾ في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولَّى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدلّ أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدّثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك ﴿وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ أي أي شيء يُطلِعك على حال هذا الأعمى ﴿لَعَلَّهُ يَزُّكِّي﴾ أو يتطهّر وينتفع في دينه بما يسمع منك، ﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَٱنْتَ لَهُ تَصَدُّىٰ﴾ أي تتعرّض للغني رجاء أن يسلم ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلاّ يَزَّكِّي﴾ أي لا حرج عليك أن لا يتزكّي هذا الغنى ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴾ إشارة إلى عبد الله ابن أم مكتوم، ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه في طلب الخير ﴿وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ أي يخشى الله أو يخاف الكفّار وإذايتهم له على اتّباعك وقيل جاء وليس معه مَن يقوده، فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّيٰ﴾ أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته، ورُويَ أن رسول الله ﷺ تأدّب بما أدّبه الله في هذه السورة فلم يُعرض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني، وكذلك اتبعه فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثُّوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمنُّون أن يكونوا فقراء ﴿كَلاَّ﴾ ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ فيه وجهان، أحدهما: أن هذا الكلام المتقدّم تذكرة أو موعظة للنبي ﷺ والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسبه: فمَن شاء ذكره، وما بعده، وأنَّث الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة وذكرها في قوله: ﴿فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن ﴿فِي صُحُفٍ ﴾ صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ وقيل هي مصاحف المسلمين ﴿مَّرْفُوعَةِ ﴾ إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهّرة أي منزّهة عن أيدي الشياطين ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ هي الملائكة، والسفرة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده، وقيل يعنى القرّاء من الناس والأول أرجح وقد قال رسول الله عليه: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أُجورهم ﴿قُتِلَ الإنْسَانُ﴾ دعاء عليه

يَتَرَمُ ۞ ثُمُّ أَمَانَمُ فَأَقَبَرُمُ ۞ ثُمُّ إِذَا شَآة أَنفَرَمُ ۞ كَالَّا لَتَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ۞ فَلِيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ۞ أَن صَبَهَا الْلَهُ عَلَيْكُ إِنَّا شَقَا ۞ فَالْكُنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعَنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَفَعْلا ۞ وَعَذَبًا أَلْكَةَ صَبًّا ۞ وَعَذِبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَفَعْلا ۞ وَعَذَا إِنَّ هَا مَنْهَا لَكُو وَلِأَتَعْمِكُو ۞ فَإِذَا جَآةَتِ الصَّاخَةُ ۞ وَمَ يَفِرُ الْمَرْةُ مِنْ

على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ، ومعناه تقبيح حاله وأنه ممّن يستحقُّ أنَّ يقال له ذلك، وقيل معناه لعن وهذا بعيد ﴿مَا أَكْفَرَهُ لِمَعجيبِ مِن شَدَّة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك ﴿مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ تُوقيفُ وتقرير ثم أجابُ عنه بقوله: ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ ﴾ يعنى المنى ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب عليه أن يعظم الربّ الذي خلقه ﴿فَقَدُّرهُ أَي هَيَّاهُ لَمَا يَصِلُحُ لَهُ وَمِنْهُ خُلُقَ كُلِّ شَيَّءَ فَقَدَّرَهُ تَقديرًا، وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ذلك ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴾ نصب السبيل بفعل مضمر فسَّره يسَّره، وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها: يسَّر سبيل خروجه من بطُّنَّ أمه والآخر أنه سبيل الخير والشر لقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَنَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]، الثالث سبيل النظر السديد المؤدّي إلى الإيمان، والأولّ أرجح لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدّره وهو قول ابن عباس ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ أي جعله ذا قبر يقالُ قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدفن ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرُهُ ۗ أَيْ بعثه من قبره يَقالَ نشر الميت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة، أي الوقت الذي يقدر أنَّ ينشره فيه ﴿كُلاُّ﴾ ردَّع للإنسان عمَّا هو فيه ﴿لَمَّا يَقْض مَّا أَمَرَهُ﴾ أَيْ لَمْ يَقْض ٱلإنسانُ عْلَى تطاول عمره ما أمره الله، قال بعضهم لا يقضي أحد أبدًا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بدُّ للعبد من تفريط ﴿ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسّره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به، وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجعيًّا فينظر حقارة الدنيا وخساسة نفسه، والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف فَسَره بقوله: ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ وما بعده ليعدُّد النُّعَم ويُظهر القدرة وقرىء إنَّا صببنا الماء بفتح الهمزة على البدل من الطعام ﴿ تُمُّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ ﴾ يعني يخرج النبات منها ﴿حَبَّا ﴾ يعني القمح والشعير وسائر الحبوب ﴿وَقَضْبًا﴾ قيل هي الفصفصة، وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبُّهها مما يؤكل رطبًا ﴿ عُلْبًا ﴾ أي غليظة ناعمة ﴿ وَأَبُّا ﴾ الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور، وقيل التبن وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ﴿الصَّاخَّةُ﴾ القيامة وهي مشتقة من قولك صخ الأذن إذا أصمها بشدة صياحه فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو آخِيهِ ۞ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَابِهِ. وَبَلِيهِ ۞ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَنَرَةٌ ۞ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلكَفَرَةُ ٱلفَجَرَةُ ۞

إلى شدّة الأمر حتى يصخّ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق ﴿يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ الآية ذكر فرار الإنسان أشد أحبابه ورتّبهم على ترتيبهم في الحنوّ والشفقة فبدأ بالأقلّ وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل مَن تقدّم ذكره وإنما يفرّ منهم لاشتغاله بنفسه؛ وقيل إن فراره منهم لئلا يطالبوه بالتّبِعات والأول أرجح وأظهر، لقوله: ﴿لِكُلُّ آمْرِيءٍ مّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب، حتى لا يسعه ذكر غيره، وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ﴾ أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء ﴿عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ أي غبار والقترة أيضًا الغبار قال ابن عطية: الغبرة من العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريض، والقترة هي غبار الأرض، وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد.



مكتة وآبائها ٢٩ لزلت بعد المسد المسلم ال

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة، وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير وإذا الشَّمْسُ كُورَتُ قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل اضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفّت زال انبساطها وصغر جرمها ﴿وَإِذَا النُّجُومُ الْكَدَرَثُ أَي تساقطت من مواضعها، وقيل تغيّرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله: ﴿وَإِذَا النَّكَدَرَثُ أَي تساقطت من مواضعها، وقيل تغيّرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتُ ﴾ [الانفطار: ٢] وَرُوِيَ أن الشمس والنجوم تُطرَح في جهنم ليراها مَن عبدها، كما قال: ﴿إِنّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبَ جَهَنَّم ﴾ [الأنبياء: ٩٨] ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيْرَتُ ﴾ أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم تتلاشي ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت ﴾ العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مرّ لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزّها فلا تعطّل إلا من شدّة الهول، وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها ﴿وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تُحشَر أي تُبعَث

بِأَيَ ذَنْ مِ قُلِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآ هُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحَيْمُ شُعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا ٱخْضَرَتْ ۞ فَلاَ أَقْدِمُ بِٱلْخُنْشِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ۞ وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞

يوم القيامة ليقتصّ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا والآخر أنها تُحشّر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تُبعَث وأنه لا يحضر القيامة إلاّ الإنس والجنّ والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرّ في الأرض فذلك حشرها ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا والآخر مُلِئت نيرانًا لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت التتور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل. والأول والثالث موافق لقوله فجرت: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والثاني زُوّجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين والثالث زُوجت الأرواح والأجساد أي رُدّت إليها عند البعث والأول هو الأرجح، لأنه رُويَ عن النبي ﷺ وعن عمر بن الخطاب وابن عباس ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ﴾ الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأي ذنبِ قُتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ ابن عباس ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴾ بضم القاف وسكون اللام وضم التاء واستدلَّ ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممَّن ظلمهم ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ هي صحف الأعمال تُنشَر ليقرأ كلّ أحد كتابه، وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ الكشط هو التقشير كما يكشط جلد الشاة حين تُسلَخ وكشط السماء هو طيّها كطيّ السجل قاله ابن عطيّة وقيل معناه كُشِفَت وهذا أليق بالكشط ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ﴾ أي أُوقدت وأُحميت ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴾ أي قربت ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرَتْ ﴾ هذا جواب إذا المكرّرة في المواضع قبل هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يُراد به الجنس والعموم وقال ابن عطيّة إنما أفردها ليبيّن حقارتها وذلّتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله: ﴿ رُبُّما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحجر: ٢] ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أعمّ الجموع ﴿مَّا أَخْضَرَتْ﴾ عبارة عن الحسنات والسيئات ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ ﴾ ذكرت نظائره ﴿ بِٱلْخُنِّسِ ٱلْجَوَارِ الْكُنِّس ﴾ يعني الدراري السبعة وهي الشمس والقمر وزُحَل وعُطارد والمرّيخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها

وَّالصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ إِنَّ فَقَوْ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ وَمَا هُوَ مِقَوْلِ شَيْطُنِ صَاحِبُكُمُ بِمَخْتُونِ ﴿ وَمَا هُوَ مِقَوْلِ شَيْطُنِ مَا مُو مَا فَا عَلَى الْعَيْفِ بِعَلَى الْعَيْبِ فَي وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا يَعْلَمُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَاءُ وَنَ إِلَّا لَا يَشَوْمَ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ مَن اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

أي تتقهق فيكون النجم في البرج ثم يكرّ راجعًا وهي جواري في الفلك وهي تنكنس في أبراجها أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه وقيل يعنى الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعنى النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتنكس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس وقيل يعنى بقر الوحش فالخنس على هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَسَ ﴾ يقال عسمس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي استطار واتسع ضوؤه ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴾ الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال السهيلَى لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه السلام لأن الآية نزلت في الردّ على اللهين قالوا إن محمدًا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم فإنه قد يضاف إلى محمد ﷺ، لأنه تلقّاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوّة وقد وصف جبريل بهذا لقوله: ﴿ شَدِيدُ الْقُوى ذُو مِرْةٍ ﴾ [النجم: ٥] ﴿ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ﴾ يتعلق بذي قوة، وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين الذي له مكانة أي جاه وتقريب ﴿مُطَاع ثُمَّ أَمِين﴾ هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو عند ذي العرش أي مُطاع في ملائكة ذي العرش ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْتُونِ ﴾ هو محمد ﷺ باتفاق ﴿ وَلَقَذ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾ ضمير الفاعل لمحمد على وضمير المفعول لجبريل عليه السلام وهذه الرؤية له بغار حِراء على كرسي بين السماء والأرض. وقيل الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأُفِق بالمبين لأنه رُويَ أنه كان في المشرق مِن حيث تطلع الشمس وأيضًا فكل أفق فهو مبين ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ الضمير للنبي ﷺ ومَن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما أَلقِي إليه من الغيب، وهو الوحى، ومَن قرأ بالظاء فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحى بل هو أمين عليه ورجيج بعضهم هذه القراءة بأن الكفّار لم ينسبوا محمدًا ﷺ إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفي عنه

entant to the second of the se

ذلك ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ﴾ الضمير للقرآن ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ خطاب لكفّار قريش أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدّم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدّم.



مكية وآياتها ١٩ نزلت بعد النازعات

#### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ أَلْتُعْزِفُ الرَّحِيدِ مِنْ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِ ٱنْنَثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِكَ ٱلْكَرِيْرِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿إِذَا السَّمَاءُ اَنفَطَرَتْ ﴾ أي انشقت ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اَنتَثَرَتْ ﴾ أي سقطت من مواضعها ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ ﴾ أي فرغت وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلط ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت ﴾ أي نبشت على الموتى الذين فيها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَت ﴾ هذا هو الجواب ومعناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدّمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سُنة ستتها أو وصية أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في التكوير ﴿يَأَيُهَا الْإِنْسَانُ ﴾ خطاب لجنس بني آدم ﴿مَا غَرِّكَ بِرَبُكَ الْكَرِيمِ ﴾ هذا توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرّك بربّك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكفّار وعصاة المؤمنين ومَن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين ورُوِيَ أن رسول الله وعلى الله وسلّم قرأ ما غرّك بربّك الكريم فقال: «غرّه جهله» وقال

فَعَدَلَكَ ۞ فِي آَيِ صُورَةٍ مَا شَاةَ رَكَبَكَ ۞ كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كَرَامًا كَنبِينَ ۞ وَإِنَّ اَلْفَجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ۞ وَإِنَّ اَلْفَجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ۞ وَإِنَّ اَلْفَجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ۞ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ۞ يَقِمَ اللَّيْنِ ۞ فَهُمَّ اللَّهِينِ ۞ فَمَ الدّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَعْمُ الدّينِ ۞ فَمَ اللَّهُ مَنْ يَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ يَوْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عمر: غرّه جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلومًا جَهُولا، وقيل غرّه الشيطان المسلّط عليه وقيل غرّه ستر الله عليه وقيل غرّه طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل واحد منها مما يغرّ الإنسان إلاّ أن بعضها يغرّ قومًا وبعضها يغرّ قومًا آخرين فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يُعبَد ويُطاع شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب ﴿فَعَدَلَكَ﴾ بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه ذلك من الموازنة ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكِّبَكَ ﴾ المجرور يتعلق بركبك وما زائدة والمعنى ركبك في أيّ صورة شاء من الحُسْن والقُبْح والطول والقصر والذكورة والأُنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور، ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلاً في أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون بمعنى صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعيد، ولا يمكن إلاّ مع قراءة عدلك بالتخفيف ﴿كَلاَّ﴾ ردع عن الغرور المذكور قبل، والتكذيب المذكور بعد ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ هذا خطاب للكفّار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لها، وأما ما لا يُرَى ولا يُسمَع من الخواطر والنيّات والذِّكْر بالقلب فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم ﴾ في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبُينَ﴾ فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ تعظيم له وتهويل وكرّره للتأكيد والمعنى أنه من شدّته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْتًا ﴾ أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرىء يوم بالرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره

يجاوزون يوم الدين أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره اذكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكّن وهو في موضع رفع.

The state of the s

rajou. A ji green to green by the Carrier and the contract of the

April 1 with the commence of the commence of

Mark Spring Language Com that the second of V

god one je se diga je se se se Same of the same of the same 

E Brisk of the first story Face of the control of

Langue to the part of Harman Harman

Supplied the fig. of the Charles I.

they will be a second Sugar Horas Commence

Harling of a lo

the law of the same

And the second s

The state of the state of the state of the



#### مكية وآياتها ٣٦ نزلت بعد العنكبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة

#### بِنْ إِنَّهُ الْتُخْنِ الْتِحَدِيثِ الْتِحَدِيثِ الْتَحَدِيثِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اكْثَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونً ۚ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ الْفُجَادِ

## بسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحيم

﴿وَيَلُ لُلُمُطَفِّفِينَ ﴾ التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الإنسان في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكية لذكر أساطير الأولين وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادًا في هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة ﴿الَّذِينَ إِذَا آكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدّم المفعول لإفادة التخصيص ﴿وَإِذَا كَالُوهُم عَنى يُخسِرُونَ يُنقِصون حقوق الناس وهو من الخسارة، يقال خسر

لَفِي سِجِينِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا سِجِينٌ ۞ كِنَبٌ مَرْقُومٌ ۞ وَيَلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ

الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر، وكالوهم معناه كالوا لهم أو وزنوهم معناه وزنوا لهم، ثم حذف حرف النَّجْرَ فانتصب المفعول لأن هذين الفعلين يتعدَّى كلِّ واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف الجر يقال كِلتُكَ وكِلْتُ الكَ ووزنتُك ووزنتُ لك بمعنى واحد وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والواو التي هي ضمير الفاعل للمطقفين والهاء الذي هي ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كالوارأو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يُكال أو يُوزَن يُخسرونهم حقوقهم، وقيل إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل ورُويَ عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدىء هم ليبين هذا المعنى وهو ضعيف من وجهين، أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل ذلك على أن هم ضمير المفعول والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولُّوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر، ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع وأمّا على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود، قال أبن عطية طَّاهر الآية أنَّ النُّحيَّالِ والوزن على البائعين وليس ذلك بالجليّ قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو يشاجُّون ويطلبون الزيادة وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يُخسِرون المُشتري ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ آتُهُم مَّبْعُونُونَ لِيَوْم عَظِيم ﴾ يعني يوم القيامة، وهذا تهديد للمطفّفين وإنكار لفعلهم وكان عبد الله بن عمر ً إذا مرّ بالبائع يقول له اتّقِ الله وأوْفِ الكيل فإن المطفَّفين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الظرف منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم، وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقلُّ من ذلك حتى أن المؤمَّن يَقُوم على قدر صلاة مكتوبة ﴿كَلاُّ ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارُ لَفِيْ سجِّين﴾ كتاب الفجار هو ما يُكتَب من أعمالهم، والفجّار هنا يحتمل أن يريد به الكفّار أو المطففين وإن كانوا مسلمين، والأول أظهر لقوله بعد هذا: ﴿ وَيُنْ يُوْمَئِدُ لُّلْمُكُنَّا بِينَ ﴾ وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله: ﴿مَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ﴾ ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابين وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفّار والفجّار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس المُحبّس والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الهوان والعذاب كالسجن، فقد رُويٌ عن النبي عَلَيْ آنه في الأرض السُّفلَى، ورُوِيَ عنه أنه في بئر هناك، وحكى كعب عن التُّوراة أنه في شاجرة الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعَنَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْلَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قَلُوهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيِمِ ۞ ثُمَّ بَهَالُ هَذَا ٱلَذِى كُنْمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَثْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِنَبُ هَذَا ٱلَذِى كُنْمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ كَنَبُ الْأَثْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِنَبُ مَرْوَهُمْ ۞ مَنْ الْفَرَاوُنَ ۞ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ مَرَقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْفُرَاوُنَ ۞ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ مَنْ مَنْ مَا يَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ مَنْ وَهُمُ وَهُوهِهِمْ مَنْ مَنْ يَعْمِدُ ۞ يَشْهَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ ۞ خِتَمْهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ۞ نَصْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ ۞ خِتَمْهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ۞

سوداء هنالك، وقال ابن عطيّة يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجّار في سجّين أي كتبوا هنالك في الأزل ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ قد ذكر ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسَبُونَ﴾ أي غُطّي على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغيّ وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد السواد فلا يزال كذلك حتى يتعطى وهو الرين ﴿ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ حجب الكفّار عن الله على أن المؤمنين لا يحجبون وقد استدلُّ بها مالك والشافعي على صحة رؤية المُؤمن لله في الآخرة وتأوَّلها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْبُينَ﴾ عليون اسم علم للكتاب الذي تُكتَب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي، على وزن فعيل للمبالغة وقد عظّمه بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلْيُونَ﴾ ثم فسّره بقوله: ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في مكان عليّ فقد رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه تحت العرش، وقال ابن عباس: هو الجنة وارتفع كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب، وقال ابن عطيّة: كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلُّف يفسد به المعنى، وقد رُوِيَ في الأثر ما رُوِيَ في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال اجعلوه في عليين، وإن لم يرضَه قال اجعلوه في سجين ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ يعني الملائكة المقرّبين ﴿الْأَرَائِكِ﴾ قد ذكر ﴿يَنْظُرُونَ﴾ رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار» وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها ﴿نَصْرَةَ النَّعِيم﴾ أي بهجته ورونقه، كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو لكل مخاطب من غير تعيين ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُوم ﴾ الرحيق الخمر الصافية والمختوم فسره الله بأن ختامه مِسْك، وقُرىء ختامه بألف بعد التّاء، وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيء، بمعنى جعل الطابع عليه فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمِسْك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين

إذا قصد حفظها، وصيانتها، الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه فمعناه خاتم شربه مِسَكُ أيّ يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المِسْك ولذَّته، الثالث أن معناه مزاجه مِسك أي يمزج الشراب بالمِسك، وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَ الْمُقِنَافِسُونَ﴾ إلتنافس في الشيء هو الرغبة فيه، والمُغالاة في طلبه والتزاحم عليه ﴿وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم ﴾ تسنيم اسم لعين في الجنة، يشرب منها المقرّبون صرفًا ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار، فدلّ ذلك على أن درجة المقرّبين فوق درجة الأبرار، فالمقربون هم السابقون، والأبرار هم أصحاب اليمين ﴿عَنِتًا﴾ منصوب على المدح بفعل مضمر؛ أو على الجال من تسنيم ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها أو كقولك شربت الماء بالعسل ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجِرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضِحَكُونَ ﴾ نزلت هذه الآية في صناديد قريش، كأبي جهل وغيره مرّ بهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين، فضحكوا منهم واستخفّوا بهم ﴿وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ﴾ أي يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه والضمير في مِروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفّار، والضمير في يتغامزون للكفّار لا غير ﴿فَكِهِينَ﴾ من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر المؤمنين، والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاَءِ لَضَالُونَ﴾ أي إذا رأى الكفّار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، وقيل إذا رأى المؤمنون الكفّار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر ﴿وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ. حَافِظِينَ ﴾ أي ما أرسل الكفّار حافظين على المؤمنين، يحفظون أعمالهم ويشهدون والمهاملة أو ضلالهم وكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم ﴿فَٱلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَتُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ يعنى باليوم يوم القيامة إذ قد تقدّم ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الكفّار كما ضحك الكفّار منهم في الدنيا ﴿ هَلْ ثُوَّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ معنى ثُوَّب جُوزيَ يقال. شوبه وأثابه إذا جازاه وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع مفعولها ينظرون فتوصّل مع ما قبلها أو تكون توقيفًا فيوقف قبلها ويكون معمول ينظرون مجذوفًا حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. إلى



مكية وآياتها ٢٥ نزلت بعد الانفطار

### بنسيم الله الكنب التحسير

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ ۞ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَذَّحًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِننَبَهُ بِيَمِينِهِ ٥ ۞

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

﴿إِذَا السَّمَاءُ ٱنشَقَتْ اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابًا، وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدّر السامع أقصى ما يتصوّره وحذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دلّ عليه فمُلاقيه: أي إذا السماء انشقت لَقِيَ الإنسان ربّه، وقيل الجواب أذِنَت على زيادة الواو وهذا ضعيف ﴿وَأَذِنَتْ لِربّها﴾ معنى أذِنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لربّها وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدّها وإلقاء ما فيها ﴿وَحُقَتْ أَي حَقّ لها أن تسمع وتطيع لربّها أو حقّ لها أن تنشق من أهوال القيامة وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنى يحقّ على السماء أن تسمع وتطيع لربّها أو يحقّ عليها أن تتشقّق، ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح السماء أن تسمع وتطيع لربّها أو يحق عليها أن تتشقّق، ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضمّ القاف على معنى التعجّب ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِنَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْبَهُمُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ـ ﴿ فَسَوْفَ يَمْعُوا ثُبُورًا ۞ إِنَّهُ طَهَرِهِ ـ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَيْهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنْهُ عَلَى إِنَّا عَلَيْهُ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَو

حركتها إلى الحاء ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّت ﴾ أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيها وَتَخَلَّتُ ﴾ أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلُّت أي بقيت خالية مما كان فيها ﴿ يَأْتُهَا الْإِنْسَانُ ﴾ خطاب للجنس ﴿ إِنُّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبُّكَ﴾ الكدح في اللغة هو الجدّ والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربُّك لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظًا من عمرك القصير فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربّك، وقيل المعنى إنك ذو جدّ فيما تعمل من خير أو شرّ ثم تلقى ربُّك فيجازيك به والأول أظهر لأن كادح تعدَّى بإلى لما تضمن معنى السير ولو كان بمعنى العمل لقال لربك ﴿ فَأَمَّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ذكر في الحاقة ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ إِ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هيّن سهل، وفي الحديث إن رسول الله ﷺ قال: «مَن نوقش الحساب عذَّب» فقالت عائشة: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك العرض وأما مَن نوقش الحساب فيهلك». وفي الحديث أيضًا عن رسول الله ﷺ: "إن إلله يُدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول فعلت كذا وكذا ويعدّد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ورُوِيَ أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم قال: «مَن حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة» ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري ﴿وَأَمَّا مِنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَوَاعَ ظَهْرِهِ اللهِ عنى الكافر ورُويَ أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عُتاة الكافرين ولفظها أعمّ من ذلك فإن قيل كيف قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالحواب من وجهيل أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقيل تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره فيأخذ بها كتابه ﴿يَدْعُهِ تُبُورُا﴾ أي يصيح بالويل والثبور ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ أي كان في الدنيا مسرورًا مِن أهله متنعَّمًا غافلاً عن الآخرة وهذا في مقابلة ما حُكِيَ عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة وهو رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴿ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالْيَيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا الْتَسَقَ ﴿ لَهُ كَانَمُ كَانَ بِهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ فَلَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَانَمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ كَانَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ضد ما حُكِيَ عن المؤمنين في الجنة من قولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الطور: ٢٦] ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورِ﴾ أي لا يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث ﴿بَلَى﴾ أي يحور ويبعث ﴿فَلاَ أُقْسِمُ﴾ ذكر في نظائره ﴿بِالشَّفَقِ﴾ هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة ﴿واللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي جمع وضم ومنه الوسق وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه ﴿ وَٱلْقَمَر إِذَا أَتَّسَقَ ﴾ أي إذا كمل ليلة أربعة عشر ووزن اتَّسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورًا وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبُّقِ﴾ الطبق في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والآخر جمع طبقة فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالاً بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى الثاني يكون المعنى لتركبنَ أحوالاً بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبنّ فأما مَن قرأ بضمّ الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم يموت والثالث لتركبنّ سُنَن مَن كان قبلكم وأما مَن قرأ تركبنّ بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هي خطاب للنبي ﷺ ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال أحدَها لتركبنّ مكابدة الكفّار حالاً بعد حال والآخر لتركبنّ فتح البلاد شيئًا بعد شيء والثالث لتركبن السماوات في الإسراء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقًا أو في موضع حال من الضمير في تركبن قاله الزمخشري ﴿فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ الضمير لكفّار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان ﴿وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِم ٱلْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ﴾ هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله ﷺ سجد فيها وليست عند مالك من عزائم السجدات ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ﴾ وضع

were the second of the second of the second of

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَنْ وُنِ إِنَّ

البشارة في موضع النذارة تهكمًا بهم ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني مَن قُضِيَ له بالإيمان مِن هو هؤلاء الكفّار فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية وقال الزمخشري هو منقطع ﴿أَجْرٌ غَينُ مَمْنُونِ﴾ قد ذكر.

Language Commission with the land of the land of the The first of the sale



مكية وآياتها ٢٢ نزلت بعد الشمس

#### بنسب ألَّهُ النَّكْنِ الرَّجَيبِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قَبْلَ أَضْعَبُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرِ عَلَيْهَا قَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشر، تقطعها الشمس في السنة، وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرّج أي تظهر ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾ هو يوم القيامة باتفاق وقد ذُكِر عن رسول الله ﷺ ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه، وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيمًا ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاً يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاً، الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: ﴿وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٢٩]؛ والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني: أن الشاهد محمد

صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لقوله: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] والمشهود على هذا يحتمل أن يكون أمته لأنه يشهد عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة، القول الثالث: أن الشاهد أمة محمد ﷺ لقوله: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] والمشهود على هذا سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو يوم القيامة، القول الرابع أن الشاهد هو عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِم شَهِيدًا ما دُمْتَ فِيهِم ﴾ [المائدة: ١١٧] أو أعمالهم، أو يوم القيامة. الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء، والمشهود أُممهم لأن كل نبيّ يشهد على أُمته، أو يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه، القول السادس أن الشاهد الملائكة الحَفَظَة والمشهود على هذا الناس، لأن الملائكة يشهدون عليهم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الفَجْر كان مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] القول السابع أن الشاهد جميع الناس، لأنهم يشهدون يوم القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله: ﴿فَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودُ﴾ [هود: ١٠٣] والقول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله: ﴿يَوْمَ تَشْهِدُ عَلَيْهِم أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ﴾ [النور: ٢٤] أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه، القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأُولُو العلم لقوله: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو العِلْم ﴾ [آل عمران: ١٨] والمشهود به الوحدانية، القول العاشر الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك، القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في الأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم والمشهود على هذا الليل والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الناس الذين يحجّون. القول الثالث عشر رُويَ عن النبي ﷺ أَنُ الشَّاهَد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس، القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الناحر قاله على بن أبي طالب. القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. القول السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ الكلام هنا في ثلاثة فصول: الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قوله: ﴿إِنَّ بَطْشُ رَبُّكَ لَشَديد ﴾ [البروج: ١٢] والثاني أنه ﴿إِن الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِّنِينَ وَالمُؤْمِّنَاتُ ﴾ [البروج: 10] وهذان القولان ضعيفان لبُعد القسم من الجواب، وثالثُها أنه ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ

الأخدُودِ ﴾ تقديره لقد قتل ورابعها أنه محذوف يدلُّ عليه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل هؤلاء الكفّار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكفّار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدًا للكفّار وتأنيسًا للمسلمين المعذّبين، الفصل الثاني في تفسير لفظها، فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن، وأما الأخدود فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه، وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفّار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر، أو الأول أظهر. الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: الأول ما ورد عن رسول الله ﷺ في حديث طويل معناه: أن ملكًا كافرًا أسلم أهل بلده، فأمر بالأخدود فحدّ في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمّاه اصبري فإنك على الحق. الثاني أن ملكًا زنى بأُخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس ذلك، وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث أن نبى أصحاب الأخدود كان حبشيًا وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود. القول الرابع أن أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السير، ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي ﷺ فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذا نواس حفر أخدوداً فأوقد فيه نيرانًا وألقى فيها كل مَن وحّد الله تعالى واتّبع العبد الصالح عبد الله بن التامر ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال والوقود ما توقد به النار والقصد وصف النار بالشدّة والعظم ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ﴾ الضمير للكفّار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعامل في إذ قوله قتل فرُويَ أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفًا، وقيل سبعين ألفًا فقتل على هذا بمعنى لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين ورُويَ أن الله بعث على المؤمنين ريحًا فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي قتلهم النار؛ وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر لقوله: ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ شُهُود ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم إلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ أي ما أنكر الكفّار على المؤمنين إلاَّ أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغى

بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَيَيدِ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَاكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ الْلَيْنَ الْمَنُواءَ عَلَا اللّهَ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أن ينكر فإن قيل لِمَ قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي لأن القصة قد وقعت؟ فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق وإن كانت في كفّار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله ﷺ: «الإسلام يجبّ ما قبله» ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ يحتمل أن يكون في الآخرة فيكون تأكيدًا لعذاب جهنم أو نوعًا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفّار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ البَطْش الأخذ بقوة وسرعة ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءُ وَيُعِيدُ ﴾ أي يبدىء الخلق بالنشأة الأولى ويُعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث وقيل يبدىء البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهر وأرجح لقوله إنه يبدىء الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات ﴿ فُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر وقرىء المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش فهل أَتَاكَ ﴾ توقيف يُراد به التنبيه وتعظيم الأمر والمراد بذكر الجنود تهديد الكفّار وتأنيس النبي ع ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَاتِهِم مُحِيظٌ ﴾ تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء ﴿ فِي لَوْح مَّعْفُوظِ ﴾ يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقرى معفوظ بالخفض صفة للُّوح وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه المؤمنون في



مكية وآياتها ١٧ نزلت بعد البلد

#### بنسب ألله التخنب التحسير

وَالسَّمَآ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا آذَرَكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَاً عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْمَنظَرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآ وَدَافِقِ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَاوَرُّ ۞ يَوْمَ تُبَلَى

## بسم الله الرّحمان الرّحيم

﴿والسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة وقيل أراد المطر لأن العرب قد تسمّيه سماء وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلاً وقد فسّره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلاً ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس النجوم وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زُحَل لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحَفَظة وَرُوِيَ عن النبي عَلَيْ في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حَفَظة من الله يذبون عنها كما يذبّ عن العسل ولو وكّل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صحّ هذا الحديث فهو المعمول عليه وقرىء لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخفّفة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة وقرىء لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد

ٱلسَّرَآيِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَفَوَلُ فَصَلُّ ۞

النفي ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ بِيمَّ خُلِقَ ﴾ حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق من ماء دافق وسُمّي المنيّ ماءً دافقًا من الدفق بمعنى الدفع فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق، وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقًا لأن بعضه يدفع بعضًا ومقصود الآية إثبات الجشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تُجازى كل نفس بأعمالها ﴿ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَاثِبِ ﴾ الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جدًا والتراثب عِظام الصدر واحدها تريبة وقيل هي الأطراف كاليدين والرجلين، وقيل هي عُصارة القلب، ومنها يكون الولد، وقيل هي الأضلاع التي أسفل الصلب، والأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال ابن عباس: هي موضع القِلادة ما بين ثديي المرأة، ويعني صلب الرجل وتراثبه وصلب المرأة وتراثبها، وقيل أزاد صلب الرجل وتراثب المرأة ﴿إِنَّه عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ الضمير في إنه الله نعالى وفي رجعه للإنسان، والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيًّا بعد موته، والمراد إثبات البعث، وقيل إن المعنى ردّه ماء كما كان أولٍ مرة، وقيل ردّه من الكبر إلى الشباب، وقيل الضمير في رجعه للماء الدافق، والمعهى رقه في الإحليل أو في الصلب وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاثِرُ ﴾ يعني يوم القيامة، والسرائر جمع سريرة وهي ما أسرّ العبد في قلبه من العقائد والنيّات وما أخفى من الأعمال وبلاؤها هو تعرّفها والاطّلاع عليها، ورُويَ عن النبي عليه أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة وهذه معظمها فلذلك خصها بالذكر، والعامل في يوم قولة راجُّعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر، واعترض بالفصل بينهما وأجيب بقوة المصدر في العمل، وقيل العامل قادر واعترضُ بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا لا يلزم لأن القدرة وإن كاثت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم وقال مَن احترزُ مَن الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقديره يرجعه يوم تبلي السرائر، وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه، وأما على الأقوال الأُخر فالعامل في يوم مضمر تقديره اذكر ﴿ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرِ ﴾ الضميرُ للإنشانُ ولمّا كان دفع المكارة في الدُّنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ المُرّاد بالرجع عند الجمهور المطر وسمّاه رجعًا بالمصدر لأنه الرجع كل عام أو لأنه يَرجعُ إلى

## وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَلِ ١ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

الأرض، وقيل يرجع السحاب الذي فيه المطر، وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة فوالأرض ذاتِ الصَّدْع به يعني ما تصدّع عنه الأرض من النبات، وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها فإنه لَقُولٌ فَصْلٌ الضمير للقرآن، لأن سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان والهزل اللهو يعني أنه جدّ كله فإنهم يَكِيدُونَ كَيْدًا الضمير لكفّار قريش وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من الإضرار به وإبطال أمره فو أكِيدُ كَيْدًا هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين فَهَهلِ الْكَافِرِينَ أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف فأمْهِلُهُم رُونِدًا أي إمهالاً يسيرًا قليلاً يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرًا لأن كلّ آتٍ قريب ولفظ رويدًا يعني إلى قتلهم وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري.



مكية وآياتها ١٩ نزلت بعد التكوير

### ينسب الله الكنب التحسيد

سَبِّحِ ٱسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى ٱخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلُمْ غُثْآءً ٱحْوَىٰ ۞ سَنُقَرِثُكَ فَلَا تَسَىَّىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلجَهْرَ وَمَا يَغْفَىٰ ۞ وَنُبَيِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرً

## بشم اللَّهِ الرَّحمَٰن الرّحيم

وَسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد المسمّى ويكون الاسم صلة كالزائد، ومعنى الكلام سبّح ربّك أي نزّهه عمّا لا يليق به، وقد يتخرّج ذلك على قول مَن قال إن الاسم هو المسمّى، والآخر أن يكون الاسم مقصودًا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه، الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل، الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أو وثن، الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي على أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربّي الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بدّ في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك

قال سبّح اسم ربّك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقًا في المعنى لقوله: ﴿فَسَبِّح بِٱسْم رَبِّكَ﴾ لأن معناه نزّه الله بذكر اسمه ويؤيّد هذا ما رُوِيَ عن ابن عباس أن معنى سبّح صلّ باسم ربك أي صلّ واذكر في الصلاة اسم ربك، والأعلى يحتمل أن يكون صفة للربّ أو للاسم والأول أظهر ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ حذف مفعول خلق وسوّى لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسوّاه أي أتقن خلقته وانظر ما ذكرنا في قوله: ﴿فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: ٧] ﴿وَالَّذِي قَدَّر فَهَدَيْ قَدَّر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء، وقرىء بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير فالمعنى قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به، وقيل هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي وقيل هدى الناس للخير والشرّ والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعمّ وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب، وقال الفرّاء المعنى هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى وهذا بعيد ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم، والغثاء هو النبات اليابس المحتطم، وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قَدِمَ تعفّن واسود، وقيل: إن أحوى حال من المرعى، ومعناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وفي هذا القول تكلّف ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ﴾ هذا خطاب للنبي ﷺ وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه، وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أُميًا لا يكتب وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن، وقيل معنى الآية كقوله: ﴿لاَ تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرّك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفًا أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساه، وقيل ﴿ فَلاَ تَنْسَىٰ ﴾: نهى عن النسيان وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى ﴿إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ فيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تنسى إلاّ ما شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئًا ولكن قال إلاّ ما شاء الله تعظيمًا لله بإسناد الأمر إليه كقوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] على بعض الأقوال وعبّر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن

independent of the same of the

The state of the state of

إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَنجَنَّهُا ٱلأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُثْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ هَلَذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

النسيان جائز على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي على حين سمع قراءة عبّاد بن بشير رحمه الله: «لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد نسيتها» ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾ عطف على سنقرؤك ومعناه نوفَّقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة، وقيل معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة والسلام: «دين الله يُسْر» أي سهل لا حرج فيه ﴿فَذَكُرْ إِن نَفَعَتِ الذُّكْرَى﴾ المراد بهذا الشرط توبيخ الكفّار الذين لا تنفعهم الذكري، واستبعاد تأثير الذَّكري في قلوبهم كقولك قد أوصيتك لو سمعت، وقيل المعنى ذكر إن نفعت الذكري وإن لم تنفع واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الروثق الذي على الأول ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾ أي من يخاف الله ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴾ يعني الكافر وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، والضمير المفعول للذكري ﴿النَّارَ الْكُبْرَىٰ﴾ هي نار جهتم وسمّاها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا وقيل سمّاها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل، وبعضها أكبر من بعض وكِلا القولين صحيح إلاّ أن الاول أظهر ويؤيده قول رسول الله على: «ناركم هذه التي توقدون جزءًا من سبعين جزءًا من نار جهنم» ﴿ ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِيٰ﴾ أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه الحالة أشدٌ من صلى النار فكأنها بعده في الشدّة ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها يوم الفطر والمعنى أدّى زكاة الفطر ﴿وَذَكَرَ ٱسْمَ وَبِّهِ﴾ في طريق المصلَّى ا إلى أن يخرج الإمام وصلَّى صلاة العيد، وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ وقيل المراد أدَّى زكاة ماله وصلّى الصلوات الخمس ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته، والمعنى أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب.



مكية وآياتها ٢٦ نزلت بعد الذاريات

### بنسب الله العَنِي اليَحسِ إِنَّهُ العَمْنِ الْحَمْدِ اللهِ العَمْنِ الْحَمْدِ اللهِ العَمْنِ الْحَمْدِ اللهِ العَمْنِ العَمْدِ اللهِ العَمْنِ العَمْنِي العَمْنِ عَلَيْمِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ ا

هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَيِدٍ خَشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ۞ تَشْفَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ لَلْمُ عَلَمُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَهِدِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

وَهَلْ أَتَاكُ توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر، وقيل هل بمعنى قد وهذا ضعيف والغَاشِيَة هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق، وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم النار وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة وخَاشِعَة أي ذليلة عَاصِبَة هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم الكفّار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه من جرّ السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم: الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تُقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. الثالث أنها في القدرية

نَّاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ۞ فِيهَا شُرُرٌ مَنْ وَهُ السُرُرُ ﴾ مَنْ وَفَعَ اللهِ يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَرْفُوعَةٌ ۞ وَزَرَائِيُّ مَبْثُونَةُ ۞ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ

وقد رُوِيَ أَنْ رسول الله ﷺ ذكر القدرية فبكي وقال إن فيهم المجتهد ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْن آنِيَةٍ ﴾ أي شديدة الحرّ ومنه حميم آنٍ ووزن آئية هنا فاعلة بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعلة ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاًّ مِن ضَريع ﴾ في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له البشرق وهو سُمٌّ قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي عِلَيْ قال: «الضريع شوك في النار». الثاني أنه الزقوم لقوله: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم». الثالث أنه نبات أخضر مُنتِن ينبت في البحر وهذا ضعيف، الرابع أنه وادٍ في جهنّم وهذا ضعيف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب ولله درّ مَن قال الضريع طعام أهل النار فإنه أعم وأسلم من عهدة التعيين واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة الأنه يشبه الطعام الطيب وليس به، وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف قيل إن العرب لا تُعرُّف هذا اللفظ، فإن قيل: كيف قال هنا ليس لهم طعام إلاَّ من ضريع وَقال في الحاقَّة ولا طعام إلاّ من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال ﴿لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾ هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفي عنه منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع ﴿ وَجُوهُ يَوْمَثِذِ نَّاعِمَةً ﴾ أي متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة النعيم ﴿لُسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا ﴿فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ﴾ يحتمل أن يكون من علق المكان أو من علق المقدار أو الوجهين ﴿لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً﴾ هو من لغو الكلام ومعيناه الفحش وما يُكره فيجتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية ﴿فِيهَا عَنِنْ جَارِيَةٌ ﴾ يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين ﴿وَأَكُوابُ مُّوضُوعَةُ ﴾ قد ذكرنا أكواب ومعنى موضوعة حاضرة معدّة بشرابها وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة ﴿وَنَمَارِقُ﴾ جمع نمرقة وهي الوسادة ﴿وَزَرَابِيُّ﴾ هي بُسُط فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية ﴿مَبْثُونَةٌ﴾ أي متفرّقة وذلك عبارة عن كثرتها وقيل مبسوطة ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِيلِ ﴾ حضٌّ على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب في قُوِّتِها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك وقيل أراد بالإبل السحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال والصحيح أن المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب ولاعتناء العرب به إذ كالت

معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ أي قاهر متسلّط وهذا من المنسوخ بالسيف ﴿إِلاَّ مَن تَوَلَّى ﴾ استثناء منقطع معناه لكن مَن تولّى ﴿وَكَفَرَ فَيُعَذَّبُهُ اللّهُ ﴾ وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا مَن تولّى حتى يئست منه فهو على هذا متصل، وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تسلّط إلا على مَن تولّى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ أي رجوعهم والآية تهديد.



مكية وآياتها ٣٠ نزلت بعد الليل

### يسب الله التخف التحسير

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلْتَلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِى ذَالِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۞ ٱلْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

والفَخرِ أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح، وقيل أراد صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله، وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأول من المحرّم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الأول منه ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ رُوِيَ عن النبي عَشِحُ أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنقل بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى، وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها تعالى، وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها المراد

ٱلصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوَّا فِي ٱلْبِلَندِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنهُ رَبُّمُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَمُ

الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرىء الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ﴾ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوى العقول وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفّار ويدلّ على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد ثمود وفرعون ﴿إِرْمَ﴾ هي قبيلة عاد سُمّيت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادًا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره: بعاد عاد إرم، ويدلُّ على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ مَن قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومَن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ﴾ صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجسامًا يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ورُويَ أنها بناها شدّاد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية، ورُويَ أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة وكانت هذه المدينة باليمن، ورُويَ أن بعض المسلمين مرّ بها في خلافة معاوية، وقيل هي دمشق، وقيل الإسكندرية وهذا ضعيف ﴿جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتًا والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيها ماء، وقيل أراد وادي القرى ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الأُوْتَادِ﴾ ذكر في سورة داود ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلاَدِ﴾ صفة لعاد وثمود وفرعون ويجوز أن يكون منصوبًا على الذم أو خبر ابتداء مضمر ﴿فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ﴾ استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية، وقال الرمخشرى: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن

### فَيَقُولُ رَفِّتَ أَكْرَمَنِ ١ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ فَقَدَرَ كَلِيمِ وِزْفَكُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ ١ كُلَّ بَل لا تَحْرِ كُولَ

السوط أهون من القتل ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مُكَّان وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفّار وفي ذلك تهديد لكفّار قريش وغيرهم والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد ﴿ فَأَمَّا الإنسَانُ إِذَا مَا أَبُثَّلاَهُ رَبُّهُ الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه وفلل كان الله عالمًا بذلك قبل كونه والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة وهي مع خلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة وذكر الله في هذه الآية ابتلاء للإنسان بالخير ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشرّ كما قال في: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرُّ وَالْخَيْرِ ﴾ [الأنبياء : ١٥٠] ولُنكو عطيه تولة حَيْنَ الخَيْرِ: ﴿ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ وقولُه حَيْنَ الشَّرَ ؛ ﴿ رَبِّي ۖ أَهَانَنَ ﴾ ويتغلق بالآية اسْؤالانَ السؤال الأول: لِمَ أنكر الله على الإنسان قوله ربّي أكرمني وربّي أهانني والجواب من وجهين: أحدهما أن الإنسان يقول ربّي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكر ويقول ربّي أهانتي على وجه التشكّي من الله وقلّة الصبر والتسليم لقضاء الله، فأنكرُ عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشوب والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانةا وليس الأمو كذلك فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه فأنكر الله عليه اعتبار العاضا والغفلة عن الآخرة وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من الفات إ السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله فأكرمه فأثبت إكرامه فكيف أنكر عليه قوله ربِّي أكرمثي؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أنكر عليه ما يدلّ لعليه كلامه من الفخر وقلّة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنى الإنكارا. الثاني أنه أنكر عليه قوله ربّي أكرمني إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه للإكوام على وجه التفضّل والإنعام كقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربَّى أهانني لا لقوله ربِّي أكرمني فإن قوله ربِّي أكرمني اعتراف بنعمة الله وقوله ربِّي أهانني شكاية من فعل الله ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ أي ضيقه وقرىء بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى وإحد وفي التشديد مبالغة وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم ﴿كُلاً﴾ زجر عمّا أنكن بنن قول الإنسان ﴿ بَلْ لا تُكرمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدِّم ثم قال بل تفعلون ما هو شرّ من ذلك وهو ألاً. تكرموا اليتيم وما ذكر بعده، قال رسول الله ﷺ: «أحبّ البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مُكّرَم» الْيَتِيدَ ﴿ وَلَا غَنَضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ اللَّهَا اللَّهُ اَكُلُ لَمَّا ﴿ وَهُمَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ ﴾ الحضّ على الأمر هو الترغيب فيه ومّن لا يحضّ غيره على أمر فلا يفعله هو كأنه ذمّ لترك طعام المسكين، والطعام هنا بمعنى الإطعام، وقيل هو على حذف مضاف تقديره لا تحضّون على بذل طعام المسكين وقرىء تحاضّون بفتح الحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضًا ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكُلاً لَّمَّا﴾ التراث هو ما يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواو، واللم الجمع واللف، والتقدير أكلاً ذا لمِّ وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنشى ولا صغيرًا بل ينفرد به الرجال ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي شديدًا كثيرًا وهذا ذمّ للحرص على المال وشدّة الرغبة فيه ﴿ وُكَّتِ الْأَرْضُ ﴾ أي سُوّيت جبالها ﴿ وَكُمَّا وَكُمَّا ﴾ أي دكًّا بعد دكّ كما تقول تعلمت العلم بابًا بابًا ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ تأويله عند المتأوّلين جاء أمره وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل ﴿وَالْمَلَكُ ﴾ هو اسم جنس فإنه رُوِيَ أَن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا حول الأرض ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ أي صفًّا بعد صفّ قد أحدقوا بالجنّ والإنس ﴿وَجِيءَ يَوْمَثِذِ بِجَهَنَّمَ﴾ قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم: «يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرّونها ﴿ يَوْمَنِذِ يَتَذَكُّرُ الإِنْسَانُ ﴾ يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكّر هو العامل وهو جواب إذا دُكّت، والمعنى أن الإنسان يتذكّر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أُميّة بن خلف ﴿وَأَنَّىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ هذا على حذف تقديره أنّى له الانتفاع بالذكرى كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ فيه وجهان: أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني قدَّمت عملاً صالحًا للآخرة، والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدَّمت عملاً صالحًا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر ﴿فَيَوْمَثِذِ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ﴾ مَن قرأ بكسر الذال من يعذب، والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى والمعنى أن الله يتولَّى عذاب الكفَّار ولا يُكِله إلى أحد، ومَن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي

and the second partial contents.

### ٱلْمُطْلَمِينَةُ ١ الْرَجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ١ الْمُطْلَمِينَةُ ١ عَبَدِي ١ وَادْخُلِي جَنَّتِي اللهُ الْمُطْلَمِينَةُ

لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، وهذه قراءة الكسائي ورُوِيَ أَن أَبا عمرو رجع إليها وهي قراءة حسنة، وقد رُوِيَت عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم في أَيّتها النفس الأمنة التفس المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيّد هذا قراءة أبيّ بن كعب، "يا أيّتها النفس الآمنة المطمئنة" فَرَرْجِعي إِلَى رَبُكِ هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، وقيل عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح، لما رُوِيَ أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فقال له: "يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك" فراضية بما أعطاها الله أو راضية عن الله ومعنى المرضية مرضية عند الله، أو أرضاها الله بما أعطاها فؤند خلي في عبّادي أي ادخلي في جسّده في جملة عبادي الصالحين. وقرىء فادخلي في عبدي بالتوحيد معناه ادخلي في جسّده وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآية في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفّار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة.

的复数形式 化氯甲基二氯甲基甲基

existence of the existence of the

A CAMPARA CONTRACTOR OF THE CO

Charling I garage to be as a second of the

A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O

and and and it is a second

Live in American Carlot All Commencer

walker factor of the state of t

A torner to the same of the same



مكيّة وآياتها ٢٠ نزلت بعد ق

#### بنه الله النَّمَنِ الرَّحَالِ الرَّحِيلِ الر

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَغَسَبُ أَن لَمْ يَمُ أَلَا إِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَعْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُّ ۞ اَلَا تَجْعَل لَمُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

ولا أقسِم بِهَذَا الْبَلَدِ الله أراد مكة باتفاق، وأقسم بها تشريفًا لها ولا زائدة وأنت حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوال: أحدها أن المعنى أنت حالَّ بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بمكة، والآخر أن معنى حِلِّ تستحل حُرمتك ويؤذيك الكفّار مع أن مكة لا يحلّ فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر، وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية. الثالث أن معنى حِلِّ حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفّار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله على: "إن هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السملوات والأرض، ولم يحلّ لأحد قبلي ولا يحلّ لأحد بعدي وإنما أحلّ لي ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة"، وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فإن قيل إن السورة مكيّة وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟

عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْكِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجَدَيْنِ ۞ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدَرَىكَ مَا

فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمَّن تعده بالكرامة أنت مكوم يعني فيما يستقبل وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح، وهذا ضعيف ﴿وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ﴾ فيه خمسة أقوال: أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده، الثَّاني نوح وولده، الثالث إبراهيم وولده، الرابع سيَّدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده، الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم يقل ومَن ولد: إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضعَت﴾ [آل عمران: ٣٦] قاله الزمخشري ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ﴾ أي يكابد المشقّاتِ من هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقفًا منتصب القامة وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس، وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ مَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ فيه قولان، أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه، والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه، فعلى الأول نزلت في جنس الإنسان الكافر، وعلى الثَّاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوّة، وقيل عمرو بن عبد ودّ وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عليّ بن أبي طالب ﴿يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لُبَدًا﴾ أي كثيرًا وقرىء لبدًا بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالاً في إفساد أمر رسول الله ﷺ وقيل في الحارث بن عامر بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفّارات، فقال لقد أهلكت مَّالَي منذ تبعت محمدًا ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَخُذُ ﴾ يحتمل أن يكون هذا تكذيبًا له في قوله أهلكت مالاً لبدًا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ أي طريقي الخير والشُّر فَهُو كَقُولُهُ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، وليس الهذي هنا بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم ﴿فَلاَ ٱقْتَحَمَ الْعَقَّبَةَ﴾ الاقتحام الدخول بشدّة ومشقة والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعن وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تُصْعِب ويشقّ صعودها على النفوس، وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا مُن عَمَلَ هَذَهُ الْأَعْمَالُ وَلَا هَنَا تَخْصِيصَ بِمَعْنَى هَلاَّ وَقَيلَ هِي دَعَاءُ وَقَيلَ هِيْ نَافَيَةً واغترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاب الزمخشري بأنها مكرَّرة في المعنى، والتَّقدير: فلا اقتحم العقبة ولا فكَّ رقبة ولا أطعم مسكينًا وقال الرُّجَّاج قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البلد: ١٧] يدلّ على التكرار لأن التقدير فلا اقتدم

ٱلْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَفَبَةٍ ۞ أَوْ لِطَعَدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثَرَيَةٍ ۞ ثُمَّةً كَانَ مِنَ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَتْمَنَةِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنِينَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ عَلَيْتِمْ فَارٌ مُؤْصَدَةً ۞

العقبة ولا آمن ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَّبَةُ ﴾ تعظيم للعقبة ثم فسّرها بفكّ الرقبة وهو إعتاقها وبالإطعام وقرىء فكّ رقبة بضمّ الكاف وخفض الرقبة، وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفكّ الرقبة هو عتقها، قال رسول الله ﷺ: "مَن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار». وقال أعرابي لرسول الله ﷺ دُلّني على عمل أنجو به فقال: «فُكّ الرقبة وأعتق النسمة»، فقال الأعرابي ليس هذا واحد. فقال رسول الله ﷺ: «لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفكّ الرقبة أن تعين في ثمنها». وأما فكّ أساري المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أُجْرًا من العتق لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجري في الكفّارات عن عتق رقبة ﴿أَو إِطْعَامُ﴾ مَن قرأ فكّ بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومَن قرأ فكّ بالفتح قرأ إطعام بفتح الهمزة والميم فعطف فعلاً على فعل ﴿فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ أي مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ﴾ أي ذا قرابة ففيه أُجْر إطّعام اليتيم وصلة الرحم ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ أي ذا حاجة، يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب ورُويَ عن النبي ﷺ أنه الذي مأواه المزابل ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام، ولا يصحّ أن يكون للترتيب في الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل إلا من مؤمن ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ أي وصَّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفّار ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ أي وضى بعضهم بعضًا برحمة المساكين وغيرهم، وقيل الرحمة كلّ ما يؤدّي إلى رحمة الله ﴿الْمَيْمَنَةِ ﴾ جهة اليمين و ﴿ الْمَشْأَمَةِ ﴾ جهة الشمال، ورُوِيَ أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم ﴿ نَارٌ مُّؤْصَدَةً ﴾ أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة وترك الهمزة.

مكية وآياتها ١٥ نزلت بعد القدر

#### بنسب الله التخلف التحسيد

وَٱلشَّمْسِ وَصُّحَلَهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَنَهَا ۞ وَٱلقَهَارِ إِذَا جَلَنَهَا ۞ وَٱلْتَيْلِ إِذَا يَغْشَلُهَا ۞ وَٱلسَّمَلَةِ وَمَا بَلْنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فَجُوْرَهَا وَقَقْوَلَهُا ۞ قَدْ ٱقْلَحَ مَن

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمَٰن الرّحيم

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهًا﴾ الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء بالفتح والمدّ بعل ذلك إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله، والأول هو المعروف في اللغة ﴿وَالْقَمْرِ إِذَا تَلاَهًا﴾ أي تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر والضمير الفاعل للنهار لأن الشمس تنجلي بالنهار فكانه هو الذي جلاها وقيل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول للظلمة أو الأرض أو الدنيا وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدّم ما يعود الضمير عليه ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْسَاهًا﴾ أي يغطّيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ قيل إن ما في قوله وما بناها وما سرّاها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصدرية كأنه قال والسماء وبنيانها، وضعف الزمخشري ذلك بقوله: ﴿فَأَلْهُمَهَا﴾ فإن المراد الله باتفاق، وهذا

زَكَنهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونهَا ۞ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَنهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُّ رَسُولُ ٱللَّهِ فِاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّيَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَلْبِهِمْ

القول يؤدّي إلى فساد النظم، وضعّف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق فإن قيل: لِمَ عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها ﴿طَحَاهَا ﴾ أي مدّها ﴿وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا ﴾ تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها، فإن قيل: لِمَ نكر النفس؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَت﴾ [التكوير: ١٤] والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ أي عرّفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصحّ معها اكتساب أحد الأمرين، ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، كقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاه السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ هذا جواب القسم عند الجمهور، وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحًا عليه الصلاة والسلام، قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ على سبيل الاستطراد وهذا بعيد، والفاعل برِّكَاها ضمير يعود على من، والمعنى قد أفلح مَن زكَّى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب، وقيل الفاعل ضمير الله تعالى، والأول أظهر، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ أي حقّرها بالكفر والمعاصى وأصله دسس بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علّة كقولهم قصيت أظفاري وأصله قصصت ﴿بطَغْوَاهَا﴾ هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوًا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ﴿إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أُحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن يكون أشقاها واقعًا على جماعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوى فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يعني صالحًا عليه السلام ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها، شربها من الماء، ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم ﴿ فَدَمْدَمَ ﴾ عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل ﴿ بِذَنبِهِمْ ﴾ أي بسبب ذنبهم وهو

### فَسَوَّ لَهَا إِنَّ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا إِنَّ

التكذيب أو عقر الناقة ﴿فَسَوَّاهَا﴾ قال ابن عظية معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يقلت أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سوّاها بينهم ﴿وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف خاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك المحتقال عملم وقيل إن ضمير الفاعل الصالح وهذا بعيد وقرىء فلا يخاف بالفاء وبالواو وقيل في القراءة بالواو أن الفاعل أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقبي فعلته وهذا 4 Hotel the territory like that it is not in the Hellinger & the trip the gling on the Thought I may be growing again to be a first the first the growing was a second many the super of the super super attacking to the Walt a real of the second and the second of Suppose of the first water of the suppose of the suppose Light Bother and the state of t English the state of the same والمراجع والمستوار والمستور والمستوار والمستوار والمستور والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار walfiger of the Control of the Contr January Committee of the Committee of th Same the first which is a second of the second of the second A Secretary of the second second and the first of the second and the state of t The Marie William Co. a state of the transition of the  $(-8 \pm 0.08) + (-0.00)$ gray a history of the angle of the contract they bear to be the contract of the re before the beginning of the control of the best of the control of and the same of th mail is a second of the and the second second and Lades of his faithful and the

of himsing the second street of the second second



#### مكية وآياتها ٢١ نزلت بعد الأعلى

### بنسب ألقر التخني التحسير

وَالَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنّهَادِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الدُّكُرَ وَالْأَثَنَ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَلَيْنَ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ أي يغطي وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ أي ظهر وتبيّن والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأُنثَى﴾ ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى وعدل عن مَن لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأُنثى ﴿إِنَّ سَغيّكُمْ وَللاً نثى وقيل هي مصدرية وروى ابن مسعود أن النبي عَلَي قرأ والذّكر والأُنثى ﴿إِنَّ سَغيّكُمْ لَلشّينَى﴾ هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتى جمع شتيت ﴿فَامًا مَن أَعْطَىٰ﴾ أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها بعضهم بأنها لا إله إلاّ الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل يعني الأخر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق ﴿فَسَنُيْسُرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ أي

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلَآخِرَةَ وَٱلْأُولَى ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۞ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ۞ ٱلَّذِى كَذَبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ۞ أَلَذِى كُذَبَ وَتَوَلِّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ۞ الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِنْ نِغْمَتُمْ ۚ تَجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱلْبِغَامِ وَنَّهُ وَنِهِ ٱلْأَعْلَى ۞ وَلَسَوْفَ رَبِّهِ مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِنْ نِغْمَتُمْ ۚ تَجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱلْبِغَامِ وَتَجْلِهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَى ۞ وَلَسَوْفَ رَبِّهِ وَلَالْوَالِدَى ﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِغْمَتُمْ ۚ تَجْزَىٰ ۞ إِلَّا ٱلْبِغَامِ وَتَجْلِهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَى ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۞

نهيؤه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله ﷺ: «اعملوا فكلُّ ميسر لما خُلِقَ له» أي يهيّؤه الله لما قدّر له ويسهّل عليه فعل الخير أو الشرّ ﴿ وَأَمَا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾ أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغلل في مقابلة اتقى وكذلك كذب بالحسني في مقابلة صدّق بالحسني ونيسّره للعسري في مقابلة نيسّره لليسري، ومعنى استغنى استغنى عن الله فلم يطعه واستغنى بالدنيا عن الآخرة، ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق، لأنه أنفق ماله في مرضاة الله ، وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم ، وقيل نزلت في أبي الدحداح وهذا ضعيف، لأنها مكية وإنما أسلم أبو الدحداح بالمدينة وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله: ﴿فَسَنُيَسُرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّيٰ﴾ هذا نفي، أو استفهام بمعنى الإنكار، واختلف في معنى تردى على أربعة أقوال: الأول تردي أي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت، أو تردّى أي سقط في القبر، أو سقط في جهنم، أو تردّى بأكفانه من الرداء ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ أي بيان الخير والشر، وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافًا للمعتزلة ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ خطاب من الله أو من النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم على لمقدير قل ﴿لاَّ يَصْلاَهَا إِلاَّ الْأَشْقَىٰ استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفّار القوله: ﴿الَّذِي كَذَّتَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ ، وثأولها الناس بثلاثة أوجه أحدها أن المعنى لا يصلاها صلى خلود إِلاَّ الْأَسْقَى، وَالْآخِرِ أَنَّهُ أَرَادُ نَارًا مَخْصُوصَة، الثالث أنه أراد بالأَسْقَى كَافْرًا مُعَيِّناً وهو أبو يَجُهُل وأُمَيَّة بنُ خَلْفٌ وقائِل به الأتقى وهو أبو بكر الصدّيق فخرج الكلام مخرج النملاح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم ﴿يَتَزَكِّي ﴾ من أواء الزكاة أو من الزكاة أى يصير زكيًا عند الله أو يتطهّر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من يؤتي مافع أو حال من الضمير ﴿ وَمَا لَأَحَدِ عِندَهُ مِن نُعْمَةٍ تُجْزَى ﴾ أي لا يفعل الخير جزاء على تعمة أنعم بها عليه أحد قيمًا تقدُّم بل يفعله ابتداء خالصًا لوجه الله، وقيل: المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل والأول أظهر ويؤيده ما رُوي أن سبب الآية أن أبا بكر الصائيق لما

أعتق بلالاً قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدّمة فنفى الله قولهم ﴿ إِلاَّ ٱبْتِغَاءَ وَجُهَ رَبِّهِ ﴾ استثناء منقطع ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ وعد بأن يرضيه الله في الآخرة.



مكية وآياتها ١١ نزلت بعد الفجر

### بنسير ألله التكن التحسير

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَا قَلَ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاَلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآمِلًا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمَٰن الرّحيم

﴿وَالضّحَىٰ﴾ ذكر في الشمس وضحاها ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ فيه أربعة أقوال: إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ بتشديد الدال من الوداع وقرىء بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾ أي ما أبغضك وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارًا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي وسبب الآية أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أبطأ عليه الوحي، فقالت قريش إن محمدًا ودّعه ربّه وقلاه فنزلت الآية تكذيبًا لهم وقيل رُمي عليه الصلاة والسلام بحجر في أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثًا لا يقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطان محمد إلاً قد تركه فنزلت الآية: ﴿وَلَلاَخِورَةُ خَيْرً لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ﴾ أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا تركه فنزلت الآية:

### فَأَغْنَى ١ إِنَّ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ١ إِنَّ وَأَمَّا ٱلسَّآمِلَ فَلَا نَنْهُرُ ١ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١

قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة، ويريد بالأولى حاله قبل نزولها، وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ رُوِيَ أَن النبي ﷺ قال لمّا نزلت: «إذًا لا أرضى أن يبقى واحد من أُمّتي في النَّار» قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن، وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنَّة بما يحتاج إليه من النُّعَم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعمُّ كل ما أعطاه الله في الآخرة وكلّ ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ عدد الله نِعَمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاءه ووجد في هذه المواضع تتعدّى إلى مفعولين وهي بمعنى علم فالمعنى ألم تكن يتيمًا فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفّي وتركه في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام، وقيل ثمانية فكفله جدّه عبد المطّلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عامًا فكفله عمَّه أبو طالب، وقيل لجعفر الصادق لِمَ نشأ النبي ﷺ يتيمًا؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ﴾ فيه ستّة أقوال: أحدها: وجدك ضالاً عن معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو كقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ ولاَ الإيمَان﴾ [الشورى: ٥٢] وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوّة وبعدها. والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من الأول. والثالث وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليها، وهذا ضعيف، لأن السورة نزلت قبل الهجرة. الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد عن المعنى المقصود. الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ضلَّ في بعض شعب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جدّه، وقيل بل ضلَّ من مُرضِعته حليمة فرده الله إليها، وقيل بل ضلّ في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. السادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك مُحِبًّا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ تَاللُّهِ إِنُّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ القَدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٥] أي محبتك ليوسف وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ﴾ العائل الفقير يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجًا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغني هو في

المال وغناؤه صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم هو أنَّ أعطاه الله الكفاف، وقيل هو رضاه بما أعطاة الله، وقيل المعنى وجدك فقيرًا إليه فأغناك به ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَزِ﴾ أي لا تغلبه على ماله وحقّه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعمّ جميعها ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴾ النهر هو الانتهار والزجر والنهي عنه أمر بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى: ﴿ فَقُلْ لَهُم قَوْلاً مَيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨]، ويتختمل السائل أن يوليد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهر، والسائل عن العلم والدين وفي قوله تقهر وتنهر لزوم مَا لا يلزم من التزام الهاء قبل الزاء ﴿ وَأَمَّا بِيَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ ﴾ قيل معناه بتُ العرَّآن وبلّغ الرسالة والصحيح أنه عموم في جميع النّعَم قال رسول الله ﷺ: «التحدّث بِالنِّعْم شكر» ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني الله كذا ولقد صلَّيت البارحة كذا وَهُذَا إنما يجوز إذا كان على وجَّه الشكر أو ليقتلني به فأما على وجَّه الفنظرُ والرياء فلا يُعجوزُ ا وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نِعَمَّ ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا فقابل قولة؟ ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا ﴾ بِقُولُه : ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرُ ﴾ ، وقابل قُولُه : ﴿ وَوَجَحَدَكَ ضَالاً ﴾ بِقُوْلُه ! ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَزَ ﴾ ، على قول مَن قال إنه السائل عن العلم وقابله بقوله: ﴿ وَأَمَّا بِلِغَمَّةِ رَبُّكَ فَحَدُّثُ ﴾ على القول الآخر، وقابل قولة : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْتُنَى ﴾ بقوله ! ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرِ﴾ على القول الأظهر، وقابلُه بْقَوَّلْه: ﴿وَأَمَّا بَنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ على القول الآخر

All the end of the control of the co

the section of the se



#### مكيّة وآياتها ٨ نزلت بعد الضحى

### بنسب ألقر التخني التحصير

ٱلْمَ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّا مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ۞ وَلِكَ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره والمعرفة، ذكر بعده من النّعَم وشرح صدره والسلام والسلام والله والسلام والله وا

وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله، وهي خفيفة عند الله وهذا كما جاء في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالمُّبَابَةُ تطير فوق أنفه. واشتقاق أنقض ظهركُ لَمْنَ فقض البُنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوب فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض مُ يُتَّحَمِّل عليه شيء ثقيل ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرًا في المشارق والمغارب وقيل معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن، وقد رُوِيَ في هذا حديث أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معى فإن قيل لِمَ قال لك ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب أن قوله لك يدلُّ على الاعتناء به والاهتمام بأمره ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ هذا وعد لما يسر بجد العُسر وإنما ذكره يلفظ مع التي تقتضي المقاربة ليدلّ على قرب اليُسْر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب أنه ﷺ كان بمكة هو وأصحابه في عُسْر من إذاية الكفّار ومن ضيق الحال ووعده الله باليُسْر وقد تقدّم تعديد النِّعَم تسليةً وتأنيسًا لِتطيبُهُ نفسه ويقوى رجاؤه كأنه يَقول إن اللَّهِي أَيْعِهِمْ عليك بهذه النَّعَم سينصرك ويُظهِرك ويبدّل لك هذا العُسْر بيُسر قريب ولذلك كرّد إن مع العسر يُسرًا مبالغة وقال على: «لن يغلب عسر يسرين» وقد رُوِيَ ذلك عن عمر وابن مسعود وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد، لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل واليُسر اثنان لتنكيره وقيل: إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ ﴾ هو من النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر ثم اختلف في تعيين الأمرين فقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل إذا فرغب من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ ﴾ قدّم الجار والمجرور ليدلّ على الحصر أي لا ترغب إلا إلى ربّك وحده. Change May high Stranger Chandley on the Control of the Control



#### مكيّة وآياتها ٨ نزلت بعد البروج

### بنسب ألقر التخني التحسير

وَالنِّينِ وَالنَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّرً رَدَدْنَهُ ٱسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ ٱجْرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ والتّينِ وَالرّيْتُونِ ﴾ فيها قولان: الأول أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يُعصَر أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار رُوِيَ أن رسول الله على أكل مع أصحابه تينًا فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس »، وقال على: «نِعمَ السّواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي ». القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت التين والزيتون، وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، وقيل التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والأظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه محمد على فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور

### بِٱلدِّينِ ١ اللَّسَ اللهُ بِأَحَكِمِ الْخَكِمِينَ

سيناء وطلع من ساعت وهو موضع عيسى وظهر من جبال باران وهي مكة وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين ﴿وَطُور سِينِينَ ﴾ هو الجبل الذي كلُّم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله إلَّى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقيل معناه ذو الشجر واحدها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات الإعراب ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأُمِينِ﴾ هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله: ﴿ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦] ﴿ لَقَانِهُ خَلَقْتَا الإنسَانَ فِي أَخْسَبِنِ تَقْوِيم ﴾ فيه قولان: أحدهما أن أحسن التقويم هو حُسْن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَن نعمَّره نُنكَّسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: ٦٨] وَقُولِهِ: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَهِيهِ ﴾ [الروم: ٥٤] وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يَالله هذا غير متصل بما قبله والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن الأنه خارج عن معنى الكلام الأول. والآخر أن حُسن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردّوا أسفل سافلين ﴿ فَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ قد ذكر ﴿ فَمَا يُكَذِّبِكَ بَغِدُ بِالدِّينِ ﴾ فيه قولان: أحدهما أنه خطاب للنبي ﷺ والدين شريعته والمعنى أيّ شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء الأُخِرُوي ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبًا لأن مَن أنكر الحق فهو كاذب والمعنى أي شيء يجعلك كاذبًا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين ولا شك أنه يقدر على يبثك كما قدر على هذل فلأي شيء الكذاب بالبعث والجزاء ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْكُم الْجَاكِمِينَ﴾ تقرير ووعيد للكِفّار بأن يحكم عليهم بمنا يستجفون وكان رسول الله ﷺ إذا قرأها قال: «بلي وأنا على ذلك من الشاهدين» . عن السا that was written with the contract of the cont The existing it is to be the common to the second second of the second second The commence of the state of th The transport of the many of the control of the con the Marketing of the control of the state of the control of the co



مكية وآياتها ١٩ وهي أول ما نزل من القرآن

### بنسب ألله التَعَنِ التَحَسِيدِ

اَقْرَأْ بِاَسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ اَلْأَكْرُمُ ۞ اَلَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْمُعْنَ ۞ اَلَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

نزل صدرها بغار حراء، وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبّكَ ﴾ فيه وجهان: أحدهما أن معناه اقرأ القرآن مفتتحًا باسم ربك أو متبرّكًا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقديره مفتتحًا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد الابتداء باسم الله مطلقًا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون باسم ربك مفعولاً وهو المقروء ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر ويحتمل أنه أراد الذي خلق الإنسان كما قال ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَمَ القُرْآنَ خَلَقَ الإنسان ﴾ [الرحمن: ٣] ثم فسره بقوله: ﴿ خَلَقَ الإنسان مِن عَلَقٍ ﴾ والعلق جمع علقة، وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم، ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من

يَنْهَنْ ١ عَبْدًا إِذَا صَلَى ١ أَرَمَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَى ١ أَوْ أَمَرَ بِٱلنَّقَوَىٰ آلِ أَرَمَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى آلَ أَلَمْ

تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عُلَقة ﴾ [الحج: ٥] لأنه أراد كل واحد على جدته ولم يدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لَم يُؤخِلق من علقة وإنما خلق من طين ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكُ الْأَكْرَمُ﴾ كرر الأمر بالقراءة تأكيدًا والواو للحال والمقصود تأنيس النبي على كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم ﴾ هذا تفسير للأكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة، وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا، وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم ﴿عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾ يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق، وقيل إن الإنسان هنا سيدنا محمد والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم ﴿كُلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى﴾ نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة، وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وكُلاُّ هنا يحتمل أن تكون زجرًا لأبي جهل أو بمعنى حقًّا أو استفتاحًا ﴿ أَنْ زَأَهُ أَسْتَغْنَى ﴾ في مؤضَّع المفعول من أجله أي يطغي من أجل غناه والرَّوية هنا بمعنى العللم بدليل إعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى رأى نفسه استغنى، واستغنى هو المفعول الثاني ﴿إِنَّ إِلَى رَبُّكَ الرُّجْعَيٰ﴾ هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله ﴿أُرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ اتفق السَّفشرونه أن العبد الذي صلَّى هو سيِّدنا محمد ﷺ وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلِّي في المسجد الحرام فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة ورُويَ أنه قال لئن رأيته يَصَلَّى الْأَطَأَنَّ عَنْقَهُ فَجَاءَهُ وَهُو يَصِلَّى ثُمُ انصَّرَفُ عَنْهُ مُرعُوبًا فَقَيْلُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ لَقَد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحه، فقال رسول الله على: «لو لانا منتى لاختطفته الملائكة عَضوًا عضوًا ﴿ أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَيْ ﴾ أَرَأَيْتُ فَي الموضع الذي قبلة والذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يفتقر إلى الجواب وفيها معلى التعجيب والتوقيف والتحطأب فيها يحتمل أن يكون للنبي علية أو الكل مخاطب من علير تُغْيِينَ وَهَي تَتعدَّى إلى مَقَعُولِين وجَاءَتُ أَبعدها أَنَّ الشَّرَطية في موضعيُّن وهما قوله ! ﴿ إِنْ كَالَ عَلَى الهُدَى ﴾ ، وقوله : ﴿إِن كَذَّبُ وَتُولِّي ﴾ فياحتاج إلى الكلام في حفمواني الرأيت في التموَّاطِيعُ النَّلاثَةُ وَفِي جُوالِبُ الشَّرَطِينَ وَفِي الضَّمَائِرُ المتصلةُ أَبْهَذُهُ الْأَفْعَالُ وَهَيَّ إِنْ كَانَ يَعْلَىٰ الهدى وأمر بالتقوى وكذب وتولى على من تعود هذه الضمائر فقال الولم فلوس إن ليولم الذي ينهى هو النَّمفعول الأول لقوله أرأيت الأولى وأن الجملة الشَّرطية بعد ذلك في جوضع يَعَمَ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ إِنَّ كُلًّ لَهِن لَرَ بَنَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴿ نَاصِيةِ كَذِبَةٍ خَاطِئةِ ﴿ فَلْيَدَعُ نَادِيكُمُ ﴿ سَنَدُعُ الرَّبَانِيَةُ إِلَىٰ لَلَّهُ لَا نُطِعْهُ وَالسِّجُدُ وَاقْتَرَبِ ﴾ ﴿ النَّاصِيةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا نُطِعْهُ وَالسِّجُدُ وَاقْتَرَبِ ﴾ ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّ

المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولَّى فهو في المعنى جواب للشرطين معًا وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي ينهى عبدًا إذا صلّى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه، وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قولُه إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلّى وأن الضمير في قوله إن كذب وتولّى للذي نهى عن الصلاة وخالفه أيضًا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى فإنه يصلح مع كل واحد منها، ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارًا وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلَّى وفاقًا لابن عطية ﴿ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار، والناصية مقدّم الرأس فهو كقوله: ﴿فَيُؤخَذُ بِالنَّواصِي والأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١] والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من قولك سفعته النار وأكد لنسفعًا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف ويظهر لني أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجرّ إلى القليب ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تحوّزًا والكاذب الخاطىء في الحقيقة صاحبها والخاطىء الذي يفعل الذنب متعمّدًا والمخطىء الذي يفعله بغير قصد ﴿فَلْيِدْعُ نَادِيَهُ﴾ النادي والنديّ المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا منّي فنزلت الآية تهديدًا وتعجيزًا له، والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط واحدهم زبنية وقيل زبني وفي الحديث أن رسول الله عظيم قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا» ﴿واسْجُدْ واقْتَرَبْ ﴾ أي

تقرّب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أقرب ما يكون العبّل من ربّه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود.

Control of the second And year to the state of the second of the s Electronic Company of the Company of was the same of th free to see the second of the search of the second of the والمراجع والمنافي والمراجع والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة Robert Land State Commence of the Commence of Control of the Contro algeration in the same in the f when they were the form with the company of the control of the control of the control of the control of ROATED TO THE STATES THE STATE OF THE STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES gradular and the second of to make the light of the second of the secon Commence of the contract of the second of the contract of أع راجلة والعالم المارية المتألي The first state of the state of , Will by the state of the state of the to grant any area of a first to specificate and any state of the second production and the second of t Epita Lander Commission of the the the state of t Allenger the about the second of the second the second of the and the first place of the same which is a second of the same Robert Land Comband and the second of the second o in the willing they t The figure of the second secon glionalization of a property of the state of gan that the last of the service of the first of the service of the Contract of there is much in the second of the second of



مكية وآياتها ٥ نزلت بعد عبس

### بنسير الله التخني التحسيد

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ لَنَزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَقُ هِى حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

# بسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول مَن ابتدأ عدّتها من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها الأولى وليلة ثمان وعشرين لأنها الثانية وليلة ستة وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة أقوال والقول الحادي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني عشر أنها مخفية في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان الثالث عشر أنها مخفية في العام كله. الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وقال: ﴿شَهْر رَمَضَان الذي

أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فدلَّ ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس عشر أنها رفعت بعد النبي على وهذا ضعيف. القول السادس عشر أنها ليلة سبعة عشر من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرّجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ﴾ الضمير في أنزلناه للقرآن ذل على ذلك سياق الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شُهرته والاستغناء عن تسميته، والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنه ابتدأ إنزاله فيها والآخر أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسُمّيت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف ويترجح الأول بقوله فيها يفرق كل أمر حَكيم ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْهَا أَ الْقَدْرِ ﴾ هذا تعظيم لها قلل بعضهم كلّ ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي على وما قال فيه ما يدريك فإنه لا يعلمه ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ﴾ معناه أن مَن قَامُها كتب ألله لهُ أَجْر العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه» وسبب الآية أن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم ذكر رجلاً ممَّن تقدَّم عبد الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرًا من العبادة في تلك المدة الطويلة ورِوْيَ أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عوتب حين بايع معاوية فقال إن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم رأى في المثام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة وأعلمه أنهم يملكون أمي الناس أَلْف شهر فاهتمّ لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر شم كمشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أُمِيّة بالمشرق الف شهر ﴿ تَنَزُّلُ الْمُلاَقِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ وَيُهِم ﴾ الروح هنا جبريل عليه السلام وقيل صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة وتنزلهم هو إلى الأرض، وقيل اللي " السماء الدثيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها ﴿ مُن كُلُّ أَمْن ﴾ هذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في فلك العام فإنه رُوي أن الله يعلم الملافكة بكل ما يكون في ذلك العام من الأجال والأرزاق اوغير

ذلك ليتمثلوا ذلك في العام كله، وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحد فيها داء والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحيّة لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف في إعرابه فقيل سلام هي مبتدأ وخبر وهذا يصح سواء جعلناه متصلاً مع ما قبله أو منقطعًا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره أمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة.



لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

ذكر الله الكفّار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكّين حتى تأتيهم البيّنة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله على ومعنى منفكّين منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: أحدها أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوّة سيّدنا محمد على حتى بعثه الله. الثالث اختاره ابن عطيّة وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيّدنا محمدًا على فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثه عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثه الله لم يبق لهم عذر ولا حجّة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني سيدنا محمدًا على وإعرابه بدل من البيّنة أو خبر ابتداء مضمر وكذا

ٱلْبِيَنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْفَيِّمَةِ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأَ أُولَئِكَ دِينُ ٱلْفَيْتِمَةِ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأَ أُولَئِكَ

﴿ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ يعني القرآن في صحفه ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً ﴾ أي قيّمة بالحق مستقيمة المعانى ووزن قيمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ أي ما اختلفوا في نبوّة سيّدنا محمد على الآمن بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرّقهم في دينهم كقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ [هود: ١١٠] وإنما خصّ الذين أُوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحّة نبوّة سيّدنا محمد صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم بما يجدون في كتبهم من ذكره ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ الآية: معناها: ما أُمروا في التوراة والإنجيل إلاّ بعبادة الله ولكنهم حرّفوا وبدّلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أُمِروا في القرآن إلاّ بعبادة الله فلأيّ شيء ينكرونه ويكفرون به ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ استدلّ المالكية بهذا على وجوب النيّة في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء قال رسول الله ﷺ: «الرياء الشرك الأصغر»، وقال ﷺ فيما يرويه عن ربّه إنه تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشريكه"، واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومَنهيّات ومُباحات فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النيّة لوجه الله بحيث لا يشوبها بنيّة أُخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول وإن كانت النيّة لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود وإن كانت النيّة مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيّات فإن تركها دون نيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أُجْر في تركها وإن تركها بنيّة وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجْر وأما المُبَاحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نيّة لم يكن له فيها أُجْر وإن فعلها بنيّة وجه الله فله فيها أُجْر فإن كل مُباح يمكن أن يصير قُربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفَّف عن الحرام ﴿ حُنَفَاءَ ﴾ جمع حنيف وقد ذكر ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ تقديره الملَّة القيّمة أو الجماعة القيّمة وقد فسّرنا القيّمة ومعناه أن الذي أُمروا به من عبادة الله والإخلاص له

هُمْ شَرُّ الْمَرِيَّةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ هُرٌ خَيْرُ الْمَرِيَّةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِنطَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَقْرِي مِن تَعْظِمَ الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدَأٌ رَّضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبّهُ ۞

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه ﴿ البَرِيّةِ ﴾ الخلق لأن الله براهم وأوجدهم بعد العدم وقرىء بالهمز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهمور وهو أكثر استعمالاً عند العرب ﴿ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَثْقُ ﴾ اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله على الأفرة في الآخرة: هو رضاهم عن الله وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً ، ورضاهم عنه في الآخرة: هو رضاهم بما أعظاهم الله فيها، أو رضا الله عنهم. لمنا ورد في الحديث أن الله يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحدًا من العالمين فيقول عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أشخط عليكم أبدًا لا هو أحداً من العالمين فيقول عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أشخط عليكم أبدًا الله وهني ربّه ﴾ أي لمن خافه وهذا دليل على قضل الخوف قال رسول الله وهني المخرف الله رأس كل حكمة ».

there are the factor of the second of the se

lead to make the world to

Regard March Care

Barton Carlos

way in the second to



مدنية وآياتها ٨ نزلت بعد النساء

### بنسير الله الكنب التهسية

إِذَا ذُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَا لَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَهِ لِي تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَ إِنَّا لَهُ مَا أَنْ ذَبَكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَهِ لِي يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُسْرَوْا أَعْسَلَهُمْ ۞ فَعَن

## بسم الله الرّحمان الرّحيم

﴿إِذَا رُأْزِلَتِ الأَرْضُ ﴾ أي حُرِّكَت واهترَّت ﴿ زِلْزَالَهَا ﴾ مصدر وإنما أُضيف إليها تهويلاً كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها ﴿ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال ﴿ وَقَالَ الإنسانُ مَا لَهَا ﴾ أي يتعجّب من شأنها فيحتمل أن يريد جنس الإنسان أو الكافر خاصة لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ هذه عبارة عمّا يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحدّث يتعدّى إلى مفعولين حذف المفعول منهما والتقدير تحدّث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدّثين من قوله تحدّث أخبارها أن قول المحدّث حدّثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدّث هو العامل في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدّث عامل في يومئذ

### يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِرُهُ ﴿ وَهُنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُهُ ﴿ ١

﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ الباء سببية متعلقة بتحدّث أي تحدّث بسبب أن الله أوحى لها ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلاً من إخبارها وهذا كما تقول محدثت كذا وحدثت بكذا والمعنى على هذا تحدّث بحديث الوحي لها وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهامًا أو كلامًا بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليها، وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد ﴿يَوْمَثِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ معنى أشتاتًا مختلفين في أحوالهم وواحد الأشتات شت وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتًا ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ﴾ المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة، والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرّة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال من يعمل قليلاً أو كثيرًا وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يُجازَي في الآخرة على حسناته إذ لم تقيل منه واستدل أهل السُّنَّة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمن في النار لأنه إذا خلك لم يرَ ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات، ورُويَ عن عائشة أنها تصدّقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة، وسمع رجلاً هذه الآية عند رسول الله عَلَيْ فقال حسبي الله لا أُبالِي أن أسمع غيرها ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ هذا على عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يُجازون بذنوبهم إلاّ بستّة شروط: وهي أن تكون ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها وأن لا يشفع فيهم وأن لا يكون ممن استحق المغفرة بعمل كأهل بدر وأبن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. English Superior States of the States of the programme was the control of the con and the second garage and the District of the Property ALONG THE STATE OF when the way make the first of the control of nagual filosofic landa a remainiment of the second of the second by the filosofic and the five provided the desirable of the second who you was a some of the property of the second of the se the state of the s



مكية وآياتها ١١ نزلت بعد العصر

### ينسب الله النخن التحسير

وَٱلْعَكِدِينَتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَٱثَرَنَ بِهِ ـ نَقْعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ ـ جَمَّعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنْسَكَنَ لِرَبِّهِ ـ لَكَنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ۞

# بِسْمَ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرّحيم

اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مطلقا أو إبل الحجاج أو الإبل على الإطلاق ومعنى العاديات التي تعدو في مشيها، والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحًا أو هو مصدر في موضع الحال تقديره العاديات في حال ضبحها، والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها والقدح هو صكّ الحجارة فيخرج منها شُعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو الإبل وإعراب قدحًا كإعراب صبحًا والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا خرجت للإغارة على الأعداء وصبحًا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح على الأعداء وصبحًا هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو

alog Waster make sugar to

the wife of the contract of the

### ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُودِ ١ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخِيدُ اللهِ

والنقع الغبار والضمين المجرور للوقت المعذكاور وهو الصبح فالبالوطرفية أو لكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضًا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سببية ومعنى أثرن حرّكن والضمير الفاعل للإبل أو للحيل أي حرّكن الغبار عند مشيهن ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ معنى وسطن توسطن وجمعًا اختلفُ هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لكفور والإنسان جنس، وقيل الكنود العاصى وقال يعض الصوفية الكنوديهو الذي يعبد الله على عوض ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَالِيدٌ ﴾ الخير هذا المال كقوله إن تركر خاراً والمعنى أن الإنسان شديد الحبّ للمال فهورذم لحبّه والحرص عليه وقيل الشديد البخيل والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حبّ المال والأول أظهر ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي بحث عند ذلك عبارة عن البعث ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلاً أو ميّز خيره من شرّه ﴿إِنّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَثِنِ لْخَبِيرٌ ﴾ الضمير في ربّهم وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفًا ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الإنسان والتقدير أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القيور وهذا هي الذي قاله ابن عطية ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرًا يعود على الله والمفعول محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم إستأنف قولغ بر ﴿ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَثِلِ لَّخَبِيرٌ ﴾ على وجه التأكيد أن البيان للمعنى المتقدّم والعامل في إذا يعش على هذا الوجه هو أفلا يعلم والعامل فيه على مقتطبي قول ابن عطية هو المفعول المجلزوف وإذا هنا ظرفية يمعني حين ووقت وليست بشرطية والعامل في يومنذ خبير وإنما خص ذلك يهاوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. ومن المراد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق.



مكيّة وآياتها ١١ نزلت بعد قريش

### بنسير الله التخني التحسير

الْقَكَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَتَثُوثِ ﴿ وَمَا الْفَارِعَةُ الْمَافُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَنَ ثَقُلَتْ مَوَزِينَكُمُ ۗ ﴿ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَنَ ثَقُلَتْ مَوَزِينَكُمُ ۗ ﴿ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَنَ ثَقُلَتْ مَوَزِينَكُمُ ۗ ﴿ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَأَمَا مَنَ ثَقُلَتْ مَوَزِينَكُمُ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحيم

﴿الْقَارِعَةُ﴾ من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع ﴿مَا ٱلْقَارِعَةُ عَبْمَ مَبَداً وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم شأنها وكذلك ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ العامل في الظرف محذوف دلّ عليه القارعة تقديره تقرع في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح والمبثوث هو المنتشر المتفرّق شبّه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبّههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المحساح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة، وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ﴾ العهن هو الصوف، وقيل الصوف الأحمر وقيل ضعيف ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ﴾ العهن هو الصوف، وقيل الصوف الأحمر وقيل

فَهُوَ فِي عِيشَكَةِ رَّاضِيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ۚ ﴿ فَأُمَّهُمُ هَا وِيَةٌ ۞ وَمَآ أَذْرَبْكَ مَا هِيَةً ۞ نَازُ حَامِيكًا ۞

Land I Pally and

الصوف الملوّن ألوانًا شبّه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير أيّنة، وعلى القول بأنه الملوّن يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء وهوداء ومن تَقُلَتْ مَوَازِينَهُ هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفّتان عند الجمهور، وقال قوم هو عبارة عن العدل في عِيشَة وُاضِيَة ميزان مؤمن خفّة عند سيبويه: وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفّتها بقلتها ولا يخفّ ميزان مؤمن خفّة موبقة لأن الإيمان يوزن فيه فأمّه هاوية فيه فلانة أقوال: أحدها أن الهاوية جهنم سُمّيت بذلك لأن الناس يهوون فيها أي يسقطون وأمه معناه مأواه كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني أن الأم هي الوالدة، وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاكه كقولك أمّه ثكلي إذا هلك: الثاني أن المعني أمّ رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها منكوسًا، ورُويَ بأن رسول الله على أم رأسه رسول الله يَهيّه الهاء للسكت والضمير لجهنم على القول بأنها الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسرها والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله: ﴿فَأَرُ خَامِيةٌ ﴾.

Allah rides of his order of the condition of the conditio



مكية وآياتها ٨ نزلت بعد الكوثر

#### بِنْ اللَّهِ الزُّهُ الرُّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَكَرُونَهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَكَرُونَهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَكَرُونَهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ أَلْهَاكُمُ التّكَاثُرُ ﴾ هذا خبر يُراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر المُباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها النبي عَلَيْ قال: "يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابل فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره ﴿ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ زجر وتهديد ثم كرّره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول، وقيل الأول تهديد للكفّار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحلّ بكم، أو

## لَتُشتَكُنَّ يَوْمَبِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيدِ

تعلمون أن القرآن حتى أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكيم بالدنيا، وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدّر السامع أعظم ما يخطر بباله ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْيَقِينِ ﴾ جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة فينبغى الوقف على اليقين ومعمول لو تعلمون محذوف أيضًا وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشكُّ فيه قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة ﴿لَتَرَونَ الْجَحِيم﴾ هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير بعد الإبهام يدلّ على التهويل والتعظيم والتخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلاّ واردها وقيل للكفّار خاصّة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِين﴾ هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وداته أي لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِدِ عُنِ النَّعِيم ﴾ هذا إليُّبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا فقيل النغيم الأمن والصحة وقيل الطعام والشراب وهذه أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلذُّد به قال رسول الله ﷺ: «بيت يكنُّك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم»، وقال ﷺ: «كلُّ نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله»، وأكل ﷺ يومًا مع أصحاب ترطبًا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه».

All in the sale of the The state of the s  $(x,y) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{x_{k}}{2} - \frac{x_{k}}{2} \right) \right)$ Samuel may a horse of And the second of the second grade and the second of the se Company of the second arguma ( ) July 1 1 to the . (2) The district of the state of Superior State of The s وه دو يو المحاولة الم المسترور المراجع المتعالق المت The second state of the second se Change to wife with a James J. Harris St. St. James Control of the said of the same The second of th



#### مكية وآياتها ٣ نزلت بعد الشرح

### بنسب الله الكنب التحسيد

وَٱلْعَصَرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ لَفِي خُسَرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ۚ ۚ

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله عَلَيْ: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب سألت رسول الله على عن العصر فقال: «أقسم ربّكم بآخر النهار». والثالث أنه الزمان ﴿إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرِ﴾ الإنسان جنس ولذلك استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل ﴿وَتَوَاصُوا بِالْحَقّ﴾ أي وصّى بعضهم بعضًا بالحق وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكفّار وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفّار لهم بمكة.



### بنسب ألله الكانب التحسير

وَيْلُ لِحَكْلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةً ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَةً ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ، أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُطَمَةُ ۞ اللهُ عَلَى ٱلأَفْعِدَةِ ۞ إِنَّهَا فِي ٱلْخُطَمَةُ ۞ اللهِ اللهُ وَقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَفْعِدَةِ ۞ إِنَّهَا

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ وَيُلْ لَكُلُ هُمَزَةٍ لَمُزَقٍ ﴾ هو على البجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم واشتقاقه من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان، وقيل: هما سواء ونزلت السورة في الأخس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات ﴿ وَعَدَدَهُ ﴾ أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات، وقيل معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر ﴿ أَيُلِخُسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ أي يظن بفرط جهله وأغتراره أن ماله يخلده في الدنيا وقيل يُظن أن ماله يوضله إلى دار النخلد ﴿ كَلا ﴾ رد تعليه فيما ظنه ﴿ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُظْمَةِ ﴾ هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهتم وإنما سميت فيما ظنه ﴿ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُظْمَةِ ﴾ هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهتم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه وقد عظمها بقوله: ﴿ وَمَا اذراكَ ﴾ ثم قسرها بأنها بأنها

# عَلَيْهِم مُّوْصَدَةً ﴿ فِي عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ ﴿

﴿ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ الّتِي تَطّلِعُ عَلَى الْأَفْلِدَةِ ﴾ أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيّات بإطلاع الله إياها ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ مغلقة ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدِّدَةٍ ﴾ العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع، وقرىء عمد بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة، وفي المعنى قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أُغلقت عليهم ثم مُدّت على أبوابها عمد تشديدًا في الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمؤصدة، والآخر أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثقون في عمد.

Ale i line in the same in the

أَلَة تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَدْمِيهِم بِحِجَادَةِ مِن سِجِّيلِ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول الله على فإنها تدلّ على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يُشرِكوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدّة عقابه، وقد ذكرت القصة في كتب السّير وغيرها واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتًا باليمن وأراد أن يحبّج الناس إليه كما يحبّون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبًا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيها فقال له كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال له أنا ربّ الإبل وإن للبيت ربًا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجّه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك

أرسل الله عليهم طيورًا سُودًا وقيل خُضرًا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل مَن وقع عليه ورُوِيَ أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل وتقطع أبرهة أنملة أنملة ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ معناه ألم تعلم وكيف في موضع نصب بفعل ربّك لا بألم تر والجملة معمول ألم تر ﴿فِي تَصْلِيلٍ﴾ أي إبطال وتخسير ﴿أَبَابِيلَ﴾ معناه جماعات شيئًا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس هو جمع لا واحد له من لفظه ﴿بِحِجَارَةٍ﴾ رُوِيَ أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانيء نحو قفّتين من هذه الحجارة وأنها كانت مخططة بحُمرة ورُوِيَ أنه كان على كل حجر اسم مَن يقع عليه مكتوبًا ﴿سِجْيلٍ﴾ قد ذكر ﴿كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميمًا وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه الأول أنه شبّههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسّة ولكن الله كنّي عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه أراد ﴿كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ زرعه وبقي هو لا شيء.

#### مكية وآياتها ٤ نزلت بعد التين

### بنسب إلقرالكن التحسير

entra servicio de la composició de la co

لإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِءلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ۞ فَلْيَعْبُدُواْرَبَ هَنْ اَلْبَيْتِ ۞ الَّذِى ٱطْعَمَهُ م مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿ لِإِيلاَفِ قُرَيْشِ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشّتَاءِ وَالصّيفِ ﴾ قريش هم حيّ من عرب الحجاز الذين هم من ذريّة معد بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشيّ إلاّ لِمَن كان من ذريّة النضر بن كنانة وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أُميّة وبني مخزوم وغيرهم وإنما سُمّيت القبيلة قريشًا لتقرّشهم والتقرّش التكسّب وكانوا تجارًا، وعن معاوية أنه سأل ابن عباس لِمَ سُمِّيت قريش قريشًا؟ قال: لدابّة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تُعلى، وكانوا ساكنين بمكة، وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظلّ، فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة يقال ألِفَ الرجل الشيء وألِفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألِفوا رحلة يقال ألِفَ الرجل الشيء وألِفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألِفوا رحلة

الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين واختلف في تعلّق قوله لإيلاف قريش على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف قريش. الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبيّ بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب، وذكر الله الإيلاف أولاً مطلقًا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظيمًا للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر:

#### كلوا في بعض بطنكم تعفوا

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير بالنّعَم والبيت هو المسجد الحرام ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ﴾ يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد رُوِيَ أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله: ﴿وَارْزُقُهُم مِنَ النّمَرَاتِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] ﴿وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ ﴾ يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: ﴿رَبّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وقد فسرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرّض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذومًا قال الزمخشري: التنكير في جوع وخوف لشدتهما.

should by the Ill. "

Fire was the fire

ما المسلم المسل

مكية ثلاث الآبات الأول،

مدنية الباقي: وآياتها ٧ نزلت بعد التكاثر في المدنية الباقي:

### بنسب الم الكان التحديد

أَرَةً بِنَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْدِ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَعَامِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنْ صَلَاتِهِمْ مَنَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ مَنَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدّينِ ﴾ قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وقيل هو مطلق والدين هنا الملّة أو الجزاء ﴿ فَلَلِكَ الّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ أي يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه، والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي لا يحضّ على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذّب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات فمقصود الكلام ذمّ الكفّار وأحوالهم ﴿ فَوَيْلٌ لَلْمُصَلِّينَ الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمُ السيئات فمقصود الكلام ذمّ الكفّار وأحوالهم ﴿ فَوَيْلٌ لَلْمُصَلِّينَ الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِم المنافق والسورة على هذا نصفها سَاهُونَ ﴾ قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبيّ ابن سلّول المنافق والسورة على هذا نصفها مكيّ ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفّار أكثر ما جاء في السور المكيّة وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا

### يُرَاهُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

بالمدينة لا سيما على قول مَن قال إنها في عبد الله بن أُبيّ، وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل مدنية، والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونًا بها، وقد سُئِل رسول الله على عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: «الذين يؤخّرونها عن وقتها»، وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم ﴿الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ﴾ هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة، الثاني أنه المال بلغة قريش. الثالث أنه الماء، الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص، وسُئِل رسول الله على الشيء الشاعيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح» وزاد في بعض الطرق الإبرة والخميرة.



### مكيّة وآياتها ٣ نزلت بعد العاديات

in a description of the second of the second

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنْ شَانِنَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمٰن الرّحيم

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾ هذا خطاب للنبي على والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي على الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير، فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن. الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع. الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة، السابع أنه نور وضعه الله في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله على قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء» ﴿فَصَلُ لِرَبُكَ وَانْحَز﴾ فيه خمسة أقوال: الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا، الثاني أنه على كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلّي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة، الثالث

أن الكفّار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال الله لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم صلّ لربّك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. الرابع أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ الشانىء هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائل، وقيل في أبي جهل على وجه الردّ عليه إذ قال إن محمدًا أبتر أي لا ولد له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي على فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم.



قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَناْ عَابِدٌ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحِمَٰنِ الرّحيم

سبب هذه السورة أن قومًا من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأُميّة بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال: «معاذ الله أن نشرك بالله شيئًا» ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم ولذلك قال رسول الله ﷺ: «مَن قرأها فقد برىء من الشرك» ﴿لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم، فإن قيل لِمَ كرّر هذا المعنى بقوله: ﴿وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبُدُتُمْ﴾؟ فالجواب من وجهين أحدهما قال الزمخسري وهو أن قوله ﴿لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ يريد في الزمان المستقبل وقوله: ﴿وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ يريد به فيما مضى أي ما كنت يريد في الزمان المستقبل وقوله: ﴿وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ يريد به فيما مضى أي ما كنت قطّ عابدًا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن، الثاني قاله ابن عطية وهو أن قوله: ﴿لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدًا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال ما عبدتم أي أبدًا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال ما عبدتم أي أبدًا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال

بقوله لا أعبد لا يحتمل أن يراد به الحال ويحتمل عندي أن يكون قوله لا أعبد ما تعبدون يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله: ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال ومعنى الحال في قوله: ﴿وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال ﴿ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ هذا إخبار أن هؤلاء الكفّار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا مَن قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر وقد رُويَ أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن واثل والأسود بن المطّلب وأميّة بن خلف وأبيّ بن خلف وابن الحجّاج وكلهم ماتوا كفّارًا فإن قيل لِمَ قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ. الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق قاله الزمخشري. الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي وهذا ضعيف، فإن قيل لِمَ كرّر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطية وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبالِ فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف.



### يسمير الله التخليل التحسير

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَلَنَّيِّحْ فِي وَيِنِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَلَنَّيِّحْ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَلَنَّيِّحْ

بسم الله الرّحمان الرّحيم

سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة فقالوا إن الله أمر رسول الله على بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله المعنى أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيده قول عائشة إن رسول الله الله المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيده قول عائشة إن رسول الله الله القرآن أي هذه جعل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأوّل القرآن أي هذه السورة وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي». وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله الله علم المأنين يومًا أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع (إذًا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ عني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله على وقال ابن عباس إن النصر صلح

الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب فهو من أعلام النبوّة ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ أي جماعات وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير، فقد رُوِيَ أن رسول الله على كان معه في فتح مكة عشرة آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفًا وقال أبو عمر بن عبد البرّ لم يمت رسول الله على وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر ألفًا ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرُهُ لَهُ قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما تقدّم، فإن قيل لِمَ أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاد للآخرة وعدّة للقاء الله.



تَبَّتْ يَدَا آيِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبُ ۞ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبُ ۞ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبُ ۞ وَمَا كَسَبَمٍ ۞

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

سببها أنه لمّا نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِين﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد رسول الله ﷺ على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عمومًا وخصوصًا فقال له أبو لهب تبًا لك لهذا جمعتنا فنزلت السورة ﴿تَبْتُ إِيَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ معنى تبّت خسرت والتباب هو الخسران وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عمّ رسول الله ﷺ وكان من أشد الناس عداوة له فإن قيل لِمَ ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كُنّي بأبي لهب لتلهب وجهه جمالاً. الثاني أنه لما كان اسمه عبد العزّى عدل عنه إلى الكنية. الثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كنّاه أبا لهب وليناسب ذلك قوله: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأس عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأس

ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله وما كسب ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴾ هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرًا ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطْبِ ﴾ اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أُميّة وهي أُخت أبي سفيان وعمّة معاوية في وصفها بحمّالة الحطب أربعة أقوال: أحدها أنها كانت تحمل حطبًا وشوكًا فتُلقيه في طريق النبي على التوذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن الحبل ذنوبها وسوء أعمالها ﴿ فِي جِيلِهَا حَبْلٌ مِّن مُسَدٍ ﴾ الجيد العنق والمسد الليف، وقيل الحبل المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك أي يكون في عنقها حبل. الثالث أنها كانت لها قِلادة فاخرة، فقالت لأنفقتها على عداوة وامرأته وما بعده وجوهًا من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدأ وحمّالة الحطب خبره، أو يكون حمّالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو وحمّالة الحطب خبره، أو يكون حمّالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو يكون امرأته معطوفًا على الضمير في يصلى وحمّالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر.



#### مكية وآياتها في نزلت بعد الناس

Este on war often

ينسب ألفر الكفي التحسير

the say by handy

نُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ إِنَّ اللّهُ الصَّحَدُ إِن لَمْ يَحِلْدُ وَلَمْ يُولَدُ اللّهُ الصَّعْقُ المُحَفَّواً

## بِسْم اللَّهِ الرَّحمِٰن الرّحيم

سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله على فقالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها، فارتعد رسول الله على حتى خرّ مغشيًا عليه ونزل عليه جبريل بهذه السورة، وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله على أنسب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية، لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية الثانية تكون مكية، واختلف في معنى قوله على: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». فقيل إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن، وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث. ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزّاً القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وخرّج النسائي أن رسول الله على سمع رجلاً يقرؤها

فقال: «أما هذا فقد غفر له»، وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة»، وخرّج مسلم أن رسول الله على من رجلاً على سَرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قُل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله ﷺ: «أخبروه أن الله يحبّه» وفي رواية خرّجها الترمذي أنه ﷺ قال للرجل: «حبّك إيّاها أدخلك الجنة»، وخرّج الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلاّ أن يكون عليه دَين، ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي يُراد به التعظيم والتفخيم، وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسّرة له والله مبتدأ وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوًا أحد والآخر أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانِ كلها صحيحة في حق الله تعالى. والأول أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير له ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الردّ على المشركين ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِلَّهُ كُم إِلَّهُ وَاحِد ﴾ [الكهف: ١١٠] قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدًّا وأوضحها أربعة براهين: الأول قوله: ﴿أَفَمَن يَخْلِقُ كَمَن لاَ يَخْلِق﴾ [النحل: ١٧] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكًا له. والثاني قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلاَّ الله لفَسَدَتا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. والثالث قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَة كَمَا يَقُولُون إِذًا لاَبْتَغُوا إِلَى ذِي العَرْش سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٢]. والرابع قوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنَ إِلهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضِهِم عَلَى بَعض﴾ [المؤمنون: ٩١] وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلَّمنا على حقيقة التوحيد في قوله: ﴿وَإِلٰهُكُم إِلٰهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿اللَّهُ الصَّمَد﴾ في معنى الصمد ثلاثة أقوال: أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه، والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله: ﴿وَهُوَ يَطْعُمُ وَلا يُطْعُمُ﴾ [الأنعام: ١٤]. والثالث أنه الذي لا جوف له، والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجّحه ابن عطيّة بأن الله مُوجِد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم

بأنفسها ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما أؤرد نفلي المولد عن الله تعالى كقوله في مريم: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [المبقرة: ٦٠ ١١٤] فلم أجقبه يقوله: ﴿إِنْ كُلَّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ إِلاَّ آتَى الرَّحِمِن عَبْدًا﴾ [مريم: ١٩٣] وقوله: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنُوَاتِ وَالأَرْضِ أَنِّي يَكُونَ لَهُ وَلَدُى [البقوة: ١٧٧] وقوله: ﴿ وَقَالُبُوا النَّيَخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا سُيْحَانَهُ بَّل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٦] وكذابك هنا ذكره طع تهوليه ﴿ لَمْ يَلِلْهُ فَيَكُونَ بِرِهَانًا عَلَى نَفِي الولد، قال الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول الأنه مصمود إليه في الحوائج ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ هذا ردٌّ على كل مَن جعل بله ولدَّا تجهنهم النصاري في قولهم: «عيس ابن الله» واليهود في قولهم: «عزير ابن الله» والعرب في قولهم: «الملائكة بناتِ الله» وقد أقام الله البراهين في القِرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال: الأول، أن الولد لا بدّ أن يكون من جنس والده، والله تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَا المَسِيحِ ابن مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلِتُ مِن قَبلِهِ الرُّسِّلِ وأُمّه صِدّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَن الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٨٥] فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القِدَم فتبطل مقالة الكفّار. والثاني: أن الوالد إنما يتخذ ولدًا للحاجة إليه والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدًا وإلى هذا أشار بقوله: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ [يونس: ٦٨]. الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تُنافي النبوّة وإلى هذا أشار بهوله تعالى: ﴿إِنْ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ أَتَّى الرحمن عبدًا﴾ [مريم: ٩٣]. الرابع: أنه لا يكون له ولد إلاّ لمَن له زوجة والله تعالى لم يتّخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَنِّي يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَة ﴾ [الأنعام: ١٠١] ﴿ وَلَهُ يُولَدُ ﴾ هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك وذلك أن كل مولود محدث والله تعالى هم الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره فلا يمكن أن يكون مولودًا تعالى عن ذلك ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَد ﴾ الكفؤ هو النظير والمماثل قال الزمخشري يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيًا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو الصحيح ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفؤًا ضمّ الفاء وإسكانها مع ضمّ الكاف وقد قرىء بالوجهين ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمدّ ويجوز فيه الهمزة والتسهيل وانتصب كفوّا على أنه خبر كان وأجد اسمها قالً ابن عطية ويجوز أن يكون كفوًا حالاً لكونه كان صفة للنكرة فقدّم عليها، فإن قيل لِمَ قدّم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه قدّم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب تقديم

ما هو أهم وأولى. والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فإنه ليس المقصود نفي الكفؤ مطلقًا إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم فإن قيل إن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد﴾ يقتضي نفي الولد والكفؤ فلِمَ نصّ على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدّم كقوله تعالى: ﴿وَمَلائِكَته ورُسُله وجِبريل ومِيكال﴾ [البقرة: ٩٨] ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للردّ على مَن قال خلاف ذلك من الكفّار. والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنصّ على هذا بيانًا وإيضاحًا للمعنى ومبالغة في الردّ على الكفّار وتأكيدًا لإقامة الحجّة عليهم.



The say it has a figure in

مكيّة وآياتها ٥ نزلت بعد الفيل

Sugar Jagun Adig

بسب أله الكان التحديد

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلتَّفَكْتُنتِ فِى ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

## بسم الله الرّحمان الرّحيم

ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غربت والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله، الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده، ورُويَ أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا». السادس أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس. السابع قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس حكى ذلك السهيلي ﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطيّة وقال الزمخشري هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضرّه ذلك وحكى ابن عطية أنه حدَّته ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطًا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل فمنعها بذلك رضاع أُمّهاتها فكان إذا حلّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين قال الزمخشري إن في الاستعادة من النفاثات ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاد من مثل عملهنّ وهو السحر ومَن ائتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهنّ للناس وفتنتهنّ. والثالث أن يستعاذ مما يصيب من الشرّ عند نفتهنّ والنفاثات بناء مبالغة والموصوف محذوف تقديره النساء النفاثات والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أصحّ لأنه رُويَ أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكُنّ ساحرات سحرن هنّ وأبوهنّ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد وشفى الله رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فإن قيل لِمَ عرَّف النَّفاثات بالألف واللام ونكّر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب أنه عرّف النفاثات ليفيد العموم لأن كل نفاثة شرّيرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرّهما في بعض دون بعض ﴿مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ الحسد خلق مذموم طبعًا وشرعًا قال رسول الله على: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». وقال بعض العلماء الحسد أول معصية عصى الله بها في السماء والأرض أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به، الثانية أن يحبّ زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه، الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرّات أحدها اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام، الثانية بقوه الأدب مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله، الثالثة تألّم قلبه من كثرة همه وغمه فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين فإن المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة ولله درّ القائل:

وإنتي الأرحم حستمادي الفرط هنا خسمت صدورهم من الأواضار المنظروا صنيع الله بني فعيرنهم الفني جند قروق الموبقهم في نساؤها وقال آخر:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا في مدام لي ولهم ما يي وما يهم ومات أكثرنا غيظًا بما يجد

ثم إن الحسود لا تزال عداوته ولا تتقع مداراته وهو ظالم يشاكي كأنه مظلوم ولقد صدق القاتل:

كلُّ العداوة قد ترجى إزالتها إلاّ عداوة من عدال من حسد الله من حسد وقال حكيم الشعراء:

وأظلم خلق الله حَن بات حاسدًا لممن بات في نعضاك بد قال بقولهم قال ابن عطية قال بعض الحذّاق هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين الخمسة على عينك، فإن قيل لِم قال إذا وقب وإذا حسد فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ فالجواب أن شرّ الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده فحينتُذ يضرّ بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين فإن عين الحسود قاتلة وأما إذا لم يمض حسده ولم يتصرّف بمقتضاه فشرة ضعيف ولذلك قال رسول الله الله الأينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة الآيرجع، فلهذا خصه بقوله إذا وقب، فإن قيل إن الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبقى ومخرجه من الخواب الظن أن لا يحقق ومخرجه من الطيرة ألا يرجع، فلهذا خصه بقوله إذا وقب، فإن قيل إن قوله من شرّ ما خلق عموم يدخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله على وشدة حسدهم له.



مكية وآياتها ٦ نزلت بعد الفلق

### ينسب إلَّهُ النَّحْنِ النَّجَبِ يَنْ

قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَتَّاسِ ﴾ ٱلخنتَاسِ ﴾ ٱلخنتَاسِ ﴾ ٱلخنتَاسِ ﴾ ٱلخنتَاسِ ﴾ ٱلخنتَاسِ ﴾ الخنتَاسِ اللهِ المناسِ اللهِ المناسِ اللهِ المناسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## بِسم اللَّهِ الرَّحمان الرّحيم

وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ان قيل لِمَ أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو ربّ كل شيء؟ فالجواب أن الاستعادة وقعت من شرّ الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم ومَلِكِ النَّاسِ إلهِ النَّاسِ هذا على عطف بيان فإن قيل لِمَ قدّم وصفه تعالى بربّ ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان ربّ الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما الملك فلا يوصف به إلاّ أحد من الناس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو أعلى من الملك لا يدّعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير أعلى من الملك ختم به فإن قيل لِمَ أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهلا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله بربّ الناس أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟

فالجواب أنه لمّا كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضًا الاعتناء بالمكرّر ذكره كقول الشاعر:

لا أرى الموت يسبق لموت شيء يغص الموت فالغني والفقير

﴿الْوَسُواسِ﴾ هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي في حتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يَظْهَر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء الشيطان ويحتمل أن يكون مصدرًا وصف أبه النمو منوس على وجه المبالغة كعدّل وصوّم أو على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكفر ﴿الخَنَّاسِ﴾ معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانًا وذلك متمكَّن في الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوَّذ به منه تباعد عنه ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكر وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك ﴿الَّذِي يِوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصى فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومين ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة وثالثها مخالفته والعزم على عصيانه فإن قيل لِمَ قال في صدور الناس ولام يقل في قلوب الناس؟ فالجواب أن ذلك إشارة إلى عدم تمكّن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل هي محوّمة في الصدر حول القلب ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن الناس ثم إِنَّ الْمُوسُوسُ مَنَ الْإِنْسُ يَحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدُ مِن يُوسُوسُ بَخْدُعُهُ وَأَقُوالُهُ الْخَبِيثَةُ فَإِنْهُ شَيْطَانِ كَمِا قَالَ تَعَالَى: ﴿ شَيْنَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ ﴾ [الأنعام: ١١٢] أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمَّره بالسوء فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر وقيل من الناس معطوف على الوسواس كأنه قال العُود من شرّ الوسواس من الجنّة ومن شرّ الناس وليس الناس على هذا ممن يوسوس وَالْأُولُ أَظْهِرُ وَأَشْهِرُ فَإِنْ قَيلَ لِمَ خَتُمُ القرآنُ بِالمعوذِتِينَ وَمَا الحكمة فِي ذَلِك؟ فالجواب مِن ثَلَاثَةُ أُوجِهِ: الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لمّا كان القرآن من أعظم النُّعُم على عباده والنَّكم مظنَّة الحسد فختم بما يطفىء الحسد من الاستعادة بالله. الثاني يظهر لي أَنْ المعودْتين حَتم بهما لأن رسول الله عِنْ قَال: "فيهما أنزلت علي آيات لم يَرُ مثلهن قَطَّا ، كُمَّا قَالَ فَيْ فَاتَحَهُ الكِتَابِ لَمْ يُنْزَلُ فَيَ التَّوْرَاةُ وَلَا فَيْ الإِنْجِيلُ وَلَا في الفرقان مثلها

فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حُسن الافتتاح والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حُسن افتتاحها واختتامها. الوجه الثالث يظهر لي أيضًا أنه لما أمر القارىء أن يفتتح قراءته بالتعوّذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء وليكون القارىء محفوظًا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله التوفيق لا ربّ غيره.

كَمُلَ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه

المنظمة المنظ

they have a region of they bear all the bear have the

فهرس الجزء الثاني مـــن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل had the things

moderate language landing the many

### فهرس الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل

| <b>r</b>                               | الآيات: ١ ـ ٣   |
|----------------------------------------|-----------------|
| ξ                                      | الآيات: ٤ ـ ١٠  |
| o                                      | الآيات: ١١ ـ ٢٢ |
| 7                                      | الآيات: ٢٣ ـ ٢٧ |
| <b>v</b>                               | الآيات: ۲۸ ـ ۳۷ |
| A                                      | الآيات: ٣٨ ـ ٥٠ |
| ٩                                      | الآيات: ٥١ ـ ٥٨ |
| 1•                                     | الآيات: ٥٩ ـ ٢٦ |
| W                                      | الآيات: ٧٧ ـ ٧٤ |
| ١٢                                     | الآيات: ٧٥ ـ ٨٣ |
| ۱۳                                     | الآيات: ٨٤ ـ ٩٧ |
| ١٤٠                                    | الآية: ٩٨       |
| تفسير سورة طله                         |                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                 |
|                                        | الايات: ١ ـ ٥   |
| r                                      | الأيات: ٦ ـ ١٤  |
| <b>v</b>                               | الآيات: ١٥ ـ ٢٦ |

| 19                                     |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰                                     | الآيات: ٥٢ ـ ٥٧                                                                      |
| ۲۱                                     | الآيات: ٥٨ ـ ٢٦                                                                      |
| YY                                     | الآيات: ٦٧ ـ ٨٠                                                                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                                                                      |
| Y &                                    | الآيات: ٨٨ _ ٩٤                                                                      |
| Υο                                     |                                                                                      |
|                                        | الآيات: ۹۸ ـ ۱۰۸                                                                     |
| YV                                     | الآيات: ١٠٩ ـ ١١٨                                                                    |
| Y A                                    | الآيات: ١١٩ ـ ١٢٩                                                                    |
| YA                                     | الآيات: ١٣٠ ـ ١٣٠                                                                    |
| ٣٠                                     |                                                                                      |
|                                        | •                                                                                    |
| الأنبياء                               | تفسير سورة                                                                           |
| ************************************** | تفسير سورة<br>الآيتان: ۱ و ۲<br>الآيات: ۲ ـ ۱۱<br>الآيات: ۲۱ ـ ۲۲<br>الآيات: ۲۲ ـ ۲۲ |
|                                        | الآيات: ٢ ـ ١١                                                                       |
| 7JC                                    | الآيات: ٢١ ـ ٢١                                                                      |
| ride :                                 | الآيات: ٢٢ _ ٢٦ _                                                                    |
|                                        | الآيات: ۲۷ ـ ۳۳<br>الآيات: ۲۷ ـ ۳۳                                                   |
| Kulan Walan                            | ۱۱ يات: ۳۸ ـ ۲۱<br>الآيات: ۳۹ ـ ۶۲ ـ                                                 |
| P. Balling Co.                         | الآبات: ٣٩ _ ٣٦                                                                      |
| ~ A                                    | الانات: ۵۸ ـ ۵۷ ـ                                                                    |
| Charantan a a                          |                                                                                      |
|                                        |                                                                                      |
| Carrie Mark                            | الآیات: ۲۹ ـ ۷۷<br>الآیتان: ۷۸ و۷۷                                                   |
| K B . V.                               | - به الآيات: ۸۰ ـ ۸۵ ـ                                                               |
|                                        | الآيات: ٨٦ ـ ٩٠                                                                      |
|                                        | ،ديوت ، ١٠ ـ ١٠ ـ                                                                    |
|                                        |                                                                                      |
|                                        | الآيات: ٩٨ ـ ١٠٤                                                                     |
| -                                      | الآيات: ۱۰۵ ـ ۱۱۰                                                                    |
| √2.M: 11.727                           | الآيتان: ١١١ و١١٢                                                                    |

### تفسير سورة الحج الآبة: ١ ...... ٨٤ الآبات: ٢-٤ ..... الآبات: ٥٠ ١١. الآبات: ١٢ - ١٤ .... الآبات: ١٥ ـ ١٧ .... الآبات: ١٨ ـ ٢٢ .... 0 { .... الآمات: ٢٣ ـ ٢٥ الآبات: ٢٦ ـ ٨٨ ..... الآبات: ٣٣ ـ ٣٥ .....٧٥ الآبات: ٣٦ ـ ٣٦ .....٨٥ الآبات: ٤٠ ـ ٤٥ ..... الآبات: ٤٦ ـ ٥١ ـ .... ١٥ الآبتان: ٢٥ و٥٣ .....١٠ الآبات: ٥٤ ـ ٦٠ .... الآبات: ١٠ ـ ٢٠ .... الآبات: ٦١ ـ ٦٦ ..... الآبات: ٦٧ ـ ٧٧ ـ ..... ١٤ الآبات: ٧٧ ...٠٠٠ الآبات: ٥٠ المستقل الآبات الآبات الآبات المستقل المس الآبة: ۲۸ ...... ۲۸ الآبة: ۸۷ .... تفسير سورة المؤمنون الآبات: ١ ـ ٥ ...... ٧٧ الآبات: ٦ ـ ١٣ ـ ......١٣ الآبات: ١٤ ـ ٢٠ .... الآيات: ٣٢ ـ ٣٣ .....١٧ الآبات: ٤٤ ـ ٥٣ ـ .... ١٧٢ .... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ... ١٧٢ ...

| V7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٧٧ ـ ٩٠                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيات: ٩١ ـ ٩٨                          |
| WA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ٩٩ ـ ٠٦                          |
| West and the second sec | الآيات: ١٠٧ ـ ٨                          |
| - Egher of the first of the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                        |
| و المنظم  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #    |
| 1 (A) (C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآية ٪ ١                                |
| RAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيتان: ٢ و٣                            |
| PARE STATE OF THE  | الآيات: ٤ ـ ٧                            |
| - 6 A &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| ZNO. 2. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الآيات: ١١ ـ ١٦                          |
| PATE TO A PATE T | الآيات: ١٧ ـ ٢١                          |
| TAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٢٢ ـ ٢٦                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآية: ٣١                                |
| Part 18 miles and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآية: ٣٢                                |
| Way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيتان: ٣٣ و٣٤ .                        |
| Page 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٣٨ ـ ٣٨                          |
| As the second se | الآيتان: ٣٩ و٤٠ .                        |
| Pat AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآيات: ٤١ ـ ٤٩                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٥٠ ـ ٥٦                          |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآيات: ٥٧ ـ ٥٩                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآية: ٦٠                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان: ٦٦ و٦٢ .                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان: ٦٣ و٢٤ .                        |
| A Property of the Control of the Con | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| تفسير سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en e |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتاُنِ: ١ و٢                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣ ـ ٩                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٠ ـ ١٧ .                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٨ ـ ٢١ .                        |

| 181  | فهرس الجزء الثاني |
|------|-------------------|
| 1•7  | الآيات: ۲۲ ـ ۲۸   |
| ١٠٧  | الآيات: ٢٩ ـ ٣٥   |
| ١٠٨  | الآيات: ٣٦ ـ ٤٤   |
| ١٠٩  | الآيات: ٤٥ ـ ٥٢   |
| ٠/١٠ | الآيات: ٥٣ ـ ٥٨   |
| 111  | الآيات: ٥٩ ـ ٢٢   |
|      |                   |
| N. M | الآيات: ٧٧ ـ ٧٧   |

#### 781

تفسير سورة الشعراء

الآبات: ١-٤ ..... الآبات: ٥ ـ ٢٠ ..... الآبات: ۲۱ ـ ۳۰ ـ ..... الآبات: ۳۱ ـ ۳۰ ـ ..... الآبات: ۲۱ ـ ۷۵ ..... الآبات: ٧٦ ـ ١٠٠ ..... الآبات: ۱۰۲ ـ ۱۳۱ ..... الآبات: ۱۳۲ ـ ۱۵۸ ..... الآبات: ١٥٩ ـ ١٨٤ ..... الآبات: ١٨٥ ـ ٢٠٤ ..... الآبات: ۲۰۰ ـ ۲۲۱ ..... الآبات: ۲۲۲ ـ ۲۲۷ .....

تفسير سورة النمل

الآبات: ٤ ـ ١٣ .....١٢٧ الآبات: ١٤ ـ ١٩ ـ ..... الآبات: ۲۰ ـ ۲۷ ..... الآبات: ٣٨ ـ ٤٢ ..... الآبات: ٤٣ ـ ٤٦ .....

| MAKE STEELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00_ {V                  | الآيات:          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Reserved to the second  | 78 07                   | الآيات:          |
| Maria Carallana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٤ و٥٦                  | الآيتان:         |
| With the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7۲_+۸                   | الآيات:          |
| 1 Part 1 The second of the sec | ۸۷ ـ ۸۱                 | الآيات:          |
| NEXT TO THE TAX TO THE | 44 - 44                 | الآيات:          |
| Machine Committee Committe |                         | ٠.               |
| تفسير سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |
| 1 <b>79</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣-1                     | الآيات:          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 17 _ 8                | الأيات:          |
| <b>1£1</b> °:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 14                   | الآيات:          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77-19                   | الآيات:          |
| VET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37_77                   | الآيات:          |
| ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 - YV                 | الآيات:          |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                  |
| VERT CONTRACTOR CONTRA | £9_ £0                  | الآبات:          |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07:00                   | الآيات:          |
| NEXT CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71_ OV                  | -                |
| 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 _ 77                 | الآيات:          |
| 184 Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V0'_ 7A                 | الآيا <i>ت</i> : |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7V : AV                 |                  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AT _ V9                 | 7.0              |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | -                |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | •                |
| تفسير سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | V .              |
| YO'E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                  |
| 101<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 - 14                 | الآمات:          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y7_19                   | الآَيات:         |
| \o\<br>\o\<br>\o\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7</b> 1 - <b>1</b> 1 | <br>الآمات:      |
| (10년 : 14년 : 1<br>16일 : 14년 : 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | έΛ <b>Ψ</b> α           |                  |

|            | الآيات: ٤٦ ـ ٤٨                        |
|------------|----------------------------------------|
|            | الآيات: ٤٩ ـ ٥٦                        |
| 177        | الآيات: ٥٧ ـ ٦٧                        |
| 177        | الآيتان: ٦٨ و٢٩                        |
| ورة الروم  |                                        |
|            |                                        |
| 37/        |                                        |
| 170        |                                        |
| 177        | •                                      |
| ١٦٧        |                                        |
| ١٦٨        | —————————————————————————————————————— |
| 179        | <del>-</del>                           |
| 1V•        | الآيات: ٤٤ ـ ٥٣                        |
| 1٧1        | الآيات: ٥٤ ـ ٦٠                        |
| ورة لقمان  | تفسير س                                |
| 177        | الآيات: ١ ـ ٥                          |
| 177        | الآيات: ٦ ـ ١٥                         |
| 178        | الآيات: ١٦ ـ ٢٦                        |
| ١٧٥        | الآبات: ۲۷ ـ ۳۱                        |
| 177        |                                        |
| ورة السجدة | تفسير سو                               |
| \\\\\      |                                        |
| \\\\       |                                        |
| 174        | <del>-</del>                           |
| ١٨٠        |                                        |
| رة الأحزاب | تفسير سو                               |
| 141        | ·                                      |
| 1AY        |                                        |
| 147        |                                        |
| 148        | <del>-</del>                           |
|            | = · · · · <del>-</del>                 |

| NAOL                                   | لآيات: ١٩ ـ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 147                                    | الآيات: ٢٧ ـ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| NAX                                    | لآيات: ۲۸ ـ ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f          |
| 1446                                   | لآيات: ٣٢ ـ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İ          |
| 149                                    | لَايتان: ٣٥ و٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١          |
| ).9 ;                                  | لآیات: ۳۷ ـ ۳۹<br>لآیات: ۶۰ ـ ۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ļ          |
| ) <sub>3</sub> 1                       | لآيات: ٤٠ ـ ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ),9%                                   | لاًيتان: ٥٠ و٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| 198                                    | لاية: ٥٢لاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | لآيتان: ٥٣ و٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŋ,         |
| 197                                    | لإيات: ٥٥ ـ ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŋ,         |
| 1.9.Y                                  | لایات: ٥٩ ـ ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١,         |
| 194                                    | لآیات: ۲۷ ـ ۷۱<br>لآیتان: ۷۲ و۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| 199                                    | لاَيتان: ۷۲ و۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         |
| ·                                      | ي تفسير سورة سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                        | 1 . 7 . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ji         |
|                                        | ډ په ۱۰ ۲۰۰۰ کیات: ۲ ـ ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ы.<br>И    |
|                                        | آیات: ۹ ـ ۱۲<br>آیات: ۹ ـ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) '}<br>]] |
|                                        | ر بازد به از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | λγ<br>Ji   |
| Your Transfer                          | دَّيَتَان: ١٣ و١٤<br>دَيات: ١٥ ـ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ji         |
| 7 • 2                                  | ریات: ۱۹ ـ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ji         |
|                                        | ریات: ۲۳ ـ ۳۰ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                        | آیات: ۳۱ .۳۱<br>آیات: ۳۱ .۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                        | ر بات الات الات الات الات الات الات الات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                        | آيات: ٤٥ ـ ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                        | کیات: ۵۰ ـ ۵۶                  کیات: ۵۰ ـ ـ ۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Wight 187                              | ك.ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Y & A ward                             | \ \alpha | X I:       |
| * **                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 19T                                    | آیة: ۱<br>آیات: ۲ ـ ۹<br>آیتان:۱۰و۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11         |

| *11                                    | الآيات: ١٢ ـ ١٧ |
|----------------------------------------|-----------------|
| Y10                                    | الآيات: ١٨ ـ ٢٤ |
| 717                                    | الآيات: ٢٥ ـ ٣١ |
| Y1V                                    | الآمات: ۳۲ ـ ۳۲ |
| Y1A                                    | •               |
| Y19                                    | •               |
|                                        | •               |
| تفسير سورة يس                          |                 |
| <b>***</b>                             |                 |
| 771                                    | •               |
| ************************************** | -               |
| <b>****</b>                            | -               |
| 377                                    | الآيات: ٣٧ ـ ٤١ |
| 770                                    | الآيات: ٤٢ ـ ٤٧ |
| 777                                    | الآيات: ٤٨ ـ ٥٧ |
| YYV                                    | الآيات: ٥٨ ـ ٦٨ |
| YYA                                    | الأيات: ٦٩ ـ ٧٥ |
| YY9                                    | الآيات: ٧٦ ـ ٨١ |
| YT                                     | الآيتان: ٨٢ و٨٣ |
| . (5) ~ 1) a                           |                 |
| تفسير سورة الصّافّات<br>               | 7               |
| 777                                    | •               |
|                                        | <del>-</del>    |
| 777                                    | ·               |
| 377                                    | ·               |
| ٢٣٥                                    | •               |
| YY7                                    |                 |
| YTV                                    |                 |
| YTA                                    |                 |
| YM4                                    |                 |
| 11                                     | الآيات: ١٠٢ ـ ٧ |
| 187                                    | الآيات: ١١٨ ـ ١ |

| 101_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١٤٢   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 170_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١٥٢   |
| Y & £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ١٦٦   |
| 187_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١٧٩   |
| تفسير سورة ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| المسير سوره ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١ ـ ٤ |
| Y & V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ΥξΑ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ٨ ـ ٤ |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Yo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Yo.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| YoY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Yov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| YOE YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| T\$35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات: ٤٤ ـ  |
| YOA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٥٢ ـ  |
| Y09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٦١ ـ  |
| УЛ:,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٧١ ـ  |
| Y71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآية: ٨٨     |
| والمراجع المنافع المنا |               |
| ۱۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآيتان: ١ و٢ |
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>378</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _             |
| 77e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٧ ـ ٩ |
| <i>Y</i> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| YY YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Y7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

| ۲۷۰     | الآيات: ٣٨ ـ ٤٤      |
|---------|----------------------|
| YV1     | الآيات: ٤٥ ـ ٥٢      |
| YVY     | الآيات: ٥٣ ـ ٥٥      |
| YVT     | الآيات: ٥٦ ـ ٦٤      |
| YV &    | ٢٥ ـ ٧٠              |
| ٢٧٥     | ۷۱ ـ ۷۵              |
|         |                      |
|         | تفسير سو             |
| YY1     | الآيات: ١ ـ ٣        |
|         | الآيات: ٤ ـ ١٠       |
| YVA     | الآيات: ١١ ـ ١٦      |
| YV9     | الآيات: ١٧ ـ ٢٦      |
| ۲۸۰     | الآيات: ۲۷ ـ ۳۰      |
| YA1     | الآيات: ٣١ ـ ٣٦      |
| YAY     | الآيات: ٣٧ ـ ٤٦      |
| ۲۸۳     | الآيات: ٤٧ ـ ٥٦ ـ ٤٠ |
| YA8     | الآيات: ٥٧ ـ ٦٣      |
| ۲۸۰     | الآيات: ٦٤ ـ ٧٦      |
|         | الآيات: ۷۷ ـ ۸۲ ـ ۲۸ |
| YAV     | الآيات: ٨٣ ـ ٨٥      |
|         |                      |
| رة فصلت |                      |
| YAA     | <b>-</b>             |
| YA'9    | الآيات: ٥ ـ ١٠       |
| Y9      | الآيات: ١١ ـ ١٤      |
| Y91:    | الآيات: ١٥ ـ ٢٣      |
| Y9Y     | الآيات: ٢٤ _ ٢٩      |
| 79"     | الآيات: ٣٠ ـ ٤٠      |
| 3.87    | الآيات: ٤١ ـ         |
| Y90     | الآيات: ٤٥ ـ ٥١      |
| 797     | الآيات: ٥٢ ـ ٥٤      |

| Ryan Kina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تفسير سورة الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ١ ـ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٥ ـ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١١ ـ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y. State Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الآيات: ١٥ ـ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٩ ـ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٢٣ ـ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٢٦ ـ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٣٥ ـ ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣٩ ـ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 464-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٤٤ ـ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْآيَات: ٥١ ـ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colonia Colonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| Notes to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير سورة الزخرف<br>الآيات: ١ ـ ٤<br>الآيات: ٥ ـ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>*</b> •4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآبات: ٥ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| With the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآبات: ١٥ ـ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| National States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٥ ـ ١٨<br>الآيات: ١٩ ـ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآرات: ۲۷ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kjer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ۲۷ ـ ۳۱ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآبات: ۳۲ ـ ۳۸<br>الآبات: ۳۹ ـ ۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٤٦ ـ ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٥٢ ـ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Marianian in the second of t | الآيات: ٥٨ ـ ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| We a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٦٤ ـ ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FA N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٨١ ـ ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٨٦ ـ ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| er <b>V</b> g⇔tora od populario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير سورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآيات: ١ ـ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٧ - ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 - 1 7 C - 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٢٤ ـ ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>7778</b>            | -               |
|------------------------|-----------------|
| ٣٢٠                    | الآيات: ٥٦ ـ ٥٩ |
| تفسير سورة الجاثية     |                 |
| TT7                    | الآيات: ١ ـ ٤ . |
| <b>TTV</b>             | الآيات: ٥ ـ ٢٠  |
| <b>TTA</b>             | الآيات: ٢١ ـ ٢٣ |
| ٣٢٩                    | الآيات: ٢٤ ـ ٣٢ |
| ٣٣٠                    | الآيات: ٣٥ ـ ٣٧ |
| 11- \$11               |                 |
| تفسير سورة الأحقاف<br> | الآ.ان. ۱۰ ۳ ۲  |
| <b>TTT</b>             | •               |
| <b>YYY</b>             | -               |
| ٣٣٤                    | •               |
| 770                    | •               |
| TT7                    | •               |
| TTV                    | -               |
| ΥΥΛ                    |                 |
|                        |                 |
| تفسير سورة محمد        |                 |
| <b>TT9</b>             |                 |
| <b>٣٤•</b>             |                 |
| TE1                    | •               |
| 787                    |                 |
| TET                    | _               |
| 788                    |                 |
| <b>780</b>             | الآية: ٣٨       |
| تفسير سورة الفتح       |                 |
| TE7                    | الآيات: ١ ـ ٣ . |
| <b>TEV</b>             |                 |
| Ψελ                    |                 |
|                        | -               |

| YEQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيتان: ١٦ و١٧                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٨ ـ ٢٤                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>707</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآية: ٢٥<br>الآية: ٢٦                           |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأبتان: ۲۸ ، ۲۷                                 |
| <b>*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيتان: ۲۷ و ۲۸                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآية: ٢٩                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الْآية: ١                                        |
| ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٢ ـ ٥                                    |
| * 6 y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ٦ ـ ٨                                    |
| YOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيتان: ٩ و١٠                                   |
| Y03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ </b>  |
| YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات: ١٢ ـ ١٤                                  |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ١٥ ـ ١٨                                  |
| Wylen in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير سورة ق<br>الآيات: ١ ـ ٤                    |
| 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآیات: ۵ ـ ۱۰ ـ                                 |
| T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | וו עור בי או היייייייייייייייייייייייייייייייייי |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١١ ـ ١٨                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٩ ـ ٢٥                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٢٦ ـ ٣٥                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣٦ ـ ٤٣ ـ                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان: ٤٤ و ٤٥                                 |
| edicker (* 1905)<br>Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تفسير سورة الذاريات                              |
| and the second of the second o | الآبات: ١ ـ ٩                                    |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات: ١٠ ـ ١٧                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١٨ ـ ٢٣                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٢٤ ـ ٣٤ ـ                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣٥ ـ ٤٩                                  |
| *V*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٥٠ ـ ٦٠                                  |
| 1 7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ונטָט. יים זיי                                   |

| بر سورة الطور | تفس              |
|---------------|------------------|
| ٣٧٥           | الآيات: ١ ـ ٩    |
| ٣٧٦           | الآيات: ١٠ ـِ ٢٠ |
| ۳vv           |                  |
| ٣٧٨           | الآيات: ٣٠_٤١    |
| ٣٧٩           | الآيات: ٤٢ ـ ٤٩  |
| بر سورة النجم | تفس              |
| ٣٨٠           | الآيات: ١ ـ ٨    |
| ٣٨١           | الآيات: ٩ ـ ١٢   |
| ٣٨٢           |                  |
| <b>TAT</b>    |                  |
| TAE           | الآيات: ٣٢_٤٤    |
| ٣٨٥           | الآيات: ٤٥       |
| ٣٨٦           | الآيات: ٥٦ ـ ٦٢  |
| بر سورة القمر | تفسب             |
| <b>TAY</b>    | الآيات: ١ ـ ٤    |
| ٣٨٨           | الآيات: ٥ ـ ١٤   |
| ٣٨٩           | الآيات: ١٥ ـ ٢٢  |
| ٣٩٠           | الآيات: ٢٣ ـ ٤٢  |
| ٣٩١           | الآيات: ٤٣ ـ ٥٥  |
| سورة الرحمن   |                  |
| <b>may</b>    |                  |
| <b>٣٩٣</b>    | الآيات: ٨ ـ ٢١   |
| ٣٩٤           | الآيات: ٢٢ ـ ٣٢  |
| ٣٩٥           |                  |
| ٣٩٦           | الآيات: ٤٨ ـ ٦٢  |
| NA A Z        | VA 78            |

## تفسير سورة الواقعة

| الآيات: ١ - ٧          |
|------------------------|
| الآيات: ٨ ـ ١٥         |
| الآيات: ١٦ ـ ٣٠ ـ      |
| الآيات: ٣١ ـ ٣٦ ـ ٣٩ ـ |
| الآيات: ٤٠ ـ ٥٦ ـ ٥٦   |
| الآيات: ٥٧ ـ ٧٠        |
| الآيات: ۷۸ ۷۱          |
| الآيات: ٧٩ ـ ٨١ ـ      |
| الآيات: ٨٤٠٨٢          |
| الآيات: ٨٥ ـ ٩٤ ـ ٨٠   |
| الآيتان: ٩٥ و٩٦        |
|                        |
| تفسير سورة الحديد      |
| الآيات: ١ ـ ٣ ـ ١      |
| الآيات: ٤ ـ ٩ ـ        |
| الآيات: ١٠ ـ ١٢        |
| الآيات: ١٣ ـ ١٥        |
| الآيات: ١٦ ـ ١٨        |
| الآيات: ١٩ ـ ٢١        |
| الآيات: ٢٢ ـ ٢٦        |
| الآيتان: ۲۷ و ۲۸       |
| الآية: ٢٩              |
|                        |
| تفسير سورة المجادلة    |
| ٠١ كَيْنَةُ: ١٨١٤٤     |
| الآية: ٢والالا         |
| طلاَية: ٣طلاَية: ٣     |
| الآيات: ٤ ٩ . ٩        |
| الآية: ١٠              |

|                      | تفسير سورة المنافقون |
|----------------------|----------------------|
| **                   | اَلاَيتان: ١ و٢      |
|                      | الآيتان: ٣ و٤        |
| ۲۲<br>۲۳.            | الآيات: ٥ ـ ١١       |
|                      |                      |
| erine.<br>Majori     |                      |
|                      | į.                   |
|                      | الآيتان: ١ و٢        |
|                      | الآيات: ٣ ـ ١٣       |
| <b>₹</b> 0 <b>₩</b>  | الآيات: ١٤ ـ ١٨      |
| Paging of the second | تفسير سورة الطلاق    |
| £07                  | الآيتان: ١ و٢        |
|                      | الآية: ٣             |
|                      | الآيتان: ٤ وه        |
|                      | الآيات: ٦ ـ ٩        |
| ٤٦٠                  | الآيات: ١٠ ـ ١٢      |
| Frage of the         |                      |
| Ž.                   | تفسير سورة التحريم   |
| 173                  | الآيتان: ١ و٢        |
|                      | الآيتان: ٣ و٤        |
| £7£373               | الآيات: ٥ ـ ٧        |
|                      | الآيات: ٨ ـ ١٢       |
|                      |                      |
|                      | تفسير سورة الملك     |
| rr3                  | الآيتان: ١ و٢        |
| <b>£</b> 3 <b>Y</b>  | الآيات: ٣ ـ ٥        |
| <b>٤</b> ٦٨          | الآيات: ٦ ـ ١٥       |
|                      | الآيات: ١٦ ـ ٢٣      |
| <b>₹∀</b> •          | الآيات: ٢٤ ـ ٣٠      |

| ۴                       | تفسير سورة القل   |
|-------------------------|-------------------|
| ٤٧١                     | الآيات: ١ - ٦     |
| ξVΥ                     | الآيات: ٧ ـ ١٣    |
| £V٣                     | الآيات: ١٤ ـ ١٨   |
| ενε                     | الآيات: ۱۹ ـ ۳۱   |
| ٤٧٥                     | الآيات: ٣٢ ـ ٤١ ـ |
| ٤٧٦                     | الآيات: ٤٢ ـ ٥١   |
| ξνν                     | الاَية: ٥٢        |
| قَة                     | تفسير سورة الحا   |
| ξVA                     | الآيات: ١ ـ ٦     |
| ٤٧٩                     | الآيات: ٧ ـ ١٣    |
| ٤٨٠                     | الآيات: ١٤ ـ ١٩   |
| ٤٨١                     | الآيات: ۲۰ ـ ۳۳   |
| ٤٨٢                     | الآيات: ٣٤ ـ ٤٣   |
| ٤٨٣                     | الآيات: ٤٤ ـ ٥٢   |
| <b>رج</b>               | تفسير سورة المعا  |
| ξΛξ                     | الآيات: ١ ـ ٥     |
| ٤٨٥                     | الآيات: ٦ ـ ٩     |
| ۲۸3                     | الآيات: ١٠ ـ ٢٤   |
| £AV                     | الآيات: ٢٥ ـ ٤٠   |
| ٤٨٨                     | الآيات: ٤١ ـ ٤٤   |
| 7                       | تفسير سورة نو     |
| ٤٨٩                     | الآيات: ١ ـ ٣     |
|                         | الآيات: ٤ ـ ٩     |
|                         | الآيات: ١٠ ـ ١٩ ـ |
|                         | الآيات: ٢٠ ـ ٢٦   |
| 5 <b>9</b> <del>"</del> | الآيتان: ۲۸،۲۷    |

## تفسير سورة الجن الآبات: ١-٣-الآبات: ٤٠٨ ... ١٨ ... ١٨ الآبات: ٢٠٠ الآبات: ٩ - ١٦ الآبات: ۲۲ ـ ۲۸ تفسير سورة المزمل الأبات: ١ ـ ٦ - ١ الآبات: ٧ - ٩ الآبتان: ١٩٠١٨ .... الآبة: ۲۰ تفسير سورة المذثر الأَيات: ١ ـ ٩ ـ ..... الآبات: ١٠ ـ ١٨ .....٧١٥ الآبات: ١٩ ـ ٣٠ ..... الآبات: ٣١ ـ ٣٨ ..... الأَيات: ٣٩ ـ ٢٥ الآيات: ٥٣ ـ ٥٦ تفسير سورة القيامة الآبات: ١ ـ ٧ ............ الآبات: ٨ ـ ١٥ . الآبات: ١٦ ـ ٢٣

الآيات: ٢٤ ـ ٣٩ الآيات: ٠٤ ـ ٣٩

## تفسير سورة الإنسان

| o 1 V               | ٣_1      | لآيات:                 |
|---------------------|----------|------------------------|
| ٥١٨                 | ۸ ـ ٤    | لآبات:                 |
| 019                 |          |                        |
| ٥٢٠                 |          |                        |
| 071                 |          |                        |
| 770                 |          | -                      |
| تفسير سورة المرسلات |          |                        |
| ۵۲۳                 | 9_1      | لآيا <i>ت</i> :        |
| 3 7 0               | Y1_1.    | -<br>ُلاَيا <i>ت</i> : |
| 070                 |          |                        |
|                     |          |                        |
| تفسير سورة النبأ    |          |                        |
| ٥٢٧                 |          |                        |
| -o Y A              | 74-1.    | ِ<br>لاَيا <i>ت</i> :  |
|                     | ۲۷ _ ۲٤  | الآبات:                |
| ٥٣٠                 | ۸۳ _ ۰ ٤ | الآيات:                |
| تفسير سورة النازعات |          |                        |
| ٥٣١                 | ۰ ۹ ـ ۱  | الآمات:                |
| ٥٣٢                 |          |                        |
| ٥٣٣                 |          |                        |
| ٥٣٤                 |          |                        |
| ٥٣٥                 | ξ        | الآية: ٦               |
|                     |          |                        |
| تفسير سورة عبس      |          |                        |
| ٥٣٦                 | ۹ ۱      | الآرادين               |

الآيات: ١٠ ـ ١٩ .....

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ۲۰ ـ ۳۳                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٣٤ ـ ٤٢                      |
| Notes I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| Migrae de la Migrae<br>Migrae de la Migrae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفسير سورة التكوير                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١ ـ ٨                        |
| The second secon | الآيات: ٩ ـ ١٧                       |
| <b>!€{</b> ; <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ١٨ ـ ٢٩                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير سورة الانقطار                  |
| 0,27"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآيات: ٦.١                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٧- ١٩                        |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| r periode de la companya de la comp<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفسير سورة المطففين<br>الآيات: ١ ـ ٦ |
| 0 EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآيات: ٦.١                          |
| ٥٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٧ ـ ١٠                       |
| 9 <b>£ 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات: ١١ ـ ٢٦                      |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ۲۷ ـ ٣٦ ـ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير سورة الانشقاق                  |
| ٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ١ - ٧                        |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ٨ ـ ١٤                       |
| o.on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الآبات: ١٥ ـ ٢٤ ـ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآية: ٢٥                            |
| 1. Same 14 . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفسير سورة البروج                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١ ـ ٧                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ٨ ـ ٢٢                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in the state of the                  |
| Highway and the control of the contr | تفسير سورة الطارق                    |
| 6 6 9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del>                          |

| الآيات: ٩ ـ ١٣                                   |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
| 0 ( )                                            |
| تفسير سورة الأعلى                                |
|                                                  |
| الآيات: ١ ـ ٨                                    |
| الآيات: ٩ ـ ١٩١١٠                                |
|                                                  |
| تفسير سورة الغاشية                               |
| الآيات: ١ ـ ٧٠٥٥                                 |
| الآيات: ٨ ـ ١٦                                   |
| الآيات: ١٧٠ ـ ٢٦ ـ                               |
|                                                  |
| تفسير سورة الفجر                                 |
| الآيات: ١ ـ ٨٨٢٥                                 |
| الآيات: ٩ ـ ١٤                                   |
| الآيتان: ١٥ و١٦                                  |
| ريدن ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ     |
| ر ۲۷ ـ ۳۰ ـ ۲۷ ـ ۲ |
| ovr                                              |
| تفسير سورة البلد                                 |
| تفسير سوره البلد                                 |
| لآيات: ١ ـ ٧                                     |
| لآيات: ٨ ـ ١١                                    |
| لآيات: ١٢ ـ ٢٠                                   |
|                                                  |
| تفسير سورة الشمس                                 |
| لآيات: ١ ـ ٨                                     |
|                                                  |
| رَيتان: ١٤ و١٥                                   |
| ονΛ                                              |

٥

## تفسير سورة الليل

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| •A•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: |
| However the second of the seco |         |
| تفسير سورة الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 0AY V_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآيات: |
| 0AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| تفسير سورة الانشراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| تفسير سورة التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 0ÁV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآرات: |
| ٧ و٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| تفسير سورة العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ٥٨٩ ٨ ـ ١ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآمات: |
| ٠٩٠١٣' ٩ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| $\phi_{ij}\phi_{min}=\mathcal{F}_{ij}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| تقسير سورة القدر عند العالم المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ۰ ۱ : ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآيات: |
| تفسير سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 0 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ع ره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| ο'Φ <sup>(χ)</sup> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _       |

| تفسير سورة الزلزلة  |                      |
|---------------------|----------------------|
| ٥٩٩                 |                      |
| 7                   | الآيتان: ٧ و٨        |
| تفسير سورة العاديات |                      |
| 7.1                 | ا<br>الآیات: ۱ ـ ۸ ً |
| 7 • Y               | الآيات: ٩ ـ ١١       |
| تفسير سورة القارعة  |                      |
| π•٣                 | ۲ ـ ۱                |
| ٦٠٤                 |                      |
| تفسير سورة التكاثر  |                      |
| ٦٠٥                 |                      |
| T•1                 | الآية: ٨             |
| تفسير سورة العصر    |                      |
| 7•V                 | الآيات: ٣.١          |
| تفسير سورة الهمزة   |                      |
| ٦٠٨                 | الآمات: ١ ـ ٧        |
| ٦٠٩                 | ~                    |
| تفسير سورة الفيل    |                      |
| 71.                 | الآيات: ١ ـ ٥        |
| تفسير سورة قريش     |                      |
| 717                 | الآيات: ١ ـ ٤        |

|                                  | تفسير سورة الماحون        |                                          |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 74.5                             |                           | الآيات: ١ ـ ٥                            |
| 7/10                             |                           | الآيتان: ٦ و٧                            |
|                                  | تفسير سورة الكوثر         |                                          |
| 1)1                              |                           | الآيات: ١ ـ ٣                            |
| September 1997                   | تفسير سورة الكافرون       |                                          |
| 71A                              | the stage of the stage of | الآيات: ١ ـ ٦                            |
| Aug 1                            | تفسير سورة النصر          |                                          |
| 7.7.5                            |                           | الآيات: ١ ـ ٣                            |
|                                  | تقمير سورة المسد          |                                          |
| 787Y.                            |                           | الآيات: ١ ـ ٥                            |
| Bar M.                           | تفسير سورة الإخلاص        |                                          |
| 375375                           | and the second second     | الآيات: ١ ـ ٤                            |
| My market and                    | تفسير سورة الفلق          | en e |
| 779                              |                           | الآيات: ١ ـ ٥                            |
| Heraus (1997)<br>Heraus Algebras | تفسير سورة الناس          |                                          |
| 7,71                             | شعمو سورد الاست           | الآيات: ١ ـ ٦                            |
| - 1816 :                         |                           |                                          |

Washington and a second